kitabweb-2013.forumsmaroc.com

# تالي المراب في الموالية في المرابع في المراب



اهداءات ١٩٩٩ ا.د/ السيد غبد العزيز سا استاذ التاريخ الاسلامي باعجة الاسكندرية

# تاريخ لمغرب في المصالات في المصالات في المحاسلات

شالین الدکورلسیعبرمریکلم الدکورلسیعبری والمضاؤالیدی استاذالباریخادسی والمضاؤالیدی کلیت الآداب، جامعة الاسکندیة

المشاشر مؤسسة شباب لجامعة للطباع والنشروالتوريع ت ١٤٩٤٧١ مكنسعة

بياسالهمالهم

# ميمت رمتر

كان المغرب العربى فى العصر الاسلامي برنبط حضاريا بالأقطار الاسلامية الشرقية ارتباطا وثيقا ، على الرغم من انفصاله سياسيا عن المشرق الاسلامي منذ أن تعرضت أطراف المفسرب الشرقية للغزوة الملالية فى سنة ١٩٣٩ هـ ولم تنقطع الصلات الحضارية بين شقى العالم العربى بصفة تهائية إلا بعد أن نجحت الدولة العبانية فى القضداء على دولة الماليك فى مصر والسيطرة على البلاد التابعة لدولة الماليك . ولم يلبث المغرب العربى كله ، باستثناه المغرب الأقصى أن نكب بدوره بالسيطرة العبانية ، ودعم الاستعار الأوروبي الأقصى أن نكب بدوره بالسيطرة العبانية ، ودعم الاستعار الأوروبي المالم العربى منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر هذا الانفصال السياسى والحضاري. ولم يفقى العرب من الصدمة الاستعارية الجديدة إلا بعد أن مضى عايقرب من قرن ونصف من الزمان ، فتوالت ثوراتهم التحروية ، وحطموا ما يقور و الأصفاد التي كبلهم بها المستعمرون .

وعلى هدذا النحو كانت معرفة عرب المشرق بتاريخ المغرب العربي وحضارته في العصر الاسلامي حتى عهد قريب محدودة ، تعتمد أساسا على محوث المستشرقين من الفرنسيين بوجه خاص ودراساتهم عن المغرب ، فقد كان الاستعبار الفرنسي يقيم ستارا حديديا حول هذه الأقطار المغربية بقصد عزلما تماما عن الاتعاار المشرقية ، فلا تصل إليها أصداء المعارك التي كان يخوضها العرب في مصر والشام والعراق في سبيل العجور والاستقلال ، يخوضها العرب في مصر والشام والعراق في سبيل العجور والاستقلال ، ولا نصل إليها شرارات من نيران الثورات المحتدمة في قلب العالم الدبي . وظلت أبواب المغرب العربي موصدة أمام عرب المشرق ، لم يدخلها منهم إلا

نفر قليل، وعلى هذا النحو احتكر علما. الدول المستعمرة للمغرب وعلى رأسها فرنسا ميدان الدراسات المفرىية لا نفسهم، وهذا يفسر تخلف مؤرخى العرب فى عجال هذه الدراسات.

وعلى الرغم من أن نفرا من المستشرقين المشتغلين بتاريخ وحضارةالمغرب في العصر الاسلاميقد جانبوا الناحية العلمية ، فعمدوا إلى التمويه والتضليل في أبحاتهم لتعمية الوطنيين عن أمجادهم التاريخية ، أو أبرزوا الاخطاء التي وقع فيها العرب إبان حكمهم للمغرب ، ومجدوا الثورات التي قام بها أهل البلاد ضد العرب، وبالغوا في نصوير مقاومة البربر وهمسكان البلاد للعرب الحاكين، رغبة في التفرُّيق بين عنصرى السكان، فانه لاينبغي أن نجد فضل الا بحات القيمة التي قام بها جهور كبير من المستشرقين من الفرنسيين والاسبان والإيطاليين والبرتفالين فى تاريخ المغرب العرى وحضارته، نخص بالذكر منهم الأساءَدّة ليفي بروفنسال ، وإيلي لامبير ، وجورج مارسيه، وولیم مارسیه، وهنری تراس، و نوریس بلباس، وخواکین فالفی، وخواكين جنثالث، وبوريس ماسلو، وهنرى باسيه وغيرهم، فقد انسمت محوث هؤلاء العلماء بالنزاهة العلمية والصدق والدقة في تحرى الحقائق ، والاعتاد على المصادر العربية التي بذلوا في نشرها وتحقيقها جهودا مضنية . وتاريخه في العصر الاسلامي التي قام بها المستشرق الفرنسي الكبير الاستاذ ليفي برو فنسال الذي قضي حياته في خدمة الترّاث الاسلامي في أرض المغرب والا ندلس .

وبينماكان المستشرقون وحدهم يستأثرون بالبحث فى تراث المغرب

الفني والفكري ، كان هناك فريق من العلماء العرب يعملون من جانبهم على تحقيق بعض المخطوطات المغربية ودراسة بعض مظاهر حضارة الاسلام في المغرب. هؤلاء العلماء هم الطليعة العربية في الدراسات المغربية منذ النصف الاول من القرن العشرين ، نذكر منهم من المفاربة الاساتذة حسن حسني عبد الوهاب، والسيد علالالفاسي، وأحد توفيق المدنى، وعبد الله كنون، وعمَّان الكماك، ومحد بن تاويت الطنجي، وعبد الهادي التازي . ونذكرمن المصربين الاسائدة الدكتور أجمد فكرى أول باحث عربي في مصر يقوم بدراسات أثرية علمية عن مساجد البلاد التونسية وآثارها ، والدكتور حسين مؤنس الذي قام بأبحاث مغربية موفقة، والمرحوم الاستاذعبد الحميد العبادي الذي تعمق في دراسة تاريخ المغرب العربي في العصر الاسلامي وكان يدرسه في الجامعات المصرية . وبدأت الدراسات المغربيـة تتقدم تقدماعسوسا منذ أن تمورت أقطار المغرب العربي من الاستعار الاورى، وتمطم الحاجز الوهمى الذى وضعه الاستعار بين عرب المشرق والمغرب ، وفتح المغرب أبوابه الموصدة للساحثين من أبناء العروبة، وأخذ هؤلاء يساهمون في البعث والتنقيب عن تاريخ المغرب وآثاره فيالعصر الاسلامي، ومن هؤلاء الباحثين الاساتذة : الدكتور سعد زغلول عبد الحيد الذي قام بأبحاث أصيلة عن المغرب الاسلامي وحضارته ، والدكتور أحمد مختار العبادي الذي ساهم بنصيب وأفر في نشر مصنفات لسان الدين بن الخطيب ورسائله، والدكتور حسن محود الذي اهتم بتاريخ المغرب في عصر دولة المرابطين بوجه خاص، والا'ستاذ محمد عبــــد الله عنان الذي بذل جهودا موفقة فى دراسة تاريخ المغرب والائندلس فىالعصور الاسلامية،والدكتور عَهَانَ عَهَانَ إسماعِيلِ الذي سام في التنقيب من آثار شالة الإسلامية وجعلها موضوع رسالتمالتي حصل بهاعلى درجة الدكتوراه من جامعة الإسكندرية.

وعلى الرغم من هذه الجمودالتي بذلها الباحتون من المستشرقين والعرب، هال الدراسات المشرقية، هال الدراسات المشرقية، وهازال تاريخ المفرب وحضارته في العصر الإسلامي يحتساج إلى المزيد من هذه الجهود.

...

وهذا الكتاب الذي أقدمه لقسراء العربية ، وهو عرض سربع لتاريخ المغرب العربي في العصر الإسلامي ، وخلاصة دراسات قتبها في بلاد المغرب والأندلس ، يؤلف الجزء التاني من تاريخ كامل للمغزب العربي منذ أقدم العصور اشترك في تغنيفه زميسلان عزيزان ما الأستاذ الدكور رشيد الناضوري عن المغرب في العصر القديم حتى نهاية العصر الروماني ، واشتركت فيه بهذا الجزء التاني عن المغرب في العصر الإسلامي ، وقبلت كتابة فصلين في بدايه الكتاب عن تاريخ المغرب في ظل الوندال والبزنطيين ، تكملة للقسم الذي وضعه الدكتور الناضوري وبسبب العلاقة الوثيقة لهذه الفترة بالعصرين القديم والإسلامي ، بحيث تعتبر تمهيدا لا بد منه للعصر الإسلامي . وأخيرا اشترك الأستاذ الدكتور جلال عيني بالجسر، الثالث عن تاريخ المغرب في المصر المديث .

وقد قست العصر الإسلامي إلى أربعة أبواب، كل منها يتضمن عدداً من الفصول وتوقفت في حديق إلى نهاية دولة الموحدين، واختتست موضوع القسم الإسلامي بدراسة موجسزة عن الدول التي ورثت دولة الموحدين في المغرب. ولقد حرصت على تسجيل التراث المادي للحفيارة المغربية في العصر الإسلامي، فخصصت فعبولا لهراسة آثار كل أسرة من الأسرات الحاكمة

المغرب، ولم أغفل الناحية العمرانية، وهي جانب هام الحضارة المغزبية، فضمنت الكتاب تاريخ المدن المغربية التي أنشلت في العصر الإسلامي.

أرجوأن أكون قد حققت للقارى. العربى رغبته فى الإلمام بتاريخ المغرب العربى فى العصر الإسلامي جملة واحدة، واقد أسأله التوفيق م

السيد عبد العزيز سالم

# بسم الله الرحين الرحيم مقدمة الطبعة الثانية ( المصورة )

حقق صدور الجزء الثاني من موسوعة المفسرب الكبي ، ويتمسلق بتاريخ المفرب في العصر الاسلامي ، نشر الدار القومية للطباعة والنشر والاسكندرية سنة ١٩٦٦ ، الهدف الذي كنا نسمى اليه ، فقد أفاد الباحثون والدارميون في تاريخ المفرب الاسلامي من مادته العلبية ، أذ فتح لهم أبوانا جديدة للبحث العلمي ، ويسر عليهم التكامل في عرض حوادث المفرب الاسلامي منذ المحاولات الاولى لفتح العرب للمغرب حتى نهساية عصر دولة الموحدين ، والشمولية والترابط الواضحين في المادة التاريخيــة ، مهمــة التعرف على حضارة المغرب في العصر الاسلامي • ووضع اليد على النقاط ألتى يبكن أن يغيد منها الباحث في استنباط الإنكار الجديدة . والحــق أن كتاب المغرب الاسلامي اسدى خذمات جليلة لطللاب العلم والباحثين في سائر أنجاء ألوطن المسريي لا يمكن الكسارها ، وليس أدل على ذلك من تزأيد الاتبال على المتنساء هذا الكتاب بحيث نفسذ خلال سسنوات عليسلة من ظهوره ، وترتب على ذلك ازدياد الطلب على المتنائه الامر الذي دماني الى التفكير في أعادة طباعته وتعديل مؤسَّوعاته ، وهو أمر قد يطول أمام الضفوط الشديدة على المطابع نتيجة انصراف هذه المطابع لطبساعة الكتب الجامعية . وقد وافقت اخيرا أمام الالحاح المتواصل على امدار طبعة مصورة من هذا الكتاب بعد حنف النصلين الاولين ويتناولان تاريخ المغرب في ظل الوندال والبيزنطيين ، والانتصار على العصر الاسسلامي ، بحيث يصدر هذا الجزء كتابا مستقلا عن الموسوعة التي كان يؤلف الجزء الثاني منها وذلك تيسيرا على الباحثين في الامادة من مادته ، ومع ذلك ماتنى بصدد اعداد طيمة جديدة مصدلة ومنقصة من هذا الكتاب مسترشدا بها صدر حديثا من مخطوطات محتقة وأبحاث علمية عن بلاد المفرب .

والله ولى النونيق ...

السيد عبد المزيز سالم

يونيو ١٩٨٢



المغرب في العصر الاسلامي



# تمهنيد

# دراسة لأم مصادر تاريخ المغرب في العصر الإسلامي

#### أولا \_ الآثار الاسلامية في الغرب:

تعتبر الآثار الباقيــة، سوا. التابتة منهــا كالعائر ، أو المنقولة كالتحف والعملات، منأهم المصادر التي يعتمد عليها المؤرخون في كتا باتهم عن المغرب الاسلامي، ذلك لأن الوثائق التاريخيــة لاتكنى وحدها لهــذا الفرض، إما لندرتها ، أو لتناقض ماجا. فيها ، أو لاختلاط الحقائق التاريخية فيها بالقصص والأساطير . ثم إن الآثار تعتبر سجلا تاريخيا حيا للاعمال الق قام بها الولاة والأمراء في العصور الاسلامية المختلفة ، وشاهدا ماديا ماثلا لحضارة الاسلام في المغرب، فمن هذه الآثار استطعنا أن نقف على مدى ماوصل إليه رجال القن والصناعات منتقدم في المجال الحضاري، ومن نقوشها استطعنا أن نصحح كثيرًا من الا خطاء التاريخية التي وقع فيها بعض المؤرخين ، ونميط اللثام عن حقائق تاريخية جديدة ، فالنةوش الكتابية التي تدور بقباب المحراب والبهو بجامعي القيروان وتونس ، والكتابات التي نطالعها فيا تبتي من آثار المغرب فىالعصر الاسلامي منأبواب أثرية وأسوار وقلاع وحمامات وفنادق وقصور وقناطر وجسور تتضمن تواريخا دقيقة لهذه المنشات ، كما تتضمن في كسثع من الا حيان أسها. منشئيها من الا مراء والسلاطين، وفي بعض الا حيان أسهاء للعرفاء والمهندسين الذين أشرفوا على إنشائها ، وهي أوور غفلت الوثائق التاريخية عن ذكرها على هــذا النحو من الدقة . وهكذا تبدو لنا الآثار المغربية بتقوشها الكتابية، وأساليبها الفنية المختلفة وكأنها أحياء تنطق بلغة

يفهمها الناس جيعا . كذلك تحدد لنا العملات تواريخا هامة قد ترد خطئا في المصادر المسكتوبة أو المنقولة ، ثم هي تشتمل على ألقــــاب السلاطين والامراه وتتضمن أيضا أسهاه المــدن التي سكت فيها . ودراسة العمــلات تفيدنا في دراسة الا حوال الاقتصادية للمغرب في العصر الاسلامي .

والآثار الاسلامية في المغرب تصور لنا جانا هاما من جوانب الحضارة العربية الاسلامية في هذا الجزء من الوطن العربي الكبير ، وهي خير ما ينطق عاكانت عليه هذه الحضارة من تقدم وازدهار ، والوثائق الحقيقية الصادقة التي نستند عليها في كتابة تاريخنا عن المغرب العربي ، فالنفوذ الاندلسي على على المغرب الاقصى في العصر الاموى بتجلى بصورة واضحة في آثار فاس (مسجد القروبين والاندلسيين ) ، وسيطرة المرابطين والموحدين على الاندلس يعبر عنها الاسلوب الفي المشترك السائد في كلمن المغرب والاندلس في هذين العصرين ، وغلبة الطابع الغرناطي على آثار المغرب كله منذ أوائل القرن الرابع عشر يعبر عن أثر العلاقات السياسية بين بني مرين وبني الاحم في الفنون المهارية ، كما يعبر أيضا عن حقيقة تاريخية ثابتة ، هي هجرة القن في الفنون المهارية ، كما يعبر أيضا عن حقيقة تاريخية ثابتة ، هي هجرة القن الاندلسي الغرناطي إلى المغرب بعد انتها، دولة الاسلام في الاندلس.

فدراسة الآثار الاسلامية ببلاد المغرب تعتبر ضرورة لازمة لدراسة تاريخ المعرب فى العصر الاسلامي ، كما أنها تعتبر كذلك ضرورة لازمة لدراسة تاريخ العمران الاسلامي في إفريقية: فمدينة القيروان أسست عند الفتح العربي لتكون قاعدة ارتكاز للجيوش العربية في أرض المغرب ، كما أن تونس أسست أيضا لتكون دار صناعة ومحرسا للساحل التونسي في ولاية حسان أبن النعان، ومدينة فاس أقيمت في سنة ٩٩ ه لتكون مركزا لدولة الادارسة

الشيعية ، أما مراكش فقد أقامها المرابطون في أيام أبي بكر عمر اللمتونى، والرباط أسسها الموحدون في عهد المنصور لتكون رباطا للمتاغرين من أهل المغرب يتتقلون منه للجهاد في أرض الاندلس . وما زالت آثار تونس ، والقيروان ، ووهران ، وتلمسان ، وفاس، والرباط ، ومراكش ، وغيرها من مدن المغرب تعبر عن الدور الكبير الذي قام به الامراء والحلقاء والسلاطين في العمران المغربي ، ولا يحتى أهمية ذاك بالنسبة للحضارة المغربية ، لا تصادية الوثيق بالنواحي الاقتصادية والاجتاعية : فالمدن تتضمن يؤرات اقتصادية واجتاعية من أسواق ، ومصانع ، وحمامات ، وفنادق ، ودور للصناعة، لعبت دورا هاما في الاقتصاد المغربي في العصر الوسيط .

وبلاد المفرب تزخر بالآثار الإسلامية التي يمتد تاريخها من الفتح العربي سنة . ه ه إلى سقوط غرناطة ، آخر معقل للمسلمين في الاندلس ، سنة ٧٩٤ هـ ويهمنا من دراسة الآثار المفرييه ، الآثار المعارية بالذات ، لائها آثار مادية ثاجة . وتنقسم المنشآت الاثرية إلى ثلائة أنواع:

١ - المنشآت الدينية ، وهي أكثر العائر القائمة في أرض المغرب، وتشتمل على المساجد ، والزوايا ، والاضرحة . وتعتبر أهم أنواع الآثار المعارية لما تتضمنه من نقوش زخرفية وكتابية تعد ذخيرة تاريخية طيبة ، ولما تضمه بين جدرانها من أساليب فنية ذات مستويات مختلفة ، تعكسروح العصر الذي أقيمت فيه ، وتعبر عن طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية في هذا العصر .

المنشآت الحربية ، و نعنى بها أعمال التحصينات من قلاع ، وقصاب ، وأسوار تتحصن بها المدن ، وترد هجمات الغازين والمعتدين . و نلاحظ أن

معظم مدن المغرب مازال يحتفظ بهسده الأسوار والقلاع، كما أن أبوابها مازالت تحمل أسماءها القديمة، وهو أمر يساعد على دراسة طبوغرافية المدن المغربية في العصر الإسلامي

سس المنشات المدنية ، وتشتمل على عمائر المنافع العامة من خزانات وجسور وقناطر ومواجل ، كما تشتمل على العائر الخاصة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية من حمامات ودور وقصور ومصانع وفنادق.

ونرجو أن يتسع المجال لدراسة بعض أمثلة من هــذه المنشآت بأنواعها التلاثة في بلاد المغرب في العصور الإسلامية المختلفة .

#### ثانيا \_ أهم المسادر العربية :

نعى المصادر العربية التواليف والمصنفات المطبوعة ، والمدونات المخطوطة التى صنفها مؤرخو العرب وجغرا فيوهم القدامي في تاريخ الفتح العربي للمغرب، أو في دراسة مدنه أو في تاريخ الدول الإسلاميه التي قامت في المغرب، أو في دراسة مدنه ووصف المغرب. وسنستعرض أهم هذه المصادر.

#### ا - مصادر تاريخ الفتح العربي للمغرب:

۱ عبد الرحمن بن عبد الحكم (ت. ۱۵۷۸ (۱۷۸۸)): كتاب فتوح
 مصر والمغرب والأندلس:

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم القرشي المصرى ، ولد بمصر فيا يقرب من سنة ١٨٧ هـ ، و توفى بالفسطاط في عام ١٩٥٧ هـ ، و دفن إلى جوار قبر الإمام الشافعي علم يلى القبلة . و كان ابن عبد الحكم

من أسرة اشتهرت بمعرفة علوم الحديث والفقه ، وكان أبوه عبدالله بن عبد الحكم(١) من كبار المحدثين في مصر ، وله مصنفات كثيرة في الفقه والحديث . وورث ابنه عبد الرحمن عنه هذا العلم ، فكان من أهل الحديث ، عالما بالتواريخ وقد انعكست دراسات ابن عبد الحكم القائمة على الحديث فى كتابه فتوح مصر والمغرب والاثندلس، فقد اعتمد فى رواياته التاريخية على الأسانيد الكاملة ، فأعاد الرواية في أشكالها التي حفظت بها في ذاكرة الناس(٢). ويتضح هذا المنهج في كثرة عدد الروايات غير الموثوق بها ، عرضها ابن عبد الحكم على هذه الأشكال المختلفة من الرواية ، حرصا على بيان رواتها ، وأمانة في النقل ، دون أن يعني بنقدها ، فهو يذكر مثلا عند تعرضه لغزوة عمرو في الحيل إلى يرقة : ﴿ ... حدثنا عَبَّانَ بن صالح ، حدثنا ابن لهيمة أن انطابلس فتحت بعهد من عمرو بن ألعاص . حدثنا عبد الملك ابن مسلمة ، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الله الحضرمي ، أن ابن دياس حين ولى أنطابلس أتاه بكتاب عهدهم . حدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ا ين لهيمة ، عن يزيد بن عبد الله الحضرمي، عن أبي قنان أبوب بن أبي العالية الحضرمي ، عن أبيه قال : سمعت عمرو بن العاص على المنبر يقول لأهل أنطا بلس عهد يوفى لهم به ١(٦) . ونفهم من هذا النص أن ابن عبد الحكم

<sup>(</sup>١) ولد عبد الله بن صبد العكم بالاكندرية في سنة ١٥٥ ، وتوفي بالفسطاط في سنة ٢١٤ هـ .

 <sup>(</sup>۲) مقدمة كتاب تنوح مصر والمغرب، تحقيق الأستاذ عيد المنهم عامر ، القاهرة ١٩٦٩ مفحة الله .

Ibn'Abd al - Hakam, Conquête de l'Afrique du Nord et de (7)
l' Espagne, texte et trad. par Albert Gateau Alger, 1947, p. 36.

اعتمد على روايات شقوية تناقلها الرواة ، ومعلومات مكتوبة نقلها عن طريق المشايخ الذين رأوا السجلات الرسمية الخاصة بفتح مصر والمغرب ، أو فسخوها قبل احتراق ديوان الفسطاط(۱) ، هذه المعلومات المكتوبة التى نقلها ابن عبد الحكم تتمثل فيا كتبه الواقدى (المتوفى سنة ٧٠٧) ، وابن لهيمة (المتوفى سنة ١٧٤ه ه) . وكان ابن لهيمة حجة في الحديث ، ومصدرا هاما في التاريخ المصرى ، ونستتج أيضا من النص السابق ، ومن غيره من النصوص أن ابن عبد الحكم اعتمد كثيرا في تأريخه للحوادث على عبان بن صالح المتوفى سنة ٢٠٩ ه . ، وهو مصدر مصرى هام كان له فضل كبير في التأريخ الموبي لفتح العرب للمغرب والاندلس . فرواية ابن عبد الحكم إذن تمثل الرواية الشرقية لقصة فتح العرب للمغرب (۱) .

و الاحظ أن ابن عبد الحكم يقل من ذكر الإسناد كالم توسع فى تأريخ حوادث الفتح ، لقلة الحقائق التى يجمعها أو لقلة الا حاديث ، وإن كان يتخذ من رواية عنهان بن صالح قاعدة أساسية لتأريخه ومن بين من ذكرهم ابن عبد الحكم من المحدثين . فى فتوح المغرب ، بخلاف ابن لهيعة ، عبد الملك ابن مسلمة ، ويذكره ابن عبد الحكمدا عا فى نهاية الإسناد ، والليث بن سعد (المتوفى سنة ١٧٥) أعظم راوية للتاريخ ، ومنهم يزيد بن أبى حبيب ، أستاذ ابن لهيعة والليث ، وكان مصدراً أخياريا دقيقا من أقدم مصادر الرواية التاريخية . ولا بخنى أن مصر كانت مركزا يمر عليه علما ، المغرب وطلاب العلم ، يأخذون فيها عن علمائها ، وقد ذكر ابن عبد الحكم بعض

<sup>(</sup>١) سعد زغاول عبد الحميسة ، فتح العرب الدفرت بين العقيقة التاريخيسة والاسطورة الشعبية ، من ال

أسهاء لهــؤلاء منهم هلال بن تروان اللواتى الذى اشترك فى حملة حسارت ابن النعمان .

ويعتبر كتاب فتوح المغرب أقدم المصادر العربية في تاريخ الفتح العربي للمغرب، وقد كتبه ابن عبد الحكم كستمة لفيح مصر. ويبدأ تاريخ فتح المغرب بالمحاولات الأولى للفتح ، وذلك منذ قيام عمرو بن العاص بغزو برقة وطرابلس ، ومعاودة عبد الله بن سعد ، ومعاوية بن حديج السكرة على إفريقية . ثم يستمر في سياق الروايات عن الفتح على أيدى عقبة بن نافع ، و آبي المهاجر دينار ، وزهير بن قبس ، وحسان بن النعيان ، ويستكمل, و ابته ولاية موسى بن نصير على إفريقية . وقد اهتم المؤرخون بنشر فصول من هذا الـكتاب منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، فني الترجمة الفرنسية لكتاب العبر لابن خلدون التي نشرها دي سلان بعنوان : Histoire des ا . Berbères ، I قطعة من فتوح المغرب لابن عبد الحكم تنتهي حتى إنشاء القيروان . كـذلك نشر جون هاريس جونز سنة ١٨٥٦ ترجمة من فتو ح الأندلس لابن عبد الحكم ، وقد استعان السنيور لافونتي القنطرة المستشرق الأساني هذه الترجمة الفرنسية وترجم منها عدة صفحات إلى الاسبانية في مقدمته لكتاب ﴿ أَخَبَارَ مَجُوعَةً فِي تَارَيْخُ الْأُنْدَلُسَ ﴾ ، وفي سنة ١٩٩٤ نشر هنري ماسيه الجزء المحاص بفتوح مصر . وفي سنة ١٩٧٧ صدر النص الكامل لكتاب فتوح مصر و إفريقية نشره شارل تورى بعنو ان Kitab Futuh Micr. ومنذ نحو ١٧ سنة تقريبا قام المستشرق الفرنسي الاستاذ البيرجاتو بنشر القسم الخاص بفتوح المغرب والاندلس مع الترجمة الفرنسية ومقدمة نقدية **رائمة ، بعنوان :**  Conquête de l'Afrique du Nord et de l'Espagne; dans : Bibliothèque Arabe - Française, No II. Alger, 19:7.

واخيرا نشر الاستاذ عبد المنعم عامر النص التاريخي كله متضمنا فتوح مصر والمغرب والاندلس بالقاهرة في ١٩٦١ ، عن نسخة من كـتاب فتوح مصر والمغرب محفوظة بمكتبة فاتح بالآستانة .

#### ٧ .. البلاذري ( ت ٢٧٩ ) كتاب فتوح البلدأن :

هو أحد بن يحيى بن جابر بن داود المعروف بالبلاذرى ، غير معروف الاصل ، وإن كان الاستاذ سوفاجيه بميل إلى إرجاع أصله إلى الفرس . ولد البلاذرى في بغداد في أواخر القرن الثانى للهجرة ، ونشأ في فترة من أزهى عصور الحضارة العباسية في القرن الثالث الهجرى ، وأخذ عن علما، بغداد أمشال الحسين بن على الاسود ، والقاسم بن سلام ، والمدائني ، وعد بن سعد ، ثم رحل إلى الشام في صباه رغبة في التحصيل ، واكتساب ثقافات جديدة ، وتنقل بين مدن الشام آخذا على علمائها ، فني دمشق سمع على هذا وأي حفص الدمشي ، وفي حصسمع على محد بن مصنى وعلى هذا النحو استطاع البلاذرى أن يجمع بين علم أهل العراق وعلم أهل الشام ، وكان لاساندته و نقافته ورحلاته و تردده على قصور الحلفاء أثر كير في إنتاجه التاريخي (١) . وقد لازم البلاذرى الحليفة المتوكل ، وارتفعت مكانته عنده ، فنراه يجالسه و ينادمه . وعاش البلاذرى فترة من عصر النفوذ

<sup>(</sup>۱) مقدمة حكتاب فتوح البلدان ، تحقيق الدكستور صلاح الدين المنجد ، القاهرة ١٩٥٦ ص ١٤،١٢٠

التركى الأول، وشدمد مقتل المتوكل سنة ١٩٤٨ ه، والمنتصر سسنة ١٩٨٨ ه أيضا، ثم اتصل بالمستعين، وعاش في كنفه، ولكن المستمين لم يطل به العشر في الخلافة، إذ قتل بعد أربع سنوات من خلافه، وتولى المعتر سنة ٢٥٧، وعهد إلى البلاذرى بتأديب ابنه، وكان مصير المعتر أيضا نفس مصير أسلافه من خلفا، بني العباس، ومنذ مقتل المعتر أخسذ البلاذرى يتوارى عن حياة البلاط الخلافي، وقاسى شظف العيش في خلافة المعتمد، وتوفى أخيرا في آخر خلافة المعتمد سنة ٢٧٧ ه.

ويبدو أن البلاذرى تأثر بما دونه الواقدى والمدائنى وابن الحكم وغيرهم في الفتوح ، فألف كتابه و فتوح البلدان يم على غرار كتب الفتوح التي صنفها المدائني والواقدى وأبو حذيفة وابن المتنى، واستقى معظم أخباره عن الواقدى، والقاسم بن سلام، والمدائني، والعباس بن هشام، كما أخذ بعض أخباره عن أشخاص من أجناس مختلفة ذكر أسماء بعضهم أحيانا، وأغلها أحيانا أخرى.

ويهمنا من كتابه ، القسم المحاص بفتح إفريقيسة ، وهو قسم موجز ، اعتمد فيه أكثر ما اعتمد على ما حدثه به محمد بن سعد عن الواقدى. وتتميز أخبداره بملاحظاته الشخصية التي برجح فيها رواية على رواية ، غير أنه أخطأ في بعض أخباره التي رواها ، ولعل سبب وقوعه في هذه الأخطاء يرجع إلى اعتاده على مصادر شرقية لا تتضمن أخبار صحيحة عن إفريقية .

وقد نشر و فتوح البلدان » عدة مران، وأم هـذه النشرات ، نشرة دى غوية ، الذى نشره كاملا فى ثلاثة أقسام من سنة ١٨٦٦ إلى سنة

١٨٦٦، ومنها نشرة الدكتور صلاح الدين المنجد ، في ثلاثة أجزا. سنة ١٩٥٦.

## ٣ ـ ابن الاثير (ت ٦٣٠ ه)، الكامل في التاريخ :

يتناول تاريخ العالم عامة والعدالم الإسلامي بوجه خاص، وقد رتب ابن الاثير هدذا التاريخ حسب السنين، وضمن المؤرخ حولياته أحداث المغرب حتى سنة ٩٧٨ ه وهي السنة التي توفي فيها. وقد جرد المستشرق المغرب عتى سنة ١٩٥٨ ه وهي السنة التي توفي فيها. وقد جرد المستشرق Fagnan من هذا الكتاب الكبير كل ما يتصل بأحداث المغرب، ونشره بعنوان : Annales du Maghreb et de l' Espagne du Tarikh d' lba بعنوان : هذا المعادب، والواردة في الكامل من أم المصادر العربية ، وأكثرها دقة ، فقد اعتمد المؤرخ فيها على مصادر أندلسية مغربية ، وكانت هذه المصادر متوفرة في عصر ابن الأثير .

# ع ـ أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله المالكى (ت. بعد سنة ٢٥٣) كتاب رياض النفوس:

من أهم مصادر تاريخ الفتح العربى للمغرب، إذ يتضمن فصلا يستعرض فيه المؤلف حوادث الفتح العربى كاملة وافية، منذ المحاولات الأولى التي قام بها عمرو بن العاص سنة ٢٩ ه حتى استكمال حسان بن النعان للفتح في سنة ٨٥ ه. وقد اعتمد المالكي في هـــذا القسم التاريخي على مصادر شرقية كالواقدي وابن اسحق (١)، بالاضافة إلى روايات اقتبسها من مصنفات

<sup>(</sup>۱) أبو بكر عبد الله المالكي، كـتاب رياض النفوس ، تحقيق الدكـتور حـين مؤنس، القاهرة ١٩٠١، ص ٢١ مقدمة .

مغربية قديمة ضاعت ولم تصل إلينا . وبقية الكتاب تراجم لعلماء إفريقية و فقهائها ، طبقة بعد طبقة حتىسنة ٢٥٦ . وقد نشر الاستاذ الدكتورحسين مؤنس الجزء الائول من هذا الكتاب ، ويشمل الفترة الواقعة ما بين القتح العربي إلى آخر سنة ٢٠٠٠ه . وقد صدر الكتاب في القاهرة في سنة ١٩٥٩ .

### النويرى (ت - ٧٣٧ هـ) ، نهاية الاثرب في فنون الاثدب :

هو شهاب الدين أحد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم البكرى المعروف والنويرى، ولد سنة ١٩٧٧ بمدينة قوص، وتلقى العالم الدينية فى بلدته بالصعيد، فسمع الحديث على عدد من كبار المحدثين. ونبغ فى الإنشاء حتى أنه تولى كتابة الإنشاء فى عصر الناصر محمد بن قلاوون، ثم تدرج فى سلك الدواوين، وجع كتابه الكبير و نهاية الارب فى فنون الادب ، فى ثلاثين عجلدا (۱). وقد قسم النويرى هذه الموسوعة إلى خسة أقسام: الاول فى الجغرافيا (فى السهاء والآثار العلوبة والارض والمعالم السفلية)، والثانى فى المخسان وما يتعلق به، والثالث فى الحيوان الصامت، والرابع فى النبات، والحامس فى التاريخ (۲). ويتضمن هذا القسم الاخير جزئين ها الحامس والمسادس، أفردهما لتاريخ إفريقية والاندلس. وفى هذين الجزئين بعتمد فى والسادس، أفردهما لتاريخ إفريقية والاندلس. وفى هذين الجزئين بعتمد فى أخباره اعتادا كبيرا على مؤرخ أندلسى اسمه الزهرى، لعله المسور بن خرمة بن نوفل الزهرى، ويتشابه ما كتبه النويرى عن المغرب مع ما كتبه الناكى، مما يؤكد اعتهاد المؤرخين على مصدر واحد. ويعتقد الإنستاذ

<sup>(</sup>١) نقولًا زيادة ، الجنرافية والرحلات عند العرب ، بيروت ، ١٩٦٢ ص٩٠ -

<sup>(</sup>r) النويرى، نهاية الأرب في النون الأدب، القاهرة، مطبوعات دار السكتب المعرية، 1974 ، ج ١ ص ٢ ٠

حدن حسنی عبد الوهاب أن هذا المصدر هو كتاب بعنوان مغازی إفریقیة لمؤلف مجهول ، مات فی حدود القرن الثانی للهجرة (۱) ، و لعله نفس كتاب المغازی الذی بنسب إلی الواقدی .

وكتابة النوبرى عن الفتح العربى للمغرب تنضمن أخبارا تختلط فيها الأقاصيص بالحقيقة . وقد نشر ماربانو جسبار ريميرو هذين الجزئين مع النزجمة الاسبانية في عامى ١٩١٧ ، ١٩١٨ (٢) .

ب ... أهم الصادر العربية في تاريخ الغرب في العصر الاسلامي :

۱ ــ ابن عذاری المراکشی (ت. فی أو اخر الفرن السابع الهجری): البیان المغرب فی أخبار المغرب:

هو مؤرخ مغربی عاش فی عصر الموحدین ، ولا یعتبر کتابه المذکور من أهم مصادر الفتح العرب بی المغرب فحسب ، بل أهم مصادر تاریخ بلاد المغرب والأندلس فی العصر الاسلامی علی الاطلاق ، إذ يتميز بتضمضه لا خبار عن تاریخ الفتح أکثر دقة من الا خبار التی أوردها ابن عبد الحکم والبلاذری . و یتناول ابن عذاری فی کتابه « البیان المغرب » تاریخ المغرب واللا ندلس منذ الفتح حتی أو اخر القرن السادس الهجری . وقد اعتمد ابن عذاری فیه علی مصادر مغربیة أندلسیة ، ترجع إلی القرنین الخامس والسادس الهجری ، فروایته عن الفتح تمثل الروایتین الا ندلسیة المغربیة والسادس الهجری ، فروایته عن الفتح تمثل الروایتین الا ندلسیة المغربیة

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس ، اتح العرب المغرب ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) آنخل جنتا ان با لذئيا ، تاريخ الفكر الأندلي ' ترجة الدكتورسين مؤتى ' القاهرة ١٩٥٥ ص ٢٥١.

والافريقية (١). ويذكر ابن عذارى نفسه أنه نقل من عدد من المصادر منها تاريخ الطبرى والبكرى والرقيق والفضاعى ، وابن شرف ومن كتاب الانوار الجلية فى الدولة المرابطية ، ومن نظم الجان ومن كتابي الأشيرى والبيذق، وكتاب يوسف الكانب .. إلى آخره . وقد اعتمد ابن عذارى فى تاريخ المغرب خاصة على كتاب صفة المغرب للبكرى الذى قلل عن محمد الوراق ، وكتاب العبر لابن أبي الفياض وهو أندلسى من مدينة استجة ، وكتاب نظم الجان لابن القطان وهو مؤرخ مغربى ، وكتاب الاستيعاب لابن عبد البر ، وهو قرطي .

ويقسم ابن عذارى « البيان المغرب » إلى ثلاثة أجزاء : الأولى يشتمل على أخبار إفريقية منذ الفتح الاول فى خلافة عبان ، وذكر أمراء المغرب فى عصر الدولة الا موية ، والدولة العباسية حتى انتقال الفاطميين إلى مصر واستخلافهم صنهاجة على إفريقية ، ويعالج أيضا فتنسة العرب وأسبابها وأخيار أمراء بنى زيرى وبنى حاد حتى ظهور المرابطين . والجزء الشائى : خصص لتساريخ الا ندلس منذ الفتح الإسلامى حتى دخول اللمتونيين (المرابطين) الا ندلس فى سنة ٢٧٨ . أما الجسز ، الثالث فيضم تاريخ دولتى المرابطين والموحدين حتى انقراض دولة الموحدين وقيام الدول الوارئة الموحدين فى المغرب .

وقد نشر المستشرق الهولندى دوزى قسما من كتاب البيان المغرب فيا

<sup>(</sup>۱) ليني برونسال ، نس جديد عن قتح العرب العترب ، صعيفة المهسد المصرى العراسات الاسلامية في مدريد ، المجلد التاتي ، عدد ۱ ، ۲ ، مدريد ، ۱۹۸۵ س ۱۹۸۸ . الميان المغرب تحقيق لين برونسال ج ۱ ، ۱۹۸۸ ، ص ۲۵۲ ه

بين عامي ١٨٤٧، ١٨٥٩، بليدن، عن مخطوطة رقم ٦٧ بمكتبة ليدن، وتتكون من ١٦٠ صنحة مكتوبة بخط مغربي، ولكن المخطوطة التي اعتمد عليها دوزي مبتورة في بدايتها ونهايتها ءكما أن صفحاتها الا ولى تآكلت بفعل الرطوبة، وتنتهي أخبارها إلى نهاية القرن الرابع الهجري، ويشتمل هذا القسم المنشور من البيان على الجزء الا ول من الكتاب وقسم من الجزء الثانى، نشرها دوزي في جزئين الأول: يتعلق بتاريخ المغرب منذ الفتح العربي حتى ظهور المرابطين مرتبة حوادته حسب الدول والعهود، أما الجزء الشانى فينتهي بوفاة المنصور محمد بن أبي عامر، وقد أعيد طبع هذا الكتاب ببيروت (دار صادر ـ بيروت ) في عام ١٩٥٠ ولكن هـذه النشرة الجـديدة مي صورة مشوهة منطبعة ليدن، إذ تكثر فيها الأخطاء والمَآخذ بثم أعاد المستشرقان ليني بروفنسال وكولان طبع القسم الذي نشره دوزي من البيان، وراعيا في هذه الطبعة الجديدة أن يصححا الاخطاء التي وردت في طبعة دوزي،من واقع مخطوطة جديدة عتر عليها الا'ستاذ ليني بالمغرب. وكان هذا المستشرق الكبير قد نشر في سنة ١٩٣٠ باريس القسم الخاص بمــلوك الطوائف في الا ندلس أي من وفاة ابن ألى عامر إلى سنة ٢٠٠ هـ. وقد اعتقد ليني بروفنسال أن هذا القسم الذي نشره هو الجزء الثالث من البيان ، ولكن انضح فيها بعد أنه تتمة للجزء الثاني من هذا الكتاب.

ثم اهتم المستشرق الاسبانی امبروسیو إوینی میراندا بالجسز. الثالث من البیان، و کان قد نشر هذا الجزء فی سنة ۱۹۱۷ طنا منه أنه لمؤرخ مجهول، و ذلك من مخطوطة تعرف بمجهول مدرید و کو بنهاجن، وقد نبین فیها بعد

أن هــذا القسم هو نسخة مختصرة بعض الشي. من الجزء الثالث من البيان المغرب (١).

وأخيرا قام هذا المستشرق نفسه فيما بين عامى ١٩٩٠، ١٩٩٣ بتحقيق هذا الجزم الثالث كاملاء مستعينا في هذا بالأستاذين عمد بن تاويت، ومحمد الراهيم الكناني، ونشرته جامعة الرباط. وقد اعتمد المحققون في نشر هذا الجزء على عدة مخطوطات. وفي سنة ١٩٩٨، نشر السنيور امبروسيو إويش ميراندا قطمة من البيان تتعلق جاريخ المرابطين في مجله Hesperis (٢).

### ٧ \_ عبد الرحمن بن خلدون ، كتاب العبر :

ينتسب عبد الرحمن بن عمد بن خلدون إلى بنى خلدون من عرب اليمن الذين استقروا عند فتح الا ندلس بمدينة إشبيلية ،وكانت لهم الرئاسة إبان عصر الاضمحلال الا ولى . وظل بنو خلدون يقيمون بهذه المدينة إلى أن كانت ثورة ابن الا حمر بحصن أرجونه ، وقيام الفتنة التى انتهت بسقوط قرطبة في أبدى النصارى سنة ٢٣٦ ه ، فارتحلوا إلى المعدوة ، ونزلوا سبتة . وكان محد بن الحسن بن خلدون، جد المؤرخ ، يعمل في خدمة بني حفص بافريقية ، فنشأ ابنه أبو بكر محد في بلاط السلطان بتونس ، وكان أبو بكر هذا على حد قول ابنه عبد الرحن المؤرخ « مقدما في صناعة العربية ، بكر هذا على حد قول ابنه عبد الرحن المؤرخ « مقدما في صناعة العربية ، وله بصر بالشعر وفنونه » (٣) .

<sup>(</sup>١) آنخل جنتاك بالنتيا ، ص ٢٥٠ .

<sup>(ُ</sup>نَ) لـان الدين بن المنطب ، كـتاب أعمال الأعلام ، النسم الناك ، تحقيق الدكتور أحمد مختار السبادى ، والأستاذ محد ابراهيم السكتانى ، الدار البيضاء ١٩٦٤ ص ٢٨٠ . (٣) عبد الرحن بن خلدول ، التعريف بابن خلدون ، ورحلته شرقا وغربا ، تحقيق محمد بن تاويت الطنجى ، الناهرة ١٩٥١ ص ١٤٠

و نشأ عبد الرحمن بن خلدون بتونس في بيئة علميــة ، وقد عكف منذ نشأته على تحصيل العلم ، فقرأ على كبار أساتذه الأندلس والمغرب ، ودرس. النحو وعلوم اللغة على يدى والده وأساتذة آخرين أمثال الشيخ أبو عبد الله مجدين العربى، وأبوعبدالله مجدين الشواش الزرز الى والشيخ أحدين القصار، و محد بن بحر ، كما لازم كبار المحدثين والفقها. بتو نس وفي مقدمتهم شمس الدين أبي عبدالله محرد بن جابر الواد ياشي، ثم انصل بالسلطان المريني أبي عنان، فاستخدمه في كتابته سنة ٥٥٥، ومنذ هـذا التاريخ بدأ نجم ابن خلدون يلمع في سماء السياسة، وكانت لتجاربه الطويلة وخبرته الفائقة في ميدان السياسة في المغرب والاندلس أثر كبر في تعرفه لطبيعة الظواهرالاجتاعية والسياسية، وتطور التاريخ والمجتمع وقيام الاسر وسقوطها(١)، كما كانت لدراساته الطويله على علماً. عصره فضل كبير في تكوينه العلمي . ويعتبر كتابه ﴿ العبرِ ﴾ أعظم ما صنفه في تاريخ العرب والعجم والبربر، ولا غـــا. لمن يبحث في تاريخ المغرب عن دراسة هذا المصنف العظيم الذي يعتبر أساسا لهمذا التاريخ ، فهو موسوعة عظمى تتضمن خلاصة تجــــارب المؤلف. وقــد قام بتأليفه في المفرب فيها بين عامي ٧٧٦ه ، ٧٨٠ ه ، ورفع أجزاء منــه إلى السلطان أبي العباس بتونس سنة ٧٨٤ هـ، أي في السنة التي رحل فيهـــا إلى مصر، ولكن يبــدو أنه أضاف وعــدل في هــذا الكتاب أثناه مقامه فی مصر ، بعد أن استوسع علمه لـكثرة ما قرأه وبحث فيه ، ولكثرة ملاحظاته في رحلاته وأسفاره . ويهمنا من هــــذا الــكتاب

 <sup>(</sup>۲) ولترج مشل، نشاط ابن خلدون في مصر المملوكية ، مقال في كتاب دراسات السلامية ، ترجة الأستاذ أنيس قريحة وآخرين ، بيروت ، ١٩٦٠ ، ص ١٧٨ .

الجزء الثالث (طبعة بولاق سنة ١٧٨٤هـ) إذ يضم ثلاثة فصول هامة:
الأول فى ذكر مواطن البربر فى المغرب، والثانى فى ذكر فضائلهم، والثالث فى ذكر أخبارهم منذ الفتح العربى وقد نشر البارون دى سلان الجزء الحاص بالبربر فى مجسلدين، وذلك فيا بين عامى ١٨٥٨، ١٨٥٨، بعنوان: والبربر فى مجسلدين، وذلك فيا بين عامى ١٨٥٨، ١٨٥٨، وترجم النص بالبربر فى المنابق فيا بين عامى ١٨٥٨، ١٨٥٨، كنالة أجزاء. كذلك العربى إلى الفرنسية فيا بين عامى ١٨٥٧، ١٨٥٩، فى ثلاثة أجزاء. كذلك تولى دى فرجير نشر الجزء التاريخى الخاص بتاريخ المغرب منذ الفتح حتى بداية دولة بنى الأغلب، وذلك فى سنة ١٨٤٨.

م ـ لسان الدين بن الحطيب (ت ٧٧٦) ، كتاب أعمال الأعلام ، القسم المتالث الخاص بالمغرب:

هو لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد المعروف با بن الخطيب السلماتي ، وأصل بيتهم من قرطبة (١) ، ولد في لوشة من مدن مملكة غر ناطة سنة ٣٩٠ هـ ، و نشأ بغر ناطة في بيئة يسودها العلم والأدب ، وشغف منذ صباه بدراسة علوم الطب والفلسفة ، فأخذ عن الطبيب المشهور يحيى بن هذيل ، كما برع في نظم الشعر والكتابة ، ولم يلبث أن دخل في خدمة سلطان غر ناطة أبي الحجاج يوسف بن محمد الحامس (٣٣٧ – ٧٥٥) ، واختير وزيرا له بعد و فاة الوزير ابن الجياب في و باه سنة ٩٤٧(٢) ، ومنذ ذلك الحين

 <sup>(</sup>١) أبن الحطيب، الاحاطة في أخبسار غرناطة ، الحجلد الأول ، نشره الأستاذ . محد
 عبد أنلة عنان ، القاهرة ٥٩٥٠ ، المقدمة ص ٣٦٠

F. Pons Boigues, Eusayo bio - . ۱۰۱ منظر جنتاك بالتياس (۲) bibliografico sobre los historiadores y Geografos arabigo espanoles, Madrid, 1898, p. 335.

ظهرت براعته في الكتابة والنظم ، وتالق نجمه في الأدب والتاريخ والطب والفلسفة تألقا يشهد به وصوله إلى منصب الوزارة ، وإيفاده إلى المغرب سفيرا من سلطان غرناطة محمد الغني بالله سنة ٧٥٥ م إلى سلطانها أبي عتاري المريني ، ليستنصره ، ويطلب معونته على ملك قشتالة . ونجح أبن المحطيب في مهمته ، و نال حظوة كبيرة عند السلطان الغر ناطي . ثم نني في سنة ٧٦٠ مع سلطانه محمد الخامس إلى المغرب على أثر الانقلاب الذي قام به أنصار اسماعيل ابن يوسف . وأقام ابن الخطيب في فاس زهاء ثلاث سنوات، استأثر فيها بزعامة الفكر والسكتابة ، وعكف خلالها على القراءة والتأليف والرحلة ، وقد كتب في فترة نفيه عدة كتب، منها كتاب و اللمحة البدرية في الدولة النصرية ﴾ (١) ، وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة سنة ١٣٧٤ هـ ، وكستاب ﴿ نَفَاضَةً الْجُوابِ فِي عَلَالَةِ الْآغَــترابِ ﴾ ، سجل فيــه مشاهداته في المغرب ، وضمنه ما وقع له من أحداث سياسية في تلك الفترة(٢)، وكـتاب ﴿ معيـــار الاختبار في ذكر المعاهد و الديار ۽ ، وهي رسالة كـتبها ابن المحطيب في وصف بعض مــدن المغرب والأندلس ، نشرها الاستاذ الدكـتور مختــار العبادي مع مجموعة من رسائل ابن الخطيب(٣) .

ثم انتهت فترة النق باسترجاع الغنى بالله ملكه سنة ٧٦٧، فعاد إلىغر ناطة وظل يقوم بوظيفته كوزير للسلطان حتى إذا ما أحس بتغير السلطان عليــه

<sup>(</sup>۱) أحمد مختار العبادى ، مؤلفات لسان الدين بن الحطيب في المغرب ، مقال في مجلة Hespéris

<sup>(</sup>٢) أحد مختار المبادى ، مقدمة الكتاب أعمال الأعلام س . ح .

 <sup>(</sup>۲) أحد مختار العبادى \* مشاهدات لسان الدين بن الحطيب ، مخسوعة رسائله ،
 الاسكندرية ٩٩٥٨ ص ٩٦٠

بتأثير وشايات الواشين ، وعلى رأسهم تلميذه ابن زمرك الشاعر ، رحل إلى المغرب ، ولاذ بالسلطان أبى فارس عبد العزيز بن أبى الحسن المرينى فى تلمسان ، الذى أحسن وفادته ، وأبى أن يسلمه إلى حكومة غرناطة . وظل ابن الخطيب مقيا فى المغرب . ولم يتركه أعداؤه ينعم باقامته فى المغرب ، فقد عملوا على تدميره فى منفاه ، فاتهموه بالزندقة ، وأحرقوا كتبه فى غرناطة ، ومازالوا به ينادون باعدامه ، حتى نكبه السلطان أبو العباس أحد ابن أبى سالم المربنى ، فاعتقله ، ودس عليه الوزير سليان من قتله فى المسجن خنقا ، ثم حملت جثته وأحرقت .

ويعتبر كتابه و أعمال الاعلام » من الكتب الكبرى الى تناولت تاريخ الدول الاسلامية (١) ، وقد قسمه ابن الخطيب إلى ثلاثة أقسام كبرى: الا ول ، وما يزال مخطوطا ، أفرده لتاريخ المشرق الاسلامى ، والتسانى خصصه لتاريخ الا ندلس منذ الفتح الاسلامى حتى عصر السلطان محمد بن يوسف بن اساعيل ، وقد نشره الا ستاذ لينى بروفلسال فى سنة ١٩٣٤ ، والتالث أم الا قسام الثلاثة بالرباط ، وأعيد نشره فى بيروت سنة ١٩٥٥ . والتالث أم الا قسام الثلاثة بالنسبة لتاريخ المغرب ، إذ تناول فيه تاريخ المغرب منذ قيام دولة الا تالية حتى قيام دولة الموحدين . ويدو أن ابن الخطيب كان بنوى استكال هذا القسم حتى عصره ، إذ نص على ذلك فى فهرسه ، ولكن لم يتح له أن

<sup>(</sup>۱) يعتبركتان أهمال الأعلام آخر لماتاج علمى له قام بتأليف قبيل مقتله خة و١٧٦ وقد صنفه في هاس حيثم النجأ اليها بمناجة تولية أيني زيان عمد السعيد بن عبدالمزيز سلطنة المغرب أى في النترة ما بين عامى ٧٧١ ، ٧٧٦ ه ، وذلك رنجسة في خطب ود السلطان الجديد.

يتمه بعد نكبته . وكان هذا القسم مايزال مخطوطا حتى عهد قريب ، فتولى نشره الاستاذان : الدكستور أحمد مختار العبسادى ، ومحمد ابراهيم الكتانى ، بالدار البيضاء سنة ١٩٦٤ .

# ٤ - عيى الدين عبد الواحد بن على المراكثي ، (ت. النصف الثماني من القررف السابع ): كتاب المعجب في تلخيص أخسار المغرب:

ولد عبد الواحد المراكش في مراكش في سنة ٨٥٥ ه في عهد خليفة الموحدين أبي يوسف يعقسوب المنصور ، وتلقى العلوم الدينية في مراكش و فاس ، على أيدى كبار علما ، هذا العصر أمثال أبي بكر ين زهر ، ثم رحل في سن الثانية والعشرين إلى الاندلس حيث تلقى العلم على شيوخ الاندلس، في قرطبة أخذ على أستاذه أبي جعفر الحيرى . وفي إشبيلية اتصل بالسيد ابراهيم بن أبي يعقوب يوسف ، فأحبه و قربه إليه . ثم عاد إلى مراكش بعد ذلك في سنة ١٠٠٠ ه . وفي سنة ١٠٠٠ غادر المغرب الإسلامي إلى المشرق ، وطاف في أقطاره من مصر إلى الحجاز إلى الشام إلى العراق . وفي أثناه طوافه في هذه البسلاد صنف كتابه المعجب ، استجابة لرغبة أحد الوزراء العباسيين ، وتم النراغ من هذا الكتاب في سنة ٢٧٠ .

وقد عنى المراكش فى كتابه « المعجب » ، بتلخيص تاريخ الأندلس والمغرب منذ الفتح العربى حتى عصر الخليفة أبى محمد عبد العزيز بن أبى يعقوب يوسف ، واهتم بوجه خاص بعصر الموحدين ، ثم أضاف إلى كتابه فصلا عن سير المصامدة ، وأخباره ، وأحوالجم ، وفصلا آخر عن جغرافية

المفرب ويعتبر هذا الكتاب من أهم مصادر الله ربح الاسلامي في المعرب في عصر الموحدين، فقد عاصر المؤلف كشيرا من الاحداث التيوقعت في هذا العصر، واعتمد في الاجزاء السابقة على أخبار للحميدي لم تصل إلينا.

وقد نشر العلامة دوزى هـــذا الـكتاب للمرة الأولى سنة ١٨٤٧ عن المخطوطة الوحيدة المحفوظة فى مكتبة ليدن، بعنوان The history of the المخطوطة المحددة المحفوظة فى مكتبة ليدن، بعنوان من Almohads ، وأعاد طبعه مرة ثانية فى سنة ١٨٨٨ ، ثم ترجه المستشرق الفرنسى فافيان Fagnan إلى الفرنسية ، بالجزائر فى سنة ١٨٩٣٬٠ وفى مصر نشر مرتين بالقاهرة ، بعنوان تاريخ الاندلس ، عن طبعة دوزى الاولى ، دون أن يقوم المناشر بتحقيق النص . ثم أعاد الاستاذ محد الفاسى المراكشى طبعه بفاس سنة ١٩٣٨ ، وأخيرا نشره الاستادان محد سعيد العريان ، ومحد العربى العلمى بالقاهرة فى سنة ١٩٥٠ (٧) .

#### ٣ ــ الحلل الموشية في ذكر الا خبار المراكشية لمؤلف مجهول :

ذكر صاحب الجلل أنه فرغ من تأليف هذا السكتاب فى ١٩ ربيع الأول سنة ٧٨٣ ، أى فى عصر عمر عمد الغنى بالله سلطان غرناطة ، وأبى زيد بن عبد الرحمن بن أبى الحسن المرينى سلطان المغرب(٢).

Pons Boigues, op. cit. p. 413. (1)

 <sup>(</sup>۲) عبد الواحد المراكثي ' المعجب ف تلخيس أخبار المغرب ، حققه الاستاذال عجد .
 سعيد العريان ، وعجد العربي العلمي ، القاهرة ، ١٩٤٩، أنظر المقدمة .

<sup>(</sup>٣) أحد عتار العبادى ، دراسة حول كتاب الحلل الموشية فى ذكر الانجب الراكشية ، وأهميته فى قاريخ المرابطين والموحدين ، مجلة نطوان ، العدد الحامس ، ١٩٦٠ م ١٢٩٠٠ .

وبتناول صاحب الكتاب تاريخ المغرب والاندلس في عصر المرابطين والموحدين في شيء من التفصيل ، وقد اعتمد في تصنيف كـ تا به على مصادر معاصرة ، ذكر أمهاء أصحابها ، منهم ابن الصير في ( المتوفى سنة ٧٠٠ ) وكان كاتبا للامير تاشفين بن على بن يوسف، ألف كـتابا بعنوان الا نوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية ، ومنهم ابن القطان صاحب كـتاب نظم الحمار\_ في أخبــار الزمان ، ومنهم الجفرافي عبيد الله البــكوي . كما اعتمد في عصر الموحدين على أبى بكر الصنهاجي الملقب بالبيذق ، صاحب كـتاب أخبار المهدى بن تومرت، وعلى ابن صاحب الصلاة. وكتاب ﴿ الحلل الموشية ﴾ من السكتب الهامة التي لا يمكن الاستفناء عنهما ، في تاريخ دولتي المرابطين والموحدين ، ويمتاز بدقة أخباره التاريخية وصحتها ، خاصة فيما يختص بقيام دولة المرابطين . كما يمتاز أيضا بمعالجتــه للنظام الحربي وأساليب القتال ، وذكره لا'نواع الا'سلحة المستخدمة في عصري المرابطين والموحدين. وقد الثانية بالرباط في سنة ١٩٣٦، ولـكن هانين الطبعتين مليئتــان بالا خطاء والتحريف . وفي سنة ١٩٥٧ نشر المستشرق الاسباني امبروسيو إويشي ميراندا الترجمة الاسبانية لهذا السكتاب عدينة تطوان من بين منشورات معهد الجرال فرانكو (١) .

A.Huici Miranda, "Al - Hulal al - Muwsiyya", Cronica (1) araba de las dinastias Almoravida, Almohade y Benimerin, Tetuan, 1952.

ع \_ بعض المدادر المربية في وصف مدن للغرب:

١ - البكرى [عبيد الله (تونس سنة ١٨٧ هـ)]، المغرب في ذكر بلاد
 إفريقية والمغرب:

هو أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكرى ، من أهالى قرطبة ، ولد بها فى سنة ١٩٧٧ ه و فيها توفى سنة ١٨٧ ه . و كان البكرى من بيت معروف بالعلم مشهور بالشرف ، فنشأ البكرى نشأة علمية فى عصر ارتفعت فيه مكانة العلماء والادباء ، على الرغم من التفتت السياسى الذى منبت به بلاد الاندلس بعد سقوط الحلافة . أقام البكرى فى قرطبة ، فى ظل ينى جهور ، أصحاب هذه المدينة ، وهناك اتصل بالمؤرخ القرطي الكبير ابن حيان ، وقد كان لهذا الانصال أثره فى تكوينه التساريخى . ثم رحل البكرى بعسد وفاة ابن حيان فى سنة ٢٥٩ إلى المربة ، ثم غادر المربة إلى المبيلية ، واستقر فيها فى كنف المتمد بن عباد .

لم يفادر البكرى في حياته أرض الاندلس، ولذلك فان كتبه الجغرافية لاتعدو أن تكون جعا منظا لجهود من سبقه من المؤرخين والجغرافيين(۱). كذلك أفاد البكرى من تواليف لانينية معربة كسكتاب: Etimologia لايزيدور الاشبيلي(۲). ويعتبر كتابه المسالك والمالك أعظم ما صنفه من تواليف يعفرافية ، إلا أنه للاسف لم يصل إلينا منسه سوى الجزء الحاص بوصف المغرب. ويضمن البكرى دراسته للمسالك المؤدية إلى المدن نتفا

Pous Boigues, op. cit. p. 162 (1)

<sup>(</sup>٢) Ibid ... آنخل جناك بالنيا ' ص ٢١١٠.

تاریخیة وأخبارا هامة ، استقی قسما کبرا منها من محمد بن یوسف الوراق ، وهو ،ؤرخ مغربی کان قد هاجر من القیروان واستقر بقرطبة .

وقد بدأ كانرمير بترجمة هــــذا القسم المغربي في الجزء الثاني عشر من كـتابه :

"Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi"

" Description de l' Afrique Septentrionale "

ثم أعاد نشره للمرة الثانيــة فى سنة ١٩٩١، ونشر النرجة الفرنسية له فى سنة ١٩١٣.

٧ ــ الشريف الإدريسي (ت٩٤٥)، وصف المغرب وأرْض السودان
 ومصر والأندلس، مأخوذة من كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»:

هو أبو عبد الله مجد بن مجد بن عبد الله بن إدريس ، ينتسب إلى بيت الأشراف الأدارسة الحوديين ، ويؤكد العدلامة غزيرى أن الإدريسي ولد بسبتة في سنة ٩٩٠ ، ولكن دوزى لايوافقه على ذلك (١) . وتلقى الإدريسي علومه الأولى في المغرب ، ثم انتقل إلى الأندلس ، حيث أقام فترة من الوقت في قرطبة ، أثم فيها دراساته ، ثم رحل إلى الاندلس والمغرب ومصر وآسيا الصغرى ، وزار صقلية ، واتصل علكها رجار ( Rogar II ) ، فقر به هدذا

Pons Boigues, p. 233. (1)

إليه، وكان رجار مولما بعلوم القلك والجفرافيا، ووجد في علم الإدريسي واتساع أفقه الجفرافي، ما جعله يتمسك به ، ولم يزهد الإدريسي الإقامة في الجزيرة في كنف هذا الملك ، وعندئذ عهد إليه رجار بتصنيف كتاب في صفة الارض من واقع مشاهداته ، فعكف الإدريسي على تصنيفه حتى أتمه في سنة ٨٤٥ ه. وأضاف إليه قسما سماه : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ويعرف في كتب الجفرافيا العربية باسم الكتاب الرجاري Libro Rogeriano. ويعرف في كتب الجفرافيا العربية باسم الكتاب الرجاري ومعظمها والسكتاب يزخر بالمعلومات القيمة عن بلاد المغرب والاندلس ، ومعظمها معلومات شخصية استقاها من مشاهداته في رحد لاته وأسفاره ، ومن مصادر أخرى .

وقد نشر دوزی ودی غویه الجزء الخاص بافریقیة و آلا ندلس من نزمة

Description de l' Afrique et de : بعنوان : ۱۸۶۸ بعنوان : ۲۸۹۹ المشتاق ، فی لیدن سنة ۱۸۹۹ بعنوان : ۲۸۹۹ المشتاق ، فی لیدن سنة ۱۸۹۹ بعنوان : ۲۸۹۹ المشتاق ، گذاشتان المشتان المش

وقد أعاد سافدرا نشر هذا الكتاب مصححا، في مدريد سنة ١٨٨٩.

۳ ـ كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار ، لـكاتب مراكش من كتاب القرن السادس الهجرى :

تدل المعلومات الوافية ، والتفصيلات الغزيرة التى وصف بها صاحب هذا السكتاب بلاد المغرب على أنه مغربي الاصل ، وأنه كان يعمل فى ديوان المحليفة أبي يوسف يعقوب المنصور ، والكتاب يشتمل على معلومات تاريخية وجغرافية وأثرية وعمرانية دقيقة ، تبعده عن التواليف الجغرافية المحالمة . وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام مختلفة : الاول منها يتضمن وصفا المعدن المقدمة بالحجاز ، والتاني مخصص لوصف مصر ، والثالث ، وهو أهم

هدد الأقسام وأكثرها دقة ، إذ ضمنه المؤلف مشاهداته وملاحظاته في المغرب، باعتباره مراكشيا أكثر إحاطة بمواضع بلادة من مدن المشرق التي طاف بها ، ولا تقف أهمية هذا القسم المغربي إلى هذا الحد ، فقد اهتم أيضا بثروات بلاده الزراعية والمعدنية والمائية في كل مدينة من مدنه ، وقد نشر المستشرق فون كرامر هذا الجزء الخاص بالمغرب في فيبنا في سنة ١٨٥٧ بعنوات : Doscription do l' Afrique, par un géographo arabe بعنوات : anonymo du VI e siècle de l' Hégire .

L' Afrique : بعنوان برجته إلى الفرنسية في سنة ١٩٠٠ بعنوان : Septentrionale au XII e siècle de notre ère; extrait du Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique de Constantine .

ع ـ إبن أبى زرع (ت. في منتصف القرن الثالث الهجرى): الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المفرب وتاريخ مدينة فاس :

هو على بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبى زرع القداس، وكان كاتب الأبى سعيد عنمان المرينى ( ٧٩٩ – ٧٩٩ ) ، وكتابه ﴿ روض القرطاس » من أهم مصادر تاريخ المفرب الإسلامي كله ، إذ ضمنه المؤلف معلومات هامة لتاريخ هذه البلاد منذ قيام دولة الأدراسة وتأسيس فاس حتى عصره.

<sup>(</sup>۱) كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ، لكاتب مراكثي من كــتاب النرن الــادس الهجري ، نشر. وعلق عليه الدكــتور سعد زغلول عبد الحيد ، الاسكندرية ، ١٩٥٨

ولكن هذه المعلومات يشوبها الخطأ في كثير من الأحيان، ومن أمثلة ذلك، أنه ينسب بناء مدينة مراكش خطئا إلى يوسف بن تاشفين، في حين يتفق ابن عذارى وصاحب الحلل الموشية على أرف مراكش من بناء أبى بكر عمر اللمتونى سنة ٢٠٤(١).

وقد نشر تورنبرج هذا الكتاب في أبسالة سنة ٩٨٤٣، فصدر في جزءين مع ترجة لاتينية ، ثم ترجه الاستاذ بومييه إلى الفرنسية في سنة ١٨٦٠، بينا تولى الاستاذ أمبروسيو إويشي ميراندا نقله إلى الإسبانية في سنة ١٩٩٨(٢). وطبع هذا السكتاب طبعة حديثة في الرباط سنة ١٩٣٣، ولكنها للاسف طبعة غير كاملة .

 <sup>(</sup>۱) أحمد مختار العبادى ، دراسة حول كستاب الحلل الموشية ، ملاحظة رقم ۲۱ ،
 ۱۱۲ ° ۱۱۲ °

<sup>(</sup>٢) آنخل جنتالت بالنثيا، س٢٥١.

النابعادي

فتح العرب لبلان المغرب

## الفيصلالأول

## المرحلة الأولى من فتح المغرب

- (١) صعوبة البحث في تاريخ الفتح العربي للمغرب.
  - (٧) جغرافية بلاد المغرب الطبيعية والسكانية .
- (٣) مرحلة للغارات ( ٢١ ١٤٩ ٦٤٢ ٢٦٩ م).
- ا ــ الحاولات الأولى في زمن عمرو بن العاص : غزو برقة .
  - ب ـ حملةعبد الله بنسعد : غزوة سبيطلة .
- ج ــ حملة معاوية بن حديج على إفريقية ( ١٤٥ ـ ٢٦٦م ) .

# (لفضيل (لاُول

### المرحلة الأولى من فتح المغرب

(1)

#### صعوبة البحث في تاريخ الفتح العربي للمغرب

يعانى الباحثون في تاريخ الفتح العربي للمغرب صعوبات كبيرة في كتابة هذا التاريخ، إذ أن معظم ما ورد في المصادر العربية من أخبار على قلتها، يعوزها الدقة، وينقصها الترابط، ويكتنفها الغموض، بسبب ما يحيط بها من روایات خرافیة ذات طابع أسطوری، منقولة من مصادر مختلفة منحیت الزمان والمكان، وأقدمها يرجع إلى عصر متأخر كثيرًا عن حوادث الفتح. ولمدذا فان الباحث في تاريخ القِتح العربي يواجه مشكلة كبيرة للتوفيق بين هذه المعلومات المتناقضة فها بينها ، في معظم الأحيان، منحيث الترتيب الزمني، ولضبط الحقائق التاريخية واستخلاصها من بين ما يحيط بها من قصص خرافية وأساطير. صخيح أن ما لدينا منمعلومات يوضح لنا بصورة إجمالية المراحل التي تم بها فتح العرب للمغرب، ولكن الباحث في تفصيلات هــذا الفتح، لابدله أن يخوض وسط خليط متباين من الأخبار التي يخلب عليهًا الطابع الحراقي ، حتى يتيسر له تصفية هـذه الأخبار بما يشوبها من عولمل الحرافة والتباين، ومثل هذه المهمة الصعبة تتطلب من الباحث صبرا وجلدا فى مقسابلة الروايات بعضها ببعض، وتميسيز الغث من التمين، والأصلى من الزائف.

ويرجع هذا الإرتباك والغموض في أخبار الفتح إلى عدة عوامل : منها أن هذه الأخبار كانت تنقل شفاها قبل أن يتم تدوينها ، مما يجعلها عرضة للتحوير والتبديل أثناء تنقلها بين الرواة، كما يتمثل فها ورد في ﴿ فتوح إفريقية ﴾ للواقدي، إذ أشار إلى فتح سبيبة، وجمل منها قصة من قصص البطولة ، في حبن أن فتح سبيبة لم يرد في سياق الحديث عن الفتوح المغربية في المصادر الموثوق بها، و إنما ورد ذكرها كوقعة كبرى بينالعرب الهلالية، وبين بني حماد الصنهاجيين ، وذلك سنة ٥٥٦ هـ، تما يدل على وجود خلط واضح بين هذه الرواية وبين هجرة قبائل بني هلال إلى المغرب (١) . ومنها أن معظم هذه الأخبار ، على حد قول الاستاذ ليني بزو فنسال ، ﴿ تَشُوبِهُ شواكب التحيز الظاهر ﴾ (٢) ، نتيجة لخضوعها للعامل القبلي النابع من طبيعة تنظيم العرب القبلي ، حسما يراه الاستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد ، فكل جماعة ﴿ تَأْخَذُ بَالُرُوايَةُ التِّي تُرضِّي نَزعتُهَا أَوْ نَعْرَتُهَا الْقَبْلِيةِ ، بل وتغير فها حتى تلائم منزعها هذا ﴾ (٣) ، ومن أمثلة هذا التحيز القبلي ، أن الواقدى نسب في كتابه فتوح إفريقية فحر فتح المغرب إلى قبائل البمن، وإلى قبيلة حمير بالذات(''). ومنها أن روايات الفتح كانت تخضع أيضا للبيول السياسية

<sup>(</sup>۱) سعد زغلول عبد الحميد ، فتح العرب للمطرب بين الحقيقة التاريخية ، والأسطورة الشمية ، مقال يمجلة كلية الآداب ، جامعة الاكتدرية ، العدد ١٦ ، سنة ١٩٦٣،١٩٦٢ من ١٠ .

 <sup>(</sup>۲) لینی یروفت ال نس جدید عن قتع البرب لفترب محیف المهد المصری
 العراسات الاسلامیة فی مدرید ، الحیاد التائی ، ۱۹۰۵ می ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٣) سعد زغاول عبد الحيد ، المرجع السابق ص ١ .

<sup>(</sup>٤) قس المرجيع ص ٣٦.

والأهواء الحزبية ، فكل فريق يسعى جاهدا إلى تحطيم خصومه عن طريق الطعن ، والغمز ، وتشويه الواقع التاريخى ، فهناك من مؤرخى الفتح مت يمجد بنى الزبير كأبطال الفتح العربى لمصر وللمغرب، ومعظم هؤلاء المؤرخين استقى أخباره عن طريق ابن لهيمة الذى أخذ عن عروة بن الزبير ، وهشام ابن عروة ، أو من نافع مولى آل الزبير الذى نقل عنه الواقدى . وهناك من تغنى بأعجاد العلوبين ، فخلطوا المهدية التى أسسها الفاطميون بالقبيروان التى أسسها عقبة بن نافع ، ونسبوا بطولة الفتح إلى أبطال علوبين بدلا من أبطاله المقيقيين (١) . ومنها إطلاق العرب العنان لملكاتهم الحسية والخيالية الخصبة في تصويرهم للحوادث التاريخية .

ومع هذه الصعوبات التي تعترض سبيل الباحثين في تاريخ الفتح المربي المغرب، توصل بعض المؤرخين المحدثين إلى معالجة تاريخ هذا الفتح بطريقة علمية منظمة، فقابلوا بين النصوص، واستخلصوا الحقائق الثابتة من سياق الروايات الأسطورية، فظهرت أبحاث نقدية قيمة نذكر منها على سبيل المثال Georges Marçais, La Berberie musulmane et l' Orient كتاب: مل Moyen âge, Paris, 1946, pp. 19-40.

وبحث الاُستاذ برنشفيج عن ابن عبد الحكم وفتح العرب للمغرب :

Brunchvig, lbn Abd alhakam et la conquête de l'Afrique du Nord, par les Arabes, étude critique, dans A. I. R. O. VI, 1945 - 1947.

والدراسة النقدية لمخطوط ﴿ فتوح مدينة إفريقية ﴾ للواقدى ، وهمى دراسة قيمة قام بها الاستاذ الدكستور سعد زغلول عبد الحميد ، بعنوات

<sup>(</sup>١) حد زغاول عبد العدد ، المرجع الما يق ، ص ٢٠ •

و فتح العرب للمغرب بين الحقيقة التاريخية والأسطورة الشعبية ، بمعجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية ، العدد ١٩ سنة ٢٧ ــ ١٩٦٣ (١)، والبحث الكبير الذي قام به الأستاذ الدكتور حسين مؤنس عن فتح العرب للمغرب، وهي دراسة متكاملة لكل جوانب الفتح منذ المحاولات الأولى حتى دور الاستقرار والتعريب، قابل فيها المؤلف بين النصوص المختلفة ، والروايات المتعارضة ، واستخلص منها مادة علمية كبيرة ، تعتبر من المصادر الرئيسية في هذا الموضوع .

ومع ذلك فما زالت بعضجوانب من تاريخ الفتح العربي للمغرب يكتنفها الغموض، ويحتاج الامر إلى معلومات تاريخية جديدة تلقى ضوءا على هذا الغموض، فتيدده، وتسد الفجوات التي تتخلل معلوماتنا عن هذا الفتح.

(۱) للدكستور سعد زغلول كستاب سديث ما يزأل ثمت الطبسع خصصه لتاريخ النتع المتربي المغرب ، ونمنتد أن هذا السكتاب سيوضع مواضع الفوض في هذا التاريخ .

**(Y)** 

#### جغرافية بلاد المغرب الطبيمية والسكانية

#### ا \_ حدود افريقية والمفرب:

عرفت بلاد المغرب منه أقدم العصور بأسماء مختلفة ، فكان الإغريق يسمون القسم الشالى منها الذى كان بسكنه العنصر الأبيض باسم ليبو أو ليبيا ، بينا كانوا بطلقون على الصحراء اسم بلاد الاحباش السود (۱) . أما لفظ إفريقية Africa ، فقد أطلقه الرومان على الإقليم الذى يقابل اليوم الجزء الثمالى الشرق من الجمهورية التونسية ، وبشتمل على قرطاجنة وما حولها حتى نوميديا غربا ، وكان يعرف باسم ولاية إفريقية القنصلية وما حولها حتى نوميديا غربا ، وكان يعرف باسم ولاية إفريقية القنصلية وأطلقه العرب بادى و ذى بدء على كل ما يلى إقليم طرابلس غربا (۱) . ثم عدد مدلول إفريقية ، فاقتصر على ما يلى إقليم طرابلس غربا حتى بجاية ، فافريقية في معظم المصادر العربية تعنى الاقليم الذى تتوسطه القيروان ، ويمتد من إطرابلس حتى بجاية .

André Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, Paris 1921, p.9 (1)

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنى، هنع البرب للغرب، ص ٢٠

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن عبد العكم أن عمروكت لمل الخليفة عمر بستأذنه فى غزوة لمغربقية فتال: و ان اقة قد فتح عليف طرا بلس وليس بينها وبين افريقية الا تسعة أيام ، (ص ٤٠ ط ١ البرجائق) ، وتنهم من هذا أن المتصود با فريقية الاتليم الذي يلى اطرابلس من جهة الغرب .

أما المفسرب فيشمل كل ما يلى مصر غربا حتى المحيط الاطلسي (١) ، وتتوسطه إفريقية . (٢) وعلى هذا النحو يمكننا أن نقسم بلاد المغرب إلى أربعة أقسام هي :

۹ – برقة وإطرابلس، وهما أول كور المغرب من جهة الشرق، وبعض المؤرخين يد بج هذه الكورة إلى إفريقية ، وبعضهم يفصلها عن المغرب (٦) . ولكن الغالب أرز برقة وطرابلس كأنا جزءا لا يتجزأ من المغرب الإسلامى .

٧ ــ إفريقية ، وهي الولاية الشرقيــة من مجموع بلاد أطلس وهي البلاد

(٣) أبو العباس أحد بن خالد الناصرى البلاوى ، الاستقصا لا خيسار دول المغرب الا تصى 'ج ١ ، الدار البصاء ' ١٩٥٤ ص ٧١ .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حوقل أن المقرب و من مصر وبرقة ألى المريقية وقاحية تفى الى سبتة وطنجة ، (أنظر كتاب صورة الارش ، طبعة بيروت ١٩٦٢ ص ٦٠ والمقدس بجل حدود للغرب من مصر الى الدوس الاقصى وجزيرة صقلية والاتدلس وأول كورة من ناحية مصر برقة (أنظر المقدس أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم عليدل سنة ١٩٦٦) . كذلك يدخل اليمقوبي بلاد برقة من جلة أقاليم المغرب (كتاب البلدان طبعة ليدن ١٩٩٦) . كذلك يدخل اليمقوبي بلاد برقة من جلة أقاليم المغرب (كتاب البلدان طبعة ليدن ١٩٩٩) .

<sup>(</sup>۲) يا توت ، معجم البلدان ، مادة الحريقة ، المجلد الأول ، طبعة بيروت ، ١٩٥٥ ص ٢٢٨ ويذكر يا توت أن « الحريقية اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيمة قبالة جزيرة سقلية ، وينتهى آخرها الى قبالة جزيرة الأندلس »، ويذكر في موضع آخر « وحسد الحريقية من طرابلس النرب من جهة برقة والاسكندرية الى بجاية » • وينقل عن البيروتي أنها حميت الحريقية لا نها هرقت بين مصر والمغرب • ويحدد عبد الواحد المراكشي الحريقية من أنطابلس ( برقة) شرقا الى قسطنطينة غربا و تدخسل طوابلس في هسفه الحدود (المراكشي ، المعجب ، مر ٢٤٩) . أما المغرب ، هما بعد قسطنطينة الى الهيط (ص٣٥٧)

التي تمتد من خليج سرت الكبير شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ، وسماها الممرب لذلك بالمفرب الأدنى لأنها أقرب إلى بلاد العرب ودار المملافة بالحجاز والشام. وتمتد من إطرابلس شرقاحتي بجابة أو ناهرت غربا ، وقاعدة إفريقية هي مدينة القيروان .

- للغرب الأوسط، ويمتد من تاهرت حتى وادى ملوية وجبال تازة غربا، وقاعدته تلمسان وجزائر بنى مزغنة .

ع ـ المغرب الأقصى، وسمى كذلك لانه أبعد أقسام المغرب عن دار
 المملافة، ويمتد من وادى ملوية شرقا حتى مدينة آسنى على المحيط الاطلسى
 غربا، وجبال درن جنوبا(١).

ولفظ إفريقية مشتق من كلمة أفرى Aphri التى أطلقها الفينيقيون على سكان أو نيكا Utica وقرطاجنة ، ثم عممه اليونان بعد ذلك ، فأطلقوه على سكان ألغرب من حدود مصر الفربية إلى المحيط الاطلسي (٢).

#### ب \_ جغرافية بلاد الغرب الطبيعية والسكانية :

<sup>(</sup>١) تنس المرجم - حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، القاهرة ١٩٥٧ س ١٣

<sup>(</sup>٢) حسيرمؤنس ، فتح المرب المغرب ، ١٠٠٠

القبلية؛ وعامل نفسى نتج عن ذلك من تكتل وتضامن بين قبائل البربر ضد القاتحين.

تولف بلاد المغرب، ابتدا، من خليج سرت الكبير حتى المحيط الاطلسي، أقسامها السياسية التلكانة، تونس والجزائر ومراكش، وحدة جغرافية والنولوجية مستقلة عن بقية أجزاء القارة، حتى أنها عرفت فى القرن الناسع عشر لدى الجغرافيين باسم أفريقيا المصغرى، تمييزا لها عن بقية القارة الإفريقية، أو ببلاد أطلس، توكيدا لسطحها الجبلى (1)، ولارتباطها منذ أقدم العصور بروابط طبيعية وسياسية وثيقة. أما إقليم برقة وطرابلس الذي يعرف اليوم بالملكة الليبية فكان امتدادا لمصر من الناحية الجغرافية، ولذلك فاننا نجد المفرب بأقسامه الثلاثة الذكورة يتسم خلال عصور التاريخ بطابع خاص يميزه عن غيره (٢)، وقد أثر ذلك على حضارته التي ظات منعزلة، منطوية على نفسها، محافظة على أصولها عبر التاريخ. فهو مغلق من الناحية التضاريسية أمام أى تأثيرات أصولها عبر التاريخ. فهو مغلق من الناحية التضاريسية أمام أى تأثيرات خارجية، بينا نجد القطر اللبي مفتوحا التأثيرات الحضارية الشرقية التي كانت تعدفق عليه من مصر والشام.

و يعتبر المغرب الاقصى أكثر أقطار المغرب عزلة ، ولا يربطه ببقية المغرب إلا طريقان فقط ، ولذلك كان المغرب الاقصى أقل أجزاء المغرب تأثرا الأحداث السياسية الكبرى التي تمر عليه ، كما أنه كان أقل أجزاء المغرب

A. Julien, p. 9 (1)

<sup>(</sup>٢) لاحظ این خدون ذلك ، اذ یذكر أن د المغرب قطر واحد مدیز بین الا تطار ه ( أنظر كتاب المبر ودیوان المبتدأ والحبر ط . بولان ١٢٨١ه ، ج ٢ ص ٩٨) .

تأثرا بالأحداث السياسية الكبرى التي تمر عليه ، كما أنه كان أقل أجزاء المفرب تعرضا للغزوات القادمة من الشرق ، إذ لم تكن تصل إليه إلابعد أن تكون قد استنفذت كل قواها . ودليل ذلك أن بني هلال الذين غزوا برقة واطرابلس وإفريقية والمغرب الأوسط في القرن الخامس المجرى ، وأتوا على معالم حضارة هذه الأقاليم ، لم يتمكنوا من النفاذ إلى المغرب الأقصى ، في الوقت الذي احتلوا فيه طرابلس وتونس والجزائر .

وارتباط بلاد المغرب جغرافيا وإثنولوجيا يرجع قبــــل كل شي. إلى امتداد جبال أطلس من المجموعة الألبية في قاب المغرب من أقصاء الغربي إلى أقصاء الشرقي ( أنظر خريطة رقم - ) ، في سلسلتين :

إحداهما شمالية ، وتتفرع إلى فرعين ، فرع يمتد من الشهال الغربي ابتداه من طنجة إلى الشرق بحذاه ساحل العدوة حتى مليلة ، ويعرف بحبال الريف، وهي جبال متوسطة الارتفاع ، تتخذ شكل قوس يحتضن الساحل الشهالي من سبتة إلى مليلة ، تاركا سهلا ساحليا ضيقا في هــــذه المنطقة (١) . والفرع الأساسي من هذه السلسلة يمتد من الحيط الاطلسي ، شهالي وادي سوس نحو الشهال الشرق ، ويعرف ياسم أطلس التل . وتمتاز هـذه الجبال بارتفاعها وانحدارها الشديد نحو السواحل الشهالية ونحو الأحواض الجنوبية المنعزلة بين أطلس التل وأطلس الصحراوي ، وعلى الأخص في القسم الغربي من

 <sup>(</sup>۳) عمد عبد المنعم الترقاوى ، وعمد عمود العيداد ، ملامح المنرب العربى ،
 الاسكندرية ، ١٩٥٩ ، ص ١٣ .

المغرب الاوسط(١) والجزء الشرق من هـذه الجبال أقل ارتفاعا ، وأكثر تقطعا ، وتنتهى هذه الجبال شرقا بجبل خير في تونس .

أما السلسلة الجنوبية من جبال أطلس فتمتد في جوف الصحراء من جنوبي وادى سوس حيث تحمل اسم جبال أطلس الكبرى، وإلى جنوب هذه السلسلة سلسلة أخرى صغيرة بسميها ابن خلدون بجبال درن (٢). وتمتد جبال هذه السلسلة المسهاة بأطلس الكبرى في موازاة جبال أطلس التل، وتنتهى جنوبي تونس بجبال زغوان . وجبال أطلس الكبرى أكثر جبال أطلس أرتفاعا ، ولا توجيد بها عمرات تيسر الاتصال بين المغرب الأقصى والمغربين الاوسط والادني ، ولذلك كان لهذه الجبال أثر كبير في العزلة التي فرضت على المغرب الاقصى . وتشتمل هذه السلسلة من الجبال على جبال القصور ، وجبال العمور ، وجبال أولاد نايل ، وجبال الزاب، وجبال الوراس ، ومعظم هذه الجبال تكسوه الغابات وتتوجه الثلوج .

وتنحصر بين هاتين السلستين الجبليتين هضاب يشتغل سكانها برعى الماشية ، وأغلبها يقع ما بين جبال أطلس التل وأطلس الكبرى فى المغرب الاوسط(٢) ، وتعرف الهضاب فى المغرب الاوسط باسم هضبة الشطوط، أما هضاب الجنوب الغربي منها فأكثر ارتفاعا ، وتبدو حدودها الجنوبية الفرية واضحة المعالم حيث تشرف على سهل تادلا ، وكذلك حدودها

<sup>(</sup>۱) تفس المرجم — Julien, p. 18

۲) این خدون ' البر ، ج ۲ ' ص ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) المشرفي واريخ الربقية الشهالية، ص ١٣ ... 18, 19, تاريخ الربقية الشهالية، ص ١٣ ... المشرفي والمربقية الشهالية،

الشرقية حيث يجرى وادى الموية ، وفي الشال حيث يقع عمر تازة ، المدخل الوحيد إلى المغرب الاقصى . أما الحدود الجنوبية فيصعب تمييزها نظرا لاقترابها من جبال أطلس الصحراوى لدرجة الالتصاق .

وسهول المغرب تقع غالب على ساحل المحيط الاطلسي وساحل العدوة والبحر المتوسط، وأشهرها سهل شاوية ودكالة وعبدة بالمغرب الاقصى . أما السهول الساحلية بالمغرب الادنى فتكاد لا تذكر لضيقها ، وذلك بسبب افتراب الجبال من الساحل التونسي . وهناك سبول تكونت حول وديان صغیرة تجری فیها الا نهار ، منها سهل ماکتة ، وسهل زیق بوهران ، وسهل وادئ شليف في المغرب الاوسط ، وسهل وادي عجره في المغرب الادني ، وسهلا قاس ومكناس في المفرب الأقصى . كما أنب هناك مجموعتان من السهول الداخلية : الا ولي تمتد من مصب نهر تنسيفت إلى وادى ملوية ، وتشتمل على السهل المطل على المحيط؛ وسهول سبو، وعمر تازة، وسهول ملوية الدنيا التي تؤلف الطريق الطبيعي مابين جبال أطلس والمفرب الاوسط، والاخرى تشتمل على سهل الحوز الذي يخترقه نهر تنسيفت(١) ثم منخفض تادلاً . أما المغرب الآدنى فيشتمل على سهول داخليسة نقع حول الواحات نذكر منها نفطة وتوزر وقفصة ، وتسمى جيعا بلاد قسطيلة . أما الواحات فتوجد جنوبي إقليم طرابلس في منطقتي فزان وودان ١٢.

وهكذا كان لطبيعة بلاد المفرب أثر حاسم فى مصائرها التاريخية ، فان انقسامها إلى ولايات مستقلة ، قضى على وحدتها السياسية خلال العصور

Julien p. 18 (1)

<sup>(</sup>۲) ابن غلدون ، المبر ، ج ٦ ، ص ١٠١٠

المختلفة ، وأتاح تكوين جماعات بشرية محافظة على تقاليدها وتراثها الإجتماعي والأدى، قاومت حتى وقتنا الحاضر أحبداث التاريخ . ثم إن الاتجاء العام لسلاسل الجبال في صفوف موازية للساحل قد يسر سبل الانصال بين شرق البلاد وغربهـــا حتى بداية المغرب الا'قصى ، في الوقت الذي أقام فيه الحواجز المنيعة بين الساحل وجوف البلاد ،مما جعل بلاد المغرب بلادا مغلقه أمام التأثيرات الأوربية بوجه خاص . وتقتصر هذه التأثيرات على المناطق الساحلية ، إذ تقف أمامها جبال أطلس التل أما التأثيرات. الإفريقية فحظها أعظم، فهي تنفذ من جيال درن وتخترق الهضبة الواقعـة بين سلسلتي جبال أطلس حتى تصل إلى داخل المغرب. وكما أثرت هذه الطبيعة الجبلية الوعرة على حضارة المغرب، فانها أثرت أيضا على سكان المغرب، فقد كان لغلبة الطابع الجبلى وبعد المسافات بينالمراكز العمرانية المختلفة، وصعوبة الاتصال فيما بينها أثر عميق في حيــاة السكان. فقد طبعتهم بطابع الخشونة والشجاعة والجلد وحب القتال والاكتفاء بالغــذاء الضرورى، وأثرت في أبدانهم، فأكسبتها النحولة والضمور مع القدرة على الاحتمال والسير مسافات طويلة دون كلل أو تعب ، كذلك أكسبتهم هــذه البيئة الوعرة حدة المحلق والعناد والمقاومة،وهذا يفسر قيام السكان فى العصور المختلفة بمقاومة الغازين والفاتحين، وساعدتهماالطبيعةعلى المقاومة ، فهم يتحصنون في قم الجبال ،وفي مناطق يصعب على الفاتحين الوصول إليها ، ثم ينحدرون من مضاربهم فى الجبال والهضاب في موجات عاتية ، ويتدفقون على الغزاة ، ويقطعون عَليهم خط الرجعــة ، ويمزقون صفوفهم ، ثم يغيرون على الحواضر ، ويدمرون العمران . ولذلك تأخر فتح العرب للمغرب سنين طويلة ، قبيتما أتم العرب فتح مصر والشام والعراق وفارس في فنزة لا تزيد على عشر سنوات، استغرق فتحهم للمغرب

ما يقرب من ستين سنة ، ونم لهم دلك بعد محاولات طويلة مضنية ، تعرضوا فيها لمقاومة لم يشهد العرب لها نظيرا فى فتوحاتهم ولم يكد العرب يستقرون فى بلاد المغرب ويعربونها حتى اشتعلت نيران الثورة عليهم فى المغرب الأقصى، ولم ينجح خلفاه بنى مروان فى الفضاء على هذه الثورة إلا بعد كمن حياها لما الجيوش على نحو ما سنفصله فيا بعد.

أما العامل الاجتماعي فأساسه سكان المغرب أنفسهم ، وكانوا يتألفون من ثلاث طوائف :

١- الروم ، وهم البيزنطيون . ٢ - الا فارق أو الا فارقة ، وهم بقايا شعب قرطاجنة و أخــلاط من المستعمرين اللاتين ، والوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الرومانية والبيزنطية ، و كانوا بدينون بالطاعة والولاء لساداتهم البيزنطيين ، ويشتغلون لهم بالزراعة والصناعة (١١) .

البربر وهم سواد سكان المغرب .

والبربر من Barbari ، وهو اسم أطلقه الرومان على سكان المغرب، لا تهم كانوا يغتبرونهم أعاجم على حضارتهم ، فسموهم برابرة ، وعربت إلى بربر وبرابر(٢). والبربر هم سكان المغرب الا صليون، وقد اختلف المؤرخون في إثبات وطنهم الا صلى ، فمنهم من يزعم أنهم وفدوا من أوربا ، ومنهم

<sup>(</sup>۱) يتول ابن عبد الحسكم عن الأفارق « وأقام الأفارق وكانوا خدما الروم على صلح يؤدونه لمل من غلب على بلادم » ( أنظر فتوح الريقيسة والأندلس ، من ١٣٠) • وقد يكون الأفارق من كله أفرى وهو الاسم الذي أطلقه النينيقيون على سكان البلاد .

Julien, p. 10 (Y)

من يزعم أنهم قدموا من آسيا في عصر ما قبل التاريخ (١). ويعتقد بعض علما. الأنتروبولوجيا ( علم دراسة الإنسان ) أمثال سيرجى وسليجمان في وجود ثمة قرابة جنسية بين البربر والساميين ، معتمدين في ذلك على تقارب لغة البربر الدارجة مع اللغـات الــامية (٢) ، وعلى وجود بعض التشابه في الصفات الجيَّانية ، ويعتقد هؤلا. أيضا أن تغلغل السامية في بلاد المغرب لم يتم إلا في العصر النيوليتي، لأن البربر ظهروا في التاريخ منذ ثلاثة آلاف سنة، تحت اسم ليبو، وكان هؤلاء الليبو يتميزون بشقرة لورن الشعر وزرقة العينين وبياض الوجه ، وهي صفات ما تزال تنطبق على بعض سكان المغرب في الربف وجبــال جرجرة (قبيلي) بالمفرب الأوسط. على أنه لم تلبث أن تداخلت مع هؤلا. السكان عناصر جديدة قدمت في موجات متتابعة منذ أقدم العصور، بعضها يهودية، ويعضها سامية، وبعضها هندو أوربية، كاللاتين والوندال والاغريق ، وبعضها زنجية . ولعل هــذا يفسر انقسام البربر من حيث الصفات البدنية إلى نوعين مختلفين : الا ول ويشمل أغلبيــة سكان البلاد، ويتميز بلونه الاسمر، وشعره الاسود، ورأسه المستدير، البربر سكان جنوبي إسبانيا وإبطاليا : والتماني يتميز بشقرة لون الشعر ، وزرقة العينين (٣) .

Pellegrin, p. 31 (۱) ... Pellegrin, p. 31

<sup>(</sup>٢) هناك تشابه كسدلك بين اللغة البربرية الدارجة ربين اللغة المعرية القديمة والتبطية وبسن اللغات الرنمية .

Terrasse, Ristorie du Moroc, t. I, Casablanca. 1949, p. 17 (\*)

و يتقسم البربر من الوجمة الاجتماعية إلى مجموعتين مختلفتين : البربر الحضر، ويسكنون السهول الخصبة والمدن أوالهضاب المزروعة، ويتصلون بالحضارة القرطاجنية واللاتينية ، وبعيشون على الزراعــة والصناعة ۽ والبربر الرحل ، عمران (١). فلما فتح العرب بلاد المغرب وفطنوا إلى التشايه الكبير بينهم وبين البربر في انقسامهم إلى قبائل و بطون وفي صفاتهم(الشجاعة، والخشونة، وحب القتال، وحدة المحلق) قسموا البربر إلى جذمين عظيمين : برنس ومادغيش الأبتر، على نحو انقسامهم هم إلى قحطانيين وعدنانيين . وينتسب البتر إلى مادغيس بن بر الملقب بالا بتر، فسموا لذلك بترا، وينتسب البرانس إلى برنس بن بر فسموا لذلك برانسا (٢) . ويعتقد ابن خلدورت أن البتر والبرانس من ولد مازيغ بن كنعان الذي يرتفع نسبه إلى حام بن نوح (٣) . وهنــاك من المؤرخين من يفسر تسمية البرانس والبتر على أسأس اجتماعي ، فيقسمون البربر إلى قسمين : قسم يسكن المدن ، ويتحضر بالحضارةاللاتينية ويسمون بالبرانس، وقسم متبدى يسكن البادية ويسمون بالبتر. ويبدو أن أصحاب هذا الرآى يعتمدون على مصادر عربية ، منها ما ذكره اليعقوبي في البلدان عند تعرضه لقبائل البربر البرانس فيقول: ﴿ ثُمُّ مَدَنَ بِعَـٰدُ ذَلَكُ سكانها صنهاجة وزواوة يعرفون بالبرانس، وهم أصحاب عمارة وزرع وضرع ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) حسين مؤنى ، عتم العرب للغرب ، ص ٦ وما يقيها ،

<sup>(</sup>۲) این خلدون ، المبر ، ج ٦ ص ٨٩ ــ السلاوی ، ج ١ ص ٦٤ ، ٥٠٠

۳) این شلدول ، ج ۲ ، س ۸۹ .

<sup>(1)</sup> اليعوبي ، كتاب البلدان ، ص ٢٥٢ .

وهذا التقسيم لا يمكن الا خذ به لا ن قبيلة زنانة البتربة الا صل كانت على حد قول ابن خلدون أكثر قبائل البربر حضارة وعمرانا (١)، ولذلك يجعلها فرعا مستقلاعن سائر البربرءثم إن المتبدين من البربر كانوا يؤلفون السواد الا عظم من سكان المغرب، ولا يعقل أن ينقسم شعب البربر هذا التقسيم غير المتكافى. من ناحية النسبة العددية. وأما تفسير البتر بأنهم سمو اكذلك لتجردهم من زي معين يعرف بالبرنس بعكس البرانس الذين يتدثرون به (٢) ، فهو تفسير لغوى لا يقوم على أساس علمي متين ، فليس لزاما على البتري أن يلبس البرنس، وليس شرطا على البرانسي أن يرتديه. وقد أشار الدكتور حسن محمود إلى وجود خلاف عميق الجذور بين طائفتي البتر والبرانس جعل كل طائفة منها تقف للا خرى بالمرصاد، وتتربص بها الدوائر لتنتقم منها، وهو لذلك لا يستبعد أن يكون و القمهان يمثملان موجتين بشريتين مختلفتين، واحدة تمثل أهل البلاد الاصليين، والاخرى تمثل الوافدين الجدد الذين اغتصبوا من أهل البلاد بلادم، وخصوصا إذا لاحظنا أن أغلب المؤرخين يقولون أن صنهاجة البرنسية ، تنسب إلى العرب ، إلى حمير (٣) ﴾ . ويقسر صاحب الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية اسم البتر نسبة إلى مادغيس بن بر الذي كان يلقب بالا بتر، ولذلك سموا بالبتر، و وهو أبو اليتر من

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، ج ١ ص ٨٩ ــ حسن محود ، قيام دولة للرابطين ، ص ٠٠ .

René Basset, Enc. de l' Islam (۲) عبد الحبيد العبادى ، المجمل في الموادى ، المجمل في المؤلد لل ، العبد المرة ١٩٥٨ ، الأندلس ، العبد الأول من سلسلة المسكتبة التاريخيسة ، التاهرة ١٩٥٨ ، ص ٢٣٠٠

<sup>(</sup>٣) حس محود ، قيام دولة المر بطين ، ص ٣٩ .

البربر وإليه يرفعون أنسابهم (١) . .

وينقسم بربرالبرانس إلى سبع قبائل كبرى هى: أوربة، وصنهاجة، وكتامة، ومصمودة، وأوريخة، وأزداجة، وقيل عشرة، وهى السبعة السابقة، يضاف إليها لمطة، وهسكورة وجزولة (٢). وتعتبر قبيلة صنهاجة أكبر قبائل البربر حتى لقد زعموا أنهم يؤلفون ثلث شعب البربر، وكان منهم بنو زيرى بن مناد أصحاب إفريقية بعدد استقرار الفاطميين في مصر، والملثمون (٣). وقد غلب على صنهاجة طابع التبدى، فتفرقت في كثير من أنحاء المفرب، وكانت أكبر بطون صنهاجة قبيلة زناجة، وتعيش على جبال أطلس جنوبي تازة، كما احتلت بعض قبائل صنهاجية جزءا هاما من إقليم أطلس جنوبي تازة، كما احتلت بعض قبائل صنهاجية جزءا هاما من إقليم الريف، واختصت قبائل أخرى بمنطقة آزمور (١).

وكتامة من القبائل البرانسية الكبرى التى لعبت دورا هاما فى تاريخ المغرب، فعلى أكتافها قامت دولة الفاطميين بالمغرب ومصر، وتعتبر مصمودة من أم قبائل بربر البرانس حتى أن بعض المؤرخين يجعلها فرعا قائما بذانه. ومن المصامدة غمارة التى تحتل منطقة العدوة من الريف، وبرغواطة أهل تامسنا، وأهل جبل درن الذين قاموا بدعوة المهدى ابن تومرت، وكانوا يعيشون فيا بين بورجرج وأم الربيع، ومن المصامدة المستقرين فى السهول

<sup>(</sup>١) النتيرة الدنية في تاريخ الدولة المرينيسة ، تحتيق عجد بن أبي شنب ، الجزائر ، ١٩٢٠ ص ١٢٠

<sup>(</sup>٢) ابن علدول ، ج ٦ ، ص ٩٠ ... الاستنما ، ج ١ ، ص ٩٠ -

<sup>(</sup>٢) الاستقما ، ج ١ ' س ٦٥ .

Terrasse, op. cit. p. 23 (\*)

دكالة جنوبى وادى أم الربيع ، ورجراجة ، على وادى تنسيفت . وجميع المصامدة متحضرون قد ألفوا حياة الاستقرار فى المدن (١) . ويزعم بعض نسابة العرب أن كتامة وصنهاجة من حمير ، وأن إفريقش الحميرى تركهم با فريقية ، فتناسلوا بها واستحال لسانهم إلى البربرية (٢) . ولكن المحققين من نساب البربر ينكرون ذلك ، ويؤكدون أنهما قبيلتان عريقتان فى البربر (٣). وليس من المستبعد أن يكون انتساب صنهاجة لحمير نتيجة خضوعها لتأثيرات فينيقية قديمة ، جعلت النسابة بربطون بينها وبين حمير ، وهو رأى يؤيده جوتيه و فورنل ودى إلشابل (٤) .

وتنتشر قبائل البرانس فى كل بلاد المفرب، ولكن بعض قبائلهم توغل فى قلب قارة أفريقيا حتى تصل إلى منحنى نهر النيجر، ومصب السنغال، ومعظمها ينزل فى مواضع زراعية متحضرة.

أما بربر البنر فينقسمون إلى أربع قبائل هي : ضريسة ، ونفوسة ، وأداسة ، وبنولواى أو لواتة ، (٥) وتنقسم ضريسة إلى فخذين : مكناسة وزناتة ، ويعتبر ابن خلدون قيسلة زنانة فرعا من البربر قائما بذاته . ومن

Ibid. p. 22 (1)

<sup>(</sup>۲) يؤكد هذا ماذكره الإدريسي منأت قبائل العرب ( صنهاجة ) تزلت على قبائل البربر ' فنقلوهم الى ألسنتهم بطول المجاورة ( أنظر الإدريسي ' للغرب وأرض السودان ومصر والأتدلس ' ليدن ١٨٩٤ ص ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الاستنساء ج ١ ، ص ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) حسن محود ' المرجع السابق ' ص ٣٨٠

<sup>(</sup>a) الاستنما ، ج ۱ ، ص ٦٦ .

زناتة جراوة ، ومفراوة ، وبنو يفرن ، وبنو زبان ، وبنو مرين ، ولكل قبيلة بطون وأنخاذ ، لا يمكن حصرها . وتنزل هذه القبائل في السهول المرتفعة أو المنخفضة ، وعلى الهضاب التي تمتد من طرابلس إلى تازة ، كما ينتشرون في أقاليم النخيل الممتدة من غدامس إلى السوس الاقصى ، ويؤلفون أغلبية سكان القرى الصحر اوية . كذلك توجد بطون بترية في أقاليم التل قرب طرابلس ، وفي داخل سهول أفريقية ، وعلى سفوح جبال أوراس . فقبيله نفوسة تنزل بجبل نفوسة الواقع جنوبي طرابلس ، ومطاطة تنزل في فقبيله نفوسة تنزل بجبل نفوسة تزل في المغرب الاوسط وعلى سفوح أوراس (۱) .

والمداء بين البرانس والبتر متأصل قديم، ويتمثل هذا العداء بين قبيلة زناتة أكبر قبائل البتر، وقبيلة صنهاجة أهم قبائل البرانس، ويرجع سبب هذا العداء بينها، إلى اختلاف أحوالها الإجتاعية، وإغارة الرحل من زناتة على مزارع صنهاجة، واضطرار صنهاجة إلى الاستعانة بالرومان. وقد أدى ذلك إلى ظهور الفوارق بين الطائفتين بشكل واضح، راستغل الرومان هذا المحلاف لمصالحهم الذائية، فوسعوا شقة الحلاف بينها، بأن ضربوا فريقا بفريق، وتمكنوا بذلك من السيادة وتثبيت أقدامهم في البلاد، وبذروا بذور الشقاق بين عنصرى السكان البرانس والبتر، وضمنوا بذلك لا تقسهم بذور الشقاق بين عنصرى السكان البرانس والبتر، وضمنوا بذلك لا تقسهم الفيرسيون في العصر الحديث عندما فرقوا بين العرب والبربر. وقد ازداد الفرنسيون في العصر الحديث عندما فرقوا بين العرب والبربر. وقد ازداد

<sup>(</sup>١) حسن محود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٢٠٠٠

طالفت قبيلة زنانة البترية العرب الفاتحين منذ السنين الا ولى للفتح ، بينا تولى المبرانس عبه المقاومة وأيدهم فى ذلك الروم ، وعندما حالفت كتامة الفاطميين ، فى حين حاصت زنانة الا مويين فى الا ندلس ، وعندما اشتد المزاع بين زنانة وصنهاجه فى الا ندلس عقب سقوط الدولة الا موية .

وقد يكون تحالف البتر مع العرب ناتجا من تشابهم معهم في البداوة ، في حين يختلف البرانس عن العرب في كونهم متحضرين بالحضارة اللاتينية ، ومستقرين في المدن . ويستمر تحالف البتر للعرب بعد قيام الدولة الا موية بينا توالى صنهاجة البرانسية العلويين، وهم الحزب المعارض للا مويين، فتويد إدريس بن عبد الله بن الحسن ، وتحدم كتامة البرانسية مصالح الفاطميين ضد الا مويين . ثم ظهر البرانس ممثلين في صنهاجة مرة ثانية بعد رحيل الفاطميين من المنرب ، وظهر وا مرة ثائية عندما تغلبت صنهاجة على المغرب كله وأسست دولة اللمتونيين أو المرابطين، ثم ظهر وا مرة رابعة عندما قامت دولة الموحدين على أكتاف المهامدة .

**(**T)

#### مرحلة الغارات

( r 774 - 727 / \* £4 - Y1 )

#### ا ... المعاولات الأولى في زمن عمرو بن العاص ؛ غزو برقة :

کانطبیعیا آن یفکر عمرو بن العاص جدیا ، بعد أن استکمل فتح مصر، فی فتح برقة وطرابلس ، لعاملین :

الاول: أن برقة كانت تعتبر امتدادا لمصر، وإقليا متما لهما ، إذ هى تجاور لوبيا ومراقية وهما كورتان من كور مصر الغربية (1). وكانت برقة وطرابلس قد انفصلتا عن ولاية إفريقية منذ عهمد الامبراطور البيزنطى موريس ( ۱۹۸۶ – ۱۹۰۳ ) وأصبحتا رسميا تا بعتين لمصر، وإن كانتافى حقيقة الأمر شبه مستقلتين . ولما اشتعلت نيران النورة فى المغرب ضد الامبراطور المغتصب فوكاس ، كانت برقة وطرابلس فى مقدمة الولايات المغربية التى آزرت جريجوريوس على الإنفصال عن الامبراطورية البيزنطية (٢)، ولذلك كان لابد لعمرو بن العاص بعد أن استكل فتح مصر، من التأهب لفتح برقة وطرابلس ، تأمينا لحدود مصر الغربية من خطر الروم .

والعامل الثاني، هو رغبة عمرو في تطبيق سياسة الاستوار في الفتح نحو الغرب، وهو أمر يدل عليه خط سير الفتوحات العربية في فلسطين ومصر

<sup>(</sup>١) ابن عبد المسكم ، فتوح الربية والا أندلس ، ط - البيرجاتو ، ص ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنى عيم الوب للغرب ' ص ٥٠٠

وبرقة وإفريقية والمغرب والاندلس وجنوبى فرنسا، ولم يسكن المحاربون العرب يزهدون فى مواصلة القتال بعد انتهائهم من فتح مصر، التماسا للمغانم التي كانت تعود عليهم من الغزو. ولم ينتظر عمرو حتى ينتهى تماما من فتح مصر، ويتفرغ لفتح برقة، فنراه يبادر بارسال عقبة بن نافع الفهرى على أس حلمة استطلاعية إلى برقة (أنطابلس)(١).

ويذكر ابن عذارى أن عمرو بعد أن افتتح مصر سنة ٢٠ من الهجرة وجه عقبة بن نافع إلى زويلة وبرقة فافتتحهما(٢) . ويؤيد ابن أبي دينسار القيروانى هذه الرواية في كتابه المؤنس(٢) . ويبدو أن عمرو بن العاص اطمأن إلى تقرير عقبة بن نافع عن بلاد برقة ، فعجل بتسيير جيوشه لفتحها . سار عمرو بن العاص على رأس جيش من فرسانه غربا حتى قدم برقة ،

<sup>(</sup>۱) ذكر ياتوت أن برقة و اسم صقع كبر يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية والحريقية ، واسم مدينها انطابلس ، وتنسيره الحسى مدن » (ياقوت ، صعبم البسلدان ، علدا ص١٩٨٨ ، وانظر ماذكره عن أنطابلس ص ٢٦٦ ) ، وذكر الاستاذ الظاهر أحد الزاوى أن برقة كانت تسمى قبل الإسلام انطابلس ، وكانت تضم خمى مدن هي طوشيرا (بالعربية طوكرة) وقورين وردبرتيق ، وقد بنيت بني غازى على أنقاضها ، وأبولونيا، وبارش (وتسمى الآن المرج) (أنظر تاريخ النتج العربي في ليبيا ، القساهرة ١٩٦٣ من ٢٦ ) ، وذكر اليغوبي في البلدان أن برقة مدينة تفع في مرج واسع ، ويضيف قائلا أن لبرقة أقاليم كربية يسكنها بطون من بربرة لواتة ، ولها من المدن برنيق (اليغوبي ، لبرقة أقاليم كربية يسكنها بطون من بربرة لواتة ، ولها من المدن برنيق (اليغوبي ، من بنية أسمى المن برنيق (اليغوبي ، من بنية أسمى بنية وسطة ، ولها كور عامرة ،

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري ' البيان المغرب ' ط . ليني يرو تنسال ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن آبي دينار النبيرواني ، المؤنس في تاريخ الريقية وتونس ، ط. تونس ١٢٨٦ هـ ، ص ٢٢٠

وكانت وقتئذ أشبه بولاية بربرية مستقلة عن الدولة البيزنطية، وكان يسكنها يطون من قبيلة لواتة البترية ، وهي من أكبر قبائل البربر شأنا ، وأشدها بأسا ، ومن هذه البطون قبيلة زواغة ولماية ، وقد رأينا مدى قوة لواتة عندما ثارت قبائلها بزعامة أنطالاس على الحكم البيزنطي، وانتهت تورتهم عِمْتُلُ صُولُومُونَ ، القَائدُ العام لجيوشُ مِزْنَطَةً فِي المُغْرِبِ . وكان يربر لواتة ساخطين على البيز نطيين ، كارهين لحكمهم الجائر ، وتعسفهم في جباية الضرائب، كما نقموا منهم لكثرة مظالمهم . ويبدو أيضا أنهم أرادوا التخلص من الحكم البيزنطي، وكانت قد بلغتهم الأخبار باستيلاء العرب على بلاد الشام ومصر، فتطلعوا إلىالحلاص على أيدى العرب، وهذا يفسر مبادرتهم بتقديم فروض الولاء للجيش الغازي ، واستسلامهم للعرب طائعين مختارين . فصالحهم عمرو نظير جزية يؤدونها إليه، وهيدينار على كلحالم(١١). وذكر ابن عبدالحكم نقلا عن عبَّان بن صالِح أن أهل برقة كانوا يبعثونه الجزية إذا جاء وقتها، وأنه لم يدخل برقة يومئذ جابى خراج(٢) ، مما يدل على أنهم رحبوا بالعرب، واطمأ نوا إليهم .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری 'البیان 'ج ۱ س ۱ ویذ کر مؤرخو الرب آنه سالح آها علی الانة عشر آلف دیسار جزیه 'علی آل بیبوا من آجوا من آبنا ثهم ال جزیتهم ( ابن عبد الحلکم ' فتوح افریقیه والا ندلس س ۳۱ البلاذری ، فتوح البلدان ، التسم الا ول تحقیق الدکتور صلاح الدین المنجد ' القاهرة ۲۰۱۱ س ۲۰۱۱ س آبو هبید الله البکری، المغرب فی ذکر بلاد افریقیه و المغرب ' الجزائر ' ۱۹۱۱ س ۱ س این الا ثیر ' السکامل فی التاریخ ' ط م بولان ، ۱۳۹۰ م ، ج ۲ ، س ۱۱) م و ستبمد الدکتور حبین مؤنس آن یطلب العرب منهم بیسع آبنا ثهم فی حالة عجزهم عن دفع الجزیه ' و یستقد آنهم هم الذین الفترسوا علی همرو قال مبالغة منهم فی اظهار حسن نینهم ، وقد کان بیسع الغراری والا بناء الوقاء بالجزیه آمرا شاشا عند البربر فی ذلك الحین ( فتح العرب المغرب س ۵۱ ) .

<sup>(</sup>۲) ابن عبد للسكم ، ص ۳٦ .

وما إن أتم عمر بن العماص فتح برقة ، حتى شرع فى فتح اطرابلس ، تميدا للدخول فى إفريقية ، وكان الا مريستازم أن يجهز جيشين ، أحدهما يسير بحمداه الساحل ، بقصد الإستيلاه على طرابلس ، وما يليها من مدن ساحلية ، والثانى يتجه نحو جوف البلاد حيث الواحات الداخلية التى تؤلف مراكز للمقاومة فى قلب البلاد ، والتي لو تركت وشأنها ، لقطع عليه أهلها خط الرجعة ، وأم هذه الواحات واحة فزان . فبعث عمرو قائده عقبة بن ناف إلى فزان ، فافتتحها ، ثم واصل زحفه حتى بلغ زويلة (١١) . ويبدو أن عمل عقبة اقتصر على الاستيثاق من طباعة أهل هدده الواحات أوعلى الا فلمن وقو فهم موقفا حياديا (١) . ونجح عقبة فى مهمته ، وأصبحت المنطقة المعدة ما بين برقة وزويلة مأمونة الجانب ، لا خوف على المسلمين المناهة المعدة ما بين برقة وزويلة مأمونة الجانب ، لا خوف على المسلمين من سكانها (٣) ، وعلى هذه الواحات الداخلية التى كان تهدد سلطان العرب على مدن الساحل . وبينها كان عقبة بهتت فزان ، كان عمر بن العاص يغزو إقليم إطرابلس . فبدأ عدينة سرت (٤) ،

<sup>(</sup>۱) زویلة من مدل فزان القدیمة ٬ وتقع علی بعد ۷۷۰ لئه م جنوب شرق طرا بلس ٬ و تصرف باسم زویلة السودان ، تمییزا لها عن زویلة الهرینیة النی بناها عبید الله المهدی یا اتهرب من تونس ( الظاهر أحمد الزاوی ٬ ص ۳۰ ) .

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ' عنع العرب للمغرب ' ص ٦٠ ٠

<sup>(</sup>٣) أبن عبد ألحسكم ، فتوح أفريقيسة والأندلس ، ص ٣٦ ــ البسلانوى ، فتوح البلاال ، ص ١٦٦ ــ البسكرى ، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) \* مدينة على ساحل البحر الرومي من برقة وطرابلس الغرب الابأس يها وقى سمتها من ناحية الجنوب في البر أجدا بية » ( باقوت ، معجم البلدان " مجلد ٣ ص ٢٠٦) وذكر ابن حوقل أنها مدينة ذات سوو صا لح كالمنيع من طين وطابية ، وبها قبائل من البربر ، ولهم مزارع في نفس البر " تقصد نواحيها " اذا مطرت ، وتنتجع مراعيها » ت

فاستولى عليها ، ثم زحف إلى لبدة (١) ، فوجدها مدينة خربة ، قليلة العمران ، ولم يبد أهلها أي مقاومة بل استسلموا لهم طائعين .

ثم واصل سيره بعد ذلك حــتى أدرك اطرابلس (٢) ، وكانت مدينة

=(ابن حوقل ' صورة الأثرض ص ٧) • ويضيف ابن حوقل تاثلا أنها غنية بالمثلات والفواكه ' منها التحر والاعتاب ' ومن منتجاتها الشب السرس والصوف ولحوم المغز • ويشرب أهنها من مياء المواجل ( نفس المرجع ، ص ٧١) •

- (۱) مدينة بين برقة وافريقية ، تقع على بعد ١٠ ك ٢٠٠٠ شرق طرابلس ، أسها الفينيقيون في أوائل القرن العاشر ق٠٠٠ وأطلقوا عليها اسم لبكى ، ثم حرفها الإغريق ألى لبشس ، ثم حرفت بعد ذلك لمل لبقس ، وأضيفت اليها لفظة ماجنا فأصبحت لبقسماجنا أى لبدة العظيمة . وكانت في أيام الفينيقيين مدينة عامرة لحصوبة أرضها ، واعتدال من سا ، ولأن لهاميناه مأمونا صالحا لفلاحة، ولوقوعها على نهر عين كمام . وقد حكمها النوميديون ثم خضمت أخيرا الرومان ، وتألفت في العصر الروماني ، وخاصة في عهد سبتميوس سفروس، ثم استولى عليها الوندال في سنة ٥٥١م. ومنذ ذلك الحين أخذت في الاضحلال لمل أن احتلها البيز تطيون في سنة ٣٥٠ ، فاستمادت بعض عظمتها القديمة ، وأقام فيها البيز تطيون الآثار الكثيرة ، وجلوها بمختلف أنواع الأبنية . لكنها تأثرت تأثراً بالفسا بالاضطرابات العنيف الني سادت هذه البلاد على أثر ثورة قبائل لوانة (أنظر ؛ الظاهر احد الزاوى من العنيف الن مهة الشرق مرحلتات المنيف الوابة (أنظر ؛ الظاهر احد الزاوى من المنه الترق مرحلتات المناه على أنها قرية، بينها وبين طرابلي الم جهة الشرق مرحلتات السرق مرحلتات المنه اللهرة النول ) .
- (۲) اطرابلس مدينة بينيقية البناء ، أسست بعد سبرت ولبده ، وكانت تعرف باسم أويا أو أوياس ( أنظر ابن خرداذية ، المسالك والمالك ، المسكتبة الجغرافية العربية ' العسد المادس ' تحتيق دى غوية ' لبدن ۱۹۸۹ ص ۹۱ س الاستبصار ' ص ۱۱۰ ) واطرابلس تسبية معربة اسكامة ترببوليس Tripolis التي أطانها الرومان عليها و تعني المدن الثلاث ' فقد أقاموا في الغرز التا ات الميلادى خطا دفاعيا لمواجبة غارات البدو الضاربين في المسعراء جنوب أويا ' وقد صموا هذا الحط الدفاعي باسم ليمس ترببوليتا نوس ، ومنذ ذلك الحين خوب أويا ' وقد صموا هذا الحط الدفاعي باسم ليمس ترببوليتا نوس ، ومنذ ذلك الحين

حصينة مسورة من سائر الجهات ماعدا الجهة الشهالية التي تطل على البحر ، وذلك لتنابى من هناله الإمدادات ، ويذكر ابن عبد الحكم نقلا عن عمان بن صالح أن عمرو و نزل على القبة التي عن الشرف من شرقيها » (1) ، وحاصر المدينة شهرا ، فامتنعت عليه ، ويذكر ابن عذارى ، أن أهـــل اطرابلس استفاثوا بقبيلة نقوسة البربرية (۲) ، وهي قبيلة بترية من أكبر قبائل البربر وأعظمها ، وكانت مدينة سبرت (صبراتا) من أهم معاقلهم ، وتنسب اليهم (۲) . وبيدو أن عمرو أراد أن يحول دون وصول هـذه النجدة ، البهرة بأسرع بارسال بعث من قواته إلى سبرت قبل أن يفتتح طرابلس ، ولكن جنده ألفوا أهل سبرت متحصنين في أسواره (١) ، وقد أيقنوا استحالة فتح العرب لطرابلس ، فعاد الجند أدراجهم إلى طرابلس . ويتفق مؤرخو العرب على أن جاعة من جند عمرو ، فاجأوا الروم من جهة ساحل العرب على أن جاعة من جند عمرو ، واستولى المسلمون بذلك على اطرابلس ، حيث انحسرت عنها مياه البحر ، واستولى المسلمون بذلك على

<sup>=</sup> أطافتوا اسم ترببوليتانوس على المنطقة الواقعة بين خليج قابس وخليج سرت ، وتضم ثلاث مدن هي لبدة ، وأويا ، وسبرت وقد أصبحت أويا (طرابلس) مركزا لولاية طرابلس في عصر دقلديا نوس ، واهتم الرومان بطرابلس اهتماما كبيرا ، فحوطوها بسور منيع ، وكان معظم سكانها عند الفتح العربي من الروم (أنظر الظاهر أحمد الزاوي، ص١٥هـ).

 <sup>(</sup>۱) ابنعبد الحسكم ، ص ٣٦ . ويرجح الأستاذ الظاهر أن هذه النبة هي قبة النسيخ
 عبد الله الشعاب للمتوفى سنة ٢٤٣ ( تاريخ الفتح العربي في اببيا ص ٤٩ ) .

<sup>(</sup>۲) ابن عداری ' البیان ، ج ۱ ص ۸

 <sup>(</sup>٣) حسن محمود س ٣٣ ــ الظاهر أحمد الزاوى ٬ ص ٢٢ . يتم جبل نفوســة جنوبى
 سبرت وهليه نقوم مدينة شروس ( الادريسى ، صنة المغرب وأرض الدودان ، ص ١٠٥ ) .

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحكم ، ص ٣٨

المدينة (۱) . وفي ذلك بقول ابن عبد الحكم نقد لا من عبان بن صالح : و. . . . فخرج رجل من بني مدلج ذات يوم من مسكر عمرو متصيدا في سبعة تقر ، فحضوا غربي المدينة حتى أمعنوا عن العسكر ، ثم رجعوا ، فأصابهم الحر ، فأخذوا على ضفة البحر ، وكان البحر لاصقا بسور المدينة ولم يكن فيا بين المدينة والبحر سور ، وكانت سفن الروم شارعة في مرساها إلى بيوتهم ، فنظر المدلجي وأصحابه ، فاذا البحر قد غاض من ناحية للدينة ، ووجدوا مسلكا إليها من الموضع الذي غاض منه البحر ، فدخلوا منه حتى أتوا من ناحية ألوا من ناحية الكنيسة وكبروا ، فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم وأبحر عرو وأصحابه السلة (۲) في جوف المدينة ، فأقبل بجيشه حتى دخل عليم ، فلم تفلت الروم إلا بما خف لهم من مراكبهم ، وغنم عمرو ماكان في المدينة » (۳) .

ويستبعد الدكتور مؤنس قصة التكبير في فتح طراباس ، ويعتقد أن رواة فتح طرابلس اختلط عليهم الأمر ، فوضعوا في هذا الفتح ماوضعوه في فتح طرابلس ، ويستند في فتح حصن بابليون بمصر ، الذي نشبه قصته قصة فتح طرابلس ، ويستند في ذلك إلى أن ابن عبد الحكم كتب تاريخ هذا الفتح بعد انقضاه قرنبن ونصف من هذه الحوادث ، كما يستند إلى أن كثيرا من للصادر أشارت

<sup>(</sup>۱) تنس المرجع ص ٣٦ ــ البلانوى ' فتوح البلداز، قسم ۱ ص٣٦٦ ــ ابن الأثير، السكامل ج ٣ ص ١١ ــ السلاوى ' الاستقصا ، ج ١ ص ٧٣

<sup>(</sup>٢) لعلما الثلة أى جاعة السكر وهو أقرب لل الصواب ، فقد كان مِن اليسير على عمرو الذي عسكر بأعلى التل الواقع شرق المدينة أن يشاهد ما يجرى بداخلها بعد أن انتبه لملى تسكير رجاله ، فأدركهم ودخل المدينة من الجهة التي رآم دخلوا منها .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحسكم " ص ٣٨

إلى أن عمرا قوتل حق افتتح طرابلس عنوة (١).

ولكننا لانرى رأى الدكتور مؤنس فى فتح اطرابلس ، ولا نستبط على الاطلاق مارواه ابن عبد الحكم من قيام المسلمين بالتكبير ، فعادة التكبير من العادات المتأصلة عند المسلمين فى أوقات القتال والحرب ، والأمثلة كثيرة على ذلك ، فقد كبر المسلمون عندما ارتقوا الباب الشرقى من دمشق ودخلوها عنوة (٢) ، كذلك كبر أبو محجن الثقنى فى القادسية (٣) ، وكبر المسلمون فى نهاوند (١) ، وكبر وا أيضا وعند فتح حصن بابليون (٥) ، وكبر المسلمون فى موقعة سبيطلة (٢) ، وكبر المسلمون كذلك عند فتح قرطبة (٢) ، تولاشك أن عمرا عندما أدرك أصحابه بداخل المدينة اشتبك مع حامية المدينة وتغاب عليهم ، فليس فى قتال عمرو تعارض مع قصة فتح طرابلس ، وفقا لرواية ابن عبد الحكم . وما إن دخل عمرو طرابلس حتى عاهد أهلها (٨) .

<sup>(</sup>١) حسين مؤتس . فتح العرب للمغرب، ص ٦٢

 <sup>(</sup>٣) المسمودى ، مروج الدهب ، تحقيق الأستاذ عيى الدين عبد الحدد ، ج ٢ القاهرة ، ١٩٥٨ ص ٢٢٢ .

<sup>(1)</sup> ابن الأثير، الكامل حـ ٣ ص 1 ـ ٦

<sup>(</sup>ه) اللاذري ، م ١ ، ص ٦٤ ، م ٦

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ٠٠٠ ص ٤٤

<sup>(</sup>۸) اللابری ، ج۱ ص ۲۹۹

ولما ظفر عمرو بمدینة طرابلس و جرد خیلاکتیفة من لیانه، وأمرهم بسرعة السیر، فصبحت خیله مدینة سبرت، وقد غفلوا، وقدفتحوا أبوابهم لتسرح ماشیتهم، فدخلوها، فلم ینج منهم أجدا، واحتوی عمرو علی مافیها ی (۱).

وكان عمرو قد بعث ، أنساه حصاره لطرابلس ، قائدة بسر بن أرطأة إلى ودان ، فافتتحها سنة ٢٣ ه (٢) ، وأعتقد أن المسلمين افتتحوا ودات وسبر تبقصد القضاء على أى محاولة من جانب بربر تفوسة لنجدة أهل طراباس، وفي تفس الوقت لتأهين فنحهم للساحل ، على نحو مافعله عمرو عند افتتاحه برقة ، إذ ضمن خضوح زوباة وفزان للمسلمين ، خشية أن ينقض أهل هذه المناطق الداخلية على جيوشه ، فيقطعون عليها خط الرجعة .

تم فتح العرب ليرقة والقسم الشرق من ولاية اطرابلس دون أن يتدخل جريجوريوس ويدافع المسلمين ، ذلك لأن إقليم طرابلس المعتد ما بين سبرت ومصر لم يكن تابعا له رسميا ، وهذا يفسر ، وقفه السلبى من غزو العرب لهذه البلاد، وأعتقد أن القسم الغربي من طرابلس كان تابعا له، وكان هذا القسم المذكور بضم جزيرة جربة Meninex ومسلحة جرجس Girgis ، وحصن جيجتي Gigthi فيار أبوغرارة ) ، ومدينة تاكاباى Tacapae (قابس )(٢٠) . وكانت أخبار

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ص ٢٨ ــ ابن الأثير ، ج ٢ ، ص ١١

<sup>(</sup>۲) تنس المرجع ، ص ٦٠ ـ البكرى ، المغرب ص ١٢

<sup>(</sup>٣) قابس مدينة جلية عامرة خت من نواحيها جنات ملتفة ، وحدائق معطنه ، وفوا كه عامة رخيعة ، وجوا من التمر والزروع والصناع ما ليس بنبهما من البلاد ، وفيها زيتون وزيت وغلات ، وهليها حور منيع يعيط به من خارجه خندق ( الإدريسي ، صفحة المنرب والبودان ص ١٠٦ ) .

انتصارات العرب فی برقة وطرابلس وفزان وزویلة وودان قد وصلت إلیه، فاحتاط لنفسه، وبادر بتحصین بلاده، و إقامة المحارس، والمسالح، والحامیات، فیابلی سبت، تعزیزا للدفاع عن إفریقیسه، واستعداداً للاقاة العرب (۱)، یدل علی ذلك أن الادریسی ذكر أن الساحل الممتد مابین قابس وسبرت كثیر القصور والحصون ومنها قصر زجونة، وقصر بنی مأمون، وقصر الحرف، وجزیرة جربة، وقصر بنی خطاب، وقصور الزارات، وقصر بنی ذكومین، وقصر الحری، وقصر جربیس، وقصر صالح، وقصر كوطین، وقصر بنی وقصر مركبا، وقصرعفسلات.

و بستنتج الدكتور حسين مؤنس من تعاشى العرب مهاجة قابس فى حلة عبدالله ابن سعد، وانجاهم مباشرة إلى سبيطلة، أن جريجوريوس حصنها بقلاع منيعة لا نرام، فتفاداها العرب بعد ذلك (٢٠). ويبدو أن عمرو بن العاص قد حاول فتح بعض هذه الحصون المتناثرة فيا يلى سبرت غربا ، ولكنها استعصت عليه لمناعتها، فكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب بعلمه بفتو حانه، ويستأذنه فى فتح إفريقية، ويغلب على الظن أنه طلب منه مدداً لذلك الغرض ، وذكر له فى جملة ما ذكره و إن الله قد فتح علينا إطرابلس ، وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام، فان رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل (١٠). ويضيف فان رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه فعل (١٠). ويضيف

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس ' فتح الرب للمقرب ، ص ٦٧ ــ السيد عبد العزيز سالم ، تاريخ المسفين وآثارم في الأندلس ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>۲) الادريسي ، ص ۱۲۷ ــ ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٣) حين مؤنى ' ص ٦٧ ٠

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحسكم ، ص ٤٠ ــ البلاذرى ، ص ٢٦٦ ٠

ابن عذاری عبارة تؤكد رأینا فی أنه حاول فتح أحد الحصون ، فاصطدم عقاومة عنیفة . یقول ابن عذاری: «وكتب إلی أمیر المؤمنین عمر بن الحطاب رضی الله عنه ، یخبره بما أفاه الله علیه من الفتح والنصر ، وأن لیس أمامه إلا بلاد إفریقیة ، وملوكها كثیرة ، وأهلها عدیدون وأكثر ركوبهم الخیل (۱). »

ونستدل من رد الخليفة عمر بن الخطاب على كتاب عمرو بن العاص أن الخليفة كان مطلعا على الا حوال السياسية في إفريقية ، وكان عيطا بثورات أهلها و نكثهم بالعهود ، وغدرهم بأصحاب السلطان ، وكان من الطبيعي أن ير فض عمر طلب عمرو بمواصلة الفتح والتغرير بالمسلمين في مخاطرة لا يعلم نتائجها إلا الله ، فآثر أن يقف المسلمون إلى هذا الحد من الفتوحات وكسب إلى عمرو قائلا : « لا إنها ليست بافريقية ، ولكنها المفسرقة ، فادرة مغدور بها ، لا يغزوها أحسد ما بقيت » (٢) وقد أورد البلاذرى صيغة أخرى لرد عمر بن الخطاب ، تدل على معرفته بشؤون البربر ، جاه فيه : « فكتب إليه ينهاه عنها ويقول : ماهى بافريقية ، ولكنها مفرقة ، فلارة مغدور بها ، وذلك أن أهلها كانوا يؤدون إلى ملك الروم شيئا، فكانوا يؤدرون إلى ملك الروم شيئا، فكانوا يؤدرون إلى ملك الروم شيئا، فكانوا يؤدرون به كثيرا ، وكان ملك الا "ندلس صالحهم ، ثم غدر بهم ، وكان خبره قد بلغ عمر » (٣) .

 <sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ طبعة بیروت س ۲ ۰ وقد ورد فی طبعة لینی بروخدال وکولان
 ما یلی: «ملوکیا کتیر، وأه الها فی عدد عظیم ، وأکتر رکوبهم الحیل» س ۸

<sup>(</sup>۲) ابنِ عبد الحسكم ، ص ۴٠

<sup>(</sup>۲) البلاذري ' ص ۲۶۶

وكان لابد لعمرو من الاستجابة لرغبة عمر فى عدم الاستمرار فى الفتح، ولذلك اضطر إلى الانصراف عن إفريقية مرغما ، فعاد إلى مصر ، بعد أن أقام قائده عقبة بن نافع على هذه البلاد الصحراوية ، ببرقة ، بدعو للاسلام، ونجح عقبة فى كسب كثير من سكان البلاد من قبائل لواتة و نقوسة و نفزاوة و هراوة و زواغة ، فدخلوا فى الاسلام .

ثم أصبحت برقة قاءرة لجبش المسلمين في غرب مصر ، أما عمرو ، فقد عاد إلى الفسطاط مقر ولايته، وظل مقيابها حتى استشهد الخليفة عمر بن الخطاب وخلفه عبّان بن عفان . وكان أول ما فعله عبّان أن عزل عمر بن العاص من ولاية مصر ، فقلدها لعبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ٢٤ هـ .

## ب - حملة عبد الله بن سعد : غزوة سبيطلة :

أحس البطريق جريجوربوس بالخطر العربي يهدد بلاده من الشرق، وكانت عاصمته قرطاجنة نقع في أقصى الطلسرف الشالى الشرق من ولاية إفريقية على البحر، فرأى أن بتخذ عاصمة جديدة نقع في جوف البلاد حتى لانتمرض لغزو العرب من الشرق، وغزو البيزنطيين من البحر (۱). ثم إنه كان يعمل على التقرب من البرير طمعا في أن ينصروه على العرب، فأراد أن يحتمى بينهم، فاختار سبيطلة لهذا الغرض، وجعلها حاضرة لولايته في سنة يحتمى بينهم، فاختار سبيطلة لهذا الغرض، وجعلها حاضرة لولايته في سنة ١٩٤٩ (١٥٠) وفي نفس الوقت حصن المدن الشرقية مثل قابس وسقاقس وقفصة حتى تؤلف خطا دفاعيا أماميا، يعرقل جيوش العرب ويؤخر من تقدمهم.

ويبدو أن سلطان العرب في المغرب انحسر إلى برقة، فخرجت طرابلس

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس ' عتج العرب للمغرب ص ٧٥ ، ٧٧

من طاعتهم عقب انصراف عمرو بن العاص إلى مصر ، وكان عقبة قد اتخذ سرت ببرقة مركزاً لقواته، وقاعدة لغزوانه في داخل البلاد، فصرف همه إلى غزو الواحات القريبة من فزان وودان وزويلة والسودان (١)، وكان يرسل تقاريره عن حالة هذه البلاد إلى عبدالله بن سعد، و لعله أبلغه خروج طرابلس عن طاعة المسلمين ، بدليل أن عيد الله بن سعد و كارت بيعت المسلمين في جرائد الخيل كما كانوا يفعلون في أيام عمرو ، فيصيبور في من أطراف إفريقية ويغنمون (٢). وكان عبد الله بن سعد يكتب إلى عبات ﴿ يَخْبُرُهُ عَا نَالُ السَّلِّمُونَ مِنْ عَدُوهُمْ ، وقربهـم مِنْ حَوْزُ المسلِّمينَ ﴾ (١٣) ، ويستأذنه في غزو إفريقية (١). ويبدو أنه طلب من الخليفة أن يرسل اليه مدداً يعينه على افتتاح إفريقية ، ولكن عبّان ، رغم ميله إلى إجابة رغبـــة أخيه في الرضاع في فتح إفريقية ليكسبه بذلك مجدآ يزيد من هيبته ، ويعزز مكانته (\*)، كان متوقفا عن غزوها (٦) ، بسبب رفض عمر بن الحطاب من قبل المضى فيه ، ولكن ميله إلى إجابة رغبة عبد الله بن سعد غلب عليه في نهاية الأمر، فعزم على غزو إفريقية، ولكن بعد أن يستشير الصحابة في ذلك .

<sup>(</sup>۱) السكري، المغرب ص ۱٤٥

<sup>(</sup>٢) المالكي ، ص ٨

<sup>(1)</sup> ابن عبد الحسكم ' ص 22

<sup>(</sup>٥) السيد عبد العزيز سالم ' تاريخ المسلمين وآثارم في الأندلس ص ٢٩٠

<sup>(</sup>٦) البلائري ' ص ٢٦٧

واجتمع الخليفة عبان بوجوه الصحابة وذوى الرأى فى سنة ٢٧ه (٢٤٧م)، واستشارهم فى أمر الفتح، فأجمعوا عسلى موافقته، باستثناء الأعور سعيد بن زيد الذى تمسك برأى عمر بن الخطاب فى ألايغزوها أحد من المسلمين (١). وما إن أقر الصحابة رأى الخليفة فى الفتح، حتى استنفر المسلمين، وندبهم إلى الغزو إلى إفريقية، وفتح مستودعات السلاح، فتوافى الناس وانضموا إلى الجيش، وخرج جماعة من الصحابة، منهم معبد بن العباس بن عبد المطلب، ومروان بن الحكم بن أبي العاص، والحارث بن

<sup>(</sup>۱) المالسكي ، رياض النفوس ، ص ۸ ، ۹

<sup>(</sup>٢) قس الرجم .

الحكم أخوه ، وعبـــدالله بن الزبير ، والمــور بن محرمة بن نوفل ، وعبد الرحمن بن زيد بن المطاب، وعبد الله بن عمر بن المحطاب ، وعاصم ابن عمر ، وعبيد الله بن عمر ؛ وعبدالرحمن بن أبى بكر ، وعبدالله بن عمرو ابن العاص، وبسر بن أرطأة بن عويمر العامري ، وأبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي (١). ويضيف المالكي إلى هؤلاء أسماء عدد كبر من الصحابة. ورافق كل من هؤلاء جماعة من قومه ، فخرج من أسلم ثلاثمائة رجل ؛ وخرج من مزينة تمانمائة ، وخرج من بني سليم أربعائة وخمسون ، وغيرهم من قبائل شق (٢) . وأمر عليهم عـنمان الحارث بن الحكم حتى يصلوا إلى عبد الله بن سعد في مصر فتكون له القيادة بعد ذلك (٣) . ثم خطب فيهم ، وحثهم على الجهاد في سبيل-الله ، وقال لهم : ﴿ قد استعملت عليكم الحارث ابن الحكم حتى تصلوا إلى عبد الله بن سعد، وقد قــدمت عليكم عبد الله بن سعد لما علمت من ثقته ودينه وجسن رأيه وشجاعته ؛ وأخذت عليه العيدُ والميثاق أن يحسن لمحسنكم ؛ ويتجاوز عن مسيئكم ، ولا محمله غرض الدنيا على هلاك رجل واحد منكم ، وأرجو لعبد الله أن يقف عند عهدى وأسى. وأوصيكم وإياء أن لانهولنكم كثرة العدو ، وقد عامتم ما أنزل الله عليكم حيث يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله . أما علم أن أول هذه الأمه مانصروا إلا بكثرة الصبر وقوة اليقين ? ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . أستودعكم الله وهو خير الحافظين ، سيروا

<sup>(</sup>۱) البلانری ، س ۲۹۷

<sup>(</sup>۲) الما ليكي ، ص ١٠

<sup>(</sup>٢) ابن عبد للسبكم ' ص ١٢

على بركة الله، وعليه فتوكلوا، وبه فاتقوا ﴾ (١) .

وأعان عبَّان المسلمين في هذه الغزوة بألف بعير يحمــــــــل عليها ضعفاء الناس ٢ ، ثم سار الجيش من المدينة بقيادة الحارث بن الحكم ، فلما وصل إلى مدر، ضم إليه ابن أبي سرح جيوش مصر وفيهم بعض الأقباط (٣)، فكل عدد الجيش عشرين ألفا (١). ثم استخلف عبد الله على مصر عقبة بن عامر الجهني، وخرج في مقدمة جيشه إلى إفريقية . وفي برقة استقبله عقبة ابن نافع الفهرىفيمن معه من المسلمين (٥) . ومن برقة أرسل سرية ، تقدمت الجيش إلى طرابلس ، وكان أهل هذه للدينة قد تلقنوا باستيلاء المسلمين على مدينتهم في آيام عمرو درسا لم ينسوه ، ولذلك عملوا على تحصين أسوار المدينة منذ أن خرجوا عن طاعة المسلمين ، فلما وصلت السرية العربية إلى طرابلس، استولت على مركب كان راسيا بالقرب منها، وأسر المسلمون من فيه ؛ حتى أدركهم عبد الله بن سعد بجموع جيشه ، فأمر بقتل الأسرى، وكان أهل طرابلس قدتحصنوا داخل أسوارهم عندما أقبل العرب وحاول المسلمون اقتحام المدينة ، ولكنها استعصت عليهم ، فعدلوا عن ضربالحصار عليها حتى لايعطلهم هذا الحصار عن غرضهم الأساسى، وواصلوا السير نخُّو

<sup>(</sup>۱) نس عبید لله بن صحیالم ، بعنوان : نس جدید عن فتح العرب للمغرب ، بشره الأستاذ لینی بروفنسال ، بصحیفة المهد المصری للدراسات الاسلامیسة فی مدرید ، المجلد الثانی، ۱۹۵۱ س ۲۱۵ سازی عذاری ، ج ۱ ص ۹

<sup>(</sup>۲) این عداری ، ۱۰ س ۹

<sup>(</sup>٣) المالكي، س ١١

<sup>(1)</sup> الماليكي ، ص ١٠ ـ ابن عذارى ، ص ٩ ـ عيد الله بن صالح ، ص ٢١٦

<sup>(</sup>٠) اين الأثير، ج٢ ' ٤٣ ــ الاستقصا ' ج١ ، ص ٧٠

إفريقية (١). ولما وصلوا إلى قابس وجدوا الروم قدد تحصنوا داخل أسوارهم، فأشار المسلمون على عبد الله بن سعد ألا يبدأوا بمهاجة الحصون قبل أن يشتبكوا مع جيوش الروم (٢)، فعدل عبد الله عن محاصرة قابس، وبعث السرايا فى آفاق إفريقية، فغنموا فى كل وجه (٢). وعندئذ اضطر البطريق جريجوريوس، ويسميه العرب جرجير (١) أو جرجيس(٥)، إلى الخروج من سبيطلة لملاقاة جيوش العرب، فخرج فى جيش عدته مائة وعشرين ألف مقاتل وفقا لرواية ابن عذارى وعبيد الله بن صالح (١)، ومائة ألف وفقا لرواية المالكى (٧). والتبى الجيشان بالقرب من سبيطلة. وهنا تتعارض الروايات العربية فها يينها:

<sup>(</sup>۱) المالكي ، ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) عيد الله بن صالح ، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری ج ۱ ص ۹ ۰

<sup>(</sup>٤) يقول ابن عدارى: قوصاحبها بطريق يقال له جرجير ، وكان سلطانه من اطرابلس الى طنجه » (البيان المغرب ج ١ ص ٩) ، ويقول المالكى : ق فخرج عبد الله بن سعد ١٠٠٠ يريد الى البطريق با تريقية ، وكان قد غلب على المغرب (المالكى ، ص ١٠)، ويقول ابن عبد الحسكم : قوكان مستقر سلطان اقريقية يومثذ عدينة يقال لها قرطاجنة ، وكان عليها ملك يقال له جرجير كان هرقل قد استخلفه ، فخلع هرقل ، وضرب الدنا نير على وجهه ، وكان سلطانه ما بين طرابلس الى طنجسة » (ابن عبد الحسكم ، ص ٤٢) ستخلك يتفق البلانوى مع ابن عبد الحسكم وابن عدارى في تحديد منطقة تنود جريجوريوس في المتسرب (البلانوى مع ابن عبد الحسكم وابن عدارى في تحديد منطقة تنود جريجوريوس في المتسرب (البلانوى مع ١٠٠) .

<sup>(</sup>٥) الادريسي ، ص ١١٠

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، ٣٠ م ١٠ م عبيد الله بن صالح ، ص ٢١٦ مه ابن عذاري ج ١ ، ص ١٠ مه السلاوي ، الاستقصار ٢ ص ٧٥

<sup>(</sup>٧) الما لسكى . ص ١١

يقول ابن عبد الحكم وثم رجع إلى حديث عبّان بنصالح وغيره قال، فلقيه جرجيم ، فقاتله فقتله الله ، وكان الذي ولى قتله فيا يزعمون عبد الله ابن الزبير » (١) .

ويقول البلاذرى: وحدثنى محمد ن سعد، عن الواقدى ، عن أسامة بن أسلم، عن نافع مولى آل الزبير ، عن عبد الله بن الزبير قال : أغزانا عبّان بن عفان إفريقية ، وكانبها بطريق ، سلطانه من أطر ابلس إلى طنجة ، فسار عبد الله بن سعد بن أبى سرح حتى حل بعقوبة ، فقاتله أياما فقتله الله، وكنت أنا الذى قتله ، وهرب جيشه فتمزقوا » (١) . وأورد المالكي عدة روايات (١) :

ا منها رواية عن الواقدى عن ربيعة الديلمى قال : وثم تمادينا إلى إفريقية ، ونحرنا إلا بل ، وذبحنا البقر ، وأخذنا العلف والسبد ، وجعلنا نضرب فى كل جهة ، وأقمنا أياما تجسرى بيننا و بين جرجير ملكهم الرسل ، تدعوه إلى الإسلام فكلم دعوناه إلى الإسلام نحر ، ثم استطال وقال : لا أفعل هذا أبدا . فقلنا له : فتخرج الجزية فى كل عام، فقال لوسأ لتونى درهما لم أفعل . فتهيأ الناس للقتال ، وعبأ عبد الله بن سعد هيمنة وميسرة وقلبا وسار بأصحابه ، فقال له رجل من القبط عن كان معه : إن القوم لا يصافونك ، هم أرعب منك من أن يصافوك ، وهم يهر بون منك ، فاجعل منك ، فاجعل لهم كينا ، وفرقهم فى أماكن . فقعل ذلك عبد الله ، وغدا بنا على تعبشة ،

<sup>(</sup>١) ابن عد الملكم ، ص ١٤

<sup>(</sup>۲) البلائری ص ۲۹۷

<sup>(</sup>۲) المالكي ، ص ١٠ ـ ١٠

وتلاقينا مع الروم قدد رفعوا الصايب وعليهم من السلاح ما الله أعلم به ، ومعهم من الخيل ما لا بحصى ، فصاولنا ساعة من نهار حتى صارت الشمس قدر رحمين ، وحمل عبد الله بالناس فكانت الهزيمة عليهم ، وكر المسلمون عليهم في كل مكان ، فأكثروا فيهم القتل والأسر .لقد رأيت في موضع واحدد ألف أسير ، فلها أصابهم الامر والقتل طلبوا الصلح ، فصالحهم عبد الله بن سعد على خرج ، قيمل صالحهم على ألفى ألف دينار ومحسائة ألف دينار و محسائة ألف دينار و محسائة ألف دينار و محسائة

ب\_ومنها رواية عن سباب العصةرى قال : ﴿ غزا عبد الله بن سعدد إفريقيه مع جماعة من الصحابة فلقى جرجير فى سبيطلة وهى مدينة مسورة على سبعين ميلا من القيروان فقتل جرجير وهو فى مائة ألف ،وصالحه أهل المدائن والحصون على مائة ألف رطل دهب › .

ج ـ و منها رواية لا بي عنان سعيد بن عفير ، قال : ﴿ لما سمعت الروم والأزارقة (١) عخرج عبد الله و وصوله إلى إفريقية ، خرجوا إليه ومعهم جرجير في جمع كثير من الروم فلما التقوا بالمسلمين نادى جرجير بالبراز فبرز إليه عبد الله بن الزبير و مروان بن الحكم، فقتله ابن الزبير ، و منهم من قال قتلاه جيما . ثم كانت الهزيمة ، و اتخذ المسلمون ذلك المنزل مصكر ، وأصابوا لهم خنائم كثيرة ، فأصاب الفارس في سهمه ثلاثة آلاف دينار ، ما ساروا إلى البلاد ففتحوها كل مدينة عنوة »

د ـ ومنها رواية نقلها عن الواقدى عن عبد الله بن الزبير قال : ﴿ أَغَزَانَا

<sup>(</sup>١) الأرارثة خطأ وصحيحها الأظرقة .

عبان رضى الله تعالى عنه إفريقية ، وكان بها بطريق يسمى جرجير ، سلطانه من طرابلس إلى طنجة فسار عبد الله حتى حسل به ، فقاتله أياما ، فقتله الله عز وجل ، وكنت أنا الذى قتلته ، فهرب جيشه ، وقطع ابن أبى سرح السرايا ، وفرقها فى البلاد ، فأصابوا غنائم كثيرة ».

هـ ومنها رواية نقلها عن أهل العلم بالسير ومغازى إفريقية نصها : ﴿ إِنْ عبد الله بن سعـد نزل بموضع يشمى قمونية ، وهو موضع مدينة القيروان ( انظر خريطة رقم ٤ ) ، فسأل عن أشراف من بافريقية من الروم ، فقيل جرجير ، وهسو صاحب مدينة سبيطلة . فزحف عبد الله إلىجرجير الملك ، فلقيه في خلق عظيم من الروم ، فقاتله عبــد الله بمن معه ، والتحم القتــال ، ووقع الصبر، حتى ظن الناس أنه الفناء، فانهزم جرجير ولزمه عبد الله بن الزبير في عجاج الموت، فعرفه بمن معه من أشراف قومه، فقرق عنه أصحابه وقتله إلى جانب السور، وابنته تنظر من السور إلى قاتله، وسبقت خيول المسلمين الروم إلى باب الحصن، فحالوا بينهم وبين اللخسؤل إلى حصتهم، فركبهم المسلمون يمينا وشمالا في السهل والوعر ؛ فقتلوا أنجادهم و فرسانهم، ونزل عبد الله بن أبي سرح باب المدينة ، وحصرها بمن معه حصــارا شديدا حتى فتحماً ، وأخذ ابنة جرجير فوهبها لعبــد الله بن الزبير ، وهو صاحب الا فاعيل في ذلك اليوم ، و هو المستشهد في سبيل الله . و دخل عبد الله المدينة، فرَ : لَا فَيْهَا سَيْبًا كَثْيُرًا وَأَمُوالَا جَمَّةً عَظَيْمَةً ، ووجد أكثرها ذهب، وسرى على الروم فبلغت خيوله قصور قفصة ، وبلغت موضعاً يقال له قرطاجنة ، فسي فيها ما تأتي ، وذهب بعد تلك الواقعة ملك الروم بافريقيـة ، ولجأ وا إلى الحصون ، وأصابهم رعب عظيم ».

ويقول ابن الأثير(١): ﴿ وَسَارُ (عَبِدُ اللَّهُ بِنَ سَمِدٌ) نَحُو أَفُرِيقَيَّةٌ ، وَبِثُ السرايا في كل ناحية ، وكان ملكهم اسمه جرجير ، وملكه من طرابلس إلى طنجة ، وكان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقيــة ، فهو يحمل إليــه الخراج كل سنة ، فلما بلغه خبر المسلمين تجهز وجمع العساكر وأهلااللاد ، فبلغ عسكره مائة ألف وعشرين ألف فارس، والتغي هو والمسلمون بمكان بيته و بين مدينة سبيطلة يوم وليلة ، وهـذه المدينة كانت ذلك الوقت دار الملك ، فأقاموا هناك يقتتلون كل يوم، وراسله عبد الله بن سعد ، يدعوه إلى الإسلام أو الجزية ، فامتنع منها ، وتكبر عن قبول أحدها ، وانقطع خمير المسلمين عرب عثمان، فسير عبد الله بن الزبير في جماعة إليهم ليأتيه بأخبارهم، فسار مجداً ، ووصل إليهم ، وأقام معهم ، ولما وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين ، فسأل جرجير عن الخبر ، فقيل قد أتام عسكر ، ففت ذلك في عضده ، ورأى عبد الله بن الزبير قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظهر، فاذا أذن بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه، وشهد القتسال من الغد، فلم بر ابن أبي سرح معهم، فسأل عنه ، فقيل إنه سمع منادى جرجير يقول : من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتي، وهو يخاف ، فحضر عنده، وقال له : تأمر مناديا ينادي من أتى يرأس جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته، واستعملته على بلاده، ففعل ذلك، فصار يخساف أشد من عبد الله . ثم إن عبد الله بن الزبر قال لعبد الله بن سعد ، إن أمر نا يطول مع هؤلا. ، وهم في أمداد متصلة ، وبلاد هي لهم ، ونحن منقطعؤن عن المسلمين و بلادهم ، وقد رأيت أن تنزك غدا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم

<sup>(</sup>١) ابن الاثمر، السكامل ، ج ٣ مر ١٤، ١٤

متأهبين ، ونقاتل نحن الروم في باتي العــكر ، إلى أن يضجرو ا ، وبملوا ، فاذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ، ركب من كان في الحيام من المسلمين، ولم يشهدوا القتال وهم مستريحون، ونقصدهم على غرة، فلعل الله ينصرنا عليهم. فأحضر جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك . فلما كان الغد فعل عبد الله ما اتفقوا عليــه ، وأقام جميم شجعان المسلمين في خيامهم ، وخيولهم عندهم مسرجة ، ومضى الباقون ، فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا شديدا ، فلما أذن بالظهر هم الروم بالانصراف على العادة ، فلم يمكنهم ابن الزبير و ألح عليهم بالقتال حتى أتعبهم ، تم عاد عنهم هو والمسلمون، فكل منالطا نفتين ألتي سلاحه ووقع تعبا، فعند ذلك أخذ عبد الله بن الزمير من كان مستريحًا من شجعان المسلمين ، وقصد الروم ، فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم ، وحملوا حملة رجل واحد وكبروا ، فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم، حتى غشيهم المسلمون، وقتل جرجير، قتله ابن الزبير ، وانهزم الروم وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وأخذت ابنة الملك جرجير سبية ، و نازل عبد الله بن سعد المدينة ، فحصرها حتى فتحها ... ي .

ويقول ابن عذارى (1): « والتي عبد الله مع البطريق ضحى النهار في موضع يعرف بسبيطلة، وكان جرجير في مائة وعشرين ألفا، فضاق المسلمون في أمرهم، واختلفوا على ابن سعد في الرأى، فدخل فسطاطه مفكرا في أمرهم، واختلفوا على ابن سعد في الرأى، فدخل فسطاطه مفكرا في الأمر ... قال عبد الله بن الربير: فرأيت عورة من جرجير، والناس على مصافهم، رأيسه على برذون أشهب خلف أصحابه، منقطعا عنهم، معه

<sup>(</sup>۱) أبن عذارى ج ١ ص ١٠ ، ١١ . وقد ورد هــذا النم أيضًا في رياض النفــوس للما لــكي ' من ١٤ ، ١٥

جاريتان له نظلانه من الشمس بريش الطواريس، فأتيت فسطاط عبد الله ابن سعد ، فطلبت الإذن عليه ، فقال له حاجبه : دعه فانه بفكر في شأنكم ، ولو أتجه إليه رأى لدعا بالناس. ففلت: إنى محتاج إلى مذاكرته. فقال له: أمرني أن أحبس الناس عنه حتى يدعوني . قال : فدرت حتى كنت من ورا. الفسطاط، فرأى وجهى، فأومأ إلى برأسه، أن تعال. فدخلت عليه وهو مستلق على فراشه ، فقال : ما جاء بك يا ابن الزبير ? . فقلت : رأيت عورة من عـدونا ، فرجوت أن تكون فرصة هيسأها ألله لنا ، وخشيت الفوت . فقام من فوره، وخرج حتى رأى ما رأيت ، فقال : أيها النـــاس ، انتدبوا مع ابن الزبير إلى عدوكم، فتسارع إلى جماعة اخترت منهم ثلاثين فارساً ، ثم قلت : إنى حامل ، فاصرفوا عن ظهرى من أرادني ، فاني أكفيكم ما أمامي إن شاء ألله تعالى . قال عبد الله : فحملت في الوجه الذي هو فيه ، وذب عني الذين انتدبوا معي ، وأنبعوني حتى خــرقت صفوفهم إلى أرض خالية فضاء بيني وبينهم ، فوالله ما حسب إلا إنى رسول إليه حتى رأى ما بى من أثر السلاح، فقدر إنى هارب إليه، فلما أدركته طعنته، فسقط، فرميت نفسي عليه ، وألقت جاربتاً ه عليه أنفسهما ، فقطعت يد إحداهما ، وأجهزت عليه ، ورفعت رأمه على رمحي . وجال أصحابه ، وحمل المسلمون في ناحيتي وكبروا، فانهزم الروم، وقتلهم المسلمون كيف شاءوا. وثارت السكمائن من كل جهة ومكان، وسبقت خيول المسلمين ورجالهم إلى حصن سبيطلة، فمنعوهم من دخوله ، وركبهم المسلمون يمينا وشمالا فى السهل والوعر ، فقتلوا أبجادهم وفرسانهم ، وأكثروا فيهم الأسارى حتى لقد كنت أرى في موضع واحد أكثر من ألف أسعي ، .

هذه هي معظم الروايات العربية التي تصور لنا انتصار العرب على الروم

فى سبيطة ، وهي وإن كانت متباينة فى التفصيلات من جهة ، ويغلب عليها الطابع القصصى من جهة ثانية، إلا أن معظمها نتفق على أن عبد الله بن الربير هو قاتل جربجوريوس. ويشك الدكتور الدكتور حسين مؤنس فى الروايات القائلة بخوف عبد الله بن الظهور أمام جنده خشية أن يترصده أحد جنوده فيقتله ، واختبائه فى فسطاطه حتى قدوم عبد الله بن الربير فى مدد بعثه عبان بن عفان إليه لما أبطأت عليه أخبار المسلمين (1). كما يشك فى دور البطولة الدى أسبغته الروايات العربية المتأخرة على عبد الله بن الربير لعاملين :

الاول : أن ابن عبد الحكم ، وهو أقدم من كتب من مؤرخى العرب فى فتح المغرب ، اكتنى بقوله : « وكان الذى ولى قتله فيما يزعمون عبد الله ابن الزير » ، أى أنه ذكر الخبر فى شى. من الحذر والاحتراز بما يشكك فى أصالة الرواية .

واثنائى: أنه بينا تشير معظم الروايات إلى أن ابنة جريجوريوس كانت من نصيب قاتل أيهاعبدالله بن الزبير، ومن جلة هذه الروايات رواية ذكرها ابن عبد الحكم نفسه أورد رواية أخرى جاء فيها : دوكانت ابنة جرجع، كما حدثنا أبوعبد الله بن عبد الحكم، وسعيد بن عفير، قد صارت لرجل من الأنصار في سهمه، فأقبل بها منصر فا ، قد حلها على بعير له ، فعل يرتجز.

يا ابنـــة جرجير تمشى عقبتك . . إن عليك بالحجاز ربتك لتحملن عن قبــــا. قربتك

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس ، فتح العرب المغرب ، ص ٨٩

ف ألت ما يقول هذا الكلب!، فأخبرت بذلك ، فألقت بنفسها من البعير الذي كانت عليه ، فدقت عنقها فما تت » (١) . ويتساءل الدكتور ، ونس : كيف يتفق أن تصبر أبنة جرجير لابن الزبير ، ولرجل من الأنصار في وقت واحد أ

ويستنتج الدكتور هؤنس من رواية ابن عبد الحكم أن قصة قتل ابن الزبير لجرجير، وأخذه ابنته لا أصل له فى الحقيقة، ولا يعدو ذلك أن يكون من اختراع الرواة (٢). ويؤيد الدكتور سعد زغلول عبد الحميد هذا الرأى، ويرى و أن الزبيريين مم الذين عملوا على إذاعة هذه الأمجاد عن أسرتهم، فنسبوا إلى عميد الأسرة الأول \_ الزبير بن العوام \_ فر الانصار فى بابليون فى مصر، كما نسبوا إلى ابنه عبد الله \_ الذى بلغت الاسرة على أيام مطالبته بالخمسلافة أوج عظمتها \_ شرف الانتصار فى سبيطلة بافريقية (٢).

وقبل أن نبحث فى الدور الذى لعبه ابن الزبير فى موقعة سبيطلة ينبغى أن نشير إلى أمرين :

الأول: أنه إذا كان ابن الزمير من بين الصحابة الذين اشتركوا فى الحملة التى سيرها عنمان بن عفان من المدينة ، فكيف يتفق إذن قدومه بعد ذلك إلى المغرب قبل وقوع الاشتباك فى سبيطلة بين العرب والدوم ?

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسكم ، ص ٤٦

<sup>(</sup>٢) حديث وو تي، عنع البرب للغرب ، ص ٩٢

 <sup>(</sup>٣) حد زغلول عبد الحيد ، فتح العرب للمغرب بين العقيقة التاريخية ، والأسطورة
 الشعبية ، ٩٠٠

والثانى: إذا كان الدكتور حسين مؤنس يستند على نصابن عبد الحكم الذى يشير إلى أن ابنة جرجير آلت إلى رجل من الأنصار فى سهمه، وذلك تعزيزا لرأيه فى أن ابن الزبير لم يكن بطل سبيطلة، فان المالكى يروى فى رياض النفوس خبرين نستنج منها أن عبد الله بن سعد كافأ عبد الله ابن الزبير على بطولته بأن قعله ابنة الملك . وفى الحسير الأول أبيات قالها ابن الزبير فى ابنة جرجير حين بلغه أنها سألت أباها أن ينحلها العرب:

ابنة جرجير تابى نحلتك ... لقيت بالنحلة تكلى أبسك لتأخسذن فى الطريق عقبتك ... لتسقين شر ما. قربتك لتأخسذن فى الطريق عقبتك ... لتسقين شر ما. قربتك التأخسذن فى الطريق عجوز بالحجاز ربتك (١)

وفى الخبر الثانى أن عبد الله كارن برتجز لابنة جرجير البطريق ويقول:

يا ابنة جرجير نهنهى غضبتك ... ستبصرين فى الحجاز ربتك ما أحسن الوجه و أجمل مقلتك ... لتجملن من تدير قربتك لتجملن من تدير قربتك لتعظمن فى الإماء لقمتك (٢)

ويروى ابن عذارى أيضا أن عبد الله بن سعد نقل ابن الزبير ابنة الملك المقتول جرجير ، وأنه اتخذها أم ولد(٣) . كذلك يروى ابن الأثير ، أن

<sup>(</sup>١) الما لكر ، ص ١٣

<sup>(</sup>۲) تفس المرجمع ، ص ۱۵

<sup>(</sup>۳) این عذاری ، ج ۱ ، س ۱۲

و لا جدال في أن معظم الروايات السابقة تتضمن كثيرًا من المبالفــة في تصوير بطولة ابن الزبير ، ومن الطبيعي أن تمجد هذه الروايات المستقاة من آل الزبير بطولته ، فتقلل من شأن ما قام به عبد الله بن سعد . ولكن ليس معنى هــذا أن نستبعد ما أجمعت عليه الروايات من أن ابن الزبير هو الذي توصل إلى قتل جرجير (جريجوريوس). فلو أن ابن عبد الحكم كارز بشك بعبارته ﴿ فَمَا يَرْعَمُونَ ﴾ في قيام عبد الله بن الزبير بقتل جرجير ، فلماذا لم يشر إذن إلى رواية أخرى تتضمن اسم البطل الحقيق?. و نعتقد أن عبد الله ابن الزبير كان من بين أبناء الصحابة الذين اشتركوا في حملة الحجاز ، قاسمه برد فی روایة السلادری والمالسکی وابن عداری والنوبری ، وقد تصادف اشتراك عدد من أبناء الصحابة في هذه الحملة تبدأ أسماؤهم بعبد الله، فسميت الغزوة لذلك بغزوة العبادلة ٢٠) . وأعتقد أن ابن الأثير هو المؤرخ الوحيـــد الذي أشار إلى تسبير عنهان بن عفان لعبد الله بن الزبير في جماعة إلى إفريقية ليأتيه بأخبار المسلمين ، وعنه أخذ النويري . والنويري على هذا النحويناقض نفسه ، فقد روى في موضع آخر أن عملة الحجاز كانت تضم بين قوادها عبد الله بن الزبير(٣) . إذن ليس مناك إجماع بين الروايات على أن ابن الزبير

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج ٣ ، ص ٤٤

<sup>(</sup>۲) الما لسكى ، ص ١٠

 <sup>(</sup>۳) النويرى ، نهياية الأرب ، عن حين مؤنى ، فتح البرب المغرب ص ٨٩ ،
 ملاحظة رقم ٢ ٠

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، س ٨٤ \_ - ه

<sup>(</sup>۲) نفس المرجــم ص ٥٠

<sup>(</sup>٣) المالكي ، س ١٠

عبد الله بن سعد دعا عبد الله بن الزبير ، فقال له و ما أحد أحق بالبشارة منك ، فامض ، فبشر أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه بالمدينة ، بما أفا. الله على المسلمين (١) .

فوصل عبد الله إلى المدينة في شهر، وقيل في ثمانية عشر يوما (٢)، وذكر ابن عذارى أنه وافي المدينة في أربعة وعشرين يوما، وكانت إقامته بافريقية سنة وشهرين (٢). وأغلب الظن أن الرواة وجددوا في سفره إلى المدينة رسولا مزابن سعد فرصة مواتية ومبررا لتمجيد شخصيته، فنسجوا قصة بطولته الخارقة في أنه قدم إلى إفريقية مبعونا من الخليفة، فوجد ابن سعدمهه وما في فسطاطه، فدبر له خطة قتل جريجوريوس، هذه القصة فيها تعظم لشأن عبد الله بن سعد. ولو أن عبد الله بن عبد الله بن الزبير وتقليل من شأن عبد الله بن سعد. ولو أن عبد الله بن الزبير عند اشترك في الحلة، وأبدى من البطولة في قتال الروم، وقتل جريجوريوس، لما كان جديرا باختياره رسولا إلى الخليفة يبشره بالفتح،

أما ماذكره ابن عبد الحكم من أن عبد الله بن سعد وجه مروان بن الحكم إلى عبان من إفريقية ، فان ابن عبد الحكم نفسه لم يستطع أن يعرف إذا ماكان ذلك قد حدث قبل الفتح أم بعده ، والأقرب إلى الصواب أنه أرسله إليه قبيل موقعة سبيطلة ، عندما شاهد ضعفامة جيش الروم ومنعتهم ، وذلك لكى يستمد عبان بمدد آخر. وأعتقد أن عبد الله بن سعد بادر بعد نجاح ابن الزبير في قتل جريجوريوس و دخول المسلمين سبيطلة بارساله إلى المدينة و ذلك حتى

<sup>(</sup>۱) أبن عذاري ' ج ۱ ص ۱۲

<sup>(</sup>۲) الما الكي ، س ۹۰

<sup>(</sup>۳) این عذاری ، ج ۱ س ۱۳

يردن به مروان بن الحكم، فيصل ابن الزبير ومعه آخر أنباه الفتح . ولو افترضنا جدلا أن عبد الله بن سعد أرسل مروان بن الحكم إلى الحليفة قبل المعركة ليطلب مددا جديدا، فليس من المعقول أن يصل مروان، ويأتى عبد الله بن الزبير في فترة وجزة بحيث يسبق مجيئه نشوب المعركة، وليس من المحقول أن يأتى عبد الله بن الزبير على رأس اثنى عشر رجلا فقط على حد قول النويرى(۱).

## ونخرج من كل ذلك بالنتائج الآتية :

٤- أن عبد الله بن سعد بعد أن استعمت عليه قابس ، واصل زحفه عذا الساحل التونسي حتى وصل إلى بلدة تمونية ، وهي موضع مدينة القيروان (٢٠) ، ولعلها مينا وعليه البيزنطي أو مدينة قمودة التي أشار إليها الادريسي ، وكلتاهما قرية من القيروان (٦) . وهناك أرسل رسله إلى جريجوريوس يدعوه إلى خصال ثلاثة : الإسلام ، أو الجزية أو الفتال (٤)، وهي عادة اتبعها الفاتحون العرب في كل فتوحاتهم . فلما رفض جريجوريوس ما عرضه عليه عبد الله بن سعد ، بدأت الاشتباكات بين الطرفين ، وتهيأ القوم للقتال ، و وعبأ الناس عبد الله بن سعد ميمنة وميسرة وقلبا ، وسار بأصحابه (٥) هخلف جيوش الروم ، وكان جريجوريوس قد حصر سيطلة بأصحابه (٥) هخلف جيوش الروم ، وكان جريجوريوس قد حصر سيطلة

<sup>(</sup>١) حسين مؤتى ، فتح الرب للحرب ، ص ٨٧ -

<sup>(</sup>٢) المالسكي ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنى ، ص ٨٦ ، ملحوظة رقم ٢

<sup>(</sup>٤) الما لسكى ، ص ١٠

<sup>(</sup>۰) المالكي ، ص ۱۹ ۰

بسلسلة من الحصون والقلاع ، و اختار جريجوربوس فحص عقوبة ، ويقع قريبا من سبيطلة ليكون ميدانا للمعركة بينه وبين العرب .

ويبدو أن جيش الروم تضخم عن انضم اليه من الروم والبربر الموالين لهم، من العاصمة ومن الحصون الفريبة من سبيطلة (۱). وظهر جيش العرب ضائيلا بالنسبة لجيش الروم، وخاف عبد الله بن سعد أن يلقى العرب، وهم فئة قليلة جيوش الروم والأفارقة عجتمعة ، فعظم عليه الاهم، ولعله أرسل في هذه الآونة مروان بن الحكم إلى عنمان ليستمده. وهنا تصور الروايات العربية شدة ما أصابه من غم وضيق ، واختلاف المسلمين عليه في الرأى ، وانزوائه في فسطاطه مفكرا.

٢- كان جريجوريوس بخاف أن يشتبك مع العرب في موقعة فاصلة ، فتدور عليه الدائرة (٢) ، فقد كانت أنباء انتصاراتهم في الشام ومصر والعراق وبرقة قد وصلته ، ولذلك اقتصر القتال بادى، ذى بدء على اشتبا كات فاترة . وكان جبش الروم ينقسم إلى كراديس ، واختار جريجوريوس لنقسه موضعا مرتفعا تائيا عن جنوده يشرف منه على القتال . واستفرقت المناوشات أياما كان القتال يمتد أثناءها من الصباح حتى الظهر . ويبدو أن جيوش الروم كانت متفوقة على جيوش المسلمين . مما دعا ابن الزبير إلى التفكير الروم كانت متفوقة على جيوش المسلمين ، مما دعا ابن الزبير إلى التفكير في طريقة تكفل النصر للمسلمين ، فاتفق مع عبد الله بن سعد على أن يباغت

<sup>(</sup>۱) يروى المالكي عن أبي عبّان سعيد بن عفير ' أن الروم والأفارقة ، لمسا معوا بوصول عبسد افته بن سعد لملى لمفريتيسة خرجوا لمايه ومعهم جرجير في جمع كنير من الروم ( رياش النفوس ' ص ۱۱ )

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ج ۱ ، ص ۱۰

عبد الله بن الزبير الروم بالهجوم بعد انتها، القتال اليومى، عندما يكون التعب والجهد قد أخذ منهم مأخذا عظيا (۱) ، ونجحت الخطة نجاحا لم يكن في الحسبان، واخترق عبد الله بن الزبير وأصحابه معسكر الروم، وهم متعبون الايتوقعون الفتال ، واستطاع أن يصل في بسر إلى مخيم البطريق ، وتمكن أخيرا من قتله ، وانهزم الروم بعدمصرع ملكهم هزيمة نكراه ، وسبقتهم خيول المسلمين إلى باب الحصن، فحالوا بينهم وبين دخوله ، وأذرع فيهم المسلمون قتلا (۲) ، واستولوا على حصن عقوبة .

٣- زحف عبد الله بن سعد إلى سبيطلة بعد ذلك ، فعاصرها حصارا عكما وتمكن من الاستيلاء عليها ، وغنم فيها غنائم كثيرة . وأراد أن يستغل هذا الانتصار الكبير في الاستيلاء على قرطاجنة ، « فبث جيوشه في البلاد فبلغت قفصة ، فسبوا وغنه وا ، وسير عسكرا إلى حصن الاجم(٢) ، وقد احتمى به أهل البلاد فعاصره ، وفتحه على الائمان(١) » . فلما رأى رؤساء المدن في إفريقية ذلك طلبوا من عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم ثلاثائة قنطار من ذهب على أن يكف عنهم ويعود من حيث أتى، ففعل (٥) ، و تأهب للعودة إلى مصر ، دون أن يتخذ بالمغرب قيروانا ، ويستغل هذا النصر العظيم في

<sup>(</sup>١) ابن الاثمير ، السكامل، ج ١٠ ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الما لـكي 4 ص ١٢.

<sup>(</sup>٣) هو حسن منيع من أعظم حصون الربقية ، ويقع جنوبي مدينة القيروان ، وكان يعرف في العصر البيزنطني باسم Thyadaraa ( حدين مؤتسر ، س ٩٧ ملحوظة ٤ ) .

<sup>(1)</sup> ابن الاثمر ' ج ٣ ص 11 ــ الاستقصا ، ج ١ ص ٧٦ ٠

<sup>(</sup>٥) البلانري ، ص ۲٦٨ .

إذامة قاعدة للمسلمين في إفريقية (١) وكانت قد وصلته أنباه بقيام الروم في السالح والحصون الثهالية بالتجمع لقصده (٢) ، فخاف أن يشتبك معهم في قتال ينتهي بهزيمته ، خاصة وأنه كان قد فقد عددا كبيرا من عسكره في معركة سبيطلة ، يضاف إلى ذلك أن غيبته عن مصر ، مقر ولايته ، كانت قد طالت إلى ١٥ شهرا ، وكان لابد له من العودة للنظر في شؤون ولايته من جهة ، وللقضاء على مظاهر الاضطراب الناشئة من سخط المسلمين على سياسة الخليفة عامة من جهة ثانية ، ثم إن جيش المسلمين كان قد جمع من الفنائم الكثيرة ماجعل الجند يحرصون إلى العودة بها إلى مصر . هذه الدوافي حركت عبد الله بن سعد إلى التفكير في العودة إلى مصر ، فكتب إلى نائبه في مصر عقبة بن عامر الجهني ، يأمره بأرث يرسل إليه طرابلس مراكب في البحر لتحمل غنائم المسنين ، وسار هو وجيشه إلى طرابلس حيث وافته السفن لتحمل غنائم المسنين ، وسار هو وجيشه إلى طرابلس حيث وافته السفن

ويعلق الدكتور حسين مؤسر على موقعه سبيطلة بأنها لم تفتح أمام العرب كل سهل تونس، بل جزءا عموداً منه سدده اخط الممتد من سبيطلة نفسها إلى سوسة من الثمال، ثم من طلة إلى قفصة جهة الثرق، وشريط

<sup>(</sup>۱) وفى ذلك يتول البلاذرى : « لما سالح عبد الله بن سعد بطريق المريقية رجع الله مصر ، ولم يول على المربقية أحدا، وأم يكن لها بوعثذ تيروان ولا مصر جامع ، ( فتوح البلدان ، ص ٢٦٨ ) .

Julien, Histoire de l' Afrique du Nord, depuis – ۱۷ المال (۲) المال كي، ص ۱۷ المال (۲) المال المال (۲) ال

<sup>(</sup>٣) الما لسكى ، ص ١٠

ساحلى ضيق فيا بين قابس وشط الجربد في الجنوب (١). ومع ذلك فان غزوة عبد الله بن سعد كانت تجربة مفيدة للعرب، إذ أوقفتهم على حالة هذه البلاد، وعلى مدى أهميتها بالنسبة لهم، وسنري أن جهود عبد الله بن سعد ستعقبها جهود موفقة أخرى.

## ج \_ حملة معاوية بن حديج عل افريقية سنة ٥٤ ه ( ٦٦٦ م ) :

ما كاد البطريق جر بجوريوس يقتدل في سبيطلة حتى أقام الافارقة على أنفسهم بطريقا جديدا يقوم بشؤونهم وبسميه العرب حبا حبة (٢) ، وهو الذي عقد معه عبد الله بن سعد معاهدة الصلح (٢). ولم يعاود العرب الاغارة على أفريقية ، ولم يبدوا اهتماماً بشؤن المغرب على الإطلاق مند سنة ٨٨ ها التي عقد فيهما الصلح بين العرب والأفارقة ، حتى سنة ٢٨ ها، وهي السنة التي تولى فيها عمرو بن العاص ولاية مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان ، ذلك أنهم شغلوا بفتنة الا مصار التي أسفرت عن مقتل الخليفة عمان و نشوب النزاع بين الا موين والعلويين، وهو الزاع الذي انتهى بمقتل على بن أبي طالب وقيام المدولة الا موية .

وكانعمرو بنالعاص ما يزال يضع فتح إفريقية على رأس جـــدول

<sup>(</sup>۱) اتع المرب المغرب م ۹۹

<sup>(</sup>۲) این عذاری، ج ۱، ص ۱۹ ٬ ۱۷ و بسیه النویری باسم جناحه (عن حسین مؤنی ٬ ۲) این عذاری، ج ۱، ص ۱۹ ٬ ۱۹ و بسیه النویری باسم جناحه (عن حسین مؤنی ٬ ۱۱ ملحوظهٔ ۲) و بسیه اندریه جولیان جنادیوس Gennadius ص ۱۹ ۴ ٬ ۱۹ ملحوظهٔ ۲) و بسیه اندریه جولیان جنادیوس op. cit. p. [5.)

<sup>(</sup>٣) البلاذري، ص٢٦٨٠

أعماله ، وكانت المغسانم الكثيرة والمكاسب الوافرة التي أسفرت عنهـا حملة عبد الله بن سعد، عاملًا هاما في تحريك مطامع عمرو في المفرب من جديد، ودفعه إلى غزو هذه البلاد للمرة الثانية . غير أن الصراع القائم بين على ومعاوية ، ومشكلات التحكيم ، شغله عن إعداد حملة منظمة لهــذا الفرض، فلما استقر الا'مر لمعاوية على الخلافة، بعد تنازل الحسن له عنها في أو اخر ربيع الا'ول سنة ٤٩ هـ، استأنف عمرو غزواته السابقة على برقة وطرابلس، فكان يبعث إليها جندا يغنمون من أراضيها ما شاء لهم ذلك ، ويعودون من حيث أتوا، دون أن يشتبكوا مع الروم في مواقع حاسمة . فقد ذكر ابن الا ثير أن عمرو استعمل في سنة ١٦ ﻫ ﴿ عقبة بن نافع بن عبد قيسوهو ابنخالة عمرو، على أفريقية ، فانتهى إلى لواتة ومزاتة فأطاعوا ثم كفروا ، فغزاهم من سنته ، وقتل وسبى، ثم افتتح فى سنة اثنتين وأربعين غدامس فقتل وسبى ، وفتح فى سنة ثلاث وأربعين كورا من كور السودان ، وافتتح ودان ، وهي من برقة ه (۱). ويؤيد ذلك ما ذكره ابن عذارى إذ يقول: ﴿ ﴿ وَفَي سَنَّةُ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ غزا عقبة بن نافع أفِريقية (٢). قال غربب في مختصره للطبري : فيها غزا عقبة بن نافع المغرب ، وافتتح غدامس، فقتل فيها وسي ، ويشير ان تغرى بردى كذلك إلى افتتاح عقبة بن نافع في سنة ٢٠ ه كورا من بلاد السودان وودان من يرقة (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن الاثمير ' الكامل' ج١، ص ٢١٢

<sup>(</sup>۲) این عداری ، س ۱۰

 <sup>(</sup>٣) أبو المحاسن بن تنرى بردى النجوم الزاهرة ، ج١ وطبعة دار الكتب المصرية والقاهرة المعامرية المعامرة و ١٩٢٩ من ١٧٤

وكان معاوية بن أبي سفيان يرى أن اهتام عمرو بشؤون المغرب يخنى وراه طمعا في غنائمها ، وكان يتطلع هو إلى هذه المغانم ، فلما توفى عمرو ابن العاص سنة ١٤٣٩م ( ٢٦٤م ) فصل معاوية ولاية إفريقية عن مصر ، واعتبرها ولاية مستقلة تتبع دمشق مباشرة ، وبولى هو عليها من شاه من رجاله . فأقام على مصر عقبة بن عامر المهنى ، بعد أن عزل عبد الله بن عمرو عنها ، ثم ولى معاوية بن حديج التجيبي رئيس حزب العثانية في مصر على قيادة المجيوش في إفريقية ، مكافأة له على خدمانه التي أداها لبني أمية ، وتجاهل بذلك عقبه بن نافع النهرى الذي كان ما يزال يقوم بالغزو في نواحى برقة والواحات .

وكانت إفريقية في تلك الأثناء تجتاز مرحلة من الفوضي والاضطرابات، فقد غضب الامبراطور البيزنطي كنسطانز الثاني عندما بلغته أنباء الصلح بين العرب والأفارقه، والجزية التي يدفعها هؤلاه للعرب، فأرسل إليهم بطريقا من قبله يقال له أوليمة (١) (ولعله أوليموس) ليطالب أهل إفريقية بأن يقدموا إليه ثلاثة مائة قنطار من الذهب على نحو مافعلوه مع عبد الله ابن سعد، فنزل أوليمة قرطاجتة، وخاطبهم في ذلك، فأبوا عليه، وقالوا: وإن الذي كان بأيدينا من الاموال فدينا به أنفسنا من العرب، وأما الملك فهو سيدنا، فيأخذ عادته منا به (١). ونتيجة لذلك أمر البطريق الجديد أوليمة بابعاد حباحبة من إفريقية. وتمكن بعد فترة طويلة من طرده من البلاد.

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج ۱ ص ۱۷

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم ٠

فسار إلى،ماوية بن أبي سفيان في الشام، فوصف له سو. حال البلاد، وسأله أن بعث معه جيشا إلى المفرب(١). ويذكر ابن الاثنير أن معاوية استجاب لرجائه ، فسير معه معاوية بنحديج السكونى، فلما وصلوا إلى الاسكندرية، نوفى حباحبة ، ومضى أبن حديج في طريقه إلى إفريقية ، فوصلها وهي نار تَصَطَرُم(٢) ، فان سكان إفريقية لم يسكتوا على تصرف أوليمة وجوره ، فتاروا عليه ، وقدموا على أتفسهم رجلا يعرف باسم الاطريون(٣). ويعتقد الدكتور حسين مؤنس أن نزاعا شديدا بين البيزنطيين وأهل إفريقية كان يثير أنبلاد ، ويقسم أهلها شيعا وأحزابا ، وأن الامبراطور قسطنظين الثاني أراد أن يرغم هؤلاء السكان على أن يقدموا له قدرًا من المال يماثل ما قدموه وأنها أرهقت صقلية وسردانية وكلابريا بالضرائب، ويخرج الدكتور مؤنس من ذلك بأن أهل إفريقية وجدوا في العرب منقذًا لهم مما كأنوا يلاقونه من نير الروم(١). وقد أدى الزاع القائم في إفريقية بين الا هالي والحكومة البيزنطية إلى قيسام الا'فارقة بطرد عامل الامبراطور قعـاد إلى بلاده(٥).

خرج معاوية بن حديج في جيش كثيف عدته عشرة آلاف مقاتل ،

<sup>(</sup>۱) ابن الائتیر، ج۳ س ۱۵ ـ ابن عداری ، ج ۱ س ۱۷

<sup>(</sup>٢) أبن الائتير، ج ٣ ص ٤٥ ـ ابن عنارى ، ص ١٧

**<sup>(</sup>۳) این عذاری ' می ۱۷** 

<sup>(</sup>٤) حسين مؤتى، فتح العرب للمترب، ص ١١٠

<sup>(</sup>ه) تفس المرجع ، س١٢٠

من بينهم الأمير عبد الملك بن مروان ، وعبد الله بن عمر ،وعبد الله بن الزبير، ويحيى بن المكم بنالعاص ، والأكدر بن حام اللخمي ، وكريب بن أبرهة ابن الصباح ، وخالد بن ثابت التقني ، وأشراف من جند مصر(١) . ويختلف مؤرخو العرب في تحديد تاريخ سير هذه الحملة إلى إفريقية، فابن عبد الحكم يذكر نصا تقله عن عبد الملك بن مسلمة ، عن ابن لهيمة ، عن يزيد بن حبيب، أن معاوية بن حديج غزا إفريقية ثلاث مرات، الأولى سنة ٢٩ هـ ، وهي غزوة لايعرفها كثير من الناس، والثانية سنة. وهـ، والثالثة سنة ٥٥هـ(٢). وقد جاراً، في ذلك المالكي، وإن كان قد ذكر غزوتين لمعاوية بن حديج بدلا من ثلاثة(٢) ، وأبو العرب تميم في طبقــات علماء إفريقيــة(١) ، وابن آبی دینار القیروانی فی المؤنس(۵) ، وابن عـذاری المراکشی(۱) . ولکن ابن عبد الحكم بجمع كل أعال معاوية بن حديج في إفريقية في غزوة سنة عجم(٧)، ويجاريه ابن خلدون في ذلك، مع إضافة أن ذلك حدث في خلافة معاوية(٨). أما عبيد الله بن صالح فيذكر نقلا من أبي عمر بن عبد البر في الاستيماب، أنعقبة بن نافع هو الذي غزا لواتة في سنة ١٤٨، و فتح غدامس

<sup>(</sup>۱) المالكي، س١٨ ـ ابن عذاري ، ج ١ س ١٦

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحسكم ، ص ٦٠

<sup>(</sup>٣) الما لسكى ' ص ١٩

<sup>(</sup>٤) أبو العرب تميم ، طبقات علماء الحريقية، طبعة ابن شنب الجزائر، ١٩١٥-١٩٢٠

 <sup>(</sup>ه) ابن أنى دينار القيروائى، المؤنس٬ س٣٤

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج۱ مس ۱۱ - ۱۱

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحسكم، ص ٩٠

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون ، كتاب المبر

فی سنة ۴۶ه، وافتتح کورا من کور السودان فی سنة ۴۶ه، واختط القیروان وأقام بها تلاث سنین إلی أن عزله معاویة سنة ۱۵ه(۱)، ولا بشیر إلی شیء من غزوات ابن حدیج . وهناك من المؤرخین من بجمل غزوات معاویة بن حدیج فی سنة ۱۶۵ (المالکی، وابن عذاری)، أما البكری فیجعلها فی سنة ۱۶۹ه(۲)،

وإذا بحثنا في أي هذه التواريخ أجدر بالثقة ، وجدنا أنه لا يعقل أن يقوم ابن حديج بغزو إفريقية في سنة ١٣٤ ، و فتنة الا مصار التي أطاحت بخلافة عبان على أشدها ، ولا يعقل أيضا أن يقوم ابن حديج بكل ما قام به من أعال غزوية في سنة واحدة ، ثم يعود إلى مصر في سنة و١٩٨ لكى يتزعم حزب المثانية في مصر ، ويطالب بدم عبان . و نستبعد أيضا قيام ابن حديج بغزو المغرب في سنتي ، ٤ ، ٤٤٨ ، فقد كان عسرو بن العاص ما يزال عاملا على مصر ، ولم يرد قط في المصادر العربية ما يشير إلى أنه أرسل معاوية ابن حديج إلى المغرب .

وأمارواية عبيد الله بن صالح ، فقد فندها الدكتور مؤنس ، وعزا هذه الرواية إلى حدوث خلط في رواية عبيد الله بن صالح ، في سرد أعال عقبة بن نافع من دخوله إلى إفريقية مع عمرو بن العاص إلى عزله عن الولاية الاثولى ، وأنه لايمكن بأى حال من الاثحوال الاثخذ برواية عبيد الله ابن صالح ، القائلة بأن عقبة اختط القيروان في سنة ١٤ه ، لان الثابت أنه

<sup>(</sup>١) عبيد أفة بن ما لح ، ص ٢١٨

<sup>(</sup>۲) البكري ، المغرب ، ص ۳۶ ، ۳۰

بناها فى ولايته الأولى لإفريقية سنة .ه ه (١). والواقع أن عبيد الله بن صالح لم يخلط بين أعمال عقبة فى ولايته على إفريقية وأعاله وهو قائد لعمرو اين العاص والى مصر (فى المرة الثانية) ، فان ماذكره عبيد الله لا يتجاوز عن كونه نصا نقله عن أبى عمر بن عبد البر ، وذكر فيه أعمال عقبة فيا بين عامى ٤١ ، ٣٤ . أما عن بنائه لمدينة القيروان سنة ٤٣ فلم يرد إطلاقا فى النص عامى ٤١ ، ٣٤ . أما عن بنائه لمدينة القيروان سنة ٤٣ فلم يرد إطلاقا فى النص المذكور ، وكل ما فى الامر أنه أشار إلى بناه القيروان على يدى عقبة و بقائه فيها ثلاث سنوات حتى عزل سنة ١٥ه ، ومعنى ذلك أنه اختط القيروان سنة فيها ثلاث سنوات حتى عزل سنة ١٥ه ، ومعنى ذلك أنه اختط القيروان سنة ٨٤ه وليس فى ج٤ه كما يزعم الدكتور مؤنس .

ومما یؤکد هذا الرأی ماذکره ابن الا نیر فی حوادث سنة ۱۹۵۱ یقول: دو فی هذه السنة استعمل عمرو بن العاص عقبة بن نافع بن عبد قیس، وهو ابن خالة عمرو علی إفریقیة فانتهی إلی لوانة و مزانة ، فأطاعوا ثم کفروا ، فغزاهم من سنته ، فقتل و سبی ، ثم افتتح فی سنة اثنتین و أربعین غدامس ، فقت لوسبی ، وفتح فی سنة ثلاث و أربعین کورا من کور السودان ، وافتتح و دان و هی من برقة (۱۱) . و کذلك أشار المقریزی فی الحطا أن و عمرو عقد لشریك بن سمی علی غزو لوانة من البربر ، فغزاهم سنة أربعین ، و صالحهم ، ثم انتقضوا ، فبعث إليهم عقبة بن نافع فی سنة إحدی و أربعین ، فغزاهم حتی هزمهم ، وعقد لعقبة أیضا علی غزو هوارة ، وعقد لشریك بن سمی علی غزو هوارة ، وعقد لشریك بن سمی علی غزو هوارة ، وعقد لشریك بن سمی علی غزوة البیم عقبة أیضا علی غزو هوارة ، وعقد لشریك بن سمی علی غزوة لبسدة ، فغزواها فی سنة ثلاثة و أربعین لشریك بن سمی علی غزوة لبسدة ، فغزواها فی سنة ثلاثة و أربعین

<sup>(</sup>١) تعليق الدكتور مؤنس على نس عبيد الله، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٢) ابن الأثبر ، ج ٣ ، ص ٢١٢

فقفلا<sup>(۱)</sup> ». ولعل المقريزى نقل ذلك عن الـكندى الذى أورد نفس النص<sup>(۱)</sup> .

ومن المعروف أن عقبة كان خبيرا عسكريا بشؤون برقة وطرابلس في ولاية عمرو الأولى على مصر ، فعمرو هو الذى أرسله لغزو فسزان وزويلة سنة ٢٧ه، وهو الذى تركه على برقة حتى غزوة عبد الله بن سعد، وقد قضى عقبة هذه السنين الستة (٢٧ – ٤٨٨) في مغازاة الواحات الداخلية، ثم عاد مع عبد الله بن سعد إلى مصر في سنة ٢٨ ه فلما تولى عمرو بن العاص ولا بة مصر للمرة الثانية في سنة ٤٨ه . (شهر ربيع الأول) ،استعان بعقبة في بعوثه وسراياه في برقة وطرابلس على النحو الذى ذكره ابن الاثير . ثم عاد عقب قبل مصر وعمرو على فراش الموت في أول شوال سنة ٢٠٤ (٣) .

أما غزوة معاوبة بن حديج في سنة ، ه ه فأمر مستبعد لأن والى مصر في هذه السنة هو مسلمة بن مخلد الانصارى الذي عزل عقبة من ولاية إفريقية وقلدها لانبي المهاجر دينار . وبعي تاريخ سنة ه لا ه لغزوة معاوية ابن حديج لإفريقية ، وأعتقد أنه أصح التواريخ المذكورة ، فقد كان معاوية ابن حديج قائدا لجند مصر في ولاية عتبة بن أبي سفيان لمصرسنة ١٤ه ، وظل في منصبه على قيادة جند مصر حتى عزله عنها مسلمة بن مخلد في سنة ٤٤ه ، والى

<sup>(</sup>١) المقريزي ، الحطط ، الحجلد الثاني، طبعة بيروت ،ص ٦٩

<sup>(</sup>٢) الكندى ، كتاب النضاة والولاة ، ص ٢٢

<sup>(</sup>٣) المتريزي ، الحطط ، مجلد ٢ ، ص ٦٩

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنى ، عتم الغرب المغرب ، ص ١١٨

وأعتقد أن تاريخ ه ۽ ه يتفق مع حوادث الغزو التي استمرت ما يقرب من عامين .

خرج معاوية بن حديج من مصر فى سنة خمس وأربعين على رأس جيش ضخم (١) لفزو إفريلية . وسار جيشه فى نفس الانجاء الذى سار فيه جيشا عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد من قبل ، حتى وصل إلى جنوب قرطاجنة فى موضع بعرف بقمونية (٢) أو قونية (٣) ، و تقع فى نفس الموضع الذى تقوم عليه القيروان (١) ، و هو نفس المكان الذى التقى فيه عبد الله بن سعد وجريجوريوس لاول مرة ، ولعلها الميناء البيزنطى المعروف باسم وجريجوريوس لاول مرة ، ولعلها الميناء البيزنطى المعروف باسم ومصر للادريسى (٥) .

وكان الامبراطور البيزنطى قد بعث إلى إفريقية بطريقا يقال له نجفور ( لعله نقفور ) فى ثلاثين ألف مقاتل(٦)، وذلك بعد أن علم بطرد أهالى

<sup>(</sup>۱) یذکر الدکتور و نس آن جیش معاویة بن حدیج کان یتا لف من عشرة آلاف منا تل استنادا الل ماذکره یا قوت ، والواقع آن یا قوت لم یکن یتصد بهذا العدد جیش این حدیج ولکنه کان یقصد عدد جنوه الجیش الذی سبره معاویة بن آبی سفهان الی عقب بن ناهم الفهری عندما ولاه الحریقیة ... ۱۹ ه ( یا قوت ، مسجم البلدان ، مجلد ؛ ، ص ۲۲۰ ) الفهری عندما ولاه الحریقیة ... ۱۹ ه ( یا قوت ، مسجم البلدان ، مجلد ؛ ، ص ۱۲۰ ) و یژید ذلك ماذکره این الأثیر اذ یقول : « طلبا استمله معاویة ( آی عقبة بن ناهم ) میر علیه عشرة آلاف فارس فدخل افریقیة » ( این الأثیر، ج ۳ ص ۲۲۶ ) .

<sup>(</sup>۲) المالكي ، ص ۱۸ \_ ابن الأثبر ، ج٣ س ٥٥ \_ السلاوى ، ج١ س ٧٧

<sup>(</sup>٣) أبن عبد الحسكم مس ٨ ه

<sup>(1)</sup> نفس المرجع من ٥٨ ــ الما لسكي مس ١٨

<sup>(</sup>٠) الادريس ، صفة المنرب وأرض السودان ومصر والأندلس ، س١٠٣

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير ، ج ٣ س ه ٤ ـ ابن عذارى ، ج ١٩ س ١٦

إفريقية لعامله أوليمة . ونزل هؤلاه المحاربون البيزنطيون على الساحل التونسى ، وتقدموا في الداخل لمواجهة الغزو العربى . وفي قمونية التقي المبيشان : جيش ابن حديج ، وجيش نجفور ، فانهزم البيزنطيون عند أول اشتباك ، وانسحبوا إلى مدينة سوسة ، وتحصنوا داخل أسوارها ، فتقدمت جيوش ابن حديج شهالا ، وعسكرت في موضع مرتفع من جبل يعرف باسم الفرن (۱) . ومن هناك سير جيشين : أحدهما بقيادة عبد الله بن الزبير ووجهته سوسة ، والثاني بقيادة عبد الملك بن مروان ووجهته حصن جلولاه (۱) . ويبدو أن معاوية بن حديج أقام في معسكره بالقرن فترة طويلة ، فقدذ كر المالكي أنه بني بناحية القرن مساكن سماها قيروان ، واحتفر هناك الآبار المعروفة باسم آبار حديج (۱) .

و نجح عبد الله بن الزبير فى مهمته نجاحا تجاوز كل تقدير فى الحسبان، وتجمع المصادر العربية على أنه افتتح سوسة ، ويذكر ابن عذارى أن عبدالله ابن الزبير نزل على شرف عال بنظر منه إلى البحر ، ويبعد عن سوسة بنحو ١٢ ميلا ، فلما بلغ ذلك نجفورا أقلع فى البحر منهرما من غير قتال ، فأقبل ابن الزبير حتى نزل على باب سوسة ، ووقف على البحر وصلى بالمسلمين صلاة العصر ، والروم يتعجبون من جرأته ، فأخرجوا إليه خيلا ، وابن الزبير مقبل على صلاته ، لا يهوله خبرها حتى قضى الصلاة ، ثم ركب وحمل على الروم بمن معه ، فانكشفوا منهزمين » ، ورجع ابن الزبير إلى معاوية بن حديج فى القرن بعد أن افتتح سوسه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسكم ص ٥٨ \_ الما لسكى ، ص ١٨ \_ السلاوى ، ج ١ ص ٧٦

<sup>(</sup>۲) ابن عبد العكم من ۵۸ ــ البكرى ، ص ۲۲ ــ ابن عذارى ۱۰ ص ۱۹

<sup>(</sup>٣) الما لسكى ، ص ١٩

<sup>(</sup>۱) این عذاری'۔ ۱ س۱۹

أما عبد الملك بن مروان ، فقد سار إلى حصن جلولا فى جيش عدته النى فارس ، وقيل ألف ، فاصر ه أياما و فلم يصنع شيئا ، فانصر ق راجعا، فلم يسر إلا يسيرا حتى رأى فى ساقة الناس غبارا شديداً ، فظن أن العدو قد طلبهم ، فكر جماعة من الناس لذلك، وبنى من بقى على مصافهم، وتسرع سرعان الناس، فاذا مدينة جلولا ، قد وقع حائطها، فدخلها المسلمون، وغنموا ما فيها ، وانصر ف عبد الملك إلى معاوية بن حديج » (١) . ومن المؤرخين من ينسب فتح حصن جلولا ، إلى معاوية بن حديج نقسه (٢) .

مضى معاوية بن حديج بعد ذلك نحو النهال ، فافتتح نفر بزرت (٣). ويذكر البلاذرى أنه غزا صقلية أيام معاوية بن أبي سفيان ، وكان أول من غزاها (٤) . وفي موضع آخر بذكر البلاذرى نقلا عن الواقدى أن عبد الله بن قيس بن غلد الدزق سي صقلية ، ﴿ فأصاب أصنام ذهب و فضة مكللة بالجواهر ، فبعث بها إلى معاوية، فوجه بها معاوية إلى البصرة لتحمل إلى الهند فتباع هناك ليثمن بها » (٥) . ويروى ابن عذارى خير هذه النزوة نقلا عن البلاذرى مع إضافة سنة ٤٤ ه كتاريخ لها (٢) . وكذلك ينقل عن نقلا عن البلاذرى مع إضافة سنة ٤٤ ه كتاريخ لها (٢) . وكذلك ينقل عن

<sup>(</sup>۱) این عبد الحکم ، ص ۹۵ سـ الکری ، ص ۳۷ ـ ابن تقداری ، ص ۹۷ ـ یا توت، عبد ۲ ، مر ۹۷ ـ یا توت، عبد ۲ ، مر ۹۵ م

<sup>(</sup>۲) این عبد الحکم ، ص ۵۸ - المالسکی ، ص ۱۸ - این عداری ، ص ۱۷

<sup>(</sup>۲) البكرى ، ص ۸ ه \_ يا قوت ، بجلد ۹ ص ۵۰۰ \_ السلاوى ، ص ۷۸

<sup>(1)</sup> البلاذری ، قسم ۱ ، ص ۲۷۸

<sup>(</sup>٠) تس الرجع

<sup>(</sup>٦) این عذاری، ج ۲، ص ۱۸

عرب فی مختصره العلبری، أن معاویة بن حدیج و أغزی جیشا فی البحر الی صقلیة فی مائنی مرکب، فسبوا وغنموا، وأقاموا شهرا، ثم انصر فوا الله إفریقیة بغنائم کثیرة، ورقیق وأصنام منظومة بالجواهر، فاقتسموا فیثهم(۱) ه. إلا أن الدکتور حسین مؤنس یعتقد أن البلاذری یقصد بهذه الغزوة الحملة التی بعث فیها معاویة بن أبی سفیان معاویة بن حدیج حوالی سنة ۲۷ ه أو ۲۷ه، فی خلافة عبان، لغزو رودس ثم صقلیة، ویرجح أن ابن عذاری اخطأ فی النقل عن البسلاذی فذكر سنة ۶۱ هو صحتها ۲۷ ه ۲). ویستند الدکتور مؤنس فی هذا الرأی علی ماذكره أماری من قیام معاویة بن حدیج بغزو رودس وصقلیة فی سنة ۲۰ م ( ۲۲ ه) فی مائتی سفینة (۲) ، مما دعا کنسطانز الثانی إلی نقل عاصمته إلی مدینه سرقوصة بصقلیة صیانة کنسطانز الثانی إلی نقل عاصمته إلی مدینه سرقوصة بصقلیة صیانة لأملاکه فی إفریقیة وصقلیة و إیطالیا من الغزو العربی (۱۰). و لا ندری من أین استقی أماری هذا الحبر، فالبلاذری الذی یزعم أماری أنه استقی منه بیشر إلی تاریخ غزوة معاویة بن حدیج لصقلیة ، کما أن ابن الأثیر نم یشر

<sup>(</sup>۱) تسالمرجع ص ۱۲٬۱۹

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس، فتح البرب للغرب، ص١٢٦٠

Marçais, La Berberie musulmane et l' Orient : وأنظر أيضا: au moyen âge, Paris 1946, p. 64

و أنظر كذلك : أرشيبالد لويس ءالتوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجه الائستاذ أحد محد عيسي ءالقاهرة ، ١٩٦٠ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) أرشياك لويس ، ص ٩٤

أيضا إلىغزوصقلية في هذه السنة، وإنما ذكر أن أهل قبرص أعانوا الرومسنة ٣٧٥ وعلى الغزاة في البحر بمراكب أعطوهم إياها فغزاهم معاوية سنة ثلاثة وثلاثين، ففتحها عنوة فقتل وسي، ثم أقرهم على صلحهم وبعث إليهم اثنى عشر ألفاء فبنوا المساجد، وبني مدينة. وقبل كانت غزوته الثانية سنة خمس وثلاثين ، (١). كذلك يشير ابن الا "ثير إلى أن قسطنطين بن هرقل أتى إلى صقلية سنة ٢٠٥٥ فقتله أهلها هناك (٢). وأعتقد أن أماري خلط بين غزو قبرص سنة ٣٣ هـ، وغزو صقلية التي تم في سنة ٦٦ هـ . كما حدده ابن عذاري. وليس منالمعقول أن يتولى المسلمون غزو صقلية سنة ٣٦ ه بحرا في هذا التاريخ المبكر ، لا ن صقلية متطرفة في البحر المتوسط، وبحتـاج غزوها إلى سيطرة كامـلة على قسم من أراضي المغرب، يخرج منه الغزاة . وقد عرفنا أن المسلمين تركوا المغرب منذ حملة عبد الله بن سعد سنة ٢٨ هـ حتى معاودتهم غزو إفريقية من جديد في ولاية عمرو الثانية . كذلك بحتــاج غزو صقلية إلى معرفة تامــة بالبحر المتوسط وبثقافة بحرية واسعة ، والعرب في ذلك الوقت كانوا حديثي عهد بالبحر . وإذا كان معـاوية بن أبي سفيان قد غزا قبرص ســـنة ٢٨ هـ، فذلك لان قبرص قريبة من ساحل الشام ، ومع ذلك فقد استلزم الا مر فتجها مرة ثانية كما رأينا في سنة ٣٧ ه أو ٣٣ ه، ولم يتمكن المسلمون من فتح جزيرة أرواد وهي جزيرة قريبة من ساحلالشام إلا في سنة عه ه (٣)،

<sup>(</sup>۱) این الا گیر ' ۲۰ س ۲۷

<sup>(</sup>٢) تقس المرجم ' ص ٩٨

<sup>(</sup>۲) البلاذری ، قسم ۱ ٬ ص ۲۲۸

كذلك لم يتم فتح رودس إلا في سنة ٥٧ هـ (١) .

و نضيف إلى ما سبق ذكره أن أمارى اعتمد مرة ثانية على التاريخ الذى حدده ابن عذارى لغزوة معاوية بن حديج لصقلية وهو سنة ٢٩ هـ ، فقد ذكر أن العرب أغاروا على صقلية فى سنة ٢٩٩ م ( ٤٩ هـ ) (٢).

ونخرج منذلك كله بترجيح التاريخ الذى حدده ابن عذارى لفزوة صقلية فى سنة ٤٦ ،على بدى ابن حدج ، وخروجه منها بغنائم كثيرة ،ويؤيدنا فى هذا القول أن عبيد الله بن صالح يؤكد أن معاوية بن أبى سفيان عزل ابن حدج بعد أن غزا صقلية (٣).

<sup>(1)</sup> تنس المرجع'س ۲۷۸

Marçais, la Berberie, p. 64 - ٩٦ س ٢٠ - ١٩ أرشياك لويس ، ص ٩٦ - ١٩

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن مالح ، ص ٢١٨

<sup>(</sup>٤) البكرى ' ص ١٩ ــ الما ليكي ، ص ٥٣ ــ يا توت ، مجلد ٧ ، ص ١١٨

<sup>(</sup>٠) أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، ج ١ ص ١٣٢

# الفصلالتاني

### مرحلة الفتح المنظم

### (١) الفترة الأولى (٠٥ - ١٢ ه)

ا \_عقبة بن نافع قبل توليته إمارة إفريقية

ب ــ تأسيس القيروان وأثره في تثبيت قواعد الفتح

ج \_ عزل عقبة بن نافع ، وولاية أبو المهاجر دينار ( ٥٥ه ـ ٣٦٣ )

د ـ ولاية عقبة بن نافع الثانية ( ٦٧ - ٢٦٩)

#### (٧) الفترة الثانية ( ٢٩ - ٩٠ )

١ ــ انسحاب العرب من القيروان في سنة ١٩٨

ب ــ حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب للقيروان

ج \_ حلة حسان بن النعان الأولى ، وتخريب قرطاجه

د ـ حلة حسان بن النعان الثانية

هـ موسى بن نصير واستكمال فتح المغرب

## الفِصَلُ النَّانِيُّ مرحلة الفتح المنظم (١) الفترة الأولى (٠٠ – ١٠ هـ)

#### ا \_ عقبة بن نافع قبل توليته امارة المقرب:

يعتبر عقبة بن نافع الفهرى من أكابر التابعين وأفاضلهم ، فقد قيل أنه ولد قبل وفاة الرسول بعام واحد (١) ، واشترك في فتح مصر ، ولكن لا يجوز ذلك منطقيا لا ن فتح مصر بدأ سنة ١٨ ه ، فيكون عمر عقبة في هذه الحالة تسع سنوات . وأغلب الظن أنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢) ، واشترك في حملة عمرو على مصر (٣) ، وكان عمرو يقدر بلاه ، ويرفع منزلته ، وينتى في كفايته الحربية ، ولذلك عهد إليه بفتح الواحات الداخلية من إقليم برقة ، فنجح في افتتاح فزان وزويلة ، وأصبح ما بين برقة وزويلة ملكا للمسلمين . وقبل أن يعود عمرو بن العاص إلى مصر بعد أن افتتح سبرت ، ترك عقبة أميرا على برقة وطرابلس ، فظل عقبة مقيا يرقة حتى سنة ٢٨ ه (١) ، عندما قابل عبد الله بن سعد عند قدومه إلى برقة في طريقه لغزو إفريقية (٥) . ولكن عقبة لم يشترك مع عبد الله بن سعد في

<sup>(</sup>۱) ایت عداری کے ۱ ص ۱۹

<sup>(</sup>٢) ابن الاثمر 'أسد النابة في معرفة الصحابة ، ج ٣ ص ٤٣٠ ـــ يا قوت ' مجلد ٤ ' ص ٤٣٠ مادة القيروان ·

<sup>(</sup>٢)كان عقبة ابن خالة عمرو بن العاص ، ولذلك أشركه معه في حملته على مصر ٠

<sup>(1)</sup> ذكر أين ألا ثير أنه كان منها ببرقة منذ أن ولا ، عمرو بن العاص لها (ابن الا ثير ' المرجع السابق ص ١٢٠ ـ با توت ، معجم البلدان ' مادة القيروان' مجلد ، ص ٤٢٠ ) . (٥) أين الا ثير ، السكامل في التاريخ ، ج ٣ ص ٤٢

حملته على إفريقية ، وآثر البقاء في برقة ليراقب أهالي هذه البلاد ، ويؤمن مؤخرة جيش المسلمين من أي هجوم يقوم به الروم أو الا فارقة. ولاشك أن عقبة اكتسب خلال هذه السنين الستة التي قضاها هنذ حملته الاولى مع عمرو حتى قدوم عبد الله بنسعد ، خبرات إفريقية واسعة، نتجت عن تجاربه الكثيرة في محاربة البربر ، واحتكاكه بسكان البلاد . وكان طبيعيا أن يحيط بنواحي البلاد، وبلم بطبيعة أهلما، كماكان طبيعيا أن تنمو مواهبه العسكرية، لكثرة ما أحرزه من انتصارات، وتزداد بذلك هيبته عند الاهالي . وكان لذلك أثره الكبير في بقــــاء برقة على ولائها للعرب، في الفترات الطويلة التي كان ينقطع فيها غزو العرب لبلاد المغرب ( من ٢٣ هـ إلى ٧٨ هـ، ومن ٧٩ ه إلى ٤٥ هـ ) . وقد كسب الإسلام والعروبة بجهود عقبة مكسباكبيرا، فقد كان عقبة قوى الإيمان بدينه ، شديد الحماس لنشره ، لا يجد في حياته سمادة تعادل سعادة الجهاد في سبيل الله ، وفي سبيل نصرة دينه . وقد كأن لذلك أعمق الا ثر في فتح برقة ، إذ لم يكن فتحا حربيا فحسب ، بل كان فتحا دينيا ، انتقل سكان هـــــذا الإقليم على أثره إلى الاسلام والعروبة ، واستطاع عقبة بفضل زهده عن الدنيا ، وسعيه على الاستشهاد في سبيل الله ، أن يكون لنفسه أسطورة دينيه عاشت منذ الفتح العربي لهــذه البلاد ، حتى العصر الحاضر .

وعندما عاد عقبة إلى مصر في أعقاب حملة عبد الله بن سعد، نجده يعتزل الحياة السياسية، ولا يشترك في معمعة الفتنة التي عصفت ربحها العاتية بالدولة العربية الإسلامية في خلافة عنان بن عفان ، وانتهت أخسيرا بمقتله ، ولكنه ما يلبث أن بستأنف الجهاد في صحراء برقة وطرابلس عندما

يتولى عمرو بن العاص مصر للمرة الثانية ، « فانتهى إلى لوانة ومزاتة في سنة · وودان من حيز برقة في سنة ٣٤ هـ (١) ٣. تم عاد عقبة بن نافع بعد ذلك إلى مصر، فشهد وقاة عمرو بن العاص ،ويبدو أنه عاد إلى برقة بعد وفاة عمرو، ولكنه لم يشترك اشتراكا فعليا في حملة ابن حديج، وأغلب الظن أنه أقام ببرقة التي اتخذها مركزاله ، بدليل أن ابن الا "ثير يذكر أن عقبة كان مقيما ببرقة وزويلة منذ فتحها أيام عمرو بن العاص (٢) . ويذكر أبو الفـدا. أن يرقة وزويلة كانتا مقر الولاة (٣) . ويذهب ابن عبــد الحكم والبكرى إلى أنــه خرج إلى المغرب بعد معاوية بن حديج سنة ستة وأربعين ، ﴿ وَمُعَهُ بَسُرُ بَنْ أبي أرطأة ، وشريك بن سمى المرادي ، فأقبل حتى نزل بمغمداش من سرت (خريطة رقم ه)، وكان توجه بسر إليها كما حدثنا يحيي بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعــد سنة ست وعشرين من سرت ، فأدرك الشتاء ، وكان مضعفاً ، وبلغه أن أهل و دان قد نقضوا عهدهم، ومنعوا ماكان بسر ابن أبي أرطأه فرض عليهم ، وكان عمرو بن العاص قــد بعث إليها بسرا قبل ذلك وهو محاصر لأهل إطرابلس، فافتتحها. فخلف عقبة بن ذافع جيشه هنالك ، واستخلف عليهم عمرو بن على القرشي وزهــير بن قيس البلوي ، ثم سار بنفسه و بمن خف معه أربع مائة فارس ، وأربعائة بعير ، وتمانى مائة قربةحتى قدم ودان ، فافتتحها، وأخذ ملكهم فجدع أذنه، فقال: لمفعلت

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل في التاريخ ص ۲۱۲ ــ أــــــ الفـــابة ' ج ۳ ص ۲۲۰ ــــــ ابنعذارى ج ۱ ص ۱۵ ــــــ أبوالحجاسن، ج ۱ ص ۱۲۵ ـــ الخطط، مجلد ۲ ص ٦٩

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج ٣ ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) أبر الفداء ، المختصر في أخبار البشر ، طبعة بيروت، ١٩٥٦ ، ج ٢٠٣ ص ١٠١

هذا بي وقد عاهدتن؟ فقال عقبة : فعلت هذا بك أدبا لك، إذا مسست أذنك ذكرته، فلم تحارب العرب. واستخرج منهم ماكان بسر فرضه عليهم تشأثة وستين رأسا. ثم سألهم عقبة، هل من وراه كم أحد، فقيلله : جرمة، ودي مدينة فزان العظمي، فسار اليها تماني ليال من ودان، فلما دنا منها ، أرسل ، فدعاهم إلى الاسلام، فأجابوا . فنزل منها على ستة أميال . وخرج ملكهم يربد عقبة ، وأرسل عقبــة خيلا فحالت بين ملكهم وبين موكبه ، فأمشــوه راحلاحتي أتى عقبة ، وقد لغب ، وكان ناعما ، فجعل ببصقالدم ، فقال له: لِم فعلت هذا بي وقد أنيتك طائعا ?فقال عقبة : أدبا لكإذا ذكرته لم تحارب العرب، وفرض عليه ثلثمائة عبد وستينعبدا . ﴾. وبواصل المؤرخان روايتها فيذكران أن عقبة مضي إلى قصور فزان، فافتتحها قصرا قصرا، و لكنه عجز عن فتح حصن خاوار <sup>(۱)</sup> بعد حصار دام شهرا، وانتهى إلى قصور كوار ، فافتتحها ، وأدب ملكها بأن قطع له إصبعا ، و فرض عليه ٣٦٠ عبدا. ثم عاد بعد ذلك عن طريق خاوار ، فلم يتعرض للحصن، ومضى فى طريقه، فظن أهل خاوار أنه لن يعــود إليهم ، فأمنوا ،و فتحوا مدينتهم . أما عقبة فأقام بموضع صحراوى جدب، فأصاب أصحـــابه العطش، فدعا الله أن ينقذهم، فاستجاب الله لدعائه، إذ تدفقت المياء منموضع كان فرسه ينقب برجليه فيه، فسمى الموضع اذلك بماء فرس ثم باغت عقبة أهل خاوار من طريق آخر ، ودخل الحصنفاستباح ما فيه من أموال وذريات ، ثم عاد بعد ذلك إلى زويلة ، ومنها إلى معسكره بسرت ، وذلك بعدغزوة دامت خسة أشهر. ولم يطلبه المقام بسرت، فحرج منهـــا مغازيا ،واتجه إلى قصور مزانة ، فغزاها ، ثم افتتح غدامس ، ووجهخيله بعد ذلكإلى قفصه فافتتحما، وانتتح

<sup>(</sup>١) يسيه ماحب الاستبصار تصر وأجان.

قصطيلية . ووصل أخيرا إلى القيروان الذي كان معاوية بن حديج قد اختطه من قبل، فلم يعجبه موضعه، واختار لذلك موضع مدينة القيروان (١) .

ويمتقدالدكتور حسين مؤنس أن تاريخ هذهالفزوة دون خطئا ،فذكر المؤرخان سنة ٢٦ هبدلا من ٤٦ . فالتابت أن القيروان أسست في سنة ٠٠٥٠ ولا يعقل أن تستغرق غزوته هذه السنين . ويرى الدكتور مؤنس أن ابن حديج عاد إلى مصر في أوائل سنة بريم هـ، وأن عقبة شرع في السير لغزوته الكبرى في أوائل سنة ٤٩ هـ، فقضى خمسة أشهر في الجــــولة الصحراوية المذكورة، ثم عاد إلى معسكره بسرت حيث قضى فترة كافية أراح فيها جنده وخيله، وهناك ولاه معاوية بن أبي سفيان إمارة إفريقية ، فسار من سرت متجها إلى إفريقية ، ويرجح الدكتور حسين مؤنس أن عقبة ﴿ قام بحملته في الصحراء عقب عودة معاوية بن حديج من إفريقية ، وقبل تولية معاوية إياه، وإرساله الإمداد إليه، ولهذا عاد إلى مركزه الأثول على مقربة من صرت (سرت) ، فلما وصله الاثمر والمدد شرع في المسير إلى الغرب ، واحتل غدامس، وربما كان هـذا هو السبب في إغفهال أكثر المورخين ذكر هذه الغزرة الداخلية، إذ أن معظمهم بدأ تاريخ غزوة عقبة من ساعة وصــول العشرة آلاف جندي إليه في أوائل سنة ٥٠ هـ ، (٢). ونحن نؤيد الدكتور مؤنس في رأيه ، فان معظم المصادر العربية تذكر أن عقبه ولى إمارة إفريقية في سنة . ه ه <sup>(٣)</sup>، ويعتمد ابن الا'ثير على مصادر مفربية في ذكر هذا التاريخ

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسيم ، ص ٦٠ – ٦٤ ' البكرى ' ص ١٣ ' ١٤ – لما لسيكم ' ص ٦٣ ــ الاستيصار ' ص ١٤٦

<sup>(</sup>٢) حسين مؤتى ، فتح العرب للغرب ١٣٨٠

<sup>(</sup>۳) ابن الأثير ' الكامل ، ج ٣ ص ٢٣٤ ــ 'أبوالفداء ، المختصر في أخبار البصر ' ج ٢ ص ١٠١ ــ أبين عذاري ' ج ١ ص ١٩ ــ السلاوي ' ج ١ ص ٧٨

فيقول: و والذى ذكره أهل التاريخ من المفاربة أن ولاية عقبة بن نافع إفريقية كانت هذه السنة ، وبني القيروان ، ثم بقى إلى سنة خمس وخمسين ووليها مسلمة بن مخلد ، وهم أخبر ببلادهم ، وأنا أذكر ما أثبتوه في كتبهم ، قالوا إن معاوية بن أبى سفيان عزل معاوية بن حديج عن إفريقية حسب واستعمل ، واستعمل عليها عقبة بن نافع الفهرى ، وكان مقيا ببرقة وزويلة منذ فتحها أيام عمرو بن العاص ، وله في تلك البلاد جهاد وفتوح ، فلما استعمله معاوية سيم إليه عشرة آلاف فارس ، فدخل إفريقية ، وانضاف إليه من ألبر بر ، فكثر جعه ، ووضع النيف في أهل البلاد ، لأنهم كانوا إذا دخل عليهم أمير أطاعوا ، وأظهر بعضهم الاسلام ، فاذا عاد الأمير عنهم ، نكتوا ، وارتد من أسلم . ه (١) .

ويروى ابن عذارى نصا مماثلا نقله عن ابراهيم بن القاسم فيقول: ووصل عقبة بن نافع الفهرى إلى إفريقية فى عشرة آلاف من المسلمين ، فافتتحها ، ودخلها ووضع السيف فى أهلها ، فأفنى من بها من النصارى ، ، ثم قال : و إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام ، فاذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر ، فأرى لكم يامعشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للاسلام إلى آخر الدهر ، (۲).

ويبدو أناستعال عقبة على المغرب لم يتممباشرة بعد غزوته الصحراوية،

 <sup>(</sup>۱) این الأثیر، السكامل عجم ۳، ص ۲۳۵ سیا قوت ۵ معجم البلدان ، مجملد ۵ ۵
 می ۲۲۰

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' س ۱۹

فقد ذكر المؤرخون أنه غزا بأهل مصر الروم فى البحر سنة ١٩ه (١) ، وليس لدينا أية تفصيلات تاريخية أخسرى عن ذلك ، وأغلب الظن أن معاوية بن حديج عاد إلى مصر بعد أن ترك بسرت فرقة من جيش مصر لتدعم النفوذ العربى فى أرض طرابلس وإفريقية ، وربما استخدمهم عتبة بن نافع معه فى هذه الشاتية البحرية ، وقد يكون اشترك فى هذه الشاتية جاعة من التابعين أمثال أبو عقيل زهرة بن معبد النميمى ، وأبو عبد الرجن الحبلى، وإسماعيل ابن عبيد الله ، وأبو ليلى دجين بن عامر الحجرى الذى شهد حسروب عقبة ابن عبيد الله ، وأبو ليلى دجين بن عامر الحجرى الذى شهد حسروب عقبة كلها فى إفريقية والمغرب، فان المالكى يذكر أن أبا عقيل زهرة ودخل إفريقية وأتام بها، وغزا برها و بحرها مع إسماعيل بن عبيد الله أمير إفريقية، وكان معه فى غزو إفريقية فى البحر أبو عبد الرحن الحبلى التابعى (٢).

بِ ... تاسيس القيروان وأثره في تثبيت قواعد الفتح: سار عقبة على رأس جيش كبير يتألف من:

١ - فرقته التي غزا بها فزان و كوار ، وتتألف من ٤٠٠ فارس .
 ٢ - الجيش المرابط بمدينة سرت ببرقة .

المدد الذي أرسله معاوية إليه، وقوامه عشرة آلاف من القرسان.
 حاعة البربر الذين اعتنقوا الاسلام منذأن فتح عمرو برقة سنة ٢٧ه،
 وحسن اسلامهم.

وقد أشرنا إلى رواية ابن عبد الحكم والبكرى التى توضح لنا خط سير جيشه إلى إفريقية، يقول ابن عبد الحكم: « فسار متوجهـا إلى المقرب،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثیر ج ۲ ص ۲۴۱ ـــ ابن عذاری ص ۱۹ ــ ابن تغری بردی ' ج ۹ می ۱۳۸

<sup>(</sup>۲) الما لسكني ا ص ۲۰

وجانب الطربق الاعظم، واخذ إلى أرض مزاتة، فافتتح كل قصر بها، ثم مضى إلى صفر (١)، فافتتح قلاعها وقصورها، ثم بعث خيلا إلى غدامس، فلما انصرفت إليه خيله سار إلى قفصة فافتتحها، وافتتح قصطيلية ۽ (٢).

ونخرج من هذا النص بالحقيقة التالية: أن عقبة تجنب السبر في الجادة الرومانية، وهي الطريق الساحلية التي تربط سرت بقابس، إما لكثرة الحصون والمحارس في هدذه المنطقة الساحلية، وقد عددتها من قبل، وإما لأنه أرادأن يباغت أهل إفريقية باقتحامه بلادهم قادما من داخل الصحراه، قبل أن يكونوا قد تهيأوا بعد للبغمه ومقاومته، إذ أن أخبار حملته عندما يسلك الطريق الصحراوية لا يمكن أن تصل إلى أهل إفريقية بمثل سرعة وصولها إليهم لو سلك الطريق الساحلية. وأعتقد أن السبب الثاني هو الذي دفع عقبة إلى النزام الطريق الداخلية ، فقد ذكر المؤرخون أنه وضع السيف في أهل إفريقية، و فأفنى من بها من النصاري » (٢).

لاحظ عقبة أن أهل إفريقية يدخلون في طاعة للعرب، وربما دخل منهم البعض في الإسلام، طالما بني العرب في بلادهم، فاذا انصرف العرب عن البلاد، شق أهالي إفريقية عليهم عصا الطاعة، وارتد من دخـــل منهم في الإسلام إلى النصرانية. وكانت برقة وزويلة قاعدة الفتـــ العربي للمغرب حتى ذلك الحين، ولكنها كانتا متطرفتين للغاية عن إفريقية نما كان يساعد

<sup>(</sup>١) لملها شبرو من أرض ودان ( انظر الإدريسي ، ص ٤١ )

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحسكم ٬ ص ٦٤ ــ الاستبصار ٬ ص ١٤٧٠ تضم بلاد تصطيلية مدن توزّرو تنطة ونتيوس والحامة .

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۹

أهل إفريقية على خروجهم على العرب، في كل مرة ينتهى العرب من الإغارة عليها . فرأى عقبة أنه لفتح هذه البلاد يتحتم على العرب إنشاه قاعدة عربية إسلامية في إفريقية ، « يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ، ليأمنوا من ثورة تكون من أهل البلاد » (١١) . ويذكر ابن عذارى أن عقبة خطب في عسكره فقال : « إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام فاذا خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفر ، فأرى لكم يامعشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للاسلام إلى آخر الدهر . فاتفق الناس على ذلك ، وأن يكون أهلها مرابطين » (٢) .

ولم يكن عقبة أول من فكر فى بناء قاعدة للمسلمين فى إفريقية ، فقد ذكر ابن الأثير أن معاوية بن حديج كان و قد اختط القيروان بموضع يدعى اليوم بالقرن ، فلما رآء عقبة بن نافع لم يعجبه » (٣) . وذكر المالسكى فى رياض النفوس أنه و اختط مدينة عند القرن قبل تأسيس عقبة للقيروان، وأقام بها مدة إقامته بافريقية ، وحفر آبارا عند باب تونس فى ناحية الجبل منه منحرفة للشرق ، بالقرب من مصلى الجنائز ، تسمى للان آبار حديج ، غلب عليها اسم أبيه ، وذلك قبل تأسيس القيروان » (١٠).

ويبدو أن عـدول عقبة عن انخاذ قيروان ابن حديج قاعـدة المسلمين برجع إلى أنهـا قريبة من البحر ، أو لأنها في وضع غـير وسكون ولا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ' الكامل ' ج ٣ س ٢٣١

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری م ۱ ص ۱۹

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالحسكم ، س٦٤ ــ ابن الأثير ، أحد الغابة ، ج ٣ س ٢٣٤

<sup>(</sup>٤) المالكي ، س ٦٠

معمور (١) ، ولعل ابن حذيج اختار هذا الفيروان ليكون قريبا من البحر حتى بتيسر له وللمسلمين الجهاد وألرباط، وقد رأينــا أنه غزا صقلية في سنة ٧٨ هـ، أما عقبة فقد كان له رأى آخر ، فقَــــــُــــَاثر أن تكون قاعدة المسلمين في إفريقية مدينة برية ، إذ كان يخشىأن يطرقها الروم بالأساطيل فجأة فتتعرض للغزو بسهولة ، بينها يستطيع المسلمون التأهب لمدافعة الغزاة لو كانت قاعدتهم داخلية . وفي ذلك يذكر ابن عذارى أن أصحاب عقبة اقترحوا عليه أن يتخذوا مدينتهم قريبة من البحر ليتم لهم الجهاد والرباط ، فرد عليهم قائـ لا: ﴿ إِنِّي أَخَافَ أَنْ يَطُرُقُهَا صَاحِبُ الفَسَطَنَطَيْنَةً فِئَةً ﴾ فيملكها ، ولكن اجملوا بينها وبين البحر مالابدركها صاحب البحر إلا وقد علم به ، وإذا كان بينها و بين البحر مالا بوجب فيــه التقصير للصلاة فهم مرابطون ٣<sup>(٢)</sup>. وبالإضافة إلى هذا الموقع الداخلي الذي تتميز به قبروان عقبة ، فقد كَانت تقع ايضا قريبا من السبخة لتتمكن الابل والدواب من الرعى يسهولة ، وتكون في مأمن من عادية البربر والنصاري (٣) . وهكذا الروم من جهة البحر ، كما تمتاز بكثرة مراعيها ، وهما صفتان لابد من تو افرهما في بناء المدن ، وفي ذلك يقول ابن خلدون في مقدمته : ﴿ إَعَلَمُ أَنَّ الْمُدْرِبِ قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية الطلوبة من النزف ودراعيه ، فتؤثر الدعة والسكون، وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرءر، ولما كان ذلك القرار والمأوى، وجب أن يراعى ُ فيه دفع المضار بالحساية من طوارقها، وجاب

<sup>(</sup>١) ننس المرجع من ١٩

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ج ۱، ص ۱۹

<sup>(</sup>۳) این عذاری ، ۱۰ م ۲۰

المنافع وتسهيل المرافق لها : فأما الحماية من المضار فيراعي لها أن يدار على منازلها جيمًا سياج الأسوار ، وأن يكون وضع ذلك في متمنع •ن الأمكنة، إما على هضبة متوعرة من الجبـــل ، وإما باستدارة بحر أو نهر بها حق لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أوقنطرة فيصعب منالها على العدو، ويتضاءف امتناعها وحصتها ... وأما جلب المنافع والمرافق للبلد، فيراعى فيه أمور منها الماء بأن يكون البلد على نهر أو بازائها عيون عذبة ثرة ، فان وجود الماء قريبا من البلد يسهل على الساكن حاجة المساء وهي ضرورية ... ونما يراعي من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم إذ صداحب كل قرار لابدله من دوجن الحيوان للنتاج والضرع والركوب ولابد لها من المرعى ﴾ (١). ويبدو أن عقبة كان متأثرًا في اختياره لموقع القيروان بمــا تعرضت له الاسكندرية سنة ٢٥ ه من نكبات بسبب غزو البيزنظيين لها من البحر ، وكان ما يزال يتذكر الجهـــد الكبير الذي بذله عمرو بن العاص لاستردادها (٢) ، ولعله قدر ماكان يصيب البلاد المصرية لو أن الاسكندرية كانت عاصمة مصر الاسلامية كما كان يريده عمرو ، وأعتقسد أن الدرس الذى تلقنسه عمرو بغزو الروم للاسكندرية وندمه على تركه سورها عنسد الفتح دون أن بهدمه قد أفاد عقبة بن نافع كثيرا ، ولا نستغرب أن يكون لذلك الحادث أثر عميق في اختيار عقبة لموضع القيروان ، فقــد كان عقبة آحد قواد عمرو، ثم إنه كانت تربطه به صلات من القرابة . ولكن عقبة

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون ٬ طبع المسكتبة التجاربة بمصر ، بدون تاريخ ، ص ٣٤٧ --

 <sup>(</sup>۲) السيد عبد العزير سالم، تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العمر الاسلامي،
 الاسحكندرية 1911، ص ٤٣

فى سعيه لاختيار موضع يتوافر فيه طيب المراعى ، ويبصد فى نفس الوقت عن البحر ، أغفل أمرا هاما هو الماء والزارع ، فلم يراع إلا توافر مراعى الابل ، ولذلك تعرضت القيروان عدة مرات ، فى العصر الاسلامى للخراب، ولولا صفة هذه المدينة الدينية ووجود مسجدها الجامع المعروف بالقيروان، لكانت قد بادت واندثرت .

یذکر ابن عبد الحکم أن عقبة رکب، و والناس معه حتی آتی موضع القسیر وان الیوم، و کان وادیا کئیر الشجر، کئیر القطف، تأوی إلیه الوحوش والسباع والهوام، ثم نادی بأعلی صوته: یا اهل الوادی، ارتحلوا رحم الله، فانا نازلون، نادی بذلك ثلاثة أیام، فلم یبق من السباع شی، ولا الوحوش والهوام إلا خرج. وأمر الناس بالتنقیة والحلط، و نقل الناس من الموضع الذی کان معاویة بن حدیج نزله إلی مکان القیروان الیوم، ورکز رجه وقال: هذا قیروانکم ، ثم یذکر روایة أخری عن عبد الملك ابن مسلمة، عن اللیت بن سعد، تماثل هذا النص مع اختلاف بسیط هو أنه نادی ثلاث مرات بدلا من ثلاثة آیام (۱۱). وقد أخذ معظم المؤرخین بهذه الروایة مع بعض التحریف (۲)، باستفناه المالی الذی یذکر آنه و کان فی موضع القیروان حصن لطیف الروم یسمی قونیة، و کان فیها کنیسة، وفیم الساریتان الحراوان اللتان هما الیوم فی المسجد الجامع، کانت علیها و فیها الساریتان، اقامتا إلی آیام زیادة الله بن الأغلب، فهدمها زیادة الله ،

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسيم ٢ م ٦٦ ، ٦٦

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج٣ س ٢٣٤ ـ ابن عذارى، ج ١ ص ٢٠ ـ يا توت معجم البلدان مجلد ٤ ص ٢٠

وحملها إلى المسجد الجــــامم ، فجملهًا في المكان الذي هما فيه اليوم ، (١) . ويعنقــد الدكتور مؤنس أن رواية المالكي هي الصواب، فمن المعقول \_ في رأيه \_ أن يكون هــذا الحصنقد تعرض للتخريب ، وأصبح في أواثل القرن السابع الميلادي خربا مهجورا، فسكنته بعض الذئاب والوحوش، فاختاره عقبة لبناء القميروان، ﴿ فَفَرَعَتَ الصَّوارِي مِنْ جَلِّمَةُ الْجِيشُ الذي عسكر إلى جوارها ، فأخذت تتسرب هاربة ، فرآها العرب تفعـل ذلك ، فظنوا أنها معجزة من معجزات عقبة ، فكان ذلكموضعا خصبا لحيال الرواة فأضافوا خطابه للوحوش، وصوروا الكرم هذا التصوير المبالغ فيــه حتى تتم المعجزة ويصبح للقيروان ما بريدونه لهــا من القداسة والجلال ، (٠). ولكننا لانوافق الدكتور مؤنس على رأيه فى أن موضع القيروان كارز حصنا لطيف الكروم، ولا في تفسيره لحروج الوحوش من الشعراء، قان المصادر العربية تجمع على أن الموضع الذي أقيمت فيه القيروان كارت الوحوش والسباع والموام (٤) ، أو شعاري وغياض لانرام (٥) ، أوغيضة كثيرة الأشجار مأوىالوحـوش والحيات (٦) . ولم يكنموضـع القيروان حصنا لطيف الكروم، ولعل الدكتور مؤنس قرأ حصنا لطيف اللكروم

<sup>(</sup>۱) كالكي، ص ۲۱

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ' ص ١٤٢

<sup>(</sup>٣) أبو القدا ' ج ٢، ص ١٠١

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، س ٦٦

<sup>(</sup>٠) ابن عذاری عج ١ ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الـكامل ، ج٢، ص ٢٣٤ ــ أسد الناية، ج٢، ص ٢٣٤

بدلاً من ﴿ حَصَنَ لَطَيْفُ لِلرُّومُ ﴾ الواردة في رياض النفوس ، بدليــــل أن صاحب هذا الكتاب يذكر أن موضع القيروان كان وديا تسكنه الوحوش والحيات. وليس معنى هذا أننا ننكر وجود حصن في الموضع الذي أقيمت عليه القيروان، فلاشك أن موضع القيروان كان قريبًا من حصن روماني قديم كالشأن في الفسطاط منسلا والكوفة . أما بالنسبة لمحروج الوحوش والسباع بالطريقة التي شرحهـا الدكتور مؤنس فنستبعده ، وقد أشار الدكتور سعد زغلول عبد الحميد إلى مليمكن أن تتضمنه رواية الواقدي من تعليل مقبول لحروج الوحوش من الغيضة . فقد ذكر الواقدى أن موضع القيروان كان كثيرالأشجار، فاقترح أصحاب عقبة عليه أن يحرقوه بالنار ويبنون فيه الدينة ، فقال لهم : ﴿ يَاقُومَ ، إِنَّ الوحوشُ وَالْهُوامُ وَدُوابُ الأرض كـشيرة بهذه الأرض ، وأخاف أن أحرقهـا بالنار فيحا سبني الله عز وجل عليها ، ولكن إذا كان آخر النهار أنادى في هذا الموضع بأعلى صوتى: أيتها الوحوش الساكنة في هذا المكان، ارحـــلوا منه، فاني أريد حرق أشجاره بالنار لأن للسلمين يريدون أن يبنوا فيه بلدة لتستقر فيها رحالهم ونساؤهم، وفي آخر النهار نادي عقبة رضي الله عنــه في الوحوش بالارتحال، فما أتم النداء حتى رفعت الوحوش أولادهــا في أفواهها مرت غزلان وذئاب ونمور وغيرها ؛ وبقى ينتظر خروجهامدة ثلاثة أيام لم يكن دأب الناس فيها إلا الفرجة واللعب ، فلما كان اليوم الرابع ، أمر بالنار فأطلقت ، فأكلت الأشجار عن آخرها ﴾ (١). ويستنتج الدكتور سعــد زغلول من تلك الرواية أن خروج الوحوش والهوام فزعة من الشعرا. جا.

<sup>(</sup>۱) الواقلى ، فتوح لمرينية ' ج ۱ ' طبعة تونس ' ١٣١٥ ' ص ٣

نتيجة الحريق، الذي أطلق في الموضع لتنظيفه من الاشجار قبل البناه، ويذكر الدكتور سعد زغملول أن وهذا أمر طبيعي يحدث عندها تلتهم النيران بعض الغابات، فتفزع حيواناتها، وقدد يفر بعضها وهو مشتعل فيتسبب في زيادة الرقعة المنكوبة بالحريق، وهذا ما نظنه تفسيرا مقبولا لا صلورة، (1).

وعلى الرغم من أن نص الواقدى لا يشير إلى قيام المسلمين بحرق الأشجار إلا بعد رحيل الوحوش ، فاننا نؤيد الدكتور سعد فيا ذهب إليه اعتمادا على ما ذكر ه الواقدى بالإضافة إلى ما ذكر ه ابن الأثير في أسد المغابة إذ يقول : « وكان ( موضع القيروان ) غيضة ، كثير الأشجى ، مأوى الوحوش والحيات ، فأمر بقطع ذلك وإحراقه ، واختط المدينة » (٢) . وقد يكون عقية قد بدأ باجتئات الأشجار عن طريق قطعها أول الا مر، فنفرت السباع والوحوش من الوادى، فلما تأكد لهذلك أحرقها ، إسراعا بازالتها ، وتوفيرا لجهود أصحابه ، و يؤيد ذلك الرأى قول ابن عذارى : « فأمرهم أن يقطعوا الشجر » (٢)

وما إن أتم المسلمون تنقية الموضع من الاشجار ، حتى شرع عقبـة فى اختطاط دار الامارة ، والمسجد الجامع ، ولكنه لم يقم به أى بنـاء ، وكان يعملى فى أرضه دون أن يكون قد أقيمت فيه جدران ، ويبدو أن النـاس

<sup>(</sup>١) سعد زغلول عبد الحديد ، فتح السرب للدخرب ببن الحقيقة التاريخيسة والأسطورة الشعبية ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، أحد النابة ، ١٦٠ ص ٢١٤

<sup>(</sup>٣) اين عداري عداء ص ٢٠

اختلفوا معه في تحديد الاتجاه الصحيح للقبلة باعتباره أول المساجد الجامعة في هذا القطر المفتوح ، و ماعتبار قبلته الا نموذج الذي تحتذيه سائر محاريب المساجد الجامعة في بلاد إفريقية ، ﴿ فَأَقَامُوا أَيَّامَا يَنْظُرُونَ إِلَى مَطَالَعُ الشَّتَاءُ والصيف من النجوم، ومشارق الشمس فلما رأى أمرهم قد اختلف، بات مفموما فدعا الله عز وجل أن يفرج عنه . فأناه آت في منامه ، فقــال له : وديك تكبيراً لا يسمعه أحد من المسلمين غيرك، فانظر الموضع الذي ينقطع فيه التكبير فهو قبلتك ومحرابك، وقد رضى الله لك أمرهذا العسكر، وهذا المسجد، وهذه المدينة، وسوف يعز الله به. دينه، ويذل بها من كفر به . فاستيقظ من منامه وهو جزع، فتوضأ للصلاة، وأخذ يصلى وهـــو فى المسجد ومعه أشراف النداس، فلما انفجر الصبح، وصلى ركعتي الصبح بالمسلمين، إذا بالتكبير بين يديه . فقــال لمن حوله : أتسمعون ما أسمــع ? فقالوا: لا. فعلم أن الا مر من عند الله فأخذ اللواء فوضعـ على عنقـ ، وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع انحراب، فانقطع التكبير، فركز لواءه، وقال : هذا محرابكم، فاقتدى به سائر مساجد المدينة ﴾ (١) .

وهكذا أحيط تركيز القبلة على يدى عقبة بمايشبه القصص والاساطير. وما كاديتم تركيز القبلة بالمسجد حتى بدأ المسلمون فى بنـــا. الجـــامع ، وفى تشييد دورهم ومساكنهم ومساجدهم بالقيروان. وقد وصل إلينا اسم أحد

<sup>(</sup>۱) الدباغ ، معالم الإيماز في معرفة أحل القيروان ' توقس ١٩٠١ ' ج ١ ص ، ٩ ابن الأثير ' السكامل ' ج ٣ · ص ٣٣٤ ــ ابن عداري ، ج ١ ، ص ٢٠ وما يليها ·

من سام فى بناه الجامع وهو اسماعيل بن عبيد الانعمارى (١٠. ويقال أيضا أن عبد الله بن الزبير أسس مسجد القيروان (٢٠)، وكان بمن الحتط فى القيروان من التسابعين أبو عبد الله على بن رباح بن نصير اللخمى ، الذى الحتط بالقيروان داراً ومسجداً ، و ومسجده عند باب نافع على يمين الحارج قبل أن يخرج » (٣) ، ومنهم أبو رشيد حنش بن عبد الله السباى الصنعاني الذى اختط بالقيروان داراً ومسجداً ينسب إليه ، وكان يقع بالقرب من باب الربح (١٠) ، ومنهم زباد بن أنهم السفياني ، واختط بالقيروان داراً ومسجداً ياسم الربح (١٠) ، ومنهم زباد بن أنهم السفياني ، واختط بالقيروان داراً ومسجداً بالقرب من باب نافع (٥) .

عمرت القيروان بمختلف أنواع الا بنية والمنشآت، وشد الناس إليها الرحال وانتجعوها من كل مكان ، وانسعت بالا سواق والمرافق ، ودامت حركة البناء فيها نحو محس سنوات ، فاكتملت عمارتها في سنة هه ه (١) . وذكر ابن عذارى أن دورها في ذلك الحين بلغ ١٣٩٠٠ نراع أى ما يعادل سبعة آلاف و محسائة متر ، وواضح أن هذا الرقم مبائغ فيه ، وكانت مديئة القيروان في بداية نشأتها ، قاعدة حربية ، ومركزا توجه منه الغزوات على جبال أوراس المواجهة لها (٧) . وكان عقبة أثناء عمارته لهسسا ، يغزو ، وبيعث السرايا فتغير و تنهب ، و دخل كثير من البربر في الإسلام ، واتسعت خطة المسلمين ، وقوى جنان من هناك من الجنود بمدينة القيروان ، و آمنوا

<sup>(</sup>۱) المالكي، ص ۷۰ (۲) نفس المرجع ، ص ۱۲ (۲) نفس المرجع ، ص۷۷

 <sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص ٧٩ (٥) للا لكي ٬ ص ٨٣

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، جه، ص ٢٣٤

سـمـين مؤنـي ، هجر Terrasse, histoire du Maroc, t.L, p. 80 (۷) الأندلس ، الناهرة ١٩٥٩ م. ٢٩

واطمأنوا على المعام، فثبت الإسلام فيها » (١). وكانت القيروان مسورة بسور من اللبن والطين، هدم زمن زيادة الله، (١)، وأقيم عليها سور تراب بعد ذلك (٣)،

وقدر للقيروان أن تصبح حاضرة المغرب الإسلامي كله في عصر الخلافة الأموية ، إلى أن انفصل المغرب عن الدولة العباسية في أو اخر القرن الثاني للهجرة ، وتكونت بذلك إمارات مستقلة فيه ، وفي هذه الفترة كانت القيروان على حد قول ابن حوقل « أعظم مدينة بالمغرب ، وأكثرها تجراً وأموالا، وأحسنها منازل وأسواقا ، وكان فيها ديوان جميع المغرب ، وإليها تجبى أموالها ، وبها دار سلطانها » (؛) . ويصفها الإدريسي في القرن الحسامس الهجري فيقول : « ومدينة القيروان أم أمصار ، وقاعدة أقطار ، وكانت أعظم مدن الغرب قطراً ، وأكثرها بشراً ، وأكثرها جباية ، وأنفقها سلعة ، وأنماها ربحا ، وأجهرهم عصيانا ، وأطغاهم أغمارا … » (ه)

ج \_ عزل عقبة بن نائم و تولية أبو الهاجر دينار ( ٥٥ \_ ٦٢ ه ) :

بتأسيس مدينة القيروان أخذت إفريقية نظهر كولاية هامة من ولايات الدول العربية الإسلامية ، فتطلعت إليها أنظار الطامعين فى ولايتها . والظاهر أن اشتفال عقبة بتأسيس القيروان طوال خمسة أعوام ، وعزوفه عن الغزو

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج٣، ص ه٢٢

<sup>(</sup>٢) المعتوبي ، كتاب البلدان ، طيمة ليدن ١٨٩٢ ، ص ٣٤٧

<sup>(</sup>٣) الإسريمي ، صفة المترب وأرض السودان ومصر والأندلس ، ص ١١٠

<sup>(1)</sup> أبن حوقل ، صورة الأرض ، طبعة بيروت ، ص ٩٤

<sup>(</sup>٠) الإدريس ' المرجع السابق، ص ١١٠

أثناء ذلك ، حرم الحلافة من مورد هام لهــا وهو الفنــائم الكثيرة التي كأنت ترد من هذه البلاد . وهنا أخذت السعايات ضد عقبــة تلعب دوراً هــاما في بلاط الخليفـــة بدمشق ، وكان مسلمة بن مخلد الا نصاري والى مصر في مقدمة من سعى لعزل عقبة وضم ولاية إفريقية لمصر ، طمعـا في مواردها الوفيرة (١) ، وقسد نجح في ذلك ، وأصبحت له منسذ سنة ٥٥٥ و لاية مصر والمفرب، من أطراف إقلم مصر إلى إفريقيــة، ﴿ وهو أول من جعت له مصر والمفرب ، (۲) . وذكر الأستاذ هنرى تراس أن معاوية عزل عقبــة من ولاية إفريقية خوفًا من أن يستقل بالمغرب عن الخلافة (٣) ، و ليس من المستبعد أن يتجه تفكير معاوية إلى ذلك، فقد كان يخشى أيضا من مسمع عمرو بن العاص، في مصر و إفريقية ، ولذلك جعل ولاية إفريقية تتبعــه مباشرة بعــد وفاة عمرو ، ولعله رأى في اهتمام عقبة بافريقيــة ، وشعبيته في بلاد برقة و إفريقية . وتأسيسه للقيروان ، اتجاهــا منه نحو الاستقلال بحكم ذَا الإقلم الغني بخيراته ، المتطرف عن أملاك الدولة الأموية ، وكان يعرف صلة القرابة التي تربط عقبة بعمرو ، فأسرع بضم ولاية إفريقية إلى مسلمة ابن مخلد الا نصاري عامله في مصر ، ولعله أشار على مسلمة بعزل عقبـة عن ولاية إفريقية ، بدليل أنه لم يردعقبة إلى ولايتها بعد أن قدم إليه شاكيا ، من سوء عزل أبي المهاجر له .

وذكر المالسكي أن مسلمه وجه خالداً بن ثابت الفهمي التــــابعي إلى

<sup>(</sup>١) حديث مؤنى ' فتع العرب للمغرب ' ص ١٤٧

<sup>(</sup>۲) ابن عبد المسكم ، صر ٦٦ ... ابن عدارى ، ص ٢١

Terrasse op. cit p. 80 (7)

إفريقية في سنة عنه هـ(١)، و لكنه لم يلبث أن عزله ، و استعمل على إفريقية مولا. دينارا وپكني أبا المهاجر ، فقــدم إلى القيروان في سنة ٥٥ هـ ( ٦٧٤ م ) في جيش من أهل الشام ومصر . وتجمع المصادر العربيــة على أن أبا المهــاجر أساه عزل عقبة (٢٠)، ويذكر ابن عبد الحكم أن مسلمة كارز قد أوصاه بالرفق في عزله، وحَسن معاملته. و لكنه خالفه، «وسجنه و أو قره حديداً» (٣) ويذكر المؤرخون أن خبر هذه الإساءة قيد وصل إلى مسامع الخليفة معاوية في دمشق عن طريق أنصار عقبة ، فكتب إلى أبي المهاجر مباشرة ، يأمّره بتخلية سبيله ، و إطلاقه من حبسه ، و إشخاصه إليه <sup>(١)</sup> فأطلقه أبو المهاجر وأرسله فيصحبة بعض أتباعه حتى قابس (٥)، ومن هناك واصل عقبة السير حتى وصل إلى دمشق . ويعتقد الدكتور حسين مؤنس أن أبا المهاجر لم يتصرف من تلقاء نفسه ، وأنه أرغم على الإساءة إلى عقبة ، مدفوعا في ذلك بتعليات تلقاها من مسلمة بن مخاد الذي كان يحقد على عقبة لما ناله من شرف غزو إفريقية ، وقد اعتمد الدكتور حسين مؤنس في ذلك الرأى على أدلة ثلاثة مستقاة من أبن عبد الحكم:

الأول ـ أن ابن عبد الحكم قال : ﴿ فَلَمَا قَدَمَ عَقَبَةً مَصَرَ ، رَكِبُ إِلَيْهِ مُسَلّمَةً بِنَ مُخَلّد ، فأقسم له بالله لقد خالفه ما صنع أبو المهــــاجر ، .ولقد

<sup>(</sup>١) الماليكي، ص ١٩

 <sup>(</sup>۲) ابن عبد الحسكم ، ص ٦٦ \_ الما لـكى ' ص ٢١ \_ ابن الأثير ' السكامل ، ج
 ٣ ص ٢٣٥ \_ أبن عذارى ' ج ١' ص ٢٢

<sup>(</sup>٣) اين عبد الحسكم ، ص ٦٦

<sup>(</sup>٤) نفس الرجم ، س ٦٨

<sup>(</sup>ه) المالكي، ص ٢١

أوصيته بك خاصة » (١). ويستنتج الدكتور مؤنس من هـذا النص أن و سعى مسلمة إلى عقبة ، واعتذاره له ، ونفيــه التهمــة عن نفسه ، لا يعلل إلا بأن مسلمة خشى أن يغضب معاوية عليه حين يقص عليه عقبة ما نزل به من مساءة على يديه ، فأسرع وألتى التهمة على أبى للهــــاجر خوفا من معاویة ، (۲) . علی أن ابن غذاری بذكر أن اعتذار مسلمة حدث فی عهد بزيدعندما أعاد عقبة إلى ولاية إفريقية سنة ٦٧ه، فمر عقبة على مسلمة بن مخلد في مصر، فاعتذر له مسلمة عمافعله به أبو المهاجر، وأقسم له أنه خالفه فها صنع، وأنه كان قد أوصاه بتقوى الله وحسن السيرة، فقبل منه عقبة هذا الاعتذار، فلما وصل إلى إفريقية ﴿ أَوْنَقَ أَبَا الْهِـــاجِرُ فَى الْحَدَيْدُ ، وأَمَّى بَتَخْرِبْب مدينته التي بناها ، ورد الناس إلى القيروان ۽ (٣) . وأعتقد أن ما ذكره ابن عذاري أقرب إلى الصواب والمنطق، فلو كان مسلمة قد اعتذر لعقبــة عما فعله أبو المهاجر ، وثبت لعقبة بعد ذلك أن مسلمة هو المسؤول عما لحقه لكان قد عذر أبا المهاجر ، ولما كان قد انتقم منه بعد ذلك عندما أعيــد إلى ولايته. ومن الطبيعي أن يتوجه مسلمة بالاعتذار لعقبة عن تصرف أبي المهاجر نحوه بعد أن استرد عقبة كرامته وكبرياهه باسترداد إمارته على إفريقيــة ، وهذا يفسر تحامل عقبة على أبي المهاجر بعد ذلك . ونضيف إلى ما سبق أنه لا يعقل أن يتوجه عقبة بعد أن أطلق أبو المهاجر سراحه بأمر المحايف إلى مصر ويقابل مسلمة ، وهو يعلم أنه هو الذي عزله . وقمد ذكر المالـكي أن

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) حديث دؤنس ' ص ١٥١

<sup>(</sup>۳) این عذاری ، س ۲۴

عقبة وصل إلى قابس، ومن هناك رحل إلى معاوية، وأغلب الظرف أنه سافر إلى دمشق رأسا عن طريق البحر.

الثاني \_ أن عقبة لم يكد يبسط للخليفة ظلامته من أبي المهاجر ومسلمة بقوله و فتحت البلاد ، وبنيت المنازل ومسجد الجماعة ، ودانت لى ، ثم أرسلت عبد الأنصار فأساء عزلى » تحتى اعتدر له مصاوية وقال : و قد عرفت مكان مسلمة بن مخلد من الإمام المظلوم ، وتقديمه إياه ، وقيامه بدمه ، وبذل مهجته ، وقد رددتك على عملك » (١) . ويرى الدكتور مؤنس فى ذلك الاعتذار اعترافا من معاوية بأن مسلمة هر المسؤول عما نزل بعقبة لا أبا المهاجر ، وأن عزل عقبة كان على هوى منه ، وأن عقاب الحليفة لأبي المهاجر جزاء إساءته إلى عقبة كان يسىء مسلمة ، الذي كان يتمتع عكانة كبيرة عند بني أمية لما قام به من جهود في سبيل المطالبة بدم عثان م

وعلى هذا النحو نجد أن الأدلة التي استند عليها الدكتور مؤنس هي في الواقع دليلان : التاني والثانث و يمكننا أن نضيف إليها دليلين آخرين ها :

١ - أنه لو لم يكن مسلمة بن مخلد هـ و الذى حرض أبا المهاجر على
 إبذا. عقبة لما كان مسلمة قــد ترك القضية تمر كذلك دون أن يلحق العقاب

<sup>(</sup>۱) ابن عبد المسلم ' ص ۷۰

<sup>(</sup>۲) حسين مؤس ، ص ١٥١

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس ، فتح المرب للمغرب ، ص ١٥٢

بأبى المهاجر جزاء مخالفتة إياه ، وإساءته إلى عقبة الذى كان يعتبر شخصية من الشخصيات الاسلامية الجليلة ، والذى ساهم بنصيب وافر فى الغتوح ، والذى ثبت فتح إفريقية بتأسيس القيروان ، وبانشاه مسجدها الجامع ، بلإن ماقام به أبو المهاجر من هجر قيروان عقبة وإنشاء قاعدة أخرى للفتح، إنما يعبر عما كان يحس به مسلمة من تحاسد وتغاير لعقبة ، على ماظفر به من شرف بقيروانه .

٧ - لو أن مسلمة لم يكن هـ و الذى دفع أبا المهاجر على الإساءة إلى عقبة ، لما كان كتاب التخلية عن عقبة و إطلاق سراحة من سجنه ، قد ورد من الحليفة رأسا . وأغلب الظن أن معاوية كان يعلم مقدما أن تصرف أبي المهاجـ لم يكن من تلقاء نفسه ، وأنه كان مرغما على ذلك التصرف ، والالكان قد أمر لما كان قد كتب إليه با الإفراج عن عقبة ، و إشخاصه إليه ، والالكان قد أمر بعزل أبى المهاجر و تأديبه .

\* \* \*

كره أبو المهاجر دينار أن يستقر في قيروان عقبة ، وآثر أن يبنى مدينة بنزل فيها ، ويجعلها قاعدة للمسلمين بـــدلا من القيروان ، ولعله تلقى من مسلمة تعليات بهذا الشأن ويذكر ابن عبد الحكم أنه خلف الموضع الذي اختطه عقبة بميلين ، و فاجني ونزل » (۱).وذكر المالكي : و أنه نزل بفحص تونس ، ويقال إنه نزل بسبخة وبني بها » (۱) . أما ابن عذاري فيقولي : و ونزل خارجا عن المدينة ، وكره أن ينزل المــوضع الذي اختطه عقبة ،

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) الماليكي ، ص ٢٠

ومضى حتى خلفه بميلين ، بما يلى طريق تونس ، فاختطبها مدينة ، وأراد أرب يكون له ذكرها ، ويفسد عمل عقبة ، فبنى مدينة ، وأخذ فى عمرانها، وأمر الناس أن تحرق القيروان ، ويعمروا مدينته » . (١)

وإذا بحثنا في هذه الروايات وجدنا أن أبا الماجر لم يكن لديه الوقت الكافي لبناء مدينة جديدة بدلا من القيرو أن؛صحيح أننا لاننكر كراهية أبي المهاجر لقيروان عقبة،وعزوفهعنا تخاذهامركزا للجيوش في إفريقية،العربية ولكننا لانقبل ماذكره المؤرخون من أنه أسس مدينة جديدة ، فلا يمكن تقويض الأوللأعمال الثاني التياستغرقت سنوات خمس، وأغلب الظن أري أبا المهاجر نزل في موضع آخر غير القروان؛ ولعله اختار مدينة أو قرية إفريقية لهذا الغرض، ويذكر المالكي أنه ﴿ انْصَرَفَ فَرُلُ بِدَكُرُورُ مَدَيْنَةً البربر، بالقرب من موضع القيروان ﴾ (٢). وثعله أقام فيها قصر ا للامارة ومسجدًا جامعًا ، وأضاف اليها بعض المنشآت اللازمة لعسكره ، بعد أن رحل هذا العسكر من قيرو ان عقبة ، ولهـــــذا السبب اختلط الا مر على الرواة، فنسبوا اليه بناء مدينة جديدة . و نشك أيضًا فيما ذكره المؤرخون خاصا باحراقه لقيروان عقبة ، ولاشك أن تدمير مدينة كالقيروان أخذ بناؤها من جهود المسلمين ماأخذه، يعتبر عملا إجراميا لا يمكن أن يحدث بايحاء من شخصية جليلة كشخصية مسلمة بن مخلد الا نصاري أو مولاه دينار. وأعتقد أن الأمر لم يزد على هجر القيروان وإخلائها من العسكر وإلادارة

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۳

<sup>(</sup>٢) المالمكي ، ص ٢٠

وقد يكون هذا التصرف نابعا من رغبة أبى المهاجر فى التقرب إلى البربر والإقامة فى قرية من قراهم حتى يوهمهم أن قيروانه لا يمثل احتلالا أجنبيا لبلادهم.

وتمر المصادر العربية مــــرا سريعا على ولاية أبي المهاجر ، إما لا ثنها وقعت بين ولايتي عقبة الاولىوالثانية ، أربسبب استياء الرواة من تضرفات أبي المهاجر وإساءته إلى عقبة . ولكن نتفا قليلة من أخبار أبي المهاجر وصلتنا في بعض المصادر - و نستخلص منها أن أبا المهاجر أحس بتكوين حلف ضد المسلمين يضم بربر أوربة البرانس والروم . ولاشك أن البزنطيين على أيام قسطنطين الرابع تفرغوا لشؤون المغرب بعد أن شغلوا عنه طويلا بفزوات العرب لبلادهم ، وحصارهم للقسطنطينية مرتين في سنة ١٨ هـ، وفي سنة هه ه (1) ، واستبلائهم على جزر قبرص ورودس وأرواد واقربش: ويبدو أرن بربر أوربة الذين كانت تربطهم بالبيزنطيين روابط وثيقة بدأ وابحسون بخطر العرب على بلادهم منذ أن أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان ، فأخــذ زعيمهم كسيلة بن لمزم يجمع القبائل ويؤابها على العرب، تمهيدا لطردهم من البلاد . لذلك آثــر أبو المهاجــر أن يبدأ بمهاجــة تربر على ما بدا له من بوادر مقاومتهم (٢) . خرج أبو المهاجر على رأس جيش من المسلمين متجها إلى مراكز أوربة وأحـلافها من البرانس، ﴿ فَقَتْحَ كُلُّ

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنس ' فتح ألرب للغرب ' ص ١٧٢

مامر عليه حتى انتهى إلى العيون المعروفة بأبى المهاجر نحو تلمسان » (١). ثم صالح كسيلة الأوربي وأحسن إليه بعد أن اعتنق الإسلام ، وأسلم معه كثير من بنى قومه . ونجح أبو المهاجر بفضل مؤازرة كسيلة له فى الاستيلاء على نامسان (٢) . وبعتبر أبو المهاجر أول أمير عربى وطئت خيله أرض المغرب الأوسط ، وتدل نتائج هذه الحملة على مقهدرته السياسية ، وكياسته فى كسب زعم بربر أوربة إلى جانب المسلمين ،

وما إن انتهى أبو المهاجر من القضاء على مقاومة البربر ، ومن تحطيم الحلف الفائم بين أوربة والروم وذلك بانضام كسيلة ومنورائه بربر أوربة إلى جانب المسلمين ، حتى ولى وجهه شطر قرطاجنسة ، معقل الروم قى إفريقية ، ليضرب ضربته الثانية . ويذكر أبو المحاسن أن أبا المهاجر خرج في سنة هم ه لغزو قرطاجنة ، « فخرج إليه أهلها ، فالتقوا ، وكثر القتل بين الفريقين حتى حجز الليل بينهم ، وانحاز المسلمون من ليلتهم ، فنزلوا جبلا في قيلة بولس ( يقصد تونس )،ثم عاودوهم ، وصالحوهم على أن يجلوا لهم الجزيرة ( جزيرة شريك ) . ثم افتتح أبو المهاجر المذكور ميلة(٢) ، وكانت إقامته بها في هذا الغزو نحواً من سنتين » (١) . وعاد أبو المهاجر بعد ذلك القامته بها في هذا الغزو نحواً من سنتين » (١) . وعاد أبو المهاجر بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) ألماليكي ، ص ٢١ ــ أبن عذاري ، ص ٢٨

<sup>(</sup>٢) الـلارى ، الاستقصا ، ج ١ ص ٨٠

<sup>(</sup>٣) مدينة ميلة نقع على أربع مراحل شرق قلعة بنى حماد ، ويصفها الإدريسي بأنها ه مدينة حسنة "كثيرة الأشجار ممكنة الثمار » ( الإدريسي ، من ٩٤ ) . ويذحص اليعتوبي أنها مدينة عامرة محصنه نقع على البحر ولها مراسي عديدة ، ( البلدان " ص ٢٥١) اليعتوبي أبها مدينة عامرة محصنه نقع على البحر ولها مراسي عديدة ، ( البلدان " ص ٢٥١) (٤) أبو الحاسن ، النجوم الزاهرة ج١ ص ١٩٠ \_ السلاوي " ج ١ ص ٨٠٠

#### د ـ ولاية عقبة الثانية ( ٦٢ ـ ٦٤ ه):

توفى معاوية بن أبى سفيان فى منتصف رجب سنة . ٩ ه ، وأفضت الخلافة من بعده إلى ابنه يزيد ، وكان يزيد مقتنعا بفضل عقبة على الإسلام وحسن بلائه فى فتح إفريقية ، فاستقطع ولاية إفريقية من مسلمة بن مخلد والى مصر ، وعزل أبا المهاجر دينار فى سنة ٢٧ ه ، ورد عقبة بن نافع إلى ولاية إفريقية للمرة الثانية . وبذلك استرد عقبة كرامته التى نال منها مسلمة ابن مخلد عن طريق مولاه أبى المهاجر ، وتلاشى من نفسه الاحساس بالمرارة منذ أن أهانه أبو المهاجر بالسجن ، وتحريب العمل الجليل الذى جهد فى إنشائه وهو مدينة القيروان .

ويرى الدكتور مؤنسأن عقبة ردإلى ولاية إفريقية عقب وفاة مسلمة ويستند فى ذلك على الربط بين تاريخ مشترك هو سنة ٢٧ ه يسجل وفاة مسلمة ، وتولية عقبة ، و فلو كان عقبة رد قبل وفاة مسلمة ، فلماذا تحدد المراجع سنة ٢٧ ه بالذات ، أى بعد سنتين من ولاية يزيد ولم لم يرده يزيد من أول ولايته وفيم كان الانتظار و بل لو كان مسلمة حيا حين رد عقبة إلى عمله لتولى حاية أبى المهاجر منه أولا ستغاث به هذا الا خير على الا قل فأما وقد كان عقبة مطلق اليد يفعل بأبى المهاجر مايشاه ، فان فىذلك لدليلا على أن هذا الا خير كان قد فقد وليه و نصيره ، فهان أمره على الناس ، (١) ولكننا نرى نقيض ذلك ، فليس من الضرورى أن يرد يزيد عقبة إلى ولاية إفريقية عند توليه المحلافة مباشرة ، ونذكر المصادر العربية أن يزيد واجّه عند توليه المحلافة مباشرة ، ونذكر المصادر العربية أن يزيد واجّه عند توليه المحلافة صعوبات كشيرة في العراق والحجاز ، وكانت بداية

<sup>(</sup>١) منين مؤنس ، فتح العرب للمغرب ، ص ١٧٩

خلافته إيذانا بفترة طــــويلة من الصراع بين الشيعة وبنى أمية ، على أثر امتناع الحسين بن على وعبد الله بن الزبير عن مبايعته ، فأما الحسين فقـــد استشهد في. ٩ محرم سنة ٦٦ ه في كربلا. بعد أحداثطويلة، وأما ابنالزبير فقد فرغ له الجو ، ودعا لنفسه بالخلافة بعد شهادة الحسين ، وبايعه أهسل الحجاز وتهامة . ولاجدال في أن هذه الأحداث شفلته كثيرا عرب قضية عقبة ومسلمة ، ولاشك في أن عقبة لم يفامر بعرض قضيته عسلي يزيد بعد توليته الخلافة مباشرة ، إذ كان كل هم يزيد وقتئذ منصر فا إلى السمى للحصول على مبايعة إجماعية في الحجاز والعراق . ونرجح أنه توجه إليه بعد أن أسفر الصراع القائم بين الشيعة وبني أمية عن مقتل الحسين . وهنا ننتقل إلى مناقشة السند الثاني الذي اعتمد عليه الدكتور مؤنس لإثبات رأيه وهو أنه لو كان مسلمة إن مخلد حيا عندما ردعقبة إلى ولاية إفريقيــة ، لكان قد تولى حماية أبى المهاجر من عقبة . و نرد على هـذا الاستنتاج بنص تاريخي ورد في رياض النفوس ، جاء فيه أن عقبة توجه إلى بزيد ، ﴿فَأَخْبُرُهُ بما صنع أبو المهاجر وما دخل عليه منه ، وقال له : لما افتتحتم إفريقية بنيت مسجد الحاعة ، ثم بعثتم عبد الأنصاري ، فأهاني ، وأساء عزلي ، فغضب يزيد وقال: أدركوها قبل أن يخربها. وردعقبة إليها ، وأزال مسلمة النص أن يزيد فصل و لاية إفريقية والمغرب عن ولاية مصر ، وأنه قصر ولاية مسلمة بن مخلد على مصر ، وأنه رد عقبة إلى ولاية إفريقية والمغرب. و یؤید ذلك أیضا ماذكره ابن عذاری بقوله : ﴿ وَفِي سَنَّةٌ ٦٣ ، وَلَيْ يَزِيدُ

<sup>(</sup>١) الما أحكى ' ص ٢٢

ابن معاوية على بلاد إفريقية والمغرب كله عقبة بن نافع الفهرى ، وهى ولايته الثانية على إفريقية » (١) . ونخرج من ذلك بحقيقة هامة ، هى أن الأم الحلافى بتولية عقبة على إفريقية ، وفصل هذه الولاية عن مصر ، صدر قبل وفاة مسلمة فى ٢٥ رجب سنة ٢٦ ه . ونعتقد أن مسلمة كان مايزال حيا عندما رحل عقبة من الشام مارا بمصر ، فى طريقه إلى المغرب ، ويذكر ابن عذارى ، أنه لما مر على مسلمة صاحب مصر خرج إليه ، واعتذر من فعسل أبي المهاجر ، وأقسم له أنه خالفه فيا صنع ، وأنه كان قد أوصاه بتقوى الله وحسن السيرة ، وأن يحسن عشرة عقبة ، فقبل منه عقبة ، ومضى حنقا على أبي المهاجر » (١) . وهذا يفسر تحامل عقبة على أبي المهاجر ، ومبادرته بالاقتصاص منه بمجرد وصوله إلى إفريقية ، ولم يكن مسلمة وقتئذ قادرا على حايته من عقبة ، لأن ولاية إفريقية لم تعد تابعة له ، وقد يكون رد عقبة إلى ولاية إفريقية أبعد تابعة له ، وقد يكون رد عقبة إلى ولاية إفريقية قد تم قبل وفاة مسلمة ببضعة أشهر .

قدم عقبة إلى القيروان ومعه جيش من المسلمين من بينهم ٢٥ رجلا من أصحاب رسول الله (٣)، وكان عقبة ما يزال حانقا على أبى المهاجر، ولذلك بادر بالقبض عليه و تقييده، وصادر مامعه من الاثموال، وجملتها مائة ألف دينار، وجدد بناء القيروان، ورمم ماوهى من مبانيها، وأمر الناس بتعميرها والانتقال إليها، فعادت إليها عظمتها (١). ثم أشفى غليله

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ص ۲۳

<sup>(</sup>٢) أبن عداري ، قس الصفحة .

<sup>(</sup>٢) ابنعذارى قس الصفحة

<sup>(1)</sup> المالسكي ، ص ٢٢ ـ ابن عذاري ص ٢٣

من أبي المهاجر، و بتخريب مدينته التي بناها ۽ (١) . ويبدو أنه كان يسعى لنقض سياسة أبى المهـــاجر من أساسها ، وهي سياسة أتبتت نجاحا عظياً، إذ التهت بضم بربر أوربة إلى جانب المسلمين، وبدخول عدد كبير منهم في الإسلام ، ولو أن عقبة تابع سياسة أبي المهاجر ، لة\_در له أن يستكمل فتح المغرب كله دون أن يريق كثيرا من دماء المسلمين ، ولكن اصطناعه سيامة مناقضة ، مدفوعا في ذلك بعامل السعخط على أبي الماجر ، كان السبب في حدوث الكارثة التي أسفرت عنها غزوته الكبرى إلى السوس الا قصى. وقد حاول أبو المهاجر أن يقنعه بجدوى الاستعرار في سياســـة اصطناع البربر، وقدم له كسيلة على أنه من زعمانهم، ولكن ثم عقبة كان منصرفا إلى تحدى أبي المهاجر ، و إلى إذلاله و إذلال من لاذ به ، فاستخف بكسيلة وهو حديث عهد بالاسلام، على الرغم نما أوصاه به أبو المهاجر . ويذكر المالكي وابن عـذاري أن علبة أتى يوما ﴿ بذود غنم للعسكر ﴾ فذبح الذود، فأمر علمبة كسيلة أن يسلخ مع السالحين. فقال له : أصلح الله الا مير ، هؤلا. فتياني وغلماني يكفونني . فنهر. عقبة ، وقال له : قم. فقام كسيلة مفضباً . فكان كلما دحس في الشاه مسح يده بلحيته بما عاق ييده من بلل ذلك. وجعل العرب يمرون عليه وهـــو بسلخ ، ويقولون له : يا بربري ، ماهذا الذي تصنع ? فيقول : هذا جيد للشعر . قمر به شيخ مري العرب، فقيال: كلا ، إن البربري ليتوعدكم . فقال أبو المهاجر لعقبة : أصلِح الله الا ممر ، ماهذا الذي صنعت 1كان رسول الله صلى الله عليهوسلم يستألف جبابرة العرب كالا'قرع بن حابس التميمي ، وعيينة بن حصن ،

<sup>(</sup>۱) این عداری ص ۲۳

وأنت تجيء إلى رجل هو خيار قومه في دار عزه ، قريب عهد بالكفر ، فتفسد قلبه ? توثق من الرجل فاني أخاف فتكه ، فتهاون به عقبة . فلما انصرف ، نكث البربر ما كانوا عليه ، وأقبلت النفرة إلى عقبة ، فقال له أبو المهاجر : عاجله قبل أن يجتمع أمره ، فزحف إلية عقبة ، فتنحى من بين يديه ، فقالت البربر لكسيلة : لم تهرب من بين يديه ، ونحن في محسين بين يديه ، ونحن في محسين ألفا ، وهو في خسة آلاف ! فقال : إنكم كل يوم في زيادة وهو في نقصانه ومدد الرجل قد افترق عنه ، فاذا طلب إفريقية زحفت إليه » (1).

ونستنج من هذا النص أن عقبة أساء إلى كسيلة وأهانه بسلخ جلود الغنم ، فقر كسيلة من معسكر عقبة ومعه جموع بربر أوربة ، وتمكن كسيلة من تكوين جيش ضخم من البربر ، لقاتلة المسلمين ، ولكنه لم يشأ أن يشتبك معهم في الفتال إلا بعد أن يعود عقبة من غزوته ، فيكون عسكره قد نقص عدده ، وعند لذ ينقض عليه كسيلة ويفتك به و بمن معه . وأهتقد أن عقبة أهان كسيلة بعد موقعة باغاية وهو في طريقه إلى طنجة ، وأنه فر من معسكر المسلمين إلى جبل أوراس ، حيث جم جيشا ضعفها من البربر وعزم على الترصد لعقبة وهو في طريق عودته من غزوة المسوس ، بعد أن يكون التعب قد أرهق عسكره ."

ركب عقبة فى وجود عسكره ومن معه من الصحابة والتابعين . ويذكر ابن عذارى أنه دار بهم حول مدينة القيروان وهــــو يدعولها ويقول : و يارب الملاها علما وفقها ، والملاها بالمطيعين لك ، واجعلها عزا لدينك ،

<sup>(</sup>۱) المالكي، ص ٢٦ ـ ابن عداري، ص ٢٩

وذلا على من كفربك » (١). ويذكر المالكي أنه جع أولاده وقال لهم : 

( إنى بعت نفسي من الله ، وما أدرى ما يأتى على في سفرى » ، ثم قال : 
و يابني أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها : اياكم أن تملا والمحدور كم بالشعر وتتركوا القرآن ، فان القرآن دليل على مكارم الا خلاق ، 
وخذوا من كلام العرب ما يهتدى به المبيب ، ويدلكم على مكارم الا خلاق ، 
ثم انتهوا عما وراه ، وأوصيكم أن لا تداينوا ولولبتم العباه ، فان الدين 
ذل بالنهار وهم بالليل ، فدعوه تسام لكم أقداركم وأعراضكم ، وتبق لكم 
الحرمة في النساس ما بقيتم . ولا تقبلوا العلم من للفرورين المرخصين ، 
فيجهلوكم دين الله ، ويفرقوا بينكم وبين الله تمالي ، ولا تأخذوا دينكم إلا 
من أهل الورع والاحتياط ، فهو أسلم لكم ، ومن احتاط سلم ، ونجا فيمن 
غما » ، ثم قال : وعليكم سلام الله ، وأروكم لا ترونني بعد يومكم هذا » ، 
ثم قال : و اللهم تقبل نفسي في رضاك ، واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي 
عدك » (٢) .

ولما أتم حديثه مع أولاده ، وأبدى لهم النصيحة استخلف زهير بن قيس الباوى وعمر بن على القرشى على رأس حامية من المسلمين عدتهم ستة آلاف مقائل (٣) . ثم خرج في جبش عدته خسة عشر ألف (١) ، ثم خرج في جبش عدته خسة عشر ألف (١) ، من القيروان ،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، س ۲۳

<sup>(</sup>٢) المالكي ، ص ٢٢

<sup>(</sup>٣) ابن عبد المسكم ، ص ٧٧

<sup>(</sup>٤) الدباع ، معالم الإيمان، ج ١ ص ١٤ ، وفي نص عبيد الله بن صالح انه « خرج مع عسكر عظيم ، ، ولكنه لم يحدد عدد هذا السكر ( عبيد الله بن صالح ، ص ٢٩٩)

خروج من عزم على التماس الشهادة والموت في سبيل الله . ولم يترك عقبسة أبا المهاجر في القيروان ، وإنما أغزاه معــــه إلى السوس ، وهو مكبل بالأغلال (1). واشترك مع عقبة في هذه الغزوة جوع كثيرة من مسلمي البربر يتزعمهم كسيلة البرانسي ومن معه من أوربة. وزحفت جيوش المسلمين غرباحتي وصلت إلىمدينة باغاية أو باغاي أو بغاية (٢) ، وحاصرتها (خريطةرقم.)، وهنالـُــاصطدمت بجيوش الروم وانتصرت عليها انتصاراً حاسما (٣) ، وظفر المسلمون بغنائم كثيرة . ثم زحف عقبة غربا متخذا طريق الزابالصحراوي وقاتل الروم وحلفاءهم من البربر على وادى المسيلة فهزمهم (١) . واتجه يعد ذلك إلى تاهرت، وجعلها هدفه الرئيسيحيث تجمعت فيها جوع قبائل لوانة وهوارة وزواغة ومطماطــة وزناتة ومكناسة ، مع من انضم إليهم من الروم (٥) ، واشتبك المسلمون معهم في قتمال عنيف انتهى بهزيمــة البربر وحلفائهم الروم هزيمة شنعاء ، ذل لما الروم (١) . ويذكرالمالكي أنه عندما نزل تاهرت، استغاث ﴿ الروم بالبربر ، فأجابوهم و نصروهم ، فقام عقبـة في الناسخطيبا ، فحمد الله تعالى و أنني عليه و قال : أيها الناس، إن أشرا فكم

<sup>(</sup>١) ابن عبد الملكم ، ص ٧٠ ـ المالكي ، ص ٢٢

<sup>(</sup>۲) يذكر الإدريسي انها مدينة كبيرة عليها سوران من حجر وربض عليه سور ، وأنها أول بلاد التمر ، ولها واد هجرى اليها من جهة النبلة ' وشربهم منه ومن آبار عذبة ، وعلى أميال منها جبل أوراس ( الإدريسي ص ١٠٣)

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن مالح ' ص ٢١٩ ــ المالكي ، ص ٢٣ ــ ابن عذارى ، ص ٢١

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ' ص ٢٤

<sup>(</sup>٥) تفس المرجع س ٢٥ ... عبيد الله بن صالح ، س ٢١٩

<sup>(</sup>٦) تفس المرجع، ص ٢٤

وخياركم الذين رضى الله تعالى عنهم ، وأنزل فيهم كتابه ، با يعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان ، على من كفر بالله إلى يوم القيامة ، وهم اشرافكم ، والسابقون منكم إلى البيعة ، باعوا أنفسهم من رب العالمين بجنته بيعة رابحة ، وأنتم اليوم في دار غربة ، وإنما بايعتم رب العالمين ، وقد نظر إليكم في مكانكم هذا ، ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلب الرضاه ، وإعزازاً لدينه . فابشروا ، فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله نعالى، وربكم حز وجل على بركة وربكم عن وجل بالله وعونه ، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ، فقاتلوا عدو كم على بركة بعلكم بأسه الذي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ، فقاتلوا عدو كم على بركة بعد وعونه ، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ، فقاتلوا عدو كم على بركة بعد وعونه ، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ، فقاتلوا عدو كم على بركة الله وعونه ، والله لا يرد بأسه عن القوم المجرمين (۱) » .

و هكذا قضى عقبة على كل مقاومة للبربر والروم فى المغرب الأوسط، ومضى فى سيره متجها إلى طنجة ، ولكن أبا المهاجر نصحه بألا يفعل ، فان قبيلة أوربة البرانسية قد أسلت باسلام كسيلة ، وليس هناك ما يدعو إلى غزوها ، ونصحه أيضا بأن يبعث مع كسيلة واليا . فأبى عقبة أن ينتصح (١) ولم يلبث أن انحرف من طريقه الداخلي نحبو الساحل ، وعبر بمر تازة . ثم أوهل تجاه طنجة . و تطايرت فلول البربر والأفارقسة بعد أن توالت عليهم الهزائم ، وكثر فيهم القتل على أيدى المسلمين إلى الحصون والمعاقل. ولكن عقبة كان حريصا على مواصلة الغزو ، و فكره المقام على عاصرتهم ، فيفو ته الغزو وقتل غيرهم من طوائف الكفار ، إذ كانت أمم المغرب من نصارى

<sup>(</sup>١) المالكي ، ص ٢٤

 <sup>(</sup>۲) امل ذلك كان سببا من أسباب تحامل كسية على عنبة ٬ وخروجه عليه ٬ وترصده
 له في طريق عودته ،

وبرابر لا يحصون كثرة وانتشاراً ، ولا يكاثرون بالرمل والحصا . فترك أهل إفريقية متحصنين بحصونهم ، وأوغل فى الغرب يقتل ويأسر أمة بعد أمة ، وطائفة بعد طائنة ، بالعا نفسه من مولاه ، لا تروعه كثرة ، ولاتعتريه هو ومن معه سآمة ولا كثرة ، حتى صار بأحواز طنجة ، (1) .

وكان حاكم طنجة وسبتة روميا اسمه يليان ، وكان سياسيا محنكا ، فبادر بمهاداة عقبة ومهادنته ، وأعلن استعداده للزول على حكمه ، وعقد معه عقبة معاهدة صلح ومسالمة، ودله على مواطن البربر فيا ورا، جبال الأطلس، وأرشده إلى عوراتهم . وبفضل نوجيهات يليان تمكن عقبة من الوصول إلى وليلي Volubilis وهناك تلقته جموع كثيفة من البربر بالقتال ، فهزمهم هزيمة نكراه ، وطاردهم حتى درعة (۲) . وهناك تجمعت حشود هائلة من البربر لا تحصى أعدادها ، فقائلهم قتالا عنيفا لم يشهد البربر مثل عنفه وشدته . فدارت الدائرة على البربر وقتل منهم عدد كبير (۳) . وذكر بعض المؤرخين أن عقبة انحدر من بلاد تامسنا بالسوس الأدبي ، وتوغل في و صنهاجة ثم فدارت الدائرة على البربر وقتل منها بالسوس الأدبي ، وتوغل في و صنهاجة ثم وقام عقبة من وادى نفيس وسارحتى نزل إنجلي بالسوس، و بني فيه هسجدا... وقام عقبة من وادى نفيس وسارحتى نزل إنجلي حتى وصل ماسة ، فأدخل فرسه في الله مه (١) . ويصور المؤرخون باية مطاف عقبة عند الحيط تصويرا قصصيا الما مه (١) . ويصور المؤرخون باية مطاف عقبة عند الحيط تصويرا قصصيا

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج ۱ ص ۲٦

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، تس عبيد الله بن سالح ، ص ٢١٩

<sup>(</sup>٢) تفس المرجع، ص ٢٧

<sup>(</sup>٤) نمس المرجع

أسطوريا ، توكيداً لبطولة عقبة ، فيذكر ابن عذارى نقلاعن ابن أبى الفيض و إنه لما بلغ الماء بطن فرسمه رفع بديه إلى السماء وقال : يارب لولا أن البعد منعنى لمضيت في البلاد إلى مسلك القرنين مدافعا عن دينك ، مقاتلا من كفر بك به (۱) .

وهكذا وصل عقبة حتى بلاد جزولة بالسوس الأقصى (خريطة رقم ٧)؛ فبعد أن دخل بلاد صنهاجة وهسكوره ، ومر بأغمات وافتتحها، وافتتح مدينة نفيس وتارودانت ، نزل بوادى سوس (٢) ، واتصل بقبائل جزولة فأسلمت . ورأى عقبة أن مهمته انتهت إلى هــــذا الحد ، فعزم على العودة بعساكره . فدار جنوبى ماسة ماراً بايغيران يطوف (٣) ، ومضى مصعداً نحو الثبال ، فوصل إلى تارنا، ثم وصل إلى موضع شاكر الذى سمى بأسم أحد أصحابه تركه هناك ، حيث أنشأ رباطا عرف باسمه ، وما زال يسمى هذا الموضع حتى اليوم باسم سيدى ثيكر (٤) . ثم رحل من هناك إلى سرنو ببلاد دكالة (٥) ، فوجد فيها قوما دعاهم إلى الإسلام فامتنعوا ، فاشتبك معهم فى قتال انتهى بقتل جاعة كبيرة من جنوده ، فسمى هذا الموضع باسم مقيرة الشهداه . ثم مضى من دكالة إلى بلاد هسكوره ، وقاتل سكان هـذ ، مقيرة الشهداه . ثم مضى من دكالة إلى بلاد هسكوره ، وقاتل سكان هـذ ، النواحى وشتهم ، وعبر نهر أم الربيع ، وأوغل فى البلاد شرقا حتى دخل النواحى وشتهم ، وعبر نهر أم الربيع ، وأوغل فى البلاد شرقا حتى دخل

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، ص ٧٢ ــ المالكي ، ص ٢٥ ــ ابن عذاري ، ص ٢٧

<sup>(</sup>۲) عبيد الله بن سالح ، س ۲۱۹

<sup>(</sup>۳) تنس المرجع ص ۲۱۹ ـ ابن عداري ص ۲۷

<sup>(1)</sup> تعليق الأستاذ ابني بروفنسال عنى نص عبيد ألله بن صالح ، ص ٢٠٩

<sup>(</sup>۵) این عذاری اس ۲۸

الغرب الاوسط. وما زال بواصل سيره إلى القيروان ، حتى أوشك على دخول المغرب الأدنى ، وقبل أن يدخل هذا الإقلم وصلته أنباء مقلقــة من إِفْرِيقِيةً ، فأرسل طائفة من عسكره إلى القيروان ، ولم يبق معه من جيشه سوى خمسة آلاف (١) . و يعلل ابنءذاري إرساله هذا العسكر إلى القيروان برغبتهم في الإسراع ﴿ بالإياب إلى أحد ائهم ، والبدار إلى عيــالهم ﴾ (٢) . وأغلب الظن أن كسيلة ، الذي انقلب على العرب ، بعد أن أها نه عقبــــة وحارب قبيلته ، تحالف مع الروم ، وهاجم الفيروان في حشود ضخمة حتى يدفع عقبة إلى الإسراع بارسال كتائب من جيشه لحمايتها ، فيتفرغ هو بعد ا ذلك لمهاجمة عقبة ، فان ان عبد الحكم يذكر أن عقبة لما تقدم إلى السوس ، ﴿ خَالَفُهُ رَجِلُ مَنَ الْعَجِمُ فِي ثُلَانَينَ أَلْفًا إِلَى عَمْرُ بَنَ عَلِي وَزَهِيرٍ بَنْ قَيْسُ ، وهما في ستة آلاف فهزمه الله ﴾ (٣) . وفي موضع آخر يقول : ﴿ ثُم زحف ابن الكامنة (كعله يقصد به كسيلة ) إلى القيروان يربد عمر بن على وزهير ابن قيس، فقاتلاه قتالا شديداً، فهزم ابن الكاهنة، وقتل أصحابه، (١٠). ويغلب على الظن أن عقبة أذن لمعظم رجاله بالانصراف إلى القيروان عندما وصل إلى مدينة طبنة (٥) من أرض الزاب، وآثر عقبة أن يعرج على مدينتي تهوذه وباديس في أحواز الزاب بمن بهي معه من جنوده، للاستيلاه

<sup>(</sup>۱) عيد الله بن سالم ص ۲۲۰ ـ ابن عداري ، ص ۲۸

<sup>(</sup>۲) این عداری ، ص ۲۸

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحسكم ، ص ٧٢

<sup>(1)</sup> تقس المرجع ، ص١٤

<sup>(</sup>ه) المالكي، س ٢٥ \_ ابن عذاري ، س ٢٨ ... السلاوي ، ج ١ س ٨٣

عليها وإقامة حامية دائمة منفرسانه فيها١١). وكانت عيون الروم وجواسيسهم في هذه النواحي قد بعثوا إلى كسيلة الاوربي، « فأعلموه بقلة من معه ، فجمع له جمعا كبراً من الروم والبربر ، وزحف إليسه ليلاحتي نزل بالقرب منه » (٢).

وكان كسيلة قد جمع أكثر من خسين ألف مقاتل ، فلما رأى عقبة عظم هذا الجبش ، وتطويق البربر لجيش المسلمين ، أيقن بقرب النهاية ، فأراد أن يبعث أبا المهاجر مع من يتبعه من المسلمين إلى الفيروان ، حتى يعفيهم من الفتل على أيدى البربر والروم ، فأبى أبو المهاجر إلا أن يغتنم الشهادة معه . فنزل المسلمون عن دوابهم ، وكسروا أغماد سيوفهم ، ودارت الموقعة عند تهوذه فى نهاية سنة ١٩٥ه (٢) . فاستشهد عقبة وأبو المهاجر وسيفاها فى أيديها، واستشهد معهما عدد كبير من المسلمين ، ولم يفلت من الموت إلا من وقع أسيرا فى أبدى البربر أمسال عمد بن أوس الأنصارى ، و يزيد بن خلف أسيرا فى أبدى البربر أمسال عمد بن أوس الأنصارى ، و يزيد بن خلف العبسى ، ففداهم ابن مصاد صاحب قفصة ، وبعث بهم إلى زهير بن قيس (١).

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بنصالح ، ص ۲۲۰ . يذكر عبيد الله أن عقبة قال لعداكر. : « أريد أن أسلك على مدينة تهوذه ومدينة باديس أجعل فيهما مايقــــوم بهما من العــدة والعــاكر ،

<sup>(</sup>۲) المالكي، ص ۲۰ ـ اين عذاري، ص ۲۹

<sup>(</sup>٢) يرى الدكتور حسين مؤنس أن موقعة تهودة حدثت سنة ٦٤ هـ ، وأن زهير بن قيس قرر الانسحاب الى برقمة سنة ٦٥ هـ ( انظر تعليق الدكتور حسين مؤنس على نسى عبيد الله بن صاايم ، ص ٢٠٦ )

<sup>(</sup>٤) المالكي، ص ٢٧ ساين عداري، ص ٢٩ ساين خلدون جه ص ١٨٦ س أبو المحاسن ج١ ص ١٠٩ سالسلاوي ج١ ص ٨٤

ودوى خبر مقتل عقبة فى إفريقية والمغرب دويا هائلا، وكان له أثر عميق فى نفوس المسلمين، وكان كسيلة قد زحف بجيوش لا حصر لها من البربر والروم إلى القيروان، ﴿ فَانقلبت إفريقيـــــة نارا، وعظم البلاء على المسلمين ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) ألما لكي " من ۲۸ ساين عداري ، ص ۳۱

**(Y)** 

### العترة الثانية ( ٢٩ ... ٩ هـ)

# ا \_ أنسحاب العرب من القيروان في سنة ٦٤ ه ( ٦٨٣ م ) :

أختلف المؤرخون في توضيح موقف زهير بنقيس، قائد جيش المسلمين في القيروان، فبعضهم يذكر أن زدير لما بلغه خبرالكارثة التي نكب بها جيش عقبة في تهوذة، تولاه الذعر والخوفو أراد الانسحاب إلى مصر ، فأبي ابن حيسان الحضرمي، إذ اعتسبر ذلك هزيمة إلى مصر، وكان أول من يرز، فضرب خباء، مبارزا للعــدو ، فلما رأى زهير بن قيس عزمه ، قرر البقاء في القيروان لمحاربة كسيلة. فلما أقبل كسيلة إلىالقيروان، قاتله المسلمون قتالا شديداً ، فانهزم ، وقتل عدد كبير من أصحابه وتفرقوا . أما زهير فقدأقام يسيرا في القيروان، ثم خرج إلى مصر، فأقام بلوبية ومراقية عام٥٠ ه، حتى أمده عبد الملك بن مروان بجيش استرد به إفريقية(١). هذه الرواية تتناقض تفاصيلها ولا تتفق مم الا حداث التي تلت مقتل عقبة وأصحابه في تهوذه، ونتساءل لماذا ترك زهير القيروان بعبد انتصاره المزعوم إلى لوبية ومراقية، ولماذا أقام هنالمك حتى أمده عبد الملك بجيش لاسترداد إفريقية ? ونفهم منها على الرغم من ذلك أن إفر بقيــة ضاعت على المسلمين إلى أن استردها زهير ابن قيس بعد ذلك بفترة من الوقت.

ويتفق معظم المؤرخين على أن زهيرا خطب فى الناس بعد كارثة تهودة قائلا: « يا معشر المسلمين ، إن أصحابكم قد دخلوا الجنة ، وقد من الله

<sup>(</sup>۱) المالكي ، ص ۲۸ ، ۲۹ ـ ابن عذازي ، ج ۱ ص ۲۹

عليهم بالشهادة ،فاسلكوا سبيلهم، ويفتح الله لكم دون ذلك ، فاعترض عليه حنش الصنعاني التابعي،وطالبه بالا نسحاب مع بقية الجيش العربي إلى المشرق حتى لا يتعرض المسلمون لسيوف الـ بربر ، وقال : « يامعشر المسلمين ، من أراد منكم القفول إلى مشرقه فليتبعني ». فاتبعه الناس ، ولم يبق مع زهير إلا أسرته وذويه . فاضطر إلى اللحاق بهم ، ونزل بقصره في برقة ، وأقام بها مرابطا إلى دولة عبد الملك بن مروان (1).

ولا يعقل أن تؤثر حامية القيروان البقاه بها لـكى تذبح على أيدى البربر، فالمعروف أنهم كانوا قلة ضئيلة بالقياس إلى حشود البربر الكئيفة التى كان يقودها كسيلة، وواضح أن معظم الجنود العرب قد سئموا الفتال فى غزوة عقبة، فالوا للعودة إلى المشرق. يضاف إلى ذلك أن فاجعة تهوذة التى لم ينج منها إلا النذر اليسير من رجال عقبة الذين بقوا معه بعد رحيل معظم عسكره إلى القيروان (عند طبنة )، أفزعت المسلمين، وحطمت من روحهم المعنوية، وفتت من عزائمهم، فلم يكن هناك بدامن الانسحاب السريع، وإلا فكيف نفسر رحيل زهير بن قيس من القيروان إلى برقة، وانتظاره هناك لمدد يسترد به القيروان ?. وتقدم كسيلة بعسكره بعد انصاره فى تهوذة نحو القيروان، فلم اقترب منها، ولى من كان قد بقى فيها من العرب هاربين، إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله بعد انسحاب الجيش، ولعظم ما اجتمع لديه من بربر وروم. ويذكر المالكي أنه لم يبق فى القيروان بعد رحيلهم إلا الشيوخ الهرم، والنساء، والا طفال، وكل مثقل بالا ولاد، فأرسلوا إلى كسيلة

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم ، س ۷۰ ، ۷۰ ... الما لكى ، س ۲۸ ... ابن عدارى ، ص ۲۹ عبيد الله بن صالح ، ص ۲۲۱ ... السلاوى ، ص ۸۵

يسألونه الاُمان، فأجابهم إلى ذلك، ودخل القيروان في المحرم سنة ٦٤ هـ، وجلس في قصر الإمارة أميرا على البربر ومن بقى في القيروان من العرب(١).

وأسفر انسحاب الجيش العربي إلى برقة عن خروج إفريقية من أيدي العرب، وضاعت بذلك جهود أربعين عاما قضاها المسلمون في غزو وفتح. ولكنالعرب لم يفقدوا كل شيء ، فقــــد تركوا بافريقية طائفة من البربر تحولت إلى الإسلام (٢). ويستنتج الدكتور حسين مؤنس من سعىصاحب قفصة لافتدا. أسرىالمسلمين في تهوذة و إرسالهم إلى زهير بن قيس بالقيروان، أن العرب تجحوا في نقل جاعات من البربر إلى الإسلام، أو أنهم أفلحوا على الأقل في إنشاء طوائف بربرية تميل إليهم، ولذلك يشير مؤرخو العرب إلى أن استشهاد عقبة في القيروان أحدث اضطرابا كبيرا في إفريقية ، فابن عذاري يقول : و واضطرمت إفريقية ، (٣) ، والمالكي يقول : و فانقلبت إفريقية نارا ، (١). ولاحدال في أن المقصود بذلك هو قيام ثورة كبيرة شملت البلاد بأسرها بعد انسحاب جيش العرب من القيروان. ويعتقد الدكتور مؤنس أنه وكان في إفريقيــة في ذلك الحــين نفر عظيم لم يرضهم سقوط القيروان في يدكسيلة ، فأثارهم ذلك ، وثارت المنسازعات بينهم وبين أنصساره . ومن بكون هؤلاه الذين ثار وا تلك النورة إلا بربرا مسلمين أو أنصارا للمسلمين (٥)

<sup>(</sup>۱) الماليكي ، ص ۲۸ ـ ابن عدارى ، ص ۳۱ ـ الدلاوى ، ص ۸٤

<sup>(</sup>٢) حسين مؤنى ' فتح المرب للمغرب ، ص ٢١١

<sup>(</sup>۳) این عذاری ، ص ۳۰

<sup>(</sup>٤) ألما لكي ، ص ٢٨

<sup>(</sup>٥) حسين مؤنى ' المرحم السابق ' ص ٢٠٧

وإذا كان كسيلة قد نجح حريا في احتلال القيروان؛ فانه لم يستطع أن يكسب إليه المسلمين من البربر، فلم يلبث هـؤلا. أن تنازعوا معه، فعم الاضطراب صفوفه، واختلت أحواله، وسنرى بعد قليل أن هؤلا. البربر سينضمون طائعين إلى جيوش المسلمين.

## ب ... حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب للقيروان:

عاد زهير بن قيس إلى برقة ، فأقام بهما في قصره بسرت انتظار المدد يبعثه إليه الخليفة الأموىلاستزداد إفريقية،أما ضعفاء المسلمين ومن خرجوا معه من القيرو إن من موالي إفريقية فقد تفرقوا في إقايم إطرابلس (١). وكان يزيد بن معاوية قد توفى فى سنة ٦٤ ه وخلفه ابنه معاوية الثاني الذى لم يمتد عهده أكثر من أربعين بوما ثم توفى ، وظل عرش الحلافة شاغرًا زها. ستة شمور ، قام خلالها عبد الله بن الزبير بالدعوة لنفسه في الحجاز ، وبايعه أهل الحجاز والعراق وخراسان ومصر. وفي ذي القعدة سنة ٦٤ هـ، انعقد مؤتمر الجابية ، وفيه تمت بيعة مروان بن الحكم .وشغل مروان منذ اعتلائه دست الخلافة بمحاربة المضربة بزعامة الضحاك بن قيس، وكان انتصار مروان وحسربه البمني على المضرية في موقعـة مرج راهط، في المحرم سنة ٦٥٠ أشبه بوقود أضرمت فيه نار، كماكان ايذانا بهبوب ربح العصبية القبلية في أنحاء البلاد. كذلك شغل مروان بن الحكم بمحداربة الزبيريين في مصر والحجاز ، و نجح في إعادة مصر إلى سلطان الخلافة الأموية ، واكن لم يطل به العهد القضاء. على حركة الزبيرية في الحجـاز ، ومات في رمضان سنة ٦٥ ﴿ قبل أن يقوم بأي عمـــــ ل حاسم في إفريقية . وخلفه ابنه عبد الملك الذي ولي

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ، ص ٧٤

الخلافة الاموية والبلاد قد مزقتها العصبيات القبلية، والفتن قد اجتاحتها من كل مكان(١)و كانزهير بن قيس وهومقيم ببرقة منذ انسحاب العرب من القيروان، لايكففي أثناء ذاك عنحت مروان وابنه عبد الملك من بعده على تخليص إفريقية من أيدى الروم والبربر. وعلى الرغم من كل هذه المشكلات التي صادفته منذ توليه الحلافة ، فقد عز على عبد الملك، وكان رجلا مجاهدا، قد شارك فتوح إفريقية في حملة معاوية بن حــديج، أن يضيع المفرب على الإسلام ضياعاتها ثيا بعدسنين طويلة منجهاد واستشهاد ، فجعل مشكلة استرداد إفريقية في مقدمةمشكلاته، وآثر أن ينظر في استردادها قبل أن بقضى على فتنــة ابن الزبير . وكان أمر المغرب يتطلب رجلا يمــاثل عقبة و دینا وعقلا ، ، فاستشار وزراه ه، فاجتمع رأیهم علی نقدیم زهیر بن قیس البلوى، باعتباره صاحب عقبة، وأعلم الناس وأخبرهم بسيرته و تدبيره، وأولاهم بطلب دمه . و يذكر المؤرخون أنه بعث في سنه ٢٩هـ إلى زهير وهو مقيم ببرقة يأمره بالمحروج على أعنة الحيل إلى إفريقية ليستنقذ من بالقهروان من المسلمين . فكتب إليه زهير بعرفه بكثرة مناجتمع على كسيلة من البربر والروم، وقلة من معه من الرجال والائموال(٢). ولم يبخل عبد الماك على زهير بن قيس بالمال والرجال ، ويقول المالكي أن عبد الملك أرسل ﴿ إِلَى أشراف العرب ليحشدوا إليه النـاس منالشام، وأفرغ عليهم أموال مصر، فسارع الناس إلى الجهاد . واجتمع منهم خلـق عظيم ، فأمرهم أن يلحقوا

 <sup>(</sup>۱) يعتقد الدكتور مؤنس أن زهيراً أقام بسن هذه الفترة في مصر ٬ ويعضها الآخر
 في برقة ( فتح العرب العفرب به ص ۲۱۷)

<sup>(</sup>٢) ألما لك ، ص ٢٩ ــ أين عذاري ، ص ٣١

بزهير » <sup>(۱)</sup> . ووفدت جيوش العرب على زهير وهو مقيم ببرقة ، وتسرع الناس للسير معه إلى إفريقية <sup>(۲)</sup> .

خرج زهير بن قيس من برقة في سنة ٢٩ ه في عسكر ضخم متجها نحو إفريقية . وبلغ كسيلة قدوم العرب إليه ، فحشد الفائهم جيسا كثيفا من البربر والروم، بالغ المؤرخون في تقدير عدده ، فذكروا أنه كان وأضعاف ما على زهير مضاعفة و (٦) . وعلى الرغم من كثرة جيشه ، فقد أبدى تخوفا كبيرا من موقف مسلمي القيروان نحوه عند وصول جيوش العرب، وخشى أن يقع بين عدوين : عدو داخلي يتمثل في الحزب الإسلامي الذي يتألف من مسلمي القيران ومن يميل إليهم من البربر ، وعدو خارجي هم العرب . فدعا كسيلة أشراف البربر ، وقال لهم : ﴿ إني رأيت أن أرحل عن هذه المدينة ، فان بها قوما من المسلمين لهم علينا عهود ، ونحن نخاف إن أخذنا القتال معهم أن يكونوا علينا ، ولكن ننزل على موضع نمس ( Mamma ) وهي على لماه فان عسكر نا خلق عظيم ، فان هزمناهم إلى طر ابلس قطعنا آثارهم ، فيكون لنا الغرب إلى آخر الدهر ، وإن هزمونا كان الجبل منا قريبا ، والشعراء فنتحصن بها» (٣).

<sup>(</sup>١) الما لكي ، ص ٣٠

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، س ۳۱

٣) تنس المرجع ، ص ٣٢

<sup>(</sup>٤) الما لكي ، ص ٣٠ ــ ابن الأثير ، الكامل ، ج ٤ ، ص ٥٠ ــ ابن عذارى ،

ينادر العرب ويناه ض كسيلة وكان كسيلة يخشى بأسهم ويعمل لهم حسابا كبيرا.

خرج كسيلة من القيران ، و نزل بقرية بمس ، و هو موضع يسميه البكرى ساقية بمس (١) ، ويقع جنوبى القيروان، بين القيروان والأربس (تبسا) (٢) ، ويبدو أنه انتقل إلى هذا الموضع لحصائته ، و مناعة موقعه ، إذ تقع ساقية بمس هذه على مرتفع من هضبة تتصل بجبال أوراس ، كما تقع فى ذات الوقت على ما ، و كان كسيلة ينوى .. إذا دارت عليه الدائرة .. أن يتحصن بالجبال . أما قوات المسلمين ، فقد نزلت فى ظاهر القيروان ، بقرية يقال لها قرشانه (٣) ، و أقام بجيوشه هناك ثلاثة أيام لم يدخل خلالهاالفيروان، عنال لها قرشانه (٣) ، و أقام بجيوشه مناك ثلاثة أيام لم يدخل خلالهاالفيروان، فيه المركة القادمة . و فى اليوم الرابع زحف بكل جيوشه حتى أشرف على مسكر كسيلة بمس، واشتبك الجيشان فى قتال عنيف انتهى بهزيمة كسيلة مسكر كسيلة بمس، واشتبك الجيشان فى قتال عنيف انتهى بهزيمة كسيلة ومصرعه ، و أمعن فرسان العرب فى طلب أنباع كسيلة من البربر والروم ، وطاردوهم فى البلاد و أنبعوهم إلى مرماجنة (١٤) ، ثم إلى و ادى ملوية بالمغرب

<sup>(</sup>۱) البكرى ؛ المغرب ص ١٤٦

<sup>(</sup>٢) تعليق الأستاذ ليني برو فنسال على نس عبيد أفة بن ما لح ، ص ٢١١

<sup>(</sup>٣) الما لـكى ، ص ٣٠ . لعلها قرية فلتانة ، وهى المرس لمن خرج من القيروان وقدم اليما » ( ا نظر اليحوبي ، البلدان ، ص ٣٤٧ ، أ نظر أيضا يا قوت ، معجم البلدات عمله ٤ ، ص ٣٨٩)

<sup>(</sup>٤) مدينة صغيرة تقع بين الأربس ونامديت بالقرب من القيروان ، وكان يسكنها برير من هوارة. ( الإدريس ص ١١٨ ... ١١٩ ) ابن حوقل اص ٨٤ ... يا توت ، مجلد ه ص ١٠٩ )

الأوسط. وتمكن زهير من افتتاح شقبنارية وغيرها من الفلاع (۱), وتعتير موقعة وادى بمس من المواقع الحاسمة فى تاريخ الفتح العربى للمغرب؛ ويعلق السلاوى عليها بقوله: « وفى هــــذه الواقعة ذل الربر ، وفنيت فرسانهم ، ورجالهم ، وخضدت شوكتهم ، واضمحل أمر الفرنجة ، فلم يعد ، وخاف البربر من زهــــي والعرب خوفا شديدا ، فلجئوا إلى القلاع والحمون ، وكسرت شوكة أوربة من بينهم ، واستقر جهورهم بديار المغرب الأقصى ، وملكوا مدينة وليلى » (۱).

عاد زهير إلى القيروان، فأوطنها حينا، نظم فيه إدارتها، وأقام عليها كثير من أصحابه، ولكن لسبب ما لا يمكننا تعليله قرر زهير القفول إلى برقة. ويفسر ابن عذارى والمالكي عودته بعد انتصاره على كسيلة، بأنه أبي المقام في القيروان حتى لا يجرفه تيسار الدنيا وفتنتها لرفاهية العيش فيها، وأنه ما قصد إلا الجهاد (٣)، ولكن هذا النفسير لا يقوم على أساس قوى، فان إفريقية كانت من أصلح الأقطار في العالم للجهاد والمناغرة، وقد كانت إفريقية حتى أيام حسان بن النعان دار حرب وجهاد، إذن فهناك سبب آخر دفع زهيراً إلى هذا الرحيل السريع، وأعتقد أن مهمة زهير انتهت باسترداد العرب للقيروان، والنائر من كسيلة الذي ترصد لصاحبه عقبة وقتله. وكان زهير يزهد في الإمارة. لذلك آثر العودة إلى مصر (١٠)م

ويتفق المؤرخون على أن زهير بن قيس لتى مصرعه فى برقة، ولكنهم

<sup>(</sup>۱) آلمالسكى ، ص ۳۰

<sup>(</sup>۲) الاستنساء س ۹۱

<sup>(</sup>۲) الما لسكى ، ص ۲۰ ـ ابن عذارى ، ص ۲۲

<sup>(</sup>٤) الما لسكى ، ص ٦٠٠

يختلفون في التفصيلات، فإن ابن عبد الحكم يذكر أنه أقام بمصر، واتفق أن أغار الروم على أنطابلس (برقة)، واستولوا عليها، فبلغ عبد العزيز ابن مروان ذلك، فأرسل في طلب زهير، وأمره بالحروج لحاربة الروم، غير أنه لم يجتمع لزهير من أصحابه إلا سبعون رجلاء سار بهم إلى برقة، فلما وصل إلى درنة من طبرق باقليم أنطابلس، لقى الروم وهو في سبعين رجلا، فتوقف حتى يتمكن من جمع بعض المسلمين في هذه النواحي لمحاربة الروم، ولكن الروم لم يمهلوه، فلقيهم، واستشهد هو وأصحابه جيما في سنة ٧٩ه. ويضيف ابن عبد الحكم أن رجلا من مذحج يقال له عطية بن يربوع كان مقيا ببلدة أملس من برية انطابلس، استغاث بجاءة من المسلمين، فاجتمع أليه سبعائة رجد ل ، زحف بهم إلى الروم، فقائلهم، وهذه هو علم كيوا منهم وولوا هاربين (١٠).

هذه الرواية ينفرد بها ابن عبد الحكم، وتتضمن خلطا بين أعمال حسان ابن النعان وأعمال زهير ، فتجعل إغارة الروم على انطابلس بعدد عودة حسان بن النعان إلى دمشق، وتشير إلى أن زهير عاد مع حسان من إفريقية، فاستقر بمصر إلى أن أمره عبد العزيز بن مروان بالنهوض إلى الروم، ولو أنذلك كان صحيحا، لكان عبد العزيز قد أمده بميش كبير لمقاتلة الروم، ولكن زهير \_ وفقا لهذه الرواية \_ لم يجمع أكثر من سبعين رجلا، وأنه اختلف مع عبد العزيز بن مروان ، ومضى برجاله السبعين لملاقاة الروم، وهذا لا يمكن اعتباره إلا عملا انتحاريا من جانب زهير . ثم إن تاريخ مقتل زهير وفقا لهذه الرواية (سنة ٧٠) غير صحيح الأن هذا التاريخ يسجل عودة زهير وفقا لهذه الرواية (سنة ٧٠) غير صحيح الأن هذا التاريخ يسجل عودة

<sup>(</sup>۱) ابن عبد للسكم ، ص ۸۲ سـ ۸۱

حسان من النعان من إفريقية إلى برقة في معظم المصادر .

و تتفق معظم المصادر العربية : على أن زهير ﴿ رحل إلى المشرق في خلق عظيم ، فبلغ الروم خروجه من إفريقية إلى برقة ، فأمكنهم ما يريدون ، فخرجوا إليها في مراكب كثيرة، وقوة عظيمة، فأغاروا على برقـــة، فأصابوا فيها سبيا كتيرا، وقتلوا ونهبوا. ووافق ذلك قدوم عسكر زهير إلى برقة من إفريقية ، فأخبر زهير غيرهم. فأمر عسكره بالمسير إلى الساحل طمعافى أن يدرك سبى المسلمين فيستنقذهم . فأشرف على الروم، وإذا هم فى خلق عظيم ، فلم يقدر على الرجوع ، وقد استغاث به المسلمون وصاحوا ، والروم يدخلونهمالمراكب ،فنادى بأصحابه النرول، فنزلوا، وكانوا أشراف العابدين ، ورؤساء العسرب المجاهدين ، أكثرهم من التسابغين . فزل الزوم إليهم، وتلقوهم بعدد عظيم، والتحم القتال، وتكاثرت عليهم الروم، فقتل زهير ـ رضه ـ وأشراف من كان معه من العرب ، ومضى المسلموت إلى دمشق، فدخلوا على عبــد الملك بن مروان، فأخبروه أن أميرهم وأشراف رجالهم قد استشهدوا . فعظم ذلك عليه ،لفضل زهير ودينه ، وكانت مصيبته مثل مصيبة عقبة قبله ١٠٠٠.

ونعتقد أن هذه الرواية أقرب إلى الحقيقة، فإن الروم كانوا يضمرون لا هيرالسوه لقضائه على حليفهم كسيلة، ومن معه من بربر أوربة البرانس، الذين كانت تربطهم بهم روابط وثيقة من الحلف، فلما علموا برحيله من القيروان، قطعوا عليه الطريق عند برقة بحشود ضخمة ، ولم يكن مع زهير من العسكر إلا عدد قليل من أشراف العرب، كان يزمع العودة بهم إلى مصر، ولم يجد

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ص ۳۳ ـ وروایة المالکی قریبة من روایة ابن عذاری •

زهير بدا من الالتحام معهم ، فقتل ، وقتل معظم من كان معه من أشراف العرب . فمقتل زهير تم إذن بتدبير من الروم . وهكذا اختتم زهير بن فيس حياته شهيدا ، بعد أن قضى على مقاومة بربر أوربة البرانس . وكانت مهمة خلقه حسان بن النعان أن يثأر أولا لمقتل زهير ، فيبادر بمهاجمة وكرهم فى قرطاجنة .

#### ج ـ حملة حسان بن النعمان الأولى ، وتخريب قرطاجنة :

لما استشهد زهير ببرقة اضطربت بلاد المغرب من بعده ، واضطرمت فيها نار الفتن ، وافترق أمر البربر ، وتعدد سلطانهم فى رؤسائهم ، وكان من أعظم زعماء البربر وقتئذ الكاهنة الزناتية الجراوية « صاحبة جبل أوراس » التي سنتحدث عنها بعد قليل . وانقضت بعد ذلك أربع سنوات توقف فيها الفتح لانشغال عبد الملك بن مروان بالقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير فى الحجاز ، فقد تصادف بعد مقتل زهير ، أن نزل الجراجمة الذين كانوا الحجاز ، فقد تصادف بعد مقتل زهير ، أن نزل الجراجمة الذين كانوا يسكنون فيا بين مدينتي بياس وبوقاس بجبل اللكام (١) با يعاز من البيز نطيين ،

<sup>(</sup>۱) هي سلمة الجال المعتدة من أنطاكية شمالا ، وهي تعرف اليسوم بجبال العلوبين (عجاج نويهن ، لحم والمردة ' بيروت ١٩٦٦ ص ١٧) - والجراجة على حد قول الأستاذ عجاج نويهن ، لعلهم بقبة من الحيثين بقوا في هذه النطقة الجبلية بعسمه انداار دولتهم ، وكانوا على النصرانية كالمردة في شرقي الأناضول ' وتربطهم بالروم روابط وثيقة . وقد ظل الجراجة بعد تتم العرب لبلاد الشام يتجسسون حينا للعرب على الروم وأحيان لبزنطة على العرب ، فلما قدم المردة لملى الجعراجة ، أنوا عصابات كانت تسرح على الجبال من اللكام العرب ، فلما قدم المردة لملى الجعراجة ، أنوا عصابات كانت تسرح على الجبال من اللكام العرب ، فلما فدم المردة والجراجة ، أنوا عصابات كانت تسرح على الجبال من اللكام المن اللكام المربع من ١٧ ، ١٨ ) . ويجمل الدكتور فيليب حتى من المردة والجراجة شبا واحدا ' ويذكر أضم كانوا شوكة في جا الدولة العربية يمدون الروم من معاقلهم في حيل على وحدا ' ويذكر أضم كانوا شوكة في جا نب الدولة العربية يمدون الروم من معاقلهم في حيل على وحدا ' ويذكر أضم كانوا شوكة في جا نب الدولة العربية يمدون الروم من معاقلهم في حيل على وحدا '

على لبنان (۱) فى سنة ٧٠ ه، فى الوقت الذى خرج فيه عبد الملك بن مهوان لحاربة زفر بن الحارث الكلابي بقرقيسيا، وبلاد الرحبة ببغى استرائه ، بعد أن استخلف على دمشق عمرو بن سعيد بن العاص . فاستغل عمرو فرصة غياب عبد الملك ودعا الناس إلى بيعته بدمشق وتحصن داخل أسوارها ، فاضطر عبد الملك إلى الرجوع ، وحاصر دمشق ، ودخلها . وقتل عمرا (۱) من شغل عبد الملك بعد ذلك باجلاء الجراجة من لبنان والشام ، وخسرج فى سنة ٧٧ ه لحسارية مصعب بن الزبير ، واصطدم مع جيش مصعب فى دير الجائليق، فى ١٥ جادى الأولى من تلك السنة ، وانتهت الموقعة بمقتل مصعب، وهز بمة جيشه (۱) . وعهد عبد الملك وهو فى الكوفة إلى الحجاج بن يوسف وهز بمة جيشه (۱) . وعهد عبد الملك وهو فى الكوفة إلى الحجاج بن يوسف الثقنى بالتوجه إلى مكة على رأس جيش كبير لمحاربة ابن الزبير، وعاد هو إلى دمشق و نجح الحجاج فى دخول مكة ، وقتل ابن الزبير فى ٧٧ جادى الآخرة سنة ٧٧ هـ .

وكان عبد الملك يعتقد أن إفريقية لا يمكن أن تفتح فتحا منظما ثابتا إلا إذا أعد لذلك جيئا ضخما مسلما بكل أنواع الأسلحة والمعدات، ولم يكن ذلك مهيئا له وهو يحارب في جبهات متعددة، فلما انتهى من القضاء على عبد الله بن الزبير، أخذ يتفرغ لشؤون المغرب، ويذكر المالكي أنه جهنز

<sup>=</sup> اللكام وطوروس بالرجال والجنود غير النظاميين . ويذكر أيضا أن هؤلاء الجراجة حبيوا لادولة الأموية متاعب كثيرة (أنظر تاريخ حوريا ولبنان وظلمطين بع ٢ ترجمسة كال اليازجي ' بيروت ١٩٥٩ ص ١٩٠٦ه ' لبنان في التاريخ ، ترجمسة الدكتور أنيس قريحه ' بيروت ١٩٥٩ ص ٢٩٨ـــ٢٩٩)

<sup>(</sup>۱) البلائری ، عوح البلدان ، قسم ۱ ص ۱۹۰

<sup>(</sup>۲) المستودى ، مروج المنعب ، ج ٢ ص ١٩٢

<sup>(</sup>۳) تس المرجع مس ۱۱۷

لهذا الغرض جيشا عدته ستة آلاف مقاتل (١)، وجعل على قيادة هذا الجيش قائداً قديراً هو حسان بن النعان الفساني. وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ سير هذه الحملة إلى إفريقية ، فابن عبد الجملم يحدد لها سنة ٧٠ ه (٢)، وابن الأثير يحدد لها عام ٧٤ ه (٣)، ويؤيده في ذلك ابن خلدون (٤). أما ابن عذارى ، فقد حدد لهذه الجملة سنة ٨٧ ه (٥). ويرجع سبب هذا الاختلان، إلى أن المؤرخين العرب يخلطون بين تاريخي حملتين قام بها حسان ، الاولى سنة ٧٤ ه ، والثانية سنة ٧٨ ه .

لا اختار عبدالملك بن مروان حسان بن النعان قائدا على جيوش إفريقية، أمره بالإفامة مع عسكره بادى، ذى بده فى مصر . فأقام بها بعض الوقت حتى انتهى عبد الملك من مشكلة ابن الزبير ، فكتب إليه يأمره بالسير إلى إفريقية ، وقال له : ﴿ إِنَى قد أطلقت بدك فى أموال مصر ، فاعط من معك ومن ورد عليك ، واعط الناس ، واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة الله وعونه (٢) . فخرج حسان إلى إفريقية فى جيش هائل لم يسبق أن دخل المسلمون قطر إفريقية عمل هذا العدد من عسكر حسان . وفى إفريقية انضم إلى هذا الجيش الكثيف عدد آخر من المسلمين البربر يقودهم هلال بن ثروان اللواتى ، تضخم بهم جيش حسان . وكان حسان يهدف قبل كل شى ، إلى اللواتى ، تضخم بهم جيش حسان . وكان حسان يهدف قبل كل شى ، إلى اللواتى ، تضخم بهم جيش حسان . وكان حسان يهدف قبل كل شى ، إلى

<sup>(</sup>۱) المالي، ص ۳۶

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحسيم ، س ٧٦

<sup>(</sup>٣) این الأثیر، الـكامل، ج، م، ص ۱۷۹

<sup>(</sup>٤) اين خلدون ' العبر ، ج ٤ ، ص ٨٧

<sup>(</sup>۰) این عذاری ، ج۱، س ۲۴

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، س۳۶

هاربة الروم في عاصمتهم قرطاجنة ، ويذكر ابن عذارى أنه لما وصل إلى القيروان سأل أهل إفريقية : « من أعظم الموك بها قدراً ? فقالوا: صاحب قرطاجنة ، دار ملك إفريقية » . فسار حسار حتى نزل بالقرب منها . ويذكر المالكي أنه نزل في ترشيش على شاطى، البحر (۱) ، وترشيش هو الموضع القديم لمدينة تونس ، ولما افتتحها المسلمون ، وأحدثوا البناه بها محوها تونس (۱) . وكان بقرطاجنة من الروم عدد كبير لا يحصى كثرة ، ونجح حسان في إيقساع الهزيمة بهم ، وحاصر قرطاجنة حصاراشديدا من البر، ويبدو أيضا أنه أحكم حصارها من البحرحتي يمنع عنهاالإمدادات، حتى افتتحها ، وفر معظم من كان بها من الروم في مراكبهم إلى صقلية والأندلس ، وتعرض من بهي منهم فيها لسيون المسلمين . ولاحظ حسان في هذه المدينة أصبحت تشكل خطرا دائما على الفتح العربي لإفريقية، فرأى ضرورة تهديها ، فأمر بتخريب عمرانها ، فيصرب حتى صارت كأمس الغابر ، (۱) وقطع الفتاة عنها (۱) .

وعلم حسان بعد ذلك أن الروم جمعوا شتاتهم، وانضمت إليهم جماعات من البربر الموالين لهم ، احتشدت حشودهم فى بلاد صطفورة (\*)، فزحف إليهم بكامل جيشه، واشتبك معهم فى قتال عنيف، انتصر فيه عليهم انتصارا

<sup>(</sup>١) الماليكي ، ص ٣١

<sup>(</sup>٢) الإدريسي ' ص ١١١

<sup>(</sup>۳) این عذاری ' س ۳۰

<sup>(</sup>٤) للالتكى ، س ٢٣

<sup>(°)</sup> ذكر الإدريسي أن لمقليم سطفورة يتصل بأرض قرطا جنه من جه الغرب ، وهو لمقليم جليل به ثلاث مدانن هي با لترتيب من الشرق لملى الغرب : اخلونه و تينجة وبغزرت (الإدريسي س ١١٤)

حاسما ، وسحق قواتهم سحقا ، وأذرع فيهم فاستأصلهم ، و تم حمل عليهم أعنة خيله ، فما ترك من بلادهم موضعا إلا وطئه ، و لمأ الروم هاربين خائفين إلى مدينة باجة ، فتحصنوا بها، وهرب البرسر إلى إقليم بونة (١) ، ثم عاد حسان بعد ذلك إلى القيروان .

وأقام حسان بالقيروان بعض الوقت حتى برئت جسراح أصحابه ، فتأهب لمواجبة المشكلة الثانية ، وهى مشكلة بربر البتر الذين اجتمعوا حول زعيمة لهم تعرف بالكاهنة . ويقال لها داهية بنت ماتية بن تيفان ملكة جبل أوراس ، وقد سأل حسان جماعة مسلمى البربر عنها فذكروا له و أن جميع من بافريقية منها خاتفون ، وجميع البربر لها مطيعون ، فان قتلتها دان لك المغرب كله ، ولم يبق لك مضاد ولا معاند ه (٢٠) . ولم يتردد حسان في السير نحو حشود الكاهنة ، فلما علمت بذلك سبقته إلى مدينة باغاية ، فأجلت عنها الروم ، وهدمتها ظنا منها أن حسان يريد الاستيلاء عليها والتحصن فيها ، أما حسان فتزل بوادى مسكيانة (٣) المعروف بوادى العذارى ، وزحفت أما حسان فتزل بوادى مسكيانة (٣) المعروف بوادى العذارى ، وزحفت الكاهنة حتى دنت من معسكر المسلمين ، والتبى الجيشان على الارجح في الكاهنة حتى دنت من معسكر المسلمين ، والتبى الجيشان على الارجح في سنة ٧٥ ه في قتال شديد أسفر عن هزيمة جيش حسان ، وأسر من أصحابه

<sup>(</sup>۱) المالكي، ص ٣٧ ــ اين الأثير، الكامل، ج 1، ص ١٨٠ ــ اين عذارى ص ٣٠ ــ اين عذارى ص ٣٠ ــ الين عذارى ص ٣٠ ــ السلاوى، ص ٩٢ ــ اين عذارى

<sup>(</sup>۲) الالکی ، س ۳۲ ـ این عذاری ، س ۳۰

<sup>(</sup>٣) يسيه أبن عبد الحسكم بنهر البلاء ( ص ٢٩ ) ، ويسبه أبن الأثير نهر نبئ ( أحد النابة ، ج ) ص ١٤٤ )، ويسبه عبيد أنه بن مالح وادى ترضى ( نس عبيد أنه من مالخ وادى ترضى ( نس عبيد أنه من مالخ وادى ترضى ( البكرى من ٢٢٧ ) • ويذكر البكرى أن قربة مسكيانة تقع على نهر قريبا من باغاية ( البكرى ص ٣٠٠) • ويذكر الإدريسي أن منعالقرية عامرة قديمة أزلية وبها زروع ومكاسب وعيون ، وأثها تنع بين سبية وباغاية ( الإدريسي ، ص ١١٩ )

تمانين رجلاً . فتراجعت فلول جيشه في منطقة الجــــريد ، وأتبعتها حشود الكاهنة حتى تجاوز فل المسلمين بقيادة حسان مدينة تابس منسحبا إلى برقه . وهكذا تراجع جيش حسان إلى برقة ولكن بعد أن استخلف على إفريقية رجلاً يسمى أبو صالح (١) . أما الكاهنة ، فلم تتعرض للقيروان بسوه، ولم تدخلها ، وإنما عادت إلى جبـل أوراس . وعملت الكاهنة على القضاء على مظاهرالعمران بافريقية اعتقادامنها بأنالعربإنما يسعونوراءالعمران حيت الذهب والفضة ، فوجهت قومها إلى كل ناحية من بلاد إفريقية والمفسرب ينتسفون المزارع ويهدمون الحصون ، فبعد أن كانت إفريقية ظلا واحــدا من إطرابلس إلى طنجة قرى متصلة ، ومسدنا منتظمة ، تلاشىذلك كله ، وشمل الحراب سائر هذه البـلاد (٢). إلا أن ذلك التدمير والتخريب أخم بالكاهنة ضررأ بالغاء فقد انفض عنها معظم أنصارهامن النعماري والأفارقة، وانصل عدد كبير منهم بخسان يستنجدون به من الكاهنة ُ وكان البيزنظيون بعد سقوط قرطاجنة في أيدي المسلمون ، ينتظرون فرصة مواتية يستردون مها هذه المدينة ، فانتهز الامبراطور ليونتيوس فرصــة انتصار الكاهنة على العرب، وأعد حملة بحرية بقيادة البطريق يؤحنا ، أغارت على قرطاجنة في سنة ٧٨ هـ ، وقتل البيزنطيون من بها من المسلمين ، وسلبوا ونهبوا ماوصلت إليه أبديهم (٢).

وكانت الكاهنة قد أسرت بعد انتصارها على المسلمين في وادى مسكيانة

<sup>(</sup>١) ابن عبد المسكم ، ص ٧٦

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ص ۳٦

Ch. Diehl & Marcais, Histoire du moyen \_\_\_ ۲۸ مری ، ص ۲۸ (۲) âge, t. III, p. 207

محو ثمانين رجلا من أشراف العرب، أفرجت عنهم بعد انسحاب حسان من إفريقية، واستثنت منهم رجلا و احدا هو خالد بن يزيدالعبسى، أعجبت بشجاعته ووسامته، فرغبت في أن تتبناه، وكان لها ولدان: أحدهما بربرى والآخر يوناني، وفعمدت إلى دقيق الشعير فلثته بزيت، وجعلته على ثديها، ودعت ولديها وقالت: كلا معه على ثديى، فقعلا، فقالت، قد صرتم أخوة ، (۱).

#### د \_ حملةحسانالثانية:

أقام حسان ببرقة منتظرا للامدادات التى وعده الخليفة عبد الملك بارسالها إليه لاسترداد إفريقية ، فأسس هناك قصورا ، كانت تعرف في أيام ابن عذارى باسم قصور حسان (٢) ، وكانت انطابلس ولوبية وهراقية إلى حد أجدابية من عله (٣) ، وكان حسان على اتصال دائم بخالد بن يزيد، فكانت الكتب تردد بينها سراً ، إذ كانا يحرصان على إخفائها عن الكاهنة أورجالها، إما في شقق الحبر أو في القرابيس ، ولا شك أن حسان أفاد من الأخبارالتي زوده بها خالد بن يزيد عن طريق كتبه إليه ، في معرفة أحوال الكاهنة ، وخططها في الحرب. وكان حسان أثناء إقامته ببرقة ، يلح على عبد الملك بأن وخططها في الحرب. وكان حسان أثناء إقامته ببرقة ، يلح على عبد الملك بأن عبد الملك رأى ألا يفامر من جديد في المغرب حتى ينتهى تماما من القضاء على عبد الملك رأى ألا يفامر من جديد في المغرب حتى ينتهى تماما من القضاء على ثورات البربر والأزارقة والصفرية ، وكان قد سخر لهذا الغرص كل

<sup>(</sup>۱) الماليكي ، ص ٣٤ \_ ابن عذارى ، ص ٣٧

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحسكم ، ص ٧٦ ــ ابن عداري ، ص٣٦

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحسيم ' نفس الصفحة

سنة ٧٧هـ، ثم تمكن اخيراً ، وبعد معارك طاحنة ، خاضها مع الخوارج من القضاء على الصفرية في حدود سنة ٧٨ ه . وبذلك أخــذ عبد الماك يتفرغ من جديد لشؤون المغرب و يذكر المالكي أن حسان اقام ببرقة زهاء ثلاث سنين (١) ، إلى أن وصلته الإمدادات التي بعثها إليه عبد الملك ، بينها يذكر ابن عذاري أنه أقام بها محس سنين (٢) . وأغلب الظن أن عبد الملك أمـــده في سنة ٨٠ هـ، أي بعد مضي خمس سنوات على انسحاب الجيش العربي من إفريقية ، بجيش ضخم للغاية ، عدته أربعون ألف مقاتل (٣)، لم تشهد إفريقية جيشًا يماثله ضخامة وعدداً . وأعتقد أن المؤرخين اختلط عليهم أمر هذه الحملة، فنسبوا هذا العدد الضخم إلى الحملة الأولى التي قادها حسان ضدالروم. ولو افترضنا أن حملة حسان الأولى كانت تضم أربعين ألفاء لما كان من المعقول أن ينهزم هذا الجيش على أيدى رجال الكاهنة . ولو لم يكن جيش حسان الثانى بمثل هــذا القدر العظيم لما تنبأت الكاهنة بزوال ملئكها ومقتلها بيد حسان مقدما (1). ولا شك أن ضخامة هذا الجيش كان نتيجة انضمام حسان جماعــة من البربر استأمنوا إليه، فلم يقبــل أمانهم إلا أن يعطوه من

<sup>(</sup>١) الما ليكي ، ص ٢٣

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۳٦

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ، ص ٣٤

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن عبد الحسكم ، أنه لما أقبل حان من برقة لنزو الكاهنة ، خرجت ناشرة شعرها ، فقالت ؛ يابني أنظروا ماذا ترون في السهاء ? قالوا نرى شيئا من سحساب أهر ، قالت لا ولملي ولكنها رهيج خيسل العرب ، ( ابن عبد الحسكم ، ٧٨ - وقد ذكر المالكي ذلك أيضا ص ٣٤)

قبائلهما تنى عشر ألنا يجاهدون مع العرب، فأجابوه وأسلموا على يديه، (١)، وذكر المالكي إنه كان مع حسان جماعة من البربر يقال لهم البتر (٢).

ما كادت الكاهنة تعلم بقرب وصول حسان بجيشه إلى إفريقية حتى رحلت من جبل أوراس، بعد أن أوصت خالد بن يزيد بأن يصحب ولديها، ويستأمن لهما عند حسان ، فأمنها ، أما هي فقررت أن تقاتل حتى الموت . وزحف حسان بكامل قواته لمقاتلة الكاهنة ، فلما وصل قريبا من قابس ولقيته الكاهنة في جيوش عظيمه ، فقاتلهم حسان ، فهزمهم الله عز وجل ، وهر بت الكاهنة تريد قلعة بشر ، تتحصن بها ، فأصبحت القلمة لاصقة بالأرض ، فهر بت تريد قلعة بشر ، تتحصن بها ، فأصبحت القلمة لاصقة بالأرض ، فهر بت تريد بعبل أوراس ، ومعها صنم عظيم من خشب كانت تعبده ، يحمل بين يديها على جمل، فنبعها حسان حتى قرب من موضعها (٣) . وها زال حسان يعليها على جمل، فنبعها في سنة ١٨ ه عند بر الكاهنة (٤) . فهزمها هزيمة شنعاه ، وسحق جيشها ، وقتلما ، وبذلك قضى حسان على كل أثر المقاومة في المغرب الا دنى ، واستقامت له البلاد . فاتجه إلى قرطاجنة المرة المقاومة في المغرب الا دنى ، واستقامت له البلاد . فاتجه إلى قرطاجنة المرة النانية لتطهيرها من البزنطيين ، فاضطر هؤلاه إلى الفرار بحرا (ه) ، واسترد حسان المدينة (٢) ، ولكنه كان يخشى أن يفاجأه الروم من البحر مرة أخرى، حسان المدينة (٢) ، ولكنه كان يخشى أن يفاجأه الروم من البحر مرة أخرى،

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، س ۳۸ ــ للا لکی ، س ۲۹

<sup>(</sup>٢) المالكي، ص ٢٠

<sup>(</sup>٣) للالكي ، ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن صالح ، س ٢٢٣

<sup>(</sup>ه) ذكر البكرى أن أهلها كانت عندم سفن معدة من تاسية باب النساء فحملوا فيها أموالهم وأولادم وهربوا ليلا، ولم يبق فيها غسير مر ناق صاحبها (البكرى، المغرب ه ص ٣٧ ــ أنظر أيضا المالكي ، من ٣٧)

فرأى أن يقيم نجاه قرطاجنة مدينةعربية إسلامية ، تقععلي البحر ، وتشرف على مدخل قرطاجنة، فبني تونس على بعد نحو ١٧ ميلا شرق قرطاجنة ، وكان يصلها بها طريق روماني قديم . وتونس هذه هي ترشيش القــديمة ، ولم تكن تزيد عند بنائها عن قربة صفيرة ، فحولها حسان إلى قاعدة بحربة تقلم منها الاساطيل، وأنشأ بها داراً لصنباعة الاسطول (١)، وأخرق إليها البحر، وحفره إليها، وبذلك أصبحت ميناه بحريا هاما، وشيد فيها مسجدًا جامعًا (٣) وداراً للإمارة وتكناث للجند للمرابطة. وقدر لهذه المدينة الصغيرة أو المحرس البحرى أن تصبح أعظم ثغور إفريقية بعد ذلك بثلاثين عاماً ، على يدى عبيد الله بن الحبحاب ، فقد نمت وانسع عمرانها ، وأقبل إليها للناس يستوطنونها، وأقيم فيها مسجد جامع ، هو الجامــع المعروف بالزيتونة ، وقد سمى كذلك نسبة إلى القديسة زيتونة التي عاشت في زمرت الوندال. كذلك أمر حسان بتجديد المسجد الجامع بالقيروان، فبناه بناه حسنا، وجدده فيشهر رمضان سنة ٨٨ هـ (٣) . وذكر البكرى ، أنه هدم المسجد الذي بناء عقبة ﴿ حاشى المحراب ، وبناء ، وحمل إليــه الساريتين الحراوين الموشأتين بصفرة، اللتين لم ير الرا.ون مثلها ، من كنيسة كانت للاُّول في الموضع المعروف اليوم بالقيسارية بسوق المغرب ۽ (١) .

<sup>(</sup>۱) الما لكى ، س ۳۸ • أرسل عبد العسز بن مروال الل حسال ألف قبطى بأ هله وولده الى ترشيش وأمره بأن يبنى لهم دار صناعة يصنع فيها المراكب و يجاهد الروم فى البر والبحر ٬ وأن يضار منها على ساحل الروم فيشغلهم ذاك عن مهاجمة القيموان ( البسكرى ٬ س ۳۸ )

<sup>(</sup>٢) المالكي ، س ٣٧

<sup>(</sup>٣) تفس المرجم ، ص ٣٧

<sup>(1)</sup> السكرى ' ص ٢٢

وبعد أن فرغ حسان من استرداد إفريقية ، والقضاء على مقاومة البرب والروم ، أخذ يوجه عنايته لتنظيم البلاد إداريا على نحو ما فعله العرب فى مصر والشام والعراق وفارس ، فدون الدواوين ، ونظم الحراج ، و كتبه على عجم إفريقية ، وعلى من أقام معهم على دين النصرانية » (۱) . ثم بعث عماله على سائر بلاد المغرب ، وعمل على نشر الدين الاسلامي بدين البربر ، فوزع الفقهاء إلى سائر أنحاء البلاد لتعليم البربر قواعد الدين ، ونشر اللغة العربية لغة القرآن ، فأقبل البربر على الإسلام في جاس منقطع النظير ، وحسن إسلامهم (۲) ، فبعند حسان منهم أجناده حتى أصبح أكثر جيشه من البربر ، ووزع بينهم الخطط على نحو ماكان يفعله قواد الفتوحات في مصر عسلى ووزع بينهم الخطط على نحو ماكان يفعله قواد الفتوحات في مصر عسلى الفاتحين العرب ، وكان حسان يقسم الفي والارض بينهم (۳) .

وهكذا فتح حسان بلاد المغرب حربيا ومعنوبا في آن واحد، واستطاع أن يحول إفريقية قلبا وقالبا إلى ولاية عربية إسلامية، مستقلة نوعا ها عن والى مصر، ويبدو أن نزاعا حـــدث بينه وبين عبد العزيز بن مهوان، والى مصرمن قبل أخيه عبد الملك بن مهوان، بسبب ذلك. فأخذ عبد العزيز يغييق عليه، ويحد من سلطانه، ويكف يده عن إتمام هاشرع فيه من إصلاحات، ثم عزله عن ولاية إفريقية في سنة ٨٥ هـ ويرجع سبب هذا النزاع إلى رغبة عبد العزيز في الاستثنار بفنائم المغرب لنفسه، وذلك باستعال أحد أنباعه بدلا من حسان، وقـــد حاول حسان أن يتجنب الاحتكاك

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ص ۲۸

<sup>(</sup>۲) این عداری ' ص ۴۸ ــ السلاوی ' ص ۹۰

<sup>(</sup>۴) المالكي، ۲۹

بعيد العزيز ، فلما شرع حسان فى تأسيس مدينة تونس ، اتصل بعيد الملك ابن مروان مباشرة يطلب منه أن يزوده بجهانة من الاقباط ليستخدمهم فى تأسيس دار للصناعة ، فكتب عبد الملك إلى أخيه عبد المعزيز يأمره أن يوجه إلى مسكر تونس ألف قبطى بأهله وولده وأن يحملهم من مصر ، ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى ترشيش ، وهى تونس .

### ه ... موسى بن تصبر واستكمال فتح الغرب

عاد حسان إلى مصر يجر وراه ماغنمه في فتوحانه وغزواته ، وكان قد أخنى الجوهر والذهب والفضة في قرب الماه ، وأظهر ما سوى ذلك من أمتعة ودواب ورقيق وأموال ، فصادرها عبد العزيز بن مروان في مصر. فلما وصل حسان إلى دمشق، شكا للخليفة ماصنع به عبد العزيز ، وأفرغ له ما كان قد أخفاه عن عبد العزيز من جوهر ، فغضب الخليفة على عبدالعزيز وأبدى استعداداً لرد حسان إلى عمله على إفريقية ، فأبى حسان منه ذلك ، وأقسم قائلا: « لا أولى لبنى أمية أبداً (١) »:

وكان عبد العزيز بن مروان قد ولى موسى بن نصبر على إفريقية بدلا من حسان، وذلك فى أواخر سنة ٨٥ه، وكان موسى بن نصبر عامسلا لعبد الملك بن مروان على العراق مع بشر بن مروان أخى الحليفة ليكون له وزيراً ومشيراً، وكان موسى هو الماخوذ بكل خلل وتقصير فى ديوان العراق. ثم أخذ عليه عبد الملك عدة مآخذ، وكتب إليه الحجاج من

العراق يقول: , يا أمير المؤمنين ، إنه لاقدر لما اقتطعه موسى بن نصير من أموال الراق ، وليس بالعراق فابعث به إلى » (1) . فتوجمه موسى إلى بلاط الحليفة بدمشق ، وتصادف وجود عبد العزيز بن مروان ، الذى وقد إلى دمشق ومعه أموال مصر ، وكانت لموسى يد عظيمة عند عبد العزيز بن مروان ، فأدخله على عبد الملك . وذكر بعض المؤرخين أن عبد الملك أراد قتل موسى، (٢) فاقتداه منه عبد العزيز بن مروان بمال (٣) . وقيل أن عبد الملك أغرم موسى مائة ألف دبنار ، فأعانه عبد العزيز بخمسيخ ألفا ، أدى هو خمسين ألفا فى ثلاثة أشهر (١) . وعاد موسى مع الأمير عبد العزيز المي معم الأمير عبد العزيز علم عبد الموني عبد العزيز وأمده بجيش سار به إلى المغرب . ولما علم عبد الملك بتولية موسى بن نصير على المغرب ، استاء استيماء كبيراً ، وأنكر على عبد العزيز ذلك ، وهم بعزل موسى ، لسوه رأيه فيه ، ثم رأى وأوسى أخاه بحسان خيرا (١).

فلما قدم موسى بن نصير إلى إفريقية ، وشاهد جبالها ، جمع المسلمين ، وخطب فيهم خطية جاء فيها : « أيها الناس ، إنما كان قبلي على إفريقيــة

<sup>(</sup>۱) ابن قتیه الدینوری ، کتاب الاماهــــه والسیاسه ، ج ۲ ، القاهر تا ۱۹۲۷ ،س ۱۳٬ ۹۳

<sup>(</sup>٢) تقس المرجع ' ص ٦٣

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحسم ، ص ٨٤

<sup>(</sup>۱) این تنیه ، س ۱۹ ـ این عذاری س ۱۰

<sup>(</sup>ه) ابن عبد الحسكم ص ٨٤ ـ ابن عذارى ، ص ٣٩

<sup>(</sup>٦) اين تنية ٬ س ٦٨

آحد رجلين : مسالم يحب العافية ، ويرضى بالدون من العطية ، ويكره أن يكلم، ويحب أن بسلم، أو رجل ضعيف العقيــدة، قليل المعرفة، راض بالهويني، وليس أخو الحرب إلا من اكتحل السهر، وأحسن النظر، وخاص الغمر ، وسمت به همته ، ولم يرض بالدون من المفنم لينجو ، ويسلم دون أن يكلم ، أو يكام ويبلغ النفس ءذرها في غير حزق يريده ، ولا عنف يقاسيه ، متوكلا في حزمه ، جازما في عزمه ، مستزيدا في علمه ، مستشير أ الأهل الرأى في إحكام رأيه ، متحنكا بتجاربه ، ليس بالمتجابن إقحاما ، ولا بالمتخاذل وصبراً ، راجيا من الله حسن العاقبة ، فذكر بهـا المؤمنين ، ورجاهم إياها لقول الله تفالي ﴿ إِن العاقبة للمتقين ﴾ ، أي الحذرين . وبعد : فان كل من كان قبلي كان يعمد إلى العدو الأقصى ، ويترك عدواً منه أدنى ، ينتهز منه الفرصة ، ويدل منه على العورة ، ويكون عونا عليه عند النكبة ، وأيم الله لا أربم هذه القلاع، والجيال الممتنعة حتى يضع الله أرفعها، ويذل أمنعها، ويفتحها علىالمسلمين بعضها أوجمعها، أو يحكم الله لى وهو خير الحاكمين (١٠).

ومن هذه الخطبة ندرك السياسة الجديدة التي اصطنعها موسى بن نصير في فتح المغرب، وهي سياسة نتضمن عزما أكيداً على فتح المغرب بالسيف والعنف مع اصطناع الحذر، والبده بالعدو القريب قبل البعيد، وعلى هــذا الأساس نراه يبدأ بفتح قلعة زغوان وما يجاورها في أواخر سنسة ٥٨ه، وهي منطقة جبلية تقع ما بين القيروان وتونس (٢)، وكان يسكن زغوان

<sup>(</sup>۱) این قتیبة ، ص ٦٦

<sup>(</sup>۲) الإدريسي ، ص ۱۹۹

قوم من البربر ، يتزعمهم أمير يقال له ورقطان ، وكانوا يشكلون خطرا على القيروان ، إذ كانوا يغيرون على سرح المسلمين ويرصدون غرتهم ، فوجه إليهم موسى خسائة فارس بقيادة عبد الملك الحشينى ، فهزمهم وقتل أميره وافتتح قلعتهم ، فبلم سبيهم يومشذ عشرة آلاف رأس ، وكان أول سي دخل القيروان في ولاية موسى (۱) .

ثم بعث ابنه عبد الرحمن. وقيل عبد الله ، إلى بعض نواحى القيروان ، فسبى مالة ألف رأس ، ثم وجه ابنه مروان إلى منطقة أخرى من إفريقية ، فسبى مثل ذلك ، فبلغ الخمس يومئذ ستين ألف رأس من السبى، وبادر بالكتابة من فوره إلى عبد العزيز بن مروان يبشره بأول فتحه ، ويخبره بحا وصل إليه الخمس من السبى ، فأعجب عبد العزيز بذاك ، وكتب إلى الخليفة بما ظفر به موسى ، حتى يغير رأبه فيه .

وكانت الخطوة التالية فى فتوحات موسى أن بعث قائده عياش بن أخيل إلى قبائل هوارة وزنانة (٢)، فأغار عليهم، وقتل منهم جماعات كثيرة، وبلغ سيهم خسة آلاف رأس، وكان من بين من أسره منهم أميرهم كامون، فبعث به موسى إلى عبد العزيز بن مروان فى وجوه الأسرى، فقتله عبد العزيز ولقد أرغمهم عياش بن أخيـــل على الصلح، وقدم على موسى

<sup>(</sup>۱) أبن قيبة ' ص ٦٧ ـ ابن عداري ' ص ٤٠

<sup>(</sup>۲) زناتة قبيلة من بربر البتركانت عشائرها تنزل في اقليم المفرب الأوسط والاقليم الصحراوى المعتدد جنوبي تونس وعلى سفوح أوراس والهضاب العليا - أما كتامة من البرانس ، هكانت تنزل في سهول الجزائر ، وقبيلة هوارة بطن من البرانس ، كان منها من ينزل في المنطقة المجاورة لطرا بلس، ومنها من ينزل في نواحي وهران .

بوجوههم رهائن عنده ، أما كتامة ، فقد صالحت موسى ، فولى عليها رجلا منهم بعد أن قدموا إليه رهائن من خياره (۱) . وكان موسى يبعث عيونه إلى القبائل ليتجسس عليها ، ويستقصى أحوالها ، ويذكر ابن قتيبة أن عيونه أبلغوه أن صنهاجة «بغرة منهم وغفلة وأن إبلهم تنتج ولايستطيعون براجا ، فأغار عليهم موسى بأربعة آلاف من أهل الديوان ، وألفين من المتطوعة من قبائل البربر ، وخلف عياشا على أثقال المسلمين وعيالهم بظبية في ألنى فارس ، وعلى مقدمة موسى عياض بن عقبة ، وعلى ميمنته المغيرة ابن أبي بردة ، وعلى ميسرته زرعة بن أبى مدرك ، فسار موسى حتى غشى صنهاجة ومن كان معها من قبائل البربر وهم لا يشعرون ، فقتلهم قتل الفناه ، فبلغ سبيهم يومئذ مائة ألف رأس، ومن الإبل والبقر والغنم والخيل والحرث فبلغ سبيهم يومئذ مائة ألف رأس، ومن الإبل والبقر والغنم والخيل والحرث والثياب ما لا يحصى ، ثم انصرف قافلا إلى القيروان » (۲) .

ثم أعاد موسى الكرة مرة ثانية على صنهاجة ، فغزا سجومة ، من المغرب الأوسط . وتفصيل هذه المغزوة أنه خرج من القيروان ، بعد أن استخلف عليها ولده عبد الله ، على رأس عشرة آلاف من المسلمين ، جعل على المقدمة عياض بن عقبة بن نافع ، وعلى الميمنة زرعة بن أبي مدرك ، وعلى الميسرة المغيرة بن أبي بردة القرشى ، وعلى ساقة الجيش نجدة بن مقسم ، فزحف موسى بكل جيشه غربا حتى وصل إلى نهر ملوية ، وهناك اصطدم مع ملكهم، فقتله وسبى ذراريهم ، وحمل من مدينة سجومة بنات كسيلة (٢٠) ، ثم بعث

<sup>(</sup>۱) ابن تنیه " س ۷۰ سه ابن عداری ، ص ۱۱

<sup>(</sup>٢) ابن قتيه ' س ٧٠

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن صلح ، ص ٢٢٤

مومى إلى عياض وعبمان وعبيدة، بنى عقبة ، وأذن لهم بالتشنى من قتلة أبيهم عقبة ، فقتل منهم عياض ستمائة رجل من خيارهم ، وكان بود قتل المزيد لولا أن أمره موسى بالتوقف عن ذلك (١) . تم عاد إلى القيروان ، بعد أن دانت له بلاد المغرب الأوسط .

ثم غزا موسى فى البحر فى آخر سنة نه ه ، الغزوة المعروفة بالأشراف، وصل فيها إلى صقلية ، وعاد بغنائم كثيرة (٢) فى أوائل سنة ٨٦ ه . ، فبلغه وفاة عبد العزيز بن مروان فى جمادى الآخرة سنة ٨٥ ه . ، ووفاة عبد الملك ابن مهوان فى أول سنة ٨٦ ه ، فبعث موسى ببيعته إلى الوليد ، فكتب الوليد إلى موسى بن نصير يقر له بولاية إفريقية والمفرب .

وفى سنة ٨٩ ه، عقد موسى لعياش بن أخيل على المراكب ، فشتا فى البحر ، وأصاب سر قوسة ، كما أصاب عبد الله بن مرة سردانية ، وافتتح مدائنها فى نفس السنة (٣) . وكان المغرب قد فتح معظمه، ولم يبق منه سوى المغرب الافصى ، فخرج موسى غازيا من إفريقية إلى طنجة ، فوجد البربر قد فروا إلى أقصى الغرب خوفا من بطش العسرب بهم ، فتبغهم موسى على جيشمؤ لف من وجوه العرب ومن اتصف من البربر بالقوة والجلد ، فقتل منهم باقليم مورطانية عدداكبيرا ، وسبى منهم سبيا كثيرا (١٠). وماز ال يفتتح قلاع البربر ومعاقلهم حتى بلغ السوس الادنى ، وهو بلاد درعة (٥) ، وأرسل البربر ومعاقلهم حتى بلغ السوس الادنى ، وهو بلاد درعة (٥) ، وأرسل

<sup>(</sup>١) ابن قتية ، ص ٧٢

<sup>(</sup>٢) قس المرجم س ٧٥

<sup>(</sup>٣) تفس المرجم ... ابن عذاری ، ص ٤٢

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ص ۱۲

<sup>(</sup>ه) نفس المرجم

ابنـه مروان إلى السوس الأقصى فى سنه ١٨٥. وكان ملك البربر فى ذلك المبن رجلا يعرف باسم وزدانة الأسوارى، فاشتبك جيش مروان مع جيش البربر فى قتال عنيف أسفر عن هزيمة أهل السوس هزيمــة نكراه ، وبلغ سبيهم فى هذه الغزوة أربعين ألفا (١).

وأحدثت غزوات موسى هزة كبرى بين قبائل البربر، وسببت لهم الذعر والهلع، فأخذوا يستأمنون العرب على أنفسهم، ويستسلمون لهم، وتسابقوا في إعلان خضوعهم لهم، والدخول في طاءتهم، واعتناق الاسلام، وأقام موسى طارق بن زياد على طنجة وما والاها، وترك معه ١٧ رجلا من العرب يعلمون البربر القرآن وشرائع الدين الإسلامي، فتم إسلام أهل المفرب الاقصى على يد هؤلاء (٢). وأقام موسى أبا الجهم عبدالر حمن بن رافع التنوخي التابعي قاضيا على القيروان ، فكان أول من استقضى بها من السلمين (٣).

وهكذا نجح موسى بن نصير فى إخضاع بلاد المفرب كاما للاسلام، ولم تستعص عليه سوى مدينة سبتة لمناعتها، ووصول الإمدادات إليها من البحر، وكان يحكمها من قبل القوط يليان النصراني.

ونلاحظ أن موسى بن نصير كان يهتم فى حروبه بمــاكان يجنيه من مغانم وسبايا ، ولم يكن يحفل بعد ذلك بما كانت تثيره هــذه الغزوات فى

<sup>(</sup>۱) ابن تنیبه ، ص ۷۶ .

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن صالح ، ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٣) المالكي ، ص ٧٧ .

نفوس الوطنيين من سوه الظن ، وتأصل الحقد ، بل إن هذه السياسة الني انبها مرسى نحو البربر أدت إلى غرس عوامل الحقد والكراهية للعرب في نفوسهم ، حتى لقد أصبح من العدير انتزاع هذا الشعور من نفوسهم . وإذا كان البربر قد قبلوا ذلك صاغرين، فلانهم أرنحوا على ذلك بقوة الدلاح، ولكن شعررهم أدى مع مضى الزمن إلى إقامة حواجز فاصلة بين العرب والميزم وإلى انحراف كثير من السكان إلى تقبل مذاهب ثورية انقلابية من خارجية وصفرية وشيعية (۱). وقد يكون سبب إمراك موسى في غزوه لقبائل البربر ، واصطناعه العنف معهم ، رغبته في إرضاء الخليفة عبد الملك ابن مروان عنه بعد أن أساء به الغلن ، فأخذ يقاتل البربر ويفتت مدائهم وبلادهم ، ويذرع البلاد من شرقها إلى غربها ، ويبعث بغنائمه إلى عبد العزيز ابن من والحليفة عبد الملك ، حتى زال ما كان يحمله الخليفة عليه في نفسه من ضغائن وأحقاد (۲) .

 <sup>(</sup>۱) حسين مؤنى ، هجر الأندلى ، س ٤٧ وما يليها \_ السيد عبد العزيز سالم ،
 تاريخ المسلين س ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد المسكم، ص ٨٦.

# الْمُالِكُونَى الْمُولِدَى الْمُولِدُى الْمُولِي الْمُولِدُى الْمُولِي الْمُولِدُى الْمُولِدُى الْمُولِدُى الْمُولِي الْمُولِي

# الفيس التالث

### المغرب في ظل الدولة الأموية

(١) فتح المسلمين للأندلس

ا ... مقدمات الفتح

ب ـ الدور الذي قام به بربر المغرب في فتح الأندلس

ج ـ عودة موسى بن نصير إلى المشرق

(٣) ولاة المغرب بعد موسى بن نصير

ا ــ جهود محد بن يزيد القرشي (٧٧ ــ ١٠٠٠هـ) و اسماعيل بن عبيد الله

( ۱۰۰ - ۱۰۱ ه ) في نشر الاسلام

ب ـ سياسة الاستبداد مع البربر و نتا مجها

ج \_ مقدمات ثورة البربر على العرب في المغرب

د ــ ثورة البربر في المغرب (موقعة بقدورة على و ادى سبو سنة ١٧٤هـ)

ع ـ ثورة البربر في الأندلس وقيام النزاع بين البلديين والشاميين

(٣) المغرب في السنوات الخمس الأخيرة من عصر الدولة الأموية

ا ــ فشل حنظله بن صفوان فی مواجهة الفتن فی المغرب وخروجه
 إلى المشرق .

ب ــ تورات البربر في المغرب في ولاية عبد الرحن بن حبيب الفهرى

# (الفضل (الأكين) المغرب في ظل الدولة الاموية (١)

## فتح المسلمين للأندلس

#### ا \_ مقدمات الفتح:

قلد الحليفة الأموى الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير ولاية إفريقية والمغرب سنة ٨٩ هه بعد وفاة عبد العزيز بن مروان، وأصبح المغرب فى هذا الوقت ولاية مستقلة عن مصر (١) . ونجح موسى بن نصير فى افتساح المغرب كله ، ولم تستعص عليه سوى مدينة سبتة لمناعتها ، وشدة تحصنها ، واختلاف سفن القوط إليها بالميرة والإهدادات عن طريق البحسر ، فلم يتمكن من التغلب عليها . وكان يحكمها من قبل القوط الغريسين (١) حاكم اسمه جوليان ، ويسميه العرب بليان النصراني أو وليان أو إليان النصراني أو وليان أو إليان المنان النصراني أو وليان أو إليان (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، الیان، ج ۱ طبعة بیروت ص٥٥٠

<sup>(</sup>۲) ذكر صاحب أخبار مجموعة أن موسى بن نصبر سار لملى مداين تنع على شماطى. الرحر ، فيها عمال صاحب الأندلس وعلى رأمها مبتة ( أخبار مجموعة في فتح الأندلس وعلى رأمها مبتة ( أخبار مجموعة في فتح الأندلس، نشره دون لا فو نتى القنطرة Lafuente Alcantra، مدريد ۱۸۹۷، ص ٤

۱۰۱ البكرى 'كتاب المنرب في ذكر بلاد المرب الجزائر ۱۹۱۱ من ۱۹۱ (۳)

E. Saavedra, Estudio Sobre la invasion de los Arabes en Espana,

Madrid, 1892, p. 48 - Lévi - Provençal, Histoire de l'Espagne Musulmane, Leiden, 1950, t. I, p. 13.

وقد اختلفت المصادر العربية في شخصية بليان ، فبعضها يذكر أنه قوطي (١) وبعضها نزعم أنه رومي(٢) ، وبعضها ينسبه إلى بربر غمارة (٢) . وأغلب الظن أن يليان كان حاكما عاما من قبل الدولة البيزنطية على ولاية مورطانية الطنجية ، وكانت تابعة لمورطانية القيصرية ، إحدى الولايات السبع المحاضعة للدولة البيزنطية ، بدليل أنه كان يحكم سبتة وطنجــة عندما قام عقبة بحملته الكبرى إلى السوس الأدني، فلما عجزت الدولة البيزنطية عن حمايتها، وأت سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية (١) . والظاهر أن يليان المذكور تولى شئون هذا الإفلم في سن مبكرة ، وأنه أقام طويــــلا بأرض المفرب حتى تو ثقت علاقته بمن جاوره من قبائل البربر ، واستطاع أن يكتسب صداقة الربر له ، حتى أصبح ملما بشئونهم ، وأصبح بعد نفسه واحداً منهم ، لذلك اختلط الأمر على الناس فظنوه بزبريا ، ومن هنا كان مرجمع الرواية التي تنسبه إلىغمارة . أما علاقته بالدولةالقوطية ، فرجعه أنه كان يتوجه بطاب المعونة إلىهذه الدولة، لبعد مدينته عن بيزنطه ، واضطراب أحوال الدولة البيز نطية في مذه الفترة .

وحدث إبان الفتح العربي للمغرب، في ولاية عقبة أن اغتصب لذريق

<sup>(</sup>۱) اینعداری ، البیان، ج۲ ' طبعة بیروت، ص ۲ ، ۲

 <sup>(</sup>۲) ابن خدون ، کتاب العسب ، طبعة بیروت ( دار السکتاب اللبنانی ) ۱۹۰۸ ،
 ج ٤ ، س ۲۰۴

<sup>(</sup>۲) السلاوي م الاستقصاء ج ۱ ص ۱۷

<sup>(</sup>٤) ابن تبد المنعم الحميري ' صفة جزيرة الأندلس ' نشره ابني بروفقسال ، القاهرة ١٩٣٧ ص ٧

Rodrigo الحقة وحاكما بقرطة (۱)، عرش القوط باسبانیا من أبناه غیطشة Witiza او أثار ذلك نقمة أنصار غیطشة و أبنائه علیه، فهبوا ضد هذا المختصب المتسور الدی انتزع الملك من البیت الشرعی لنفسه، و بدأت حركة استقلالیة فی أطراف البلاد ، ظلت مستمرة حتی دخـــول المسلمین أرض الأندلس ، و اشتعلت نیران الثورات فی طفیطلة و غیرها ، و تصدر علی و قلة الله الماسمة مد و فاة أبیه غیطشه ، و اضطرت أمه، التی أرادت أن تضبط ملك أبیه ، إلی الفرار هی و أخواه أرطباس Artavasdos أرادت أن تضبط ملك أبیه ، إلی الفرار هی و أخواه أرطباس Oppa و المند و المند ما المیسی و المند و المند المیست الله و حاول و قلة أن یستر د عرشه ، فأعد جیشا بقیادة عمه و و صیه رخشند شهوه و هزمه فی موقعة کبری قتل فیها الوصی، و تفرق أتباعه (۱۲) مع جیش رخشند شه و و قرق أتباعه (۱۳)

و يخلب على الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بعد ذلك ، وأقام عند يليان حاكم سبتة (1) ، وكان ما يزال على ولائه للملك غيطشه وأبنائه . أما لذريق فقد استبقى ولدى غيطشة الآخرين : وهما أرطباس والمند ، إلى جواره ، حتى يستوثق من إخلاصها له ، ويقضى بذلك على التورات الموالية لبيت غيطشة . وأمعن لذريق في مطاردة أنصار وقلة بالأذى ، ففروا من إسبانيا، والتمسوا

Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, ed. Lévi - (۱) Provençal, Layde, 1932, p. 70.

Lévi - Provençal, op. cit. t. I, p 7 (Y)

Aguado Bleye, Manuel de la historia de باليان، ج ٢ س ٢ ج ٢ س ٢ (٣) اليان، ج ٢ س ٢ ج ٢ س ٢ (٣) Repana, t. I, Madrid, 1947, p. 355

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۲ ص ۹ - Saavedra, op. cit. p. 54 - ۹ ص ۲ ج ۱

سبل النجاة إلى أقصى الشمال ، أو إلى سبتة ، ولاذوا بحماية يليان الذي كان مخاصها للذريق. وبمساعدة يليان، نجح هؤلاء اللاجئون في الاتصالبالعرب، وحثوهم على فتح الأندلس(١)، أملا في استرداد العرش لأميرهم وقلة، اعتقادا منهم أن العربَ الطارقين للا ندلس لمساعدتهم ، لرب يكونوا في حاجة إلى استيطانه بعد افتتاحهم له ، و أن مرادهم لا يعدو هلا أيديهم من الغنــائم ، ثم يخرجوا عنها لا صحابها <sup>(۲)</sup>. ويعتقد سافدرا أرز يليان كان يمت بصلة القرابة والنسب إلى أسرة غيطشة (٢) ، وكان من الطبيعي لذلك السبب، أن ينضم إلى صفوف المحارجين على لذريق ، ويفتح لهم أبواب مدينته ، ويعمل على مساعدتهم لاسترداد ملكهم السليب ، مستعينا في ذلك بالعرب . ولكن يليان فما يظهر ، لم يشأ أن يعلن عــداه، للذريق مرة و احدة، حتى لايتقلب عليه، فتظاهر بولائه له حتى لا تنقطع إمدادات القوط عنه، وكان يضمر فى قرارة نفسه الكيد له . ولكن حادثا وقع فى ذلك الوقت كان سببا فى انضامه صراحة إلى جانب الثوار، وإقدامه على طلب العون من العرب، وتحريضهم على فتح الا نداس . فقد زعموا أنه كانت له ابنة على حظ كبير من الحمال تدعى فلورندا ، وكأن قد بعثها منذ أيام غيطشة ــ شأنها في ذلك شأن غيرها من بنات الا مراء والنبلاء \_ إلى بلاط الملك بطليطلة للتأدب أداب

 <sup>(</sup>١) أنظر تعليق على هذه القضية في كتابي : تاريخ المسلمين وآثاره في الأنداس ،
 م ٦٦ ، ملحوظة ١

<sup>(</sup>٢) أخبار بجموعة ، ص ٧ ـــ المقرى ' نفح الطيب ' طبعة محيي الدين عبد الحميــــد ' ج١، ص ٢٤١

Saavedra, op. cit. p. 53 (7)

الملؤك (١) ، فوقعت موقعا حسنا في عيني الملك ، ويقال أنه استكرهها على نفسها ، فاحتالت الفتاة على إبلاغ أبيها سرآ بما أصابها على يدى لذريق ، فتضاعف حقده عليه ، وهـــزم على الانتقام ، ورأى ألا عقوبة له إلا إذا أدخل عليه العسرب ، فبعث إلى طارق بن زياد الذي ولاه موسى أميراً على طنجة قائلا : وإنى مدخلك الأندلس » (١) . وقد تكون هــــذه الرواية

وتلاحظ أن اسم طور ندا المذكور لم يرد في المدونات العربية أو المسيعة، ولكن عدونة بدودل كورال Pedro del Corral المسائم بمدونة بدودل كورال Pedro del Corral المسائم بمدونة بدود رودريجو و Cronica del Rey don Rodrigo ، والرجسم للي منتمف الغزل الخامي عشر، وقيها يلسب المؤرخ اسم المورخ الى ابنسة يليان وكان ميجل دى لونا الخامي عشر، وقيها يلسب المؤرخ اسم المربة المربية لهذه السكلة في سنة ١٠٨٩ في دى لونا ما Miguel de luna أرل من نائش الترجة العربية لهذه السكلة في سنة ١٠٨٩ في الطويل Historia verdadera del rey don Rodrigo ، وذكر هيه أن عنه الطويل و المحادية العربية العربية المربية المربية

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ' السكامل في التاريخ ' طبعة مصر ١٢٥٧ هـ ' ج ٤ ' ص ١٢١

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم ، فتوح الربغية والأندلى ، ص ٥٠ وذكر صاحب أخبار بحوعة أنه قال : ه ودين المسيح لأزيلن ملكه ' ولأخرل تعت قدميه » ( راجع أخبار بحوعة من ه - المقرى ، ج ١ ص ٢٣٦) - وأضاف المترى نقلا عن كتاب الحسر اثنى : أنه ركب يحر الرقاق من سبتة في أصب الأوقات في منبر (ديسبر) قلب الثناء ، فصار بالأندلى وأقبل الى الملك في قصره بطليطلة ' فأنكر عليه قدومه في مثل هذا الوقت ، وسأله عن سبب ذلك ' قملل يحرض زوجته وشدة شوقها لملى رؤية ابنتها طور ندا ' رتابهها على التأنها على التأنها على التأنها بالكتمان عليه ' وأجزل العطاء على بليان ، وقبل أنه لما ودعه ، فاذ له لتويق : ه الذا بالكتمان عليه ' وأجزل العطاء على بليان ، وقبل أنه لما ودعه ، فاذ له لتويق : ه الذا قدمت علينا ، فاستفره لنا من الشذا نقات التي لم تزل تطرفنا بها ، فاتها آثر جوارحنا لدينا » . فقال له : « أيها الملك ' وحق المسيع ، لمن بنيت لأدخلن عليك شذا تقات ' ما دخل عليك مثلها قعل » ( المترى ج١ ص ٢٣٦ ) ، وكان يؤميه بذلك لمل عزمه على أدخال المرب في الأندلى .

صحيحة ، ولكننا لانرجح صحتها ، وأغلب الظن أنها من ابتكار القصاص والأخباريين ، بدليل أن كلمة الاساني بنسبونها إلى ابنة يليان تتضمن في الاسبانية معان أخرى غير المعنى الذي زعم مؤرخو إسبانيا أنه ترجمة للكلمة العربية ﴿ قحباه ﴾ ، وحتى إذا افترضنا صحة هذه التسمية ، وانطباقها على المكلمة العربية المذكورة ، فانها مع ذلك لاتصدق على ابنة يليان التي كانت ضحية للذريق .

وأيا ماكانت أسباب موجدة يليان على لذريق ، فانه بما لاشك فيه أن يليان هو الذي سعى عند العرب لفتح الأندلس ، وأنه ذلل للمسلمين جميع الصعوبات ، وهو الذي ضمن للغرب انحياز أنصار وقسسلة إليهم ، وهو ماحدث بالفعل عند افتتاح الأندلس ، فقدمالاً آل غيطشة العرب، ودبروا المغدر بلذريق ، وأجعوا على خذله في المعركة الحاسمة ، ويدل على ذلك أن المسلمين كافأوهم برد جزء كبير من ضياع غيطئة إليهم (۱).

<sup>=</sup> هذه الفتاة ظور ندا ، أطلق عليها العرب اسم «الفحباه» ، وتعنى المرأة العاهرة ، ومن ثم رود اسم ظور ندا في عسد كبير من الروايات الاسبانية المتأخسرة ، كا ورد في أشعار الرومانسيرو وجاء في يعنى هذه الأشعار أن لذريق شاهد ظورندا تستحم يوما في وادى تاجه يطليطلة ، فأطلق على هذا الحمام منذ ذلك الحين اسم Bano do la Cava . ويبدو أن المؤرخين الاسبان كانوا يحملون في هذه النسبة على ابنة يليان لاعتقادم الراسخ في أنها السبب في دخول العرب بلاد الأندلس ، ارجم الى المصادر الآتية :

Lévi - Provençal, Htstoire, t. I, p. 8 - Aguado Bleye, op cit. p. 357

: هناه المادر العربية الآنية - Saavedra, op. cit. p. 60 وقد وردت تعنة ابنة يليان في المادر العربية الآنية ابن التوطية ، ص ٨ ــ أخبار بحرعة ، ص ٩ ــ الحيرى ، سنة جزيرة الأندلس ، ص ٧ المن التوطية ، ص ٩

وتجمع المصادر العربية للفتح على أن بليان توجه بنفسه إلى طنجة لمقابلة طارق بن زياد، وعرض عليه أن يساءده في إدخاله الأندلس، ولم يتردد طارق في الاتصال فورا بموسى بن نصير ، وكان مقيا في القيروان ، فأبلغه ماكان من أمر يليان ، فرحب موسى بما عرضه عليه يليان (١) ، فقــد كان الفرصة ، ودخول الأندلس بمساعدة يليان وأنصار غيطشة ، فانه لم يشأ أن يقحم المسلمين في مغـامرة لايعلم نتائجها إلا الله، فلم يكن قد وثق بعد بيليان، ثم إنه كان يعمل على كسب رضاء الخليفة الوليد بن عبد الملك عليه، وكانت فتوحات موسى في المغرب قد رفعت منزلته عند عبد الملك ، ثم الوليد، فرأى موسى ضرورة إطلاع الخليفة على ماهو مقبل عليه ، فكتب من فوره إلى الخليفة بفتوحاته في المغرب، وضمن رسالته ماذكره يليان من تذليل الأمور وتهوينها على المسلمين ، وأكمن الوليد تردد في الاثمر ، وخاف على المسلمين مغبة مخاطرة كهذه في أراض مجهولة ، يفصل بينها وبين بلاد المسلمين بحر الزقاق، فكتب إلى موسى يأمره بأن يخوضها بالسرايا حتى يختبرها، وأمره بألا يغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال (٢) . وعمل موسى برأى الحليفة، واختار أحد كبار قواده اسمهطريف بن مالك المعافري، وقيل النخعي(٣)، وبكني أبا زرعة ، ويبدو أن طريف هذا كان عربي الا صل (١) ، وأنه

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، ص ٩٠ ـ ابن القوطيه ، ص ٨ ــ أخبار مجموعة ، ص ٦ ــ ابن

عذاری ، ج ۲ ، ص ۳ سالمیری ، ص ۸ سالمتری ، ج ۱ ، ص ۳ ، ۲۲۷ ۲۲۷ مذاری ، ج ۱ ، ص ۳ ، ۲۲۷ میلاد . المعیدی ، ص ۱ می (۲) آخل محمقه ، ص ۳ سال المائش ، حوی ۱۲۷ سالمه ی ، ص ۱ سالمتری

 <sup>(</sup>۲) آخبار مجموعة ' ص ٦ – ابن الأثمير ، ج ٤ ، ١٢٢ – الحديدى ' ص ٨ – المقرى ،
 ج ١ ص ٢٣٧

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۱ المبر (طبعة بيروت) ج ٤ س ٢٥٤

<sup>(</sup>٤) يعد مؤرخو العرب طريف بن مالك هذا بربريا ، فالمميرى يقول ( ص ٨ ) ===

كان تأثدا بارعا في فنون الحرب والقتال ، فجعله مومي على رأس سرية مؤلفة من خميائة مقاتل ، منهم أربعائة من المساة ومائة من الفرسان ، وأعدلهم يليان سفنه الاربعة لعبور الزقاق ، ونزل طريف بفرقنمه في جزيرة تعرف باسم لاس بالوماس Iala de las Palomas (1) ، تقسع على مقربة من مدينة طريف الحالية التي سميت باسمه لنزوله فيها ، وذلك في رمضان سنة ٩٩ ه (يوليو سنة ٧٩٠م) . ومن هذا الموضع من طريف ورجاله سلسلة من الفارات على السلحل الجنوبي للاندلس ، المقابل لساحل سبتة، فيا بين طريف والجزيرة المحضرا . وعاد طريف بفرقته سالما ، يجر وراه غنائم كثيرة ، فأنس موسى إلى يليان ، ووثق فيه ، واطمأنت إليه نقسه ، واشتد عزمه على فتسح الاندلس ، وتلهف شوقا إلى السير في هذه المفامرة . ثم إنه استدعى مولاه طارقا ، وأمره على سبعة آلاف رجل جلهم بربر (١) .

ب \_ الدور الذي قام به بربر المقرب في فتح الأندلس:

اختار موسى بن نصير على الحلة التي أعدها لفتح الا ندلس قائدا من

<sup>=</sup> همت موسى عند ذلك رجلا من مواليه من البربر اسمه طريف بن ملوك المعاهرى ، ويكن أيا زرعة ه . كذلك ذكر المترى نقلا عن الحجارى (ج١، ص ٢١٤) وتقلاعت السكتاب الخزالني (ج١ ص ٢٢٧) ، ولا شك في أن طريف كان عربيا، نهسوينتس الى معاهر أو نخع اليدنيتين، ثم اننا نستبعد أن يبعث موسى الطليعة الكشفية الأولى تحت تيادة بربرى

Saavedra, op. cit. p. 64 (1)

<sup>(</sup>۲) آخبار محموعة ، ص ٦ ـ ابن الأنبرج ، ص ١٣٧ ـ ابن خلدون ج ، ص ٢٠٥ ـ المترى ، ج ١ ص ٢٠٦ على ٢٠٠٠ المترى ، ج ١ ص ٢٠٦ على ٢٢٨ على ٢٠٠٠

قواده المشهورين بحسن القيادة والبلاء ، هو مولاه طارق بن زياد . وقد همذانیا <sup>(۱)</sup>، وذهب فریق آخر إلی أنه كان بربریا من نفزة <sup>(۲)</sup>، وذهب فريق ثالث إلى أنه كان عربيا من صدف (٣). وأغلب الظن أنه كان بربريا من سبى البربر الذين ظفر بهم موسى بن نصير وقواده ، فأصبح مولىلموسى (¹). وكان طارق طويل القامة ، ضخمالمامة ، أشقر اللون<sup>(٥)</sup>، وْهِي صِفَاتَ تَتُوفُرُ فِي البربر ، ثم إنه كان من المنطقي أن يتولى تألد منأهل البلاد قيادة جيش كله من البربر ، حتى يستميل موسى إليه قلوب الجنــد فلايثوروا عليه، كما حدث في عهد عقبة وفي أيام حسان . ويبدو أن موسى كان يثق بطارق كلالثقة، بدليل أنه آثره في قيادة هذه الخلة الكبرى على أعظم قواده العرب أمثال طريف بن مالك . وعياش بن أخيل ، وزرعة بن أبي مدرك، والمفيرة بن أبي بردة العذرى . وكان موسى قد ولاه عملي طنجة، وهو منصب خطير لايمطى إلا لذرى النقة والكفاية. ومن الغريب أن يكون الجيش الذي أعده موسى للحملة مكونا كله من البربر ، باستثناه ثلاثمائة من العرب، وهذه هي المرة الاولى في تاريخ الفتوح العربية يتولى فيها جيش بأكله من المفلوبين فتح قطر من الآ قطار الكبرى كالآندلس .

<sup>(</sup>۱) أخبار عموعة ، س ٦ ــ المقرى ، ج ١ س ٢٣٨

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۷ \_ الحمیری ، ص ۸ \_ المقری ، ج ۱ ص ۱۳۸

<sup>(</sup>۲) أخبار مجموعة ، ص ۲٦ ــ الحميري ، ص ٩ ــ المقرى ، ج ١ ص ٢٣٨

<sup>(</sup>٤) این عذاری ، ج ۱ س ۲۷

<sup>(</sup>ه) نس عبد الملك بن حبيب ، نشره الدكتور محود على مكى ، مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد، سنة ١٩٥٧ ص ٢٢١

ويدل هذا دلالة واضحة على أن برير المغرب قدأسلموا ، وحسن إسلامهم، وأصبحوا على هذا النحو يؤلفون القوة الكبرى التي اعتمد عليها موسى في المصامدة (١) . و يمكننا تفسير اعتباد موسى على البرير في هذه الحملة بأن البُرير كانوا أكثر إلمامن العرب ببلاد الأندلس ، فالمغرب والأندلس يؤلفان وحدة جغرافية وتاريخية ، وقديما عبر هانيبال الحجاز إلى إسبانيا مع جيوشه البربرية . و نضيف إلى هذا التفسير تفسيراً آخر هو أن موسى ربماخاف على ا جيشه العربي من هذه المقامرة ، فآثر أن يجعل الطليعة الأولى من البرس ، فلما استوثق من نجاح الفتح بعد انتصار طارق فى و ادى لكذ، و اقتحامه البلاد حتى طليطلة، عبر المجاز بدوره على رأس جيش كثيف جله هذه المرة من العرب. والسنا نعرفالكثير عن نشأة طارق بنزياد بطل الفتح، وكلما نعر فه عنه قبل أن بوليه موسى القيادة على الحملة إلى الأنداس، أنه اشترك في مقاتلة البربر في و لا ية زهير بن قيس على إفريقية ، فلما قتل زهير في برقة، نصب طارق أميرا على برقة ، غير أنه لم يلبث طويلا في هــــذا المنصب، إذ اختاره موسى قائدا في جیشه، فأبلی بلا. حسنا فی حرو به التی خاضها مــع موسی ، وظهرت لدی موسى سطوته الحربية ومهارته في قيادة الجيوش ، فولاه على مقدمةجيوشه فى المفرب. ويذكر عبيد الله بن صالح أن موسى جمع رهائن كتامة وزناته وهوارة مع رهائن حسان وعدتهم اثنى عشر ألف فارس (۲۰)، «وولى عليهم

<sup>(</sup>۱) نس عبيد افة بن مالح ، نصره لين بروفنسال ، بعنوان : نس جديد عن فتح العرب للمغرب ، ترجة الدكتور حدين مؤنى، في محيفة للعهد المصرى الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلد التاني ١٩٥٤ ، ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع من ٢٢٣

طارق بن زياد ، ورجع إلى إفريقية ، وترك معهم سبعة عشر رجلا من العرب يعلمون لهم القرآن وشرائع الإسلام » (۱) . ويعتبر اختيار موسى لطارق على قيادة جيوشه مأثرة من ما ثره العديدة ، إذ أثبت بذلك درايته بالعناصر الصالحة في البربر واستخدامه لهم في قيادة جيشه . وهكذا أتبح لطارق بن زياد أن يتولى قيادة جيوش موسى ، ويشترك معه في فتح بقية بلاد المغرب والسيطرة عسلى حصون المغرب الا قصى حتى المحيط الا طلسي (۱) .

كان جيس طارق بتألف كما ذكرنا من سبعة آلاف مقاتل من البربر باستناء ثلثائة من العرب، على رأسهم رجال سيكون لهم شأن كبير فيا بعد، نخص بالذكر منهم عبد الملك بن أبي عامر المعافرى، و مغيث الرومى مولى الوليد بن عبد الملك ، وعلقمة اللخمى . وأبحرت حلة طارق من ميناه طنجة في ٥رجب سنة ٩٦ ه ( إبريل سنة ٧١١ م) ، في السفن الأربعة التي كانت ملكا ليليان، ووضعها في خدمة العرب (٣) . ولاشك أن موسى استعان بيعض قطع من أسطوله الإسلامي الذي أنتجته دار الصناعة بتونس في جرواز رجاله ، واختلفت السفن بالرجال والحيل بين شاطئي الزقاق تنقل العسكر إلى «جبل على شط البحر منيسع » (١) ، كان يعرف باسم جبل كالبي Calpo (٥) ،

<sup>(</sup>١) نس عبيد الله بن صالح ، ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) البيد عبد العزيز سالم ، طارق بن زياد ، دائرة معارف الشعب عدد ٦٧ ص ٢٢٧

<sup>(</sup>٣) أخبار محوعة ٬ ص ٦

<sup>(1)</sup> نفس المرجم ص ٧

Lévi - Provençal, Histoire, t. L. p. 18 (.)

وعرف منذ ذلك الحين باسم جبل طارق أو جبل الفتح . وكان نزول الحلة الإسلامية في ذلك الوقت مناسبا للفياية ، إذ كان لذريق مشغولا إذ ذلك باخاد تورة قام بها البشكنس في بنبلونه (1) ، كما انفق نزول جيش طارق في الوقت الذي كان كثير من سكان الاندلس ساخطين على حكم لذريق الحائر ، فوقفوا موقفا سلبيا من الغزو الإسلامي . وما كادت تتوافي حشود للسلمين بعد أن تم نزولها بأدني الجبل حتى بادر طارق بانشاه قاعدة لجيشه ، ومرسي يصل بينه وبين سبتة ، وأقام طارق حول الجبسل المسمى باسمه سورا سمى بسور العرب (٢) .

ثم بعث طارق عبد الملك بن أبي عامر في فرقة سارت بحداء الساحل شمالا، فاستولت على قرية حصينة تعرف بقرطاجنة الجزيرة (٣) « Carloya» وتقع جوفى خليج جبل طارق عند مصب نهير يسمى بوادى البحر (١) ، ثم زحف طارق غربا ، واستولى على المنطقة المحيطة بقرطاجنة ، وأقام قاعدة لقواته في موضع يقابل الجزيرة المحضراء ، أقيمت عليه هده المدينة فها جد (٥) ، وقد عهد طارق إلى يليان ومن معه من الجند بمهمة حراسة

<sup>(</sup>۱) أخبار كلوعة ، ص ٧ ــ المقرى ، ج ١ ص ٢٣٩

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ۲۰ س ۱۲ سالمتری ، ۱۰ س ۲۱۸

<sup>(</sup>٣) ابن القوطية ' ص ٩ ــ ابن عذارى ' ج ٢ ص ١٣

وذكر سادسوا أن هسدا الموضع هو المعروف اليوم باسم برج قرطاجنة Torre وذكر سادسوا أن هسدا الموضع هو المعروف اليوم باسم برج قرطاجنة (Saavedra, op. cit. p. 65) Rocadillo أو بريج الروكاديو

<sup>(1)</sup> المميرى ، ص و ١١ - Lévi - provençal, Histoire, t. I, p. 19 \_ ١١٩ ص ه ١١

<sup>(</sup>٠) السيد عبد العزيز سالم ، طارق بن زياد ، ص ٢٣٩ ــ تاريخ المسلمين وأثارهم ف الأندلى ، ص ٢٢٠

هذه القاعدة، والدناع عنها في حالة قيام القوط بأى هجوم .

ووقع على الدريق خبر نزول المسلمين على الساحل الجنوبي للاندلس وقوع الصاعقة ، فانزعج اذلك ، وكر راجعا إلى عاصمته طليطلة ، ومنها زحف في جموع كثيفة تقدر بنحو مائة ألف مقاتل (1) ، وقيل سبعين ألفا (٢) ، وقبل أربعين ألفا (٢) . فلما علم طارق بذلك كتب إلى موسى يستمده ، ويخبره أنه فتح الجزيرة المخضراء ، وملك المجاز إلى الاندلس ، واستولى على بعض أعملها حتى البحيرة ، وأن الذريق زحف إليه بما الاقبل له به ، فأرسل إليه موسى مدداً من خسة آلاف من المسلمين ، كملت بهم عدة من معه إنني عشر ألفا (١) ، أقوياء على المفانم ، حراصا على اللقاء ، ومعهم يليان ورجاله ، يدلون المسلمين عسلى العورات ، ويتجسسون ومعهم يليان ورجاله ، يدلون المسلمين عسلى العورات ، ويتجسسون

ثم أقبلت جيوش لذريق حتى عسكرت غربى طريف ، بالقرب من بحيرة خنده Janda ، على طول نهير برباط الذي يخترق البحيرة ويصب فى البحر ، ويسميه العرب وادى لك ، تحريفا للكامة الاسبانية العرب وادى لك ، تحريفا للكامة الاسبانية ١٩٥٥ أى البحيرة . والتي الجيشان فى يوم الأحد ٧٨ من رمضان سنة ٩٧ ه ( ١٩ يوليو سنة والتي الجيشان فى يوم الأحد ٧٨ من رمضان سنة ٩٧ ه ( ١٩ يوليو سنة ٧١٧ ) أى بعد ٨٣ يوما من نزول المسلمين بجبل الفتح (٥٠ ، فى موضع على

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ؟ ص ٧ ــ المقرى ، ج ١ ص ٢١٦ ، ٢٤١

<sup>(</sup>۲) نس ابن حبيب ، ص ۲۲۲ ــ المقرى ، ج ۱ ، ص ۲۲۵

<sup>(</sup>۲) این خلدون ، ج ٤ س ٢٥٤ ــ المقرى ، ج ١ ص ٢١٦

 <sup>(</sup>٤) آخبار مجموعة ، ص ٧ ــ المقرى ، ج ١ ص ٢٤١

<sup>(</sup>۰) المترى ، ج ۱، س ۲۲۳

وادى برباط أو لكة ، قرب مدينة شذونة . واستسرت المعـــــركة عدة أيام وانتهت بهزيمة لذريق هزيمة ساحقة، بعد أن خذله ابنا غيطشة، و نكص عدد كبير من قواته . وأذرع المسلمون في فلول جيشه بالقتل ، ولم يرفعــوا عنهم السيف ثلاثة أيام (١). أما لذريق فقد غاب شخصه ، فلم يعثر له أحمد على أثر، ويبدو أنه فر في جملة الفارين، ليعيد تنظيم قواته من جديد . ويبدو أن طارق لم ينتزع النصر بسهولة ، فقــد قتــل من رجاله ما يقرب من ثلاثة آلاف، استناداً على ما ذكره المقرى من أنه قسم النيء على تسعمة آلاف من المسلمين (٢) ، وكانمن بين القتملي ششبرت (٢) . وأحدث انتصار طارق في نعتقده من أن حملة طارق كان ينظر إليها على أنها مغامرة حربيـة مصيرها القشل قبل النجاح ، و إلا فما الداعي لتطاير أهل العدوة من البربر والعرب إلى الأندلس بعد انتصار المسلمين، وإقبالهم على الفتح بقلوب مجبورة (١)، وما السبب في الروايات القائلة بحسد موسى بن نصير لطارق، وإصداره الأوامر له بالتوقف عن الفتح ? (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحكم ، ص ٩٦ ــ ابن عدارى ، ج٢ ص ١٠

<sup>(</sup>٢) المقرى ، ١٠٠٠ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) فتح الأندلس لمؤرخ مجهول ، نشره دون خواكين جنثا لت ، الجزائر ١٨٨٩ س ٧

<sup>(</sup>٤) یتمول الرازی: «و تسامع الناس من أهل بر العدوة با لفتح علی طارق بالأندلس، وسعة المنائم فیها ' فأ قبلوا تحوه من كل وجه ، وخرقوا البحر على كل ما قدروا علیه من مركب وقصر ' فلحقوا بطارق » المغزی ' ج ۱ س ۲۶۳

 <sup>(</sup>ه) الحميدی عذرة المنتبس، تحقيق محد بن تاريت الطنجی القاهرة ، ١٣٧١ ه،
 ص هـ ابن خدون ، ج ۱ ص ٢٥٤ ـ المقرى ، ج ۱ ص ٢٥٤

واندفعت جيوش طارق في أثر فلول القوط، نستولى على المدن، وتفتتح المعاقل، وكان جيشه قد نضخم بمن وفد إليه من أهل العدوة، بغية التماس الفنائم، أو الاستقزار في هذه البلاد الفنية، ففرق أجناده إلى بعوث جانبية ومضى هو إلى طليطاة، حيث احتشدت فلول القوط، فافتتحها في سنة ٩٣هدون مقاومة تذكر، وألفاها خالية، قد فر عنها سندرد رئيس الكنيسة الاسبانية إلى رومه، كما فر عنها أهلها.

ثم كانت الحملة الثانية التيقام بها موسى بن نصيبي نفسه، استجابة لطلب طارق فى معاونته على فتح بلاد الاندلس، وعبر موسى إلى الجزيرة الخضراء فى سنة ٩٣ ه فى جيش ضخم عدته ثمانية عشر ألفا جلهم من العرب، وسلك موسى طريقا غير طريق طارق، واستطاع أن يفتتح المدن الواقعة فى غرب الانداس مثل شذونة، وقرمونة، وقلعية رعواق، وإشبيلية، ولبلة، وأكثونبة، وباجة، وماردة.

و کانت مقاومة القوط بقیادة لذریق قد اشتدت فی هذه النواحی لتعوق مسیر موسی ، و تقضی علی قوانه .

فا كادت ماردة تسقط حتى تحصن لذريق ورجاله فى شعاب جبال سيرا دى فرانثيا بما يلى وادى أنة من الثبال ، وأقاموا هنالك ينتظرون الفرصرة الموانية للوثوب على جيش المسلمين (۱) ، وشم موسى رائحة كمين يعده له الأعداء فى الطريق إلى طليطلة . فبعث موسى يستدعى طارقا وقواته فى منتصف الطريق ما بين ماردة وطليطلة ، وتم لقاء القائدين فى موضع يقال

الم ، تاريخ المسلين ، ص ٩٧ ـــ عسين مؤنى ، عجر الأندلى ، ص ٩٧ ـــ عبد العزيز المام م ٩٧ ـــ عبد العزيز

له تاید أو نایتر (۱) ، وخرج طارق معظاله ، و نزل بین یدیه . و ذکر الفرخون أن موسی و بخ طارقا علی مخالفته ( أیه ، و خروجه علیه ، ثم صالحه موسی ، و أقره علی قیادة الجیش، و أمره بالتقدم أمامه فی أصحابه بینا تبعه موسی فی جیشه (۲) . و سلك طارق وموسی الطریق الرومانیة الممتدة من ماردة إلی شلمنقه عبرالسیرا ، ثم مضی موسی من فسج منسوب الیه (۲) محذاه نهیر سمی منذ ذلك الحین بوادی موسی (۱) . و اجتاز هوسی طریقا و عرة متبعا فی سیره الانحدارات الهائلةالی تنبع منها میاه نهیر الهو بیرا، و راه القسم الشالیة من جال سیرا دی فرانثیا (۱) . فا تهز المریق هسده الفرصة ، و انقض علی جیشموسی بقواته ، تجاه ایلاة سیجو یلا دی لوس کورنیخوس (۲) ، قریبا من بلدة تمامس، حیث قامت الموقعة الفاصلة الثانیة فی تاریخ الفتح الاسلامی للاندلس ، فی سنة ۹۶ ه . و نظراً لأن المکان الذی وقعت فیه الموقعة کان قریبا من محیرات تمامس و نهیر بر بالوس Barbalos الذی ینهی عند السواق ، فقد اختلط عندالمؤرخین بنهر بر باط و محیرة خندة .

 <sup>(</sup>۱) وردت كلمة تايد ( في أخبار مجموعة ، ۱۸ ) بدون نقط ، و لعلها تايتر ، وهو
 اسم ذكره رودربجو الطليطلي لنهير Teitar في هذه المنطقة.

<sup>(</sup>۲) المقرى ، ۱۰ ص ۲۰۰

<sup>(</sup>۳) ابن التوطیة ، ص ۱۰ ــ المقری ، ۱۰ ص ۲۵۳

<sup>(1)</sup> Seavedra, p. 99 سحمين مؤنى ، عجر الأندلى ، ١٨ م

Saavedra, p. 100 (a)

<sup>(</sup>٦) يقسابل اسم سيجويلا في المسادر العربية كلمة السواق أو السوائي ( أنظر فتح الأندلس ، الوَّرْخ بجهول ، ص ٨ ) . وذكر الرازى Soguyue وهو لفظ قريب من لفظ للا بدلس ، الوَّرْخ بجهول ، ص ٨ ) . وذكر الرازى Levi - Proveuçal, - Histoire, t. I, p. 26 · Saavedra, p. 100 ( السواق ) هجر الأندلس ، ص ٩٩ )

وفى هذه الموقعة لقى لذريق مصرعه على يد مروان بن موسى بن نصبر (1) وهزم المسلمون القوط هزيمة نكرا. وعلى أثر ذلك دخل موسى وطارق مدينة طليطانة ، وبعث موسى من هناك رسولين من قبله إلى الوليد يبشرانه بالفتح ، هما مغيث الرومى(٢) ، وعلى بن رباح التابعي (٣)

قضت الجيوش الاسلامية فصل الشتاه بطليطلة ، فلما انقضى ، تعاون المقائدان موسى بن نصبر وطارق بن زياد على افتتاح شهال شبه الجزيرة ، وصحبت الفتح في هذه المرة موجة عانية من التدمير والتخريب ، وكان لذلك أثر كبير في بث الذعر في نفوس السكان (1) . وبينا كان موسى يتأهب لاقتحام بلاد جليقية ، إذ أتاه مغيث الرومي رسولا من قبل الوليد بن عبد الملك يأمره بالحروج من الاندلس ، والكف عن التوسع في البلاد فعز على موسى أن يعود المشرق قبل أن تكون قد استكمل فتح شبه الجزيرة كلها ، باقتحامه جليقية (٥) . فلاطف مغيثا ، وسأله أن يمهله حتى ينفذ عزمه في الدخول إلى جليقية ، و يكون شريكه في الاجرر والغنيمة (١) ، ووعده موسى بأن يهيه الموضع المعروف باسم بلاط مغيث بقرطبة بجميع أرضه من موسى بأن يهيه الموضع المعروف باسم بلاط مغيث بقرطبة بجميع أرضه من

Saavedra, op. cit. p. 101 (١) المامة المعلق المامة المامة

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحسكم ، س ١٠٢

 <sup>(</sup>٣) ابن تتيبة ، الا امة والسياسة من كتاب ابن القوطية ه تاريخ المتناح الأندلي على من ١٢٦

<sup>(</sup>۱) المترى ، ج ۱ ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٠) نفس المرجع ، ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٦) تنس المرجع

آرض الخمس (١)، نظير إمهاله له بعض الوقت ومصاحبته في غزو جليقية . فقمم موسى جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته ، يسلك الطريق الممتدة من سرقمطة إلى قلونية وبلنسية ، وقسم بقيادة طارق يسير بحذاء نهر إبره حتى هارو ، ومن هناك يتبع بر فيسكا ثم أمايه ثم ليون واستزقة . ونجح طارق فى افتتاح أماية واسترقة ، أما موسى فقد سار بحذاه الضفة الىنى من نهر إبره وافتتح حصن بارو ، واستولى على قلعة لك بأشتوريش ، ثم تابــع السير في جليقية ، فاستولى على خيخون ولك الجليقية ،وهناك أتاه رسول آخر بكني آبا نصر بعثه الخليفة إليه لما استبطأه في القفول (٢). وذكر بعض المؤرخين أن موسى بعد أن افتتح سرقسطة بث سراياه إلى قطلونية ، فاستولت على برشلونة ، واخترقت جبال البرتات ، و توغلت في غالة ،فاستولت على أربونة وصخرة إبنيون ، وحصن لودون على وادى ردونه (الرون) (٣). ونستبعد قيام موسى بفتح هذه الاقالم ، واكتساحه أراضي إفرنجـة حتى ليون . والارجحان موسى افتتح إقام قطلونية ، وأن بعض قــواته وصلت إلى قرقشو نة <sup>(۱)</sup> ·

ولقد لعب البربر دوراً هاما في فتح بلاد الا'ندلس، فقد كانت الطالعة

arabe espanola, VIII, Madrid, 1917, p. 107.

<sup>(</sup>١) الرسالة الصريفية في الأقطار الأنداسية ، من كتاب ابن القوطية ، ص ٢٠٤

<sup>(</sup>۲) المقرى ، ج ١ ص ٢٥٨ ــ تاريخ المسلمين في الأندلس ، ص ١٠٤ ، ملحوظة ه

Codera, Limites probables de la conquista \_ ۲۰۰ مر ۲۰۰ (۳) التری ، ج ۱ ص ۲۰۰ مر ۱۹۰ (۳) arabe en la Cordillera Pirenaica, en Estudios Criticos de la historia

<sup>(</sup>۱) المترى ، ج ۱ ص ۲٦٠ ــ تكيب أرسلان ، تاريخ غزوات العرب ، مصر ، ١٣٥٢ م ص ۱۱ ــ تاريخ المسلمين وآثارم في الأندلس ، ص ١٠٤ ، ١٠٠

الاولى الفتح من البربر ، ومنذ سجل طارق انتصاره على اذريق فى وادى لكه ، لم يكف البربر عن الجواز إلى الاندلس ، بغيسة التماس المفانم أو الاستقرار فى هذه البلاد الفنية بخيراتها . وقد زودنا ابن خلدون بأسماء قبائل أربعة كان يتألف منها جيش طارق ، وهى : مطفرة ، ومديونة ، ومكناسة ، وهوارة ، وكلها متفرعة من زنانة . ويضيف ابن حزم في جهرة أنساب العرب تائمة بقبائل أخرى وفدت إلى الاندلس وهى : مغيسة ، وهلزوزه ، ونفزة ، وأوربة ، ومصموده (١).

وقد استقر هؤلاء البربر منذ الفتح فى المناطق الجبلية ، إذ كان العرب قد اختصوا أنفسهم بأكثر مناطق الأندلس خصبا ، و نعنى بها فحوص الأندلس الأوسطو الجنوبي ، و منيات شرق الاندلس ، وعلى الرغم من صعوبة الحياة فى المناطق الجبلية ، فقد تمكن البربر ، بمضى الزمن ، همت التكيف فيها ، وأصبحو ا يعتبرون هذه البلاد وطنا لهم ، فسموا أنفسهم بالبلديين، وهم فى ذلك يختلفون عن البربر الطارئين الذين دخلوا الاندلس فى عصر الملافة الاموية.

#### ج ... عودة موسى بن نصير الى الشرق :

لم يجد موسى بن نصير بدا من الاستجابة لرغبة الخليف. في العودة إلى دمشق ، فقفل بعد فتحه لبلاد جليقية عائداً إلى إفريقية ، في رفقة طارق ، ورسولي الخليفة إليه، مارين في طريقهم بقرطبة ، حيث أخرج موسى سمغيثا

 <sup>(</sup>١) أبن حزم القرطي جهرة أنساب العرب ، تحقيق ليني برونفسال القاهرة ١٩٤٨،
 م ٤٦١ ، ٤٦١

من بلاط قرطبة ، ووهبه داراً أخرى بغرب المدينة (۱). ولعل ذلك كان سببا فى تحامل مغيث الروى عليه . ثم مضى موسى إلى إشبيلية ، وهنساك استخلف ابنه عبد العزيز فى ذى الحجة سنة ه ه ، بعد أن اختارها له عاصمة للا ندلس (۲) . وعبر القائدان الزقاق إلى إفريقية بحملان معها غنائم هائلة من الذهب والفضة والجوهر على ما يقرب من ۱۹۳ عجلة (۳) . واستخلف موسى ابنه الا كبر عبد الله على إفريقية ، وكان عبد الله قد و ابها عوضا عن أبيه عندما قاد حملته إلى الا ندلس ، إلى أن رحل أبوه منها متوجها إلى المشرق (۱) فى سنة ه ه ه . وذكروا أنه استخلف ابنه عبد الملك على طنجة وسبحة وما إليها (۱) . ولكن ابن قتيبة يذكر أن موسى لم يترك على إفريقية وطنجه والسوس إلا ولهم الاكبر عبد الله ، وأنه اصطحب معه عند عودته إلى المشرق أولاده مروان وعبد الاعلى وعبد الملك (۱) .

ثم سار هو وولداه عبد الاعلى ومروان ، وصحبهم طارق ، ورسولا الخليفة ، وبعض الاسرى من قواد القوط ، ومائة رجل من أشراف الناس من قريش والانصار وسائر العرب ، نخص بالذكر منهم : عياض بن عقبة وأبو عبيدة وعبد الجار بن أبى سلمه بن عبد الرحمن بن عوف، والمضيرة بن

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ، ص ۲۱ ــ المقرى ، م ج ۲ ص ۱۳

<sup>(</sup>۲) این التوطیة ، س ۱۰ ــ أخبار مجموعة ، ص ۱۹ ــ این عذاری ، ج ۲ ص ۴۰

<sup>(</sup>٣) ابن عذاري ۽ ج ١ طبعة بيروت ص ٣٩

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٢٨

<sup>(•)</sup> أبي الأثير ' جه ص ١٢٤ ــ ابن عذاري ، ج١ ص ٢٩

<sup>(</sup>٦) أبن قتيبة ، الامامة والسياسة (من تاريخ قتع الأندلس س١٤٣)

أي ردة، وزرعه بن أبي مدرك، وسليان بن محر ، ومن البربر مائة رجل (۱) منهم « بنو كسيلة بن لزم، و بنو يسدد و مزدانة ملك السوس، و ملك ميورقة ومنورقة ، ومن أولاد الكاهنة ، ومائة من وجوه ملوك الروم الاندلسيين وعشرون ملكا من ملوك المدائن الني افتتحها بافريقية ، وخرجوا معه بأصناف ما كان في كل بلد من طرفها ، واستخلف بطر ابلس رجلا اسمه بكر بن عبى القبسى ، حتى انهى إلى مصر ، فلم يبق بها فقيه ولا شريف إلا وصله وأعطاه . ثم خرج من مصر متوجها إلى فلسطين ، فتلقاه آل روح بن زنباع . وغروا له خمسين بعيراً . ثم خرج و ترك عندهم بعض أهله، وصفار ولده ، وأعطى آل روح بن زنباع عطاه جزلا (۲) .

وذكر بعض الؤرخبن أن الوليد بن عبد الملك كان مريضا ، وأنه كتب إلى موسى يأمره بالإسراع إليه ليدركه وهو على قيد الحياة ، وفى نفس الوقت كتب سليان ولى عهد الخليفة إلى موسى يأمره بالتأنى فى سيره رجاء أن يصل بعد وفاة الوليد ، فتكون كل غنائم المغرب والاندلس له ، ولكن موسى استجاب ارغبة الخليفة ، وجد فى سيره حتى قدم إلى دمشق ، والوليد ما يزال حيا ، فسلم له الانتماس والمفانم والتحف والذخائر ، ولم يطل العهد بالوليد، فلم يمكث إلائلائة أيام بعد قدوم موسى إليه، ثم توفى . وأفضت الخلافة إلى سليان ، وكان يحقد على موسى لخالفته له ، فصب عليه جام غضيه (٢) . وقيل أن موسى وصل دمشق بعد وفاة الوليد ، فقدم على جام غضيه (٢) .

<sup>(</sup>١) أرجع الى تاريخ المسلمين وآكارهم في الأندلس، ص ١٠٦

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۰

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۱ ـ المقری ، ج ۱ ص ۲۲۲

سلمان حين استخلف. وكان منحرفا عايه ، إذ كان طارقومفيث قد سبقاء إليه، ورمياه بالتهم عند سلمان، فعزله سلمان عن عمله، وأقصاه، وحبسه، وأغرمه غرما عظيما (١) . وذكر ابن عذارى أن سليان أمر به ، فأوقف في يوم شديد الحر في الشمس ، وكان موسى بادنا ، فلم يتحمل حر ارة الشمس فسقط مفشيا عليه، وأن سليان أغرمه ثلثًائة ألف دينار، وأمر بتعديه، وعزم على قتله، فاستجار بيزيد بن المهلب، وكانت له حظوة عند سليان، فاستوهبه منه (۲) . و يضيف ابن الاثير أن موسى احتـــاج أن يسأل العرب في معونته (٢) • ونستبعد صحة هذه الروايات ، فليس من اليسير أن يقوم سلیمان بتعذیب تابعی جلیل مثل موسی بن نصیر، آسس ملکا من عدمه، ووقف حياته مجاهداً في سبيل الله لمجرد قالة ظالمة ، أو وشاية في حقه مرس خصومه. ولو أنناصدقنا هذه الروايات، لكانأولى بسليان أن يعاقب وسي بعزل ولديه عبد العزيز من ولاية الا ندلس، وعبـدَ الله من ولاية إفريقية والمغرب، والكن شيئا من ذلك لم يحدث، بل ظل عبد العزيز يقــوم بولاية الأندلس حتى مصرعه في سنة ٨٨ ه ( ٧١٥م ) جدبير بعسض رؤساء الجيش من العرب أمثال أيوب بن حبيب اللخمى ، وحبيب بن أبي عبيدة ، وزياد ابنعذرة البلوى، وزياد بن نابغة التميمي. وأما ما ذكره المؤرخون من تغريم سلمان له ، فلا شك أنهم خلطوا بين سلمان بن عبد الملك وبين أبيه عبد الملك ابن مروان، الذي أغرمه حسما ذكرناه سابقا. حقيقة أن عبدالعزيزبن هو سي لو مصرعه باشبيلية على أيدى كبار الجند، وحقيقة أن عبد الله عزل على يدى

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ، ص ۲۰ ــ المقرى ، ح ۱ ص ۲۲۲

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۹ ٬ ۲۲

<sup>(</sup>٢) أين الأثير، جه ص ١٧٤

عد بن يزيد ، ثم قتل على يدى خالد بن حبيب القرشى فى أو اخر عام ٩٥ هأو أوائل عام ٩٨ ه (١) ، ولكن لم يكن لسليان بن عبد الملك يد فى مقتلها ، على الرغم مما زعمه المؤرخون أنه دس عليها من قتلها (٢) ، وأنه أمر بطرح رأسيها أمام موسى بن نصير (٢) ، فلو أن سليان كان هو المدبر لجريمة قتل عبد العزيز، لكان قد بادر جنصيب والى مكانه ، ولما مكث أهل الاندلس شهوراً لا يجمعهم وال حتى اجتمعوا على أيوب بن حبيب اللخمى (١) ، ولما شن على الخليفة نبأ مقتله ، فأمر والى إفريقية عبد الله بن يزيد بالتحقيق فى مقتله، والقبض على قتله ، وإرسالهم إليه (٥) ، ولما أسف على قتله بعد أن مقتله ، والمرز مما اتهم به (٢) من الانتزاه بالاندلس .

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ ص ع

 <sup>(</sup>۲) ابن التوطیه ، ص ۱۱ سابن تنیه ، ص ۱۷۰ (من کتاب ابن القوطیة ) س
 بن عذاری ، ج ۲ ص ۲۲ سالفری ، ج ۱ ص ۲۹۳

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة ، ص ١٧٤ (من كتاب ابن القوطية) ــ ابن عدارى ، ج ١ ص ٤٥

<sup>(1)</sup> این عذاری ، ج ۲ س ۲۲ ٬ ۲۳

<sup>(</sup>٥) يقول صاحب أخبار بجموعة : «ولما بلغ سليمان مقتل عبسد العزيز بن موسى شف ذلك عليه ' فولى افريقية كان أمر الأندلس وطنجة ' وكل ما وراء لمفريقية ، وأمره سليمان فيما فسله حبيب بن أبى عبيدة ، وزياد بن النابغة من قتل عبد العزيز بأن يتشدد فى ذلك ' وأن يقفلهما لمايه ' ومن شركهما فى كتله من وجوه الناس ثم ما ت سليمان، فسرح عبسد الله بن يزيد والى لفريقية على الأندلس الحر بن عبد الله التنفى وأمره بالنظر فى شأن كمتل عبد العزيز ه (أخبار بجموعة ' ص ١٢٢)

<sup>(</sup>٦) أبن قنيبة (من كتاب ابن القوطية) ص ١٧٦

واحتجانه للأمرال وتفريقها فى الأوليا، والانصار (۱). ونعتقد أن سليان أخذ على موسى بعض الهفوات، وأنه كان حانقا عليه إما لان مغيث الرومى وطارق قد شكياه إليه، أو لانه قد بلغه سمى موسى لفصل المغرب والاندلس عن الحلافة بعد أن ولى ولدبه عبد العزيز وعبد الله عليها، وضرب العملات باسمه، وفرق قسا مى غنائم المغرب والاندلس على صنائعه فى مصر. وأيا ما كانت أسباب حنقه عليه، فلم يكن ذلك مبرراً لتنكيله به على النحو الذى ذكره المؤرخون، وأغلب الظن أن سليان عفا عنه بفضل وساطة عمر بن عبد العزيز فاستبقاه سليان إلى جواره رحمة بشيخوخته، إذ وساطة عمر بن عبد العزيز فاستبقاه سليان إلى جواره رحمة فى نزهاته (۱)، كان قد تارب النمانين من عمره، بدليل أنه كان يخرج معه فى نزهاته (۱)،

ونعتقد أيضا أن عبد العزيز بن موسى لقى مصرعه على أبدى كبار جنده لأسباب منها: أن زوجته أيلة ، وهى أرملة لذريق ، كانت تحرضه على الاستقلال بالاندلس ، وتأسيس دولة بكون ملكا عليها ، ونجحت فى التأثير عليه ، ولعل ذلك كان أساسا للرواية القائلة بأنها أقنعته بوضع التاج على رأسه نشبها بالملوك . ومن أسباب مصرعه أيضا أنه أظهر امتعاضا عل بمد ف المحليفة سليان نحو أبيه ، بعد كل ما قام به موسى من خدمات للدولة الاثموية ، فاضطر عبد العزيز إلى التنفيس عن نفسه « بكلام خفيف » (١) ،

<sup>(</sup>١) عجد على دبوز ' تاريخ المغرب السكبير ، ج ٢ ' القاهرة ١٩٦٣ ' س ١٦٥

<sup>(</sup>٢) ابي قيبة ' ص ١٧٨ ــ نس عبد الملك بن حبيب ، ص ٢٢٥

<sup>(</sup>٣) ابن قتية ' ص ١٨٤ ــ ابن عذاري ' ج ١ ص ١٤

<sup>(</sup>٤) تفس المرجم ، ص ١٧٠

أساء إلى الخليفة ، فتناول الناس هذا الكلام عرفا مشوها ، فوصــل إلى رؤساء الجند ، وعلى رأسهم حبيب بن أبى عبيده بن عقبة ،الذى كان موسى بن نصير قد أقامه وزيراً لإبنه ، وأبوب بن حبيب اللخمى ، ابن أخت موسى بن نصير وغيرهما ، فأجمعوا على قتله ، غيرة على الخلافة الا موية ، ثم أبلغوا الخليفة بمقتله بسبب خروجه عليه ، وخلمه دعوة بنى مروان ، واستبداده بأمره و لما بلغه ما نزل بأبيه وأخيه وأهل بيته ه(١). وقد يكونوا قدقتلوه بدافع من الغيرة والحسد لما صار إليه بنو موسى من علو الذكر ، فقتلوه ، واختلقوا هذه التهم كذبا ، وقد حقق سليان في قضية عبد العزيز ، فا تضح له أنه برى مستقم الطريقة ، و وألني ذلك باطلا، وأن عبد العزيز لم يزل صحيح الطاعة مستقم الطريقة ، (٢) .

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج۱ س ۱۹

<sup>(</sup>٢) ابن تية ، س ١٧٦

**(Y)** 

#### ولاة المغرب بمدموسي بن نصير

ا ـ جهود عمد بن يزيد (٩٧ ـ ١٠٠٠) واسماعيل بن عبيد الله (١٠٠ ـ ٢٠١) في نشر الاسلام :

لم يكن سلمان بن عبد الملكر اضيا عن تصرف مومى بن نصير في استبداده بحكم المغرب والأندلس ، و لعل ذلك كان من الأسبابالتي أدت إلى استغنائه عن خدماته ، فقد رأى سلمان في استئثار موسى بحــــــكم المغرب والأندلس بواسطة ولديه عبد العزيز وعبد الله ميلا إلى الحروج عنالحلافة ، وجنوحا إلى الانشقاق عن الدولة . وعلى الرغم من ذلك فقد استبق المحليفة سلمان عبد العزيز بن موسى على ولاية الأندلس اآثره العديدة، وجهوده المضنية فى استكمال فتح البلاد، وتنظيم الدولة الأندلسية . أما بالنسبة لعبد الله بن موسى، فقد كان يستهجن سياسته القائمة على العنف والتسلط في معاملة البربر. فاستشار وزيره رجاء بنحيوه فيمن يصلح لولاية المغرب، وقال له: ﴿ أَرَبُّهُ رجلاً له فضل في نفسه، أو ليه إفريقية ي ، فاستمهاه ابن حيوة أياما ليفكر ويبحث عن شخص تتوفر فيه هذه الصفة ، ثم قدم عليه وقال له : ﴿ قُـــــد وجدت رجلا له فضل . قال : من هو ? . قال : محمد بن يزيد مولى قريش. فقال: ادخله على ، فأدخله عليه ، فقال سلمان: يامحمد بن يزيد ، اتق الله وحـده لاشربك له، وقم فيا وليتك بالحق والعدل ، وقـد وليتك إفريقية والمغرب كله ۽ (١) .

<sup>(</sup>۱) این عقاری ، ۱۰ س ۱۱

ویذکر ابن عدّاری أن محداً بن یزید استفر بافریقیة باحسن سیرة وأعدلها ، وکان سلیان قد أمره بالقبض علی عبد الله بن موسی و تعذیبه ومصادرة أمواله و أموال بنی موسی حتی یؤدوا ثلاثمائة ألف دینار (۱) . ولکن هذا الحبر یتناقض مع ماذکره ابن عذاری قبل ذلك ، من أن موسی افتدی من سلیان با لف ألف دینار (۲) . وقد استبعدنا من قبل قیام سلیان بتعذیب آل موسی بن نصیر . و أغلب الظن أن ذلك تم فی عهد یزید بن بعذیب آل موسی بن نصیر . و أغلب الظن أن ذلك تم فی عهد یزید بن عبد الله ، عندما اتهم عبد الله بن موسی بفتــــل یزید بن آبی مسلم مولی الحجاج و كاتبه ، و تولی بشر بن صفوان مهمة فتله ، و مصادرة أموال ذویه (۲) .

وساد السلم والأمن بلاد المغرب فى ولاية محمد بن يزيد ، وفى خلال هذه الفترة السلمية القصيرة ، التى نعم فيها البربر بالاطمئنان والعسدل ، قام محمد بن يزيد بفتح المناطق الداخلية من المغرب الأقصى ، كما بعث السرايا إلى ثغور إفريقية والجزر المجاورة لها (٤) . وكان محمد بن يزيد يقسم مايصيبه من غنائم على جنوده دون أن يحتجز لنفسه شيئا منها ، فكان مثلا طيبا للوالى العادل النزيه . وقد كان لهذه السياسة الحكيمة أثرها العميق فى كسب أفواج جديدة من البربر إلى الاسسلام . فلما توفى سليان بن عبد الملك سنة ٩٩ ه ، استعمل الحليفة الجديد عمر بن عبد العزيز تابعيا جليلا وإماما زاهدا هو اساعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر دينار على إفريقية فى

<sup>(</sup>۱) اینعثاری ، ج۱، ص ٤٤

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ج ١ ص ٤٢ \_ نس عبد الملك بن حبيب ص ٢٢٢

<sup>(</sup>٣) تاريخ المسلمين وآثارم في الأندلس ، ص ١٥٣

<sup>(</sup>٤) این عذاری ، ج ۱ ۽ س ١٥

محرم سنة ٩٠٠ هـ، وكـان اساعيل هذا مصلحا من أعظم ولاة بني أمية على المغرب، فقد ورث عن جده صفات الحزم والحكمة وحسن التدبير، وكـــان يجمع إلى جانب كياسته وحكمته ورعا وتقوى ، ولذلك نراه يتفانى في نشر الإسلام بين قبائل البربر ، ويعمل جهده على تعليم البربر وتثقيفهم بالتعليم والثقافة الإسلامية (١) . ويذكر المؤرخون أن الخليفة عمر بن عبد العزيز بعث معه عشرة منالتابعين أهل علم وفضل، وأمرهم بأن يبذلواجهدهم لتفقيه البربر في علوم الدين حتى يقوم إسلامهم على أساس متين ، وهؤلا. التابعون هم : أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي ( المتوفى سنة ١٠٠ هـ)، وأبو مسعود سعيد بن مسعود التجيبي ، واساعيل بن عبيد الأنصاري المعروف بتاجر الله ( ت . سنة ١٠٧ ه ) ، وأبو الجهم عبد الرحمن بن رافسم التنوخي ( ت . سنة ١١٣ ﻫ ) ، و أبو سعيد جعثل بن عاهان بن عمير الرعيني الفساني ( ت . فيها يقرب من سنة ١١٥ ه ) ، وحيان بن أبي جبــله القرشي (ت. سنة ١٢٥)، وموهب بن جني المعافري، وطلق بن حابان الفارسي، وبكر بنسوادة الجذامي (ت.سنة ١٢٨) ، واسماعيل بنعبيد الله الأعور (٢) (ت. سنة ١٣٧). وقد تولى اسماعيل بن أبى المهاجر توزيع هؤلاء التابعين في أنحاء المغرب، وتحول البربر بفضل هؤلا. وبفضل الفقهاء الذين كان قد وزعهم حسان بن النعان وموسى بن نصير من قبل في بلاد البربر إلى أمة إسلامية ، ولم يبق على غير الإسلام في للغرب سوى جاعة من الروم ،وطائفة من اليهود . ويجمع المؤرخون على أن بربر إفريقية أسلموا جميعهم في أيام

<sup>(</sup>۱) اینعداری، ۱۰ س ۱۰

<sup>(</sup>٢) الما لسكى، رياض النفوس، أنظر العصل الحاص بتراجم هؤلاء التابعين عس٦٤-٢٧

اساعيل بن أبى المهاجر ('). ويعلق الأستاذ جورج مارسيه على انتقال البربر إلى الإسلام بمثل هذه السرعة بقوله: و فق أقل من قرن واحد اعتنق العدد الأعظم من أبناه أو لئك المسيحيين ('') الإسلام فى حماس بجعلهم راغبين فى اغتنام الشهادة، وقد تمت النقلة بصورة نهائية فى خسلال القرنين الأول والثانى للهجرة أو القرون الثلاثة التالية ، غير تاركة من بسلاد للفرب سوى بقع ضئيلة ، أصبح حتى بجرد الاعتقاد فى وجودها أمرا مشكوكا فيه . وبينها كانت معظم البلاد التى انتشر فيها الاسلام تحتفظ بطوائف مسيحية ، كانت لها مكانة مرموقة فى الدولة فى بعض الاحيان كالشأن مع سكان جبل لبنان فى بلاد الشام ، والاقباط فى مصر ، والمعاهدة المستعربين فى جبل لبنان فى بلاد الشام ، والاقباط فى مصر ، والمعاهدة المستعربين فى الاندلس ، الذين كانوا يعيشون جيعا جنبا إلى جنب مع ساداتهم المسلمين، فان وطن سان أوجستين لم يعرف نظيرا لذلك » ('') .

ونتج عن انتقال البربر إلى الإسلام انتشار اللغة العربية ، لغة القرآن ، في بلاد المغرب ، ويذكر الأستاذ عنهان الكعاك أن الفتح العربي للمغرب عتاز عن غيره من الفتوحات السابقة للمغرب كالفتح الفينيي والروماني ، بأنه فتح ثقافي ، فقد حمل الفاتحون معهم اللغة والدين ممثلين في القرآن الكريم « الذي هو قوام دين ، ودستور سياسة ، وبحر إخلاق ، وقاموس

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ج ۱، ص ٤٠ ــ ابن خلدون ، ج ۱، ص ۱۰۲ کچ ٦ ص ۲۲۰

<sup>(</sup>۲) يقصد بهم نصارى البربر الذين كانوا يؤلفون الأغلية العظمى لسكان المغرب وبذكر الاستاذ مارسيه أن بعض كان المغرب كانوا وثنين ، ويعتقد استئادا الل ابن خلدول أن مؤلاء الوثنين هم صنهاجة السوس .

G. Marcais: la Berberie musulmane et l'Orient au Moyen(v) âge, Paris, 1946, p. 36

لغة ، وديوان ثقافة ، لذلك بني الفتح على الثقافة في يوم الفتح نفسه ۽ (١) ، وكان من الطبيعيأن يحرص البربر الذين دخلوا في الإسلام على تعلم العربية لدراسة ماجاء في القرآن الكريم من آيات بينات. و لكن انتشار اللغة العربية التي حلت محل اللانينية لم يقض على اللغة البربرية التي كانت منتشرة على وجه خاص في أطراف المغرب وفي المناطق الجبلية والرعوبة ، إلا أن لغة البرير كانت وسيلة للتعبير الشفوى عند البدو ، ولم تكن قط لغة حضارة . وبرجم الفضل في انتشار الإسلام واللغة العربية إلى عقبة بن نا فــــــــم الفهرى الذي أسس القيروان ومسجدها الجامع ، وإلى حسان بن النعان الذي أسسمدينة تونس ووزع الفقهاء في سائر البلاد لتثقيف البربر وتعليمهم أصول الإسلام، وإلى موسى بن نصير الذي أرســـل المعلمين إلى السوس الأقصى وحول الكنائس فيهَا إلى مساجد، فجعلها مراكز لتحصيل العلوم الدينية، وأسس هسجدى تلمسان وأغرات عيلانه <sup>(٢)</sup>، وأخيرا إلى إسماعيسل بن عبيد الله بن أبي المهاجر الذي كان لتقواه وورعه وزهده وحرصه على الإصلاح أعمق الأثر في انتقال البرير إلى الإسلام جملة ، بفضل التابعين العشرة الذين بعثهم معه المحليفة العظيم عمر بن عبد العزيز . ومن بين المساجد التي أسست على أيدى هؤلاه أنابعين مسجد الرباطي الذي بناه أبو عبد الرحن عبد الله ابن يزيد المعافري الإفريقي ، وجامع الزيتونة جونس الذي بناه إسهاعيل س عبيد الله المعروف بتاجر الله . ولقد كانت المساجد الأولى التي بناها المسلمون 

 <sup>(</sup>۱) عثماق الكماك ، مراحجز التنافة في المغرب ، مطبوعات صهد الدراسات العربية
 الما ليه ، للقاهرة ١٩٥٨ ، ص ١٢

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ج ۱ ، س ۲۷

والمدارس، ففيه كان يسمع الناهيذ على أساندتهم في الفقه، واللغة، والحديث، والقراءات، والطب، والفلك، وغيرها من الدراسات العلمية دينية وأدبية وافوية، ولهذا السبب نشهد ثلاث ظواهر في هذا القرن الثاني الهجرى في بلاد المغرب، الظاهرة الأولى، إنشاه المساجد في داخسل بلاد البرب، وفي بلاد السوس. والظاهرة الثانية، إرسال بعثات من علم، العرب وفقهائهم ومن التابعين إلى سائر أنحاه بلاد المغرب. والظاهرة الثالثة، تأسيس مساجد خاصة بقصد الأعمال الحيرية، وأشهرها بالقيروان مسجد الرباطي أو الحبلي، ومسجد أبي مبسرة، ومسجد محمد بن خيرون الاندلسي (۱)، والمسجدان اللذان أسستهما مريم بنت محمد بن خيرون الاندلسي وأختها فاطمة القروية أم البنين بربضي الأندلسيين والقرويين بفامي (۲).

## ب \_ سياسة الاستبداد مع البربر و نتائجها :

توقى الحليفة عمر بن عبد العزيز بدير سمعان فى ٦ شعبان سنة ١٠١ه، و ولى الحلافة المروانية بعده يزيد بن عبد الملك، وكان يزيد هذا لايقر سياسة التسامح والملين التي اتبها الحليفة المصلح عمر بن عبد العزيز، وإنماكان برى أن سياسة الترهيب والعنف أجدى على الدولة، كذلك كان يرى أن انتقال البرر إلى الإسلام قد أدى بطبيعة الحال إلى ضياع مورد هام من موارد الدولة وهو الجزية التي كانت تفرض على المعاهدين من النصارى وأهل الذمة، ولذلك بادر منذ توليه الحلافة بعزل إساعيل بن أبى المهاجر،

<sup>(</sup>١) عنمان السكماك، مراكز التقافة في المغرب ' ص ١٤

<sup>(</sup>٢) الجزناءي ، كتاب زهرة الآس في يناه مدينة فاس ' الجزائر ١٩٢٢ ، ص ٣٤

وولى على إفريقية صاحبا الحجاج بن يوسف هـو يزيد بن أبى مسلم، كاتب الحجاج وصاحب شرطته ، ليطبق على البربر نفس السياسة التي طبقها الحجاج الطاغية على أهل العراق. فقدم يزيد بن أبي مسلم إلى إفريقية سنة ١٠٧هـ، وعزم على أن يسير في البربر ه بسيرة الحجاج في أهلالإسلام الذين سكنوا الا مصار بمن كان أصله من السواد من أهل الذمة ، فأسلم بالعراق، نانه ردم إلى قراهم، ووضع الجزية على رقابهم على نحو ماكانت تؤخمذ منهم وهم كفار ﴾ (١). وهكذا تشبه يزيد بن مسلم بالحجاج ، واستبد مع البربر، وفرض عليهم الجزية، وإستخف بهم، واشتد عليهم فى جمع أموالهم، وسبى نسائهم، وأسرف فى ذلك حتى أو غر عليه صدورهم ـ ويذكر ابن عبد الحكم أنه قبض على محمد بن يزيد القرشي ، فعذبه وجلده جلدا وجیعاً ، فاستسقاه ، فسقاه رمادا ، وكان قد بني له في السجن بيتاضيقا ، فجعله فيه، وكساه جبة من الصوف الغليظوختمها بالرصاص(٢). وذكر ابن عذارى أنه ﴿ كَانَ طُلُومًا غَشُوهًا ﴾ وكان البربر يحرسونه ، فقام على المنبر خطيبا : إنى رأيت أن أرمم اسم حرسى فى أيديهم كما تصنع ملوك الروم بحرسها ، فأرسم في يمين الرجل اسمه ، وفي يساره حرسي ، ليعرفوا بذلك من بين سائر الناس، فاذا وقفوا على أحد أسرع لمما أمرت به ، فلما سمعوا ذلك منه ، أعنى حرسه ، انفقوا على قتله ، وقالوا . جعلنا عَزَلَةَ النصاري \* (٣) . وأخذ هؤلاه الحراس ومعظمهم من موالي عبد الله

۱۱) الطبرى ، تاریخ الأمم وا الوك ، طبعة الفاهرة ۱۹۳۹ ، ج ه ، ص ۱۰۳ ـــ
 الأثیرج ٤ ، س ۱۸۲

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحسكم \* تتوح مدم والمغرب \* تحقيق شيد المنهم عا مر \* ص ٢٨٨

<sup>(</sup>۲) این عذری ، ج ۱ ، ص ۱۹

ابن موسى بن نصير ، يترقبون الفرصة المواتية الوثوب عليه ، وقد نجعوا في قتله وهو يؤدى الصلاة بعد شهر واحد من ولايته (۱) . ثم اتفق القوم على تولية المغيرة بن أبي بردة ، ولكن ابنه عبد الله نصعهم بأن يختاروا عمداً بن يزيد ، وكان غازيا بصقلية ، لان أباه شهد مقتل يزيد بن أبي مسلم ، فخشى أن يتهم بقتله ، فوافق القوم على ذلك ، فلما قدم محمد بن يزيد ، قلده أمر إفريقية والمغرب ، وكتبوا إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك: و إنا لم تخلع أيدينا من طاعة ، ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما الابرضاه الله والمسلمون ، فقتلناه ، وأعدنا عاملك » ، فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك : و إنى لم أرض ماصنع يزيد بن أبي مسلم » وأقر محمد بن يزيد على عمله » (۱) .

لم يجد يزيد بن عبد الملك بدا من الإذعان لرغبة البربر، وقبول الأمر الواقع، ولكنه بدأ يحترز من البربر ويعمل لهم حسابا كبيراً، فرأى أن يغير سياسته معهم، ثم أقام عليهم بشر بن صفوان الكابى واليا سنة ١٠٠ هـ، وكان بشر واليا على مصر عند مقتل يزيد بن أ بي مسلم، فقدم إلى القيروان. واصطنع مع البربر سياسة تقوم على المساواة بينهم وبين العرب، وحسن المعاملة والعدل، تهدئة لخواطره، ونجح فى تمهيد المغرب، وتسكين أرجائه عسن سيرته ولينه، وساد البلاد فى عهده فترة من السلم والهدو، ويبدو أن يزيد بن عبد الملك كان غاضبا على بني موسى بن نصير فى المغرب، إذ كان يوته بن عبد الملك كان غاضبا على بني موسى بن نصير فى المغرب، إذ كان يعتقد أن لهم يداً فى نحريك مو اليهم على الثورة على يزيد وقتله، وكان

<sup>(</sup>۱) ابن عبد الحسكم ، طبعة عبد للنم عامر ، س ۲۸۹ ــ السلاوى ، الاستقما ، ج ۱ ، س ۱۰۳ ــ السلاوى

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ١٨٢ ــ ابن خلدون ، ج ٤ ص ١٠٦ ــ السلاوي،ص ١٠٢

معظم الثائرين على يزيد بن أبي مسلم من موالي موسى بن نصير ، فعظم ذلك على يزيد بنعبد الملك، وأمر عامله بشراً بقتل عميدهم عبد الله بن موسى ومصادرة أموالهم ، فكان أول ما فعله بشر قتل عبدالله بن موسى وتعذيب آله واستصفاء أموالهم (١) ، ولعله كان يطمع في أخذ هذه الا موال الطائلة لنفسه عن هذا الطريق بعد أن انقطع عنه المورد الآخر وهو الجزيات يمقتل يزيد بن أبى مسلم . ثم رحل بشر بعد ذلك إلى دمشق ليقدم هذه الأموال والتحف إلى الخليفة، ولكن يزيد كان قد نوفي قبل وصول بشر إلى دمشق، فقدم بشر الهدايا والأموال إلى هشام بن عبد الملك، فأقره على عمله بالمغرب فقدمها وتتبع أموال موسى بن نصير بالمصادرة وعذب مواليه. وفي سنة ٩٠٠هخرج بشر بن صفو أن بنفسه لغزو صقليه ، فأصاب بها سبيا كثيراً (٢)، ولكنه أصيب عند عودته بمرض خطير يقــــال له الدبيلة مات على أثره بالقيرون في شوال سنة ٩٠٩ هـ، وكان بشر قد استخلف على المغرب أثناء مرضه العباس بن باضعة الكلبي، فظل العباس يقــوم بولاية المغرب حتى وصل عبيدة بن عبد الرحن السلمي ، الوالي الجديد إلى القسيروان في ربيع الاول سنة ١١٠ . وكان عبيدة هذا قيسيا متعصبا ، فتحامل على عمال بشر وأنصاره، فسجتهم، وأغرمهم، وعذب بعضهم، ثم ولي على الاندلس من قبله ولاة أربعة على التوالى هم . عبَّان بنأ بي نسعة الختصمي في شعبان سنة . ١٩، وحذيفة بنالاً حوص القيسي ، في أول عرم سنة ١٩١٨م ، والهيثم بن عبيد الكناني في محرم سنة ١٩١٧ﻫ، وعبد الرحمن بن عبــد الله للغافقي ، في محرم

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، ص ٢٩٠

<sup>(</sup>۲) ابن عداری و ج ۱ ص ٤٨ ــ ابن الأثير ، ج ٤ ص ٢٠١

سنة ٩١٩ه وكان من ضحايا سياسته التعصبية عامل من عمال بشر بن صفوان هو أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبى، عزله عبيدة و نـكل به ، فكتب أبو الخطار الا بيات الثلاثة الآتية :

أفأتم بنى مروان قيسا دماه نا وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدل كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلمدوا من كان تم له الفضل ولم تعلمدوا من كان تم له الفضل تعداميتم عندا بعدين جليدة وأنتم كذا ما قد علمنا لنا فعل

وبعث بهذه الا يبات إلى الحليفة هشام، فأهر هشام بعزل عبيدة عن إفريقية والمغرب، فاستخلف عبيدة أحد أصحابه هو عقبة بن قدامة ، في شوال سنة ١٩١٤ ه، وتوجه إلى الشام ومعه من الهدايا والتحف العظيمة والإماء والدواب الكثير (1)، وذكر ابن عبد الحكم أنه حمل إلى هشام من الجوارى المتخيرة سبعائة جاربة وغير ذلك من الخصيان والحيل والدواب والذهب والفضة والآنية (7).

وكان عبيدة رغم حسن رأيه وحزمه شديداً في معاملته للبربر ، فأسرف في هزو قبائلهم وسبى نسائهم ، وبالغ في التعسف معهم والجوربهم ، وقد كان لهذه السياسة الغاشمة أثرها في تقبل البربر لمبادى. الحوارج، على التحو الذي سنفصله فيا بعد . ومن جلائل أعمال عبيدة إرساله المستنير بن الحارث الحريق

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ص ٥٠ ـ ابن الأثير، ج ٤، ص ٢١٠

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحسكم ، ص ۲۹۲

إلى صقلية حيث قضى فيها الشتاء غازبا ، وعند قفوله من غزوته ثار البحر ، فغرق من معه من المسلمين ، ونجا المستنبر فى مركبة ، ونزل بساحل طرابلس ثم قدم إلى القيروان ، فعاقبه عبيدة بالجلد والتشهير بالقيروان، ثم أمر بسجنه فظل به إلى أن قدم عبيد الله بن الحبحاب واليا على إفريقيسة سنة ١٩٤ ه ، فأفرج عن المستنبر ، وولاه تونس (١).

وكان عبيد الله بن الحبحاب قد أثبت مهارة كبيرة في إدارة شئون وصره فاختاره المحليفة هشام بن عبد الملك واليا على المغرب كله لصراحته وشدته المستخلف عبيد الله بن الحبحاب على مصرابنه القاسم، واستعمل على الاندلس عقبة بن الحبحاج السلولى الفيسى ، واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب الاقصى ابنه اسماعيل ، ثم عمر بن عبد الله المرادى (٢٠) . وكار عبيد الله قيسيا متعصبا لقيسيته ، كما كان متعصبا للعرب عامة على البرير ، فجمل يتعسف معهم كما كان يتعسف مع اليمنية ، ويبدو أن يربر السوس الاقصى شقوا عليه عصا الطاعة ، قبعت إليهم حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع سنة ١٩٦٩ غازيا ، قباغ أرض السودان ، وتغلب عليهم ، وأصاب كتيراً من السبى (٢٠) فزرها ، والفضة ، كذلك سبر عبيد الله بن الحبحاب جيشا إلى صقليدة والذهب والفضة ، كذلك سبر عبيد الله بن الحبحاب جيشا إلى صقليدة بنزوها ، واشتبكت سفن المسلمين مع سفت الروم في قتال عنيف انتهى بهزيمة الروم (٤٠).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج٤ ، ص ٢١٥

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج۱ ص ۱ ه

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ص ۱ ه ــ این الآثیر ' ج ۱ ص ۲۱۹ ــ این خلدون ، ج ۱ ص ۲۲۱ ــ این خلدون ، ج ۱ ص ۲۲۱ ــ این خلدون ، ج ۱ ص ۲۲۱ ــ این ۱۲۲۰

<sup>(</sup>٤) ابن الأثبر، ج٤٠ ص ٢١٩

وأساء عمال ابن الحبحاب في المغرب السيرة مع البرىر، واعتبروهم فيئـــا للسلمين وعبيداً لهم ، وكان أشد هؤلا. العال ظلما واستبدادا عامله على طنجة عمر بن عبد الله المرادي ، الذي ﴿ أَسَاءَ السَّيرَةَ ، وتعدى في الصَّعَبَاتُ والعشر، وأراد تخميس البرير ، وزعم أنهم فيء المسلمين ، وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله ، وإنما كان الولاة يخمسون من لم يجب للاسلام ، فكان فعله الذميم هـ ذا سببا لانتقـ اض البلاد . ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى كثير من القتل في العباد ۽ (١) . وكان هشام بن عبد الملك يستحب طرائف المغرب ويكتب إلى عامله بطنجة أن يرسل إليــه و جلود الحرفان العسلية ، التي تسلخ من جلود سخال الضأن عند ولادتها أي قبل أن تصبح خشنة بنمو الخراف، فيصنعون منها الجباب الصوفية الناعمة، وكان الخليفة يؤثر اللون العسلى، ويطلب من عامله أن يأتيه بها عسلية اللون غير مصبوغة . ولما كان من العسير للغاية التوصل إلى خراف وليدة بهذا اللورس العسلي، فقد عمد العامل إلى النعاج الحاملة ، فيأمر ببقر بطونها واستخراج أجنتها بحثما عن هذه الجلود العسلية . ويذكر صاحب أخبار مجموعة أنه كانت تذبح ﴿ مَانُهُ شاه فرعا لم يوجد فيها جلد واحده ٣٠٠ . وكان من الطبيعي أن يتعذب صاحب قطيع الغنم إذ يرىغنمه تهلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من سخالماء و بعز عليه ضياع كل ماله بهذه الكيفية الوحشية ، و لا يستطيع أن يفعل شيئا أمام هذا الظلم والإستبداد . وكان الخلفاء يستحبون أيضًا طرائف المغرب و نسائه، ويبعثون إلى عامل إفريقية بطلبهن، فكان العــــامل يحرص كل

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱۰ س ۹۰

<sup>(</sup>٢) أخبار جموعة ، ص ٢٣

الحرص على إرسال البربريات المسبيات (١)، وهـو أمر كان ينكره البربر على على عاملهم . ويذكر ابن عذارى أنه ( لما أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب، مناهم بالكتير، وتكلف لهم أو كلفوه أكثر مما كان، فاضطر إلى التعسف وسوه السيرة ، (٢).

ويلخص ابن خادون أسباب ثورة البربر بقوله: استعمل ابن الحبحاب وعمر بن عبد الله المرادى على طنجة والمغرب الأقصى، وابنه اسماعيل على السوس وما وراءه، واتصل أمر ولايتهم، وساءت سيرتهم في البربر، ونقموا عليهم أحوالهم، وما كانوا يطالبونهم به من الوصائف البربريات والأفرية العسلية الالوان وأنواع طرف المغرب. فكانوا يتغالبون في جمهم ذلك وانتحاله، حتى كانت الصرمة من الغنم تهلك بالذبح لاتخاذ الجلود العسلية من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه ، فكثر عبهم من سخالها ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه ، فكثر عبهم بذلك في أموال البربر وجورهم عليهم » (۲).

وهكذا كانت نفوس البربر تغلى لهذه المظالم فى الوقت الذى انقسم فيه العرب إلى عصبيتين: يمنية وقيسية . وفى أثناء ذلك ، كثر وفود الحوارج إلى بلاد المغرب لبعدها عن مركز الحلافة ، وتسللوا بين البربر ، وأخذوا ببثون تعاليم بينهم، مستغلين الحصومات القائمة بينالعصبيتين اليمنية والقيسية واشتغال الولاة بهذه المنازعات . ويقبل البربر هذه التعاليم المنادية بالمساواة بينهم وبين العرب ، وفتحوا للخوارج صدورهم واحتضنوهم ، وكان لبربر المبرب ، وفتحوا للخوارج صدورهم واحتضنوهم ، وكان لبربر المبرب ، وفتحوا للخوارج صدورهم واحتضنوهم ، وكان لبربر المبرب ، وفتحوا للخوارج المغلل الأعظم فى استكمال فتح المغرب البربر ، وعلى الا خص هوارة وزناتة القضل الأعظم فى استكمال فتح المغرب

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱۰ ص ۵۳

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم

<sup>(</sup>٣) این خلدون ۽ ج٦ س ٢٤٠

وفتح الاندلس، وكانوا لذلك بتوقعون من العرب أن يصاملوهم مصاملة الانداد، ولكنهم صدموا لاستذلال الولاة لهم، فتغيرت نفوسهم نحوالعرب وبدأوا ينقلبون عليهم، وتحالفت زنانة مع الافارقة الذين ساءهم أن يضعهم العرب في منزلة الروم، فاعتبروا الافارقسة موالى، وغنموا أراضيهم وأموالهم، وهدذا يفسر انضام عبد الاعلى بن جربج الافريق إلى مبسرة المطفرى في التورة (۱).

## ج .. مقدمات ثورة البربر على العرب في المغرب ( موقعة الأشراف سنة ١٢٢ه):

فر عدد كبير من العلويين والخوارج إلى الطرف الفري من الدولة العربية ونعنى به بلاد المغرب من بطش الا مويين بهم ، والتمسوا الأمان بين البربر الساخطين على عمال بنى أمية فى المغرب ، ووجد دعاة الخوارج من العرب فى بلاد المغرب أرضا خصبة لغرس تعاليمهم القائمة على المساواة بين المسلمين والثورة على الظلم ، ولكن البربر اختلفوا فى مدى تقبلهم لهذه التعاليم ، فبربر القسم الشالى من المغرب الأقصى والمغرب الا وسط تقبلوا المدهب الإباضى المعتدل ، بينا اعتنق بربر القسم الجنوبي من المغرب الا قصى .. فى المناطق المجلية المعتدة من السوس الأدنى إلى جبال درن .. مذهب الصغرية المتطرف وبينا كان المعتدلون من البربر يدعون إلى الثورة على الظلم ، كان الفلاة وقد داخلتهم الشعوبية البربرية يدعون إلى إقامة حكومة بربرية دينها الإسلام ، أو إسلام متيربر ، ولغتها اليربرية ، وظهرت هذه النزعة فى برغواطة (۲) التي كانت تدين بديانة شرعها لها صالح بن طريف الذي تسمى بصالح المؤمنين كانت تدين بديانة شرعها لها صالح بن طريف الذي تسمى بصالح المؤمنين

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون م ۲ می ۲۴۰ سمسین مؤنی ، فجر الأندلی و س ۱۴۸

<sup>(</sup>٢) عثمان السكماك ، المرجع الما بن ص ١٥

وزعم أنه المشار إليه فى القرآن (١). ومن الغرب أن تنقلب فرقتا الإباضية والصفرية اللتين لم تكونا حربا على الحلافة فى المشرق ، إلى حركة تغوق فى قسوتها و تطرفها حركة الازارقة بالمشرق (٢) ، مما دعاالد كتور حسين مؤنس إلى أن بشك فى نسبة حركات البربر فى المغرب الاقصى إلى الصفرية والإباضية لاعتدال هذين المذهبين ، فيرجعها إلى أسباب سياسية (٢). فالمذهب الإباضى يتفق فى كثير من أصوله و فروعه مع مذاهب أهل السنة، وهو أقرب إلى أهل السنة من بقية الفرق الا خرى ، كما أن مذهب الصفرية يكاد يكون أكثر مذاهب الحارجية اعتدالا (٤).

وأول من أدخل مذهب الإباضيه إلى إفريقية سلمة بن سعيد الذى قدم إليها من المشرق فى أوائل القرن الثالث لينشره هناك بين البربر، وأخذه عنه فيها عاصم المدراتي، واسماعيل بن درار الغدامسى، وداود القبلي النفزاوى وعبد الرحمن بن رستم الفارسى. وقد رحل هؤلاه إلى البصرة، وتلقوا هناك أصول المذهب على أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة البصرى من كبار علماه الإباضية، وانضم إليهم بالبصرة عبد الاعلى بن السمح، ثم عادوا علماه الإباضية، وعرفوا لذلك عند أبى عبيدة خسة أعوام حتى أصبحوا من أعلام الإباضية، وعرفوا لذلك عند الإباضية فى المغرب بحملة العلم (°).

 <sup>(</sup>۱) البكرى ' ص ۱۳۱ ـ ۱ ۱۹ ـ ابن الحطيب، أعمال الأعلام، القسم الثالث ،
 تحقيق الدكتور مختار العبادى ، ص ۱۸۲

<sup>(</sup>۲) عبد المنعم ماجد، التاريخ السياسي الدولة العربية، الجزء التاني، القساهرة ١٩٦٠، ص ٢٨٨

<sup>(</sup>٣) حسين مؤتس ، خبر الأندلس ، ص ١٤٩

<sup>(1)</sup> تنس المرجم

<sup>(</sup>٠) الطاهر احمد الزاوى ، س ١٢١

ذكرنا أن بربر البتر بالذات تقبلوا التعاليم التي نشرها دعاة الخارجيــة ، ولم يشرع البربر في إعلان تورتهم على العرب إلا بعـــد أن يئسوا من الاصلاح. ويبدو أن دعاة الخارجية بذلوا جهدا كبيرًا في إقناع البربر على الوثوب بالعرب، ولكن البربر آثروا إبلاغ أولى الاثمر من الخلف. عن مساوى. عمالهم في المغرب، فسيروا وفدا إلى الخليفة هشام لمطالبته باصلاح الوضع فى المغرب، ولكنهم لم يتمكنوا من مقابلته، إذ حال الا برشوزير. بينهم وبينه، فعادوا إلى المغرب وقد عزموا على الثؤرة . وفي ذلك يقسول الطبرى: ﴿ ... قَمَا زَالَ أَهِلَ المُغْرِبُ مِنْ أَسْمَحُ أَهِلُ البَلَدَانُ ، وأَطُوعُهُمْ إِلَى زمان هشام بن عبد الملك، فلما دب إليهم أهل العراق، واستثاروهم، قالوا: إنا لا نخالف الامممة بما تجنى العال ، ولا تحمل ذلك عليهم ، فقالوا لهم : إنما يعمل هؤلاء بأمر أولئك. فقــالوا لهم: لا نقبل ذلك حتى نخبرهم . فخرَج ميسرة المضغري في بضعة عشر إنسانا (١) حتى قـــدم على هشام . فطلبوا الإذن ، فصعب عليهم ، فأتوا الا برش (٢) ، فقالوا : أبلغ أمير المؤمنين أن أمير نا يغزوبنا وُبجنده ، فاذا أصاب نفلهم دوننا ، وقال هم أحق به ، فقلنا ، هو أخلص لجهادنا . وإذا حاصرنا مدينة قال : تقدموا ، وأخر جنــده . فقلنا : تقدموا، فانه ازدياد في الجهاد ، ومثلكم كفي إخوانه . فوقيناهم بأنفسنا وكفيناهم. ثم إنهم عمدوا إلى ماشيتنا ، فجعملوا يبقرونها عن جلد، فقلنا : ما أيسر هذا لأمير المؤمنين ، فاحتملنا ذلك ، وخليناهم وذلك.

 <sup>(</sup>۱) ذكر المالسكى ق رياض النفوس ، وابن خلدون ق العبر أنه خرج ق بضمــــة
 وعشرين رجلا -

<sup>(</sup>٢) كان الأبرش رئيسا اوزراء هشام بن عبد الملك.

ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جيلة من بناتنا ، فقلنا : لم نجد هذا في كتاب ولا سنة ، نحن مسلمون . فأحببنا أن نعلم ، أعن رأى أمير للؤمنين ذلك أم لا 7 قال الأبرش : نفعل . فلما طال عليهم ، ونفذت تفقاتهم ، كتبوا أسماءهم في رقاع ورفعوها إلى الوزراه ، وقالوا : هذه أسماؤنا ، وأنسابنا ، فان سألكم أمير المؤمنين عنا فأخبروه . ثم كان وجههم إلى إفريقية ، فخرجوا على على عامل هشام فقتلوه ، واستولوا على إفريقية ، وبلغ هشاما الخبر . فسأل عن النفر ، فرفعت إليه أمهاؤهم ، فاذا هم الذين صنعوا ماصنعوا » (1) .

ولما لم يجد ميسرة المطفري ورفاقه من الحليفة هشام اهتاما ببحث شكايتهم، لجئوا إلى الثورة على عامل الحليفة في المغرب، وكان ميسرة هذا شيخا من شيوخ قبيلة مطغرة البترية (۱). وكان عالما مستنيرا ، فساه، أن لايصغي الخليفة لشكاية قومه ، فعزم على الانتقاض على العرب ، فتولى دعوة الصفرية في المغرب الأفصى بين ذويه وقومه من بني مطغرة ، ولم يلبث أن انضم إليه بربر مكناسة وبرغواطة بزعامة صالح بن طريف ، كما انضم إليه الأفارقة في طنجة بزعامة عبد الأعلى بن جريج ، وبايعه البربر إماما « وخاطبوه بأمير المؤمنين ، وفشت مقالته في سائر القبائل بافريقية » (۱) . وهكذا وجدد المؤمنين ، وفشت مقالته في سائر القبائل بافريقية » (۱) . وهكذا وجدد

<sup>(</sup>۱) الطبرى ، عن دبوز ج ۲ س ۲٤۸ ، ۲٤۹

<sup>(</sup>۲) مبسرة المطفرى المسروف في المصادر العربية بالحفير أو الفقير ' أو الحقير كات سقاه يبيع الماء بسوق الفيروان ( ابن القوطية س ١٤ ــ البكرى س ١٣٤ ــ ابن الأثير ج ٤ ص ٢٣٠ ــ ابن عذارى ج ١ ص ٥ ٥ ) ' ولكن الدكتور مؤنس يستبعد أن يكون كنلك ' ويستقد استنادا على ابن خلدون أنه كان رئيسا لفييلة مطفرة ، أو عينا من أعيانها وقد اثبت الأحداث أنه كانت له عصبية لهما خطرها ( حسين مؤنس ، فجر الأندلس ص ١٦٥)

<sup>(</sup>٣) اين خلدون ' ج ۽ س ٢٠٠

البربر لحم رئيس يقوده ، فاقتدوا بخوارج الأزارقة وأهـل النهروان أصحاب عبد الله بن وهب الراسي ، وحلقوا الرؤوس (١) . وذكر ابن خلدون أنهم وفحصوا عن أوساط رؤوسهم ، ونادوا بشعار الحارجية» (١) . وسنحت الفرصة لميسرة للخروج على العرب عنـدما خرج جيشهم بقيادة حبيب بن أبي عبدة في حملة إلى صقلية ، فجمع أنصاره ، ونقضوا الطاعة لعبيد الله بن الحبحاب بطنجة وأقاليمها ، وتداعت برابز المغرب بأسره ، فنار البربر في المغرب الأقصى سنة ١٩٧٧ ه ( ١٩٩٩م )، وخرج ميسرة المطغرى ، ووثب على عمر بن عبد الله المرادى بطنجة فقتله ، وولى ميسرة مكانه مولى من موالى موسى بن نصير هو عبد اللاعلى بن جريج الإفريقى الرومى من موالى موسى بن نصير هو عبد اللاعلى بن جريج الإفريقى الرومى وهاجم قوات اساعيل بن عبيد الله بن الحبحاب، فهزمه وقتله ، واضطرم المفرد على أثر ذلك نارا ، فانتقض أمره على خلفها ، بني مهوان في المشرق (٢) .

وهكذا تحرج موقف عبيد الله بن الحبحاب في بـلاد المغرب ، وساه مركز العرب، وفي نفس الوقت ، عظمت مكانة مبسرة وأتباعه من البربر المحوارج ، وكثر جعه من البربر ، وقسوى أمره في المغرب الاقصى . وغضب عبيد الله لزوال هيبة العرب بقتل عامله على طنجة وولده اسهاعيل،

<sup>(</sup>١) أخبار بحوعة، ص٢٧

<sup>(</sup>۲) اینخلدون، ج ٦ ص ۲۱۳

 <sup>(</sup>٣) ابن خدون، ج ٦ ص ٢٤٠ . أخطأ الأستاذ عجد على دبوز أذ ذكر آل اسهاعيل
 الذن عبيد افته بويا لمبحاب تغلب على ابن جرجج وقتله لتفوق اسماعيل عليه في العدد والسلاح
 ( ج ٢ ص ٢٥٦ )

فكتب إلى حبيب بن أبي عبدة بأمره بالرجوع من صقلية حتى يتمكن العرب من التكتل، ومواجهة ثورة البربر (').

وأعد عبيد لله بن الحبحاب بالغيروان جيشا مؤلفا من خيار العرب ، بحل على مقددمته خالد بن حبيب بن أبي عبدة الفهرى ، وتقدم هذا الحيش قاصدا إلى طنجة لمقابلة حشود ميسرة من البربر ، وعبر خالد وادى شليف بالقرب من تاهرت ، والتقى هناك بحيثى أبيه حبيب الذى عاد من صقلية ، فنزل حبيب على مجاز الوادى وآثر البقاء هناك ، فلم يبارحه . أما ابنه خالد فقد مضى من فوره حتى لقى ميسرة بالقرب من طنجة ، فاقتتل جيشاهما ، وتراجع ميسرة ، فشار عليه البربر وقتلوه ، وولوا أمرهم مكانه زعيا من الفلاة المتطرفين هو خالد بن حميد الزناتى ، فالتقى خالد بن حبيب بالبربر بقيادة ابن حميد الزناتي ، ولكنه لم يستطع أن يصمد أمام حبيب بالبربر بقيادة ابن حميد الزناتي ، ولكنه لم يستطع أن يصمد أمام جيوشهم الكتيفة ، فانهزم ، وانهزم وراه و العرب هزيمة نحزية لم يسمع بمثلها ، وقتل ابن حبيب ومن معه ، و ولم يبق من أصحابه رجل واحد ، فقتل في تلك الواقعة حاة العرب وفرسانها و كاتها وأبطالها ، فسميت الغزوة وغزوة الأثراف » (۲).

د ... ثورة البربر في للفرب ( موقعة بقلورة على وادى سبو سنة ١٧٤ه ) :

انتقضت البلاد بعد انهزام العرب فى موقعـة الأثيراف ، ومرج أمر النقضت البلاد بعد انهزام العرب فى موقعـة الأثيراف ، ومرج أمر الناس (٣) ، ووصلت أخبار هزيمـــة العرب فى طنجة إلى مسامع بربر

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ج ۱ ، ص ۵۰ ـ ابن الأثير ج ۱ ، ص ۲۲۲

 <sup>(</sup>۲) نفس المرجم م • • • ابن الأليرج ٤ م ٢٢٣ ، ويذكر ابن خلدون أن موقعة الأشراف حدثت على وادى شلف ( ابن خلدون ج ٦ ص ٢٢ )

<sup>(</sup>۲) این الأثیر، ج ۱ س ۲۲۳ ـ این عذاری ، ج ۱ س ۵۰ ـ این خدون ، ج۱ س ۲۲۲

الأندلس، فتاروا على عاملهم عقبة بن الحجاج السلولي، وعزلوه في صغر سنة ١٢٣، وتحسرج موقف ابن الحبحاب، وتحسرج موقف ابن الحبحاب في المغرب لذلك، فاجتمع أعيان العرب في القيروان وعزلوه (٦).

ولما علم هشام بالكارثة التي أصابت العرب في المغرب ، كتب يستدى عبيد الله بن الحبحاب من إفريقية ، فخرج منها في جادى الأولى سنة ١٧٣ ( ٢٤٠ م)، وعزم هشام على الانتقام من البربر وعبر عن ذلك بقوله : دوالله لا غضبن لهم غضبة عربية ، ولا بعثن لهمه جيشا أوله عندم وآخره عندى (٣) . وشرع في العمل ، فأقام على المغرب بدلا من ابن الحبحاب رجلا قيسيا آخر من غلاة القيسية هو كانوم بن عياض القشيرى ، وسير معه جيشا كثيفا عدته ١٩ ألفا من الشاميين ، انضم إليه في طرابلس حشد مصر ، وثلاثة آلاف من جند قنسرين ، كما انضم إليه في طرابلس حشد هائل من جند طرابلس ، وتولى قيهادة الحيش ابن أخيه بلج بن بشر القشيرى ، وكان هشام قد أوصى كلئوما بأن يجعل الأمر عند إصابته إلى ابن أخيه بلج ، ثم إلى ثعلبة بن سلامة العاملي (١) ، وكلاهامن غلاة القيسية . وكان معظم عرب إفريقية ، الذين توطنوا هذه البلاد منذ أيام القتح العربى وكان معظم عرب إفريقية ، الذين توطنوا هذه البلاد منذ أيام القتح العربى المغرب ، وأصبحوا بلديين ، شأنهم في ذلك شأن عرب الأندلس ، مت

<sup>(</sup>۱) ابن القوطية ص۱۹ ــ ابن الأثير، ج ، ، ص ۲۲۳ ــ ابن عدارى ، ج ۱ ص٥٠٠ ابن خدارى ، ج ١ ص٥٠٠ ابن خدارى ، ج ١ ص٥٠٠ ابن خدون ج ، ، ص ٢٤٠

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج۱ ، ص ۵۰

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ــ لهن التوطية ٬ ص ١٤

<sup>(2)</sup> امن القوطية ، ص ١٤ ــ أخبار مجوعة ، ص ٢٠

اليمنيين . وكانت بسين الفريقين ثارات وأحقاد قديمة ترجع إلى أيام وقعة الجرة التي حدثت في سنة ٦٣ ه في عهد يزيد بن مهاوية ، وكان الموقف يستلزم نسيان هذه الأحقاد ، ودفنها أمام الحطر الجائم ، ولكن الأحداث أثبتت غير ذلك .

وصل كلتوم بن عيساض إلى إفريقية في رمضان سنة ١٢٣ ، ولك: ٨ تنحى عن دخول القيروان (١) ، وعامل بلج بن بشر العرب الأفارقة بجفاء ، وقال لهم : ﴿ لَانْعَلَقُوا أَبُوابُكُمْ حَتَّى بَعِرْفَ أَهُلَ النَّامُ مَنْـازُلُهُمْ ﴾ ، فغضب ﴿ العرب البلديون من قوله ، وكتبوا إلى قائد قواتهم حبيب بن أبي عبدة و هو بطسان مواقف للبربر ، يشكون إليه بلجا وكلثوها . فكتب حبيب إلى كبلتوم رسالة جاه فيها : ﴿ إِن ابن عمك السفيه قال كذا وكذا ، فارحل بعسكرك عنهم و إلا حولنا أعنة الخيل إليك ، فكتب كاثوم يعتذر إليه، عبد الرحمن بن عقبة الغفاري ، ومسلمة بن سوادة القرشي ، وزحف بجيشه إلى تلمسان مارا ببلدة سبيبة (٣) . وبذكر ان عبد الحكم أنه استخلف على القيروان عبــد الرحمن بن عقبة الغفاري ، وعــلي الحرب مسلمة بن سوادة الفزاري، وكان من المحوار جالصفرية ، من ناحية قابس، و بعث أخا له في جمع من البربر فحاصروا حبيب بن ميمون ومن معه من العرب في سيرت .

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج ۱ ' ص ۲۰

<sup>(</sup>٢) قس المرجع

<sup>(</sup>٣) این علدون ، ج ۽ ' ص ٤٠٦

فاستنجد ان ميمون بعفوان بن مالك ، أمير طرابلس، فقدم لنجدته ، فاهزم الربر ويراجعوا إلى قابس وكان خبر هذه الغزوة قد وصل إلى القيروان ، فخرج القائد مسلمة بن سوادة القرشي إلى قابس للقضاء على حركة البربر ، ولكه انهزم في جوعه بأحواز قابس ، وقتل عامة من خرج معه ، ويراجع إلى القيروان حيث تبعته حشود البربر وحاصرته فيها (١) ، والاداد بذلك تحرج بيوقف العرب ، ثم خرجت فرقة من العرب إلى جيشم والداد بذلك تحرج بيوقف العرب ، ثم خرجت فرقة من العرب إلى جيشم عكاشة ، فهزمته ، ف

ولا وصل كانوم إلى هشكر حبيب بن أبي بيناء على ولدى عليف استخت محبيب وأهانه ، وعبه بلخ وتنقصه وأوقال بوهنا الملاي بحول أعنة الخيل إليناع به (الله ، فغضب عبد الرحن بن عبيب به ويدما إلى المتساؤلات وتوكرت النفوس توتراً يؤوّق بالفتال ، وانفصل العرب الأفارقة إلى جانب والقام بالنفوس توتراً يؤوّق بالفتال ، وانفصل العرب المقال الما المقارفة إلى جانب والقام بالنفو بالنفوس المعارف الوثار الفتال بإن الما المناوب القتال بإن الما المناوب القتال بإن الما الما ين قبل أن ابن عبد المحمد كيم بالفتال بالما المناوب القتال بإن الما المناوب المقارف والمناوب المناوب من جيوش المرب

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحسكم ، من ٢٩٥ ــ حسين تموَّ نس ، نجر الأندلس ، بن ١٧٤ . . . .

<sup>(</sup>٢) اين الأثير ، ج 1 ، س ٢٢٢

<sup>(</sup>۴) این عذاری ' س ۵۹

<sup>(1)</sup> تغيل أأرجم ، ص ٧٥

عبتمعة (١) نحم البربر وكان الخليفة هشام قد أمر كلثوم بأن يستخدم هرون القرني مولى معاوية بن هشام ، ومغيثا الرومي مولى الوليد لمعرفتها بالبلاد ، فجل كلثوم على رجالة إفريقية مفيثاً ، وجعل على خيلهـ ا هرون الفرنى . واشتبك العرب يقيادة كلثوم مع البربر بقيادة خالد بن حميد الزناتي عند بليدة بقدورة الواقعة على وادى سبو ، بالقرب من مدينة تاهرت ، في طليعة عام ١٧٤. ولما رأى مغيث وهرون كثرة حشود البرىر، نصحــا كلئوم باقامة خندق بميط عمسكر المسلمين ، وقالا له : وخندق أيها الأمسير ، وتلوم بالكراديس ، واعطنا الخيل تخالفهم إلى قرارهم ودراريهم » (\*) . ويبدو أن كلثوم قد اقتنع بوجاهة رأيها ، وهم بحفر المجندق حول المصكر ، غـــير أن بلج، وقد ملا م الغرور، قاطعه فى ذلك ، وكأن كلثوم لا يعصى له أمرأ، فقال له بلج : ﴿ لَا تَفْعُلُ ، وَلَا يُرْعُكُ كَثُّرَةً هُــؤُلًا ، ، فَانَ أَكْثُرُهُمْ عُرِيانَ أعزل، لا سلاح لهم » (٣٠ · فناشبهم كلئوم القتال، وجعل بلجا ابن أخيه على قيادة المحيالة الشاميين ، وهرون القرنى على خيالة عرب إفريقية ،ومفيثا على رجالة عرب إفريقية ، بينما قاد كـلنوم رجالة أهل الشام . ويذكر ابن عذارىأن كـلثوم ﴿ وجه بلجا ليلا ليوقع بالبربر ، فسرى ليلته ، وأوقــم بهم عند الصباح، فحرجوا إليه عراة، فهزموه، ووصلوا إلى كـلثوم ۽ (١)،

<sup>(</sup>۱) يذكر ابن عذارى أن جيوش العرب بلغت ثلاثين ألفا ( البيان س ٥٧ ) ، بينها يذكر ماحب أخبار عجومة أنها وصلت سبعين ألفا ( أخبار مجومة ص ٣١ ) . والظاهر أن هذا الرقم الأخبر يتضمن جيش عرب إفريقية كذلك .

<sup>(</sup>۲) آخبار محوعة س ۲۲

<sup>(</sup>t) تقس المرجم<sub>.</sub>

<sup>(</sup>۱) این عذاری ه ج ۱ ، ص لاه

فاشتد القتال ، ولجأ البربر إلى وسيلة مبتكرة كسيوا بها المعركة، فقد كانوا يستقبلون خيل بلج بالجلود اليابسة المحشوة بالحجارة، فيرغمون خيــلأهــل الشام على النكوص والتراجع، كما عمدوا إلى الرمكالصعبة فعلقوا فيأذنابها القرب والأنطاع اليابسة، ثم وجهوها نحو مصمكر كلثوم، فنفرت المحيل(١) واختل مصاف العرب ، واضطر كملثوم إلى المناداة بالنزول عن الحيسل ، وكان ذلك ما يرمى إليه البرير ، إذ لم تكن لديهم خيـــــول تكافى. خيول المسلمين ، فاعتمدوا على كثرتهم العددية ، وأعملوا في العربسيوفهم ، وبدت أعراض الهزيمة على جيش كا لمثوم. ثم خالطت خيــالة البربر ورجالاتهم كـلتوما ورجاله، فاستشهد كـلثوم وحبيب بن أبي عبدة، وسليمان بن أبي المهاجر ، وهرون القرني ، ومغيث الرومي ، وعدد هائل من وجوه العرب وانتهت المعركة بابادة البربرلجيش كملثوم، وأسفرت الوقعمة عن هزيممة شنعاء أصيب بها جيش العرب. وركب من نجا من العرب منهزما إلى إفريقية وتبعهم البربر يقتلونهم ويأسرونهم، حتى ذكروا أن البربرقتلوا ثلث الجيش. و أسروا ثلثه الثاني، وطاردوا الثلث المنهزم (٢٠). أما بليج فلم يجد بدأ مرــــ الفرار هو ومن بقى من فرقته وعددهم عشرة آلاف ، فـــلاذ بمدينــة سبتة، وأقبل البربر وراءه يحاصرون المدينة ويهاجمونها المرةبعد المرة، ولكنهم لم يتمكنوا من اقتحام أسوارها ، لحصائتها ومناعتها ، فعمـــدوا إلى نسف مزارعها وتخريبها، فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة يومين، وبذلك قطعوا على العرب المعاش ، فجاعو احتى أكلوا دوابهم ، وأكلوا الجلود وأشرفوا على الملاك (٢) .

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ص ٣٣ ــ ابن خلدون ' ج ٦ ، ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) ابن القوطية ، ص ١٥ ـــ أخبار مجموعة ، ص ٣١

<sup>(</sup>٣) آخبار محوشة ، ص ٣٧ ــ ابن عقاري ' ج ٢ ۾ ص ٤٢

وكان عبد الرحمن بن حبيب قد فر إلى الأندلس عقب موقعة بقدورة التي استشهد فيها أبوه (۱) ، وأقام في قرطبة في كنف أميرها عبد الملك بن قطن ، وكان يمنيا مثله وبلديا . أما بلج فقد اضطر إلى الاستنجاد بعبد الملك ابن قطن ، واستأذنه في العبور هو وأصحابه إلى الاندلس وذكر له ما صار إليه فل عرب الشام من الجهد ، فنصحه عبد الرحمن بن حبيب بألا يأذر لمؤلاه الشاميين بالجواز إلى الاندلس ، وخوفه من غدره (۲) ، فتغافل ابن قطن عن إنجاده ، وصره هلاكهم ، وخافهم على سلطانه (۲) . فاشتدت الحال ببلج وأصحابه ، وضاق عليهم الأمر ، وانفق أن ثار بربر الأنداس على عربها عندما بلغهم ظهور بربر العدوة على عرب الشائم والعرب البلديين ، عربها عندما بلغهم ظهور بربر العدوة على عرب الشائم والعرب البلديين ، فاضطر عبد الملك إلى الاستعانة ببلج ورجاله المحصورين بسبتة ، واتفق معهم على أن يبارحوا الأندلس بعد قضاه مهمتهم ، ثم أرسل إليهم السفن والأطعمة .

ازدادت ثورة البربر فى المغرب عنها بعد انتصارهم على العرب فى موقعة بقدورة ، وظهر فى هذه الآونة زعيان بربريان هما : أبو يوسف الهوارى ، وعكاشه بن أبوب الفزارى الصفرى الذى رأيناه يهاجم العرب فى القيروان، وأخذ هذان الزهيان يتأهبان للزحف على القيروان ، وأخدت حشودهم تتجمع فى منطقة الزاب . وكانت أنباه الهزيمة التى منى بها العرب فى بقدورة وما تبعها من استشهاد كلثوم وحبيب وغيرها من كبار قادة العرب قد

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ۱۰ م ۳۵

<sup>(</sup>٢) تنس المرجع ، ص ٥٩

<sup>(</sup>٣) آخيار جومة ، ص ٣٧ ـ اين عداري ، ج ٧ ، ص ٤٢

وصلت إلى الحليفة هشام، فكان لها صدى أليم فى نفسه، فغضب غضبا شديداً، ورأى ضرورة اتخاذ موقف إيجابى حاسم تجاه الثورة البربية العاتية قبل أن يستفحل خطرها، فيذنهى الأمر بضياع المغرب والأندلس نهائيا على العرب، فأمر حنظلة بن صفوان عامله على مصر، بالسير فوراً إلى المغرب، وقلده ولاية المغرب، وأمده بحيش ضخم من العرب، فحرج حنظلة من الفسطاط فى صفر سنة ١٧٤ ه، ووصل إلى إفريقية فى ربيع الآخر، واستقر بالقيروان، فلما علم عكاشة وعبد الواحد بوصول حنظلة زحفا بقواتها من الزاب فى طريقين ليصلا إلى القيروان من جهتين ويطوقانها، فسلك عكاشه طريق عجانة واقترب من القيروان، وعسكر عند القرن، بينها سار عبد الواحد في طريق الجبال، وجعل على مقدمته أبا قرة المفيلى (١).

وآثر حنظلة أن يقابل كل منها على حدة (٢) ، إذ لا طاقة له بمواجهة أعدائه مجتمعين ، فلما اقترب عكاشة من القيروان خرج إليه حنظلة بجاعة من أهل القيروان ، واشتبك مع قوات عكاشة في القرن ، واشتد القتال بينها ، فدارت الدائرة على عكاشه ، وقتل من البربر أعداد هائلة . وبادر حنظلة بالمودة إلى القيروان بعد انتصاره خوفا من أن يصل إليها عبدالواحد ويذكر ابن عذارى ، نقلا عن عبد الله بن أبي حسان ، أن حنظلة و أخرج كل ما كان في الحزائن من السلاح ، وأحضر الأموال ، و نادى في الناس ، فأول من دخل عليه رجل من محصب ، فقال له : ما اسمك ? فقال : نصر بن ينهم ، قال : فتهم حنظلة كالمكذب له ، وقال له : بالله اصدق . فقال : واقه ما لى مغير ما قلت ... فتفاه ل به وقال : نصر وفتح . فأعطى الناس ، وخرج

<sup>(</sup>۱) ابن عداری ، ج ۱ ، ص ۱۲ ــ ابن الأثیر ، ج ۱ ، ص ۲۲۳

<sup>(</sup>٢) أخبار تكوعة، ص ٢٧ ــ اين الأثير ' ص ٢٦٢

لمقابلة الصفرية ، (١) وكان عبد الواحد قد نزل على بعد ثلاثة أميال من القيروان في مُوضّع بِقال له الأصنام، على مقربة من طبنة وقد تجمع له من الجيوش ما يقدر بثنَّائة ألف مقاتل (٢) . فحد حنظلة كل من بالقيروان من العرب، ووزع عليهم الأسلحة، فكثر جعه . ويصف ابن الأنسسير موقف المسلمين أمام هذا الخطر البريري فيقول : ﴿ فَلَمَا دَنَا الْحُوارِجِ مَعْ عَبِدُ الْوَاحِدُ خرج إليهم حنظلة من القيروان. واصطفوا للقتال، وقام العلماء في أهــل الفيروان يحثونهم على الجهاد وقتال الخوارج، ويذكرونهم مايفعلونه بالنساء من السبي وبالا بناء من الاسترقاق وبالرجال من الفتل ، فكسر الناس أجفان سيوفهم ، وخرج إليهم نساؤهم يحرضنهم، فحمى الناس،وحملواعلىالخوارج الفريقان ، ثم أن الله تعالى هزم الحوارج والبربر و نصر العرب، وكثر القتل في البربر، وتبعوهم إلى جلولاً. يقتلون، ولم يعلموا أن عبد الواحــد قد قتل حتى حل رأً . ٩ إلى حنظله، فحر الناس لله سجداً ، (٢) . و بلغ عدد القتلى نحو . ١٨ ألفا (٤)، ووقع عكاشة أسيراً في بد العرب، فأمر حنظلة بقتله . وقـــد ملق الإمام الليث بن سعد على هذا الانتصار المؤزر الذي أحرزه العرب على البربر بقوله : ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلى من غزوة القرن والا'صنام ﴾ (٠) . وتوفى هشام في ٦ ربيع الآخرسنة ١٦٠هـ

<sup>(</sup>۱) این عناری ، ص ۱۳

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير جاء س ٢٢٣

<sup>(</sup>٣) ابن الأبير ، ج ٤ ، ص ٢٢٤

<sup>(1)</sup> نفس المرجم \_ ابن عداري ، ج١ ، ص ٦٤ .. ابن خدون ، ج٦ ص ٢٢٢

<sup>(</sup>٠) تنس المرجم \_ ابن عذاري ، ج١، ص ٦٤ \_ ابن خلدون ، ج٦ ص ٢٣٢

قبل أن يصل إليه خبر انتصار العرب فى الأصنام، وخلقه الوليد بن يزيد، فأمر حنظله على ولاية إفريقية.

## ه .. لورة البربر في الألدلس وقيام الصراع بين البلدين والشاميين:

لاعلم بربر الاندلس بانتصار إخوانهم فى المقرب على جيوش العرب ، ثاروا بدورهم على عرب الاندلس، فأخرجدوا عرب جليقية وقتلوهم ، وأخرجوا عرب استرقة والمداين التى خلف الدروب ، فلم يرع ابن قطن إلا فلهم قد قدم عليه ، وانضم عرب الاطراف كلها إلى وسط الاندلس» (۱). ويبدو أن البربر وثبوا على العرب فى المناطق البهيدة عن مركز الإمارة الواقعة فى أطراف الاندلس ، مثل المناطق النهالية فى جليقية وأشتوريش وغرب الاندلس، وهى المناطق التي يسكنها جهور البربر حيث يؤلفون هناك أغلبية السكان ، بينا كان العرب أقلية بالنسبة إلى كثرتهم العددية فيها (۲) . ويدل على ذلك أن البربر لم يهاجموا عرب سرقسطة وتفرهم ، لانهم كانوا يخفوقون عليهم فى العدد . والتف بربر الاندلس حدول زعيم لهم يقال له يغوقون عليهم فى العدد . والتف بربر الاندلس وقطر تق (١) ، على نحو ما فعله بربر المغرب عندما با يعوا ميسرة ثم ابن حيد الزناتي . فلما تحرج هوقف بربر المغرب عندما با يعوا ميسرة ثم ابن حيد الزناتي . فلما تحرج هوقف

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ، ص ٣٨

<sup>(</sup>۲) پوضع ماحب فتح الأندلس ذلك فيتول: « وتطاولت البربر أيضا بالأندلس على العرب الساكنين بجليتية واحترق والمدابن التي خلف الدروب وقاتلوم وطردوهم الكرب الساكنين بجليتية واحترف والمدابن التي خلف الدروب وقاتلوم وطردوهم الكثرتهم هناك وتلة العرب » ( فتح الأندلس ، ص ۲۱ )

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ، ص ٣٩

<sup>(1)</sup> فتع الأندلس ، ص ٢١

عبد الملك بن قطن بثورة بربر الاندلس، أخرج إليهم جيوشــا هزموهــا ، وقتلوا العرب في الآفاق ، فخاف أن يكورن مصير عرب الاندلس نفس مصير عرب المغرب، فاضطر إلى الإستعانة بالشاميدين المحصورين في سبتة، للقضاء على عدوهم المشترك، وعزم على السياح لهم بالجياز الى الاندلس، على شريطة أن يبارحوها بعد انتهاء مهمتهم، واشترط عليهم مقام سنة بالا ندلس تم يخرجون عنها إلى المغرب. فرضي عرب الشام بكل ما اشترط عليهم، إذ وجدوا في الانتقال إلى الاندلس فرصة مواتية لتقوية أنفسهم ، وعنــدثذ يمكنهم أن يملوا على ابن قطن رغباتهم . كذلك اشترط ابن قطن عليهم، تأكيد ا لعدم نكتهم، أن يسلموه عددا من رهالنهم ، أنزلهم بجزيرة أم حكيم . ثم أذن لبلج بالعبور إلى الاندلس ، وأرسل اليهم السفن وعليها الاطعمة والادم . فدخلوا الا ندلس عراة لا تواريهم إلا دروعهم، وقد بلغ بهم الجهدكل غاية، ﴿ وَكَانُوا نَحُو عَشَرَةً آلَافَ مَنْ عَرَبِ الشَّامُ ، فَلَمَا دَخَمَلُوا كَسَاهُمُ عَرِبُ الاندلس على قدر أقدارهم ، قرب رجل يكسو مائةرجل ، و آخر عشرة ، وآخر واحداً ، إلى ما بين ذلك ﴾ (١) ، وأعطاهم ابن قطن العطايا.

بدأ عرب الشام مهمتهم بمهاجة جماعة من البربر بقيادة رجل من زنانة ،
كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن فى شذونة ، فلم يكن للعرب فيهم
إلا نهضة حتى أبادوهم، وأصابوا أمتعتهم ودوابهم ، فاكتسى أصحاب بلج
وانتعشوا ، وأصابوا للغانم ، ثم مضوا مع عبد الملك إلى قرطبة (٢) ، ومنها
زحفوا إلى الشال . أما البربر فقد أقبلوا فى حشود هائلة من جليتية واسترقة

<sup>(</sup>۱) آخبار بجنوعه ' ص ۲۹

<sup>(</sup>۲) این عذاری ؛ ۲ ، س ۲۳

وماردة وقوربة وطلبيرة متجهين جنوبا نحو قرطبة، وعبروا وادى تاجـة، والتقوا مع قوات العرب مجتمعة من الشاميين والبلديسين في حوز طليطلة ، على وادى سليط، فحلق البربر رؤوسهم اقتـــدا. يميسرة للطغرى ، حتى لا يختلطوا في جوع العرب فلا يخفي أمرهم (١) . تم أنح.ط الشاميون على البربر كالبواشق حانقين، فمزقوا صفوفهم ، وأذرعوا فيهم القتل وأبادوهم، فأطفئوا بذلك جمرة نقمتهم بحيث لم ينج من البربر إلا من فر بحياته •و بذلك انتهت مهمة بلج . وطالبه عبد الملك بن قطن بالمحروج مرس الاندلس، فسأله بلج وأصحابه أن يهي. لهم الرحيل من ساحل إلبيرة أو ساحل تدمير (٢) في سفن تنقالهم إلى تونس · فاعتذر عبد الملك ن قطن عن ذلك بوجو دالمن في الجزيرة الخضراء، لكي تنقلهم إلى سبتة . فقالوا له : وتعرضنا لبرير طنجة. اقذف بنا في لجة البحر أهون لنا ﴾ (٢) فلما تبين لهم أرث قصده من ذلك إهلاكهم، ثاروا عليه وأخرجوه من القصر، وأقاموا على إمارة الاندلس بلجاً في أول ذي القعدة سنة ٩٧٥ . أما ابن قطن فنزل داره، وقــد أذهله تطور الاحداث صده • و نتج عن تغلب الشاميين وظفرهم بالإمارة استحكام القوضي في الاندلس، وأمسك والى الجزيرة الحضراء عرب إمداد رهائن الشاميين الذين كان قد وضعم ابن قطن فىجزيرة أم حكيم بالطعام والشراب تضامنا منه مع ابن قطن ٤ ثمات من الرهائن رجل غماني من أشراف الشام، واتهم عرب الشام ابن قطن بأنه قد تسبب في موته ، فشار عرب البمن لموت الفساني ،وطالبوا بلجا بأن يسلم لهم ابن قطن ليقتلوه مقابل الغسانى،فحاول

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ، ص ١٠

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ' ۲۰ م ۲۰

<sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة ، ص ٤١

بليج أن يردهم عن ذلك عبثا ، إذ اتهموه بأنه يحمى مضراً ، فخاف أن تتفرق كلمتم ، فأمر باخراجه من داره ، فأخرجوه وهـــو شيخ كبير تجاوز التسمين ، وهم ينادونه : و بافال ، فللت من سيوفنا يوم الحرة ، ثم عرضتنا أكل الكلاب والجلود طلبا بثار الحرة ، ثم بعت جند أمير المؤمنسين » (۱) . فقتلوه عند رأس القنطرة ، وصلبوه .

وأثار مقتل ابن قطن موجة من الفضب في الأندلس، واتحد العرب البلديون بقيادة قطن وأمية ابني عبد الملك ن قطن مع البربر الذين كانوا يتلهفون لنيسل تأرهم من أهل الشام، وانضم إليهم عبد الرحمن بن علقمة اللخمى عامل عبد الملك في أربونة، كما انضم إليهم نفر من أصحاب عبد الملاث أمثال عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة الذي كان يطمع في الظفر بامارة الأندلس (٢) والتي هذا الجيش مع جيش الشاميين في موضع يقال له أقوة برطورة، وانتهت الموقعة بهزيمة البلديين من العرب والبربر وانتصار الشاميين، وقتل بليج في هذه الموقعة، فخلفه ثعلبة بن سلامة العاملي . ولما بلمغ المحليفة هشام ما أصاب المنيسين على أبدى القيسية من أهل الشام ، شاور أخاه العباس بن الوليد في هذا الأمر ، فنصحه بأن يولي على الأندلس أحد المينين وكان المحليفة قد تلقي بضعة أبيات كتبها أبو المحطار المسام بن ضرار الكلبي أحد عمال بشر بن صفوان ، ممن نكبهم عبيدة بن عبد الرحمن السلمي نصها :

<sup>(</sup>١) نفس المرجم ، مع ٤٢

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ۱۰ ، ص ۱۰

آفیاً تم بنی مروارز قیسا دماهنا وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدل كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا من كان تم لــه القضــل وقيناكم حبر الوغى بصدورنا ولبست لكم خيسل تعمدو ولا رجل فلما رأيتم واقد الحرب قد خبا وطاب لكم منها المشارب والأكل تفافلتم عنا كأن لم يكن لنا بـلاء وأنـتم ما علمت لمـا فعـل فلا تجزعوا إن عضت الحرب مرة وزلت عن المرقاة بالقدم النعل تصرم حبل الوصل وانقطع القوى ألا ربما ياوى فينقطع الحبال(١)

فكتب الخليفة يأمر حنظلة بن صفوان بأن يولى أبا المحطار الاندلس ليضع حدا للفتنة القائمة بين البلديين والبربر وبين الشاميين . فقدم إليها في رجب سنة ١٧٥ه ه (مايو سنة ٧١٧م) ، وكان عبد الرحمن بن حبيب مقيا بقرطبة عند قدوم أبى المحطار إليها ، فخاف على نفسه منه ، وخرج مستنزا، فركب البحر إلى تونس ، فنزل بها أملا في الدعوة إلى نفسه .

<sup>(</sup>١) أبن القرطية ، ص ١٨

(٣)

المغرب في السنوات الحنس الأخيرة من عصر الدولة الأموية

أ\_ فشل حنظلة بن صفوان في مواجهة الفتن في للغرب وخروجه الي الشرق:

لم يكن حنظلة بن صغوان قيسيا كما يذكر الدكتور حسين ، و نس (۱) و لكنه كان كابيا بمنيا ، و كان معتدلا في سياسته ، فلم يتعصب للكلبيين على الفيسيين، ولذلك ساد الا من و الهدو ، ربوع إفريقية في السنة التالية لانتصاره على عبد انواحد الموارى وعكاشة الفزارى الحارجيين ، في خلاف الوليد ابن بزيد الدى عرف باعتداله في عصبيته . ولكن فترة السلام كانت قصيرة الا مد ، إذ وردت الا خبار بنزول عبد الرحمن بن حبيب الفهرى بتونس في عادى الا ولى سنة ١٢٩ ه ، وقيامه بالدعوة إلى نفسه في تونس . وقد كان عبد الرحمن بن حبيب المعرب في بقد سار إلى الا ندلس بعد انهزام العرب في بقدورة ،

<sup>(</sup>۱) يبدو أن الدكور مؤنى قدد اختلط عليه أمر منطلة بن صنوان فذكر أنه كان تيسيا بقوله: « ولكن التابت أن منطله بذل أقمى جده في الاستعداد لهسدة علم كه الحطيرة الحاسة ، وأنه تناسى قيسيته في هذه اللحظة الحاسة ، ه ( أنظر هجر الأندلس س الحطيرة الحاسة ، وأنه تناسى عين الدكور مؤنى رأيه في أن مقتل الوليد بن يزيد كان لم إذا أبا تصار الينين وعودتهم لمل السلطان ، ويعنى بالينين عبد الرحمن بن جيب الفهرى وأنحاره من العرب وحقيقة الأمر أن المسألة الاصدو صراعا بين البلديين من عرب المغرب وبين العرب الطارئين على المغرب من المصرق وهم الشاهيون من التيسية واليمنية معا ، ولم يكن خطر العراع بين العصبيتين اليمنية والتيسية قد قام بعد ، لأما قام في الأندلس عندما يكن خطر العراع بين العصبيتين اليمنية والتيسية قد قام بعد ، لأما قام في الأندلس عندما تضاءن أبو الحطار وعمى بن حريث الجذامي على العميسل ويوسف في الم ١٢٠ ، واشتملت نار الحرب بين العصبيتين اليمنية والتيسية ، ه وهي أوز حرب كانت في الاسلام بهذه الدنوة ولم تكن حرب قبل هذه الوقيمة ه ( أخبار عومة ، ص ٥٩ )

عسى أن يجد لنفسه هناك سبيلا للوصول إلى الإمارة ، ولكنه لم يتمكن من الظفر بها في دوامة الصراع بينالبلديين والشاميين، فلما وجه حنظلة أبا الخطار إلى الاندلس أميراً ، يئس عبد الرحمن بما كان يرجوه ، وخاف أن يقع في فركب سفينة حملته إلى تونس. وكان عبد الرحن ما يزال متعطشا إلى الإمارة· ولم يكن يبالى بركوب الصعاب في سبيل نيلها ، ولا ندري لماذا حاد إلى المغرب، ففــــــ كان حنظلة بن صفوان كلبيا بمنيا مثله، كماأن تعليل مجيئه بأن مقتل الوليد بن يزيد كان يعني انتصار اليمنيين على القيسيين لا يعدو أن أن يكون تعليلًا ضعيفًا ، فحنظلة بن صفوان كان كلبيًا ، وأبو الحطار الحسام كان كلبيا كذلك، بل إن الاحداث التي جرت في الأندلس ستثبت انتصار القيسية على البمنية (١) ، وأعتقد أن وفود عبد الرحمن بن حبيب إلى المغرب وقيامه بالدعوة لنفسه يرجع إلى أنه آثر أن يتعاون مع العرب الا فارقمة والبربر الزناتيين ، فقد كان لا يهمه إلا أن يحظى بتأييــد البربر ما دام في ذلك سبيلا يوصله إلى الإمارة (٢). وقد فعل عمه يوسف بن عبد الرحري الفهرى ما يشبه ذلك بتحالفه مع الفيسية ضد اليمنية ، لـكى يصل إلى إمارة الا ندلس . ولا شك أن عبد الرحمن بن حبيب كان يشعر بأنه زعيم العرب الا"فارقة ، فهو من أقدم بيوت العرب الفاتحين الذين استقروا بافريقية منذ أسس جده الا ول عقبة بن نافع مدينـــة القيروان ، وساهم أبوه حيب ابن أبي عبدة و جده أبو عبدة بن عقبــــة بنصيب وافر في الفتح العربي

<sup>(</sup>١) تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص ١٦٢ وما يليها -

<sup>(</sup>٢) كانت أمه بربرية من جبال أوراس وربما كان ذلك سببا في توكيد لمفريقية

فلما أجاب أهل تونس من العرب البلدبين والبربر عبد الرحمن بن حبيب إلى دعوته. فكر حنظلة بن صفوان فى الحروج إليه ، والزحف لمقاتلـته ، و لكنه لم يلبث أن عدل عن هذا الحماطر حقنا لدما. العرب(١). فقد كان حنظلة لا يرى القتال إلا لكافر أو خارجي (٢) ، و آثر أن يبعث إليه و فــدا من وجوه إفريقية عددهم خمسين رجلا، ليراجعوه فيها هو بسبيله، ويدعوه إلى وأوثقهم في الحديد، وأقبل بهم إلى القيروان (٣)، مع أنصاره الإ'فارقة ، وعسكر بهم في موضع قريب من القيروان يعرف بسبخة سجوم في أوائل سنة ١٧٧ هـ ( ٧٤٥ م ) (١) . وكتب من هناك إلى حنظلة ومن معه يطلب إليهم ترك القيروان وإخلاء البلاد، وأمهلهم ثلاثة أيام للخروج منه\_ا، وذكر لهم أنه سيدخل القيروان، وأنذرهم بقوله: ﴿ إِنِّ رَمِّي أَحَدُ مَنْ أوليامهم بحجرقتلتهم ﴾ (\*) . وكان في إمكان حنظلة أن يقاوم عبد الرحمن إن حبيب، ولكنه أنف من مقاتلة إخوان له، لأن في ذلك تمكين الأعدا. العرب من البريرالصفرية الذين كأنوا يترصدون للعرب، وينتظرون فرصة هواتية للوثوب عليهم و إبادتهم، وهم الذين يفيدون بطبيعة الحال من انقسام

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، بر ۱ س ۲۵

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير، جد، ص ٢٧٨

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحسكم ، ص ۲۰۰ ـ ابن عذارى ، ج ۱ ، ص ۱۰ ـ ابن الأثير ، ج ۱ مص ۱۰ ـ ابن الأثير ، ج ۱ مص ۲۷۸ ـ ابن خلدون ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ـ

<sup>(</sup>٤) حسين مؤنس ك نقلا عن النويري ، هجر الأندلس ، ص ١٧٩

<sup>(</sup>ه) این عذاری ' ج ۱ ، س ۲۰ \_ این الأثیر ، ج ۱ ، س ۲۷۸ \_ السلاری ، ج

الصف العربى، ثم إن حنظلة كان قد زهد فى الإمارة، وكره أن يقاتل من أجل الإحتفاظ بها، عربا مثله وعربا يمنيين بالذات، يضاف إلى ذلك أن إنذار عبد الرحمن بن حبيب كان يعنى ذبح رجال أبرياه، وهم الرسل الذين كان قد بعثهم حنظلة إلى عبد الرحمن ليراجعوه عن قصده، لذلك كله آثو أن يتنازل عن الإمارة له، ويعود إلى دمشق، و فدعا القاضى والعدول، وفتح بيت المال، فأخذ منه ألف دينار، وترك الباقى، وقال: لا أتلبس منه إلا بقدر ما يكنيني ويبلغنى » (۱) . ثم إنه جمع أتباعه وخرج هن أفريقية فى جادى الاولى سنة ١٩٧٧ه ، متجها إلى دمشق . ودخل عبد الرحن بن حبيب القيروان، ونهى الناس عن تشييع حنظلة .

ب \_ ثورات البربر في الغرب في ولاية عبد الرحمن بن حبيب الفهرى:

م يمكن الخليفة يزيد بن الوليد المعروف بالناقص في الحلافة سوى ستة اشهر ثم تونى في ١٩٩ ذى الحجة سنة ١٩٧٩ ه، فتولى الحلافة من بعده أخوه البراهيم بن الوليد بعبد منه ، ثم خلع نفسه لمروان الجعدى بعد مضي نحو شهر ونصف شهر فقط من توليته الخلافة ، وذلك بعد أن انهزم جيشه بقيدادة سليان بن هشام أهام جبش مروان الجعدى في عين الجر (عنجر بلبنان) ، وبايع أهل دمشق مروان بالخلافة في سنة ١٩٧٧ ه ، فبادر عبد الرحمن ابن حبيب بارسال بيعته إلى مروان مع بعض المدايا (٢٠) . فأقره مروان على ولاية إفريقية . ولم يكن ابن حبيب في حاجة إلى هذه الولاية ، إذ كان قد الهتميها بالنعل ، وأصبح أميراً شبه مستقل عن الحلافة ، ولكنه أراد أن يسبخ على بالنعل ، وأصبح أميراً شبه مستقل عن الحلافة ، ولكنه أراد أن يسبخ على بالنعل ، وأصبح أميراً شبه مستقل عن الحلافة ، ولكنه أراد أن يسبخ على

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ، ص ۲۷

<sup>(</sup>۲) تقس المرجم

حكمه شرعية تدعم سلطانه عند البرير ، وإن كان البرير في المغرب كله أصبحوا لا يقيمون وزنا للخلافة الاعوبة بعد أن فقدت هيبتها ، بل كانوا يتطلعون للقضاء على أى تفوذ لما ، ويتزقبون الفرص الموانيــة للاستقلال ببلادهم . فلم يمض شهر واحد على إمارة عبد الرحمن بن حبيب حتى تفجرت براكين الثورة في أنحباء المغرب. فن تونس ثار عليه عروة بن الوليــد الصدفي ، واستولى على تونس ، وفي الساحل شق عليه العرب عصا الطاعة تحت زعامة آبي عطاف عمران بن عطاف الأزدى، فنزل بطيفاس <sup>(١)</sup> ، وثار البربر في المناطق الجبلية ، وواستشرى داء البربر ، واعضل أمر التخارجيــة ورؤوسها، فانتقضوا من أطراف البقاع، وتواثبوا على الا من بـكل ما كان، داعين إلى بدعتهم ، و تولى كبر ذلك يومئذ صنهاجـــة ، (٢). والتفت صنهاجة حول زعيم من زعمائهم اسمه ثابت الصنهاجي واستولوا على باجة ، كما قار معه عبد الله بن سكرديد من أمرائهم فيمن تبعه من بربر صنهاجة . وفي طرابلس ثار عبد الحبار والحارث من هوارة ، وكانوا على مذهب الإباضية ، لقيام الياس من حبيب الفهرى بقتل زعيمهم عبد الله بن مسعود التحبيي . فقتلوا عامل طرابلس بكر بن عيسي القيسي عندما خرج بدعوهم إلى السلم (٢) ، كذلك ثار إسماعيل بن زياد الإباضي فيمن معسم من بربر نفوسة ، واستولى على قابس . وكان لا بد لعبـد الرحمن بن حبيب الذي تشبث بالإمارة أن يعمل على إخاد هذه الثورات ، فبدأ بثابت الصنباجي

<sup>(</sup>١) أبن الأثير، جة ص ٢٧٩

<sup>(</sup>۲) این خلدون ' ج ٦ ' ص ۲۲۳

<sup>(</sup>٣) ابن عداری ، ج ١ ص ٦٦ ــ ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ــ ابن خلدون ، ج

بباجة ، وأرسل أخاه الياس بن حبيب الفهرى على رأس ستائة فارس لمهاجة أبي عطاف الانزدى ، وأوصاه أن يتظاهر بمتابعة السير إلى تونس لقتسال عروة بن الوليد الصدفى ، فيخدعهم بذلك . في منون عاديته ، ثم ينقاب عليهم ويفاجاهم بالهجوم . ففعل إلياس ما أوصاه به أخوه ، وأغار على طيفاس وأهلها غافلون ، لا يتوقعون منه ذلك ، فدهمهم برجاله . فقتل منهم عددا مظيا . من بينهم أبو عطال نفسه ، وذلك فى سنة ١٩٣٠. ثم كتب إلى عبد الرحن يبشره بهذا النصر ، فأصره بالسير إلى تونس ، ومفاجأة عروة ابن الوليد وأصحابه قبل أن يتنبهوا له . ففعل ما أصره به ، ونجح فى هزيمة عروة بن الوليد ، وقتله ، واسترجع تونس، وأقام بها (١) .

ثم ولى عبد الرحمن وجهه بعد ذلك نحو الحارث بن تليد الهسسوارى ، وعبد الجبار بن قيس الهوارى الشائرين بطرابلس ، فزحف إليهما بجيش كثيف فى سنة ١٣٩ هـ ، و تمكن من قتلهما بالخديمسة ، وقضى بذلك على ثورتهما ، كا هاجم اسماعيل بن زياد النفوسى وقتله ، وهزم جيشه ، واستعاد طرابلس ، وعمر سورها فى العام التالى سنة ١٣٧ هـ (٢) ، فا فتقل الناس إليها من كل مكن (٣) . وما كاد عبد الرحمن ينتهى من خوارج طرابلس حتى على التاثرين فيها على القيروان ، ثم غزا تلسان فى سنة ١٣٥ هـ ، وقضى على التاثرين فيها من الهرم (١) .

<sup>(</sup>١) نفس المرجع بد ابن الأثير ، ج ، س ٢٧٩

<sup>(</sup>٢) اين الأثير ، ج ٤ ، س ٢٧٩

<sup>(</sup>٣) أنظر تناصيل مقتلهما في فتوح لمغربغية والأندلس لابن عبد الحسكم - أبن عذارى

<sup>(</sup>ع) ابن الأثير، جه، س ٢٧٩ ــ ابن خادون ، جه، س ٢٢٢

وهكذا بطش عبدالرحمن بن حبيب بأعدائه ألبرير الإباضية في كلمكان، وكان سفاكا للدماء ، وفي ذلك يقول ابن عــذارى : ﴿ وَأَمْعَنَ عَبِدُ الرَّحْمَنُ ابن حبيب في قتل البربر ، وامتحن الناس بهم ، وابتلاهم بقتل الرجال صبرا، يؤتى بالأسير من البربر ، فيأمر من يتهمه بتحريم دمه بقتله ، فيقتله ، (١) . وكان يصطنع الحيلة والمحديعة في التغلب على أعدائه، فقد رأيناكيف انتصر على خصميه أبي عطاف عمر أن الأزدى في طيفاس ، وعروة بن الوليــد في تونس، كذلك استعمل دهاءه في القضاء على تورة طرابلس التي تأسست فيها إمامة عبد الله بن مسعود التجيبي، وهي إمامة كانت من تمتد من سرت إلى قابس، وكانت هذه الإمامة قد تقوت بانضواه بربر هوارة و نفوسه إلى الإباضية ، فعمد عبد الرحمن بن حبيب إلى تولية أخيه الياس على طرابلس جتى يقضى على حركة الإباضية قبل أن تستفحل، ولم يتردد إلياس في قتل عبد الله بن مسعودالتجيبي زعيم الإباضية ظنا منه أنه إذا قضي على الرئيس تفرق شمل الإباضية (٢) ، والكن الاباضية بايعوا الحارث بن تليد الحضرمى بالإمامةعليهم فاتخذ عبد الجبار بن قيس وزيرا ، وأسس الحارث بذلك جهورية مستقلة عن المغرب، ولما لم يتمكن عبدالرجمن منالتغلب على خصميه أ بقوة السلاح لجأ إلى الخديعة، فدس عليها عصابة من أتباعه في طرابلس قتلوهما فىدار الندوة، ثم أدخلوا على كل منها سيفا وجعلوا مقبضه إلى جهة الآخر ليوهموا الناس بأنها تنازعاً ، فتقاتلا فقتل كل منها الآخـــــر . وأحــــدث عبد الرحمـن بذلك انقساما بين الإباضيــة حول قضية

<sup>(</sup>۱) این مداری ، ج۱ ، س ۲۲

<sup>(</sup>٢) محد على دبوز ، تاريخ المنرب السكبير ، ج٢، العاهرة ١٩٦٣ ، ص ١١١

الفتيلين ، فانقسم الإباضية على أنفسهم ، وقامت إمامة اسماعيل بن إدالنفوسى بين مظاهر الاضطراب والإنقسام ، فعاجله عبد الرحمن بالهجوم قبل أن يتمكن الإباضية من توحيد صفوفهم ، فقعل اسماعيل، وانهزم جيشه .

وعلى هذا النحو تغلب عبد الرحمن بن حبيب على جميع خصومه .



# لفصل الرابع

## المغرب فى فترة الإنتقال بين سقوط الدولة الامويةوقيام الدولة العياسة

(١) النزاع بين بني عبد الرحمن بن حبيب

ا حقتل عبد الرحمن بن حبیب و و لایة إلیاس
 ب --- انقراض بنی حبیب الفهری فی المغرب

(٢) الصراع بين الإباضية في طرابلس والصفرية في إفريقية

ا -- علبة الخارجية على المغرب

ب -- موقف الخلافة العباسية من الخوارج في المغرب

ج -- ولاة إفريقية في العصر العباسي حتى قيام دولة بني الأغلب:

١ - الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي (١٤٨ -١٥٠ هـ)

٣ ــ أبو جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة المعروف بهزار مرد

٣ - يزيد بن حاتم وقضاؤه على ثورة البربر الإياضية

٤ - روح بن حاتم بن قبيعية

ہ ۔ الفضل بن روح بن حاتم

٦ ــ هر ثمة بن أعين

٧ \_ عمد بن مقاتل العكى



## وهفيل وورويع

المغرب فى فترة الإنتقال بين سقوط الدولة الأموية وقيام الدوله العباسية

(1)

### النزاع بين بني عبد الرحمن بن حيب

#### ا مقتل عبد الرحمن بن حبيب وولاية الياس:

سقطت الدولة الأموية فى سنة ١٣٧٩ ، وقامت الدولة العباسية على أقاضها ، فأعلن عبد الرحمن بن حبيب دخوله فى طاعة أبي العباس السفاح، و لما توفى السفاح فى سنة ١٣٦١ هـ، و بويج أبو جعفر المنصور بالخلافة، أقر عبد الرجمن بن حبيب على ولاية إفريقية، وأرسل إليه خلعة سوداه ، وهو أول سواد دخل إفريقية، ثم كتب إلى عبد الرجمن بن حبيب يدعوه إلى الطاعة ، فأجابه، ودما له ، ووجه إليه بهدية من بينها بعض الذهب و بزاة وكلاب ، وكتب إليه يقول : و إن إفريقية اليوم إسلامية كلها ، وقد انقطع السبي منها وللال ، فلا تطلب من مالا » (١) . فغضب المنصور، وأرسل إلى عبد الرجمن كتابا يتهدده فيه ويتوعده . فلما وصل الكتاب ، جمع عبد الرجمن الناس العملاة ، ثم صعد الذير ،

<sup>(</sup>۱) این الأثیر ، ج ه س ۲۸۰

الحق، ويقوم به . حتى نبين لى خلاف ما بايعته عليه من إقامة العدل، وإنى الآن قد خلعته ، كما خلعت نعلى هذا ، وقذفه من رجله . ثم دعا بخلع السود. و أمد بتخريقها ، ، وقيل إنه أحرقها (١) .

وكارخ العباسيون يتعقبون أمراء بنىأمية حيث كانوا ،ويقتلونهم أينا وجدوهم، فتفرق بنو أمية في أطراف البلاد للنجاة بأرواحهم ، وكان في جملة من فر إلى المغرب إبنان للوليد بن يزيد، هما العاصوعبد المؤمن، وكان عبد الرحمن بن حبيب و أخواه عبد الوارث والياس ، قد تزوجوا من بنات أعمامهما، فلما قدما إلى المغرب استضافهاعبدالرحن في دار من دوره، و لكنه علم أنهما يسعيان للظفر بالإمارةِ ، فقتلها . فحرضت بنت أبان ، زوجة إلياس، زوجها علىقتل أخيه عبد الرحمن، ويذكر ابن الآثير أنها قالته: ﴿ إِسِ أخاك قد قتل أختانك ولم يراقبك فيهم ، وتهلون بك ، وأنت سيغه الذي يضرب به، وكلما فتحت له فتحا كتب إلى الخلفاء إن إبني حبيبا فتحه ،و قد جعل له العهد بعده ، وعزلك عنه ، ولم تزل تغريه يه ، فتحرك لقولهـــا ، وأعمل الحيله على أخيه ﴾ (٢). ووافقه على ذلك أخوه عبد الوارث موجماعة من القيروان . وانفق أن خلع عبد الرحمن بن حبيب في هذه الآونة طاعة المنصور ، فاتخذ المتآمرون من ذلك وسيلة لقتله ، وتأمير إلياس ، وإعادة الدعوة لا في جعفر المنصور . ويبدو أن عبد الرحمن أحس بشيء من تلك المؤامرة (٢). فولى أخاه إلياس على تونس، فأتاه الياس ليودعه قبل رحيله،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ س ۷۹

<sup>(</sup>٢) تنس المربع ص ٦٨ ــ لبن الأثير ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٣) أين الأثير ' ص ٢٨٠

ثم قتله ويروى ابن عذارى قصة قتله بقوله: وركان عبد الرحن قد ولي أخاه الياس تونس، وودعه للخروج إليها، وعبد الرحن إذ ذاك مريض، فدخل عليه وهو فى غلالة ورداه، وابن له صغير فى حجره، فقمد طويلا، وعبد الوارث يغمزه، فلما قلم يودعه، أكب عليه ووضع السكين بين كنفيه حتى وصل إلى صدره، ثم رد يله على السيف فضربه، وخرج هاربا دهشا، فقال له أصحابه: ما فعلت ? قال: قتلته . قالوا: إرجع فحز رأسه . فرجع وحزه، وثارت الصيحة، وأخذ إلياس أبواب دار الإهارة . وسمم إبنه حبيب الصيحه، فأخبر بقتل والله، فاختفى، ثم تحاول على وجهه إلى باب تونس، أحد أبواب الفيروان . فخرج منه ، ومضى الى عمسه عمران بن حبيب، وهو والى تونس أوالده » (1) . وثم قتل عبد الرحن فى ذى الحجة صيبه هو والى تونس أوالده » (1) . وثم قتل عبد الرحن فى ذى الحجة سنة ١٩٧٧ ه.

وهكذا أسدل الستار على عبد الرحمن بن حبيب الفهرى بعد أن قضى في الإمارة عشر سنوات وسبعة أشهر ، قضاها كلها فى حروب مع البربر، وقد كان عبد الرحمن هذا يطمع فى التفلب على الاندلس منذ أن فر اليها بعد هزيمة البربر للعرب فى بقدورة ، ومع أنه ظفر بامارة المغرب ، إلا أنه كلن ما يزال طامعا فى احتلال الاندلس ، وفى ذلك بروى المؤرخون أن كان فى بلاط ابن حبيب يهودى عالم بالحدث ، قد صحب مسلمة بن عبد الملك ، فذكر لابن حبيب أنه يفلب على الاندلس رجل من أبناه الملوك يقال له عبد الرحمن له ضغير تان ، ومن بيت الملك ، فاتخذ ابن حبيب ضغير تين أرسلهمارجاه أن تناله الرواية ، فلما قدم عبد الرحمن بن معاوية الى المغرب أرسلهمارجاه أن تناله الرواية ، فلما قدم عبد الرحمن بن معاوية الى المغرب

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ س ۷۷

بعد أن أفلت من أيدى العباسيين ، وكانت له ضغيرتان ، هم بقتله حتى لا تتحقق نبوه قاليهودى (١) ، وطارده ولكن ابن معاوية تمكن مندخول الأندلس ، والتغلب على يوسف بن عبد الرحمن الفهرى (٢) ، وأحيا بذلك ملك بنى أمية فى الاندلس بعد انقطاعه .

#### ب \_ انقراض بن حبيب الفهرى ف الفرب:

لا قتل عبد الرحمن بن حبيب على يدى أخيه الياس ضبط هذا أبواب قصر الإمارة حتى بمنع حبيبا بن عبد الرحمن من الفرار 'ولكن حبيبا تمكن من الإفلات ، ولاذ بعمه عمران الذى كان بطمع فى إمارة إفريقية . واتفق حبيب وعمه عمران على محاربة إلياس وعبد الوارث ، فأعدا جيشا لذلك الغرض ، ولكن الياس فغل أن يبدأ هو بالهجوم ، فسار إليها على رأس جيشه ، ويذكر إبن الاثير أن الياس سار اليها و واقتتلوا فكالا يسيرا 'ثم اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفصة وقسطيلة ونفزة (لعلها نفطة باقليم الجريد) ويكون لعمران تونس وصطفورة والجزيرة ، ويكون سائر

 <sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ص ۱۰۰ ارجم الى تعليق على ١٤٠ القصة في كتاب « تاريسخ المسلمين وآثارهم في إلأندلس » من ١٧٧

<sup>(</sup>۲) ذكر السلارى أن يوسف الهرى كان ابتا لهد الرحمن بن حبب الهرى (السلاوى م ۱ م ۱۱۸ ) والواقع أن يوسف الهرى كإن ابنا لهد الرحمن بن عبة بن نا فع ، وكان طاعتا في السن عندما ولاء الصبيل لمارة قرطبة ، هليس من المقول أن يكون ابنا لهد الرحمن بن حبيب. وتذكر مدونة موساك أنه كان حاكا لمدينة أربونة في عام ١٦٨ (Chronicon Moissiacense, Apud. Ajbar Machmuá, p.166) ولايته الأولى على كذلك أشار المقرى الى آنه كان عام ١٩٠١ (المقرى الى آنه كان عام ١٩٠١)

إفريقية لإلياس ، وكان هذا الصلح سنة ثمان وثلاثين ومائة (١) » . ولكن الله الله المبوء بأخيه عمران ، إذ كان يخشى منه على إمارة إفريقية ، فعمل على التخلص منه أولا ، ثم يتفرغ بعد ذلك التخلص من حبيب. فلما سار حبيب إلى عمله من بلاد الجريد، ورحل عمه عمران إلى تونس غدر إلياس بعمران فقتله ، وقتل أنصاره من أشراف العرب واسترجع تونس ، ثم عاد إلى الفير وان (٢) . وذكر ان عذارى ان الياس و ثب على عمران، و بعث به إلى الاندلس ، وولى على تونس عد بن المفيرة ، وانصرف بعسد ذلك إلى القيروان (٢) ولكن الارجح أن الياس قتل عمرا ، لا نه كان يخاف منه على ملكه ، ويؤيد ذلك ابن خلدون (١) . فلما قتل عمران الي جعفر المتصور مع و فلا وظن انه أصبح سيد الموقف ، فبعث بطاعته إلى أبى جعفر المتصور مع و فلا من العرب منهم عبد الرحن بن زياد بن أنعم قاضى إفريقية (٥) .

وكان من الطبيعى أن يستاه حبيب لغدر الياس بعده عمران، ونكشه لعهده معه، ويبدو انه عزم على محاربة إلياس، وبلغ الياس ذلك، و فدس له من زين له الحروج إلى الأندلس، ففعل، ووجه معه شقيقه عبد الوارث ومن أحب من مواليه، فركبوا البحر، وقد تعذرت بهم الربح، فكتب حبيب إلى الياس، إن الربح ردته، ووقفوا بطبرقة، فكتب الياس إلى عامله بها يحذره من أمره. فسمع به موالى عبد الرحمن وأهل طاعتة، فأتوا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج 1 ، ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) نس الرجم

<sup>(</sup>۳) این عذاری ' ج ۱ ، ص ۷۸

<sup>(1)</sup> این خلدول ، ج 1 ' ص 1۰۸

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ــ ابن خلدول ، ج ٤ ، ص ٤٠٩

إليه من كل ناحية ، وطرقوا سليان بن زياد عامل الياس ، وهـــو فى مهــكره يحرس حبيبا ، فأسروه ، وشدوا وثاقه ، وركبوا إلى حبيب ، فأخرجوه الى البر » (1) .

التف موالى عبد الرحمن بن حبيب بابن مولام، قاجتمعوا على طاعته، ثم زحف نحو القيروان ، فاستولى على الاربس ، وعندئذ خرج الياس بعد أن استخلف على القيروان محمد بن خالد الفرشي (٢). فلما التقيا تقــاتل الفريةان قتالًا خِفيفًا ، فلما أمسى حبيب أو قد النيران ليظن الناس أنه مقيم ، ثم أسرى، فأصبح بجلولا، ثم نفذ الى القيروان فاستولى عليهـــا ، (٣) وأخرج من سجنها من كان محبوسا ، فكثرت جموعه ، وعاد الياس لمحاربتة ولكن أكثر جنده افترقوا عنه ، وانضمـــوا, إلى عسكر خبيب . عندئذ خرج إليه حبيب في حشود كثيفة ، فلما التقياء ناداه حبيب: لم نقتل صنائعنا وموالينا ،وهم لنا حصن ، ولكن أبرز أنت وأنا ، فأينا قتل صاحبه إستراح هنــه فناداه الناس : قد أنصفك يا إلياس . فخرج كلواحد منهما إلى صاحبه ، ووقف أهل العسكر ينظرون . فتطاعنــا حتى تكسرت قناتاهما . ثم تضاربا بسيوفهما ، وعجب الناس من طول صبرهما على القتال ، ولكن التعب بدأ يظهر على الياس، وبدأت قواه تخور ، فضربه حبيب ضربة أسقطته . ثم أكب عليه فحز رأسه ، وأمر برفعه على رمح ، وأقبل به إلى

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ، س ۷۸

<sup>(</sup>۲) تقس المرجم ، ص ۲۹

<sup>(</sup>٣) ننس المرج ٠

القيروان فدخلها ، في سنة ١٣٨ هـ (١) .

ولاذ إخوة الياس بعد مقتله ببطن من بطون بربر نفزة بقــــــــــال لهم ورفجومة ، وكانوا من غلاة الصفرية ، ونزلوا في كنف أمير ورفجومــة ويدعى عاصم بن جميل، فكتب إليه حبيب بأمره بردهم إليه، ولكن عاصم نصرهم وحاهم من بطش حبيب بهم . فزحف إليه حبيب، واصطدم معه في موقعة انتهت بهزيمـــة حبيب ، فتراجع إلى قابس ، وقوى أمر ورفجومة على أثر ذلك، وتضخم عمكرهم بمن انضم إليهم من الخوارج. الصلاة ، وأسقطذكر الني عَيَالِي مِن الانذان ، (٢). ولما رأى أهل القيروان تغلب عاصم على حبيب، كتبوا إليه يدعونه للولاية عليهم على أن يدعو لأبي جعفر المنصور ، فزحف عاصم وأخوه مكرم على رأس جــوع البربر ومز نضم إليهم من العرب، إلى القيروان، وخرج القاضي أبوكريب حميل ابن لربب، ناءب حبيب في القير وان، لمقاتلة ورفجومة ، ولكن الناس تفرقوا عنــه، و بعي أبو كريب مع ما يقرب من ألف رجل يقــا تلون حتى الموت، فقتل أبو كربب وأكثر رجاله ، ودخل بربر ورفجومــة القيروان في ذي الحجة سنة ١٣٨ هـ، فاستحلوا المحارم . وارتكبوا الكبــائر . ونزل عاصم عصلي روح (٢) ، وذكر ابن الأثير أنهم ربطوا دوابهم في جامع القيروان

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ ، ص ۸۰ ۔ ابن الأثیر ، ج ۱ ، ص ۲۸۰ ۔ ابن خلدول ، ج ۱ ، ص ۶۰۹ ۔ السلاوی ، ج ۱ ، ص ۱۲۱

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، ج ۽ ' ص ٢٨٠ \_ ابن خلدول ، ج ۽ ' ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) این مداری کے ۱ کی ۱۸ می ۸۱

وأفسدوا فيه <sup>(۱)</sup> .

ثم استخلف عاصم بن جيل عبد الملك بن أبي الجعد الورفجوى على المقيروارث ، وسار لقتال حبيب في قابس ، فهزمه ، وفر حبيب إلى جبل أوراس ، واحتمى ببربره ، وطارده عاصم واشتبك معه في قتال عنيف أسفر عن قتل عاصم في جلة أصحابه . فسار حبيب على أثر ذلك إلى القيروان ، للقضاء على عبد الملك بن أبي الجعد ، خليفة عاصم بن جيل ، فهزمه عبد الملك وقتله في الهرم سنة ، ١٤٥ ه. (٢) .

و محقتل حبيب تمت سيادة البربر الصفرية على إفريقية والمغرب ، وفقد العرب كل سلطان لهم في هذه البلاد .

<sup>(</sup>١) ابن الآند ، ص ٧٨٠

<sup>(</sup>۲) تنس المربع و ص ۲۸۱ ــ این مذاری و ج ۱ ، ص ۸۱ ــ اینخدون و ص ۹۰۹

### الصراع بين الخوارج الابامنية في تونس والصفرية في إفريقية

#### أ \_ غلبة الخارجية على الغرب:

بعد أن قضى عبد الرحمن بن حبيب على إمامة الإباضية بطرابلس بقتل مؤسسيها الحارث بن تليد، وعبد الجبار بن قيس الهوارى ، وخليفتهما إسماعيل بنزياد النفوسي ، استعمل على طرابلس عمرو بن سويدالمرادي(١). ولكن قضاء ابن حبيب الفهرى على زعماء الإباضية لم يقض على الحركة نفسها في ولابة طرابلس ، فقد كانت تعاليها قد رسخت في النفوس ، بل إن الوسيلة البشعة التي توسل بها ابن حبيب للقضاء على الإمامة الإباضية أثارت عليه نفوس سكان هذا الإقلم , ولما انتصرت ورفجومة على حبيب بن عبد الرحمن، وتغلبت على القيروان، وانقرضت بذلك دولة بني حبيب الفهرى فى إفريقية والمغرب، انتهز الإباضية بنو لحى طرابلس هذه الفرصة، وبايعوا أبا المحطاب عبد الاعلى بن السمح المعـــافرى إماما عليهم في طرابلس سنة . ١٤٨ه، من خليج سرت إلى قابس . وقد رأينا أنه كان واحدا منحملة العلم الخسة الذين أخذوا في البصرة أصول الخارجية الإباضية على أبي عبيدة مسلم ابن أبي كرعة البصرى . وكان سكان المغرب الاوسط قسد تشبعوا أيضا بتعاليم الإباضيــة ، فلم يلبث معظم هؤلاه السكان أن انضووا تحت لولو أبي المطاب، وبايموه بالإمامة . وعلى هذا النحو أصبحت إمامـــة الإباضية تضم إقليم طرابلس، وقسما كبيرا من المغرب الاوسط.

<sup>(</sup>۱) اين عبد الحسكم ، فتوح مصر والمغرب ، س ٣٠٢

أما إفريقية فقد خضمت لور فجومة ، بعد أن استولى زعيمهم عاصم بن حميل على القيروان . فلما قتل عاصم خلفه عبد الملك بن أبي الجمد على القيروان، وكانت ورفجومة صفرية متطرفة، قد خرج زعماؤها عن الدين الإسلامي، وقد ذكرنا أن عاصم بن جميل ادعى النبوة، والكهانة، ولذلك فقد كأنوا من الفساد والظلم والاستهتار بالدين (١) بحيث يستحلون المحرمات ويستهينون بالمساجد . وقد قام بربر ورفجومة بارتكاب كثير من الفظائـــع في القيروان بعد مقتلز عيمهم عاصم، فسفكوا كثيرًا من دماء أهل القيروان، وهتكوا الحرمات، وأساءوا إلى الدين الإسلامي . ويذكر بن الاثنير ، أن رجلًا من الإباضية شاهد قوما من ورفجومة ، ﴿ قَدْ أَخَذُوا إِمْ أَهُ قَهْرًا والناس ينظرون ، فأدخلوها الجامع ، فنرك الإباض حاجتب ، وقصد أَمِا الْحُطَابِعِيدِ الْأَعْلِى بِنَالُسِمِ عِلْمَا فَرَى، فَأَعْلَمُهُ بِذَلِكُ ، فَخَرْجِ أَبُو الْخُطَابِ وهو يقول: ببتك اللهم بيتك، فاجتمع إليه أصحابه من كلمكان، وقصدوا طرابلس الغرب، واجتمع إليهالناس من الإباضية والحوارج وغيره (٢)». أما المغرب الأقصى، فقد كان يخضِع منذ هزيمة العرب في وقعــــة الا شراف للخوارج الصفرية البربر ، وقد حاول الصفرية بزعامة أبي يوسف الهواري وعكاشة بن أيوب الفزارى، وعبد الواحــد بن يزيد الموارى، و إلى قرة المغيلي ، القضاء على العرب في إفريقية ، و لكن حنظلة تمكن من التغلب على حشود الصفرية، فتفرق عسكرهم في نو احي المغرب الأقصى ، وكان مر\_\_ جلتهم عسكر برغواطة بزعامـة طريف بن شمعون <sup>(۱)</sup>، فسار طريف إلى

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، جه، ص ٢٨١

<sup>(</sup>٢) تفي المرجع

<sup>(</sup>٢) في أعمال الأعلام ما لح بن طريف ( أبن الحطيب ، أعمال الأعلام، القسم التا لت ص ١٨ )

تامسنا، وبايمه الناس هناك، وبذكر ابن عذارى أنه شرع لهم تشريعا مخالفا للاسلام، فلما مات خلفه ابنه صالح، فادعى أنه أنزل عليه قرآن العبقرية الذى كانوا يقرأونه، وعهد صالح إلى ابنه الياس بديافه، وعلمه شرائعه، وفقهه فى دينه، وأمره ألا يظهر الديانة حتى يظهر أمره، ويتقشر خيره، فيقتل حينئذ من خالفه ، وزعم أنه المهدى الذى يكون فى آخر الزمان فيقتل حينئذ من خالفه ، وزعم أنه المهدى الذى يكون فى آخر الزمان القتال الدجال. ثم إنه خرج إلى المشرق فى سنة ١٧٥ ه، وخلفه ابنه الياس الذى ظل بحكم خسين سنة (١٠). وهكذا كان المغرب الإسلامي كله بعد انقراض دولة بنى حبيب الفهرى فى قبضة الحوارج الاباضية والعبقرية والمراطقة البرغواطيين، وسنرى موقف الحلافة العباسية إزاء هؤلاه الحوارج.

#### ب \_ موقف الخلافة العباسية من الخوارج في للغرب

لا استولت ورفجوه على الفيروان المت أهلها الظلم والعسف، وأسرقوا في ارتكاب المعاصى والفظائم وأعمال المنكر من سفك الدماه ، وهتك الحرمات، فقر كثير من أهل القيروان إلى طرابلس لائذين في حمى أبي المحطاب عبد الاعلى بن السمخ ، وطالعوه بما ارتكبه الورفجوهيون من ضروب البطش والظلم والطفيان والقساد، واستباحة الأعراض ، وتدنيس المساجد . وكان عبد الأعلى عربيا من وجوه العرب الذين تقبلوا الحارجيسة على المذهب الإباضي المعتدل ، فلما بلغه ذلك غضب وأنكر من ورفومة سلوكما ، فتحرك في نفسه عوامل الغيرة على الإسلام ، فاستنفر أتباعه من الإباضية،

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ ، ص ٦٠ ، ٦١ ــ ابل الحطيب ، المرجع المابق ، ص ١٨١

وشايعه بربر طرابلس وفى مقدمتهم هوارة ، وزحف بجموعه نحو المقيروان لتطهيرها من دنس ور فجومه ، وتحرير أهل القيروان من استبدادها وطغيانها، وما إن علم عبد الملك بن أبى الجمد الور فجومى بذلك حتى خرج من القيروان في حشود كثيفة من ور فجومة ومن أهل القيروان ، واشتبك الفريقان بالقرب من القيروان فى صفر سنة ١٤١ ه ، واشتد الفتيال ، ودارت الدائرة على هبد الملك ، إذ خذله أهل القيروان وانهزموا عنه ، فأنض فيهم عبد الأعلى ، وهزمهم، وقتل منهم عدداً كبيراً ، من بينهم عبد الملك نفسه، وتمكن عبد الأعلى من دخول القيروان (١٠)، واستخلف علم ازميله عبد الرحمن بن رستم الفارسي أحد كبار علماء الإباضية ، وعاد هو إلى طرابلس إستعداداً لملاقاة القوات العباسية التي سيرها المليفة أبو جعفر المنصور لمقاتلته .

واضطرب أمر العنفرية فى المغرب الأقصى بعد تفلب عبد الأملى على إفريقية ، فاجتمع العنفرية من مكناسة على أبى القاسم بن سمغون بن واسول المكناسي فى الموضع الذي قامت عليه سجلماسة ، وشرعوا فى بناء هذه المدينة، ثم قدموا على أنفسهم عيسى بن يزيد الأسود ، أحد مو الى العرب ، ثم أخذوا عليه بعض ما خذ فعزلوه وولوا على أنفسهم أبا القاسم بن سمغون للمرة التانية ، فلم يزل واليا عليهم حتى سنة ١٩٨٨ هـ ، وهو جد بني المدرار أصحاب سجلماسة ، وسنتحدث عنهم فى الفصل القادم .

وكان قد وفد على أبى جعفر المنصور بعسض عساكر العرب، منهم نافع ابن عبد الرحمن، وعبدالرحن بن أنعم، يستصرخونه لإنقاذ إفريقيسة من فساد

<sup>(</sup>۱) این عذاری در ۱ ، س ۸۲ سر الأثیر ، جرد ، س ۲۸۱ سر ۱ بن خلدون ، در ۱ می ۱۲۱ سر ۱۲ سر

ورفجومة ، كما وفد إليه أيضا جميل السدراتي أحد جنود عبدالأطي الإباضي الخارجين عليه (١) ، فولى المنصور محسد بن الاشعث المحزاعي على مصر وإفريقيـــة، وسير من مصر جيثًا من المسودة بقيادة أبي الاحوص عمر ابن الاحوص العجلي لاسترجاع المفرب، وكان ذلك همو السبب في عودة عبد الاعلى إلى طرابلس بعد تقلبه على عبد الملك بن أبي الجعد . فاشتبك عبد الاعلى مع القوات العباسية في سرت ، وهزمهم في سنة ١٤٢ هـ (٢) ،وعاد فلهم إلى مصر . فعزل المنصور محمد بن الاشعث عرب ولاية مصر ، وولاه قيادة الجيوش إلى المغرب، وأقام مكانه على مصر حميد بن قحطبة، فخرج ابن الاشعث على رأس جيش كثيف عدته خمسون ألف مقاتل (٢) ، وكان في جلة عساكره عدد من كبار القواد العباسيين ، نخص بالذكر منهم : الاغلب ابنسالم التميمي ، والمحارب بن هلال ، والمخارق بن غفار الطائي وكات جيش عبد الاعلى بضم عسكرا من زناتة وهوارة ، فتنازعت ها تان القبيلتان ، واتهمت زناته عبد الاعلى بالميل إلى هوارة ومحاباتها، وفارقه جماعة كبيرة من الزناتيين . وبلغ ابن الاشعث تخلى الزناتيين عن عبد الاعلى ، فقوى عزمه . ثم إنه تظاهر بأن المنصور أمره بالعودة إلى مصر، وتباطأ في سيره، وتراجع بالفعل مسيرة ثلاثة أيام ، فوصل عيورن أى الططاب وأخبروه بعودة ابن

<sup>(</sup>١) محد على دبوز ، المترب السكبير ، ج ٢ ، س٠ ، ٦

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ، ج ۽ ' ص ٤١١ . و إِذَكر أبن عذاري أن المركة حسد ثُمَّتُ في مضداس على شاطى، البحر.

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير 'ج ۽ ، س ٢٨١ . أثار ابن عذارى لمل أن ابن الأشت خرج فى زماء ٢٠٠ ألف متاثل عسكر يهم فى أرض سرت ( ابن عذارى ، ج ١ ، س ٨٣) ، وفي موضع آخر بذكر أنه خرج فى أربعين ألنا عليم ٢٨ قالدا ، وهو الأقرب لملى الصواب .

الاشمث، فتفرق عنه كثير من أتباعه، واطمأن الباقون، فعاد ابن الاشمث مسرعا، وفاجأ قوات عبد الاعلى على غير استه دادللجرب، وهاجها، فوضع العباسيون السيوف فى المهوارج، واشتد القتال، وأسفرت الموقعة عن مقتل هبد الاعلى وعامة أصحابه فى صفرسنة ١٩٤٤ ه(١). حدثت هذه الموقعة بالقرب من تورغا الواقعة إلى الشرق من طرابلس ومسراطه، وقد أبدى فيها الإباضية مع قلة عددهم وعدم تأهبهم للقتال كثيراً من ضروب الشجاعة والإقدام، واستانوا فى القتال حتى استشهدوا جيعا، فاحتز ابن الاشعث رأس أبى المحطاب وأرسله إلى المنصور.

وكان أبو المحطاب قد استنفر الإباضية في سائر نواحى طرابلس قلجهاد، وبادر هو للقاء بن الاشعث، فلما انتصر بن الاشعث على أبى المحطاب وتحله في عامة أصحابه ظن أنه ضمن بذلك القضاء نهائيا على الاباضيه، ولكنه فوجى، بوصول أبى هربرة الزنائي أحد قادة أبى المحطاب في ستة عشر ألفا من زناتة وفيرها (٢)، جاءوا ملبين نداء أبي المحطاب، ولكن بعد فوات الاوان، فعلقاهم ابن الاشعث، ومزق صفوفهم، وتمكن من إلحاق بعد فوات الاوان، فعلقاهم ابن الاشعث، ومزق صفوفهم، وتمكن من إلحاق المخزعة بهم في ربيسم الاول من سنة ١٤٤ ه (٢). وكان عبد الرحن ابن رسم قد تأهب لنجدة أبي المحطاب، فلما وصل إلى قابس، بلغه ما انتهى المغرب الاوسط، فنزل في لمايه ، وهي بطن من بني فاتن بن تامصيت من البتر،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، جه ، ص ٧٨١

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۸۳ ساین الأثیر ، ج ۱ می ۲۸۱

<sup>(</sup>٢) تني الرج ٠

لحلف كان بينه وبينهم ،فالتفوا حوله، وبايعوه بالخلافة، ورأى ابن رستم أن يقيم مدينة تكون قاعدة له فى المغرب الأوسط على نحوما فعله بنو المدرار فى سجلماسه ، فشرع فى بناء مدينة تاهرت فى سنة ١٤٤ ه. ، وأتمها واستقر بها فى سنة ١٤٥ ه.)

وكان ابن رستم قد استخلف أحد أباعه على القيروان ، فأو تقه أهلها فى الحديد، وولوا على أنفسهم عمر و. بن عبان القرشى، فظل يقوم بأمرهم إلى أن وصل ابن الأشعث إلى القيروان ، ودخلها فى غرة جسادى الاولى من نفس المسنة (۲) . ثم كتب ابن الاشعث بانتصاراته إلى المنصور ، وأخذ يولى عمله على المغرب ، فأقام على طرابلس المخارق بن غفار الطائى ، كما ولى على طبئة والزاب الاغلب بن سالم (۲) . وأقام ابن الاشعث فى القسيروان سنة و ۱۹۵ مى وأمر بيناه سورها فى ذى القعدة سنة و ۱۹۵ ، وتم بنساه السور فى رجب سنة وأمر بيناه سورها فى ذى القعدة سنة و ۱۹۵ ، وتم بنساه السور فى رجب سنة فلدخل زويلة وودان ، وقتل زعيم الاباضية بزويلة ويدعى عبد الله بن حكرمة المزاعى فلدخل زويلة وودان ، وقتل زعيم الاباضية بزويلة ويدعى عبد الله بن سيان والاباضية بن المناسق وبالمناسق وبالمناسق وبالمناسق واكتفى باستيلائه على إفريقية ، إذ كان العباسيون يحرصون على الاحتفاظ بها فى أيديهم لتكون سداً منيها أمام حركة الخارجية (۱) .

<sup>(</sup>١) السلاوى ، ج ١ ص ١٢٨

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ج ۱ س ۸۱

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، ج ٤ ، ص ٤١١

<sup>(1)</sup> ابن عداری ، ج ۱ ، س ۸٤ وما يليها

<sup>(</sup>٠) ابن عذارى ، ج ١ ص ٨٤ ــ ابن الأثير ، ج ٤ ، ص ٢٨١

<sup>(</sup>٦) محد على ديوز ، ج ٢ ص ٢٠

تم اشتعات نار العصبية العربية من جديد في بلاد المغرب، فقد كلن ابن الاشمث يمنيا ، وكان معظم عسكره من المضربة ،فتار عليه رجل من جنده يَقالُ له هاشم بن الشامج بقمونية وتبعه عدد كبير من الجنبد ، فسير إليهم ابن الأشمت فرقة من جيشه هزمها هاشم ،وهنا أخذ القواد المضرية فيجيش ابن الاشعث يخرجون عليه وينضمون إلى هاشم كراهية لابن الاشعث(١) ، فسير إليهما بن الاشعث جيشا آخر تمكن من إلحاق الهزيمة بهم ، وفر هاشم إلى تاهرت، وجع هناك جموعاً كثيفة من البربر بلغ عددهم نحــو عشرين ألفا سار بهم إلى تهوذه، فخرج إلهم جيش ابن الاشمت فهزمهم، ففر هاشم وفلول جيشه إلى طرابلس، وهناك قتله رسول من الخليف المنصور في صفر سنة ٧٤٧هـ، وبذلالامان لا تباع هاشم، فعادو ا،ولكن أ بن الاشعث طاردهم وقتل منهم عددا كيرا. فتار المضرية على أبن الاشعث، وانفـــقوا على خلمه، وأقاموا على إفريقية بعده عيسىبن موسى بن عجلان الحراساني، وذلك في ربيع الآخر سنة ١٤٨ هـ(٢) . فخرج ابن الاشعث من إفريقيــة إلى المشرق، وظل عيسى بن موسى على إمارة المغرب إلى أن ولى المنصور على إفريقية الأغلب بن سالم .

ج ... ولاة أفريقية في العمر العباسي حتى قيام دولة بني الأغلب:

١ \_ الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي (١٤٨ \_ ١٥٠):

هو جد بني الاغلب الذين استقلوا بافريقية على أيام ابنه ابراهيم، وكان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، جه ص ٢٨٢

<sup>(</sup>۲) تنس المصدر ، ج ٤ ص ٢٨٢

الاعلب من أصحاب أبي مسلم الخراساني ، وساهم في نشر المحوة العباسية بخراسان وعرف بالشجاعة والبلا. وحسن الرأى ، واشترك في حملة محمد بن الاشعث على المفرب، فولاه على طبنة والزاب. فلما قام المضرية بتورتهم في القيروان على ابن الاشعث، وخلموه من ولاية إفريقية، وطردوه إلى المشرق، واختار أبو جعفر المنصور لهذا المنصب المحطير القائد الاغلب بن سالم ، لما عرفه عنه من الحزم والشجاعـــة وحسن الرأى، ولكونه مضريا يرضاه المضريون الذين تاروا على ابن الاشعت ، وبعث إليهالمنصور عهده بولايته في آخر جمادي الآخرة سنة ١٤٨ هـ، ثم كتب إليه المنصور يأمره بالعدل في الرعية وحسرت السيرة في الجند، وأوصاه بأن يحصن مدينة القسيروان، ويخندق حولها، وينظم حاميتها، ومن ينوب عنه فيها إذامااستلزم الاثمر رحيله لقتال الأعدا. (١) . هذا الحرص على تحصين القيروان يدل دلالة واضحة على إلمام المنصور بشئون البرير وعلى بعد نظره، فقد كان يدرك كل الادراك أن شعب البربر يتأهب من جديد لجولة ثانية مع العرب ،وقد صدق المنصور في ظنه وحدمه، فان زناتة التي تمثل أكبر قبائل البرير البتر والتي تمكنت المذاهب الحارجية منها ، أحست بأن ولاة العباسيين على للغرب يسعون إلى محارية الخارجيـة ، والقضاء عليهـا في المغرب كله ، ولذلك بايعت زناتة في نفس العام الذي تولى فيه الأغلب إمارة إفريقية بالإمامة رجللا لا يقل عن خالد بن حميد الزناتي الصفرى في الشجاعة والبأس، هو أبو قرة من دوناس اليفرني الصغرى ، الذي ضم الصغرية في المغربين الأوسط والأقصى ، ونظم صفوفهم (٢)، واتخذ من تلسان تاعدة له في المغرب الأوسط، ومن طعجــة

<sup>(</sup>۱) این مذاری ، ۱ م ۸ م ۸ ۸

<sup>(</sup>٢) محد على دبوز ، المغرب السكيد ٣٦ ص ٣٦

قاعدة له في المغرب الأقصى ثم خرج أبو قرة على رأس جيش كثيف من البر الزناتين ، فآثر الأغلب أن يسير للقائم ، فزحف بجيوشه حتى انتهى إلى الزاب ، فاف أبو قرة أن يشتبك معه هناك في قتال ، فيتمكن الأغلب من التغلب عليه بسبب كثرة أنصاره في الزاب ، وقربها من القير وان قاعدة الأغلب في إفريقيسة ، فانسحب غربا إلى طنجسة ليستدرج الأغلب وجيوشه إلى المغرب الأقصى موطن الصفرية، فيقضى عليه كما قضى خالدين حيد الزناتي من قبل على كلثوم بن عياض القشيرى ومعظم من كان معه ، ولم يكن الا غلب يهاب شيئا من ذلك ، فأراد أن يتابع زحفه ، ولكن جنده بدأ وا يتفرقون من حوله ، فاضطر الا غلب إلى المودة إلى القير وان ، فعاد البو قرة الى تلسان (١) .

ثم جهز الا غلب جيشا آخر ، وخرج به المرة الثانية لغزو الصغرية في المقربين الا وسط والا قصى في الله مد أن استخلف على القيروان سالم بن سوادة ، ولما أوغل في بلاد المغرب أخذ جنده وقواده ينفضون من حوله ويتسللون إلى القيروان ، واتفق أن ثار على الا غلب أثناه مسيره أحد أجناده من اليمنية بتونس وهو الحسن بن حرب الكندى ، وكان قد نجح في إيفار قلوب القواد والجند على الا غلب ، واستالهم إليه ، وكان ذلك هو السبب الذي دها عسكر الا غلب إلى الإنفضاض من حوله و تفرقهم عنه إلى المتيروان . و تمكن الحسن بن حرب من الاستيلاه على تونس ، وخرج في حشود كثيفة من أنصاره ومن انضم إليه من عسكر الا غلب إلى القيروان،

<sup>(</sup>١) السلاوي ، الاستقما ، بـ ١ ص ١٢٩

فاستولى عليها ، وقبض على عاملها سالم بن سواده وحبسه (۱). وبلغ الاغلب مذه الاخبار ، فاغتم ، وانحرف عن خطته فى مقاتلة أبى قرة ، وعاد فى عدة يسيرة إلى القيروان ، وكتب إلى الحسن بن حرب و يعرفه بقضل الطاعة ووبال المعصية ، فأعاد الجواب إلى الاغلب ، وفى آخره :

ألا قولا لا غلب غير سر به مغلف لله عن الحسن بن جسرب بأن البغى مرتعه وخيم به عليك وقدربه لك شر قسرب فان لم تدعى لتنال سلمى به وعفوى فادن من طعن وضرب (٢)

غضب الاغلب عند قراءة هذه الابيات التي تنضمن معنى الوعيد والتهديد، وعزم على السير إلى الحسن ومقاتلته، ولكن أصحابه نصحوه بالسير إلى قابس، وحشد عساكره هناك، وقالواله: وليس من الرأى أن تعدل إلى قابس، فات لقاء العدو في هذه العدة القليلة، ولكن الرأى أن تعدل إلى قابس، فات أكثر من معه يجيء إليك لانهم إنما كرهوا المسير إلى طنجه لاغير، وتقوى بهم، وتقاتل عدوك ه<sup>(۱۲)</sup>. ففعل الانفلب ما نصحوه به، وتمكن من جم حشود كثيفة من الحند، واشتبك مم قوات الحسن، فتغلب عليه، وانهزم الحسن بن حرب إلى تونس، ودخل الانفلب القيروان (١١) ولم يسكت الحسن على ما أصابه من الهزيمة، فكر بجيش ها ثل على الانفلب، فقسرج اليه الانفلب، فاستدى الآخرة سنة مهم، واقتتل القريقان، واشتد القتال

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ س ۸۷

<sup>(</sup>٢) تحس المرجع

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، جه ص ٢٦

<sup>(1)</sup> نفس المرجم سابن عذاری ، ج ۱ ص ۸۷

فأصيب الانفلب بسهم قتله ، بينا ثبت رجاله وقدموا على أقسهم الخارق بئ ففار الطائي، عامل الانفلب على القيروان ، وكان فى ميمنة جيش الانفلب . وانتهت المعركة بهزيمة الحسن بن حرب وفراره إلى تونس فى شعبان سنة . وتولى المخارق إفريقية فى رمضان من نفس السنة ، فوجمه الحيل فى أثر العسن، فلجأ العسن إلى كتامة ، فأقام فى كنفهم شهرين ثم عاد إلى تونس ، فقتله بعض الجند هناك (١)، وصلبوه. أما الانفلب، فقد اعتنى جنده بدفنه، وسموه الشهيد (٢).

#### ٧ \_ أبو جعفر عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة العروف بهزار مرد :

عرف عمر بن حفص بشجاعته الفرطة في ميادين الفتال ، ولذلك لقب بهزار مرد ، وهي لفظة فارسية معناها ألف رجل ، دلالة على شدة بأسه ومراسه ، ولاه المنصور على المغرب ليقضى على الفتن والثورات التي احتدمت في أرضه ، ويعيد الجيش العباسي إلى الطاعة ، وأرسل معه فرقة تتألف من عسائة فارس ليستعين بهم في مهمته الكبرى (٢) . فقدم عمر بن حفص إلى الفيروان في صفر سنة ١٥٩ ه. وأول ما عنى به عمر هسو تهدئة خواطر الجند ، وتسكين الاهالي في القيروان ، فاجتمع فور وصوله بوجوه المدينة ، ووصلهم وأحسن إليهم ، فهدأت الا حدوال ثلاث سنوات ، واستقامت أمور البرير طوال هذه الفتره .

ويبدو أن المنصور اغتر بهذا السكون، فتطلع بنظره إلى امتلاك المغرب

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ س ۹۱ ــ این الأثیر ج ۵ س ۲۲

<sup>(</sup>۲) این الأثیر، ۱۹ می ۲۲

<sup>(</sup>٣) این مداری ، ج ۱ س ۸۸ ـ این الأثیر ، ج ٥ س ٢١

الاوسط، فأمر واليه عمر بالتوجه إلى طبئة قاعدة إقليم الزاب وتحصينهـــا يسور حتى تكون مركزا للتلزاته المقبيلة على المغربين الاوسط والاقعى ، للقضاء على دولة الرستميين جاهرت، وعولى العفرية في تلسان وسجلماسة فاستخلف عمر بن حفص على للقيروان حبيب بن حبيب بن يزيد بن المهلب، وعزم على السبر لفضاء مهمته ، وأحس الرسميون بالحطر الذي يتهددو لتهم منتحصين مدينة طبنة،فاتفق ابنرستم معآنصار مقىطر ابلس وجنوب إفريقية وتلسان على الانتقاض، وعمارية العباسين، فما كاد عمر بن حفص يخرج إلى طبنة ، وتخلو إفريقية من عسكر العباسيين حتى ثار بها البربر ، ولما خرج إليهم حبيبالملاقاتهم، قتلوه بعد أن هزموا جيشه وجيش طرابلس الذي سيره الجنيد بن بشار عامل عمر بن حفص على طرابلس (١). و نتسج عن انتصار البرير في إغريقية قيام الفتنة في سائر أنحلتها . واجتمعت حشود البرير من كل فيم، وولوا على أنفسهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب الإباضي. فكتب الجنيد ابن بشار الأسدى عامل طراطس إلى عمر يستمده ، فأمده من طبنه بعسكر فتقوی بهم ، واشتبکت قوات الجنید مسع موات آبی حاتم ، فانتصر البربر ، وسحقوا قوات العباسيين سحقا، وتراجع فــــل العباســيين إلى قابس، فحاصرهم أبو حاتم <sup>(۲)</sup> .

احتشدت جوع البربر من كل ناحيه لمهاجمة عمر بن حفيص في طبئة . ويجمع مؤرخو العرب على أنه تجمع للبربر الني عشر عسكرا ، توجهوا جمع نحو الزاب ، منهم أبو قرة الصفرى الذي قدم في أربعين ألف مقاتل، وعبد

<sup>(</sup>١) أين الأثير ، جه ص ٣٢ ... ابن خلدون ' ج ٤ ، ص ٤١٢

<sup>(</sup>٢) تنسؤ المرجم

الرحن بن رستم الاباض في عمسة عشر ألفا ، وأقبل عاصم السدراتي هن سدراته في سعة آلاف مقاتل ، وأبو حاتم في جيش كبير ، وعبد الملك بن سكر ديد في ألفين ، والمسور بن هاني ، الزناتي في عشرة آلاف (١). وأسهم هن خوارج صنهاجه وزنانة وهوارة أعداد لاتحصي من البربر غير أن ابن رستم آثر أن يعسكر بعسكره في تهودة التي تقع جنوبي طبنة ، ليكون هدداً لقوات أبي قرة عند الحاجة .

ولم يكن مع عمر بن حفص من العسكو سوى حسة عشر ألفا وخساتة عاله ما رآه من حشود البربر الهائلة التي تجمعت بالقرب من طبنة ، فتحصن داخل أسوار المدينة، ولماطال علية حصار البربر له، أنف أن يكون سجينا لهم في طبنة ، وعزم على الخروج مع عسكره مرة واحدة خروج من وطن نفسه على الموت . فأشار عليه قواده بأن يبق في طبنة حتى لا يعرض نفسه المهلاك ، ونصحوه باعمال الحيلة والدهاه ، فتبع نصيحتهم ، وكان يعرف ما للمال من تأثير كبير في نفوس من يحتاج إليه ، وكان اضطراب الاحوال السياسية في المغرب منذ أواخر عصر الدولة الا موية قد سبب الرتباكا في البناه الاقتصادى ، فكثرت المجاعات، وعم القحط في البلاد ، وعانى البربر كثيراً من ضروب البؤس والفقر ، وكان ذلك من أسباب تقبلهم لمبادى المحارجية ، فوجه عمر رسله إلى أبي قرة يعرضون عليه ستين ألف درهم وكنى كثيرة حتى ينصرف برجاله ، فود عليهم بقوله و بعدأن سلم على بالحلافة أربعين سنة أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا »، ولم يجهم إلى ذلك (٢) . ولما

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۸۸ ــ این الأثر ' ج ه ص ۲۲

<sup>(</sup>٧) نفس المرجم ، ص ٨٩ ـ ابن الأبير ، ج ٥ ص ٣٢

رأى عمر أن إغراء المال وبريق الذهب لم ينجحا فى تحويل أبي قرة من عزمه، أعاد المحاولة مع أخ لا بى قرة ، فدف رسوله إليه قددا من المال مقداره أربعة آلاف درم وبعض التياب ، بشرط أن يعمل على صرف أخيه أبى قرة والصغرية إلى بلادم . ونجح عمر هذه المرة ، فقد ضعف عزم شقيق أبى قره أمام هذا العرض ، فشرع من ليلته فى إنساء العبفرية عن محاصرة العرب، دولم يعلم أبو قرة حتى انصرف عنه أكثر العسكر ، ظم مجد بدا من اتباعهم » (1) . وهكذا نجح عمر فى تفريق كلمة البربر بأمواله ، وعندالا وجه عسكره إلى عبد الرحن بن رستم ، وكان مرابطا فى تهوذه ، فانهزم ابن رستم و تراجع إلى تاهرت ، ولم يجد من بقى من الإباضية على حصار طبنة بدا من التراجع إلى القيروان وعاصرتها ، وزحف عمر بعسكره من طبنة بعدا من التراجع إلى القيروان لفك الحصار عنها بعد أن استخلف على طبنة بعض طبنة معجها إلى القيروان لفك الحصار عنها بعد أن استخلف على طبنة بعض عسكره . وفى هذه الا ثناء علم أبو قرة بخروج عمر من طبنة ، فقدم إليها ، واشتبك مع عسكر العباسيين، فولى منهزما بعد أن قتل من رجاله عدد كبو .

وكان أبو حاتم قد لازم حصار القيروان مدة تمانية شهور حتى تقد الطمام من أهرائها ، وأكل الناس دوابهم وكلابهم ، وجهدهم الجوع، وجامت الاخبار بوصول عمر بن حفص من طبنة في سبعائة فارس ، ففك أبوحاتم الحمار عن المدينة ، واتجه إلى الأربس حيث نزل عمر، فغادر عمر الأربس إلى تونس ، فتبعه البربر ، فعاد إلى القيروان عبداً ، وأدخل إليها ما يختاج من طعام ودواب وحطب وكل ما يصلحه من المرافق استعدادا لحمار طويل ، وتحصن العباسيون في داخل أسوار المدينة ، ثم أقبل أبو حاتم في طويل ، وتحصن العباسيون في داخل أسوار المدينة ، ثم أقبل أبو حاتم في

<sup>(</sup>۱) این عذاری ه م ۱ س ۸۹

حشود كثيفة من البربر قيل أن عدتهم ١٣٠٠ الف مقاتل (١) ، وحاصروا الفيدوان، وكان عمر بن حفص يخرج لمنازلتهم كل يوم ثم يعود إلى المدينة. فلما طال الحصار على أهل القيروان، وقلت لديهم الاقوات ، وانعد مت المؤن ، وضاق أمرهم و أكلوا دوابهم وكلابهم وسنانيره ، وانتهى الملح عندهم أوقية بدره » (١)

ثم بلغه أن للنصور قد سير إليه يزبد بن حائم عملى رأس جيش قوامه ستين ألف مقاتل لنصرة أهل القيروان . فمز عسملى عمر أن تكون نجاة القيروان على يدى قائد آخر ، فقال : « لاخير فى الحياة بعد هذا أن يقال : يزيد أخرجه من الحصار ، إنما هي رقدة وأبعث إلى الحساب ، (٣). وخرج يتال البربر ، ويطمن فيهم حتى قتل فى ١٥ ذى الحجمة من سنة ١٥٥ ه ، فخلفه على قيادة جيش العباسيين أخوه جميل بن حفص (١) ، وقيل حيد بن صخر أخو عمر لأمه (١) ، ولما طال الحصار على العباسيين دون أن تعسل معتر أخو عمر لأمه (١) ، وساءت أحوال المسلمين بداخل القيروان ، أضطر جميل بن حفص إلى مصالحة أبى حائم بشرط أن يظلل العباسيون فى القيروان موادم والمن للمنصور العباسي، لاينازعهم أبو حائم فى سواده وسلاحهم،

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عدارى أن عد توات البربر التي كان يتودها أبو حساتم الإباخى وأبو غادي بلغت ٢٥٠ ألغا ، والحيل منها ٢٥ الها ، وأرسين الفا مع أبى ترة اليفرني ( البيسان ص ٩١ )

<sup>(</sup>۲) این عداری ج ۱ س ۹۰

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ١١٠٠

<sup>(1)</sup> عنى المرجع

<sup>(</sup>٠) ابن الأثير ، ج ٥ ص ٢٦ ـ ابن خلمون ، ج ١ ص ١١٢

فرفض أبو حامم هذا الشرط، ثم هاجم القيروان، وأحرق أبوابها، وهدم سورها (١)، ودخلها فلم يسفك دما، أهلها ومن كان فيهما من عسكر العباسين، ثم إنه أمر باخراج معظم هؤلاه العسكر من القيروان حتى بتجنب بذلك قيامهم بالثورة عليه مستقبلا، وبأمن لنفسه الإنامة بها دون أن يوصده عدو يقيم معه بها، وأنز لهم بطبنة. ولم يبق في القيروان من جند العهاسيين إلا عدد قليل.

وجاه ته الأنباه بوصول يزيد بن حاتم إلى طرابلس ، فاستخلف على القيروان عبد العزيز بن السمح المعافرى (٢) . وترك معه عددا قليلا من المهند ، وسار هو بمعظم جيشه إلى طرابلس لملاقاة جيش يزيد بن حاتم قبل ان يصل إلى إفريقية. ومبالغة منه فى المذر من العباسيين المقيمين فى المقيروان، أمر أبو حاتم عامله على القيروان بأن يجرد هؤلاء العرب من السلاح ، وأن يفرق بينهم حتى لايفكروا فى المقيام بثورة مسلحة عليه داخل المدينة . وكما علم العباسيون فى القيروان بما اعتزم عليه أبو حاتم من تجريده من سلاحهم ، قدموا على أنفسهم عمر بن عبان الفهرى ، ووثبوا على عسكر أبى حاتم فى المقيروان ، وقتلوه ، واسترجموا المدينة . وبلخ أبو حاتم غدره به ، فعاد أدراجه إلى القيروان ، فهرب عمر بن عبان إلى تونس ، بينا تجمع جيل بن أدراجه إلى القيروان ، فهرب عمر بن عبان إلى تونس ، بينا تجمع جيل بن حفص ، والجند العباسيون فى التوجه شرقا ، وانضموا إلى قوات يزيد بن حاتم بسرت .

أسرع أبو حاتم إلى العمل ، فأرسل فرقة من جيشه بقيدادة جرير بن

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ــ أبن خندون ص ۱۹۳

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، س ۹۰ ساین خادون ، ج ۴ س ۱۹۹

مسعود المديوني القبض على عمر بن عبّان والخارق بن غفار بتونس ، فان ابن خلدون يذكر أنها فرا إلى جيجل من سواحـــل كتامة ، فتركهما ، واستخلف على القيروان عبد العزيز بن السمح المعافرى ، ومضى هو لملاقاة جيوش العباسيين بقيادة يزيد بن حاتم . أما جرير المديوني فقد أدرك عمر ابن عبّان بجيجل، فتقاتلا ، فقتل جرير وأصحابه ، وتمكن عمر بن عبّان والحتارة بن غفار من دخول تونس (۱) .

#### ٣\_ يزيد بن حاتم وقضاؤه على لورة البربر الأباضية :

كانت أخبار الثورات التي أشعلها البربر في للغرب الأدنى قد وصلت إلى مسامع أي جعفر المنصور ، فبادر جولية يزيد بن ماتم بن قبيصة بن المهلب على للغرب ، وسيره إلى إفريقية في جيش من عرب الشام والعراق وخراسان عدته معون ألفا (٢) . ووصل بزيد إلى سرت في عام ١٥٥ هـ ، وانضم إلى جيشه هناك عدد كبير من عرب إفريقية وطرابلس ، كما انضم إليه جماعة من البير ، فتضخم بهم جيشه . وكان أبو ماتم قد خرج من القيروان على وأس جيشه من الإباضية لملاقاة بزيد بن ماتم ، وانضم إليه قائد عربى هن أعقاب عقبة بن نافع هو عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهرى (٢) . وآثر أبو ماتم أمام كثرة أعدائه أن يلاقيهم في منطقة جبلية يسهل عليه أن يتفلب فيها عليهم ، فاختار لهـذا الفرض جبل نفوسة لكثرة من فيه من للشايعين له و لحركته ، فسير يزيد بن ماتم طائفة من عسكره إلى قابس ،

<sup>(</sup>١) النويري ، نهاية الأرب ، ج ٢٧ ، عن محد على دبوز ، المغرب السكبير ، ج٢ ص٧٤

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، جه ص ٢٢ ... ابن خلدول، جه ص ١١٤

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ۱۰ س ۹۱ ـ این الاثیر ، س ۲۲ ـ این خادون ، س ۱۱۹

فاشتبك معهم أبو حاتم ورجاله فى معركة دامية افتهت بهزيمة العباسيين، وحاد فلهم إلى يزيد بن حاتم (۱) ورأى يزيد أنه أمام خصم شديد المراس، فعزم على السير بنفسه لملاقاته ومقاتلته، ولما علم أبوحاتم بقدومه إليه تمعمن في مكان وعر ، وخندق على عسكره ، ثم التق الجيشان فى ربيع الأول ستة هه ١ هـ واشتد القتال بينها ، واستات أبو حاتم فى مسدافعة العباسيين حتى قتل هـ وأهل نجدته ، وطارد يزيد فلول جيشه فى السهول والجبال ، وقتل منهم ما يقرب من ثلاثين ألفا . وظل العباسيون يقتلون الإباضية فى جبل تقوسة شهرا حتى سحقوهم ، ثم استخلف يزيد على طرابلس سعيد ين شداد ، ومضى عبيشه إلى القيروان ، فدخلها فى ٧٠ جادى الآخره سنة هه ١ هـ (٢) .

وكان عبد الرحمن بن حبيب جفيد عبد الرحمن بن حبيب الفهرى الثائر على حنظلة بنصفوان، قدا نضوى تحت لواه أبي ماتم والإباضية، واشترك في معركة جبل نفوسة، فلم المهزم جيش أبي حاتم، فر عبد الرحمن مع من فرمن أصحاب أبي ماتم إلى جبال كتامة الواقعة في شمال قسنطينة، واعتصم بقلعة صحاب ، فبعث إليه يزيد بن حاتم المخارق بن غفار الطائي والى طبئة لحاصرته، ويبدو أن المخارق أبدى عجزا في استنزال عبد الرحمن بن جبيب، فوجمه يزيد بن حاتم مددا إلى المخارق بقيادة العملاء بن سعيد المهلبي فوجمه يزيد بن حاتم مددا إلى المخارق بقيادة العملاء بن سعيد المهلبي منة ٢٥٦ ه (٢). ونجح القائدان هذه المرة في التغلب عليه، ففر عبد الرحمن بن حبيب عن القلعة، وعبر البحر إلى الأندلس (١٤). وفي قس هذا التاريخ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، جه ص ٢٣

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' - ۱ ص ۹۶

<sup>(</sup>٢) قس المرجم

 <sup>(1)</sup> ابن الأثبي، جه ص ٢٠

ثار بطرابلس على يزيد، أبو يميى بن قرياس الموارى، قالتف حوله كثير البرير، فاشتبك معه عبد الله بن السمط الكندى، قائد جبش يزيد في إطرابلس في قتال عنيف، انتهى بهزيمة أبى يميى وسحق تورته (١).

وكان يزيد من خبيرة ولاة إفريقية ، إذ قضى على الثورات ، وضبط البلاد ، وأمن الناس على معاشهم ، وأموالهم ، وبدأت بعيده صفحة جديدة في تاريخ المغرب الادنى . وظل الحدوء مخيا على المغرب الادنى في عهده حتى سنة ١٩٤٤ ه ، عندما انتفضت قبيلة ورفجومة بزعامة أيوب الموارى . فسير إليهم يزيد جيشا ضخا بقيادة يزيد بن مجزأة المهلبي ، والمخارق بن فغار العائى ، قالتنى الفريقان بالزاب في معركة حامية ، انهزم فيها يزيد ، وقتل المخارق والى الزاب ، فولى يزيد بنحائم مكانه المهلب بن يزيد المهلبي، إلى أن استعمل على الزاب العملاء بن سعيد المهلبي ، وأهده يزيد بن حائم بعيش كثيف تمكن بو اسطته من القضاء على ثورة ورفجومة (٢) .

ثم ساد البلاد فترة من الهدو، مرة ثانية ، عكف خلالها يزيد بن حاتم على الاصلاحات الداخلية ، وترميم ما أفسدته الحروب والثورات . اهتم يزيد بالعارة والفنون ، فأعاد تنظيم مدينة القيروان ، وجعل لكل حرفة من الحرف سوقا خاصة بها، وجدد بنا، المسجد الجامع بالقيروان (٢)، وأزاد فيه سنة ١٥٧ ه . وشهدت البلاد الإفريقية في أيامه ازدها راغ تشهده مند أيام حسان بن النغان ، وظلت إفريقية تنم بالهدو، والاثمن حتى توفي يزيد بن

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، س ۹۴

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ، ج ٥ س ٢٣

<sup>(</sup>٣ اين الأبارة ، كتاب الحسلة النبراء ، ج ١ ، تمنيق الدكتور حسين مؤنس ، المتاهرة ، ١٩٦٣ ص ٧٢

حاثم فی رمضان سنة ۱۷۰ ه ، فی خــــــلافة الرشید <sup>(۱)</sup> ، وقیل توفی فی سنة ۱۷۱ (۲).

#### ٤ ... روح بن حاتم بن قبيصة :

لا مرض يزيد بن حاتم استخلف ولده داو دعملي ولاية إفريقية ، فلم توفى يزيد ظل داود يقوم بولايتها زهاء تسعة أشهر قضماها في محاربة الإباضية الثائرين عليه ، فقد انتقض الإباضية بجبال باجة ، وتزعمهم نصبي ابن صالح الإباضي ، فسير إليهم داود جيشا بقيادة المهلب بن يزيد ، فهزمه الإباضية ، وقتلوا جملة من عسكره ، فوجه إليهم داود جيشا بقيادة سليان ابن يزيد ، بتألف من عشرة آلاف مقاتل، ونجح جيشه هذه المرة في تمزيق منهوف الثوار والقضاء على ثورتهم ، وأقام داود على ولاية إفريقية إلى أن قدم إليها عمه روح بن حاتم أميرا على المغرب من قبل الرشيد (٢٢) .

رفی عهد روح ساد الهدوه إفریقیة ، فقد هادن عبد الوهاب بن رستم بناهرت ، ووادعه (۱) . ولم بطل عهده إذ توقی فی الفیروان فی ۱۷۳ رمضان سنة ۱۷۶ ه.

#### ه \_ الفضل بن روج بن حاتم:

لما توفى روح بويع ابنه قبيصة في المسجد الجامع ، وكان الفضل بن

<sup>(</sup>۱) ابن الأثم ص ۲۲ ، ۸۲ ـ ابی خلدون ، ج ٤ ص ۱۵۵ ـ ابن الحطیب ، أعمال الاعلام ، القسم التا ات ص ۹

<sup>(</sup>۲) این عذاری ؟ ۱۰ س ۹۹ ، ۹۸

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى ، ج ١ ص ٩٩ \_ ابن الأثير جه ص ٨٣

<sup>(</sup>t) این خلدرن <sup>۲</sup> ج t ص ۱۹۵

روح عا ملا لا بيه في الزاب ، و لكن الرشيد استعمل على إفريقية بعد وكاة روح ، حبيبًا بن نصر المهلبي في رمضان سنة ١٧٤ ، فخرج الفضيل بن روح إلى بفداد ، وطالب الرشيد بولاية إفريقية باعتباره أحق بهـا من حبيب بن نصر ، فـولاه الرشيد على إفريقية ، وعندتذ عاد الفضـل إلى الغيروان في سنة ١٧٧هـ، فولى ابن أخيه المفيرة بن بشر على مدينة تونس، وكان أرعنا ، فاستخف بالجند ، وأساء السيرة معهم ، فشكوا إلى الفضل ، فلم يحرك ساكنا ، فاتفق الجند فيما بينهم على تقديم قائد منهم يقال له عبدالله ابن الجارود ، ويعرف بعيدويه الا"نياري ، والتف حـــوله عدد كبير من الساخطين على القضل، وأعلنوا الثورة عليه، وطردوا عامله على تونس، وكتب ابن الجارود إلى الفضل بن روح: ﴿ أَمَا بِعِدْ ، فَانَا لَمْ نَخْرَجُ عَلَى المغيرة خروجا عن الطاعة ، ولكن لا حداث أحدثها فينا ، ظهر فيها فساد الدولة، فعجل لنا من ترضاه ليقوم بأمرنا ، وإلا نظرنا لا نفستا ،، فأجابه القعمل: ﴿ أَمَا بَعْدَ ، قَانَ اللَّهُ يَجْرَى قَضَاؤُهُ عَلَى مَا أُحْبِ النَّاسُ أَوْ كُرْهُوا ، وليس اختياري واليا اخترته لـــكم أو اخترتموه بحائل دون شي. أراد الله عز وجل بنوغه فيكم ، وقد وليت عليكم عاملا ، فان دفعتموه فهو آية النكث منكم والسلام ، (1). وبعث إليهم عبد الله بن يزيد المهلبي ، عاملا على تونس، فى صحبة النضر بن حفص ، وأبو العنبر والجنيد بن سيار ، فلما وصلوا إلى ظاهر تونس أدرك ابن الجارود أن مجيء العامل في رفقة ثلاث من القواد يعنى عزمه على القبض على رؤساء الثورة والتنكيل بهم، فحث رجاله على القبض عليهم ، فخرجوا إلى عبـد الله بن بزيد فقتلوه ،و أسروا من معـه .

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۰۹ ـ این الآبار ، الملة السیراء ص ۷۷

فسير إليهم الفضل جيشا لمقاتاتهم ، ولكن جيشه منى بهزيمة نكراه ، وارتد منهزما إلى القيروان ، وأقبل ابن الجارود بعسكره ، وحاصر القيروان ، وتمكن من اقتحام المدينة فى جمادى الآخرة سنة ١٧٨ ، وأخر بهالفضل ومن معه إلى قابس ، ثم ردهم ابن الجارود وقتل الفضل خوفا من أن يتوجه إلى طرابلس ويعود منها بجيش يحاربه . وعندما عبر الجند عن غنبهم لمقتل الفضل قاتلهم ابن الجارود وهزمهم ، ففروا إلى الاربس . وأقاموا على أنفسهم العلاء بن سعيد والى الزاب (١).

#### ٦ \_ هرگة بن اعين :

لا بلغ الرشيد مقتل الفضل بن روح وما أثاره ذلك من عوامل الفوض والإضطراب في إفريقية ، ولى على إفريقية هرئمة بن أعين ، وبعث إلى ابن الجارود يحيى بن موسى ، لمكانته عند أهل خراسان (۲) ، وقصد من إرساله أن يستميل ابن الجارود ليعاود الطاعة قبل وصول هرثمة . ونجح يحيى ين موسى في استمالة جاعة من أجناد ابن الجارود على رأسهم محمد بن الفارسي ، ولكن ابن الجارود قتل محمد بن الفارسي وهزم عسكره ، فعاد يحيى إلى هرثمة بطرابلس ، وفي نفس الوقت تمكن العملاه بن سعيد من جمع قوات هم سنة ، ولكن على القيروان ، فكتب ابن الجارود إلى يحيى في أول صغر سنة ، ولكن العملاه . ولكن العملاه . ولكن العملاه مبعى في دخول القيروان ، وقتل من أتباع ابن الجارود عددا كبيرا، عبى غير أقبل عبى في دخول القيروان ، وقتل من أتباع ابن الجارود عددا كبيرا، مبتى يحيى في دخول القيروان ، وقتل من أتباع ابن الجارود عددا كبيرا، مأقبل يحيى بن موسى إلى القيروان ، وأمر العلاه ، الخروج منها ، فخرج

 <sup>(</sup>۱) أين الأثير كيده من هه

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم أيل خلدوت ج٤ ، ص ١٧ ٤

إلى طرابلس (1). ثم قدم هر ثمة إلى إفريقية ، ودخل القـيروان فى غرة ربيع الآخر سنة ١٧٥. فهدأ نفوس أهلها ، وأقام على الزاب ابراهيم بن الأغلب . وكان هر ثمة مولما بالبناه ، فأقام القصر الكبير بالمنستيرسنة ١٨٠ ه، وبنى سور مدينة طرابلس مما يلى البحر (٢).

وفى سنة ١٨٠ ه تار على هر ثمة عياض بن وهب الهوارى، وكليب ابن جيم الكلبى، ووجها إليه جيشا لمحارجه، فسير هر ثمة إليهما يحيى بن موسى فى جيش كثيف، تمكن من إبقاع المزيمة بها، والتغلب عليها (٢) ولكن هر ثمة لم يرض بالبقاء أكثر من ذلك فى إفريقية لكثرة ثورات أهلها وتقلب أجنادها، فطلب من الرشيد الاستعفاء، فأمره بالقدوم إليه، نخرج من إفريقية فى رمضان سنة ١٨٨ ه.

#### ٧ \_ كهد بن مقاتل العكي:

استعمل الرشيد على إفريقية بعد هر ثمة عمداً بن مقاتل بن جكيم العكى وكان أخاه فى الرضاع ، فقدم إليها فى أول رمضان سنة ١٨١ه . ولم يتجح ابن مقاتل فى تهدئة نقوس الجند ، بل على الغد من ذلك أثار عليه كراهية الجندلسوه سيرته ، وقبيح ما يؤثر من أخباره، من ذلك إقدامه على ضرب البهلول بن راشد بالسياط ، وتسببه فى قتله بسبب وعظه له ، ومعارضته فى تصرفاته ، خاصة عندما أمد الروم فى صقلية بالاسلحة . وكان البهلول من كار أعمة الير برفى الشريعة ، ولذلك كان مقتله سببا فى بغض الناس لا بن مقاتل،

<sup>(</sup>۱) این عذاری کے ۱، س ۱۰۹ ۔ ابن الأثیر، ج ه س۹۹

<sup>(</sup>٢) قس المرجع س ١٩٠ ــ أين الأثير ص ٩٦

<sup>(</sup>٣) اين الأثير عبر ٥٠ سـ ١٦ سـ اين علدول ، ج ٤ ص ١١٤

يضاف إلى ذلك أنه اقتطع أرزاق الجند، وأساء السيرة فيهم وفى الرعية، ولذلك اختلف جنده عليه (١)، واتفقوا على تقديم مخلد بن مرة الأزدى . ولما علم ابن مقاتل بذلك، سير إليه جيشا للقضاء على ثورته، وتمكن هذا الجيش من هزيمة أنصار مخلد، فاختنى فى مسجد، ولكن جند ابن مقساتل مكنوا من القيض عليه، وذعوه (١).

ثم ثار عليه أبو الجهم تمام بن تميم التميمى عامله فى تونس، لاستهجانه تصرفات ابن مقاتل، وسار تمام فى جوع هائلة إلى القيروان فى رمضانسنة ١٨٣ ه، واشتبك مع ابن مقاتل فى منية الحيل من القيروان، فاجزم ابن مقاتل، و وتحمين فى داره التى بناها، وترك دار الإمارة، وأقبل تمام، فنزل بعسكره خلف باب أبى الربيع، فلما أصبح تمام فتحت له الابواب، فذل بعسكره خلف باب أبى الربيع، فلما أصبح تمام فتحت له الابواب، فدخل القيروان يوم الاربعاه علمس بقين من رمضان سنة ١٨٨٥، فأمن تمام العكى على دمه وأهله وماله. فكانت ولايته إلى أن أخرجه تمام من القيروان سنتين وعشرة أشهر، (٢٠).

خرج العكى من القيروان بعد أن أمنه تمسام، وسار إلى طرابلس، فأدركه قوم من المحراسانيين، منهم طرحون صاحب شرطته، فدخل بهم طرابلس وأقام بها ، واستاه ابراهيم بن الأغلب التميسى من خروج تمسام على والى إفريقية الشرعى، فجمع ابن الاغلب جبشا من الزاب سار به إلى القيروان، وقبل أن يصل إليها كان تمسام قد فر إلى تونس، فدخل

<sup>(</sup>۱) این منازی ، ۲۰ ص ۱۹۱ سـ این الأثیر ، ۴۰ ص ۱۰۶

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، - ٥ ص ١٠٤

<sup>(</sup>۲) این عفاری' ج ۹ ص ۱۹۲

ابراهيم بن الا غلب القيران واتجه مباشرة إلى المسجد الجامع ، وصعد المنبر ، وخطب في الناس خطبة بليغة ، أشار فيها إلى أنه قدم إلى القيروان لنصرة محمد بن مقاتل العسكى ، لا نه الا مير الشرعى على إفريقية (۱) . ثم كتب ابراهيم إلى العكى بطرابلس يدعوه إلى دخول القيروان . فعاد العكى إلى القيروان ، فانزعيج الناس لعودته ، وبدأو يغزعون إلى تمام بتونس ، فلما عاين تمام كثرة من وفد إليه من الجند والمشايعين ، عزم على مهاجمة القيروان ، فخرج ابن الا غلب لقاتلته، فانهزم تمام ، وانسحب إلى تونس، فطارده ابن الا غلب ، وتأهب لمحاصرته فيها في عرم سنة ١٨٨٤ . فلما رأى تمام ألا طاقة له على مقاتلة ابن الا غلب ، استأمنه على نفسه ، فأمنه ، وأقبل به إلى القيروان في ٨ من الحرم ، ثم أرسله إلى بغداد ، فأمن الرشيد بحبسه في المطبق (۱) .

أصبح ابراهيم بن الأغلب رجل إفريقية القيرى، بعد أن هزم تمام، وأعاد ابن مقاتل إلى مقر ولايته، ولكن أهل البلاد والجند كانوا قسد سئموا حكم ابن مقاتل، وكرهوا عسفه، فاتصلت جاعة منهم بابراهيم بن الانفلب وطلبوا منه أن يتولى شؤونهم بدلا من ابن مقاتل، وحلوه على أن يكتب إلى الرشيد طالبا منه أن يقره على ولاية إفريقية، فكتب إليه في ذلك، وأبلغه أنه مستعد في مقابل ذلك أن يتنازل عن المائة الف دينار التي كانت بعثها حكومة مصر كل عام معونة لإفريقية، بالإضافة إلى استعداده لإرسال أربعين الله دينار كل عام إلى الحليفة . فلما عرض الرشيد الاهم

<sup>(</sup>۱) این طاری ، ص ۱۱۳

<sup>(</sup>۲) این خلدول ، ص ۱۱۹ ـ النویری ، عن دیوز ، ج ۲ ، ۱۲۷

على هرئمة بن أعين ليسأله النصيحة ، أشار إليه بأن يوافق على منحه ولاية إفريقية لكفايته ، وحزمه ، ومقدرته الحربية فى إخماد الثورات والقضاء على النمتن . فكتب له الرشيد عهدا بولاية إفريقية فى جمادى الآخرة سنة ١٨٨ هـ ، فقفل بن مقاتل عائدا إلى المشرق (١) .

وبولاية ابن الاعلب ببدأ عهد جديد في تاريخ إفريقية والمغرب.

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ ص ۱۹۳ ـ ابن الأثیر ، ج ۱ ص ۱۰۹ ـ ابن خلدول ، ج؛ ص ۱۹۹ ـ السلاوی ، ج ۱ ص ۱۲۰



# الباالقالق

الولايات المستقلة بالمغرب في القرن النالث الهجرى



# لفصل الخامين

### دولة الأغالبة في المغرب الأدنى

#### (١) عصر الامراء الا قوياء :

- ١ ــ ابراهيم بن الانفلب (١٨١ ـ ١٩٦ هـ).
- ٧ ـ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم ( ١٩٩٧ ـ ٢٠١ ه ) .
  - ٣ ـ زيادة الله بن ابراهيم ( ٢٠١ ٢٢٣ )
    - (٧) خلفاء زيادة الله بن ابراهيم بن الا علب:
  - ٩ \_ أبو عقال الا غلب ( ٢٧٣ \_ ٢٧٦ هـ ) .
- ٧ ـ أبو العباس محمد بن للا غلب بن ابراهيم ( ٢٣٦ ـ ٢٤٢) .
  - ٣ ــ أبو ابراهيم أحمد بن محمد ( ٢٤٧ ـ ٢٤٩ ).
  - ع ــ أبو محمد زيادة الله بن محمد ( ٢٤٩ ــ ٢٥٠ ) .
  - ه ــ أبو للفرانيق محمد بن احمد ( ٢٥٠ ـ ٢٦٩ ) .
    - ٦ ابراهيم بن احد ( ٢٦١ ٢٨٩ ).
  - ٧ ـ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم ( ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ) .
- ٨ ـ زيادة الله بن عبد الله ، آخر أمرا. بني الأغاب ( ٧٩٠ ـ ٢٩٦ ).
  - (٣) أزدهار الحياة الاقتصادية في المغرب الادني في عصر الاعالية.
- (٤) سكان إفريقية في عصر الاغالبة : ١ ـ العرب ٢ ـ العجم القرس ٣ ـ البربر
   ٤ ـ الروم و الا فارق ٥ ـ الفتيان .

#### (٥) ملشآت الاعالبة في إفريقية:

ا ــ الممارة الدينية: ١ ــ المسجد الجامع بالقيروان ٧ ــ جامع الزيمونة بتونس ٣ ــ المسجد الجامع بسوسة ١ ــ مسجد أبي فتاتة بسوسة ١ ــ مسجد أبي فتاتة بسوسة ١ ــ مساجد أخرى خاصة .

ب المارة الحربية: ١-رباط سوسة ٢-رباط المنستير ١٠-رباط سور سفاقس موسة ٤-سور سفاقس

ج ـ العارة المدنية والمنافع العامة : ١ ـ مدينة العباسية ٧ ـ مدينة رقادة ٣ ـ المواجل والمحزانات والفناطر .

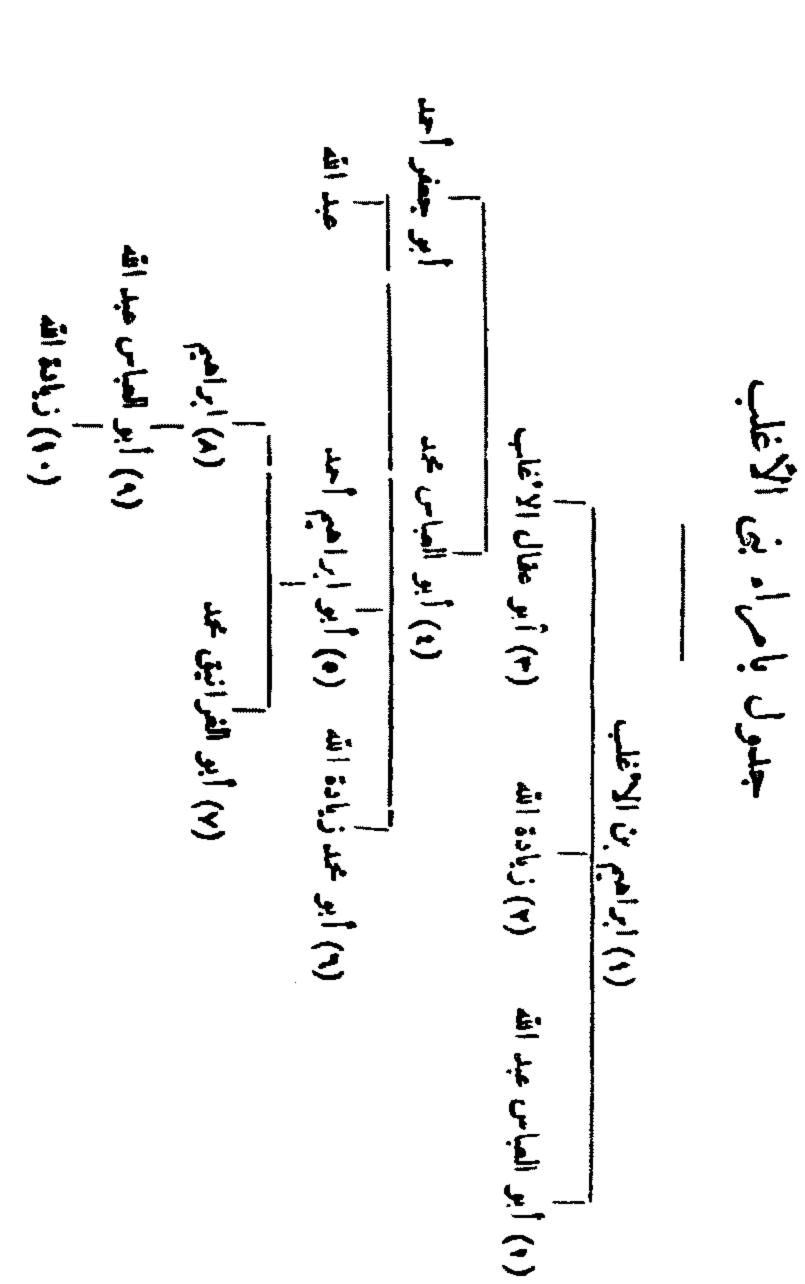

# الفصل كالميس دولة الآغالية في المغرب الآدبي

(1)

#### عصر الأمراء الأقوياء

شهد المفرب الإسلامي منذ أواخر القرن الثاني الهجري قيام دويلات مستقلة في سائر أجزائه ، فني المغرب الادني ، بالقيروان ، قامت دولة الانجالية ، وفي المغرب الانوسط بناهرت قامت دولة الرستميين ، وفي المغرب الانوسط بناهرت قامت دولة الرستميين ، وفي الملارار ، قامي بفاس قامت دولة الاندارية ، وفي سجاماسة قامت دولة بني المدرار ، وفي نكور والريف الفربي قامت دولة بني صالح بن طريف البرغواطي . وأهم هسذه شائة بنامسنا قامت دولة بني صالح بن طريف البرغواطي . وأهم هسذه الدريلات جيعا دولة بني الانجلب ، وهم أسرة مستنيرة ، حكمت إفريقية طوال القرن النالث المجرى ، أسمها ابراهيم بن الانجلب بن سالم التيمي ، الذي ثبته الرشيد في ولاية إفريقية في سنة ١٨٨٤ . وأسرة الانجالية أسرة راقية في مضار المضارة ، عملت على نشر الحضارة الإسلاميسة في البلاد التي راقية في مضار المضارة ، عملت على نشر الحضارة الإسلاميسة في البلاد التي والقمور، وشيدوا للساجدوالمصون، وشجموا الآداب والعلوم والقنون. وفها يلي دراسة لانمراه هذه الانسرة الانتويله :

١ - ابراهيم بن الأغلب ( ١٨٤ - ١٩٦ ) :

أقنمت أحداث إفريقية المتوالية ، من معارك خاضهـــا العرب ضد البربر

الصفرية والإباضية ، ومن حركات التمرد التي قام بها الجند ، ومن فتل طاحنة متواصلة ، الرشيد بأن انفصال المغرب عن الامبراطورية العباسية أصبيح حقيقة واقعة ، وقد دفعه هذا إلى قبول ما عرضه عليه ابرأهيم بن الأغلب، عامل الزاب من قبل ابن مقاتل ، والتسليم باستقلال ولاية إفريةية استقلالا جزئيا عن الخلافة العباسية ، والاكتفاء بتبعيته الإسمية لها نظير مبلغ من المال يبعثه إلى الحليفة . هذا الوضع الجديد الذي وافق عليه الرشيد بؤكده لقب الإمارة الذي أطلقه المؤرخون كثيراً على بني الأغلب، كما يؤكد. قيام كل خليفة عبامي جديد باقرار الا مير الأغلى على ولاية إفريقية (١). ولاشك أن الرشيد بارساله عهد ولاية إفريقيــة إلى ابراهيم بن الا علب ، كان يقر استقلاله الفعلى بهذه البلاد مع التبعية الإسمية للخلافة لسبب آخر يمكن أن نضيفه إلى السبب السابق. فقد كان إدريس بن عبد الله بن الحسن قعد فر إلى المغربالا قصى حدانهزام إخوته في موقعة فخ بمكة سنة ١٦٩ﻫ، وتمكن إدريس من الإفلات مع مولاً، رأشد إلى مصر ، ومن هناك مضى إلى أقصى الطرف الغربي من العالم الإسلامي ، حيث أستقر ببلدة وليلي قاعدة جبل زرهون في سنة ١٧٧ هـ (٢) ، وبايمه بربر أوربة بالإمامة ، ونجح في تكوين دولة شيعية في هذا الصقع من بلاد المفرب، وانضمت إليه قبسائل أخرى منها زواغة ۽ وزواوة ، وسدرتة ، وغياثة ، ومكناسة ۽ وغمــارة . وتطلع

Marçais, la Berberie musulmate et l'Orient au Moyen\_() age, p. 59.

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، كتاب زمرة الآس في بناء مدينة فاس ' نشرة النبويد بل ' الجزائي

إدريس بعد ذلك إلى توحيد المغرب (۱) وكان من الطبيعى أن يخشي المشيد المجافاء العباسيون من مطامع الادارسة فى المغرب ومصر ، فرضى الرشيد باقامة دولة الاغالبة فى المغرب الادنى لتكون حاجزاً بهن البلاد المحاضعة للدولة العباسية وبلاد الادارسة فى المغرب الاقصى الذين كانوا يتطلعون إلى فصل المغرب عن بقية العالم الإسلامى ، بل كانو يهدفون إلى توحيد المغرب والمشرق العربيين تحت قيادتهم (۱). فلقد أورد الأستاذ الدكتور احمد عنتار العبادى نصا لرسالة وجهها إدريس بن عبد الله إلى المصربين يمكن أن فستنتج منها مدى اتصال الادارسة بأهل مصر كذلك (۱).

كان ابراهيم بن الانخاب من أفضل ولاة المغرب ، فقد كان يجمع إلى علمه وتفقيه في الدين وأدبه ، حسن الرأى ، والنجدة ، والبأس ، والحزم ، والمعرفة بالحروب ومكائدها ، و ولم بل إفريقية أحسن سيرة منه ، ولا سياسة ، ولا أرأف برهية ، ولا أوفى بعهد ، ولا أرعى لحرمة منه ، فطاعت له قبائل البربر ، وتمهدت إفريقية في أيامه » (3) .

واتخذ الامير ابراهيم بن الانخلب مدينة القيروان عاصمة لولايته ،واخذ يعمل منذ استقلاله عن المخلافة العباسية على تكوين قوة بحرية هائلة ، مكنت أعقابه من بعده، من فزو جزيرة صقلية وافتتاحها سنة ٢٩٧٧، وغزو مالطة

 <sup>(</sup>۱) اسماعیل بن محمد الرشید ، جلاء الطلام الدامس فی موجز تاریخ المغرب إلى عصر
 کد المامس ، الرباط ، ۱۹۵۷ س ۴۰

<sup>(</sup>۲) ابن الحطيب ، أعمال الاعلام ، النسم الن لث الحاص بالمفسوب ، ص ۱۷ ، ستاشية تم ۲

<sup>(</sup>٣) تفس الرجع ه

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج۱ س ۱۱۹

وسواحل إبطاليا الجنوبية والجنوبية الغربية. ولقد اهتم ابراهيم بن الأغلب بالعمران اهتماما خاصا ، فشرع فى سنة ١٨٥ ه فى بناء مدينة القصر القديم التى تقع أطلالها على بعد ثلاثة أميال جنوبى القيروان (١١)، وصماها العباسية (٢) تعبيراً عن ولائه للعباسيين .

وقى عهد ابراهيم بن الا غلب تار بتونس رجل من رجالات المرب اسمه حد يس، و نزع السوادشمار بني العباس، فبعث إليه إبراهيم قالده عمران بن عبالد فى جيش كبير لقمع حركنه ، والتبي عمران معه فى موقعة بالقرب من تونس انهزم فيها حسد يس وأنماره ، وقتل منهم نحسو عشرة آلاف ، و تمكن عمران من دخسول مدينة تونس (٣) . و كان ابراهيم ابن الأغلب عظما للخلافة العباسية ، فجعل يترصد أعداءها فى المفسرب، فصرف نظره إلى للغرب الا قصى ، و كان إدريس بن عبد الله قد أكل من العمر عشر سنوات ، فجدد أه راشد مولى أبيه البيعة ، ومهد أله الا مور فى المغرب ، فكثر جمه بأقاصى المغرب ، واستفحل أمره بقضل ما بذله راشد من جهود مغينية ، فعمل ابن الا غلب على الكيد لراشد ، فبعمل يدس إلى البربر ويسرب فيهم الا موال حق قتل راشد ، وسيق رأسه إليه في سنة ١٨٨ ه (٤) . ثم تولى أمر إدريس بعد راشد زعيم من زعماء البربر اسمه بالول عبد الرحن المغلقو (٥) ، وقيل بهلول بن عبد الواجد (٢) ، فأخذ ابن

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ، س ١١٧

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير 'ج • ص ١٠٤ ــ ابن خلدول ، ج ٤ ص ١٩٥

<sup>(</sup>٣) تنس المرجع ص ١٠٤ ــ ابن خلدول ص ١١٩

<sup>(1)</sup> این خلدول کے 4 ص ۲۲۰

<sup>(</sup>٥) تغن المرجع

<sup>(</sup>٦) ابن الأثبر ، ج • ص ١٠٤

الا غلب يستميله بالكتب والهدايا إلى أن انحرف عن دعوة الا دارسة ، وقارق إدريس وانضم إلى ابن الأغلب، فنفرق جمع إدريس من أتباع بهلول، فكتب إدريس إلى ابن الا غلب يستعطفه ويسأله أن يكف عن التدخل فى شؤون بلاده ، ويذكره بقرابته من رسول الله ، فأجابه ابراهيم بن الأغلب إلى ذلك ووادعه (١).

ولم يخل عهد ابن الا غلب من الثورات والفتن، ولكنها كانت لا تقاس بالثورات التي كانت تضطرم في إفريقية في العهود السابقة، فمن هذه الثورات: ثورة أهل طرابلس على ولاتهم من قبل ابن الا غلب في سنة ١٨٩، وقد أورد ابن الأثير خبر هـــذه الثورة في شيء من التفصيل، فذكر أن أهل طرابلس كانوا يشكون إليه من ولانه عليهم، فيه زلمم ويولى غيره. وحدث أنه ولى عليهم في هذه السنة عامله سفيان بن المضاء (٢) للمرة الرابعة، فشار أهل طرابلس على سفيان، وعزموا على خلعه وطرده، وزحفوا إليه، فقاتلهم في للسجد الجامع، فهزموه، ثم أمنوه، فخرج من طرابلس في شعبان من سنة ١٨٩ ه، واستعمل الجند وأهل طرابلس عليهم ابراهيم بن شعبان من سنة ١٨٩ ه، واستعمل الجند وأهل طرابلس عليهم ابراهيم بن شعبان التميمي (٢)، فبعث ابن الا غلب جيشا هزمهم، ودخل طرابلس، وقضي على الثورة.

<sup>(</sup>۱) المرجع الما بق - ابن خدول ' ج 1 ص ٤٢٠ ــ ابن الحطيب ، أعمال الاعلام ، النسم الذات ' ص ١٤

<sup>(</sup>۲) ہسیه این خلدول سنیال بن الماجر ( ابن خلدول ، ج ، ص ۲۰۰ )

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، ج ٥ ص ١٢١ - ابن خلدول ، ج ١ ص ٢٠٥

والثورة الثانية قام بها عمران بن مجالد، وكان من بطانة إبراهيم بن الاغلب، ثم انتقض عليه في سنة ١٥٥ ه وافترق عنه، وثار عليه هو وخريش ابن التونسي، واجتذبا إليهما عدداً كبيراً من الانصار والمشايعين، في القيروان وأكثر مدن إفريقية، فاضطر ابن الاغلب إلى النزول بين القيروان والعباسية، وأحاط العباسية بخندق منيع، وتحمن فيها ، فحاصره فيها عمران سة كاملة، فأرسل الرشيد إلى ابن الاغلب كثيراً من الاموال أغرى بها أضحاب عمران، فتفرقوا عنه، وانهزم عمران، وأقام في الزاب إلى أن توفى ابراهيم ابن الاغلب، وتولى ابنه عبد الله، فاستأمنه على نفسه، فأمنه، وأحضره إليه، وأسكنه معه ثم قتله (١).

أما النورة الثالثة ، فقد قامت بطرابلس فى سنة ١٩٩٩ هـ ، فقى هذه السنة ولى ابراهيم بن الا غلب ولده عبد الله على طرابلس، فلما قدم إليها ثارعليه الجند ، وحاصروه فى دازه ، ثم صالحوه على أن يخرج من بلدهم ، فلم يبعد عن طرابلس كثيراً حتى التف حوله عدد كبير من الناس ، وأخذ عبد الله يجتذب الا نصار من البربر بالا موال والعطايا ، ويذكر ابن الا ثير أنه كان يعطى الفارس كل يوم أربعة دراهم ، والراجل درهمين ، فكثرت حشوده ، فزحف بهم إلى طرابلس ، وتغلب على جندها ، وتمكن عبد الله بن ابراهيم من دخول المدينة . ثم عزله أبوه ، واستعمل سفيان بن المضاه ، فتارت قبيلة هوارة ، وهاجت عسكر المدينة ، فانهزم الجند ، وخرجوا لهوارة عن طرابلس إلى القيروان، طرابلس فدخلتها، وهدمت أسوارها. وتراجع چند طرابلس إلى القيروان، فاضطر ابن الا غلب إلى نسيير وله ، أبى العياس عبد الله فى ١٩٠ ألف فارس، فاضطر ابن الا غلب إلى نسيير وله ، أبى العياس عبد الله فى ١٩٠ ألف فارس،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، جه ص ١٢١ – أين خلدول، ج ، ص ٢٦١ – ابن الأبار، الملة السيراء ص ١٠٥

واستطاع بهم اقتحام المدينة ، و هزيمة هوارة . وأقام عبد الله بها بعض الوقت، فأعاد بناه أسوارها (١). ولما بلغت أنباه هزائم البربر إلى عبد الوهاب ابن رستم فى تاهرت ، خرج لنصرة بربر طرابلس فى جيش عظيم ، فاصرها وأغلق عبد الله باب زناتة ، وكان يقائل من باب هوارة ، ولم يزل يقاوم جيش الرستميين إلى أن توفى أبوه ابراهيم فى شوال سنة ١٩٦ ه ، وعهد إليه بالإمارة ، فأخذ أخوه زيادة الله له العهود على الجند ، وكتب إلى عبد الله يخبره بوفاة أبيه . فاضطر عبد الله إلى مصالحة عبد الوهاب الرستمى على أن يكون للبلد والبحر أى المدينة وما يطل منها على البحر لعبد الله ، أما مأز اد على ذلك من أرباض فلمبدالوهاب . وبهذه الانفاقية عاد إلى القيروان، وتسلم زمام أمورها (٢) فى سنة ١٩٧ ه ، فتلقاه زيادة الله ، وسلم أمور الولاية إليه .

ويعتبر إبراهيم بن الاغلب أول من اتخذ العبيد لحمل الرحه، واستكثر من طبقاتهم، واستغنى بذلك عن استخدام الرعية في أى شأن من شؤونه (٣). وقد عمل ابراهيم على اسكان عبيده وأهل الثقة به من خدمه حوله (١٠).

٧ \_ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم (١٩٦ \_ ٢٠١ هـ) :

كان أبو العباس وقت وفاة أبيه في ٢٩ شوال منة ١٩٦ هـ ، مشغولاً بامماد. ثورة قامت في طراباس ، فقام له زبادة الله، أخوه من أبيه ، بأمره،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ' ج ٤ ص ١٢٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، ج ه ص ١٥٦ ... ابن حلدون، ج ٤ ص ٤٣١

<sup>(</sup>٣) أبن الحطيب ، أعمال الاعلام ' القسم التالث ، ص ١٤

<sup>(</sup>٤) أين طارى ' ج ١ ص ١١٧

و تلعى البيمة له على نفسه وعلى أهل بيته رجنده وخدمه ، وبعث إليه بذلك وهو محاصر في طرابلس ، فعجل بالصلح مع عبد الوهاب بن رستم ، وعاد إلى الفيروان في صفر سنة ١٩٧ ﻫ . فاستقبله أخوه استقبال الأمراء ،و تسلم منه عبد الله الإمارة . و لكن بدلا من أن يعترف أبو العباس بفضل زيادة الله عليه ، أخذ يتحامل عليه ويتقصه ، ويأمر ندماه. باطلاق السنتهم بسبه ، ومع ذلك فقد ظل زيادة الله يبدى له التعظيم والتبجيل، ولا يظهر عليه أى أثر من ذلك (١) ، وكان أبوه قد ترك له ملكا ممهدا ، فاتسم عهده بالهدوه والسلم . وكان أبوالعباس جائراً متعسفا ظلومامع زعيته ، ويذكر ابن هذارى أنه ﴿ أَحَدَثُ بَافَرِيقِيةً وجوها من الظلم شنيعة ، منها أنه قطع العشر حبـا ، وجعله تمانية دنانير للقفيز أصاب أو لم يصب ، وغير ذلك منالظلم والمغارم، فاشتد على الناس ذلك » . فضاق الناس لذلك، وبدأوا يتذمرون من ظلمه، ويبدو أن تصرفانه الحائرة دفعت جماعة من الصالحين كانو أقد وفدوا إلى القيروان قادمين من الجزيرة ، على رأسهم الصالح حفص بن حميد الجزرى إلى نعبحه بالعدول والإنصاف ، ووعظـوه في الدين وفي ضرورة رعاية مصالح المسلمين، ويذكر ابن الخطيب أن الصالح حفص نصحه بإزالة الجور عن رعيته ، و تطبيق قو اعد السنة (٢) ، فاستخف بهم ، وتهاون بنصائحهم ، فخرجوا من قصره بالعباسية ، وقد ساءهم منه هذا الاستخفاف ، فلما وصلوا إلى وادى القصارين بالقرب من الةيروان ، نزلوا هنــاك وصلوا في كدية روح ركعتين، ودعوا الله أن يكف عن المسلمين جور أبي العباش، و يريحهم

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۲۰ ۔ این خلدون ، ، ۴ ص ۱۲۲

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب أعمال الاعلام " النسم التالث ، ص ١٥

٣ ... زيادة اته بن ابراهيم ( ٢٠١ ـ ٢٢٣ ه ):

كان زيادة الله أعظم أمراه بنى الاغلب وأفضلهم على الإطلاق، لم تنعم البلاد التونسية في عهودهم كانفعت في عهده، وكان رجل بناه وتشييد، فقد ترك لندا آثارا كثيرة بالقيروان والعباسية وتونس وسوسة، وكان يجمع إلى جانب حبه للفنون والعارة والآداب، مقدرة وكفاية حربية، فقد تمكن من إخاد النورات التي اشتعلت بمجرد اعتلائه الامارة، وبذلك دعم البناه الذي أسمه أبوه من قبل، وتشهد بذلك آثاره في سوئة وللنستير والقيروان وتونس من مساجد وقناطر وأربطة وخزانات ومواجل.

تولى زيادة الله إمارة إفريقية بعد وفاة أخيه أبي العباس ، ووصله التقليد بالإمارة من قبل الخليفة المأمون ، فظل زيادة الله مخلصا المأمون عندما توتب على الخلافة بغداد ابراهيم بن المهدى الملقب بالمبارك ( ٢٠٧ – ١٠٠٥)، فلما دخل المأمون بغداد في سنة ١٠٧ه، وخلصت له الخلافة ، شكر له ذلك (٢) . وكان زيادة الله أبي النفس ، فعندما كتب إليه المأمون بالدعاء لعبد الله بن طاهر على منابر إفريقية ، غضب غضبا شديداً ، وبعث مع رسول الخليفة إليه كيسا به ألف دينار مضروبة بأسماء بني إدريس (٢) ، وفي ذلك الخليفة إليه كيسا به ألف دينار مضروبة بأسماء بني إدريس (٢) ، وفي ذلك

<sup>(</sup>۱) ابن عسذاری ' م ۱ ص ۱۲۱ ساین الأثیر ، م ۵ ص ۱۸۱ ساین خادول ، م ۶ ص ۴۲۲ ساین الحطیب ص ۱٦

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ' المرجع السابق ص ١٦

<sup>(</sup>٣) أبن خلدول ، ج ٤ ص ٤٣٢ ـ. أبل الحطيب ، المرجم السابق س ١٧

تهديد للخليفة بخروج الانخالبة على العباسيين وانضامهم إلى الأدارسة لوفكر العباسيون في مس استقلال بني الانخلب الذاتي .

و أهم الا حداث البارزة في عصره تورة زياد بن سهل المعروف بابن الصقلبية عليه في منة ٢٠٧ه، و تورة عمرو بن معاوية القيسي عليه في منة ٢٠٨ه، ثم ثورة منصور الطنبذي عليه بتونس في منة ٢٠٩ه، وهذه التورة الا خبرة هي أخطر الثورات التي اشتعلت نيرانها في عهده.

فني الثورة الآولى ، قام زياد بن سهل وحاصر مدينة باجــة مجموع كثيفة ، فسير إليه زيادة الله جيشا تمكن من إيقاع الهزيمة به ، وقتلوا من رجاله عددا كبيراً وفي الثورة الثانية تمكن عمرو بن معاوية القيسي ، عامل زيادة الله على القصرين ، من التغلب على هذه البليدة و نواحيها ، فسير إليـــه زبادة الله جيشا حاصره أياماً ، ثم استنزله بالا مان هو وولديه ، حبـــاب وصمعـــــان، ولكنه نكث بعهده وقتلهم بعد ذلك (١). وفي الثورة الثالثة انتقضت إفريقية على زيادة الله حتى لم يبق في يده منها غير الساحل وقابس، فني سنة ٢٠٩ ه ، ثار منصور بن نصير الطنبذي بطنبذه ، وأخذ يسعى للاستيلاء على تونس، فأرسل إليه زبادة الله قائده عجد بن حمزه في ثلاثمائة فارس مسلحين ، وأوصاء بسرعة السير إلى تونس ومفساجاً، منصور فيهما دون أن يشعر بقدومه ، فيقبض عليه ، ويأنيه به . فلما وصل محمد بن حمزة إلى تونس آلني منصورا غائبا في قصره بطنبذة ، فزل بدار الصناعة بتونس و بعث إلى منصور وفدا يتألف من . ي من شيو خ تونس على رأمهم شجرة ابن عيسى القاضي في صفر سنة ٢٠٩ هـ، ليناشدونه الطاعة ، وتبذ الحلاف

<sup>(</sup>۱) أين عناري ۽ ۾ ١ ص ١٢٦

والعصيان. فأنكر منصور هذه النهمة ، وتظاهرأمامهم بأنه ما زال مخلصا للا مير لم يخلع يدا ، ولم يحدث حدثا، وأبدى استعداده السيرمعهم إلى زيادة الله ، ولكنه عرض عليهم المبيت عنده هذه الليلة (١) ، وفي نفس الوقت بعث إلى محمد بن حمزة بعونس ينهي إليه بقدومه في اليوم التالي في صحبة القاضي ورفاقه ، ووجه إلى محد بن حمزة بقرا وغياوعلها . فاطمأن ابن حمزة لذلك، وذبخ الغنم والبقر ، وأكل منه هو وعسكره . ولكن منصور غدر بالقاضي ورفاقه ، فسجنهم في قصره ، وزحف في خيله وأشياعه إلى تونس، وباغتوا ابن حمزه بالهجوم ليلا، فقتل معظم رجاله ، إلا من رمى بنفسه في البحر ، تم آمر منصور باحضار اسماعیل بن سفیان بن سالم بن عقمال ، عامل زیادة الله على تونس، وولاه محد، فأمر بقتلهما، واستولى على المدينة. فلما علم زيادة الله بذلك، وجه وزيره الاغلب بن عبد الله بن الاغلب ، المعروف بغلبون في جيش كثيف إلى منصور الطنبذي لمفائلته ، واسترجاع تونس ، وهدد زيادة الله هؤلاء الجند بالقتل إذا انهزموا أمام منصور . فسار غلبون قى ١٠ ربيع الا ول إلى تونس، فلسا وصل إلى سبختهــا اصطدمت قواته بقوات منصور، فأنهزم غلبون في ٧٠ ربيع الأول، وخافجنده أن يعودوا إلى زيادة الله فيعاقبهم بالفتل ، فتفرقوا عن غلبون ، واستولوا على عدد من مدن إفريقية وحصونها امتنعوا فيها منزيادة الله، وخلموا طاعة بني الأغلب وأعلنوا تبعيتهم لمنصور الطنبذى، فوقعت باجـــة والجزيرة وصطفورة والآربس ، ﴿ وَاضْطُرُمْتُ إِفْرِيقِيةً نَارًا ﴾ (٢) .

ولما كثرت جوع منصور الطنبذي، ولمس من نفسه القدرة على منازلة

<sup>(1)</sup> المرجم السابق

<sup>(</sup>۲) این عداری ، ج ۱ س ۱۲۸ ـ این الأثیر ، به م س د ۱۸

زيادة الله في حاضرته ، زحف إلى القيروان في ه من جادى الأولى ، و حاصرها حصارا شديدا ، ثم خندق على نفسه ، وحدثت بينه وبين زيادة الله وقائم كثيرة ، انضم فيها أهل القيروان إلى جانب منصور ، ثم زخف زيادة الله في منتصف جادى الآخرة بجيوش كثيفة هاجت قوات منصور ، فانهزم هزيمة نكراه ، فر على أثر ها إلى قصره بتونس ، وتمكن زيادة الله من دخول القيروان ، وعفا عن أهلها ، واكتنى منهم بتخريب سور المدينة (۱) .

تفرق أنصار منصور إلى مدنهم التى تغلبوا عليها ، فمضى زعيمهم عام، ابن نافع الا زرق إلى سببة ، فأرسل إليه زيادة الله محسد بن عبد الله بن الا غلب ، فالتتى مع عام، بن نافع فى موقعة حدثت فى ٧٠ من الحرم سنة ١٤٠ هـ ، فانهزم ابن الا غلب وقتل (٢) ، فعظم الا مر على زيادة الله . ولم يكتف التوار بذلك ، بل هاجموا القيروان من جديد ، واستولوا عليها ، فلم يبتى فى طاعة زيادة الله من إفريقية سوى قابس والساحل و نفزاوة وطرابلس، وكتب التوار إلى زيادة الله يطلبون منه أن يرحل من إفريقية ، ويمنحونه الأمان هو وأهله ، فضاق به الحال ، فأشار عليه سفيان بن سوادة بأن يبعثه فى ماثتى فارس إلى قبيلة . نفزاوة ، ليدعو بربرها إلى نصرته ، ففعل زيادة الله ، و نجح سفيان فى مهمته ، و تجمعت لديه حشود هائلة منهم ، اشتبك بهم الله ، و نجح سفيان فى مهمته ، و تجمعت لديه حشود هائلة منهم ، اشتبك بهم فى معركة عنيفة مع قوات عامر بن نافع ، و أسفرت المعركة عن هزيمة جيش غامر ، و فراره إلى قسطيلية ، فتبعه ابن سوادة إلى قسطيلية ، فاستولى عليها .

<sup>(</sup>١) ابن عذاري، جام ١٢٩ ــ ابن الأثيرج وس ١٨٥ ــ ابن خدول عبه ع ١٢٢

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع - ويذكر كل من ابن الأثير وابن خلدون أنه عاد ومل مصه الى الغير والله .

ثم دب الحلاف بين عامر ومنصور سنة ٢٩١ ه، وانتهى بعد وقائع طويلة بسجن منصور في جزيرة جربة، وقتل أخيه حمدون (١). أما عامر فظل مقيا بتونس إلى أن توفى في سنة ٩٧١ه ، فاستأمن أولاده وبنوه إلى زيادة الله ، وبوفاة عامر المتهت الثورة الكبرى التي أشعلها منصور الطنبذى في إفريقية وكادت تطبح بماك بني الاغلب .

ولم تمض حمس سنوات على استنزال زيادة الله لبنى منصور حتى اشتعلت تار التورة فى الجزيرة بتونس، وأشعلها هذه المرة ثائر يعرف باسم فضل بن أبى العنبر، وانضم إليه فى تورته عبد السلام بن المفرج الربعى، وكان عبد السلام هذا من أنصار منصور الطنبذى، فسير زيادة الله إليها جيشا، قاتلها، وانتصر عليهما فى موقعة حدثت عند مدينة اليهود بالجزيرة، قتل فيها عبد السلام، وحمل رأسه إلى زيادة الله، ولكن فضل بن أبى العنبر تمكن من الفرار إلى تونس، ودخلها وامتنع بها (١٠). فسير إليهزيادة الله جيشا بقيادة أبى فهر محمد بن عبد الله بن الأغلب، حاصره بتونس، ونجح فى اقتحام المدينة ودخولها عنوة، وقتل جنوده عدداً كبيران أهل تونس، نخص بالذكر منهم الفقيه الصالح عباس بن الوليد (١٠)، وفر عدد كبير من أهل تونس إلى النواحى المجاورة، وطلبوا الأمان من زيادة الله، فأمنهم فى طليعة سنة ١٩٠٨ فعادوا إليها (١٠).

<sup>(</sup>١) طالع تفاصيل مذا التزاع في البيان المغرب لابن عذاري ص ١٣١،١٣٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير بج ٥ س ٢٣١

<sup>(</sup>٣) ابن عذاری عبر ١ س ٥٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى ج ١ ص ١٣٦ ـ ابن الأثيرج ٥ ص ٢٣١

ومن مآثر زيادة الله عنايته بالاسطول الإسلامى ، وقيامه بفزو بهض الجزر القريبة مِن تونس ، فنى سنة ٢٠٩ ه، سبر محمد بن عبد الله التميدى فى الأسطول إلى جزيرة سردانية ، فغزاها ، وغنم منها غنائم كثيرة ، ولكن بعض قطع من أسطوله أصيبت أثناء هذه الغزوة .

وآهم الغزواتالبحرية التي تمت في عهده غزو جزيرة صقلية في سنة١٧١ه، ولم تكن هذه الغزوة في الواقع أولى الغزوات الاسلامية إلى صقلية ، فقد وجه إليها المسلمون منذ أيام معاوية بن حديج الأساطيـــل المرة تلو المرة ، وكانوا يعودون منها بغنائم كثيرة (١) . وفي سنة ٨٦ هـ ، عقمد موسى بن سرقوصة ، وغنم منها غنائم هائلة (٢). وفي سنة ، ١٠ هـ، غزا بشر بنصفوان بنفسه جزيرة صقلية، فأصاب بها سبيا كشيراً (٢٠) كذلك غزاها للسلمون في ولاية عبيد الله بن الحبحاب سنة ١٧٧ هـ، إذ بعث لغزوها حبيب بن أبي عبدة . ولكن المسلمين انقطعوا عن غزو تلك الجزيرة منسذ أن شغل ولاة العباسيين في إفريقية بقمع الثورات الداخلية، فتجرأت سفن الروم علىمهاجمة السواحل الإفريقية ، و لعل ذلك كان السبب الذي جعــل هرتمة بن أعين يهتم ببنا. القصر الكبير بالمنستير سنة ١٨ ه، وبنا. سور مدينة طرابلس التونسي في أيام ابراهيم بن الأغلب إلى أن اتفق البطرين جريجوري مع أمّع

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۲

<sup>(</sup>۲) تمن المرجم 'ج ۱ ص ۲۹

<sup>(</sup>٣) تغير المرجم ، ج ١ س ١٨

القيروان في سنة ١٩٧ هـ ( ٨١٣ م ) على هدنة لمدة عشر سنوات ، ولم تمض ١٤ سنة بعد ذلك حتى تجددت أعمال القرصنة والغارات المتبادلة بين المسلمين والروم (١٠) .

وعلى هذا الا ساس بمكننا أن نرجع فتح المسلمين لصقلية في عهد زيادة الله للا سباب الآثية :

٣- هناك عامل دبني هو الجهاد في سبيل الله ، ولا ننسي أن أهـــل إفريقية كانوا قد تفقهوا في الدين الإسلامي وأصبح منهم العلماء والفقهاء وساعدت الأربطة على تكوين طبقة من الصالمين الذين كرسوا حياتهم للجهاد ضد الروم . وكان الخروج لمدافعة الروم في صقلية أقصى ما يتمناه العابدون والعمالحون . ولاشك أن موافقة زيادة الله على اختيارالقاضي أسد ابن الفرات ، مصنف الا سدية في الفقه على مذهب مالك ، قائدا للحملة ، يعبر أصدق تعبير عن روح الجهاد المسيطرة على الفاتحين ، فلقد ولاه زيادة الله قائدا على الجيش ، و وأقره على القضاء مع القيادة ، فخرج معه أشراف

<sup>·</sup> Marçais, la Berberie musulmane, p. 65. (1)

إفريقية من العرب ، والجنسد ، والبربر ، والاندلسيين ، وأهل العلم والهمائر » (١) .

إراد زيادة الله أن يظهر أمام رعيته بمظهر المجاهد المثاغر في سبيل
 إنة فيكسب بذلك قلوبهم ، ويوطد مكاننه ومنزلته في نفوسهم .

ه - عانى زيادة الله كثيراً من ثورات جنده ، وفتنهم للتعددة ، فأراد أن بكسر شوكتهم ، ويتخلص منهم باشراكهم فى هذه الغزوة .

يذكر المؤرخون أن زيادة الله احتفـــل بخروج المسلمين لغزو صقلية احتفالا عظيما في ربيع الا ول سنة ٢٩٠ ه وأقلع أسطول الا فالبة في نحـو

<sup>(</sup>۱) ابن طاری' ج ۱ ص ۱۳

 <sup>(</sup>۲) این الأثیر ج ه س ۱۸۷ ... احسال عباس ، الهرب فی صفایة ، القاهرة ،
 ۱۹۹۹ ، س ۲۲۰

هائة مركب سوى مراكب فيمى ، ونزات الجيــوش العربية ببلدة مازر · Mazara ، وزحفوا إلى الروم وهزموهم هزيمة نكراء ، وقر بلاطة Plato منافس فيمي بصقلية إلى قلورية ، فقتل بها ، واستولى المسلمون على عــدة حصون في الجزيرة ، ثم حاصر أسد بن الفرات مدينة سرقوصه براوبحرا ، وجاءته الإمدادات من إفريقية لنجـدة المسلمين ، ولكن والى بلرم زحف على المسلمين في سرقوصة ، فخندق المسلمون عـلى أنفسهم ، وحفروا خارج المهندق حفراً كثيرة ، فلما حمل الروم على المسلمين ، سقط منهم كثيرون في إلحفر، وقتل منهم عدد كبير . وشدد السلمون على أثر ذلك الحصار على سرقوصة ، ولكن ويا. شديدا أصاب معسكر المسلمين فهلك بسببه قائدهم أسد بن القرات ، وعدد كبير منهم في رجب سنة ٢٩٣ هـ، فدفنه المسلمون في مدينة قصريانة (١) Castrogiovanni ، ثم توفى محد بن أبي الجراوي في سنة ٣٤٣ه و تولى بعده زهير بن غوث. وحدث أنسرية من المسلمين خرجت بقصد تجميع بعض المؤن، فاصطدم بهم الروم وهــــزموهم ، ثم التق المسلمون مع الروم مرة ثانية ، فانهزموا ، وقتل منهم نحو آلف ، وعاد فل المسلمين إلى معسكرهم قصريانة ، وخندقوا على أنفسهم ، فحاصرهم الروم حصارا طويلا، وانعدمت الا قوات عن المسلمين، فعزموا على التسلل من المدينة، دون أن يعلم الروم، ولكن هؤلا. عرفوا ما يقصدونه، ففارقوا المعسكر، وترصدوا للمسلمين في كل مكان، ثم كروا عليهم، وأكثروا فيهم القتل، وفرالناجون إلى مينا و Mineo ، بينا استولى الروم على قصريانة، ثم شدد الروم عليم الحصـــار حتى قلت الأقوات لديهم، فأكلوا الدواب

<sup>(</sup>١) ابن الأثيرج • س ١٨٧ ــ ابن خلدرن ع س ٢٦٠ •

والكلاب (۱) ، فلما علم المسلمون فى جرجت ماآل إليه مصير إخوانهم فى ميناو ، هدموا مدينة جرجت ، وخرجوا إلى مازر ، وحاولوا الإتصال باخوانهم المحصور بن لنصرتهم ، فتعذر عليهم الأمر ، وأشرف المسلمون فى ميناو على الهلاك . وفى هذه اللحظة الحرجة التى يتوقف عليها مصير هؤلا المسلمين ، حدث أمر لم يكن فى الحسبان ، إذ أقبل أسطول من الأندلس فى أول سنة ١٩٦٤ عمل رجالا وطنوا أنفسهم للجهاد ، يقودهم أمير ألبحر إصبخ بن وكيل المعروف بفرغلوش ، وفى نفس الوقت ، وصلت سفن كثيرة من إفريقية مددا للسلمين فبلغ عدد القطع الوافدة ثلثاثة سفينة . ونزل المسلمون بالجزيرة ، وأقبلوا لفك الحصار عن المسلمين المحصورين فى ميناو ، فانهزم الروم ، وفكوا الحصار عن المسلمين .

ثم زحفت جيوش المسلمين إلى مدينة بلرم، فحاصروها حصارا محكا، وافتتحوها بالأمان في رجب سنة ٢٩٦ه. وكان فتح بلرم في الواقع خطوة كبيرة في سبيل افتتاح صقلية كلها، ولما كات بلرم ميناه بحريا على الساحل التهالي لصقلية، فقد كانت تصل إليها السفن بسهولة من إفريقية، وعليها المؤن والإمدادات. بعد أن دخل المسلمون بلرم خرج عاملها الرومي إلى القسطنطينية (٢)، وقام المسلمون بحرق الدينة وخربوها الاستيلاء عليها المسلمون إلى مدينة غلوا لية، فحاصروها، وتمكنوا من الاستيلاء عليها ، غير أن وباه انتشر في المدينة بعد دخول المسلمين فيها، كان سبها في وفاة

<sup>(</sup>١) ابن الأنبرج ٥ ص ١٨٧٠

<sup>(</sup>۲) تنس الرجع ص ۱۸۸۰

<sup>(</sup>٣) این عذاری، ج۱ ص ۱۳۹

عدد كبير منهم ، من بينهم فرغلوش نفسه ، وعدد من القادة واستفل الروم هذه الفرصة ، فهاجرا المسلمين ، وقتلوا كثيرا منهم . ويبدو أن خلافا قام بين الاندلسيين وأهل إفريقية في صقلية ، بشأن قيادة الجيوش ، فقد وجه زيادة الله بن الاغلب على صقلية قائدا مشهورا من قواده هو أبو فهز محد ابن عبد الله التيمى في سنة ٧١٧ ه (١) ، فعزم الاندلسيون على القفول إلى بلادم (١) . إلا أنهم وافقوا أخيرا على ولاية أبي فهر سنة ١٩٧٩ ه وانخذ بلو فهر مدينة بلرم عاصمة له ، وذلك لسهولة انصالها بافريقية ، ومن هناك أخذ بوجه الغارات على قصريانة في سنتي ١٩٧٩ ، ٧٧٠ ه . كذلك سير عسكرا بقيادة محمد بن سالم إلى مدينة طبر مين معاسمة الواقعة بشرق الجزيرة ، ففنم غنائم كثيرة . واكن جنده تمردوا عليه وقتاره ، فأرسل زيادة الله من إفريقية الفضل بن يعقوب عوضا عنه ، وأحرز المسلمون على الروم عدداً من الانتصارات في سرقوصه ، وغندوا غنائم كثيرة ، كا تمكنت فرقة من المسلمين من هزيمة الروم وأسر قائدهم بطريق صقلية (٢) .

ويبدو أن زيادة الله بن الأغلب لم يرض عن سياسة أبى فهر محد ابن عبد الله فى صقلية فولى عليها أخالأبى فهر هو أبو الأغلب، فوصلها فى منتصف رمضان سنة . ٢٧ه. وقد أحرز المسلمون بعدو صوله انتصارات بحرية كثيرة ، فظفر وا بأسطول الروم ، وغنموا ما فيه وقتلوا بحارته من الروم. وبعث أبو الاغلب أسطولا إلى قوصرة ، فظفر فيها بحراقة رومية ، ووجه

<sup>(</sup>١) أبن الأثير ص ١٨٨٠

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ج ۱ ص ۱۲۰

<sup>(+)</sup> ابن الأثبر ،ج • ص ١٨٨٠

في سنة ٧٧١ سرية إلى جبل النار ( مسينة Mossina ) بشال جزيرة صقلية، فغزاها ، وغنم المسلمون غنائم لاتحصى . وكان أبو الا علب يبعث سرياته و فــرقه من يلزم للاغارة على مدن صقاية ، وفى كل مرة كارـــ للسلمون يعودون مظفر بن غانمين . وتمكن المسلمون في إحدى غاراتهم على قصريانة من الاستيلاء عليها (١) ، كما افتتحوا حصن مدنار ومعاقل كثيرة في نمزوة قام بها الفضل بن يعقوب في سنة ٧٧٧ هـ . وفي العام التالي وصات إلى الروم بصقاية إمدادات بيزنطية، وكان المسلمون يحاصرون إحذى مدن صقلية فاضطروا إلى رفع الحصار عنها ، وقامت بينهم وبين الروم القادمين عــدة وقائم ، وبينما كانت هذا الوقائع دائرة بينهم وبين الروم ، وصلت الانباء بوفاة زيادة الله بن الانخلب في ١٤ رجب سنة ٣٢٣ هـ، وأحدثت وفاته أثرًا كبيرًا في نفوس المسلمين، فدب الوهن في نفوشهم، ولكنهم تمالكوا إنفسهم ، واستعادوا حماسهم في قتال الروم . وقسد ظلت صِقِلية طوال العصر الانخلبي مسركزا للجهاد، واهتم أمراء بني الانفلب أهتهاما خاصا بغزوها وبامدادها بالمؤن والرجال والسلاح، ولم يكتف المسلمون بالاستيلاءعلى صقلية بل أغاروا على ما الطة و افتتحوها في أيام عجد بن الا مخلب سنة ٢٦١هـ، وقدم الأمير الا على ابر اهيم بن أحد إلى صقلية للجهاد في ربيع الا و ل سنة ٢٨٤ه، و تمكن من فتح ميقش وMique بنواحي طبرمين في شرق صقلية ، وعـبر مجاز مسينة ، وغزا قلورية Calabria وهي المنطقة الواقعة فيأقصي الجنوب من شبه جدر برة إيطاليا، و إنصابها عن صقلية مضيق مسينة ، وحاصر هدينة کو سننة Cosenza من کلابریا ، و تقع قریبا من خلیج تارنتو ، و توفی و هو

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ص ١٨٩ -- أين خلدول ص ٢٢٧

يمامرها في ٢٨٩ هـ (١). وفي العصر الفاطءي تولى أمر صقلية أسرة الحسن ابن على بن أبي الحسين، وظلوا يتوارثون إمارتها ، ويجاهدون الروم فيها، إلى أثب انقرضت دولة بني الحسين على أبدى النورمان سنة ٥٨٥ه.

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، أهمال الاعلام ، القدم الثالث ، ض١٢٠

(Y)

## خلفاء زيادة الله بن ابراهيم بن الأعلب

#### إبر عقبال الأغاب ( ٢٢٣ – ٢٢٢ )

لا توقى زيادة الله خلفه أخوه أبو عقى ال الأغلب الملقب بخزر، وكان أول ما قام به الأغلب في صدر ولايته تأمين الناس على أنفسهم، والإحسان إليهم وإلى جنده، وإزالة المظالم، وزيادة أرزاق عماله، حتى يكفوا أبديهم عن الرعية (۱)، والتودد إلى الناس والتقرب إليهم باستقاط كثير من المحدثان التى بالغ فيها العال، وذكروا أنه حسرم على الناس تعاطى النبيذ والخور في القيروان، وعاقب على بيعه وشربه (۲) حتى يكسب رجال الدين والفقهاه إلى جانبه.

وكانت أيام أبي عقال لذلك كلها هادئة ، ولم يقطع هـذا الهدو إلا انتقاض خوارج زواغـة ولوائة ومكناسة سنة ٢٣١ه ، في إقليم قسطيلية ، وقيامهم بقتل عامله على هذا الاقليم . فسير إليهم جيشا بقيادة عيسى بن ربعان الأزدى ، اشتبك معهم فيا بـين قفصة وقسطيلية ، فأبادهم عن آخـرهم (٦) . واهنم أبو عقال في أول ولايته بأمر صقلية فبعث في سنة ٢٢٤ه سرية غزت بعض مواضع من الجزيرة وغنمت غنائم كثيرة ، ونجح المنهون في افتتاح

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری م ۱ ص ۱۳۹ ۔۔۔ ابن الأثير ج ٥ ص ٢٥٣ ۔ ابن خلول ج ٤ ص ٤٦٨ ۔۔ ابن الحطیب ' القسم التا ان أعمال الأشلام ' ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن عذارىء ص ١٣٩ ـ ابن الأثير ص٢٠٣

<sup>(</sup>٣) على المرجع ـ ابن الأدير ، ج ه ص ٢٥٩ ـ ابن خلول ج ٤ ص ٢٦٨

عدد من حصونها ، فاستولوا على حصن البلوط ، وأبلاطنو وقرلون و مرو. وافتيح الاسطول الإسلامي مدينة قلورية ، واشتبك مع الاسطول البيزنطي في موقعة بحرية دارت خارج قلورية ، وانتهت بانتصار المسلمين . وأغارت فرقة من جيش المسلمين على قصريانة ، ثم توجهت بعسد ذلك إلى حصن الفيران، وعادت بغنائم كثيرة (۱). و توفى الاغلب في ربيع الآخر سنة ٢٧٧ه، وخلفه ابنه أبو العباس عمد بن الاغلب .

### ٧ \_ أبو العباس عمد بن الاعلب بن ابراهميم ( ٢٧٦ - ٢٤٢ه)

ساد الا من والسلام بلاد إفريقية في أول ولايته ، وظل الهدو. سائداً عمس سنوات من ولايته ، قام خلالها بتوسيع دائرة تقوذه في المغربالا دني، فأسس مدينة بالقرب من تاهرت سماها العباسية في سنة ٢٧٧ (٢) ، ولكن الإمام أفلح بن عبد الوهاب بن رستم قام بتخريبها ، وقسد كافأه الا مير عبد الرحمة الا وسط بالا نداس على ذلك بأن أرسل إليه هائة ألف دره (٣).

وفى سنة ٢٣١ ه قام أخوه أبو جعفر أحمد بن الا غاب بالنورة عليه ،
فقد كان ساخطا عليه بسبب تسلط الوزير أبى عبدالله بن على بن حيد على أمور
الدولة ، وسكوت أخيه على ذلك ، لاشتغاله بلهوه وعكوفه على لذاته بمدينة
القصر القديم . فاستغل أبو جعفر أحمد اشتغال أخيه بلهوه وعكوفه للذاته
بمدينة القصر القديم . فاستغل أبو جعفر أحمد اشتغال أخيه بلهوه فى القصر،
وخرج فى جلة من أتباعه إلى القصر القديم ، وقد خدلا القصر من الرجال ،
فدخل القصر ومعه أتباعه ، وأغاقوا الا بواب ، ثم هجموا على أبى عبد الله

<sup>(</sup>١) ابن الاثير س ٢٥٣

<sup>(</sup>۲) این خلدون ، ج ، هر ۱۲۹

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير ج 6 ص ٢٦٢ ــ ابن خلدون ، المرجم السابق

ابن على بن حيد الوزير ، وقتلوه . وبلغ أبا العباس محد خبر قيام أخيه ، فتحصن في علية مرتفعة بقصره (۱) ، ونشب القتال بين حراس القصر وبين رجال أحمد ، فتفاب حراس القصر على النوار، فأخذ أحمد ورجاله ينادون و نحن في الطاعة ، لم نخلع عنها بدا ، وإنما قمنا على بني حميد الذين قهروا السلطان ، واستأثروا بالمال ، (۲) . فتوقف القتال ، وتوجه محمد في مجلسه العام ، واستقدم أخاه أحمد ، فعاتبة ، واصطلحا بعد أن اتفقا على ألا يقدر أحدها بصاحبه . ومنذ ذلك الجين عظم أمر أحمد ، ونقل الدواوين إليه ، وقبض على من شا، من خصومه ، واستصنى من أراد ، واستوزر نصر من حزة ، ولم يبق لحمد من الامارة غير الاسم فقط (۱) .

فلما لمس محد عزم أخيه إلى خلعه من الامارة، وأقصر عن اللذات ه وأخذ فى الاحتيال على أخيه ، والكتب إلى قسواده وخواصه فى السر ، وينتهى ذلك إلى أخيه فيكذبه ، إلى أن تم له الاثمر، وحضر الوعد، وتيسر من إعداد الرجال الغرض ، وضرب محد الطبل ـ وهو العلامة ـ فأقبل الغوم، وكانت بين الفريقين حرب عظيمة، إلى أن كوثر أصحاب أحد فانهزمواه (1) ويذكر ابن عذارى أن محد بن الانفلب اعتمد على جماعة من بني عمه ومواليه، واحتال على بوابي القيروان ، حتى دخلها وأطلق من كان في حبس أخيه، فاستمد بهم ، ووصل أهل القيروان حتى نفذ جميع ما في خزائنه من الاموال

<sup>(1)</sup> ابن الخطيب، أعيال الأعلام، النسم الناك ص ٢١،

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ج ۱ ، ص ۱۹۱ سـ این الحطیب ' الرجم السابق ص ۲۹

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ١٤٢ ــ ، بن الانير، جه ص ٢٧٥ ــ ابن الحطيب ، ص ٢١

<sup>(1)</sup> ابن الغطيب 4 ص ٢٢

والاكسية (1). ولما نغلب على أخيه أحمد، نقاه بأهدله وولده إلى مصر، واستقام أمر مجمد بافريقية بعد ذلك. ولم تكن ورة أحمد هى النورة الوحيدة التى واجهها أبو العباس مجمد، فنى سنة مهمه عنول مجمد بن الا غلب سالم ين غلبون، عامله على الزاب، فاستاء سالم لذلك، وأعان النورة على الا مير، وأقبل مجيش من أنصاره نحو القيروان، فلما وصل إلى قلعة يلبسير عدل عن خطته فسار إلى الا ربس وحاول دخو لها، فنعه أهلها من ذلك، فزحف إلى باجه وحل با فسير اليه الا غلب قائده خفاجه من سفيان، فقتله، وحل رأسه إلى الا مير (١).

وفى العام التالى تار عمر و بن سليم التجبيى المعروف بالقويع فى تونس ، واستمرت تورته عامى ٢٣٥ ، ٢٣٥ ه، وفشل القائد خفاجة بن سفيان فى القضاء عليها ، فبعث إليه ابن الا فلب جيشا آخرا بقيادة محمد بن موسى المعروف بعريان ، ولكن عدداً كبيراً من عسكر ابن الا فلب انضم إلى المقويع ، فانهزم محمد بن موسى وعاد فله إلى القيروان. وقويت حركة القويم، فانهزم محمد بن موسى وعاد فله إلى القيرة خفاجة بن سفيان ، وتمكن فسيم إليه ابن الا فلب للمرة الثالثة جيشا بقيادة خفاجة بن سفيان ، وتمكن خفاجة هذه المرة من هزيمة القويع وقتله ، ودخل جيش ابن الا فلب مدينة تونس فى ١٠ ربيع الا ول سنة ٢٣٧ (٢) . وتوفى أبو العباس محمد فى أول عرب سنة ٢٤٧ ه و كان عهد محمد بن الا فلب عهد سلم بالنسبة للعهو دالسابقة ، عرب سنة ٢٤٧ ه و كان عهد محمد بن الا فلب عهد سلم بالنسبة للعهو دالسابقة ، ومن ما ثره أنه استقضى على القيروان أبا سعيد عبد السلام سحنون الماقب

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ج ۱ ، س ۱۹۲

<sup>(</sup>٢) نفس المرجم ص ١٤٢ ــ أبن الاثير ج ه ص ٢٨٦

<sup>(</sup>٣) ابن عداري ، ج ١ ص ١٤٤ ... ابن الاثير ج ه ص ٢٨٢

بسراج القيروان، وكانء لما في أصول الدبن والفقه على مذهب ما اك ١٠).

#### ٣ ـ أبو الراهيم أحدد بن محد (٢٤٧ - ٢٤٩)

لما توفى أبو العباس بحد خلفه ابنه أبو ابراهيم أحمد ، وكان على حداثة سنه حسن السيرة ، كريم الفعال ، رفيقا برعيته ، متجنبا المظلم . ويذكر ابن عذارى أنه كان يخرج من القصر القديم ويمشى حتى يدخل من باب أبي الربيع ومعه دواب بالدراهم ، فكان يعطى الفقراء والمساكين حتى ينتهى إلى المسجد الجامع بالقيروان (٢) . وكان أبو ابراهيم أحمد موله البناه ، فني سنة ١٤٥ ه أخر جمالا كرثيراً لحفر المواجل وبنيان المساجد والقناطر . وفي سنة ١٤٥ ه شرع في حفر الماجل الكبير الواقع على باب تونس ، وتم بناه هذا الماجل في سنة ١٤٨ ه ، وهو على شكل صهريج عظيم مستدير الشكل، يبلغ قطره نحو ١٥ متراً ، وكانت مياه الا ودية تجرى اليه . وكان أهل القيروان يشربون من هذا الماجل في سنوات المحل والجفاف (٢) .

وأبوابراهيم هذا هو الذي زاد في جامع القيروان، وأصلح قنطرة باب أبي الربيع سنة ٧٤٨ هـ (١) و بني سور سوسه في سنة ١٤٥هـ (٥) ، وشرع في

<sup>(</sup>١) الماليكي ، رياض النفوس ، ج ١ ص ٢٤٦ - ٢٦٠

 <sup>(</sup>۲) ابن عداری عبر ۱۱۷ سر ۱۱۷ سر ابن الخطیب، أعمال الأعلام، القسم التالت،
 م ۲۳۰

 <sup>(</sup>٣) ابن العظیب ، أعهال الأعلام ص ٢٣ حاشیة رقم ١ – حسن حسنى عبد الوهاب ،
 غلامة تاریخ توس ، ١٣٧٣ ه ص ٦٨

<sup>(1)</sup> ابن عذاری ، ج ۱ س ۱۹۸ ـ ابن الأبار ' الحة السيراء ص ١٦٤

<sup>(</sup>ه) أبن الخطيب ص ٢٢

إصلاح المسجد الجاهـع بتونس والزيادة فيه سنة ١٤٩ هـ، ولكنه توفى قبل تمامه (١) . وذكر ابن المحطيب أنه اعتل فى أثناء إجراء المياء إلى الماجل الذى أقامه بالقصر القديم ، و فكان يسأل : هل دخله الماء ? إلى أن دخله الوادى ، فعرفوه بذلك فسر به ، وأمرهم أن يأتوه بكأس مملوه منه فشربها قال : الحمد لله الذى 4 أمت حتى تم أمره، ثم مات على أثر ذلك ، (٢) .

وفى عهد أبى ابراهيم أحمد ثار خوارج البربر من الإباضية فى طرابلس سنة ٢٤٥ه، وهزموا عاملها أخاه عبد الله بن محمد، فسير إليهم أخاه زيادة الله، فانهزم الإباضية ، وقتل منهم عدد كبير (٣) · وتوفى أبو ابراهيم أحمد فى ذى القعدة سنة ٢٤٩ ه.

## ع ـ أبو محمد زيادة الله بن محمد (١٤٩ -٠٥٠a)

لما توفى أبو ابراهيم أحمد خلفه أخوه أبو مجمد زيادة الله الثاني ، وعلى الرغم من صغر سنه عند توليه الامارة لم يطل به العهد فيها ، إذ توفى بعد عام واحد ، في ذي القعدة سنة ، ٢٥ه . وزيادة الله هـذاهو الذي أنم زيادة أخيه أبي ابراهيم أحمد في جامع الزيتونة بتونس .

## ه ـ أبو الغرانيق عمد بن أحمد ( ٢٥٠–٢٦٩ )

قام بالامارة فى إفريقية بعد وفاة زيادة الله ابن أخيه أبى الغرانيق محمد ابن أبي العرانيق المرافيق ابن أبى ابراهيم أحمد ، وقد لقب بهذا اللقب بسبب حبه اصيد الغرانيق

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج ۱ س ۱۱۸

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ۽ ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، جـ ٥ ص ٣٠٠ ـــ ابن خلدون جـ ٤ ص ٤٣١

حتى أنه بنى قصراً يخرج إليه لصيدها أنفق فيه ٣٠ ألف مثقال من الذهب (١٠). وكان أبو الفرانيق مولعا بالبناء والتشييد، فبنى حصرنا ومحارس على ساحل البحر بالمغرب، على مسيرة ١٩٧ يوما من برقة الل جهة الغرب (٧). وفى عهده أقام محد بن حدون الاندلسي المعافري المسجد الشريف المنسوب إليه بالقيروان في سنة ١٩٥٧ ه ( ١٩٨٦ م) ويعرف بمسجد الابواب النلائة، بناه بالآجر والمهن والرخام، وتعتبر زخارف واجهته من أروع الزخارف المنسوبة الله عضر الانجالة (٢٠)

## ٧- ابراهيم بن أحد ( ٢٧١ - ٢٨٩ ) .

لما توقى أبو النرانيق فى ٣ جادى الأولى سنة ٢٦٩ه، خلفه أخوه إبراهيم ابن أحمد ، ويعتبر الأمير ابراهيم هذا أعظم أمراء بنى الأغلب على الاطلاق، فهو الذى أسس مدينة رقادة سنة ٢٩٩٥ و بنى فيها جامعاو قصر اسهاه العتح (٤)، وهو الذى أنم بناء المسجد الحامع بتونس، وما جل القيروان، وذكر ابن خلدون أنه بنى الحصون والحارس بسواحل البحر حتى كانت النار توقد فى ساحل سبتة للذير بالعدر فيصل إيقادها بالاسكندرية فى الليلة الواحدة . وهو الذي بنى سور سوسة (٥) .

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج۱ ص ۱۹۰

<sup>(</sup>۲) ابن علدون ج ٤ ص ٤٣١

G. Marçais. l'Architecture musuln.ane d'Occident, Peris. (v)
1954. pp. 47 - 48.

<sup>(</sup>٤) أقام هذا الجامع والقصر في سنة ٢٦٤ هـ

<sup>(</sup>٥) ابن الأثبر ج٦ ص ٥ ــ ابن خدون، ج١ ص ١٣١

وفى عهده كانت فتنة العباس بن أحد بن طولون، الذى انتهز فرصة غياب أيه فى الشام وأعلن خروجه عليه فى مصر ، وأزمع الاستقلال بهما ، فلما بلغه قدوم أيه إلى مصر، عزم على غزو إفريقية فى سنة ١٦٧ه، وإخراج بنى الاغلب عنها، أملا فى إقامة ملك له بشهال إفريقية . ولكنه فشل فى الاستيلاه على طرابلس ولبدة (١) .

وكان ابراهيم بن أحد في السنين الست الأولى من إمارته يسير على نهج أسلاقه من حسن الديرة والعدل ، ثم أخذ يتغير بعد ذلك، فكان يزداد تغيرا وسوءا في كل سنة ، وأصبح جائرا ظالما ، سفاكا للدماه . ثم أصيب في آخر عمره بجنون القتل (۲) ، أسرف بسبه في قتل أقرب الناس إليه من ذويه وأصحابه وحجابه ، فقتل (بنه أبا الأغلب ، وقتل بناته ، وقتل ثمانية إخوة له ، وأتى بأمور لانصدر إلا من المتوحشين الهميج . وقيل أنه افتقد منديلا صغيرا كان يمسح به فه من الشراب ، قد سقط من بعض جارياته وألقاه خادم له ، فقتل بسببه ثلاثمائة خادم ، كذلك قتل ابنه أبا عقال لأن حد يس المنجم أنبأه بأن ابنه هسذا يلى الملك في وقت حدده له ، وقتل وصيفانه وجواريه دون سبب أو جريرة (۲) . وفي أيامه ظهر أبو عبد الله الشيعى الداعى في قبائل كتامة ، يدعو اللاماعيلية ، ونجح في اجتذاب الشيعى الداعى في قبائل كتامة ، يدعو اللاماعيلية ، ونجح في اجتذاب

<sup>(</sup>١) راجع التفاصيل في البيان المغرب ، ج ١ ص ١٥٦ -- ١٥٨

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن خلدون أنه أصابه ه ما ليخو ليا ، (ج ؛ ، ص ٤٢٦)، وذكر ابن عذارى أنه غلب عليه خلط ـوداوى ( البيان ج ؛ ص ١٧٨) ، وذكر ابن الحطيب أنه انتلب الماضد ما كان عليه، وفسد مكره لظبه مزاج وداوى ساءته أحلامه و تغيرت ظنو ته ، فأسرف في النتل ، ( أعمال الاعلام ص ٢٩)

<sup>(</sup>٣) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۷۸ ، ۱۷۹ - این الخطیب ، ص ۲۹ - ۲۹

الكتاميين إلى دعوته ، ويبدو أنظهور الشيعي كان سببا في استفاعة ابراهيم أحمد و توبته ، حتى يستميل الناس بأفعاله فلا ينضموا إلى دعوة الشيعة (١)، < فرد المظالم ،وأسقط القبالات ، وأخذ العشر طعاما ، وترك الاعلى الضياع خراج سنة وسهاها سنة العدل، وأعتق مماليكه، وأعطى فقهاء القيروان ووجؤه أهلها أموالا عظيمة ليفرقوها في الضعفاء والمساكين ۽ (٢) ، ولكن ابنه أيا العباساسترد هذه الاعموال التي أخرجها أبوه إلى الفقهاه، وأنفقها في مَلذاته وشهواته (٣). وذكر المؤرخون أنه أخرج من فىالسجون، وبعث يستدعى ابنه أبا العباس من صقلية للقيام بأعباء الحكم ، فقدم عليه في ربيع الآول سنة ٧٨٩ﻫ، وعزم ابراهيم بن أحمد على الجهاد بصقلية (١)، فاستنفر الناس، ودعاهم إلى الجهاد ، ووزع عليهم الا"موال الطائلة، وخرج من مدينة سوسة في أواخر ربيع الآخر في الأسطول، وأبحر إلى صقلية، فنزلُ بمدينة بلرم في ٢٨ رجب سنة ٢٨٩ ه، و حاصر ميقش Miques (٥) سبعة عشر يوما ، ثم فتح مسينة ، وهدم أسوارها ، ثم فتح طرمين Taormina في آخر شعبان من سنة ٧٨٩ هـ (٦) . وبعث حفيده زيادة الله إلى قلعة ميقش فافتتحها ، بينا بعث

<sup>(</sup>١) المرجع المايق ص ١٧٧ مد أين خلدون ج ٤ ص ١٣٧

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم س ١٧٧

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ١٧٩

<sup>(1)</sup> ذكر ابن الأثير أنه عزم على الحج ، وعلم أنه ان جعل طريقة الى مكة عن حسر منعه صاحبها ابن طولون، فتجرى بينها حرب فيقتل المسلمون ، فجعل طريقه على جزيرة صقلية ليجمع بين الحج والجهاد .

<sup>(</sup>٠) ابن الأثير، ج٦ ص٦ - ابن الخطيب ص ٣٠

<sup>(</sup>٦) ابن خلدرن ' ج ١ س ١٣٦

ابنة أبو محرز إلى رمطة Rumetta، وهى قلعة حصينة تقع غربى مدينة مسينة، فأعطاه أهلها الجزية (۱). ولم يكتف ابراهيم بن أحمد بذلك ، بل عبر مضيق مسينة من صقلية، وأغار على ساحل إيطاليا الجنوبي الغربي، و وسار ق بر الفرنج ، و دخل قلورية عنوة ، فقتل وسبى ، ورهب منه الفرنجة ه (۲) وقلورية المذكورة هى كلابريا Cal.bria، ويفصلها عن صقلية مضيق مسينة. ثم مضى نحو كسنئة Cozenza ، وهى مدينة تقع بالقرب من خليج تارنتو ، فنازل أهلها ، فمرضوا عليه الجزية ولكنه لم يقبل منهم ذلك ، فحاصرها (۳) وأصيب وهير قائم بحصارها بمرض شديد ، سبب وفاته في ١٨ ذى القعدة سنة ١٨٩ ه بأرض كلابريا ، وحمل ميتا إلى جزيرة صقلية ، فدفن ببلرم بعب ثلاتة وأربعين يوما من وفاته (١٤). وبني على قبره قصر (٥) أورباط .

٧\_ أبو العباس عبد الله بن ابراهيم ( ٢٨٩ \_ ٢٩٠ ه) :

وبوفاة ابراهيم بن أحمد بدأ الضعف والوهن بدب في دولة الأنجالية ، فقد تولى بعده ابنه أبو العباس عبد الله بن ابراهيم . وفي أيامه اضطرب الحبكم حتى إن ابنه زيادة الله تآمر على قتله (٦) . فحبسه أبوه في بيت داخل داره، ومات أبو العباس عبد الله بن ابراهيم متتولا في ٢ شعبان سنة . ٢٧٩

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ... ابن الخطيب ، ص ٢٥

<sup>(</sup>٧) ابن خلدول ، ج 4 ص ٤٣٧ ــ ابن الحطيب ، ٣٥

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير بمرج ٦ س ٦ \_ ابن الخطيب ٢ ص ٣٥ \*

<sup>(</sup>٤) ابن عدارى ، ج ١ ص ٢٧٨ ٠ وذكر ابن خلدوق وابن النطيب أنه دون قرمدينة يلرم في ٢٤ من ذي الحجة .

<sup>(</sup>٠) ابن الخطيب ، ص ٣٦

<sup>(</sup>٦) این خدول ، ج ۵ س ۲۲۸

بأيدى فتيين من فتيانه الصقالبة بايد از من ولده زيادة الله (١) . وكان أبو العباس عبد الله حسن السبرة عادلا ، أكثر من الجهساد فى صقلية ، وذكر المؤرخون أن ولاينه كانت رحمة ، نسخت العذاب الذى كان سائدا فى عهد أبيسه (٢) ، و وأظهر التقشف ، والجلوس على الأرض وإنصاف المظلوم ، وجالس أهل العلم ، وشاورهم ، وكان لا يركب إلا إلى الجامع » (٢) . ولم يسكن قصر أبيه ولكنه اشترى دارا مبنية من الطوب ، فأقام فيها حق قتل.

٨ \_ زيادة الله بن عبد الله اخر امراء بني الأغلب ( ٢٩٠ - ٢٩٦ هـ) :

لا تولى زيادة الله النالث الإمارة ، قبض على أعمامه وأرسلهم إلى جزيرة الكراث ، وهي جزيرة صفيرة تقع على بعد كيلو مترين و نصف شمالي تونس، وأمر يقتلهم ، فقتلوا جيعا (1). كذلك أمر بقتل الفتيين اللذين قتلا أباه (1) وقتل أخاه أبا عبد الله الا حول بعد أن استقدمه من طينة ، ثم ولى و ذارته وشؤ و ن البريد عبد الله بن الصائخ ، كا ولى أبا مسلم منصور بن اسماعيل ديوان الحراج . وعكف على لذاته ولهوه ومعاشرة المضحكين والعابثين ، وأهمل أمور دولته . وكان مقيا بتونس ، فأمر أبا مسلم منصور بن اسماعيل المسلم منصور بن اسماعيل ماصلاح ما وهي من قصور مدينة رقادة ، وترميمها ، وأنشأ مركبا على ما جل القيروان سمى بالزلاج ، وقدم من تونس في شهر ربيع الآخر سنة ما جل القيروان سمى بالزلاج ، وقدم من تونس في شهر ربيع الآخر سنة

<sup>(</sup>١) ابن إلأثير ' ج٦ ص ١٠٣

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ، ص ٣٦

<sup>(</sup>۳) این عذاری ۲ ج ۱ ص ۱۸۰

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ، ص ١٨٣ ــ أبن الحطيب ، ص ٢٨

<sup>(</sup>٠) تنس المرجم .. ؛ بن خلدون ، ج ٤ ص ١٣٩ .. ابن الخطيب ٤ ص ٢٨

۱۹۹۷ ه، و نزل على الماجل الكبير بالقروان (۱) ، و كان خطر الداعى الشيعى قد استفحل، إذ استولى في سنة ۲۹۷ ه على سطيف بالجزائر، فسير إليه زبادة الله جيشا من أربعين الف مقانل بقيادة ابراهيم بن حبشى ، فالتق مع حشود الشيعى في كينونة ، فانهزم ابن حبشى هزيمة شنعاه ، وزحف أبو عبد الله الشيعى في كينونة ، فانهزم ابن حبشى هزيمة شنعاه ، وزحف أبو عبد الله الشيعى بجيشه الظافر في أملاك الاغالبة ، فأخرج إليه زيادة الله جيشا بقيادة مدلج بن زكريا ، وأحمد بن مسرور الحال ، ولكنها خرجا عليه ، فسار زيادة الله بنفسه إلى مدينة الاربس في سنة ۹۲ه ، واجتمعت إليه الجنود، وأنفق عليهم أموالا طائلة لترغيبهم في مقانلة الشيعى وأنصاره، وأمر زيادة الله أثناه مقامه بالاربس بارسال العسكر إلى باغاية ، وشحن طبنة عاصمة الزاب بالرجال ، وأقام عليها حاجه أبا المقارع حسن بن أحمد طبنة عاصمة الزاب بالرجال ، وأقام عليها حاجه أبا المقارع حسن بن أحمد ابن نافع ، وشبيب بن أبي شداد القمودى ، وخفاجة العبسى ، وكانوا من كبار قواده ، وأمرهم بشن الفارات على كتامة .

وعلى الرغم من كل الاحتياطات التى اتخذها زيادة الله لإيقاف تقدم الشيعى ، فقد تمكن الشيعى من محاصرة مدينة طبنة ، ونصب عليها الدبابات، ونقب برجا وبدنة ، فسقط السور بعد قتال شديد ، واستولى أبو عبد الله الشيعى على مدينة طبنة ، فاحتمى المقدمون بحصن المدينة ، فحاصرهم ، فطلبوا الامان فأمنهم ، ثم دخل الحصن فى آخر ذى الحجة ٩٣٩ه ، وزحف بعد ذلك إلى مدينة بلزمة ، وكان قد حاصرها من قبل عدة مرات، ولم يتمكن من الاستيلاء عليها ، فحاصرها هذه المرة و نصب عليها الدبابات ، ورماها من الاستيلاء عليها ، فحاصرها هذه المرة و نصب عليها الدبابات ، ورماها

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، س ۱۸۲

بالنار أحرقها، وفتحها بالسيف، وقتل الرجال، وهدم أسوارها (١).

وخاف زيادة الله أن يباغته الشيمى بغزو الأربس، فرحل إلى رقادة بعد أن بني سورها بالطوب والطوابي، واستخلف على جيشه بالاربس ابراهيم ابن أحمد بن أبي عقبال (٢). وواصل الشيعى تقدمه في البلاد التونسية ، فاستولى على باغاية في شعبان من نه سالسنة بالاعمان، وفي سنة ٢٩٦ه وصات خيله إلى تسطيليه ، وانستحبت جيوش زيادة الله إلى توزر، فاستولى الشيعى على تيجس صلحا ، ثم سقطت قفصة وبلاد قسطيلية في يده ، وزحف بعد ذلك إلى الاربس ، ونازلها ، وافتتحها عنوة في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ذلك إلى الاربس ، ونازلها ، وافتتحها عنوة في ٢٤ جمادى الآخرة سنة بعد الاخرى ، فسقطت في يده مجانة وتيقاش وسبيبة وقمودة (١) ، ثم تبعتها مكيانة وتبسة . وفي مدبرة وجد أن أهالي قصر الإفريق ومرمجنة ومجانة قد النجئوا إليها ، وتحصنوا بها ، فافتتح للحن ، ثم رحل إلى القصرين من قمودة وأمن أهلها ودخلها (٠) .

ولما علم زيادة الله بذلك سقط فى يده ، وعزم على الهرب إلى مصر ، فخرج من رقادة ومعه وجوه رجاله و فتيانه وعبيده ، وقد حل من الذهب والمجمل على والمتخب من عبيده الصقالبة ألف خادم جعل على

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج ٦ ص ١٣٠

<sup>(</sup>۲) این عداری کے ۱۹۳ س ۱۹۳ س این خلدون ، ج ۱ ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٣) نفى المرجر من ٩٩ ــ ابن الخطيب ص ٤٢

<sup>(1)</sup> این خلدون ' ج ۱ ص ۱۹۰ ' ۲۹۱

 <sup>(</sup>٥) أين الأثير ` ج٦ ص ١٣١.

وسَطكل واحد منهم ألف ذينار، ورحل من رقادة فى ٢٦ من جمادى الآخرة. وأصبح الناس غداة ليلة خروجه، وهجموا على قصوره برقادة ، فانتهبوا ما فيها من أموال وآنية ذهبية وفضية (١).

وبلغ أبا عبدالله الشيعى نبأ هروب زيادة الله ، فبعث قائده غروبة بن يوسف إلى رقادة فدخلها فى غرة رجب ، ونزل بقصرها المعروف بقصر العمحن (٢).

أما زيادة الله فقد سار في الجادة الموصلة إلى طرابلس، فأقام بطرابلس ١٧ يوما، ثم سار بعد ذلك إلى مصر . وانقرضت بذلك دولة بني الأغلب .

<sup>(</sup>۱) ابن عداری ، ج ۱ ص ۲۰۱ ـ ابن الخطیب ، ص 11

<sup>(</sup>٢) غني المرجع ص ٢٠٥

**(**T)

# ازدهار الحياة الاقتصادية في المنرب الأدنى في عصر الأغالبة

لم يزودنا المؤرخون بمعلومات كافية توضح لنا المالة الاقتصادية فى إفريقية فى عصر الانخالبة ، ولهذا فاننا نلجا عادة إلى كتب الجغرافيا والرحلات ، وخاصة اليعقوبي العاصر لدولة الانخالبة ، والذى زار المغرب فيا بين عامى ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ( ٨٧٦ - ٨٨٨ م ) .

لم تعرف بلاد إفريقية منذ العصر الروماني ازدهارا اقتصاديا كما عرفته أيام الاغالبة ، فقد أصيب افتصادها منذ النصف الثاني من القرن التال الميلادي حتى أواخر القرن السابع باضطراب شديد بسبب تعاقب الغزاة على إفريقية ، وقيام البربر بالتورات المتواصلة على حكامهم، والفتن القاضطرمت نبرانها في البلاد بسبب غارات سكان الجبال والبدو الصحراويين على المدن والسهول. وعلى هذا النحولم تكن المزارع الإفريقية تعرف الا من والسلام اللازمين لقيام الزراعة وانصال عبور القوافل التجارية . وكان البنـــاء الافتصادى في إفريقية عند بداية الفتح العربي لبلاد المغرب في غاية التصدعه وعجلت ثورة كسيلة وثورة الكاهنة على هــذا التصدع، وأتى عليــه تشدد إمراء بني أمية في جباية الضرائب على السكان ، وما تبع ذلك من تورات البربر وحركات الصفرية والإباضيه ، وتحولت بلاد إفريقية إلىميادين للقتال بين جيوش العرب أموية وعباسية ، وبين حشود البربر الخوارج المنسادين بالمساواة . ولما قامت أسرة الا غالبة بامارة إفريقية ، أحس للزارعون بنوع من الاستقرار النسي كانوا يفتقدونه منذ عبود طويلة ، وفي ظل هذا الأمن

الذي ساد في معظم عهود بني الانخاب. زادت المحاصيل الزراءية (١). ولم تتعرض إفريقية للمحل والقحط إلا في عصر أبي الغرانيق سنة . ٧٦ هـ (٢).

واشدت الازمة الإقتصادية بافريقية نتيجة لذلك في ولاية ابراهيم بن أحد في سنة ٢٩٩ه(٣). ويبدو أن أمد هذه المجاعة كان قصيرا ، بحيث لم يتم المؤرخون بذكر شيء عنها بعد ذلك . ثم إن اليعقوبي الجفرافي رغم زبادة اهتامه بالمدن على الريف أبدى دهشته الطهر الخضرة و كثافة الاشجار في المنطقة المعندة ما بين قمودة والساحل ، وهي مسافة تقدر بمائة وخسين كيلو مقوا ، وتبدو اليوم على الرغم من تقدم حركة التشجير بسفاقس منطقة شبه صحراوية (١). ويذكر اليعقوبي أن أشجار الزبتون والنخيل تسود زراعتها في هذه السهول الرملية وطي طول الساحل، فني هذه المنطقة الساحلية بساتين وقري متعملة ، كل منها تضم معصرة للزبت (١٠) . وبالإضافة إلى الزيتون ، كانت تزرع أنواع مختلفة من الفواكه ، نخص منها بالذكر العنب الذي كان يصنع منه النيذ وهو الشراب الاثير عند الاغالية . وعلى الرغم من قيام يعض أمراه الاغالبة بمنع صناعته ومعاقبة من يتولى بيعه وشربه ، مثل بعض أمراه الاغلب بن ابراهيم (١) ، فقد كان بعضهم يدمن شرابه الاثمير عقال الاثملب بن ابراهيم (١٠) ، فقد كان بعضهم يدمن شرابه

Marçais, la Berberie musulmare, pp. 76,77. (1)

<sup>(</sup>۲) این طاری ، ۱۰ س ۱۰۲

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ١٥٥

<sup>(</sup>٤) المعتربي ، كتاب البلدان، لدن ١٨٩١ ص ٢٤٩ ... Marçais, op. cit. p. 78 من ٢٤٩ من ١٨٩٠

Marçais, Ibid. (\*)

<sup>(</sup>۷) ایل مسدّاری کے ۱ س ۱۲۹

أمثال زيادة الله الثالث(١) ، و أبو العباس محد بن الا غلب (٢).

وإلى جنوب إقايم قمودة كانت تكثر فى إقليم قسطيلية من بلاد الجريد أشجار الزيتون والكروم والنخيل (٣). أما المنطقة الواقعة إلى الثمال من قمودة فكانت مزارع للحبوب ، فكانت بلاد باجة التى امتد الجغرافيون العرب خصبها من المدن المنتجة للقمح .

أما من حيث ثروة إفريقية المعدنية فقد اشتهرت بجانة بمعادنها الكثيرة، وعلى الا خص الفضة والكحل والحديد والمرتك والرصاص (٤). ويعتقد الا ستاذ مارسيه أن منطقة بجانة أصبحت منذ منتصف القرن الشائى تتمتع بنشاط افتصادى، يبرره وجود المعادن بكثرة فى أرضها (٥). وينقلنا الحديث عن المعادن بافريقية إلى الصناعات ، وأهم الصناعات التى ازدهرت بافريقية فى عصر الاغالبة صناعة الآلات الحديدية اللازمة لصناعة السفن ، والسيوف، والسروج ، ولجم الحيل ، وصناعة التحف المصنوعة من الذهب والفضة ، والسروج ، ولجم الحيل ، وصناعة التحف المصنوعة من الذهب والفضة ، وقد أشار المؤرخون إلى كثير من هذه التحف كانت موجدودة بقصور رقادة، وانتهيها العامة بعد خروج زيادة الله التالثمن رقادة هاربا إلى مصر . كذلك ازدهرت صناعة الرجاج، وكان فى القيروان حيا خاصا بالرجاجين،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ص ۱۹۱ • یذکر ابن عذاری آن زیاده افدکان پنادم العیارین والشطار والزمامرة ، وکان اذا فکر فن زوال ملکه وغلبه الشیمی علی آکد آعماله یتول: داملاً راستنی من الغرن یکمنی،

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) اليعتربي ، ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) تس المرجم ص ٢٤٦

Marçais, op. cit. p. 79. (•)

كذلك اشتهرت إفريقية بصناعة السجاد وذلك منسذ أقدم العصور ، وهي صناعة محلية لم يكن للعرب فضل في إدخالها في البسلاد ، وإنما كانت معزوفة منسدذ العصر الروماني (٢) . كذلك اشتهرت إفريقية بصناعة للنسوجات. وإلى سوسة كانت تنسب النياب السوسية الرفيعة ذات اليساض الناصع (١) . وكانت منسوجات دور الطراز بافريقية مما يهادي به للخلفاء

<sup>(</sup>١) الدياخ ، ممالم الايمان في ممرعة أحل القيروان ' ج ٢ تونس ١٩٣٠ م ص ٩٧

Marçais, les faiences à reflets métalliques de la (7) grande mosquée de Kairouan, Paris, 1928

Marçais, la Berberie, P. 81 (7)

<sup>(1)</sup> البكرى ، ص ٣٤ - الاستبصار ' ١١٩

العباسيين. وبذكر ابن عدّارى أن أبا عبد الله الشيعى لما هزم جيش ابراهيم ابن حبشى قائد زيادة الله بن الأغلب، غنم كثيرا من الأموال، «والسلاح» والسروج، واللجم، وضروب الأمتمة، وهي أول غنيمة أصابها الشيعى وأصحابه، فلبسوا أثواب الحرير، وتقلدوا السيوف الحيلاة، وركبوا بسروج القضة واللجم المذهبة، (۱). وكان أمراه بني الانفلب يبعثون إلى الحافاه العباسيين كثيرا من الهدايا والطرف، ويذكر ابن عبدازى أن زيادة الله الشيال بعث الحسن بن حاتم إلى العراق رسولا منه بهدايا وطرف (۲).

أما فيا يتصل بالسكة فيعتقد الاستاذ مارسيه أن المشرفين على دارالسكة كانوا من الموالي الروم أو العبيد أوالفتيان الذين أولام أمراه بني الاعلب كل نقتهم ، ويذكر مارسيه بعض أسماء هؤلاء الفتيان منهم موسى فى عهد ابراهيم بن الاعلب ، ومسرور فى عهد زيادة الله الاول ، وخلف فى عهد أبي العباس، وبلج وشاكر فى عهد ابراهيم الثانى، وخطاب فى عهد زيادة الله الثالث (٣) . وقد ورد ذكر خطاب فى البيان ، فدذكر ابن عذارى أت زيادة الله الثالث و اشتد كلفه بغلام له يسمى خطاب ، فكتب اسمه فى سكة الدنانير والدراه ، ثم وجد عليه ، فعيسه وقيده ، فغنت له جارية تستعطفه على خطاب ؛

يا أيهـــا الملك الميمون طائره رفقا فارت يد المعشوق فوق يدك

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، ۱ س ۱۸۷

<sup>(</sup>۲) تقس المرجع ص ۱۸۰

Marçais, la Berberie, p. 82 (7)

كم ذا التجلد والأحشاء خافلة أميــذ كفك أن تسطو على كبــدك

فرضي من خطاب، وأماده إلى منزلته » <sup>(۱)</sup> .

ويغلب ملى النظن أن الدنانير التي كانت تصدر مرس دار السكة في القيروان والعباسية لم تنقص عن وزنها قط طوال العصر الاغلبي ، وإن كان وزنها قد قل نسبيا في عهد زيادة الله النالث من ، ٣ر٤ جراما إلى١١ر٤ جراماً . أما الدرام الفضية فقد أمر إبراهيم بن أحمد في سنة ٢٧٥ه بضرب الدراهم الصحاح ، وحرم ما كان يتعامل به من ألقطع المعدنيــة الا خرى والدرام المتداولة في الا'سوان . فأنكرت العامة ذلك ، وأغلقوا الحوانيت، واجتمعوا في مظاهرة صاخبة ، وساروا إلى رقادة ، وصاحوا على ابراهيم يعلنون احتجاجهم ، فأمر بحبسهم في جامع رقادة . واتحسل ذلك بأهل القيروان ، فخرجوا إلى الياب، وأظهروا المدافعة ، فوجه إليهم ابراهيم ابن أحمد وزيره أبا عبد الله بن أبي اسحق ، فرموه بالحجماره وسبوه ، فانصرف إلى الاهم وأخبره بذلك، فركب ابراهيم إلى القيروان، ومعه حاجبه نصر بن الصمصامة في جماعة من الجند ، فناصب أهل القيرو ان الفتال، فتوجه الا مير إلى المصلى ، وهدأ الناس ، وبعث إليه أهل الةبروان فقيههم أبا جعفر أحمد بن مفيت ، فتباحث مسم الا مير ۽ وانفق معه على إطـــلاق الحبوسين من سيامع رقادة ، و إلغاء القطع من إفريقية ، وعلى أثر ذلك هدأت ` تقوس أهل القيروان . ثم ضرب ابراهيم بن أحمد دنانير ودراهم سمساها

۱۹۱) این ملاری ، ص ۱۹۱

الماشرية في كل دينار منها عشرة درام (١).

ويذكر ابن الاثير أن هذا الاثمير فرض الاثمن في الطرق والمسالك المؤدية إلى القيروان، فكانت القوافل التجارية والتجاريسيرون في الطرق آمنين (۱)، وأصبحت القيروان على هذا النحو مركزا للطرق المؤدية إلى سائر إفريقية والمغرب، وتحولت هذه المدينة التي كان عقبة بن بافع قسد أسسها لفرض عسكرى وديني إلى مدينة تجارية من الدرجة الأولى، وكان لحي الاثواق الذي يشغل قلب المدينة شارع فسيح مستقيم بتجه من الشمال إلى الجنوب، تكنفه الحسوانيت من كل من جانبيه، يعرف بالسماط، يتوسطه المسجد الجامم (۱).

وازدهرت الحياة التجارية في الذيروان حاضرة بني الأغلب ازدهارا عظيا، وكثرت في أيدى أهلها الا موال بسبب التجارة. ويصفها اليعقوبي في عصر الا غالبة بقوله: « رالقيروان مدينة كان عليها سور من لبن وطين، فهدمه زيادة الله بن ابراهيم بن الا غلب لما اثار عليه عمران بن عجالد، وعبد السلام بن المفرج ومنصور الطنبذى، فانهم تاروا عليه بالقيروان، وهم من الجند القدم الذين كانوا قدموا مع ابن الا شعث، وشربهم من ما، المطر إذا كان المشتاء، ووقعت الا مطار والسيول دخل ما، المطر من الا ودية إلى برك عظام يقال لها المؤاجل، فمنها شرب السقاة. ولهم واد يسمى وادى السراوبل في قبدلة المدينة يأتي فيه ماه صالح لا نه في سبتاخ

Marçais, la Berberie, p. 83 -- ۱۹۰ س ۱۹۰ این عذاری ، م ۱ س ۱۹۰ (۱)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، ج ٦ ص ٥

Marçais, la Berberie, p. 84 (7)

للناس بستعملونه فيما يحتاجون إليه ، (١).

ويعبر الإدريس عن رخاه أهل القيروان بقولة: ﴿ أَمَّ أَمْصَارَ ، وَتَاعِدَةُ الْعَلَمُ مَدُنَ الْغُرِبِ قَطْرًا ، وأكثرها بشرا ، وأيسرها أموالا ، وأوسعها أحوالا ، وأتقتها بناه ، وأنفسها هما ، وأربحها تجارة ، وأكثرها جبابة ، وأنفقها سلعة ، وأنماها ربحا » (٢).

<sup>(</sup>١) المتوبي ، ص ٢٤٧ ... ٢٤٨

<sup>(</sup>۲) الادريسي ۽ س ۱۹۰

( { } )

#### سكان إنريقية في عصر الا غالبة

كان يسكن إفريقية في العصر الأغلى أخلاط بشرية مختلفة في الجنس وفي اللغة ، ويمكننا أن نميز منها خمسة عناصر هي : ١ ـ العرب ٧ ـ العجم الفرس ـ البربر ٤ ـ الروم والأفارق (عجم البلد) ه ـ الفتيان. أما العرب فينفسمون إلى فريقين : الأول وهو أكثرية سكان العرب من أعقاب العرب الفاتحين للمغرب واستوطنوا هذه البلاد ، وأصبحوا بمرور الزمن عربا أفارقة أو عربا بلديين ، ونضم إلى هذا الفريق جماعات العرب الذين وفدوا من المشرق في العصر بن الأموى والعباسي واستقروا في إفريقية وأصبحوا من المشرق في العصر بن الأموى والعباسي واستقروا في إفريقية وأصبحوا من أهل البلاد . والفريق الثاني من الدرب الوافدين على المغرب في العصر العباسي قي الجيوش التي كان يبعثها المجلفاء العباسيون ، وقد استقر بهؤلاه العباسي في الجيوش التي كان يبعثها المجلفاء العباسيون ، وقد استقر بهؤلاه العباسيون ، وقد استقر بهؤلاه العباسيون ، وقد استقر بهؤلاه

أما العجم فهم: القرس الذين وفدوا من المشرق الإسلامي مع الجيوش العباسية ، ومنهم الحراسانيون ، الذبن كانوا يؤلفون معظم أجناد العباسيين في إفريقية ، وهناك غير العجم الفرس عجم البلد (١)، وهم الروم أو الأفارقة الذين ظلوا يحتفظون بالدين المسيحي .

أما البربر فهم سواد سكان إفريقية والمغرب :

١ - العرب: كان بعضهم من أعقاب الفاتحــين الذين استوطنوا أرض
 إفريقية ، وأصبحوا من أهل البلاد ، ومعظمهم كان يقيم فى بلزمة ، وأكثر

<sup>(</sup>۱) المتوبى ، ص ۲۱۸

. هؤلا. العرب من قبس ، و قــــد قاموا في عصر الأغالبة بدور كبير في كبح جماح بربر كتبامة، ولكن ابراهيم بن أحمد أوقبع بهم في سنة . ٧٨ هـ ، واستقدم منهم نحــوا من سبعائة من أبطالهم في القــيروان، ووسم عليهم، وبني لهم داراً كبيرة تشتمل على دور لامنفذ لما غير باب واحد ، فأنزلهم بهذه الدار، ثم أمر بقتلهم جميعا (١). كذلك كانت هناك جاعات من العرب الشاميين الذين اشتركوا في الحملات التي كان يسيرها خلقا. بني العبــاس إلى إفريقية . وكان عرب بني تميم المستقرون في تونس بتمتعون بامتيسارات كبيرة في عصر الأغالبة لانتساب الأغالبة إليهم ، ولكن ابراهيم بن أحمد انقلب عليهم ، وأرسل إليهم في سنة ٧٨٦ ه ميمونا الحبشي فقتل جـــاعة منهم (<sup>۲)</sup> . وكان معظم عرب إفريقية جنـدا يستنفرهم الا مراء في أوقات الحرب، ولكن هؤلا. الجند كانوا كثيرا مايعلنون توراتهم على الإمرا. والعال في مدن إفريقية ، ويشكلون بذلك خطرا جسيا على وولة الانخالية. وقد عاني ابراهيم بن الانخلب من ثورات جنــده كثيرا ، فني سنة ١٨٦ ﻫ خرج عليه حمد يس الكندى ونزع السواد ، كما ثار عليه عمران بن مجالد ، وهدد أبن الاعظب، ولذلك عمد أبن الاعلب إلى أصطناع العبيب لحمل سلاحه ، واستكثر من طبقاتهم (٣) .

وقد اشتد خطر الجند فی عصر الا میر زیادة آلله بن ایراهیم ، و کار سبب قیامهم بالثورة علیه برجع إلی استخفافه بهم ، و إمعانه فی سفك دماتهم السوه ظنه بهم ، و أولی ثورات الجند فی عهده تورة عمر بن معاویة القیسی

۱) این عذاری ، ص ۱۹۴

<sup>(</sup>۲) غس المرجع، ۱۰ ش ۱۷۴

<sup>(</sup>٣) ابن الحطيب ، أعمال الاعلام ' القسم التال ، ص ١٠

في القصر بن سنة ٢٠٨ ه، ثم ثورة منصور الطنبدى بتونس في سنة ٢٠٩ ه، وهي الثورة التي أدت إلى تواثب القواد العرب على أعمال إفريقية وامتناعهم فيها ، وثورة عامر بن نافع بسبيبة في سنة ٢٠٨٠. وقد ساء مركز زيادة الله بسبب هذه الثورات إلى درجة أن الجند كتبوا إليه أن يرحل عن إفريقية (١)، وليس أدل على خطورة ثورة عامر بن نافع من تعليق زيادة الله عندما بلغه وفاة عامر في سنة ٢٩٣ ه بقولة : « اليوم وضعت الحرب أوزارها » (٢). وتجددت ثورات الجند في عهد ابراهيم بن أحمد في بلزمة ، وقد تمكن الامير من القضاء عليها عن طريق المكر والحديمة ، وقتل نحو ٢٠٠ من كاة العرب وأبطالهم ، وقد أثار ذلك غضب عرب إفريقية على الأمير ، فتار عرب بنى على أنفسهم رجالا من الجندرة ، والأربس ، وباجة ، وقدودة ، وقدموا على أنفسهم رجالا من الجند (٢).

y — العجم الفرس: يشير اليعقوبي إلى جداعات من المشارقة تضم عربا وعجم كانت تسكن بلاد إفريقية ، ويقصد اليعقوبي بالعجم ، الفرس الذين قدموا من خراسان و فارس مع ولاة بني العباس على إفريقية (٤) ، وكان هؤلاه الفرس يؤلفون قسما هـاما من الجند ، وكانوا يعيشون في القلاع البيزنطية القديمة بقابس والفيروان وبونة وباجة وعجانة ، أوفي القلاع القديمة باقليم نوميديا الروماني الذي أصبح يؤلف النفر الغربي لدولة الانخالية مثل باقليم طبنة وباغاية والاربس . وقد سام الحراسانيون بنصيب كيم. في قلاع طبنة وباغاية والاربس . وقد سام الحراسانيون بنصيب كيم. في المدرس بنصيب كيم. في المدرس بنصيب كيم. في المدرس بنصيب المدرس بنصوا المدرس بنواند المدرس بنصيب المدرس بنواند المدرس

<sup>(</sup>۱) این عذاری ص ۱۲۰۰

<sup>(</sup>٢) تفس المرجم ، ص ١٣٢

<sup>(</sup>٣) نفس المرحم ' ص ١٦٤

<sup>(</sup>٤) يسميهم اليعقوني و عجم من أهل خراسان ، (اليعتوبي ص ٣٠٠) .

الجهاد بصقلية ، فالحلة التي نظمها زبادة الله بن ابراهيم لغزو صقلية كان معظم جنودها من الفرس الخراسانيين ، يقودهم القساضي أسد بن الفرات ، وكأن خراسانيا كذلك (١).

٣- البرب: كان البربر بؤلفون السواد الاعظم من سكان إفريقية ، وكان معظمهم من الإباضية المعتدلين الذين طالبوا الأموبين بالمساواة ، وحاولوا إقامة جهورية لهم فى المغرب . وقد رأينا ثوراتهم المتعاقبة على ولاة بنى أمية وبنى العباس . فلما تولى ابراهيم بن الاغلب إمارة إفريقية ، أطاعته قبائل البربر. ولكن ابراهيم لم يلبث أن تعرض لثوراتهم فى طرابلس معقل الإباضية الأمنع ، ويذكر ابن عدارى أنه كان له مع بربر إفريقية محروب يطول ذكرها (٢) . وقد حرص زيادة الله على إشراك البربر فى حلته التى أعدها لغزوصقلية ، حتى يشغلهم بمقاتلة الروم عن التفكير فى القيام عليه . وعلى الرغم من ذلك فقد قام بربر لوانة ومكناسة وزواغة فى عهد أخيه من هزيمتهم ، وأباد معظم تجمعاتهم (٢) . وفى عهد ابراهيم بن أحد قامت فى صقلية فتنة بين العرب والبربر فى سنة ٥٨٥ه ، فكتب إليهم الا ميريدعوهم فى صقلية فتنة بين العرب والبربر فى سنة ٥٨٥ه ، فكتب إليهم الا ميريدعوهم إلى الطاعة (١) .

٤ – الروم والافارقة: أشار اليعقوبي فيسياق حديثه عنمدن إفريقية

<sup>(</sup>١) احدال عباس العرب في صفلة ، ص ٢٤

<sup>(</sup>۲) این عداری ج۱ ص ۱۱۷

<sup>(</sup>٣) تفس المزجع ص ١٣٩

<sup>(</sup>٤) نفس المرجم س ١٧٥ ه

إلى الروم والا"فارقة الذين كانوا كالبربر من سكان البلاد من غير العرب ، يخدمون مِزنطة قبل الفتح العربي، والذبن لم يجلوعن قرطاجنة بعد أنسقطت في أيدى المسلمين . وقد تمكن هؤلا. الروم بفضل عزلتهم من الاحتفاظ بنقاء دمائهم ، وبلغتهم ، وبتقاليدهم ، وكانوا يقيمون في الفلاع البيزنطية القديمة مثل طبنة وباغاية ، وفي مدن الجربد الصغيرة التي يبدو أنهــا اتخذت ملاذا لغير العرب من أهل البـــلاد ، كما أمَّام بعضهم في القيرو ان باعتبارها حاضرة البلاد ، أملا في الحصول على عمـــل بتعيشون منه . أما الا فارقــة أو الا'فارق فكانو ا من أهل البلاد من بقايا الفينيقيين واللانين، وكانو ايتكلمون باللسان اللاتيني الإفريقي (٣) ، ويدينون بالمسيحية . وكانوا يستوطنون في عصر الانخالية إقليم الجريد في قفصة وتوزر ونفطة وتقيوس والحسامة ، كما كانت طائفة منهم تقيم في طبنة عاصمة الزاب ، وفي باغاية وفي السهول الساحلية (٤) . وكان هؤلاء الا'فارقة والروم يشتغلون بزراعة الزيتون ، ويستخرجون منه الزبوت ، وقد انبــع أمراء بني الأغلب بالنسبة لمؤلاء العجم البلديين سيار\_ة تقوم على التسامح ، فأسند بعض الا مراء إلى تقر من الا فارق مناصب هامة في الدولة (٠). ويبدو أن أمرا. بني الا غلب

<sup>(</sup>١) اليعتويي ، ص ١٣٥

<sup>(</sup>٢) تنس المرجع

 <sup>(</sup>٣) الادريسي ص ٧٠: يتول الادريسي: و أهل تفصة كانوا توما متبريرين، وأكثره
 يتكلم اللسان اللتيني الأفريق »

Marçais, la Berberie p. 71 (1)

Jbid p. 73 (•)

كانوا بشترطون فيمن يتولى هذه المناصب الحساسة أن بعتنق الاسلام، فابن عذارى بذكر أن ابراهيم بن أحد عرض ديوان الخراج عسلى سوادة النصرانى على أن يسلم ، و فقال : ماكنت لا دع دينى على رئاسة أنالها ، فقطع بنصفين وصلب ، (١).

و الفتيان والعبيد: كان الا مير ابراهيم بن الا غلب أول من اتخذ الهبيد حرساله ، فاستكثر منهم ، وجعلهم على خدمته وحراسته فى مدينة القصر القديم . وكان هؤلاه العبيد إذا تقادم بهم العهد فى خدمة الا مير بطلق عليهم اسم موالى أو فتيان (٢) . وكثيرا ماكان العبيد من النوع الا سود ، إذ كان الا مماه يشترونهم من الصحراه أو من بلاد السودان ، وكانت بلاد الجريد فى عصر الأغالبة مركزا هاما لهذه التجارة وكان الأمراء يعلمونهم فنون القتال ليصبحوا جندا . وقد حل هؤلاه العبيد تدريجيا عل جند العرب، ووكل اليهم الأمراء بمهمة حراستهم والذود عنهم. كذلك اتخذ الأمراء عبيدا من الجنس الا بيض وهم المروفون باسم الصقالبة وكانت غزوات المسلمين فى صقلية وسردانية وقلورية ومالطة سببا فى حل أعداد كبيرة من أطفال هده البلاد ، إلى إفريقية ، حيث ينشأون نشأة عسكرية ، ويتعلمون العربية، ثم تسند إليهم مناصب هامة فى الدولة (٣) .

ولقد لعب الفتيان والعبيد دورا هاما في دولة الانخالبة، وسجلت أسهاه بعضهم على العملات باعتبار أن القائمين بالإشراف على دار السكة منهـم،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱ م ۱۹۲

<sup>.</sup> Marcais, l'Architecture musulmane d'Occident, P. 6 (Y)

<sup>(</sup>٣) أحد مخار المبادى ' المقالبة في اسانيا وعلاقاتهم بحركة الشعوبية، مدريد ١٩٥٣ (٣) Marçais, l'Architecture musulmane d'Occident, p. 6

فهم موضع ثقة الامراء في هذه الوظائف الخطيرة. كذلك سجات اساء بعضهم في النقوش التاريخية على بعض المنشآت التي تمت على أيديهم، ومن هذه الاسماء المسجلة: اسم مسرور الخادم مولى الامير زيادة الله بن ابراهيم، وبراء منقوشا على لوحة من الرخام تعلو باب المئذنة برباط سوسة الذي أسس في سنة ٢٠٧ه، واسم خلف الفيتي اسم بطلق على برج من أبراج سور سوسة، ويقدع في الزاوية الجنوبية الغربية من السور. ونقرأ اسم نصر وفتح الله على قبة المحراب بجامع الزيتونة في نقش نصه: وبسم الله الرحمن الرحيم مرضاته، على بدى نصر مولاه سنة خمسين ومائتين \_ يا أيها اللذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ـ صنعه فتح الله ي (۱).

<sup>(</sup>١) Marçais, idid . ينتس في قراءة الاستاذ مارسيه المقطع التاني من اسم العانم

(0)

# منما ت الأغالبة في إفريقية

#### ا \_ العمارة الديلية:

١ ــ السنجد الجامع بالقيروان

تاريخ المسجد : هو أقسدم مساجد الغرب الإسلامي، والمصدر للهازى الأول الذي اقتبست منسسه العارة المغربية الاندلسية عناصرها ، ومنه انبثقت الافكار الممارية والزخرفية وتطورت في العصور المختلفة . ركز لواءه في القبلة"، وأصبحت قبله" جامع القيروان، ذ ذلك التاريخ موضع إجلال الناس وتعظيمهم، فلم يتعوض لها أحدمن الاعمراء بسوء، في الزيادات المتاليه التي أجريت في الجامع عامه ، وفي بيت الصلاة بصفه خاصه . ولم يتغير وضع القبلة ، ولم يهدم جدار المحراب على الرغم من انحر اف هذه القبلة عن الانجاء الصحيح، وذلك لانها ركزت على يدى عقبة التابعي الجليل. وكان جامع عقبة فيا يظهر بنا. بسيطا صغير المساحة، وكانت أسقفه على الأرجح تقوم مباشرة على الأعمده دون أن تحملها عقود على نحو ما كانت عليه أسقف جامع الكوفة، لذلك لم يكد يمضى على بنائه عشرون عاما حتى هدمه حسان بن النعمان الغساني في حدودسنة ٨٤ ه حاثا المحراب، و نصب في محرابه ساريتين موشاتين بصفرة كانتا في كنيسة (١)، ثم شيد حسان على موضعه مسجدا چديدا فيا بسين عاى ٢٩ - ٨٤ - ١٩٤ - ١٩٨ م)، احتفظ فيه بمحراب عقبة . وتم ابناء مسجد حسان من الجهة التهالية المقابلة

<sup>(</sup>١) البكرى ه ص ٢٢ • وفحر ابن الأيار أنه بناء بالطوب ه

للمحراب تجنبا لتغيير جدار القبلة . ويعتقد الاستاذ الدكتور أحمد فكرى في كتابه الذي صنفه عن المسجد الجامع بالقيروان أن حسان قد زاد في عدد أروقة الجامع ، وأن بيت الصلاة الجديد كان يشتمل على أربعة أساكيب ، ولم يكن للمسجد في ذلك الوقت عجنبات تظل على الصحن ، وتدور حوله (١) .

وفي عام ١٠٠ه ه ( ٢٧٢م ) ضاق الجامع بالمعدين ، فأمر الحليفة هشام ابن عبد الملك بشر بن صفوان ، عامله على القيروان، (٢٠٩-٩٠٩٩) بزيادة المسجد ، فاشترى بشر أرضا محيطة بالجامع من شاله وضمها اليه ، وبنى فى المسجن ماجلا ، وأضاف إلى بيت العملاة ثلاثة أساكيب أخرى مد بها طول بلاطاته ، ويمكننا أن نشاهد حدود هذه الزيادة اليوم فى صف العقود التى تمتد بعرض بيت العملاة فى خط مستقيم ، عند نهاية الاسكوب السابع، ابتداء من القبلة ، مما يدل على أن بيت العملاة كان ينتهى عند هذا الحد . ثم بنى بشر مئذنة للمسجد فى منتصف جداره الثبالى داخل العمين ، على بشر كانت تعرف ببشر الجنان ، و نصب أساسها على الماه (٢٠) . و يذكر ابن عذارى أن يزيد بن عام جدد بناه المسجد الجامع بالقيروان عام ١٩٥٧ه ه (٣) ، و لسكننا نعتقد أن أعمال يزيد لم تكن تزيد على إصلاح و تجديد بعض زخارف الجامع . وظل المسجد على حالته بعد زيادة بشر بن صفوان إلى أن تولى زيادة الله ابن ابراهيم إمارة إفريقية ، فبدأ بهدم أجزاه كثيرة من المسجد سنة ٢٧٩ هه ابن ابراهيم إمارة إفريقية ، فبدأ بهدم أجزاه كثيرة من المسجد سنة ٢٧٩ هه ابن ابراهيم إمارة إفريقية ، فبدأ بهدم أجزاه كثيرة من المسجد سنة ٢٧٩ هه ابن ابراهيم إمارة إفريقية ، فبدأ بهدم أجزاه كثيرة من المسجد سنة ٢٧٩ هه

<sup>(</sup>١) آحد فكرى ، المسجد الجامع بالقيروان ' القاهرة ١٩٣٦ ص ٢٣

<sup>(</sup>۲) البكرى ، س ۱۳ سه کرى، س ۱۳

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری' ج ۱ ص ۹۰

دون أن يغير كثيرا من نظامه أو يبدل من حدوده <sup>(۱)</sup>. ويذكر البكرى أَن زيادة الله أراد هدم المحراب ، فقيل له : إن من تقدمك توقفوا عن ذلك لما كان وأفءه عقبة بن نافع ومن كان معه ، ف<sup>ع</sup>الح **في هدمه** لئلا بكورز في الجامع أتر لفيره، حتى قال له بعض البناة: أنا أدخلة بــــين حائطين ، و لا يظهر في الجامع أثر لغيرك، فاستصوب ذلك و فعله، ولم يمسسه بسوء، وبني المحراب الجديد بالرخام الابيض (١) . فمحراب عقبة ما يزال يرى اليوم من خلال هذه الكسوة الرخامية المخرمة (٢). ويعتقد الاستاذ الدكتور أحمد فكرى أن بيت الصلاة في عهد بشر بن صفوان كان يعالف من ١٨ بلاطًا . فهدم زيادة الله الرواقين الناسع والعاشر ، وأقام منهما بلاطا واحداً فسيحاً ، فا صبح للمسجد ١٧ بلاطاً ، الا رسط منها أكثر ارتفاعا واتساعا من بقية البلاطات الأخرى (٤) ﴿ وَعلى هذا النَّحُو يُمكن تفسير هدم زيادة الله للجامع كله بأنه هدم أسقف الجامع وأقامها من جديد بعد أن رفعها عما كانت دلميه ، و بني قبة على أسطوان المحراب ، زخارفها على نمط زخارف اللوحات الرخامية التي كما بها المحراب الجديد . أما أسوار الجامع وعرابه وأعمدته، فظلت كما كانت عليه أيام بشر بن صفوان (٥). ويبدو أن زيادة الله أنفق على هذه الاعمال المعمارية أمو الاطائلة ( ١٨٠ أنف مثقال ) (٦)،

<sup>(</sup>۱) المحتكري ، ص ۱۳ ه ۲۲ و ۲۲

<sup>(</sup>۲) البصكرى ، ص ۲۳ وذكر ابن الأيار أنه ه بنى جامع القيروان بالصغر والآجر والرخام بعد أن هدمه ، وبنى المحراب كله بالرخام من أسفله الى أعلاه وهو منقوش بكتاب وغير كتاب، ويستدير به سوار حسان ، بعضها مجزعة بأسود ناصعة البياض شديد فالدواد، ويقابل المحراب عمودال أحمران ٥٠٠٠ الحلة المديراء س ١٦٢

<sup>(</sup>٣) فسكرى ، مساجد القاهرة ومدارسها ، الاسكندرية ١٩٦١ ص و٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) هن المرجع ص ۲۰۸

<sup>(</sup>a) محكرى ، المسجد الجامع بالتيروان ، ص ٢٤ ــ ٢٩

<sup>(</sup>٦) البكرى ' ص ٢٤

وانه زود الجامع بصورته الاخيرة التي نراها في يومنا هذا ، وهي صورة لم تتغير كثيرا من بعده : فهو الذي وضع للبلاطات نظامها الفريد الذي يشف عن أصالة وابتكار . وبذكر ابن عذاري أنه كان يقول و ما أبالي ما قدمت عليه يوم القيامة وفي صحيفتي أربع حسنات: بنياني المسجد الجامع بالقير وان، وبنياني قنطرة أبي الربع ، وبنياني حصن مدينة سوسة ، وتوليق أحمد بن أبي محرز قاضي إفريقية ي (۱) .

وفى عام ٢٩٨ ه ( ٢٨٨ م ) تمت زبادة أبي ابراهيم أحد بن محد في جامع القيروان (٢) ، ولا ندرى ما المقصود بهذه الاعمال ، وأغلب الظن أنها تتمة لاعمال البناء التي شرع فيها زبادة الله (٢) ، وإن كان الأستاذ كريسوبل يؤكد أنه هو الذي زين جدار المحراب بالقراميد المخزفية واللوحات الرخامية والمنبر (١) . ولما تولى ابراهيم بن أحمد الامارة ، زاد في طول الجامع في سنة ٢٦١ ه ( ٥٨٨ م ) ، وبني القبة المعروفة بباب البهو على مدخل البلاط الاوسط ، وكذلك اقام ابراهيم بن أحمد المجبات التي تدور حول الصخن (٠) .

ظل المسجد على هذه الصورة دون أى تغيير جوهرى حتى أضاف اليه

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ص ۱۲۸

<sup>(</sup>۲) این عناری ، ص ۱۹۸

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، المسجد الجامع بالتيروان ، حكتاب الشعب رقم ٧٨ ، ج٢ من كتاب مساجد ومعاهد ، ١٩٦٠

Creswell, a short account of early Muslim architecture, (t) London, 1958, p. 208

<sup>(</sup>٥) البكرى ، ص ٧٤

بنوزيرى واجهات الصحنى، وقد سجل تاريخ هذه الاضافات على أحدد أعجدة المجنبة الغربية ، إذ نقشت عليه كتابة بالخط الكوفى نصها ؛ وهذا ما أمر يعمله خلف الله بن غازى الأشيرى فى رمضان من عام النسين وأربعائه هـ(١). كذلك أقام المعز بن باديس المقصورة الخشبية التي ما تزال منصوبة حتى اليوم بجوار المخراب ، فى سنة ٤٤١ هـ . ويرى الأستاذ مارسيه أن المسجد زود بأسقف خشبية ، وجددت زخارف أسقفه القديمة فى عهد المعز بن باديس (٢) .

تخطيط الجامع: وجامع القيروان من أكبر المساجد الجامعة الباقية في الاسلام، وأعظمها مظهرا، إذ يبسلغ طوله ١٧٦ مترا، وعرضه ١٧٧ مترا، وطول بيت الصلاة فيه ١٧٠ مترا، وعرضه ١٧٧ مترا، وصحنه واسع فسيح طوله ١٧٦ مترا وعرضه ٥٩ مترا، ولمذا الصحن مجنبات عرض كل منها نحو ستة أمتار وربع متر، وتنقسم المجنبة إلى رواقين. ويشتمل بيت الصلاة على ١٧٠ بلاطا عموديا على جدار القبله، تمتمد على عشرة أساكيب أو بلاطات عرضية (٢). وبلاط المحراب وأسكوبه أوسع من بقية البلاطات والأساكيب، ولا تعترضهما أية عقود، فهما يؤلفان مجازين متعامدين. ونلاحظ أن تعنطيط جامع القميروان يتميز بظاهرة جديدة، فعدلى بلاط المحراب أو البلاط الاوسط قبتان: الا ولى عند نقاطعه مع أسكوب المحراب أمام القبلة، والثانية على مدخل البلاط الاوسط عا يلى الصحن. وتعرف القبة الاولى

<sup>(</sup>١) فكرى ، المنجد الجامع بالقيروان، ص ١٥

Marçais, Coupoles et plafonds de la grande mosquée de (7) Kairouan Tunis, 1926 p. 35

<sup>(4)</sup> مسكرى " المسجد الجامع بالغيروان ، ص ١٩

بقبة المحراب، والثانية بقبة باب البهو , وقد أثر هدذا النظام الذي ابتدعه مهندسو زيادة الله على أنظمة المساجد التونسية الأخرى، فنراه في جامع الزيتونة، ونراه في مساجد أخرى، كما قلده مهندسو الحكم المستنصر عند زيادتهم في المسجد الجامع بقرطبة (١).

و تمتد في بيت الصلاة صفوف منتظمة من العقود ، تعملها أعمدة قديمة التخذت من الكنائس المهدمة ، وأعيد استخدامها بالجامع ، وتظرا القصر هذه الاعمدة ، وتفاوتها في الارتفساع ، نوسل المهندسون المسلمون بوصيلتين لزيادة ارتفاع سقف المسجد، وتسوية ارتفاع الاعمدة ، فاستعانوا بمكمبات حجربة مستطيلة أو مربعة ، محاطة من أعلى بطنوف ، ومن أدنى بقرم ، على النحو الشائع في العمارة البيز نطية ، ثم رفعوا فوق هذه الحدائر عقودا متجاوزة تشبه حدوة الفرس (٢) . وعقود مجنبات الصحن تقوم على

Lambert, l'Architecture musulmane du xe siècle à cordoue (1) et à Tolède, Gazette des Beaux Arts, t. XII, 1952 p.p. 141 - 161 - Lambert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie et de l'Espagne au IX e et Xe siècles, t. XXII, fasc. 2, 1936 - Lambert, les mosquées de type andalou en Espagne et en Afrique du Nord, al - Andalus, vol. XIV, fasc. 2, 1949 p. 281 - Lambert, La grande mosquée de Cordoue et l'art byzantin. dans Actes du VI congrès d' Etudes byzantines. 1948 - 1952. p.p. 331. 332

السيد عبد العزيز سالم " المساجد والقصور بالاندلس" سلسلة اقرآء عـــدد ووه ، اكتوبر١٩٥٨ ص ٢٦ - ٣٦

<sup>(</sup>۲) عكرى ' المسجد الجامع يا لنيروان ص ١٦٨ ـ ١٧٠

أعمدة مزدوجة بلتصق كل زوج منها بركيزة ضخمة،وهذه الركائز تكسب البناء قوة وتباتا (۱۱) .

ومحراب الجامع جوفة فى جدار القبلة يرجع تاريخها إلى أيام عقبة بن نافع، وقد ذكرنا أن هذه الجوفة تختني ورا. لوحات مخرمة من الرخام الابيض . وبرى الاستاذ مارسيه أن وجود هذه الجوفة أمر طبيعيلاً رن هذه اللوحات الرخامية تنطلب أن يكون خلفها فراغ معتمحتي نتضح نة وشها لا سطورة محراب عقبة (٢)، ويؤيده الأستاذ كريسويل في هــذا الزعم، فهو يستنكر أن تكون تلك الجوفة التي تشاهد من خلال خروم المحراب الجديد هي محراب عقبة بن نافع القديم ، ويقول إن هذه الخروم التي تبطن لوحات المحراب، وتملؤها، قصــــد منها أن تكون ستارة قاتمة لتوضيح الزخرفة الرخامية المفرغة في لوحات الرخام، ولا يعتقد الأستاذ كريسويل أن جامع عقبة كان به محراب مجوف ، فالمحاريب المجوفة في رأيه لم تظهر في الإسلام حتى زمن الوليد (٢٠) . وقد اعترض الأستاذ الدكتور أخمد فكرى على هذه الآراء ، وفندها جميعاً ، وأدلى برأيه في ذلك واضحاً لا لبس فيه ولاغموض، معززًا بالا دلة القوية والحجج والبراهين المقنعة، وأثبت أنهذه الجوفة الق تظهر من خلال لوحات الرخام هي محراب عقبة القديم ، و عن

<sup>(1)</sup> المرجع المابق من ٨١

<sup>(2)</sup> Marçais, Manuel M'art musulmane, t. I, paris 1926. p. 22 - L'architecture musulmane d'Occident, p. 11

<sup>(3)</sup> Creswell, a short account of early muslim architecture p.279

نؤيد هـذا الرأى ونأخـذ به للاسباب السنى ذكرها الاستاذ الدكتور أحـد فكرى (١).

و يدعم جـــدران المسجد الشرقية والذربية من الخارج ركائز ضخمة تلتصق بالجدران، وظيفتها ليس كما قد يتبادر إلى الذهن دعم البنساه، وتحمل الضغط الذي تمارسه عقود بيت الصلاة، لأن هذه الركائز أقيمت في مواضع بعيدة عن نقط امتداد العقود ومراكز اندفاعها، وإنما المغرض منها أن تتمشى في مظهرها مع الدعائم البارزة التي تكتنف أبواب المسجد، فتضفى عليه جمالا، لان هذه الدعائم لوتركت مفردها لظهرت كانهاز بادات منفرة نشوه المظهر الحالي للمسجد من الخارج (٢٠).

أما المئذنة فنتوسط الجدار الشهالي للجامع ،وتتكون من ثلاثة طوابق ، تعلوها قبة مفصصة ، والطابق الا دني مربع القاءدة ، تنحدر جدرانه إلى الداخل انحدارا طفيفا ، فيقل عرضها كلما ارتفعت عما يكسب المئذنة قوة وارتكازا وثبانا ، وبنيت قاءدة هذا الطابق حتى رتفاع ثلاثة امتار ونصف المئز بقطع حجرية ضخمة مصقولة ، أما بقية الطابق ، فمن كتل حجرية مستطيلة الشكل تشبه قوالب الآجر ، وبعلو هذا الطابق طابق آخر مربع ولكنه اصغر كثيرا من الطابق الا دني، ويتراجع الطابق الثالث عن الطابق الثاني ، و تزدان جدران الطابق الثاني بطاقات ثلاث مسدودة، ومعقودة في الثاني ، و تزدان جدران الطابق الثاني بطاقات ثلاث مسدودة، ومعقودة في كل وجه من أوجه المطابق الأعلى من كل طابق بنافذة تكتنفها طاقتان مسدودةان . ويعلو الجدار الأعلى من كل طابق بنافذة تكتنفها طاقتان مسدودةان . ويعلو الجدار الأعلى من كل طابق

<sup>(</sup>١) فكرى ، المسجد الجامع بالتيوان ' ص ٥٠ ، ٥٠

<sup>(</sup>٢) تنس المرجع ، ص ١١٥ ، ١١٦

شرفات على هيئة عقود متصلة ومفرغة في وسطها . وبدور بداخل المئذنة درج ضيق ، سقفه على هيئة قبوات نصف اسطوانية ، وتتخلل جدران المئذنة فتحات تبدو ضيقة من الحارج ، ولكنها تتسع كلما نقذت في الجدران، وظيفتها إنارة الدرج ، وتعلو هذه الفتحات من خارج المئذنة عقدود مخففة المضغط تشبه حدوة القرس (١) . وينسب الدكتور فكرى هذه المئذنة إلى بشر بن صفوان الذي قام ببنا "ها في سنة ه- ٩ ه بأمر الحليفة هشام بن عبدالملك وقد اتخذت هذه المئذنة أنموذ جا المهاذن الاسلامية في المغرب والأندلس ، مثل مئذنة جامع سفاقس، ومآذن جو امع و تلمسان وأغاد يرو الرباط والقروبين بقاس ، وقرطبة وإشبيلية ومراكش والرباط ، كما قلدت في الآذن المصرية (٢) ، مثل مئذنة مسجد الجيوشي وضريحه ، ومشذنة مسجد دبر المات كانرين بشبه جزيرة سيناء من العصر الفاطمي (٢).

قباب المجامع: وننتقل إلى قباب المجامع، وأولها قبـــة المحراب التي أقامها زيادة الله عند تقاطع البلاط الاوسط مع أسكوب المحراب المحاذى لحدار القبلة، وهي قبـة أودعها البناء كل روائع الفن المغربي من زخارف وتقوش، وهي أقدم قبة في بلاد المغرب كلها، وعلى مثالها أقيمت قباب المحراب بمساجد المغرب والاندلس, والقبـة الثانية هي قبة باب البهو التي أقامها ابراهيم بن أحمـد في سنة ١٦٦ه على مدخل المبلاط الاوسط من جهة المعمن، وأثم بها تتوجع بلاط الحراب منجهتيه القبلية والموفية، واستكل المعمن، وأثم بها تتوجع بلاط الحراب منجهتيه القبلية والموفية، واستكل

<sup>(</sup>۱) المرجم السابق٬ ص ۱۱۰ ــ السيد عبد العزيز سالم ، المسجدد الجادم بالتسيروال ص ۱۷۲

 <sup>(</sup>۲) السيد عبد العزيز سالم ، المسادل المعرية ، تظرة عامة عن أصلها وتطورها ،
 يولال سنة ١٩٥٩

 <sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، الآثار الاسلاميسة في دير سانت كاثر بن بطور سينا. ،
 عجة العادم ، العدد الأول من السنة العاهرة ، يناير ١٩٦٥ ص ٦

بيت الصلاة بهذه القبة تناسقه وانزانه ، وأصبح بناء قبتين على البسلاط الا وسط ببيت الصلاء منذ ذلك الحسين قاعدة عامة انبعتها مساجد للغرب والا ندلس (1).

ثم أقام الحليفه أبو حفص سنة ٩٩٣ ه قبتين تعلوان مدخلي بيت العملاة شرقا وغربا ، وهناك قبتان أخرتان : إحداهما نعلو المئذنة ، والثانية تتوج المدخل الاوسط بالمجنبة الغربية ، ويذكر الاستاذ الدكتور فكرى أنه بالرغم من اختلاف مظهرهذه القباب، قانها تنشابه جيعا في البنيان، وتتشعب من فكرة واحدة ، فكرة خصيبة ، منزنة وأصيلة (٢).

و تتكون قباب جامع القيروان من ثلاثة أجزاه: القاعدة المربعة ، والعنق الأوسط الدائرى، والمحوذة الكروية المضلعة. وعناصر البناه فى قباب الجامع تتكون من عقود وأقواس وضلوع وأعمدة ، وتتصل هذه العناصر بعضها ببعض ، وتترك فراغا بينها بزدان بقواقع زخرفية ، ومقر نصات، وعيون، وطاقات ، ودوائر ، ونوافذ ، وقنوات (٢) . ويعتقد الأستاذ الدكتور أحد فكرى أن قبة الحراب أقامها زيادة الله على مثال قبة كانت قائمة بالمسجد قبل زيادة الله على مثال قبة كانت قائمة بالمسجد قبل زيادة الله المورا لها ، ويرجع

Marçais, Coupoles et plafonds, p. 9 et s. 99

ه کری ، المسجد الجامع با لقیروان ، ص ۹۰ ـ ۹۸

Croswell, a short account, p. 298, 299

عبد العزيز سالم ، للسجد الجامع بالمتيروان ، ص ١٧٤ ٥ ١٧٠

Lambert, les mosquées de type andalou, p. 282 (1)

<sup>(</sup>٢) هكرى المسجد الجامع بالتيران ص ٨٩

<sup>(</sup>٢) ارجم الى رصف هذه النباب في المراجع التالية:

أن تكون هذه القبة القديمة هي قبة المدخل الغربي إلى الصحن وقد عزز رأيه بأدلة مقنمة توصل اليها من عمارة القبتين (١).

وقد انتشر نظام قباب القيروان في المغرب والا ندلس، واتخذ أنموذجا لقباب جامع الزيتونة بتونس الذي يشتمل بيت الصلاة فيه على قبتين تعلوان بلاط المحراب، كما هو الشأن في جامع القيروان ، إحداهما قبدة المحراب والا خرى قبة باب البهو ، وعناصر قبة المحراب بجامع الزيتونة بماثلة لعناصر قبة المحراب بجامع القيروان ، كما أرب عدد العقود والا محمدة والضلوع متساو في كل من القبتين ، ولكننا نشهد في قبة المحراب بجامع الزيتونة تطورا للمناصر الجديدة التي ظهرت لا ول مرة في جامع القديروان ، وهي المضلوع البارزة والمقرنصات ، كما نلاحظ فيها تفوقا في البناء ، وتقدما في الزخرفة ، وقبة الزيتونه تعرض فكرة استقلال الضلوع البارزة عن الحوذة المقصصة في وضوح تام ، كما أنها تبشر بظهور القباب ذات الضلوع المائرة من الزمان (٢٠) المتقاطعة التي ظهرت في جامع قرطبة بعد ذلك عايقرب من قرن من الزمان (٢٠) ويرى للا ستاذ الدكتور فكرى أرب فكرة تصميم قباب قرطبة تنفق مع قبة مسجد القيروان ، واتفاق هذه الفكرة في رأيه يرجع إلى وحدة تفكير

<sup>(</sup>١) هـكرى ، المرجع الدابق ، ص ٩٦

Lambert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie (Y) et d'Espagne - les origines de la Croisée d'ogives, offices des Instituts d'Archéologie et d'histoire d'art, No. 8 - 9. Nov. 1936 - Mars 1937, pp 131 - 146. - Ahmad Fikry, la mosquée az-Zaytoûna à Tunis, (Recherches archéologiques) dans : Egyptian Society of historical Studies, vol. 11 le Caire 1952, pp. 27-64.

رجال الفن المسلمين ، وارتباطهم بعوامل واحدة ، وتعمثل عناصر هده الفكرة متجمعة في قبة المحراب بجامع قرطبة ، وإن كانت تطورت كثيرا ، فتمددت الخطوط الهندسية، وزاد تجزى، الفضاه، واتخذت العقود والاقواس والضلوع والاعمده رسما أكثر وضوحا ، أما المقرنصات ، فبدت في مظهر زخرفي بحت (۱) . وقد انتقل نظام التقبيب القائم على تقاطع الضلوع من قرطبة إلى طليطلة ، فنراه ممشلا في صور مختلفة بمسجد باب مردوم ، ومن قبابه ما يبدو رباعيا منحرفا ذا أقطار ، كانه قبوتان من الطراز القوطى ، إحداهما داخل الاخرى ، ومنها ما يبدو مثمنا ، ومنهاما يقلد تقاطع ضلوع أحداهما داخل الاخرى ، ومنها ما يبدو مثمنا ، ومنهاما يقلد تقاطع ضلوع واسعا يشهد به ذلك العدد الهائل من القباب والقبوات التي نراها في الكنائس المسيحية بطليطلة (۲) ، والمزان بقشتاله ، وتوريس دل ريو ، ودير موساك ، وأولورون ، وسان بليز . ومن هذه القبوات الاخسيرة استلهم الفنانون والفرنسيون فكرة قبواتهم القوطية المصلبة (۲) .

Lambert; Les Origines de la croisée d'ogives, pp 131-146.

<sup>(</sup>۱) فسكرى ، المسجد الجامع بالقيم وان ، ص ١٠٤

Lambert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie (v) et d'Espagne-L'art de l'Islam occidental, dans Annales de l'Université de Paris, 1953, P. 8 - Gomez-Moreno, Ars Hispaniae, t. III. Madrid 1951

السيد عبد المنزيز سالم ، أثو النن الخلاق بنرطبة فالعبارة المسيحية بأسبانيا وترنسا الحيلة ، العدد ١٤ ، المتاهرة ١٩٥٨ ــ المساجد والقصور بالأندلس ص ٥٠ ، ٥٣ ــ تأريخ المسلمين وآثارم في الأندلس ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، أثر الفن الحلاق يترطبة ، ص ٨٨ ١عد العزيز سالم ، أثر الفن الحلاق يترطبة ، ص ٨٨

زخارف الجامع: يخلب طابع البساطة على بناء الجامع بوجه عام ، ويتجلى ذلك في عقوده الملساء بجدرانها ، وقرمها ، وطنفها ، وتيجانها ، ولسكن هذه العمورة البسيطة ما لبئت أن دخلتها بعض الحليات ، فعلا العقود صف من عقود زخرفية صغيرة في صورة رواق مصغر أو بائكة متصلة العقود ، أو أحاط بالعقد إفريز مستطيل نقشت فيه مربعات موضوعة على رأسها كعقد باب الميضاة ، ثم تطور المظهر الزخرفي بحرور الزمن ، وازدانت بعض عناصر الجامع بزخارف في غاية الأناقة والحال ، كزخارف المحراب وقيته وبلاطه (۱) .

وتكسو جوفة المحراب غلالة رقيقة من الرخام نقشت فيها زخارف نياتية غرمة يتسرب الضوء من بين خرومها. وتصطفهذه اللوحات الرخامية صغوفا أربعة في كل صف سبع حشوات ، عرض كل منها ١٩ سم ، ويزدان الشريط الا فتي العلوى الذي يفصل الصف العلوى من الحشوات عن السفلي بكتابة كوفية منقوشة في الرخام نقرأ فيها: [ بسم الله الرحيم قل هو الله أحد . الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم] (٢) . و تزدان الحشوات الرخامية بزخرفة نباتية تقوم على التوريقات ، و هندسية تكثر فيها المربعات والدوائر والمخطوط للتقاطعة ، وقوام هذه الزخارف ورقة العنب في صور مختلفة ، فهي مقصوصة أو ملقوفة ، أو ممتدة ، أو منكشة ، وكثيرا ما يتفرع من السيقان الملتفة أوراق والنبائية من ساق

<sup>(</sup>١) فكرى ، المسجد الجامع بالتيران، ص ١٧١ــ١٧١

<sup>(</sup>٢) عبد النزيز سالم 'المسجد الجامع بالقيروان من ١٧٧

متوسطة منحنية في تموجات (١) . وبعض هذه الحشوات الرخامية يزدان بزخرفة في صورة قواقع ، ولكن العدد الا كبر منها يشغله فرعان منحنيان متناسقان يتشابكات أحيانا على امتداد الحور ، وتبرز وسط هذا التشابك زهرة . وبجانب هذه الحشوات تبدو الشبكات الزخرفية التي تفطى نوافذ القبة ، وتتكون زخارفها عامة من ساق متوسطة تشبة شجرة الحياة الفارسية ، أو من فروع متموجة تتدلى منها أغصان بها أوراق العنب وعناقيده ، وتشبه هذه الزخارف نظائرها بواجهة مسجد الا بواب الثلاثة الذي أقامه عد بنخيرون المعافري الا ندلسي القيروان في سنة ٢٥٧ه و يكسو الجدران التي تعلو البلاط الا وسط بجامع القيروان زخرفة هندسية و نباتية تحتد إلى بنيقات العقود ، وتعد من أروع أمثلة الزخرفة في عصر الا غالبة .

ومنبر جامع القيروان من أجمل وأبدع أمثلة الحفر في المحشب في بلاد المغرب، وينسب هذا المنبر إلى أبى ابراهيم أحمد سنة ٢٤٨ هـ، وزخارفه هندسية تقوم على الدوائر والمحطوط، ونباتيمة تتمثل في أوراق العنب. وبالجامع مقصورة خشبية، صنعت في سنة ٢٣١ هـ، في عهدالمعز بن باديس، وأبوابها غنية بالزخرفة والكتابة (٢).

#### ٢ \_ جامع الزيتونة بتونس:

يعتبر هذا الجامع من أهم مساجد إفريقية لقدم عهده، واجتفاظه بعناصره المعارية والزخرفية الا ولى منــــــذ نشأته، ثم لشهرته كجامعة علمية قديمة

<sup>- 147</sup> مكرى' المرجى السابق من 147 - Marçais l'Architecture, p. 50, 51 (١)

<sup>144</sup> 

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز سالم ، المرجع السابق ، ص ١٢٨

ما زالت ندرس فيها علوم اللغه والتاريخ والفقه ، وتاريخ هذا الجامع يكتنفه النسوض ، فقد أغفل المؤرخون رصفه ، يضاف إلى ذلك أنه كائ مغلقا في وجه الا جانب من غير المسلمين ، فلم تقم حوله أى دراسة أثرية علمية ، وظل همندا الجامع مع أهميته مجهولا لدى مؤرخى الفن ، لا يذكرون عنه إلا إشارات تتعلق بوصف جدرانه الحارجية والا سواق المحيطة به حتى قام استاذى الكبير الدكتور أحمد فكرى بدراسة همذا الا ثر الجليل علميا بعين عامى ١٩٩٧ - ١٩٤٨ ، ونشر أول أبحائه عنه فى سنة ١٩٥٧ (١) . وقد ضمنه المؤلف آراء و نظريات على جانب كبير من الا همية أوضحت ما خنى من هذا الفن فى عصر الا غالية .

وجامع الزيتونة من بناه عبيد الله بن الحبحاب ، أسسه في عام ١٩٤ه ، ويذكر النويرى أن أبا إبراهيم أحمد بن محمد بن الاغلب أمر ببناه المسجد الجامع بتونس، وأنه شرع في البناء في سنة ٢٤٨ه ( ٢٩٣٨م)، وتوفى الاهميد ذلك بسنة واحدة دون أن يتم ما شرع فيه من بناه، فأتمه أخوه زيادة الله الله النانى الذي تولى الإمارة من بعده ، ولم يطل العهد بزيادة الله ، فات بعد عام واحد وسبعة أيام من توليه الامارة في ذي القعدة سنة ، ٢٥هه م ولمل ذلك هو السبب في أن اسمى هذين الأميرين لم يسجلا في النقوش المتذكارية بهذا المسجد (٢) . ويؤكد الاستاذ الدكتور فكرى أن أعمال أبي ابراهيم بهذا المسجد (٢) . ويؤكد الاستاذ الدكتور فكرى أن أعمال أبي ابراهيم

وقسد اعتمدت في Fikry, Ja mosquée az-Zaytoûna à Tunis (۱) . وقسد اعتمدت في هذا المقال على هذا البحث ، وعلى المقسال الذي نشرته في كتاب مساجد ومعاهست ، ج ٢ م

Fikry la mosquée Az-Zaytouna à Tunis p. 29 (1)

أحمد واخيه زيادة الله تمت داخل نطاق جدران المسجد القديم الذي ظل يحتفظ منذ إنشائه سنة ١٩٤ ه بحدوده الخارجية ، واقتصرت هذه الاعمال الإنشائية على زيادة ثلاثة أساكيب في بيت الصلاة ، وإقامة قبـــة أمام المحراب (١) .

وتصمت المراجع التاريخية خلال القرون الاربعة التالية عن ذكر شيء عنهذا المسجد، تم تعود فتروى ما ظرأ على الجامع من إصلاحات، فيذكر الزركشي أنه شرع في إصلاح جامع الزيتونة وتحسينه وزخرفته في عهد الواثق ، وتمت أعمال الإصلاح في ١٥ من شــعبان سنة ٦٧٦ ه . ويذكر المؤرخ نفسه أن السلطان بحيى زكريا أمر بصنع أبواب خشبيه ووضع جـــوائز خشبيه في عرض المسجد. ويعلق الدكتور فكرى على ذلك بقوله: ﴿ إِذَا كَانْتُهُ ذَهُ الْإِشَارِ السَّالُوجِزَةُ لَا تَكُنَّى لِعُرَاسُهُ ۚ تَارِيخِ الجاهج فان الجامــم نفسه أمدنا بنصوص تاريخية هامة للفــاية ، فهو بحمل تاريخه مسجلا واضحا لا غموض فيه ﴾ ، ويذكر أيضا أن هذا المسجد يمتاز عن غيره بأنه يحتفظ بنقوش تاريخية ، فقد أنشىء وجــدد وأصلح وأضيف إليه وزخرف فيه في عصور مختلفة لو تركت لعلما. الآثار لتضاربت فيها أقوالهم، ولكن ذلك كله، بالإضافة إلى أسما. الصناع الذين تولوا عمـــله، مسجل في نقوش هذا الجامع (٢) ، مثلَ ذلك أننا نقرأ تاريخ بنائه مسجلا في قبة المحراب، ونصه: ( بسم الله الرحمن الرحيم، بما أمر بعمله الإمام المستعين أمير للؤمنين العباسي ، طلب ثواب الله وابتغاء مرضاته ، طي يدى

<sup>(</sup>۱) هـکری مساجد القاهرة ومدارسها، ص ۲۰۹، ۲۰۹

<sup>(</sup>٢) نتس المرجع ، ص ٢٥٠

فضير مولاه سنة عمسين ومائتين . يا أيهــــا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدا. لله . صنعه فتح الله )، وبفضل هذه النقوش التى نراها أيضا في واجهة الصحن القديمة ، وفي قبة البهو (١١)، وعلى الباب الشرق النافذ من صحن الجنائز ، عرف تاريخ المسجد .

والسجد مربع فى غير انتظام، يغطى مساحة من الأرض طولها ٧٩ مترا ، والمبدار الشرق وعرضها ٢٩ مترا ، وببلغ طول جدار المجراب ٢٩ مترا ، والمبدار الشرق ٥٩ مترا والغربي ٧٩ مترا ، وبيت الصلاة في هدا المسجد يشتمل على سبعة أساكيب موازية لجدارالقبلة، طول كل منها لم ١٤ مترا ، تخترقها ١٩ بلاطة ، طول الواحدة منها ٢٥ مترا تقريبا، ومتوسط عرض مترا ، تخترقها ١٩ بلاطات فيها بين الا عمدة ثلاثة أمتار ، عدا أسكوب المحراب، فمرضه ، ١٩ مترا ، و بلاط المحراب عرضه ، ٨ مر ٤ مترا (٣) . و عقود المسجد تتجه فمرضه ، ٣ مترا و بلاط المحراب عرضه ، ٨ م همترا (٣) . و عقود المسجد تتجه والمقود لا ترتكز على جدران الجامع ، بل تظهر مستقلة عن هذه المجدران و ترتكز على أعمدة . هذه المعقود تشبه حدوة الفرس ، و لا تختلف في شي، عن عقود جامع القيروان ، و تقوم على حدائر ، بأعلاها قرم و بأدناها شي، عن عقود جامع القيروان ، و تقوم على حدائر ، بأعلاها قرم و بأدناها

<sup>(</sup>۱) جد هذا النقى التاريخي مسجلا في قبة البهو' وقد سقطت من التاريخ السكامة التي تبين المدد العشرى ، ويتى رقم الآحاد ورقم المثان احسدى ٠٠٠ وثلثمائة ) ، ولمكن هسذا النقش ندمه نراه مسجلا على تاج سارية من سوارى هذه القبة ونقرأ هيه [كان ابتداء العمل في المجنبات والداموس والقبة في شهر ربيع الاول من سنة تما فين وثلثمائة وتم جيسع ذلك من شهر جادي الاول سنة خس وثما فين وثلثمائة ]

<sup>(</sup>۲) قسکری ، مساجد القاهرة ومدارسها، ص ۲۹۸

Fikry, la Mosquea Az-zaytoûna, p. 31 (٣) ماجد القاهرة رمد لرسها،

طنف من الحجارة, وتزدان حدائر جامع الزينونة بزخارف نباتية محفورة في كتلة الحجر، في حين تركت عارية من الزخرفة في جامع القسيروان وتزدوج هذه الحدائر في أسكوب المحراب بجامع الزينونة لمسعم الأعمدة وتركيز الضغط على كتلة واحدة بدلا من نشتيته وبعثرته.

وأعدة بيت المملاة وتيجانها متنوعة، جلبت من آثار رومانية وبيزنطية ، وأعيد استعالها في الجامع ، ومع ذلك فاننا نجد في جامع الزيتونة تيجانا إسلامية ترجع إلى القرن الحادى عشر المسلادى ، وتظهر في قبق هسذا المسجد ملتعمقة بالدعام ، وتتفتح فيها وريقات الاكنش على أكثر من صف (۱).

وجدران الجامع مبنية جميعا بالحجر الجبرى المصقول، ويبلغ ارتفاعها ما يقرب من تسعة أمتار، وسمكها ١٩٠٠ مترا، وليس بها من الحارج وكائز كما هو الحال في جامع القيروان. وصحن المجامع مربع غير منتظم الاضلاع، تعييط به مجنبات من جهاته الاربع، وترتفع في ركنه الشهالي الفربي مئذنة أقيمت في عام ٧٩٧ ه على أنقاض المئذنة القديمة.

ولمسجد الزيتونة قبتان : واحدة أمام المحراب والثانية على مدخل البلاط الأوسط عايلي المسحن . وتتكن قبة المحراب بجامع الزيتونة على ٣٣٦ مودا كما هو الحال في قبة جامع القيروان ، وتتخلل هذه الاعمدة طاقات مفتوحة ومغلقة متعاقبة في المحيط الدائري لعنق القبة أما الطابق الادني ، وهو الذي يؤلف قاعدة القبة ، قربع تقوم على أركانه مقرنصات أربعة معقودة ، في مقرنص جوفاتها كل مقر نص منها عقدان وتراجعان في هيئة قواقع ، تتشعع فعموص جوفاتها

Fikry, op. cit. p. 41 (1)

من أركان القاعدة . و تر تكز عفو د المقر نصات على أعمدة ، و يتوسط أعلى كل جانب من جو انب الفاعدة المربعة للقبة عقد آخر يضم قو قعة على شكل زهرة . و هذا التقسيم الداخلي إلى ثلاثة طو ابق يتفق مع التقسيم المارجي، فالطابق الأدنى مربع طول ضلعه نحولج و مترا ، و بكل من الوجهين الشالي و الجنوبي من هذا الطابق بقبة المحراب ثلاث طاقات . و تختلف عقو د طاقات قبة النيروان في أنها تتألف من أربعة طاقات قبة الزيتونة عن عقود طاقات قبة القيروان في أنها تتألف من أربعة صفوف مسنجة متراكبة في تراجع ب أما الطابق التاني فشبه دائري ، و يقابل صفوف مسنجة متراكبة في تراجع ب أما الطابق التاني فشبه دائري ، و يقابل الطاقات العشر بالداخل عشر دعائم موزعة بين النوافذ (١) .

أما قبة البؤالي أقيمت في سنه ٣٨١ هـ، مهني عنى أروع القباب التونسية جيما ، لتناسق تخطيطها ، ودقة تفاصيلها المعاربة ، وتوافق نسبها ، وثراء زخارفها . وعناصر هذه القبة من الداخل كعنصر قبة المحراب، ولكنها تبدو هستقلة واضحة . وقد سجل تاريخ بناء قبة المحراب تحت القبة ، كما سجل امم صافعها فتح الله ، وقد أخطأ الأستاذ مارسيه في إسمه، ويبدو أنه نقل هذا النص التاريخي ناقصا ، فلم ينقل من اسم المصانع سوى مقطعه الأول فتح (٢) ، وظن أنه من الفتيان الصقالبة وأنه سام في بناه المقبة . وقسد اعترض الدكتور أحد فكرى على هذا الاعتقاد ، وأثبت بصورة لا تدع عبالا للشك وجود طائفة من كبار المهندسين والعرفاء السلمين في بلاد تونس عبالا للشك وجود طائفة من كبار المهندسين والعرفاء السلمين في بلاد تونس منذ طليعة القرن التاسع الميلادي ، تخصصوا في فن بناء القباب ، وبرعوا فيه وحذقوه (٢) .

Fikry, Ibid. p. 46 - 52 (1)

Marçais, l'Architecture, p. 7 (v)

Fikry, op. cit. p. 56 (7)

ويتميز جامع الزيتونه بظهور عنصر زخر فى جليسل يقوم على تناوب اللونسين الأبيض والرمادى فى كتل الحجارة التى تؤلف سنج العقود أو مداميك البناء داخل قبة المحراب. وقد ظهرت هسده الزخرفة أول ما ظهرت فى قبة المحراب من الداخل ، ثم انبعت فى زخرفة عقود قبة البهو، وفاضت فى داخلها وخارجها ، وغمرت كل بنائها، فغطت العقود، وامتدت إلى الجدران نفسها ، والطرر التى تحيط بالعقود. وازدانت دغائم الطابق الثانى من القبة بمربعات ملونة قائمة على رؤوسها ، وقد تحول اللون الرمادى خارج القبة إلى اللون الا حمر ، و هكذا اكتسبت هانان القبتان مظهر ا زخرفيا رائعا انفردتا به من بين قباب الإسلام جيما (١).

ومن المعتمل أن يكون مهندس جامع الربتو نة قد استلهم فكرة تناوب اللونين من عقود جامع قرطبة التي تتناوب فيها قطع الحجاره البيضاء مع قطع الآجر، فيحدث من ذلك نوع من الزخر فة المعارية البسيطة. وظهر هذا النوع من الزخر فة في بوابات الجامع على هيئة تربيعات شطر نجية. ولا نستبعد انتقال هذه الفكرة إلى جامع الزيتونة عام ٢٥٠ ه، و تطبيقها على الحجارة الملونة ، فقد أخذ جامع قرطبة من القيروان كثيرا من عناصره ، مما يثبت وجود مجال للتأثيرات للتبادلة (٧) .

ويزدان صفا عقود بلاط المحراب من الداخل بثلاثة عناصر زخرفية مرتبة في محور رأسي واحد، فهناك حشوة عليها زخرفة بمحفورة في الجص تشغل موضع التقاء منبئ كل عقدين، ابتداء منيرقومة الحدارة حتى نقطة

Fikry, op. cit. p. 58 (1)

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم ، جامع الزيتونة بتونس ، ص ١٦٧

انطلاق الشريط البارز المحيط بالعقد . و نعلو هـذه الحشوة حشوة أخرى مربعة ، قائمة على رأسها ، وتشغل هذه الحشوة بنيقتي كل عقد . أما الطابق الا على فتشغله حشوة ثالثة مستطيلة الشكل، أكبر من الحشوتين السابقتين محفورة في الجدار الذي يعلو العقد ، وتقع على محور الحشوتين السابقتين . و للا سف ضاع كثير من هذه الحشوات ، وحل محلها حشوات آخرى في القرن السابع عشر لليلادي. ومعظم ما تبعي من هــذه الحشوات، يقتصر على الحشوات العليا، وتتكون زخارفها من تكوينات تذكرنا بزخارف الرخام بجوفة المحراب، فهي تتألف من إطار مستطيل يضم جوفة طي هيئة قوقعة ، يحيط بها عقدمز دو ج متجاوز، يقوم على كل من منبتيه على محمودين صفيرين توأمين . والجزء الأدنى من الجوفة يزخر بزخارف كثيفة كنداخل فيها السيقان والتوريقات. وتمتاز زخارف هذه الحشوات بأنها حفرتحفرا غائرا يظهر مسطحات الزخارف واضحة نتيجة للتباين الشديد بسين الظلمة والضوء ، وقد شاهدنا بعض أمثلة لهذا النوع في قباب القيروان، ولكنها في الزينونة أكثررقة ومرونة (١).

وبجامع الزيتونة منبر يرجع تاريخه إلى عام ٢٥٠ ه يشبه إلى حد كيير منبر جامع القيروان ، ولكنه أصغر منه حجا ولم يبق من حشواته التي كانت تؤلف كتفيه سوى ٢٧ حشوة مستطيلة الشكل في كل من السكتفين . ولا توجد من بين هذه الحشوات واحدة تماثل الأخرى في الزخرفة . وتزدان هذه الحشوات بزخارف هندسية ، محفورة حفرا غاثرا مفرغا ، من مربعات ودوائر ومعينات ، وزبخارف بناتية من زهرات متكررة ذات أربع ورقات

Fikry, op. cit. p. 58 (1)

تغضم للأساوب الهندسى، فتتحول إلى زخرفة هندسية لا تذكرنا بأصلها النباتى إلا عروق وقنوات تخترق خطوطها المنتظمة، ويحيط بهذه الحشوات طرز من زخارف نباتية قوامها سيقان تملؤها التوريقات (١).

#### ٣ \_ للسجد الجامع بسوسة:

اتخذ الانخالبة من شوسة ميناه لعاصمتهمالقيروان ، يركبون منها السفن للجهاد في صقلية ، ولذلك حظيت باهتام أمرائهم ، فزودوها بأسوار قوية ، وأقاموا بها الرباط المشهور ، ومسجدا يعرف بأبى فتاتة ، فيا بسين ٣٣٣ ، ومهم والمنجد الجامع بسوسة في سنة ٣٣٣ ه.

أقيم جامع سوسه في عهد الا مير أبى العباس محمد بن الا غلب، في العرف الشالى الشرق من المدينة، قريبا من باب البحر (٢)، وقد سجل تاريخ بنائه على إفريز من الكتابة الكوفية الرائعة منقوشة على الحجر حول الصحن، ويتضمن النقش آبات قرآنية، وتاريخ بناه المسجد، ولكن هذا الإفريز الحجرى تهدم ما يقرب من نصفه في سنة ١٩٤٤. وقد سام الا ستاذ الدكتور أحد فكرى في إعادة تركيبه على حالته الا ولى، إلا أن الجزء الذي كان يمتد منه على واجهة بيت الصلاة، فقد بعض حروفه وكلماته، ولذلك فان النص التاريخي لهذا المسجد غير كامل، ونقرأ فيه [مما أمر به ... محد الا من من وثلاثون ومائتين في المسجد ...] (٣).

Ibid\_ pp. 60 - 63 (1)

Creswell, a short account, p. 269 (1)

<sup>(</sup>٣) فكرى ' مساجد القامرة ومدارسها ، ص ٢٥٠

وعلى الرغم من الزيادات التى أضيفت إلى المسجد فى العصور التاليـة مثل المجنبة التى أضيفت لصق واجهة بيت الصلاة سنة ١٠٨٦ه (١) ، وما طرأ على جدار القبلة الاعلى من تغييرات نتيجة لاضافة ثلاثة أساكيب قبلية ، فانه يمكننا بوضوح تحديد المسجد بصورته التى بنى عليها ، وحدوده القديمة ، ولا يهمنا بطبيعة الحال من بناه جامع سوسة إلا هذا الجزء القديم الذي بنى في عصر الا عالية .

كان هذا المسجد على شكل مستطيل طوله ٥٥ مترا ، وعرضه ٤٤ مترا ، وكانت مساحة الصحن فيه تبلغ ٤١ × ٢٧ مترا مربعا ، وطول بيتالصلاة وكانت مساحة الصحن فيه تبلغ ٤١ × ٢٧ مترا مربعا ، وطول بيتالصلاة مى مترا ، وعرضه نحو عشرة أمتار . وينفتح بيتالصلاة على الصحن بواجهة من ١١ عقدا ، ويشتمل هذا البيت على ١٣ بلاطة ممتدة على ثلاثة أساكيب يفصلها فيا بينها دعائم ضخمة مصلبة الشكل عددها في كل أسكوب١٤ دعامة و تحمل هذه الدعائم عقودا نصف دائر يةمر تفعةموازية لجدار القبلة ، وأخرى ممتبناوزة ومنخفضة عمودية على هذا الجدار ، أى أن كل دعامة تحمل أطراف أربع قود . و فلاحظ أن بلاطة المجانبية م أمتار تقريبا، يبلغ الملاطات الا خرى ، فبينا يصل اتساع البلاطة المجانبية م أمتار تقريبا، يبلغ اتساع البلاط الا وسط ٣٠٠ متره مترا (١٠) . ويمتد البلاطان الشرقي والمغربي المتداد الصحن ، فيشكلان عبنيين شرقية المتطرفان في بيت الصلاة شهالا بامتداد الصحن ، فيشكلان عبنيين شرقية وغربية ، تطل كل منهما على الصحن بستة عقود ، وتصلهما من طرفيهما الشهالي عبنة شهالية بائكتها تتكون من ١١ عقدا . أما الجنبة الرابعة القبلية ، الشهالي عبنة شهالية بائكتها تتكون من ١١ عقدا . أما الجنبة الرابعة القبلية ، الشهالي عبنة شهالية بائكتها تتكون من ١١ عقدا . أما الجنبة الرابعة القبلية ،

۱۹۰۰ میکری، اارجمالیا بن ۱۹۰۰ Margais, l'Architecture musulmane, p.24(۱) میکری د میاجد التامرة ص ۲۰۷

فقد أضيفت كما ذكرت في سنة ١٠٨٦ ه. وكان يعلو الجنبات الانظيمة الثلاثة قبوات نصف أسطوانية متصلة فيا بينها و ونلاحظ أن العقود المتجاوزة التي تدور بالصحن يزيد ارتفاعها مرتبن عن ارتفاع الدعائم التي تحملها ، ويعلو العقود جدار يزدان بالإفريز الكتابي الذي أشرنا إليه (١). ويشغل الزاوية الشهالية الشرقية من الصحن درج يصعد إلى جوحق مثمن الشكل ينتهي بقبة ، ويقوم هذا إلجوسق على برج أسطواني الشكل يبرز عن المجدارين الخارجيين الشرقي والشمالي للجامع . ويعتقد الأستاد كريسويل أن بناه هذا الجوسق أحدث عهدا من بناه البرج (١).

وسقف المسجد قبوات نصف أسطوانية تغطى بلاطانه، وتقوم هـذه القبوات على العقود نصف الدائرية التى ذكر ناها قبـل ذلك (٣). ويعـلو الأسطوان المواجه للمحراب قبة نصف كروية عنقها من الحارج مثمن الشكل، ضلوعه مقعرة، وتفصلها زعانف مفصصة ، ويقوم هذا العنق على قاعدة مربعة تعلوها زخرفة من أسنان بارزة. والقبة من الداخل تقوم على جوفات مقوسة في الاركان.

#### ٤ \_ مسجد أبى فتالة بسوسة :

يقع هذا المسجد قريباً من باب سوسة الجنوبي، وهو مسجد صغير تبلغ مساحته الخارجية ٦٠ × ١٠ م ، و يعتقد الاستاذ الدكتور أحمد فكرى أن صحن هذا لمسجد كان يحيط به من الشرق والفرب والثمال ، على غير

Marçais, l'arhitecture musulmane, p .24(1)

Creswella short account, p. 272 (Y)

Marçais, op. cit. p. 24 (7)

النظام الذي تبدو عليه الجدران التي تحيط به حاليا من الشرق ومن الشمال ، ذلك لان الكتابة الكوفية المسجلة على الحجارة في الإطار الذي يعلو جدار الراجهة الشالية للمسجد، كانت تمتدعلي الواجهة الفربية للجامع، إذ ما تزال بغض آثارها ظاهرة على هذه الواجهة . ونقرأ في بقابا النقشالكتابي الذي كان يعلو واجهات الجامع عبارة ( ابن ابراهيم الانخلب) ، وتشير هــــذه العبارة إلى الا مير أبي عقال الا غلب بن اراهيم الذي ولي إمارة إفريقية بعد وفاة زيادة الله في سنة ٧٧٣ هـ (١) . ولم يتبق من هــذا المسجد سوى بيت الصلاة ، ورواق يمتد أمامه كان يطل على الصحن ، و لعله كان صحنا المجنائز (٢) . وبيت الصلاة مربع الشكل طول كل ضلع ينقص قليلا عن ٨ مترا، ويشتمل على ثلاثة بلاطات عمودية على جدار القبلة، وتنقم هـــــذه البلاطات إلى ثلاثة أساكيب تمتد بحذاء هذا الجدار، بحيث يضم بيت العملاة تسعة أساطين مربعة الشكل، يبلغ طول كل جانب منها 🕻 ٣ مترا تقريبا، وترتكز عقودها على أربعة دعائم مصلبة الشكل. والمسجد على هذا اللنحو يشبه منحيثالتخطيط مسجد صغير بطليطلة يعرف باسم باب مردوم، أسمه أحمد بن حديدي القاضي، في سنة ٣٩٠ه (٣)، كما يشبه من حيث النظام الداخلي للبناء المسجد الجامع بسوسة الذي أقيم في سنة ٢٣٧ هـ ، إذ أن سقف مسجد أبى فتاتة على شكل قبوات نصَف أسطوانية تقوم على عقود

<sup>(</sup>١) هكري ' مناجد القاهرة ومدارسها ، ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢٠١

 <sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، المساجد والقصور بالأندلس ٥٠ سـ ٥٠ ، مسجد المدجنين
 بطليطة ، مقال عجة كلية الآداب جامعة الاستدرية ، ١٩٠٨

نصف دائرية مطولة ، بينا تفصل الاساكيب التلانة عقود منخفضة نصف دائرية متجاوزة (١) ·

#### ه \_ ساجد اخری خاصة:

وإلى جانب المساجد التي ذكرناها ، أقيمت في إفريقية مساجد أخرى على نفقة بعض الا شخاص الصالحين ، كممل من الا همال الحبرية ، منها المسجد الذي أقامه محمد بن خيرون المعافري الا ندلسي بالقيروان ، في سنة ١٠٥٧ه ، و يعرف هذا المسجد بذي الا بواب التلاثة ، وقد اكتسب هذه التسمية بسبب واجهته الشالية ذات العقود الثلاثة المتجاوزة لنصف الدائرة ، و تمتاز هذه الواجهة بكسوتها الزخرفية الرائعة (٢) .

ومنها المسجد الجامع بسفاقس الذي بناه على بن سالم الجبنياني، أحد تلامذة الفقيه الصالح أبي سعيدسحنون بن سعيدالملقب بسراج الفيروان (٢)، وذلك في سنة ١٣٥٥ ه. وتقوم مئذنة هـذا الجامع في منتصف الواجهة الشمالية على نحو مئذنة جامع الفيروان. ويشبة جامع سفاقس المذكور جامع الفيروان من حيث عناصره العمارية (١).

#### ثانيا \_ العهارة الحربية :

اهتم أمرا. بني الأغلب بتحصين مدن إفريقية ، فيذكر ابنخلدون أن أبو ابراهيم أحسد بني بإفريقية ونحوا من عشرة آلاف حصن بالحجارة

Marçais, l'architecture musulmane, p. 24 (1)

lbid, pp. 25, 47 (Y)

<sup>(</sup>٣) للا ليكي ' رياض النفوس ج ١ ص ٢٤٩ -- ٢٩٠

Marçais op. cit. p. 25 (t)

والكلس وأبواب الحديد ﴾ (١) · وتتضمن هذه الرواية مبالغة واضحة ، ولكن النص على أي حال يكشف لنا اهتمام هذا الا مير بتحصين البلاد . وقد يكون المقصود ببناء هذه الحصون ترميم سلسلة التحصيناتالتي كاري قد أفامها البزنطيون على عجلة على تخوم الصحرا. إجــدا. من طرابلس شرقاحتي نوميديا غربا، وكانت هذه التحصينات تشتمل على قلاع وأبراج تكاد تكون متصلة، ومن هذة القلاع قلعة جلولا. الواقة على بعد نحو ٣٠ لــ.م إلى الشمال الغربي من القيروان، وقلعة القصرين التي لعبت دورا هاما على الحدود الفربية لدولة الا'غالبة (٢) ، وقامة بلزمة التي افتتحها أبو عبد الله الشيعي وخربها ، وقد ذكر البكرى أنها قصر قديم البناه، ومنها قلعة باغاية التي ظلت قائمة حتى هدمها أبو عبد الله الشيعي . ومن قلاع إفريقية في عصر الا'غالبة قلمه طبنة التي بناها أحد الولاة العرب (٣)، وقصبة مقرة التيشاهد اليعقوبي حصونها الكثيرة (١). وكانت معظم بلاد قسطيلية محصنة بالقلاع المنيمة . ولقد عني الا"غالبة بتحصينالسواحل ، خوفًا من ظروق الروم لها، وأعظم أمراء الانخالبة الذين تهمموا بالانبنية الحربية الامير ابراهيم بن أحد الذي بني الحصون والمحارس على سواحل البحر، حتى كانت النـــار توقد في ساحل سبته ، للنذير بالعدو ، فيتصل إيقادها بالاسكندرية في الليلة الواحدة (٥) ، ولعل المقصود بالمحارس الأربطة . وقد أشار اليعقوني في

<sup>(</sup>١) ابن خلون 'ج ۽ ، ص ٢٦٩

Marçais, op. cit. p. 29 (Y)

Idid . (7)

<sup>(</sup>٤) اليمتوبي ، ص ٢٥١

<sup>(</sup>٥) اين ۽ لا تير، ج٦ ص ه ۔ اين خلدون ، ج٤ ص ٤٣٤

كتابه البلدان انه من اسفاقس إلى بنزرت تمانية أيام، وفي حيے المراحل حصون متقاربة ينزلها العباد والمرابطون (١).

وإلى أبى ابراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب ينسب بناه أسوار سوسة (٢)، وإن كان ابن الأثير وابن خلدون ينسبانها خطءًا إلى إبراهيم بن أحمد (٢)، لان سور مدينة سوسة يحمل تاريخ الانشاه سنة ه٢٤٥ ه وهو يتفق مع عصر أبي ابراهيم أحمد بن محمد .

وأهم المنشآت الحربية في عصر الأغالبة الآثار التالية:

# ١ ـ رباط سوسة :

كان الحوف من غارات الروم على السواحل التونسية ، من جهسة ، والاستغداد الدائم للجهاد ضد الروم فى صقلية حافزا على عنماية الاغالبة بتحصين هذه السواحل ، وذلك باقامة المحارس والأربطة ، وقسد لعبت الاثربطة دورا هاما فى الحياة الدينية والحربية ببلاد إفريقية. وكان الرباط يزود عادة بمتار توقد فيه النار ليلا للنذير باقتراب سفن العدو ، وعن طريق هذه الإشارة تستعد المحارس والأربطة المجاورة ، لملاقاة العدو بحرا وبرا، ولذلك كثر عدد الاثربطة على السواحل التونسية .

ورباط سوسة المعروف بقصر الرباط من أهم الأربطة التي أقيمت في عصر الانخالية ، وقد وصلت إلينا عمارته في مالة جيدة. وهو من بناء الأمير

<sup>(</sup>١) اليعتوبي، ص ٣٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن الحمليب ، أعمال الأعلام ، القسم التالث م، ٢٣

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، ج٦ ص ٥ ــ ابن خلدون ج٤ ص ٤٣٤

رُهادة الله بن الأغلب، أسمه في سنة ٢٠٩ ه، و تاريخ الإنشاء مسجل على لوحة من الرخام بأعلى مدخل المنار (١)، نقر أعليها النص التالى: ( مما أمر به الا مير زيادة الله بن ابراهيم أطال الله بقاه على يدى مسرور الحادم مولاه في سنة ست و ماتتين اللهم أنزلنا مزلا مباركا وأنت خير المزلين). ويقع رباط سوسة على خليج قابس، بداخل أسوار مدينة سوسة، في القسم الا دنى من المدينة، ولقد بني قبل إنشاه أسوار سوسة بنحو ٢٩ سنة. ويشتمل الرباط على سور مربع الشكل طول ضاعه ٣٩ مترا تقريبا، مزود عنسد أركانه ومنتصف أسواره بأبراج معظمها نصف أسطوانية، (ست منها نصف أسطوانية، أما البرج الواقع في الركن الجنوبي الغربي فمربع الشكل، يقوم عليه منار أسطواني الشكل، ينتهى من أعلاه بجوسق تعاوه قبة )، ويكتنف المدخل بناه مربع الشكل يعلوه فوق السور قبة.

وتزدان الا سوار والا براج في أعلاها بطراز ممتد من العقود الصغيرة المتصلة ، وتنتهي الا سوار من أعلى بشرافات مستديرة الرؤوس .

ومدخل الرباط بارز ، يتوسط الواجهة القبلية ، ويصل المره إلى داخل الرباط عن طريق درج هابط ، يؤدى إلى باب معتب مفتوح في هذا السور القبلي ، فاذا ما اجتاز المره هذا الباب ، وجد نفسه فى ممر ينقم إلى تلاثة أقسام : الاول أسطوان تعسلوه قبوة متعارضة ، وبكتنفه على كل من الجانبين أسطوان قبوته نصف أسطوانية . أما القمان الآخران فتعلوهما قبوتان نصف أسطوانية ، ويؤدى همذا الممر شالا إلى ضحن الرباط .

Creswell, a short account, p. 232 (1)

والصحن مستطيل الشكل، طوله من الشرق إلى الفــــــــرب ٢٠٩٤٠ مترا ، وعرضه من الثيال إلى الجنوب ١٩٥٧٠ مترا . ويحيط بالصحن من جهاته الشمالية والشرقية والغربية أروقة تطل عليه ببوائك، عقودها قائمه على دعا " . ووراء هـــ ذه البوائك غرف لا نوافذ لهـــا ، سقفها قبوات نصف أسطوانية ، ويتراوح اتساع الفرفة الواحــدة ما بين ٥٥٠٠ مترا ، ٣٦٩٠ مترا، باستثناء غرف الجانب الشرقى الى لا يزيد أتساع الواحدة منها على ثلاثة أمتار . ويعلو هذا الطابق من الغرف طابق ثان مشابه للطابق الأرضى ولا يختلف عنه إلا في أن مجنبات الصحن حل محلها سطحارتفاعه منمستوى سطح أرض الصحن نحو ٣٠٠٥ مترا (١) . ويشغل الجانب الجنوبي من هذا الطابق مسجد صغير طوله من الداخل ٦٩ مترا ، وعرضه ٧ أمتار. ويتألف هذا للسجد من ١٦ بلاطة عمو دية على جدار القبلة تمتــد على أسكو بين -و نلاحظ أن البلاطتين المتطرفتين أكثر اتساعا من بقية البلاطات. ويتوسط المحراب جدار السور الجنوبي للرباط، وترتفع أمام المحراب قبة ، تبدو من الحارج بارزة (٢). وللمسجد خسة أبواب مفتوحة في الجدار للواجــــــه لمجدار القبلة: اثنان عن يمين الشخص المواجه للمحراب، وثلاثة عن يساره، ولم يفتح في هذا الجدار باب يواجه المعراب (٢). أما المنـــار فاسطواني الشكل، قدره نحو ٢,٧٧ مترا، وارتفاعه فوق مستوى سطح عمشي السور ۲۸ متر ا<sup>(1)</sup>.

Creswell, a short account of early Muslim architecture, p. 231 (1)

Marçais, l'architecture, p. 31 (7)

<sup>(\*)</sup> فكرى ، ساجد القاهرة ومدارسها ، ص ٢٥٣

Creawell, op. cit. p. 232 (1)

#### ٧ ـ رباظ المنستيم :

كانت المنستير مينا. يقع بين سوسة والمهدية ، وكانت في الأصل رباطا أو قصرا يرابط فيه المسلمون لحماية ثغور إفريقية من الغارات البحرية التي كان يقوم بها الروم. بناء هر ثمة بن أعين و إلى إفريقية من قبل الرشيد في سنة ١٨٠ هـ (١) . ومنذ تأسس هذا القصر انتجعه الناس وبنوا بيوتهم حوله حتى أصبح قصر المنستير مدينة عامرة كثيرة السكان . وقد وصف البكرى هـذا الرباط أو القصر بقوله : ﴿ وَبَالْمُنْسَتِيرُ الْبِيُوتُ وَالْحَجُرُ وَالْطُواحِـينَ ومواجل الماء ، وهو حصن عالى البناء ، متقن العمل ، وفي الطبقةالثانية منه مسجد لا يخلو من شيخ خړ فاضل بكون مدار القوم عليه ، وفيه جماعة من الصالحين والمرابطين، قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين دون الا هلوالعشائر. وهو قصر كبير عال، داخله ربض واسع، وفى رسط الربض حصن ثان كبر، كثير المداكن والمساجد والقصاب العالمية . طبقات بعضها فوق بعض، وفى القبلة صحن فسيح ، فيه قباب ءالية متقنة، ينزل حولما النساء المرابطات وله فی بوم عاشورا. موسم عظیم و مجمع کبیر، و کان أهل القیروان یخرجون إليهم بالأموال والصدقات الجزلة . وبقرب المنستير محارس خسة متقنة ألبناه ، معمورة بالصالحين ۽ (٢) .

من هذا الوصف بتضح لنا أن هذا الرباط أضيف إليه فى العصور التالية إضافات كثيرة عقدت تخطيطه الأصلى، وغيرت معالمه، ومع ذلك فانه

<sup>(</sup>۱) این عذاری ج ۱ ص۱۱۰ ـ این الأثیر ج ۵ ص ۹۳ ـ این خلدون ج ۵ ص ۹۱ ـ این خلدون ج ۵ ص ۹۱ ـ این الخطیب ، ص ۱۱

<sup>(</sup>۲) البكرى ، ص ٣٦ - ابن الحطيب ، ص ١١ ، حاشية رقم ٧

يمكننا أن نتعرف على المناصر الاساسية لهذا الرباط. كان السور عساطا بأبراج مستديرة أو كثيرة الاصلاع، ويحيط بالصحن الفسيح منجهاته الثلاثة الثهالية والغربية والشرقية طابقان أو ثلاثة من الغرف التي لاتتقدمها بوائك تطل على العمحن على نحو النظام المتبع في رباط سوسة. ويرتفع في الركن الجنوبي الشرقي برج أسطواني الشكل، يشبه نظيره في رباط سوسة. ويشغل الجانب القبلي بالطابقين الادني والاعلى مسجدان، الادني منها بسيط في تخطيطه، إذ يتكون من ثلاث بلاطات وأسكوبين. أما العلوى فيشتمل على تسع بلاطات وأسكوبين وتقوم العقود التي تتكيى، عليها القبوات نصف الاسطوانية، والعقود الاخرى المنخفضة التي تفصل بين البلاطات على دعائم مطولة (١).

## ۳ ــ شور سوسة :

يذكر المؤرخون أن الا مير أبو ابراهيم أحمد بن محمد بن الا غلب بن سور سوسة في سنة ١٤٥ هـ (٢) ، ويؤكد هدا التاريخ النقش المسجل على السور القبلي من أسوار سوسة . وأسوار سوسة مبنية من الحجر المصقول، ويعلوها جدار مشرف الذروة لحاية ممشى السور . ويدعم الا سوار من الحارج أبراج ضخمة تتجاوز في ارتفاعها مستوى ممشي السور بنحو أربعة أمتار : وفي الزاوية الجنوبية الغربية من أسوار سوسة ، وهي أكثر مناطق سوسة ارتفاعا ، بنتعب برج مرتفع ، يسميه البكرى منار خلف الفق ،

Marçais, l'architecture Musulmane, p. 32 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن للطيب ، أهمال الأعلام ، التسم الثالث ص ٢٣

وهو برج مرم الشكل كالعوام يعلوه برج أقل حجا، ويشغله من الهاخل أربع غرف تعلو الواحدة منها الاخرى ، السفلي منها مسقوفة بقبوة نصف أسطوانية ، والغرفة الثانية التي تعلوها تسقفها قبوة متعارضة ، أما الثالثة فسقفها قبوة نصف أسطوانية ، والغرفة الرابعة تتكون من أربع قبوات متعارضة تقوم على عقود مصلبة . ويباغ ارتفاع هدذا البرج ما يزيد على ثلاثين مترا (۱) .

### ٤ - سور سفاقس :

#### " ثالثا ـ العمارة الدنية :

# ١ ـ مدينة العباسية ( القصر القديم ):

أسسها ابراهيم بن الانقلب في سنة ١٨٥ هـ، وتقع على بعد ثلاثة أميال .

Marçais, op. cit. p. 36 (1)

<sup>(</sup>٢) المعتربي ، ص ٢٥٠

Marçais, l'Atchitecture Musulmane p. 36 (\*)

جنوبي القيروان(١)، ويبدو أن سبب بنا. ابن الاعلم لهذه المدينة، برجم إلى أنسكان القيروان بما كانوا يتصفون بدمن تدينوورع ،أبدوا سخطهم على الامير لإقباله على الخمس وانفياسه فيحيساة اللهو والملذات ، فاضطر ابن الانخاب إلى إقامة هذه المدينة للاستمتاع بالحياة بعيدا عن أنظار رعيعه، فلا يناله شي. من تقريع فقهائهم وانتقادهم لسلوكه . وقد يكون قد خارج عواصمهم، أو إشباعاً لرغبته في الظهور بمظهر العظمة والا بهة . ولقد اشترى ابن الانخلب لهذا الغرض أرضًا من بني طالوت، وبني قصرًا للامارة، نقل إليه السلاح والعــدد سرا، وأسكن حوله عبيده وفتيانه ومواليه، وأهل الثقة من خدمه (٢)، وسمى بالقصر القديم بالنسبة لقصر رقادة الذي بناه ابراهيم بن أحد في سنة ٢٦٤ه(٢) ، وعرف بالقصر الأبيض ر بما لبياض لون جدرانه . ولقد أطلق ابراهيم بن الانفلب على هذه المدينة امم العباسية، إمعانا في إظهار ولائه للعباسيين (١). وفي هذه المدينة استقبل الا مير رسل شارلمان إليه سنة ١٨٥ ه عندما قدموا لنقل رفات القديس سان الا غلب، وأسس فيها زيادة الله بن ابراهيم القصور والمنيسات ، وحصنها

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ، س ۱۱۷ – ویذکر الیعتوبی آنها بتنع علی میسلین من الغیروات ( البلدان س ۳۶۸ )

<sup>(</sup>۲) تنس المرجع، ص ۱۱۷

<sup>(</sup>٣) تنس المرجع، ص ١٠٤

<sup>(</sup>٤) يا قوت ' معجم البلدان ، ما دة العباسية

Marçais, l'Architecture Musulmane, p. 26 (.)

٩.٧ ه (١) . كذلك أقام الامير أبو الذرانيق محمد بن أحمد في العباسية ، وكان نزقا مبذرا ، شفوفا باقتناص الطير ، وكان له برج في موضع منها يعرف بالساحلين يستطيع فيه أن يركن إلى هوايته المفغلة . وكان لمدينة القصر القديم جامع له صومعة مستديرة مبنية بالآجر والعمد سبع طبقات لم يرأجل منها (٢) .

اتسعت العباسية ، وأصبحت مدينة كبيرة مسورة ، وكان ينفتسح فيها عسة أبواب، منها بابا الرحمة والحديد في السور القبلي ، وبابا غلبون والربح في السور الشرقى ، وباب السعادة في السور الغربي (٢) . وقد أقيم في المدينة كثير من المنشآت من حامات وفنادق وأسواق ومواجل ، ويذكر البكرى أيضا أنه كان يتوسطها ميدان فسيح ، أقيم تجاهه قصر يعرف بالرصافة . ولما كانت سنة ١٩٢٤ ه هجر الاغالبة مدينة القصر القديم وانتقلوا إلى مدينة ولكن موقعه مازال معروفا حتى اليوم . ولقد أجريت على طول الجانبين ولكن موقعه مازال معروفا حتى اليوم . ولقد أجريت على طول الجانبين الشهالي والغربي من الاطلال حفائر أثرية في سنة ١٩٧٣ ، أسفرت عن الشالي والغربي من الاطلال حفائر أثرية في سنة ١٩٧٣ ، أسفرت عن للنقورة في باطن الهرض (١)

<sup>(</sup>۱) این مداری ، ص ۱۲۴

<sup>(</sup>٣) ياقوت ، معجم البلدال ، مادة قصر قيروان ، مجلد ؛ ص ٣٦٢

<sup>(</sup>۴) البكرى، ص ۲۰

Marçais, l'architecture musulmane, p. 27 (1)

#### ٧ \_ رطدة :

تقع رتادة على بعد ثمانية أميال جنوبى القيروان ، وهي الحاضرة الأغلبية الثانية ، شرع ابراهيم بن أحد في تأسيسها سنة ٢٩٣ه ، وأصبحت رقادة منذ ذلك التاريخ مقر أمراه بنى الأغلبحق انقراض دولتهم . ويصفها البكرى بقوله : « وأكثرها بساتين ، وليس بافريقية أعدل هواه ، ولا أرق نسيا ، ولا أطيب تربة من مدينة رقادة وسميت رقادة لأن الأمير إبراهيم أرق يوما ، وشرد الكرى عن جفنيه ، فلم ينم ، وأمر بالحروج والسير ، فلما وصل إلى هذا الموضع نام ، فسمى رقادة ... والذي بنى رقادة واتخذها دارا إبراهيم بن أحسد بن عمد بن الا غلب ، انتقل إليها من مدينة القصر القديم ، وبنى بها قصورا عديدة ، وبامعا ، وعرت بالا سواق والحامات والفنادق » (١) ، وكان من قصورها قصر بفداد ، والختار ، والفتح ، وقصر البحر ، وقصر العروس ، وقصر الصحن . وكان يحيط برقادة سور من الآجر واللبن أصابحه الا مير زيادة الشحن . وكان يحيط برقادة سور من الآجر واللبن أصابحه الا مير زيادة الله الناك حتى يتحصن فيها عند محاصرة أبى عبد الله الشيعي لها .

ولم تزل هذه المدينة بعد ذلك دار ملك بنى الا غلب حدى هرب منها زيادة الله الثالث أمام زحف قوات أبى عبد الله الشيعى ، فاحتلها عبيد الله المهدى ، وأتام فى قصر المبحن برقادة حتى سنة ١٠٠٨ م ، ثم انتقل بعد ذلك إلى المهدية . ثم فقدت رقادة بالتدريج مكانتها القديمة ، وأخذ الحراب بعب في قصورها وديارها ، حتى تولى معد بن امهاعيل الحلافة الفاطمية ، فهدم

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ۲۷

ماتيق منها، وأصبحت رقادة محجرا تستخرج منه مواد البنداء في العصور التالية . وقد تبق منهـــا اليوم آثار حوض ، لعله حوض القصر العروف بقصر البحر (۱).

#### ٣ ـ المواجل والمخزانات والقناطر:

اهتم خلفاه بني أمية ، وعلى الا خص هشام بن عبد الملك ، بالمنشآت المحاصة بالا عمال المائية والمحزانات والمواجل في إفريقية اهتاما كيما ، فلما استقلت أسرة بني الا غلب بافريقية ، حرص أمراؤها عسلى زيادة هذا الاهتام با قلمة هذه المنشآت و وجهوا إليهاعناية خاصة . ويعتبر أبو إبراهيم أحمد أكثر بناة هذه الا سرة نشاطا ، ويتجلى هذا النشاط في بنائه لمواجل القيروان والقصر القديم . ويذكر إبن المحطيب ، أن بناه المحاجل الكبير بباب نونس في القيروان كان أعظم حسنة قام بها هذا الا مير (٢) . وقد كان قد شرع في بنائه سنة ه ٢٤ ه وأتمه في سنة ٨٤٨ ه (٢) . ويروى أنه اعتل أثناء انخاذ الماجل بالقصر القديم ، و فكان يسأل : هل دخله الماء ٢ أبل أن دخسله الوادى فعرفوه بذلك فسر به ، وأمرهم أن يأتوه بكأس مملوءة منه فشربها ، وقال : الحمد لله الذي لم أمت حتى تم أمره ، ثم مات على مائر ذلك » (١٠) .

وكانت مياه المطر والسيول تسبل في أودية ، وتصب في المواجـل ،

<sup>(</sup>۱) راجع النصيلات في: Marçais, op. cit. p. 28

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ، ص ٢٣

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ س ۱۹۸

<sup>(1)</sup> ابن الحطيب ، س ٢٤

وهى برك عظيمة منها كان يشرب أهل القيروان (۱). وكان بالقيروان فيا يذكره البكرى هد ماجلا، وكانت هـــذه المواجل مستديرة الشكل، تكسو سطوحها طبقة من الملاط شديد الصلابة، كما أنها كانت تحاط من أعلى بسور يدعمه من الداخل أو من الحارج أو منها معا ركائز . وكان الماجل بسبقه أحيانا ماجل أصغر حجما يترسب فيه الطمى الذي تحمله القنوات، أو يتصل في بعض الاحيان بحزان في جوف الارض توزع منه المياه السقيا . وكانت المواجل تزود بالمياه عن طريق جداول تجرى نحسو المواجل بواسطة تجميع مياه العيون (۱).

وبصف الإدريسي الماجل الكبير بالقيروان بأنه « من عجيب البناه » لا نه مبنى على تربيع ، وفي وسطه بناه قائم كالصومعة ، وذرع كل وجه منه مائنا ذراع ، وهسو مملوه كله ماه » (٣) . ويصف البكري الماجل الكبير بالقيروان ، فيذكر أنه مستدير الشكل ، عظيم الانساع ، يتوسطه برجمتمن الشكل، يعلوه مجلسله أربعة أبواب، وبأعلاه قبة مجملها ١٩عودا. وبجوار هذا الماجل مباشرة ، وفي الجهة الشهالية منه ماجل آخر أقل اتساعا، يعرف بالفسقية ، يتلتى مياهه من الوادي (١) عند جريانها ، فيخفف من سرعتها . وعندما يمتلى والمياه حتى ارتفاع قامتين ، تتدفق في الماجل الكبير من طريق فصحة يسميها الصرح ، وكان زيادة الله الثالث قد أنشأ مركبا

<sup>(</sup>١) المتوبي ، ص ٢٤٨

Marçais, l'architecture, p. 38 (1)

<sup>(</sup>۲) الادريس ، س ۱۱۰

<sup>(1)</sup> يسمى هذا الوادة وادى مرج الكيل ( Creawell, op. cit. p. 291

لَمَدَا المَاجِلُ مُمَاهُ الزَّلَاجِ ، وقدم من تونس إلى القـيروان في سنة ١٩٧ هـ ونزل في مجلس الماجل الكبير (١). ويذكر الاستاذ مارسيه أن ماجل الغيروان الكبير ليس دائريا ، وإنما هو متمدد الضلوع ، تصل عدد ضلوعه من هذا الضلع ترتكز على ركيزة مزدوجة من الداخل والحــارج ، وفي وسطه تنتصب قاعدة من البناء مربعة الشكل، بلصق كل وجه منها دعامة أسطوانية ، وكانت هذه القاعدة تحمل مجلسا كان يقيم فيه الأمير للراحة . أما الماجل الآخر فمتعدد الأضلاع ، من ١٧ 'ضلعا، و بصل بينالماجلين فتحة نصف دائرية تقم على عدة أمتار من القماع . وللماجل الصغير ١٧ ركيزة داخلية تكتنف الاركان ، و ٢٨ ركيزة خارجية تكتنف الا ركان الحارجية بالاضافة إلى منتصفكل ضلع. و نلاحظأنه يقابلكل كيرة تتوسطالأضلاع م الخارج جـوفة من الداخل. وما زالت المياه تملاً للاجل القيرواني في الوقت الحاضر ، بينا جفت ميساه ماجل رقادة (٢) . وإذا كانت المواجل هي أحواض مكشوفة للهواء ، فقد كانت هناك خزا ناتجوفية للمياءأو جباب تحفظ فيها مياه الا مطار ، و أكبرها جب السفرة في سوسة ، و يرجع تاريخ أسطوانية ، تفصلها عن بعضها عقود نصف دائرية قائمة على دعائم ضخمة ارتفاعها يتجاوز ستة أمتار.وكانت للا ربطة والمحارس جباب منهذا النوع لتوفير المياء لنزلائها من الصالحين والمجاهدين . وتشبه هـذه الجباب جب

<sup>(</sup>۱) این عداری ۲ س ۱۸۹

Marçais, op. cit. p. 38 (7)

المياه بمدينة الرملة ، وهو الجب المعروف ببؤ العنزية ، الذي أقيسم في سنة ١٧٧ه في عهد الخليفة العياسي هارون الرشيد (١) .

كذلك اهتم الا غالبة بانشاء القناطر على الوديان ومجارى المياه لعبور السابلة والمسافرين إلى الطرق المؤدية إلى القيروان. ويؤتر عن زيادة الله ابن ابراهيم أنه بنى قنطرة أبي الربيع (٢) ، وتقع خارج باب أبى الربيع جنوبي مدينة القيروان ، حيث يبدأ الشارع الرئيسي في مدينة القيروان وهو الشارع المخصص لجميع المتاجر والصناعات (٢). ولكن هذه القنطرة تتلمت على أثر سيل سنة ٢٤٧ه، فأمر الا مير أبو ابراهيم أحمد باصلاحها ، فكل ذلك في سنة ٢٤٨ه (١).

Marçais, l'architecture musulmane. p. 39 - Creswell, a short (1) account, p. 230

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ۱ م ۱۲۸

<sup>(</sup>٣) البكرى ' ص ٢٥

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، س ۱۱۸

# الفصل اسادس

# دولة الأدارسة بفاس

(١) قيام دولة الأدارسة

ا ــ ادريس بن عبد الله بنالحسن مؤسس دولة الا"دارسة

ب\_ إمامة إدريس الثاني

(٧) خلفاء إدريس الثاني حتى سقوط فاس في أيدى الفاطميين

ا \_ تقسيم دولة الادارسة في إمامة محد بن إدريس

ب ـ خلفاء محد بن إدريس

(م) مدينة فاس ماضرة الا دارسة

ا \_ مشكلة تاريخ تأسيس فاس

ب ــ تاريخ مدينة فاس منذ تأسيسها حتى نهاية عصر بني مرين

١ - فاس في عصر الا دارسة

٧ \_ فاس في عصر بني موسى بن أبي العافية

٣ ــ سيطرة زناتة على فاس وموالاتها غلفاء بني أمية بقرطبة

ع \_ فاس في ظل دولتي المرابطين والموحدين

ه \_ فاس عاصمة بني مرين

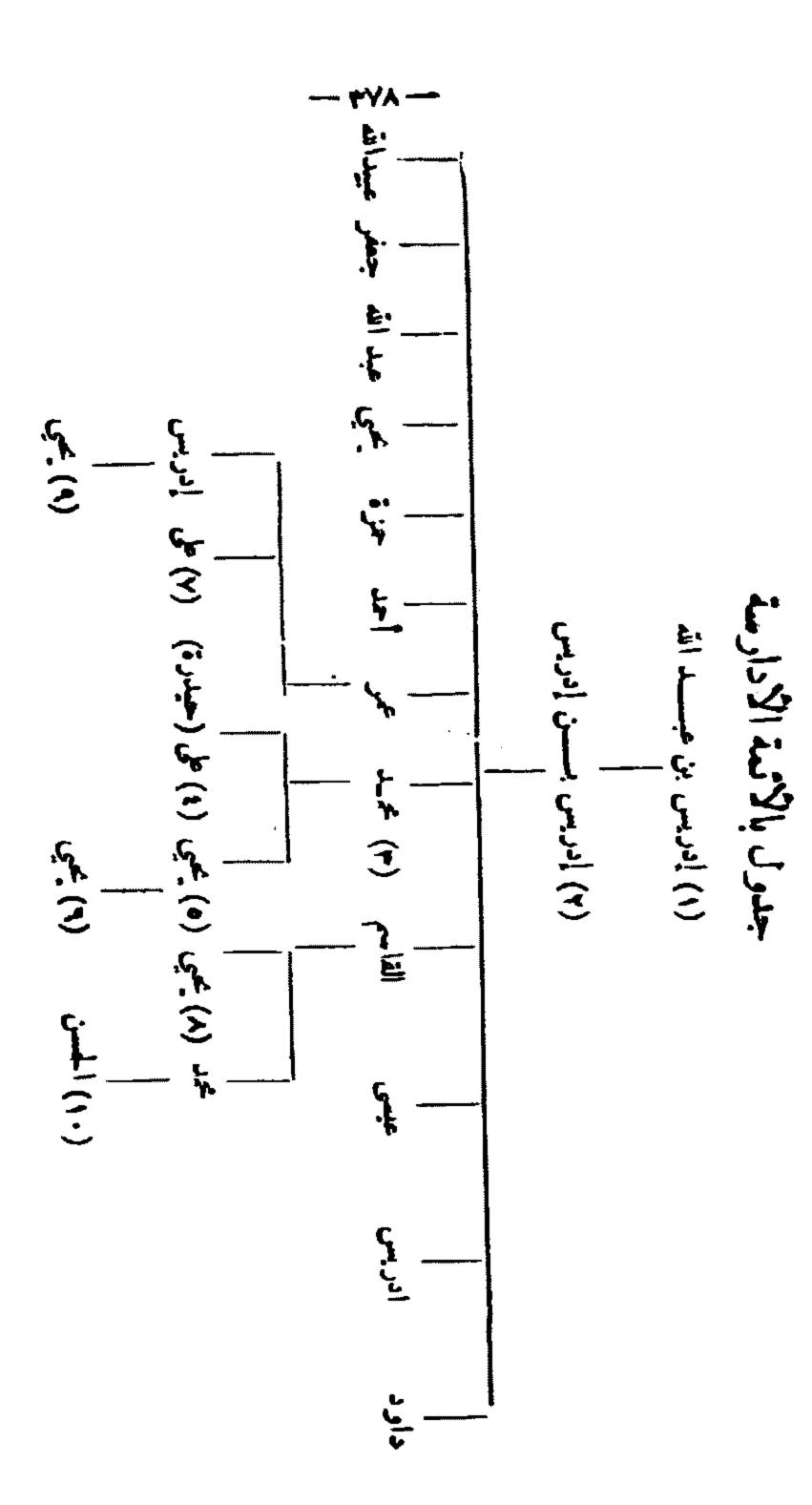

# الْفِصل السادكين دولة الآدارسة فى فاس

(1)

#### قيام دولة الادارسة

#### ا \_ ادريس بن عبد الله بن الحسن مؤسس دولة الأدارسة :

فى سنة ١٤٥ ه خرج مجد بن عبد الله بن الحسن بن حسن (السبط) بن على بن أبى طالب ، المعروف بالنفس الركبة ، فى الحبجاز على أبي جخر المنصور ، مطالبا بحقه فى المخلافة ، فأجم أهل الحبجاز على نصرته ، واستولى على المدينة (۱) ، ثم تفلب على مكة ، وجرت بينه و بين المنصور رسائل طويلة فى أحقية كل منها بالحلافة ، أوردها ابن الاثير (۲) ، والطبرى (۶) وابن خلدون (٤) . ثم بعث محد أخاه ابراهيم إلى البصرة لنشر دعوة محد ابن عبد الله بن الحسن فى العراق ، فتفلب ابراهيم على البصرة والاهواز وفارس (٥) . وكان محد قد استعمل محد بن الحسن معاوية بن عبد الله على مكة ، والقاسم بن اسعى على البين ، وموسى بن عبد الله على الشام ، ولما بلغ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج ه ، ص ٢-٨

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ٥ - ٧

<sup>(</sup>٣) الطبرى ، تاريخ الأمم والملوك ، طبعة العاهرة ١٣٣٦ ه ، ج ٩ ص ٢١٢

<sup>(</sup>٤) ابن خلدول ، ج ٤ ص ١٦--١٢

<sup>(</sup>٠) شي المرجم ه ج ٤ ص ٦

المنصور خروج عمد بن عبد الله بن الحسن سير جيشا بقياده أخيه عيسى ابن موسى إلى الدينة ، لمقاتلة عمد ، والقضاء على حركته . فخندق عمد بن عبد الله على نفسه فى المدينة ، ولكن أهل المدينة تخلوا عنه ، وبعى فى شرذمة قليلة من الناس ، وظل يقاتل جنود عيسى بن موسى حتى استشهد فى ١٤ رمضان سنة ١٤٥ هـ ، وكان محد بن عبد الله بن الحسن قد بعث إلى محد بن الحسن، عامه على مكة ، والقاسم بن إسحاق بأمرهما بالمسير إليه لنجدته فقدماء ولكنها علما فى نواحى قديد بمقتله ، فلحق محمد بن الحسن با براهيم بن عبد الله فى البصرة ، أما القاسم فقد اختنى فى المدينة حسى استؤمن ، وأما عبد الله فى البصرة ، أما القاسم فقد اختنى فى المدينة حسى استؤمن ، وأما موسى بن الله فقد بادر الخليفة بمحاربته ، فاشتبك أنصاره مع جيش ابراهيم بن عبد الله فقد بادر الخليفة بمحاربته ، فاشتبك أنصاره مع جيش المتصور بقيادة عيدى بن موسى فى باخرى ( بين الكوفة وواسط ) فى قتال عنيف ، انهى بهزعة ابراهيم ومقتله فى ٢٧ ذى القعدة سنة ١٤٥ (٢).

ولم تفت هذه الهزائم المتوالية فى عضد العلويين ، فقد أخذوا ينتظرون الفرصة المواتية للوثوب على الخلافة العباسية ، فلما توفى المنصور ، وآلت الحلافة العباسية إلى المادى بن المهدى ، خرج العلويون بمكة والمدينة بزعامة الحسين بن على ذى القعدة سنة ١٩٩٩ الحسين بن على ذى القعدة سنة ١٩٩٩ بسبب سوه معاملة عمر بن عبدالعزيز بن عبد الله بن عمر، عامل المدينة من قبل الحسين الحسين الخلافة فى المدينة، وأقام بها ١٩ يوما ، ثم سار الحادى، لهم (٢٠). و بويع الحسين الخلافة فى المدينة، وأقام بها ١٩ يوما ، ثم سار

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ' ہـ ہ س ٧

<sup>(</sup>۲) نفس المرجم ص ۲۰ - السلاوي ' الاستفعا ج ۱ ص ۱۵۱

 <sup>(</sup>۳) عمد بن على بن طاطباً كتاب الفخرى في الآداب السلطانية، طبعة ببروت ١٩٦٠
 مى ١٩٠ ـــ أبين الأثير, ج ه ص ٧٠ ـــ السلادر ج ١ ص ١٩١

إلى مكة ، فالتقى مع الحيش للعباسي بقيادة سليان بن المنصور بفخ ، وهو وادى في طريق مكة ، يبعد عنها بنحو ستة أميال ، فانهزم العلوبون هزيمة نكراء ، وقتل في هذه الواقعة معظم أصحابه . وكان قد اشترك في القتال مع الحسين عماء إدريس بن عبد الله بن الحسن ، ويحيى ، ونجيح إدريس في الإفلات مــــع المنهزمين من بن حسن (١) ، فاستتر بعض الوقت ، وألح العباسيون في طلبه، ﴿ فَخَرْجٌ بِهُ رَاشُدٌ، وَكَانَ عَاقِلًا، شَجَاعًا ، أَيْدًا، ذَا حزم ولطف، في حملة الحاج، منحاشا عنالناس، بعد أن غير زيه، وألبسه مدرعة وعمامة غليظة ، وصيره كالغلام يخدمه ، وإن أمره ونهاه أسرع فى ذلك، فسلما حتى دخلا مصر ليسلا ۽ (٢). ويختلف المؤرخون في روأية الطريقة التي تمكن بواسطتها من الوصول إلى المفرب الاقصى سالما ، فالبكرى ذكر أنها مرا في مصر بدار مشيدة ، بدل ظاهرها على نعبة أهلها ويسارهم، فجلسا في دكان على باب الدار، فرآهما صاحبها، فعرف من لهجتهما أنها من الحجاز ، فأخذ عليه راشد موثقا أن يقوم بأحــد أمرين : إما إيوائهما أو التستر عليهما ، فقعل ، فأخسيره بخير إدريس ، وقال 4 : و هذا إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب، خرج من موضعه مع حسين بن على ، فسلم من القتل ، وقد جثت به ، أريد بـــلاد اليربر، فانه بلد ناء لعله يؤمن فيه، ويعجز من يطلبه، ، فأدخلهما الرجل واختباً عنده فترة من الوقت إلى أن تهيساً لبعض أصحابه الحروج إلى إفريقية ، فاكترى لهما جملا ، وزودها وكساها ، واثفق معهما على أن يسير هو مع إدريس في طريق غامضة غير طريق القوافل المارة بمسالح مصر ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج مس ٢٦ - ابن خلدون، ج٤ص١٣

<sup>(</sup>۲) الکری ، ص ۱۱۸

خشية أن يكتشف أمر إدربس عند نفتيش المسافرين ، ويمضى راشد مع الفا فلة ، فيلتقيان في موضع قريب من إفريقية ، ورحل الرجل مع إدريس حتى حدود إفريقية ، ومن هناك اخترقا بلاد البربرحتى انتهيا إلى بلاد فاس وطنجة (۱) أما بقية المؤرخين فيتفقون على أنهما نزلا بمصر ، وكان على بريدها واضح مولى صالح بن المنصور ، ويعرف واضح هذا بالمسكين، وكان يتشيع لعلى ، وبلغه وصول إدريس إلى مصر ، فأناه إلى الموضع فلذى كان مستخفيا به ، وساعده على الفرار إلى المغرب ، فحمله على البريد إلى المغرب الا قصى هو ومولاه راشدا ، فسرلا بوليلى من أعمال طنجة (۱).

و نعتقد أن هذه الرواية الثانية أقرب إلى الحقيقة ، فرواتها ابن الاثنير وابن خلدون أولى بالثقة ، وبدليل أن الهادى عندما بلغه الدور الذى قام به واضح أمر بضرب عتقه وصلبه (٣) ، ثم أنه من المنطقى ألا يبوح راشد بسر إدريس فى مصر إلا لرجل من دعاة الشيعة ، وأغلب الظن أنهما كانا يعرفان واضحا قبل ذلك فنزلا عنده ، وتحايل هو على مساعدتها فى النجاة إلى أرض المغرب.

ويذكر ابن أبيزرع أن إدريس ومولاه راشدا وصلا إلى القيروان(١)، فأقاما بها فترة من الوقت ثم خرجا إلى المغرب الأقصى، و فعمد إلى إدريس

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ،س ١١٩

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، ع م س ٧٦

<sup>(1)</sup> اتفق وصول لمدريس لمال لمعريفية في ولاية يزيد بن حاتم .

حين خرج من القسير وان فألبسه مدرعة صوف خشنة ، وعمامة غليظة وصيره كالخادم له ، يأمره وينهاه ، كل ذلك خوفا عليه وحياطه له ، فسلم يزالا على ذلك حتى وصلا إلى مدينة تلسان ، فاستراحا بها أياما ، ثم ارتحلا عنها نحو بلاد طنجة . فسارا حتى عبرا وادى ملوية ، و دخلا بلاد السوس الأدني وحده من وادى ملوية إلى وادى أم الربيسع ، وهو أخصب بلاد المغرب ، وأعظمها بركة ، والسوس الأقصى من جبل درن إلى وادى النون ، فسار إدريس ومولاه راشد حتى نزلا بمدينة طنجسة ، وهى يومئذ قاعدة بلاد المغرب ، وأم مدنه ، إذ لم يكن بالمغرب مدينة أعظم ولا أقدم منها فلما وصل إدريس إلى مدينة طنجة أقام بها أياما ، فلم يجمد بهما هراده ، فرجع مع مولاه راشد حتى نزل مدينة وليلى قاعدة جبل زرهون ٢٠ .

نزل إدريس عدينة وليلى في غرة ربيع الأول سنة ١٧٧ه، فنزل على اسحق ابن عبد الله الاوربي، أعبر أوربة وكبيرهم في هذا الوقت، فأجاره وأكرمه فأقام عنده زهاه ستة أشهر تمكن خلالها من نشر دعوته. وتمكن بفضل فعماحة لسانه وبلاغته من التأثير في نفوس البربر، خاصة بعد أن عرفوا قرابته من الرسول، فاجتمعت عليه قبائل أوربة ومغيلة وصدينة، وتبعتها قبسائل زناته وهي زواوة لواتة وسدراته ونفزة ومكناسة وغمارة، وبايعسوه بالإمامة، وتمكن إدريس من تأليف جيش كبير غزا به بلاد تاسنا، فافتتح شالة وسائر حصون تاسنا، حق وصل إلى تادلا، فافتتح حصونها، ثم بلغ ماسة (٢). وكان أكثر سكان هذه البلاد على دين حصونها، ثم بلغ ماسة (٢). وكان أكثر سكان هذه البلاد على دين

Lévi - Provençal, Extraits des historiens arabes du (1)
Maroc, Paris, 1948, p. 16, 17

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، مر ۹

النصرانية واليهودية والجوسية، ولم يكن الإسلام قد انتشر بعد في أنحائها (۱) وعاد إدريس بعد هذه الغزوة إلى وليلى فى ذى الحجة سنة ۱۷۷ ه، فأراح عسكره، فى شهر عرم ۱۷۲ ه، ثم خرج الغزو مرة ثانية ، فغزا حصون فند لاوة وحصون مديونة وبهلولة ، وقلاع غيائة وبلاد فازاز ، ثم عاد بعد ذلك إلى وليلى فدخلها فى منتصف جادى الآخرة سنة ۱۷۷ (۲) ه. وأقام بوليلى بقية شهر جادى الآخرة ، ونصف رجب التالى ، ريبا استراح جنده ثم خرج فى منتصف رجب برسم غزو مدينة تلسان ، ومحاربة من بها من قبائل مغراوة وبنى يفرن الحوارج ، فحاصرها ، فخرج إليه صاحبها محد ابن خزرالزناني مستأمنا وبايعه ، وبايعته قبائل البربر ، فقيل إدريس بيعتهم ودخل تلسان ، وبنى فيها مسجدا ، ثم عاد إلى وليلى (۲).

وعلى هذا النحو تمكن إدريس من إقامة إمارة قوية بالمغرب الاقصى، واتصل بالرشيد ما بلفه إدريس فى المغرب من دخول البربر فى طاعته وافتتاحه مدن المغرب الاقصى بسيفه، وأبلغ بحزمه وقوته ، فعظم عليه الامر، وخاف أن يقضى الادارسة بفضل دعوتهم على النفوذ العباسى فى إفريقية وطرابلس، كا خاف أن يمتد تفوذهم إلى مصر، ولا شك أن اصطناع إدريس بن عبدالله بن الحسن لسياسة الغزو المسلح فى نواحى تامسنا وتادلا و تاسان ، يعبر عن رغبته فى التوسع ومد قفوذه على المغرب كله.

<sup>(</sup>۱) این الحطیب، ص ۱۹۲ سه این خلدول ، ج ۵ ص ۲۴ سه الجزاراه ی ص ۹۰

<sup>(</sup>۲) اللاري م ۱ س ۱۰۱

<sup>(</sup>۲) ابن شلموں ج 4 س ۲۰ س ابن الحطیب ' آهال الأعسلام ' التسم التالث ص ۱۹۴ سـ السلاری ج ۱ ص۲۰۱

على مصدير المغرب الإسلامي ومصر (١) ، فقـكر في اللجوء إلى السيف في القضاء على الدولة الإدريسية الناشئة ، ولكن الا"مر لم يكن من السهل على الخلافة إلى هذا الحد، فالنفوذ العباسي الفعلي لم يكن يتجاوز حدود مصر للغربية ، فاضطر الرشيد إلى استشارة يحيى بن خالد البرمكى ، ﴿ وَأَخْسِرُهُ بأمر إدريس ، واستشاره فيــه ، وقال له : إنه ولد على بن أبي طالب ، وابن فاطمة بنت الني صلعم وقد قوى سلطانه ، وكثرت جيوشه وعـلا شأنه . واشتهر أمره واسمه ، وفتهج مدينة تلسان ، وهو باب إفريقية ، ومن ملك الباب يوشك أن يدخل الدار ، وقد عزمت على أن أبعث لهجيشا عظيا لقتاله، ثم إنى فكرت في بعد البلاد ، وطول المسافة ، وتنانَّى المغرب عن للشرق ، ولاطاقة لجيوش العراق على الوصول إلىالسوسمن أرض المغرب، فرجعت عن ذلك ، وقد هالني أمره ، فأشر على برأيك فيه (٢) ، فأشار عليه يحيي يأن يبعث إلى إدريس رجلا تتوفرفيه صفات الذكاء والمكر والدها. مع البلاغة والجر أة ليغتاله، و و قع اختيار يحي على سامان بنجر ير (٣)، و قيل المان بن جدير(١)، وقيل سلمان ابن حريز (٠) ريعرف بالشاخ (٦) وكان هذا الرجل من أهل

<sup>(1)</sup> ذكر صاحب روض الترطاس ، أن الرشيد أخبر بعزم أدريس و على غزو المريقية المناف أن يعظم أمره ، فيصل اليه ، لما يعلم من فضله وكاله ، وبحبة الناس في أصل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فاغتم لذلك غما شديدا ، وعظم عليه شأنه ه

Lèvi - Provençal , Extraits des (أنظر نس روض الترطاس في المخطاس ف

<sup>(</sup>۲) تني للرجم

<sup>(</sup>٣) تنس المرجم ١٠ الجزناءي ، ص ١٠

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب، المرجع المابق ص١٩٢٠

<sup>(</sup>۰) البحكرى ص ١٢٠ ــ ابن خلدوت ص ٢٠

<sup>(</sup>٦) این مذاری ، ۱۰ س ۲۹۹

الشجاعة والدهاء والفصاحة ، وأخبره يحيىبالمهمة التي يعهد إليه بها , ووعده برفعة للنزلة ، والصلات السنية ، وأعطاء أموالا جزيلة ، وتحفا مستطرفة ، وجهزه بما يحتاج إليه ، وأعطاه قارورة فيها غالية مسمومة ، ثم وجه معه رجلاً يتق به و بشجاعته . فا نطلق سليمان مع صاحبه من بغـــداد ، و هو يتظاهر بالطب، وما زال يجد في السفر حتى وصل إلى وليلي . فاتصل بادْريس ، فسأله عن اسمه ونسبه ووطنه وسبب قدومه إلى المغرب، فذكر له أنه من بعض موالى أبيـه ، و أنه اتصل به خبرة ، فأتاه برسم خــدمته ، بسبب محبته لا'هل البيت، فأنس اليه إدريس ، وسر به ، وانخذه صاحبا وتديماً ، لا يجلس إلا معه ، ولا يأكل إلا إذا أكل معه ، إذ كان إدريس في هذا البلد البربرى ، يحن إلى مجالسة العرب ومحادثتهم ، وكان سليمان هذا قد أبدى من العلم والا'دب والبلاغة والجدال ما جعـل إدريس يرفعه إلى تلك المنزلة (١) ، وأخذ سليان الشاخ يترصد فرصة لاغتيال إدريس بالسم ، فلم يتهيأ له ذلك ، إذ كان راشد لا يزايله ولا يقارقه ، وظل سليمان منتظرًا إلى أن واثنته الفرصة آخيرا بغياب راشد ذات يوم في بعض شؤونه ،فدخل سلمان بن جرير على المولى إدريس ، فألفاه وحده ، ﴿ فَالَّسِ مِن يَدِّيهُ عَلَمُ عادته، فتحدث معه ملياً، فلم ير لراشد أثراً، فانتهز الفرصة واغتنم الحلوة فقال: باسيدى جعلت فداك ، إنى جئت من المشرق بقارورة طيب أنطيبها، تُم إِنَّى رَأَيْتُهُذُهُ البَّلَادُ لَيْسَ بِهَا طَيْبٍ ، فَرَأَيْتُ أَنَّ الْإِمَامُ أُولِي بِهَا مني، فَذَهَا تتطيب بها، فقد آثر تك على نفسى، وهو من بعض وايجب لك على ، ثم أخرجها

<sup>(</sup>۱) ابن الخطيب، ص ۱۹۳ - ابن أبل زرع من كتاب Extrits dos historians م ۱۹ - الجزناءي ، ۱۰

من وعاء ، ووضعها بين بديه ، فشكره إدريس على ذلك، ثم أخذ القارورة وشمها، وتحصل بمرانه منه ،فتمت حيلته فيه، وجعل يده في الارض ، وخرج كأنه يربد قضاء حاجة الإنسان، فسار إلى منزله، وركب فرسا له من عتاق الحيل وسباقها ، كان قد أعدها لذلك . وخرج من مدينة وليلي يطلب النجاة ، وكانت القاروة مسمومة ، فلما انتشق إدريس الطيب صعد المم في خيشومه ، وانتهى إلى دماغه ، فغشى عليه ، وسقط بالارض على وجهه، لا يفهم ولا يعقل ، ولا يعلم أحد ما به ولا ما أصابه ، (١). وقضى إدريس في غشيته إلى عثى النهار ، فتوفى في مستهل ربيسم الآخر من سنة ١٧٧ ه (٢) ، وقيل في سنة ١٧٥ ه (٣) . وانتبه راشــد مولى إدريس إلى غياب الثباخ، فعلم أنه ممه، وكان سلمان الثباخ وصاحبه قمد قطعا على فرسيها أثناء ذلك مسافة طويلة ، فركبراشد في طلبه مع جماعة من أصحابه حق أدركه بوادي مسلوبة، فضربه بسيفه ضربتين قطع بهما يسده، ولكنه لم يستطع أن يجهز عليه إذ كبا به فرسه، ونجح الثماخ في عبسور الوادي واحتمى في البرير (١) · فأمن النياخ من مطاردة راشد ، وعصب جراحه ، ووصل الى بفــــداد (٠) . فولاه الرشيد على بريد مصر <sup>(١)</sup> :

<sup>(</sup>۱) نص الدرطاس من كتاب: Ratraits des historiens, p. 20

<sup>(</sup>۲) تنس المرجم ــ الاستصاح ۱ ص ۱۵۹

<sup>(</sup>۲) البكرى ، ص ۱۲۱ ــ أبل عذارى ج ١ ص ٢٩٩ ــ اين الأثير ، ج ه ص ١١٠ ــ اين الأثير ، ج ه ص ١١٠ ــ البرناءى ، ص ١٠٠ ــ البرناءى ، ص ١٠٠ ــ البرناءى ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٤) ابل خلدول ۽ ۾ ۽ ص ٢٥

<sup>(</sup>۰) البكرى ، ش۱۲۱ ـ این عناری ٬ ص۲۹۹ ـ این الحطیب ، ص۱۹۰ ـ السلاوی - ۱ ص ۱۰۹۰

<sup>(</sup>٦) البكري، ص ١٢١

وذكر بعض المؤرخين أنه سمه بوضع ذرور مسموم في سن له موجوعة ، وقيل أنه سمه في دلاعة (١) .

ودفن إدريس بخارج باب وليلى ، فى صبحن رابطة ليتبرك النساس بتربته (۲) .

## ب ـ امامة ادريس الثاني :

توقی إدريس بن عبد الله دون ولد، ولكنه ترك جارية له من جارياته اسمها كنرة حاملا في السابع من أشهر حملها، فجمع راشد قبسائل البرب، وذكر لهم، ما كان من أمر هذه الجارية، فقالوا له: و أيها الشيخ المبارك تقوم بأمرنا كما كان إدريس يفعل فينا حتى تضع الجارية، فان وضعت فلاما ربيناه، وبايعناه تبركا با هل البيت، بيت النبوه ة وذرية رسول الله والمنافقة وإن كانت جارية نظرنا لا نفسناه (۲). فقام راشد بأمرهم حتى وضعت كنرة في ربيع الآخرسنة ، ۱۷ه. (۱)، وكان غلاما أشبه الناس بأبيه إدريس، فأخرجه راشد إلى رؤساه البربر، فأعجبوا من شبهه الكبير بأبيه ، فقالوا : دهذا إدريس كا أنه لم يعت (۱) ، فسمى لذلك باسم أبيه ، وقام راشد مولاه بأمره، وكفله الى أن فطن وشب ، فأحسن تأديبه ، وأقرأه القرآن ، وأحفظه و كفله الى أن فطن وشب ، فأحسن تأديبه ، وأقرأه القرآن ، وأحفظه والمعن والمعر بعد ثمان سنوات ، ثم علمه السنة والفقه وأشعار العرب وأيامهم ، وسمير الملوك ، ثم دربه على ركوب الخيسل ،

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ۱۲۱ ـ ابن المنطيب ، ص ۱۹د

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، ص ۱۱ سالدوي ، ج ۱ ص ۱۵۹

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب \* ١٩٦٦ - السلاوى ، ج ١ ص ١٩٠٠

<sup>(1)</sup> البكرى ، ص ١٢٢ ــ اين العظيب، ص ١٩٦

<sup>(</sup>٥) ابن العطيب ، ص ١٩٦ - السلاوي م ١ ص ١٩٠

والمصاولة والمجاولة، وإحكام الرماية بالسهام (١). ولما تم إدريس من العمر عشر سنوات، جدد له راشد البيعة، بجامع وليلئ في أول شهر ربيع الاُول سنة ١٨٦ هـ. وبذكر ابن خادون أن ابراهيم بن الاُفلب صرف مه إلى تمهيد المغرب الاقصى، إذ ساءه استفحال أمر إدريس براشد . فلسم يزل بدس الى البربر ، ويسرب فيهم الاعوال ويستميلهم حتى قتلوا راشدا ، وسيق رأسه الميه (١) ، وذلك سنة ١٨٦ ه. وفي ذلك يقول ابراهيم ابن الاغلب يخاطب الرشيد، و يكذب ادعاء عمد بن مقاتل العكي الذي نسب الى نفسه محاولة قتل راشد :

ألح ترنى أهلكت بالسكيد راشيدا

وإنى لاخرى لابن إدريس راصد وتاه أخوعك يميلك راشيد

وقعد کنت فیه ساهرا و هو راقد (۳)

وتجمع معظم المصادر أنه قام بكفالة إدريس بعد مقتل راشدرجل اسمه أبو خالد بن يزيد بن الياس العبدي (١). وذكر البكري أنه جددت لإدريس

ألم ترثى بالكيد أرديت رائدا وأن باخرى لاين ادريس راصد تناوله عسارمی علی بعسد داره نفاه أبو عـــك بعنتل راخــــد (۱) البكرى ، ص ۱۲۲

<sup>(</sup>١) المرجم السابق .. الجزناءي ، ص ١٢٣

<sup>(</sup>٢) أبن خلدول ، حلا ص ٢٥ ، ٢٠

<sup>(</sup>٣) ابن الحطيب، ١٩٧ - وأورد السلاوي نصا آخر لهذه الأبيات نتله عن عبد اللك اين الوراق نسيا:

بمعتومة يعظى بهسما من يسكايد رقد کنت یه شاهدا رمو راقد

ولما رأى ابراهيم بن الا غلب عظم قوة إدريس استال اليه كبير أورية أما ليلى اسعق بن مجود الا وربي ، ويبدو أن إدريس تبين له ميل اسعق لابن الا غلب، فقتله في ٩ من ذى الحجمة سنة ١٩٧ هـ (٥٠) . وكترت حاشية إدريس وأنصاره ، وضاقت وليلى بهم ، و بمن وفد عليه من العرب والبرب، فأسس لهم ربض القروبين من مدينة فاس فى سنة ٩٩٣ (٢) هـ ، وانتقل من عدوة الا ندلسيين إلى الموضع المعروف بالمقرمدة من غدوة القروبين حيث عدوة الأ ندلسيين إلى الموضع المعروف بالمقرمدة من غدوة القروبين حيث بنى دار القيطون ، و بنى بجوارها جامع الشرفاء (٧٠) .

<sup>(</sup>۱) المرجم المابق ـ ابن عذارى ، م ۱ ص ۲۹۹ ـ ابن خلدون ، م ٤ ص ٢٦

<sup>(</sup>۲) الجزنائي ، ص ۱۴

<sup>(</sup>٢) أبن خلدون ۽ ۽ ص ٢٦ س أَخِز نا ثي ' س ١٣

<sup>(4)</sup> این خلدون ، ص ۲۹ ــ الجز تائی ، ص ۱۳ ــ السلاوی ، ۱۹۳

<sup>(</sup>۵) البکری ، ص ۱۲۲ سه این خلدون ، ص ۲۹

<sup>(</sup>٦) البكرى ، ص ١٢٣ ـ ابن عذارى ، ص ٢٩٩ ـ ابن خلدون ، ص ٢٦

<sup>(</sup>٧) أبن الخطيب ، ص ٢٠١ ــ الجزنائي ، ص ٢٠١١

استقام الامر لادريس بفاس ، فأقام بها حتى سنة ١٩٩٨ ، ثم عزم على غزو قبائل البربر الوثنيين فى نفيس وبلادالمصامدة ، فخرج على رأس جيش كثيف ، واستولى على مدينة نفيس ومدينة أغمات ، وفتح سسائر بلاد المصامدة ، وعاد إلى فاس ، فأقام بها إلى شهر محرم منسنة ١٩٩٩ هه ثم خرج إلى غسزو قبيلة نفزة بتلمسان ، فافتتحها وأصلح أسوارها ، ورمم جامعها بأكادير (أغادير) وأقام له منبرا . وظل مقيا بتلمسان ثلات سنوات (١) ، ثم عاد إلى فاس فى شهر محرم (٢) سنة ٢٠٧٩ . واستقبل فيها فوجا كبيرا من ثوار الربض بقرطبة الذين طردم الامير الحكم الربض عقبواقعة الربض فسمح لهم إدريس بالإقامة فى عدوة الاندلس (٢) .

و كان إدريس قد أبدى فى محاربة الصفرية من البربر فى تلمسان ما أثار إعجاب رجاله ، و يذكر البكرى أن داود بن القاسم بن اسحق بن عبد اقد ابن جعفر قال : ﴿ كنت مع إدريس بن إدريس فى المغرب ع فخرجت معه يوما الى قتال الحوارج . فلقيناهم وهم فى ثلاثة أضعاف عددنا، فقائلناهم قتالا شديدا ، فأعجبنى إدريس ذلك اليوم ، وجعلت أديم النظر اليه ، فقال : ويحك ، لم توالى النظر الى ، قلت لحصال ، أما أولمها فافك تبصق بصاقا

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، ج ، ص ۲۷. وأقام ادريس لجاسم أبيه بنلمسان منبرا تاهده عبد الملك بن الوراق في سنة ه ه ه ، ورأى في رأس المنبر ألواما من بنية المنبر الغديم هسدة هناك ، وقد كتب عليها: همذا ماأمر به الامام ادريس بن ادريس بن عبد الله بي حبن اين الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنسه ، في شهر محرم سنة تسم وتسعين ومائمة اللجزناءى " ص ۲۲)

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، م ۱۹۹ ساین خلدون ، چ ۱۹ م ۲۷ سالجز تا می ، م ۱۹ سالسلاوی ، م ۱۹ هر (۲) لغی پروه نسال ، الاسلام ق المغرب والاندلس ، م م ۱۰

مجتمعا وأنا أطلب قليل ماء أبل به حلق فلا أجده ، فال : ذلك لاجتماع قلبي وذهاب بصاقك لذهاب عقلك ، قال ، قلت : والثانية ، لما أرى من منتك قال ان النبي عَبَيْكَ صلى عليها ، قلت : والثالثة ، لمها أرى من حركتك وقلة فرارك على الدابة . قال : ذلك زمع الى الفتال فلا تحسه رعبا به (۱) ,

ويبدو أن إدريس اتخذ له بالاضافة الى وزيره عمير بن مصعب وزيرا من البربر اسمه بهلول بن عبد الواحد المعلقرى ، وكان بهلول هذا من أركان دولته ، فلما أخضع إدريس خوارج المغرب الاوسط لطاعته ، وامتد تقوذه حتى شلف ، أصبح بهدد تقوذ العباسيين بافريقية ، فاضطر ابن الأغلب الى أن يدافع عن حماه ، فأخدذ يلاطف بهلول ويستميله إليه بالكتب والهدايا حتى و انحرف عن دعوة الادارسة إلى .عوة العباسية ،،و نجح ابن الاغلب في استالة بهلول عن معه من قومه ، فوفد عليه بالقير وان ، واستراب إدريس بالبربر ، فصالح ابن الاغلب (٢ . ولعمل ذلك كان سببا في استكتار إدريس من العرب في دولته ، وانتقاله من وليملي إلى فاس ، وأقام إدريس بعد ذلك في فاس حتى توفى في أول شهر ربيسع الأول سنة وأقام إدريس بعد ذلك في فاس حتى توفى في أول شهر ربيسع الأول سنة القم مائل اللعاب حتى مات (٣) . وقيل أنه توفى مسموما (١) ، ودفن على القم مائل اللعاب حتى مات (٣) . وقيل أنه توفى مسموما (١) ، ودفن على

<sup>(1)</sup> البكرى ، ص ١٢٢ ـ ابن الحطيب ، ص ١٩٨ ـ السلاوى ، ١٦٨

<sup>(</sup>۲) این خلدون ، ج ٤ ص ۲۷ ، ۲۷ \_ این الخطیب ، ص ۱۹

<sup>(</sup>٣) البكرى ، ص ١٢٣ ــ اين الحطيب ، ص ٢٠٧ ــ الجز نائي ، ص ٢٣

<sup>(1)</sup> این عدّاری ، س ۲۹۹

حد قول المؤرخين في مدينة وليسلى (١) · وذكر بعضهم أنه دفن بفاس في في مسجد الشرفاء ، إزاء الجدار الشرق منه ، وقد أنشأ في ذلك بعض الشعراء :

منازل أهـــل الله آل رسوله فاحبب بهم أهــــلا وأحبب بهم مغنى

مدینة إدریس بن إدریس التی بها قـــده نار وقـــده مبنی (۲)

<sup>(</sup>۱) السكرى ، ص ۱۱۰ ـ اين الخطيب ، ص ۲۰۱ ـ السلاوى ، ج ۱ مي ۱۷۱ (۲) الجؤنائي ، ص ۲۲ ـ السلاوى ، ص ۱۷۱

(7)

# خلفاء ادريس الثاني حتى سقوط فاس في أيدى الفاطميين

## ا \_ تقسيم دولة الادارسة في أمامة عمد ابن ادريس:

لما توفى إدريس خلفه على الإمامة ابنه محمد، بعهد من أبيه إليه، وأوصته جدته كنزة أنبشرك إخوته معةفي سلطانه، فيقسم دولته إلى أعمال يتولاها إخوته، فولى أخاه القاسمسهتة وطنجة وقلعة حجر النسروبسكرة وتبطاون، وما يلحق بهذه المدن من بلاد وقبائل ، واختص أخاه عمرا ببلاد صنهاجة الهبط وغمارة ، وولى داود بلاد هوارة ، وتسول ، وتازى وما بينهما من القبائل مكناسة وغياثة · أما عبد الله ، فولاه أغمات و بلد نفيس ، وجبال المصامدة ، وبلاد لمطة، والسوسالأقصى. وولى يحيى على آصيلا والعرائش وبلاد زواغة ، وخص عيسي بشالة ، وسلا ، وآزمور، وتامسنا، وبرغواطة وما إلى ذلك . وخص أحمد عدينة مكناسة ، ومدينة تادلاً ، وما بينهما من بلاد فازاز . وولى حمزة على وليلي وأعمىالها ، وأبعى تلمسان لابرت عمه سليان بن عبد الله ، أما الباقون فقد أبقام في كفالة جــدته كنزة ، لصغر أعمارهم عن الولاية ، أما هو فاكتنى بحاضرته فاس (١) . وأقام محمد بن إدربس بفاس عاصمة مملكته ، و لــكن عيسى لم بلبث أن ثار بشالة ، وشق عصا الطاعة على محمد طالبًا الا مر لنفسه ، فكتب محمد إلى أخيبه القاسم صاحب طنجة ، يأمره بمحاربة عيسى ، ولكن ألقامتم امتنــــع عن ذلك ،

<sup>(</sup>۱) البکری ، ص ۱۲۵ ــ این عذاری ، ج ۱ ص ۳۰۰ ــ این ظهدول ، ج ۱ من ۲۰۰ ــ این ظهدول ، ج ۴ من ۲۸ د ۲۸ ــ این الخطیب ، ص ۲۰۰ ــ السلاوی ، ج ۱ ص ۱۷۲

وخالف أمر اخيه الإمام محمد، فاضطر هذا إلى أن بكتب إلى أخيه عمر صاحب صنهاجة وغدارة. فامتثل لأمره، وسارع إلى نصرته، إذ كان على خلاف مع أخيسه عيسى، وزحف إلى عيسى فى حشود هائله من بربر صنهاجة وغمارة، وأمده أخره محمد بألف فارس من قبيلة زناتة، واشتبكت فوات عمر مع قوات عيسى وهزمتها، وكتب عمر إلى الامام محمد بهسذا الانتصار، فولاه على مافتحه من أعمال عيسى، وأمره بالسير لحاربة القاسم، فزحف عمر إلى القاسم، ونزل عليه بظاهر طنجة، قامت الحرب بينهما، فانتصر عمر، واستولى على طنجة وسائر أعمال القاسم، وأصبح الريف فانتصر عمر، واستولى على طنجة وسائر أعمال القاسم، وأصبح الريف البحرى كله تابعا لعمر من بسلاد غمارة إلى سبتة وطنجة فى منطقة البحر المتوسط، ثم إلى أصيلا وسلا والزمور وبلاد تامسنا، وكلها بلاد مطلة على الحيط (١). أما القاسم فقد سار إلى ساحل البحر مما يلى أصيلا، فاتخذ مناك مسجدا ورباطا، ما زال قائما بالقرب من تاهدارت، رابط فيسه، وزهد فى الدنيا، إلى أن توفى هناك.

وانسعت ولابة عمر بما انضم اليه من عمل أخوبه عيسى والقاسم ، وأخلص عمر للامام محد ، الى أن توفى فى ٢٢٠ ه بيلاد صنهاجة فى موضع بقال له فج الفرس ، وكان منية له ، فحمل الى قاس ، ودفن فيها مع أبيه . وخلفه على عمله ابنه على بن عمر (٢) . وعمر هذا هو جد بنى حمود الذين تلقبوا بالخلافة فى الأندلس فى عصر ملوك الطوائف .

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، ج ٤ ص ٢٨ ــ السلاوى ، ج ١ ص ١٧٣

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' م ۱ ص ۳۰۰ ۔ این خلدون ' م ۶ ص ۲۸ ' ۲۹ ۔ این الخطیب، ص ۲۰ این الخطیب، ص ۲۰۹ ۔ اللہ الخطیب، ص ۲۰۹ ۔ السلاوی ' م ۱ س ۱۷۱

ولم يطل العهد بالإمام محمد ، إذ مرض ، ثم توفى بعسد سبعة أشهر من وفاة أخيه عمر في سنة ٧٢١ هـ ، ودفن بشرقى جامع الشرفاء بفاس .

#### پ \_ خلفاء عمد بن ادریس :

كان الإمام عمد قد استخلف إبنه عليا الملقب محيدرة أثناه مرضه، وكان على لا يتجاوز عمره تسع سنوات ، فقام بآمره و الأولياء والحاشية من العرب وأوربة وسائر البربر وصنائع الدولة ه(١) ، وبا يعوه بالإمامة وهو غلام ، فسار سيرة أهل العدل والفضل والدين ، وتمتسع الناس في عهده بالأمن والدعة ، ثم توفى في رجب سنة ٢٠١٤ ه ، وعهد بالامر من بعده إلى أخيه يحيى بن عمد (٢).

تولى يحيى بن محمد الامامة بعد وفاة أخيه ، وشهدت فاس في عصره القصير ازدهارا في العمران ، وفي ذلك يقول ابن خلدون : و واستجدت فاس في العمران ، وبنيت بها الحمامات والفنادق للتجار ، وبنيت الأرباض ، ورحل اليها الناس من التغور القاصية » (٣) ، وفي عهده أسست أم البنين فاطمة بنت محمد الفهرى المسجد الجامع بعدوة القروبين بفاس . وتوفى يحيى بن محمد في تاريخ نعير معروف . وخلفه ابنه يحيى بن يحيى ، وكان ماجنا ، عبا المشراب ، معجبا بالنساء ، فأساء السيرة ، وخالف طريق سلفه ، وذكروا أنه دخل يوما الحام المقصور على النساء ، بسبب امرأة جيلة من وذكروا أنه دخل يوما الحام المقصور على النساء ، بسبب امرأة جيلة من

<sup>(</sup>۱) این خلدرن ' ج ۱ ص ۲۹

<sup>(</sup>۲) تفس المرجع ــ ابن الحطيب ، ص ۲۰۷ ــ السلاوی ، ج ۱ ص ۱۷۰

<sup>(</sup>٣) عُس الرجع

اليهود (۱) ، يقال لها حنة (۲) ، وراودها على نفسها ، فنغير عليه أهل فاس، وثارت به العامة ، وعلى رأسهم عبد الرحن بن أبي سهل الجذابى، فأخرجوه من عدوة القروبين إلى عدوة الأندلسيين ، وأبت زوجته عائكة بنت عسلى ابن عمر بن إدريس أن تخرج معه إلى عدوة الأندلسيين (۲) ، أما يميى فقد توارى بهذه العدوة ليلتين ، تم توقى أسفا .

وبلغ خبروفاته عليا بن عمر صاحب الريف ، واستدعاه أهل الدولة من العرب والبربر وللوالي ، فقدم إلى فاس و دخلها ، وبابعه أهلها بالإمامة (1) وخطب له بمنابر أعمال المغرب ، وانتقلت الإمامة على همذا النحو من بني محمد بن إدريس إلى بني عمر بن إدريس ، واستقام الأمر لعلى بن عمر، إلى أن ثار عليه عبد الرزاق الفهرى الخارجي الصفرى، وزخف إليه من جبل مديونة الواقع قبلي فاس ، ودارت بينه وبين على بن عمر مواقع حربية ، انتهت بهزيمة على وفراره إلى بلاد أوربة ، واستولى عبد الرزاق على عدوة الأندلسيين . ولكنه لم يتمكن من الاستيلاه على عدوة القروبين ، وبعث أمالي عدوة القروبين إلى يحيى بن القاسم المعروف بالمعدام ، فولوه عملي أنفسهم ، فلم يزل بهما حتى قتله ربيع بن سليان سنة ٢٩٧ ه (٥٠) . وقد تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب على عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة تمكن يحيى هذا من التغلب عبد الرزاق ، وإخراجه من عدوة المي يكي الميه المي المية المي المية المي المي المي المية المي المية ال

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ۱۲۴ ـ أبن عذارى ، ج ۱ ص ۳۰۰ ـ ابن الخطيب ، ص ۲۰۷ ـ ابن الخطيب ، ص ۲۰۷ ـ السلاوى ، ج ۱ ص ۱۷۸ ـ السلاوى ، ج ۱ ص ۱۷۸

<sup>(</sup>۲) البكرى ، ص ۱۲۱

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ١٢٥

<sup>(1)</sup> أين خلدون <sup>،</sup> ج 1 ص ٣٠

<sup>(</sup>ه) البكرى ، ١٢٥ ــ اين عذري ، ج ١ ص ٣٠١ ــ اين خلاول ، ج ١ ص ٣٠١

الأندلسيين ، واستعمل عليها ثعلبة بن محارب بن عبد الله الأزدى ، من أهل الربض بقرطبة الذين لجئوا إلى فاس ، واستقروا بعدوة الآندلسيين . ولما توفى ثعلبة استعمل مكانه ابنه عبد الله بن ثعابة المعروف بعبود ، ثم استعمل بعد وقة عبد الله بن عبود (۱) .

ولما قتل بحرى بن القاسم خلف يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس سنة ٢٩٧ ه، فبايعه أهل فاس فى العدوتين، وخطب له فيهمها، وفى سائر هولة الأدارسة. وكان يحيى هذا على حد قول ابن خلدون و أعلى بنى إدريس ملكا، وأعظمهم سلطانا، وكان فقيها عارفا بالحديث، ولم يبله أحد من الادراسة مبلغه فى السلطان والدولة ، (٢).

ولم يزل يحيى قاعما بأصر دولة الأدارسة ، حتى قدم مصالة بن حبوس الكتامى ، قائد عبيد الله المهدى سنة ه . و ه ، فخرج إليه يحيى بن إدريس لمدافعته مجموع من بربر أوربة وسائر القبائل ، والتقوا على مكناسة الزيتون ، فانهزم يحيى هزيمة نكراه ، ورجع مفلولا إلى فاس ، وحاصره فيها مصالة ، فعالمه يحيى على مال بؤديه إليه ، وهلى مبايعة عبيد الله الشيعى ، ورحل عنهم مصالة إلى إفريقية في سنة ٢٠٠٧ ه ، بعد أن أقام موسى بن أبي العافية المكناسي أميرا على نسول وبلاد تازى ، وترك يحيى أميرا على فاس . وكانت بين يحيى و ، ومي عداوة قديمة ، فلما عاد مصالة إلى المغين بن أبي العافية المكناسي أميرا على سنة ٢٠٠٩ ه ، سعى ابن أبي العافية إلى المغين بن إدريس عنده ، حتى ضاق مصالة بيحيى ، وعزم على القبض عليه ، يعدي ، وعزم على القبض عليه ، يعدي ، وعزم على القبض عليه ، يعدي ، وعزم على القبض عليه ،

<sup>(</sup>۱) این خلدون ، ج ، ص ۲۱ سه این الحعایب، ص ۲۰۹ سه السلاوی ، ج ۱ ص ۲۸۰

<sup>(</sup>۲) ابن خلدرل ، ج ۱ س ۳۹

فلما قرب مصالة من فاس ، خرج إليه يحيى مسلما فى جملة من عسكره ، فقبص عليه مصالة ، وكبل يحيى بالاغلال ، وأدخله المدينة ، واستصنى أمواله ، ثم أطلقه ، فخرجه يحيى إلى ناحية أصيلا والريف ، وكانت عمل ذوى قرباه (١) . أما فاس ، فقد أقام عليها مصالة ريحانا الكتاى من كبار قواده ، ورحل بعد ذلك إلى إفريقية . أما يحيى ، فقد تمكن موسى بن أبى العافية من اعتقاله وسجنه عشربن سنة بمدينة لكاى ، ثم أطلقه بعد ذلك ، فرحل إلى المهدية عشربن سنة بمدينة توفى بها جوعا أثناه حصار أبى يزيد بن كيداد اليفرني للمهدية في سنة ٢٩٣٧ ه (٣) .

أما فاس ، فقد ثار بها حسن بن عمد بن القاسم بن إدريس للمروف بالمعتبام بعد ثلاثة أشهر من ولاية ريحان فى سنة ٢٠٩ه ، فقدم إلى فاس فى حشود كثيفة من شيعته ، وأنصاره ، فباغت أهلها ، واستولى عليها ، ونغى ريحانا منها ، وملكها عامين ، ثم قام بينه وبين موسى بن أبى العافية خلاف ، فزحف الحسن إلى موسى فى سنة ٢١٩ هـ، واشتبك معه فى قتسال شديد ، على مقربة من وادى المطاحن ، بين فاس وتازى ، انتهى بهزيمة موسى بن أبى العافية ، وقتل من رجاله أكثر من ألفين ، من جلتهم ابنه منهل (١) . ولكن ابن خلدون بذكر أن الحسن عاد إلى فاس منهزما (٥) .

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۳۲ ــ ابن الحطيب ، ص ۲۱۱ ــ القلقشندى، صبح الاعشى ج ه ص ۱۸۲ ــ القلقشندى، صبح الاعشى ج

<sup>(</sup>۲) الم سکری ، ص ۱۲٦ ـ ابن خدون ، ج ۱ ص ۲۲

<sup>(</sup>٣) ذكر البكرى أنه تونى بالمرية سنة ٣٣٤ ه.

<sup>(1)</sup> البسكرى ' س ١٩٧ - ابن عـــذارى ، ٣٠٢ - ابن الخطيب ' ص ٢١٢ - السلاوى ، ج ١ ص ١٨٥

<sup>(</sup>ه) ا خلدون ، ج ۽ ص ٣٢ ــ القلنشندي ، ص ٢٨٣

وأغلب الظن أن النصر تم لموسى فى النهاية ، وأن الحسن الحجام عاد مفلولا إلى فاس ، فغدر به عامله على عدوة القروبين حامد بن حمدان الهمذانى المعروف باللوزى ، فقبض عليه ، وأغلق أبواب عدوة القروبين عن عسكر المجام ، ثم أرسل حامد إلى موسى ، فأناه بجيوشه ، ودخمل عدوة القروبين ، وأخذ يحث حامدا على قتل الحجام فى سجنه ، ولكن حامد سوف فى ذلك وماطل فى تنفيذه ، ثم أطلق الحسن متنكرا بعد ماعاين من قسوة موسى بن أبى العافية . فتدلى الحسن من سور العدوة ، فسقط ، وكسرت ساقه ، فتحامل على نفسه حتى وصل إلى عدوة الاندلسيين ، حيث مات بعد ليلتين من هرو به فى سنة ٣١٣ه ، أما حامد فقد فر إلى

ثم تمكن مومى بن أبي العافية من الاستيلاء على عـدوة الا ندلسيين ، وقتل عبد الله بن ثعلبة بن محارب وابنيه محمد و بوسف ، وانقرضت بذلك دولة الا دارسة بفاس ، وخضعت بلادهم لموسى بن أبى العافية ، الذي انتقم من الا دراسة ، و أجلاهم عن مواضعهم ، و نفاهم بمدينة حجر النسر .

<sup>(</sup>۱) البكرى ' ص ۱۲۷ ــ ابن عذارى ' ص ۴۰۴ ــ ابن خلدون ، ص ۴۴ ــ ابن المطلب ، ص ۲۱۲

**(T)** 

### مدينة فاس حاضرة الادارسة

## ا \_ مشكلة كاريخ كأسيس مدينة فاس :

بؤكد الجفرافيون العرب الذين وصفوا مدينة فاس بأنها تتألف من مدينتين منفصلتين ، وأقدم هؤلاء الجفرافيين اليعقوبي ، وابن حوقل ، والبكرى ، والإدريسي .

فقد وصف الجغرافي اليعقوبي مدينة فاس في القرن الشاك المجرى بقوله: «ثم يدخل إلى المدينة العظمى التي يقال لها مدينة إفريقيا على النهر العظيم الذي يقال له فاس ، بها يحيى بن يحيى بن إدريس، وهي مدينة جليلة ، كثيرة العارة والمنازل. ومن الجانب الغربي من نهر فاس ، وهو نهر يقال إنه أعظم من جميع أنهار الأرض ، عليه ثلاثة اللاف رحى تطحن، للدينة التي تسمى مدينة أهل الاندلس ، ينزلها داود بن إدريس » (1).

ووصفها أيضا الجغرافي ابن حوقل في القرن الرابسع الهجرى بأنها :

و مدينة جليلة يشقها نهر ، وهي جانبان يليها أميران مختلفان ، وبسين أهل
الجانبين الفتن الدائمة ، والقتل الذريع للتصل ، ونهر هــــا كبير غزير للا. ،
عليه أرحية كثيرة ، وهي مدينة خصبة مفروشة بالمجارة ، أحدثها إدريس
بن إدريس ... ي (٢).

<sup>(</sup>۱) المتوبي ، ص ۲۰۷ ، ۳۰۸

<sup>(</sup>٢ أين حوكل م صورة الأوض ، ص ٩٠

ويصفها البكرى في القرن الخامس الهجرى بقوله: و وهدينة فاس مدينتان مقترنتان مسورتان، وبينها نهر مطرد، وأرحاه وقناطر، وعدوة القروبين في غربي عدوة الانداسيين ... وعلى باب دار الرجل فيها رحاه وبستانه بانواع الثمر، وجداول الماء تحرق داره وبالمدينتين أزيد من ثلاث ماية رحا، وفيها نحو عشرين حماما، وهي أكثر بلاد المغرب يهودا، يختلفون منها إلى جيم الآفاق، ومن أمسال أهل المغرب و فاس بلد بلاناس، و كانتا عدوتي فاس في صفح جبل، والنهر الذي بينها مخرجسه من عين غزيرة في وسط برج ببلاد مطفرة، على مسيرة نصف يوم من فاس، وأسست عدوة الأندلسيين في سنة ١٩٧٪ هم، وعدوة القروبين في سنة وأسست عدوة الأندلسيين في سنة ١٩٧٪ هم، وعدوة القروبين في سنة ثلاث وتسعين ومائة في ولاية إدريس بن إدريس و (١).

وأخيرا يصفها الإدريسي في القرن الخامس الهجرى بقولة: وومدينة فاس مدينتان بينها نهر كبير يأتى من عيون تسمى عيون، وعليه في داخل المدينة أرحاء كثيرة تطحن بها الحنطة بلائمن له خطر، والمدينةالشهالية منها تسمى القرويين، وتسمى الجنوبية الأندلس، والأندلس، وألاندلس، الحيل، لكن يشقها نهر واحد يمر بأعلاها، وينتفع منه ببعضها، وأما ،دينية للقروبين فياهها كثيرة ... وفي كل مدينة منها جامع ومنير وإمام، وبين المدينتين أبدا فين ومقاتلات، وبالحملة إن أهل مدينتي فاس يقتل فتيانهما بعضهم بعضا، (٢).

وتنضمن الصنفات التاريخية الغربية كثيرا من التفاصيدل عن تاريخ

<sup>(</sup>۱) البكرئ ، س ۱۱۰

<sup>(</sup>۲) الادريسي ، ص ۷۹ ، ۲۷

فاس وسَاتُهَا ، وأهما روض القرطاس لابن أبي زرع ، وزهرة الآس البجزناءى ، وجذوة الاقتباس لابن الفاضى . وكل هذه المصنفات تجمع على أن إدريس بن إدريس بن عبد الله هو مؤسس مدينة فاس ، وأنه شرع فى تأسيس عدوة الاندلسيين في عام ١٩٢ ، وأسس عدوة القروبين بعد ذلك فى سنة ١٩٣٩ ، وقبل أن نخوض في مشكلة ناريخ بناء مدينة فاس ، وهي مشكلة أنارها المستشرق الفرنسي الاستاذ ليني بروفنسال (١) ، أود أن استعرض بايجاز ما أورده القرطاس وزهرة الآس ، وجذوة الاقتباس فيا يختص بتأسيس مدينة فاس :

الله المرأى الإمام إدريس بن إدريس أن الأمر استقام له ، وعظم ملكه ، وكثر أنصاره وحشمة ، وضاقت بهم وليلى ، عزم على الانتقال منها إلى مدينة جديدة يؤسسها ، ويسكنها هو وخاصته وجنوده ووجوه أهل دولته ، فركب بعد الاستخارة فى خاصة من قومه فى سنة ، ١٩ هـ ، وطاف بعض النواحى إلى أن بلغ جبل زائع ، فعزم على أن يبنى فيه المدينة ، وشرع بالفعل فى بنائها ، فبنى بعض دورها ونحو الثلث من سورها ، فأتي السيل من أعلى الجبل فى بعض دورها ونحو الثلث من سورها ، فأتي السيل من أعلى الجبل فى بعض الليالى ، وهدم السور والدور ، وحمل ماحول ذلك عن أغيام والزروع وألى به فى نهر سبو . فعدل عن هذا الموضع .

۲ سئم خرج فی العام التالی فی بدایة عام ۱۹۹۱ ه ، لیر تاد موقعا یبنی
 فیه مدینته ، فانتهی إلی نهر سبو بالقرب من حمة خولان ، فأعجبه الموضع

 <sup>(</sup>۱) لینی بروهنسال ، الاسلام فی المغرب والأندلس ، ترجه الدكتور السید عبدالعزیز
 سالم ، والاستاذ محمد صلاح الدین حلمی ، القاهرة ۱۹۰۸ س ۱۳۰۰

لقربه من الماء، ولوجود الحمة الساخنة ، وشرع فى حفر الا ساس، وعمل الحيار، وابتدأ بالبناء. ثم فكرفى نهر سبو وما يأتى به من المدود والسيول، زمن الشتاء، وما يحدث نتيجة ذلك من المضرر العظيم للناس، فكفعن البناء، وعاد إلى وليلى.

٣- عهد إدريس بعد ذلك إلى وزيره عمير بن مصعب الا وزيره بمهمة ارتياد موضع لتأسيس مدينته ، فنزل على عين ماه سميت بعين عمير ، ثم ركب إلى فحص سايس حتى وصل إلى العيون التي يتبع منها نهر وادى فاس ، فرأى عيونا كثيرة نزيد على الستين عينا ، ورأى مياهها تفيض على الا رض فسيحة ، فشرب من الماه ، فاستطابه ، ثم سار في اتجاه الوادى حتى وصل إلى الموضع الذى قامت عليه مدينة فاس ، فنظر إلى ما بين الجبلين ، فرأى غيضة ملتفة الا شجار ، مطردة العيون والا نهار ، وفي مواضع منها خيام من شعر يسكنها قوم من زواغة يعرفون بنى الحيد ، وقوم من زناتة يعرفون بنى يرغش ، قوم من زواغة يعرفون بنى الحيد ، وقوم من زناتة يعرفون بنى يرغش ، كانوا على دين الجوسية ، وكان بيت نارهم في الموضع المعروف بشيبوبة ، وكان بمضهم على دين الجوسية ، وكان بيت نارهم في النصرانية . وكان بنوالحير ينزلون بعدوة الا ندلسيين ، وكانوا على خلاف دا مم لتباين أديانهم ، واختلاف نزعاتهم .

٤ - رجع عمير إلى إدريس، وعبرله عن استحسانه لذلك الموضع، من كثرة مياهه، وطيب تربته، ورطوبة هرائه، فسر إدريس، وركب إلى هناك ليشاهد الموضع، فوجد بنى الخير وبنى يرغش يقتتلون ، فأصلح بينهم، وأسلموا على يده ، ثم إنه اشترى منهم موضــــع الغيضة يستة آلاف درهم، فرضوا بذلك.

ه ... ضرب إدريس أخبيته وقبابه بالموضع المعروف بجرواوة من عدوة الا ندلس ، وابتدأ ببتاء سورها ، وبنى بها جامه اللخطبة قريبا من رحبة البئر ، يعرف بجامع الاشياخ .

٣- انتقل إدريس بعد ذلك إلى الموضع المعروف بالمقرمدة من عدوة القروبين ، حيث دار القيطون المتصلة بمسجد الشرفاه ، وابتدأ بحفر الا ساس بفأس من ذهب ، وتبعه الفعلة في ذلك فسميت المدينة فاسا ، وقيل أنه لما شرع في حفر أساسها من جهة القبلة وجد في الحفير فاس أثرى كبير، فسميت المدينة فاسا اذلك ، وقيل أن راهبا أخبره بأنه كانت تقوم في موضع القروبين مدينة أزلية ، خربت منذ ألف عام ، وكان اسها ساف ، فآثر إدريس أن يسمى مدينته باسم المدينة القديمة مقلوبا . وشرع في بنائها في فرة ربيع الا ولسنة عه ، ه وأدار حولها السور ، وبني لها مسجدا لعبق داره المعروفة بدار القيطون سمى بمسجد الشرفاه . وكان في أثناه ذلك قد أم، الناس بيناه الدور والغرس ، ونادى فيهم أن كل من بني موضعا أو اغترسه قبل تمام السور فهو له هبة لله تبارك وتعالى .

٧- لما فرغ إدريس من بناه أسو ار المدينة (القروبين) وجامع خطبتها، أنزل الوافدين عايه من الاندلس بالعدوة الشرقية ، فسميت لذلك بعدوة الاندلس ، وأنزل الوافدين عليه من القيروان بالعدوة الغربية منها فسميت لذلك بعدوة القروبين . ثم أمر الناس بزيادة البناء والغرس ، فبني الناس الحدور والمساجد في القروبين ، وغرسوا جانبي الوادى من منبعه بفحص الحدور والمساجد في القروبين ، وغرسوا جانبي الوادى من منبعه بفحص سايس إلى مصبه في نهر سبو بأنواع الاشجار ، وعمرت الارض بغرس الاشجار ومختلف أنواع المزروعات ، وزاد العمران ، وقعبد الناس مدينة

فاس (يقصد القروبين). ولما كلت المدينة واستقامت حال رعيته فيها، خطب في الناس بجامعها (١).

#### . . .

ويخرج الا ستاذ ليني بروفندال من هذه الروايات المختلفة في نشأة مدينة فاس بثلاثة أسئلة لا إجابة عنها في المصادر العربية ، الا ول : ماهو مغزى تأسيس إدريس الثاني لمدينتين متجاورتين ومنفصلتين في آن واحد، لحكل منها سور مستقل ، في تاريخ متقارب ، بحيث لايفصلها من العمر إلا عام و احد ?

والثاني: كيف استطاع هـذا الإمام الصغير الذي لم يكن يتجـاوز من عمره ١٧ عاما أن يقـوم بتنفيذ مشروع ضخم وهو إنشاء مدينتين مختلفتين في مكان واحد ?

الثالث: لماذا آثر إدريس إيجاد تعارض عنصرى وسياسى واجتماعى للدينتين متاثلتين ? لمدينتين متاثلتين ?

وعندئذ يعرض الاثمثاذ ليفي بروفسال نظرية جديدة في نشأة فاس، وتقوم أساسا على أن إدريس بن عبد الله أسس مدينة فاض في سنة ١٧٧ ه في الموضع الذي تقــــوم عليه عدوة الاندلس ، وأن إدريس بن إدريس

<sup>(</sup>۱) ارجم الى : أبن أبى زرم ، كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المقرب وتاريخ مدينة عاس ، نشرة تورنبج Carolus Johannes Toruberg أبسالة ١٨٤٣ ــ الجزناءي ، كتاب زهرة الآس في يناء مدينة عاس ، نشرة الغريد بل ، ألجز اثر ١٩٢٢ ــ السلارى ، الاستقما ، لأخبار دول المغرب الأقمى ، الدار البيضا ، و ١٩٠٢ ــ السلارى ، الاستقما ، لأخبار دول المغرب الأقمى ، الدار البيضا ، و ١٩٠٤ ــ ١٩٠٤ ــ السلارى ، الاستقما ، لأخبار دول المغرب الأقمى ، الدار البيضا ، و ١٩٠٤ ــ المعرب المنتما ، الدار البيضا ، المنتما ، المنتما ، المنتما ، الأخبار دول المغرب الأقمى ، الدار البيضا ، المنتما ،

أسس عسدوة القروبين في سنة ١٩٩٦ ه في غرب مدينة أبيه ، وعلى الضفة البسرى من وادى فاس ، في الوضع المعروف بدار القيطون . وقسد اعتمد الاستاذ ليفي بروفنسال لإثبات هذه النظرية على أدلة مادية ، وعلى تعبوس تاريخية نجملها فيا يلى :

## الا دلة المادية:

١ - فى المكتبة الا ملية بباريس درهم ضرب بمدينة فاس فى سنة ١٨٩ه،
 قبل التاريخ المتواتر فى المصادر السابقة لتأسيس مدينة إدريس الثانى بسنتين.

٧ ـ فى متحف مدينــة خاركون درهم آخر ضرب فى مدينــة فاس فى
 سنة ١٨٥ ه .

م \_ فى نفس الوقت توجد عملات يظهر فيها اسم إدريس أأثاني ضربت فى وليلى وتدغة تحمل التواريخ المتعاقبة لسنوات ١٨٦،١٨١، ٩٨٣ ه.

ع - معظم العملات التي تحمل اسم إدريس الثانى ضربت في مدينة العالية في سنوات ١٩٨، ٢٠٥ ، ٢٠٥ ، ٢٠١ ، ٢٠٤ ه. والمقصود بهذه المدينة حسب ما براه الاستاذليفي بروفنسال إما أنها تعنى للرتفعة باعتبار أن عدوة الفرويين أكثر ارتفاعا من عمدوة الاندلسيين ، وإما نسبة إلى على ، أو أنها صفة الحضرة العلية ، بدليل أن المدينسة البيضاء التي أسسها بنو مرين كانت تسمى بفاس العليا .

ويفسر الاستاذ ليفي بروفنسال هـــذا التباين في أسماه دور السكة الإدريسية بأن فاس كانت مركزا اسك العملة قبل سنة ١٩٧ هـ، استنادا على الحقائق المستمدة من نقوش العملات، إذ أن اسم فاس يختفي منذ

سنة ١٩٨ ه وما بعدها، و يخل اسم العالية على اسم س، ولا يعود اسم فاس إلى الظهور على العملات المغربية إلا منذ سنة ٢٩٩ ه على درهم فاطمى، وعلى عملات أموية مضروبة تحمل اسم هشام المؤيد كما تحمل تاريخا يتواوح ما بين عامى ٢٩٧٩ ه . و يخرج الاستاذ ليفى بروفنسال من كل ذلك بأن فاس أسست قبل سنة ١٨٥ ه (١).

## الأدلة التاريخية :

۱ - رواية عن المؤرخ القرطبي أبو بكر أحمد بن محد الرازى المتوفى سنة ١٩٤٩ هنقلها ابن الا بار في الحملة السيراه ، جاء فيها أن إدريس بن عبد الله دخل المغرب في سنة ١٧٧ ه في شهر رمضان ، وذلك بعد أن هرب من تعقب أبي جعفر المنصور له ، ونزل في موضع يعرف بوليلي يقع قريبا من وادى الزيتون . وهناك اجتمعت اليه قبائل من البربر ، وبايعوه بالإمامة ، فأسس مدينة فاس ، وكانت أحمة شعسراه . وسميت بفياس لا نهم لما شرعوا في حفر أساسها وجدوا فأسا في موضع الحفر ، وسكنها البربر، ولم يعلم عبد إدريس بن عبد الله ، إذ توفى في سنة ١٧٤ ه تاركا إحدى جاريانه حاملا منه ، فوضعت غلاما ذكر اسمى إدريس ، وهو الذي إحدى جاريانه حاملا منه ، فوضعت غلاما ذكر اسمى إدريس ، وهو الذي خلف أباه على مدينة فاس ، وطال به العهد في الامامة حتى توفى في شهر ربيع الا ول سنة ٢٧٣ ه ، وكان مولده في شهر ربيع الثاني سنة ٧٥ هـ هـ النالي سنة ١٥٠ ويغر ج الا ستاذ ليفي مرو فنسال من هدذا النص بالحقيقة التالية : أن

۱۹\_۱ ليني بروننسال ۱۴ الاسلام في المغرب والأندلس ٢ ص ١٥\_١ه.
Roger le Tourneau, Fès avant le Protectorat, Casablanca, 1949,
pp. 33. et sqq.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار ، المئة السيراء ، ج ١ ص ه ه

إدريس بن عبد الله أسس فاما سنة ١٧٧ ه على أكثر تقدير ، وهى سنة وصوله إلى المفرب الاقصى ، ولا يمكن أن تكون قد تأسست بعد سنة ١٧٤ لا نه نوفى فى هذه المسنة ، وأن هذه المنشأة المدنيسة التى سميت بفاس كانت منذ نشأتها مدينة بربرية .

٧ ــ روایة لا بن سعید المغربی فی المغرب، ولا بن فضل الله العمری
 فی مسالك الا بحمار، وللقلقشندی فی صبح الا عشی، وهی روایة نقلت عن
 مصدر واحد هام، و نصها:

قال ابن سعيد في المغرب: ﴿ وَهِي مِدينتانَ إِحَـدَاهَا بِنَاهَا إِدرِيسَ بِنَ عبد الله أحد خلفاء الا دارسة بالمغربو تعرف بعدوة الا ندلس ، والا خرى بنيت بعدها و تعرف بامم عدوة القروبين » (١).

ولا \_\_ ذه الرواية تثبت أن فاسا من إنشاء إدريس بن عبد الله ، وأنها مى نفس المدينة التى أطلق عليها فيا بعد اسم عدوة الأندلسيين ، وأن عدوة القروبين من إنشاء إدريس بن إدريس (٢) ،

م نول مدينة فاس في عدوة الاندلسين ، وأقام بها شهرا ، وذلك سنة

<sup>(</sup>١) التلتشندي ، صبح الأعشى في مشاعة الانشا ، ﴿ ٥ \* ص ١٩٣

<sup>(</sup>٢) ليغي بروطنسال ، الالهم في المغرب والأفدلس ، ص ٢٣

اثنتين وتسعين ومائة ، ولما كانت عدوة القروبين غياضا في أطرافها أبيات من زواغة ، فأرسلوا إلى إدربس ، فدخل عندهم ، فاسس مدينية القروبين سنة ثلاث وتسعين » (١). و بثبت هذا النص بصورة لاتدع مجالا للشك أن مدينة فاس وهي عدوة الاندلسيين كانت موجودة بالفعل قبل مجيئه إليها و إقامته بها شهرا كاملا.

٤ - وينقل هذا النص ابن الا بار فى كتابه الحلة السيرا. نقيل عن النوفلي بشى. من الإبجاز، فيذكر. أن إدريس بن إدريس أسس مدينة فى القروبين فى سنة ١٩٩ هـ(٢).

٥ - رواية الورخ غر ناطى مجهول عاش فى القرن الثامن الهجرى ، فى عصر سلاطين دولة بنى نصر بغر ناطة ، فى مجموعة متفرقات تاريخية بعنوان: و الزهرة المنثورة فى الأخبار المأثورة » فيها إشارة لثوار ربض شقندة الذين نقام الحكم بن هشام من الأندلس ، وقد نقل المقرى هذه الرواية فى كتاب نقح الطيب ، وملخصها : أن فريقا من أهل الربض انجه إلى بلاد المغرب ، فنزلوا بعدوة الاندلس ، وهى قسم من مدينة فاس ، سمى منذ ذلك الحسين باسم عدوة الاندلسيين ، وعمرت هذه العدوة بالسكان بفعيل هؤلاء الوافدين سنة ٢٠٧ ، وتمدينت بهم ، وكان أمير المغرب وقتئد القاسم بن إدريس المهاجر من المغرب ، وكان أمير المغرب وقتئد القاسم بن إدريس إعادة تأسيس المدينة على بد الاندلسيين ، وبين تأسيس مدينة فاس القديمة ، إعادة تأسيس المدينة على بد الاندلسيين ، وبين تأسيس مدينة فاس القديمة ، التي بنيت في سنة ١٧٧ ه ، عندما دخل المدرب إدريس بن سد الله جد القاسم هاربا من تعقب أبي جعفر المنصور له ، حيث التف حوله البربر ، وجعملوه هاربا من تعقب أبي جعفر المنصور له ، حيث التف حوله البربر ، وجعملوه هاربا من تعقب أبي جعفر المنصور له ، حيث التف حوله البربر ، وجعملوه هاربا من تعقب أبي جعفر المنصور له ، حيث التف حوله البربر ، وجعملوه هاربا من تعقب أبي جعفر المنصور له ، حيث التف حوله البربر ، وجعملوه هاربا من تعقب أبي جعفر المنصور به ، حيث التف حوله البربر ، وجعملوه هاربا من تعقب أبي جعفر المنصور به ، حيث التف حوله البربر ، وجعملوه هاربا من و بين بين المه به حيث التف حوله البربر ، وجعملوه هاربا من تعقب أبي جعفر المنصور به ، حيث التف حوله البربر ، وجعملوه هاربا من بينه العدوق المناس ال

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ۱۲۳

<sup>(</sup>٢) اين الأيار ۽ الحلة الديراء ، ١٠ ص ٥٠

إمامهم، وبنوا له مدينة فاس وكان موضعها غيضة وعندما حفرت الا سس وجدوا فأسا في باطن الا رض، وسميت المدينة لذلك السبب بفاس.

ويؤكد هذا النص قيام إدريس بن عبدالله ببناء مدينة فأس في سنة ١٧٢ه، أى قبل وفود الاندلسيين بتلائسين عاما . ويخرج الا ستاذ ليني پروفنسال من جميع هذه الا دلة بالنتائج الآتية :

١- أن ادريس بن عبد الله أسس مدينة على الطسراز البربرى فى الجزء الواقع شرقى فاس الحالية فى سنة ١٧٦ ه. ، سميت بفـــاس ، وسكت فيها العملات الإدريسية فى تاريخ غير معروف ولكنه برجع على الا قل إلى سنة ١٨٩ ه.

٧ ــ أن إدريس بن إدريس أسسبعد ذلك بنحو ٧١ سنة، في موضع يقع غربي الموقع الذي أقيمت فيه مدينة فاس في عهد أبيه ، وهو موضع أفضل من حيث المناخ ووفرة المياء من موضع فاس الفديمـــة ، مدينة على الطراز الافريق أطلق عليها رسميا اسم العالية . ولعلها سميت أيضا بافريقية على حد قول اليعقوبي ، وهو اسم له علاقة واضحة عا انتهى إليه اسمها ، وهو مدينة القروبين أي مدينة القيروانيين .

س ا وفد أهل الربض بقرطة إلى الفـــرب الاقصى لاجئين إلى دولة الادارسة ، أنزلهم إدريس فى مدينة أبيه ، فاستقروا فيها ، وأنشأوا بها مدينتهم التى سميت بمدينة الاندلسيين . وعلى هذا النحو أصبح اسم فاس يطلق على العدوتين معا (١) .

<sup>(</sup>١) ليفي بروطسال ، الاسلام في المغرب والأندلس ' ص ٢٧ ' ٢٨

ونفيف إلى الأدلة السابقـــة التى أوردها لينى بروفنسال أدلة ثلاثة الخرى مستقاة من كتاب زهرة الآس للجزناءى، ودليلا من ابن عذارى، ودليلا آخر من ابن الخطيب وأخيراً نضيف دليلا يقوم على المقارنة .

# ا ــ الادلة للأخـوذة من الجزناءي :

١- أن الجزناءى ذكر أن الغيضة التى شاهدها عمير بن مصعب الازدى،
 وفيها العيون والانهار هى الموضع الذى بنى فيمه إدريس بن إدريس هدينة فاس ، ولا ينطبق هذا الموضع إلا على عدوة القروبين .

٧- أن الجزناءى قال نقلاعن ابن الرقيق : وثم إن ضرب الإمام أخبيته وقبابه بالموضع المعروف بجرواوه من عدوة الاندلس، ودور عليه جرواوة من الخشب فسمى الموضع جرواوة إلى زمنناهذا . ثم انتقل بعد ذلك إلى الموضع المصروف بالمقرمدة من عدوة القروبين حيث دار القيطون المتحلة لمسجد الشرفاه ، ثم شرع في البناء » (١) . ومعني هذا أن إدريس لم يؤسس شيئا في عدوة الاندلسيين ، وإنما أقام بها بعض الوقت ثم انتقل الى المقرمدة حيث شرع في بناء مدينته .

٣- أن الجزناه ي عندما تعرض لذكر عدوة الاندلسيين لم يذكر أن ادريس ابن إدريس هــــو الذي أسلا ، وإنما قال : و أما عدوة الاندلس ، فانها أسست في يوم الخميس مهل شهر ربيع الاول سنه اثنتين و تسعين و ما ثة ، أقام الإمام ادريس منها بالموضع المعروف بجروارة حيث نزل با خبيته و قبا به ، و ابتدأ

<sup>(</sup>۱) الجزناءي مساء

## ب ـ الدليل الأخوذ من ابن عذارى :

ذكر ابن عذارى فيا يختص ببناء فاس النص التالى: ﴿ وَكَانَتَ عَدُوةَ الْفَرُوبِينَ غَيَاضًا فَى أَطْرَافُهَا بِيُوتَ مِن زَوَاغَةً ، فأسلموا إليه ، ودبر فى البناء عندهم ، فكان ابتداء بناء مدينة فاس سنة ١٩٣ وذلك عدوة القروبين ﴾ (١) . وواضح من هذا النص أن ابن عذارى يشهر إلى قيام إدريس بن إدريس ببناء عدوة القروبين .

## ج \_ الدليل المأخوذ من ابن الحطيب:

عندما ذكر ابن الخطيب قيام ادريس بن ادريس ببناه مدينة فاس سنة امري المناه و المروفة اليوم لسلفه بدار القيطون، ومسجدها بجواره، وعظم شأنها بالعهارة بعده، وسكنها الملوك والاشراف (٢). ولما كانت دار القيطون المذكورة تقع في ربض القروبين، فانه بتضح لنا من هذا النص أن المقصود ببناه فاس هو بناه مدينة القروبين.

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱۰ س ۲۹۹

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب ، أعمال الاعلام ، النسم التالث أ من ٢٠٩

## د ــ الدليل الفائم على المقارنة :

عندما اجتمعت قبائل زناتة الصفرية حول أبي القاسم محفون بن واسول المكناسي الصفرى اختط لهم مدينه سجلماسة سنة ١٤٠ ه. ، كذلك أسس عبد الرحمن بن رستم الفارسي مدينة تاحرت سنة ١٤٤ ه، وهي نفس السنة التي انهزم فيها أبو الخطاب على يدى ابن الاشمث ، وفر ابن رستم على أثر ذلك إلى جبل سو فيج حيث اجتمع إليه الإباضية ، فأسس لهم مدينة تاحرت ، وفي المغرب الادنى قام ابراهيم بن الاغلب بتأسيس مدينة العباسية أو القصر القديم بعد توليته الإمارة بعهد من المحليفة الرشيد في جادى الآخرة سنة ١٨٨ ه، بأقل من عام ، وانتقل إليها في سنة ١٨٥ ه. و نستخلص من ذلك أن قيام الدول المستقلة بالمفرب في القرن الثاني الهجرى كان يتبعه مباشرة قيام مدن جديدة. ولا نشك في أن ادريس بن عبد الله أسس في حياته مدينة فاس اقتداء بيني واسول المدراريين بسجلماسة ، وبني رستم بتاهرت ، وليس من المعقول أن بنتظر الادارسة عشرين سنة لكي بؤسسوا مدينة تكون مقرا لهم .

. . .

بعى علينا تفسير نقطة أخيرة ، وهى أنه إذا كان تاريخ سنة ١٧٧ هو الذى حددناه لبناه مدينة فاس فى عهد إدريس الأول فلماذا لم يذكره المؤرخون وينصوا عليه صراحة ، والذاجعلوا إنشاء مدينتى فاس فى على ١٩٧ ، ٩٧ ، بدلا من هذا التاريخ ? .

يفسر الاستاذ لين برفنسال كيف استقر التاريخ الخساطى. لبناء فاس سنة ١٩٧ فى الرواية القديمة ، وحل محسلالتاريخ الحقيقى وهو سنة ١٧٧، بأنه من المحقق وقوع لبس بين إنشاء مدينة فاس وانشاء مدينة العالية، وظهر هذا اللبس منذ أن أطلق اسم فاس على المدينتين معا . وبما أزاد هذا اللبس نشابه إسمى المؤسسين . ويعتقد أن أساس هدذا اللبس التاريخي برجع إلى خطأ يسم في القراءة بين رقمي سبعين وتسمين ، وهو خطأ أدى إلى تحريف سنة بهم القراءة بين رقمي سبعين وتسمين ، وهو خطأ أدى إلى تحريف المنال في ذلك الرأى ، فكثيرا ما نعثر على أخطاء تاريخية ناتجة عن التحريف في النقل ، وتذكر مثالا لذلك التحريف الذي يقع فيه النساخ في كثير من الاحيان ، فابن المحطيب بذكر عندما يتعرض لذكر دولة العدام بن الفاسم بن إدريس أنه اغتيل على يدى ربيع بن سليان سنة اثنتين وسبعين وماثنين بدلامن التاريخ الصحيح وهو سنة اثنتين وتسعين وماثنين بدلامن التاريخ

ب ــ تاريخ مدينة فاس منذ تأسيسها حتى نهاية عصر بني مرين :

#### ١ ـ قاس ق غصر الادارسة :

لم تكن مدينة فاس التى أسسها إدريس بن عبد الله فى سنه ١٧٧ ه، وهى سنة نزوله فى أرض وليلى سوى لمدة صغيرة ذات طابع بربرى رينى ، شأنها فى ذلك شأن القرى المتنائرة التى نشاهدها فى جنوب المغرب الاقصى والتى لا تضم من العمران غير بضعة دور متوزعة . وكانت فاس التى بناها إدريس بن عبد الله تحمل طابعا بربريا مماثلا، ويتجلى ذلك فى اسم الموضم الذى نزل فيه إدريس بن إدريس بها فى سنة ١٩٨ هوهو المعروف بجرواوة

<sup>(</sup>١) لين برونشال، المرجع السابق ص ٢٩،٠٦

<sup>(</sup>٢) ابن الحطيب ، أعمال الأعلام ، النسم التالث ، ص ٢٠٩

وهو جدار من جذوع الشجر والغاب، سور به معسكره الذي كان بجتمع فيه مع مشايخ البربر (١). كذلك يحمل جامع الاشياخ أيضا هــذا الطابع الربرى، والمقصود بالاشياخشيوخ البربر الذين كانوا يرافقون إدريس في رحلته، ويعرفون بالآمغارن.

وعلى الرغم من قيام إدريس بن عبد الله بانشاء مدينة فاس ، فقد آثر أن يقيم فى وأولى بين أنصاره من البربر ، الذين أيدوه و نصروه ، ولما توفى دفن بوليلي . وآثر ابنه إدريس الثانى الإقامة فى وليلي بين أنصار أبيه ، حتى إذا ما بويع بالإمامة فى سنة ١٨٨٩ه، واستقام له الا مر بالمفرب الا قصى، ووقد عليه العرب من كل مكان من إفريقية والا ندلس ، وقدم إليه في جملة الوافدين فى سنة ١٨٩ نحو خسائة من الفرسان المعرب من القيسية والازد والمخزرج ومدلج و بنى يحصب ، بدأ إدريس يفكر فى الخسروج من عزلته التى فرضها عليه الا وصياء عليه والكافلين له ، فقرب العرب اليشه ، وجعلهم بطانته دون البربر ، واعتزبهم « لا نه كان فريداً بين البربر » (١) .

ويبدو أن وزيره العربى عمير بن مصعب الازدى هو الذى أوحى إليه بفكرة الانتقال من وليلى ، إلى مدينة بؤسسها بنفسه وتكون مركزا له ، لا ن مدينة أبيه ماؤها قليل، إذ يشقها نهر واحد يمر بأعلاها ، وأما موضع مدينة القروبين الذى أعجب به عمير فكان كثيرالياه ، بحيث كات الياه بعد تأسيس عدوة القروبين تجرى فى كل شارع منها وفى كل زقاق (٢) . ويبدو

<sup>(</sup>۱) ليقي بروتنسال ۽ ص ٣٥

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، ص ۱۳

<sup>(</sup>٣) الأنويس ۽ ص ٧٠

أن هذه الفكرة لقيت قبولا واستحسانا عند إدريس ، فنراه يخرج فى شنة . ٩٩ ه لير تاد موضعا ينشى، فيه مدينته الجديدة، ويبدو أن زعيم بربر أوربة السحق خالفه فى ذلك و تا مر مع ابن الاغلب ، فقتله إدريس فى سنة ١٩٧ هـ. وأخيرا اهتدى إدريس إلى موضع مدينة القرويين ، فأسسها قبالة ، دينة فاس ، على النحو الذى فعملناه آنفا .

ولقد أسس إدريس فى القروبين مسجدا جامعا هو الجامع المروف بالشرفاء ،وقيسارية إلى جانبها الجامع ، وأدار الاسوارمن كل جانب (۱) وكان لا بد لمدينة القروبين التى بناها إدريس وسماها بالعالية أن تنمو سريما وتعمر بالبناء ، فأسكنها العرب الوافدين عليه من القبروان والاندلس ورجال الحاشية ، والمحاصة ، فسميت بعد ذلك بعدوة القروبين ، وأمرهم إدريس بزيادة البنا ، والفرس ، فأسس الناس الدور والمساجد والحوانيت (انظر خريطة رقم ۸ ، ۹ ) . أما البربر فلم يكن لديهم ما يشكون من ، إذ كانت سم مدينة فاس المحاصة ذات الطام البربرى الذي يتفق مع طام حيساتهم ، وهي مدينة فاس التي أقامها إدريس بن عبد الله ، فسكن فيها فرسان الاهمير وعسكره و قواده من البربر (۲) ، وأخذت عدوة القروبين تنمو ويزدهر فيها العمران ، بينا ظلت مدينة فاس القديمة متأخرة عنها ، وفي سنة ۲۰۲ ه قدم على إدريس جاعة من الربضيين الاندلسيين ، الذين أخرجهم الامه المحمل الربضي من ربض شقندة بقرطبة ، فأنزلهم إدريس مدينة فاس . ولم تكن فاس تعدو

<sup>(</sup>۱) این آی درم ، روش النرطاس ، ص ۱۹ ٬۰۰

<sup>(</sup>٢) ليني يروهال ، الإسلام في المترب والأندلس ص ٤٠

وقتاذ قرية ، بيوتها متواضعة مبنية من اللبن ، مسقوفة بفروع الاشجار ، ولم يمض عهد قصير على نزول الاندلسيين بها حتى ارتفعت من مجرد قرية إلى مصافى المدن ، وإن كان الطابع الريق ما زال يفرض تفسه على أحيائها المتطرفة حتى لليوم (1) . وكان بنفتح بسور عدوة الاندلسيين عدة أبواب هى : أبواب القبلة ، والكنيسة أو الخوخة ، وأبو سفين ، وجرواوة والشيبوبة ، والحفية ، أما أبواب سور عدرة القروبين فهى : إفريقية ، والقلمة ، والحديد ، والفرج أو السلسلة ، والفصيل أو النقبة (٢) . إلا أن هذه الأسماء تغيرت فيما بعد ، وحلت مملها أسماء أخرى .

#### ٢ ... فاس في عصر بن موسى بن أبي العافية :

في سنة ١٩٩٩ استعمل موسى على عدوة الأنداس طوال بن أبي بزيد، بينا استخلف موسى ابنه مدين على عدوة القروبين. وفي هذه السنة كاتب موسى بن أبي العافية الحليفة عبد الرحن الناصر لدين الله صاحب الانداس، و ورغب في موالاته والدخول في طاعته ، وأن يستميل له أهواه أهل الهدوة الحجاورين له (٣) م. فتقبله عبد الرحمن أحسن قبول ، وأمده بالحلم والأموال ، وبفضل ذلك تمكن موسى من التفلب على مدينة جراوة ، وأخرج عنها الحسن بن أبي العيش بن إدريس .

ولما بلغ عبيد الله المهدى نبأخروج موسى على طاعته، سير إليه تأثده حميد ابن بصلى المكناسى ، صاحب تاهرت ، فى عشرة آلاف فارس ، فتقدم حميد فى سنة ٢٧٩ ه إلى المغرب ومه حامد بن حمدان الهمذانى . فلما علم مدين ابن موسى بقدومهما إلى فاس، فرعنها ولحق بأبيه . فدخلها حميد، واستعمل

<sup>(</sup>١) لم يرونتان، الاسلام في المترب والاندلس، ص ١٠

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، ص ۱۹ ، ۲۰

<sup>(</sup>۲) این عداری ' ج۱ ' ص ۲۸۲

عليها حامد بن حمدان الهمذاني . ثم عادحيد إلى إفريقية (١). وأقام حامد واليا على فاسمن قبل الفاطميين، إلى أن ثار عليه أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن أبي سهل الجذامي في سنة ٢٧٧ هـ، عقب و فاة عبيدالله المهدى ، فقتل حامدا ابن حدان، وبعث برأسه ورأس ولده إلىموسى بن أبى العافية، فأرسلهما مومى إلى عبد الرحمن الناصر بقرطبة مع سعيد بن الزراد ، وعادت المدعوة في فاس باسم الخليفة عبد الرحمن الناصر · ولكن الخليفة الفاطمي أبا القاسم بن عبيد الله المهدى لم يرض بهذا الوضع ، فسير قائده ميسور الفق إلى المغرب في سنة جهم هـ، وتقدم ميسور إلى فاس ، فحاصرها أياما ، فخرج إليه آحد بن بكر إلى معسكره مبايعاً ، وقدم إليه هدية نقيسة وأموالاً، فقبض عليه ميسور ، و بعث به إلى المهدية (٢) . وما إن علم أهل فاس، بغدر ميسور، امتنعوا عليه، وتحصنوا داخل أسوار مدينتهم، وقدموا على أتفسهم حسن ابن قاسم اللواتي ، فحاصرهم ميسور سبعة أشهر ، ولما طال عليهم الحصــار ولبودا وقربا للما. وأثاتا ، وعلى أن يبايعوا لأبي القاسم الشيعي ، ويسجلوا اسمه في السكة ، ويخطبوا له على منابرهم ، وأقر ميسور عليهم حسن برت قاسم اللواتي، ثم ارتحل عنهم (٣). وظل حسن اللواتي عاملا على فاس إلى أن قدم أحمد بن بكر من المهدية ، فتخ له حسن عن الولاية في سنة . 4 781

<sup>(</sup>١) البكرى ، ص ١٢٨ \_ ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ص ٢١٦

<sup>(</sup>۲) تنس المرجع ــ ابن الخطيب ص ۲۱٦ ــ الالمتشندى ، ج • ص ۱۸۹ ــ السلارى م ۱۸۹ ــ السلارى م ۱۸۹ ــ السلارى م

<sup>(</sup>٣) البكرى ، ص ١٢٨ ــ القلتشندى ص ١٨٨ ــ الد ى ص ١٨٩

ثم بایع أهل فاس الناصرلدین الله فیمن بایعه من أهل العدوة ، فولی علیهم محدا بن الحدیر المغراوی ، فظل بلیها من قبرل المحلیفة الأموی ما پهرب من عام ، ثم رخل إلی الأندلس المجهاد ، واستخلف علیها ابن عمر أحد ابن أبی بکر بن أحد بن عبان بن سعید الزناتی، وهو الذی بنی صومعة جامع المقروبین بفاس سنة ۱۹۹۹ ه (۱).

#### ٣ \_ مسيطرة زنانة عل فاس وموالاتها خلفاء بني امية بقرطبة :

عَضِب المعز لدين الله الفاطمي لخروج المغرب الاقصى من طاعته ، وانضوائه إلى الخلافة الاموية في الاندلس، فدير جوهرا الصقلي في جيش كشيف من بربر كستامة وصنهاجة ، لاستنزال التوار في المغرب، وإعادة النفوذ الفاطمي على المفرب، ونجح جوهر في استرجاع بلاد المدوة، وقدم إلى قاس لمحاصرتها ، ولكنه\_ا استعصت عليه ، يتركها إلى سجلمانة ، واستولى عليها . ومن هناك مضى إلى فاس ، فنزل عليها في سنة ١٩٩٩ ، فعاصرها من سبائر جهانها زها. نصف شهدر ، ثم اقتنحمها قائده زبري ابن مناد الصنهاجي بالسيف ، إذ تسنم أسوارها ليلا ودخلها فقتل بها هدداً كبيرا من سكانها ، وقبض على أميرها أحمسه بن أبي بكر الزناتي عامل للناصر الأموى عليها ، ونهب المدينة ، وقتل حماتها وشيوخها ، وسي أهلها، وهدم أسوارها. و خلم! جوهر في ٧٠ رمضان سنة ١٩٩٨. و يروي ابن الأنسير قصة سقوط فاخر نيقول: ديم شار منها إلى فاس وبها أحمد بن بكر ، فأغلق أبوابها، فنازلها جوهر ، وقاتلها مدة ، فلم يقدرعليها، وأنته هدايا الأمراءالفاطميين بأقاصىالسوس، رأشاروا على جوهر وأصبحابه

<sup>(</sup>۱) الجزنادي ص ٣٦ ... السلاوي ص ١٩٧

بالرحيل إلى سجاباسة ... وساك تلك البلاد جيمها. فا فتتحها ، وعاد إلى فاس فقائلها مدة طوباته، فقام زيرى بن مناد، فاختار من قومه رجالا لهم شجاعة ، وأسرهم أن يأخذوا السلاليم ، وقصدوا البلد، وصعدوا إلى السور الأدنى في السلاليم ، وأهل فاس آمنون ، فلما صعدوا على السور ، قتلوا من عليه ونزلوا إلى السور الثانى ، وفتحوا الا بواب ، وأشعلوا المشاعل ، وضربوا الطبول ، وكانت الإمارة بين زيرى وجوهر ، فلما سمها جوهر ركب في العساكر فدخل فاس » (1).

وظل النفوذ الفاطمى قائما بفاس إلى أن أرسل الخليفة الحكم المستنصر قائده غالب إلى المغرب فى سنة ٣٦٦ ، فسار إلى فاس فى سنة ٣٦٦ ه، فدخلها ، واستعمل عليها محد بن أبى على بن قشوش بعدوة القروبين ، وعد الكريم بن ثعلبه بعدوه الاندلس ، وعاد غالب بعد ذلك فى آخر رمضان سنة ٣٦٩ إلى الاندلس ، ولم يض على رحيله ست سنوات حتى زحف بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى على المغرب الاقصى ، وحاصر مدينتى فاس ، وقتل عامليها محد أبى على بن قشوش، وعبد الكريم بن ثعلبة ، واستعمل على فاس محمد بن عامل المكناسى ، ولما تغلب بلكين على المفرب خرج بنومفراوة من بنى خزر وبنى بفرن إلى سبته ، وعبر محمد بن الحير من آل خرر إلى المنصور بن أبى عامر ابن عه أبا الحكم عمرو بن عبدالله بن أبى عامر الماته والموبن قائما فى فاس عامر المالله بعسكلاجه سنة ٢٥٥ هدوا بن عبدالله بن أبى عامر المناهي على عدوة الاندلس ، و مجمع عدوة الاندلس ، واستولى على عدوة الاندلس ، واستولى على عدوة الاندلس ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، ج ٦ م ١٥٠

وخطب فيها لبنى أمية . و بقى محمد بن عامرالمكنا شي عامل الفاطميين بعدوة القروبين حتى دخلها أبو بيساش عنوة فى سنة ٣٧٦ هـ ، وقبض على محمد بن عامر وقتله ، وخطب فيها أيضا لبنى أمية (١) .

عاد عسكلاجة إلى الاندلس، فعقد المنصور على المفرب الاقصى للوزير حسن بن أحد بن عبد الوذود السلمى سنة ٢٧٦ه، وأوصاه بمفراوة، ولاسيا مقاتل وزبرى ابنى عطية، لإخلاصهم للامويين. فنزل الوزيرحسن بن أحد بفاس، وضبط المفرب، وأحسن إدارته.

ولما قتل الوزير ابن عبد الودود فى سنة ١٨٨ه، وعقد المنصور بن أبى عامر لزيرى بن عطية من بعده على الفرب وفاس . وكان أبو البهار بن زيرى بن مناد الصنهاجى قد خرج على أخيه أبى الفتح منصور بن بلكين أمير إفريقية وظهير الدولة الفاطمية فى مصر ، وتفلب على تلمان ووهران وهنين وشلف وونشريش وتنس ، وخطب للخليفة هشام المؤيد ، وباج له، وكتب إلى ابن أبي عامر يحبره بأنه دخل فى طاعته ، وأنه يرغب فى أن يتصل به زيرى بن عطية الزناتى صاحب فاس ، فاشترط عليه ابن أبى عامر لذلك أن يعت إليه ابنه رهينة ، ففعل أبو البهار ، ووجه ابنه فى مركب مع كانبه ميمون المعروف بابن الدابة ، ففرقت بها فى البحر ، فوجه أبو البهار ولهم الآخر فوصل إلى المنصور (٢) ، وعندئذ أرسل إليه المنصور بن أبى عامر بعهده على ما بيده من بلاد، كما أرسل إليه هدية وخلما وأربعين ألف

<sup>(</sup>۱) التلتئندي ' صبح الأعنى ، ج ه ص ١٨٥ اللاوى ، الاستنما ، ص ٢٠٨

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۳۰۰

دينارا (۱)، ثم كتب المنصور إلى زبرى بن عطية، يسره أن ينتصر لا بي البهار ويعضده، فلما بلغ أبا البهار ذلك، رحل إلى فاس، والتقى مع زيرى بن مطية، وانفق معه . رأقام أبو البهار على بعة هشام المؤيد شهرين ثم نكث وخلمها، وعاد يظاهر الدولة الفاطمية، ففضب المنصور لذلك، وكتب إلى زبرى بن عطية بعهده على بلاد أبي البهار، وأمره بمحاربته عليها. فزحف زبرى بن عطية من مدينة فاس في جيوش لا تحصى من قبائل زناتة وغيرهم ففر أبوالبهار أمامه، ولحق بأخيه منصور بن بلكين با فريقية. وتمكن زبرى من الاستيلاء على جيع أعمال أبي البهار، وبذلك امتد سلطان زبرى من السوس الا تصى إلى الزاب. وكتب بالفتح إلى ابن أبي عامر، وبعث إليه في سنة الا تصى إلى الزاب. وكتب بالفتح إلى ابن أبي عامر، وبعث إليه في سنة وألت در نة من جلود اللمط، وأحمال كثيرة من قبى الزان، وقطوط الغالية والزرافة، وأصناف الوحوش الصحر اوية، وألف حل من النمر الجد في والزرافة، وأصناف الوحوش الصحر اوية، وألف حل من النمر الجد في جنسه، وأحال كثيرة من ثياب الصوف الرقيقة، فسر بها المنصور (۲).

و أقام زيرى بفاس، وأسكن قبيلته مغراوة الزناتيين بأنحائها ،بينها رفع بنى يفرن عنها وعن أحوازها ، وأبعدهم إلى نواحى سلا، فسكنوها ، وفى عام ١٩٨٧ء استدعاه المنصور بن أبى عامر لزيارة قرطية ، فاستخلف زيرى على المفرب وقده المعزبن زيرى ، وأمره بسكنى تلمسان ، واستخلف على عدوة الا ندلس من فاس عبد الرحمن بن عبد السكريم بن تعلبة ، وعلى عدوة القروبين منها على بن محد بن ابى على بن قشوش ، ومضى إلى الا ندلس ،

<sup>(</sup>۱) الــلارى ، ج ۱ س ۲۱۰

<sup>(</sup>۲) السلاوی ، ج ۱ ص ۲۱۰

وقدم بين هدية عظيمة، منها طائر فصيح يتكلم العربية والتربرية، ودواب من دواب الملك والغالبة ، ومهاة وحشية تشبه الغرس ، وحيوانات غرببة ، وأسدان عظيهان في قفصين من حديد ، وشيء كثير من التسر في غاية الكبر الواحدة منه تشبه الحيارة عظها، وحمل معه منقومه ٣٠٠ فارس، ومنخدمه وعبيده ٠٠٠ عبد · فاحتفل المنصور بقدومه احتفالا عظيما وخرج إلى لقائه في خاصته وحاشيته <sup>(۱)</sup>، وأنزله في قصر جعفر الحــاجب، وتوسع له في الجرايات والإكرام، ولقبه باسم الوزير، ومنحه الا موال الكثيرة ،وخلع عليه الخلم النفيسة ،ولم يطل مقام زيري بقرطبة ، فقدعجل المنصور بارساله إلى المفرب عندما علم باستيلاء يدو بن يعلى اليفرني صاحب سلاعلي عدوة الا ندلس من فاس في ذي القعدة سنة ١٨٧ه. فأقفل زيري عائدا ، فـنزل مرسى طنجة · ويذكر السلاوي أنه لما نزل بهــذه المدينة عبر عن رغبته في الاستقىلال بالمغرب بقوله : ﴿ الآن عامت أنك لي ﴾ فقــد استخف بلقب الوزارة الذي منحة المنصور إياه ، وكان يطمع في الإمارة ، فلما بلغت مقالته المنصور صر عليها أذنه ، وزاد في اصطناعه (۲) .

ولما نزل زیری بن عطیة إلی طنجة جد فی السیر حتی وصل إلی فاس الاستخلاصها من بنی بفرن ، واشتبك زیری بن عطیة مع بدو بن یعلی فی عدة مواقع بالقرب من فاس ، انتهت بهزیمة بنی یفرن ،و تمكن زیری من دخول فاس ، وقبض علی یدو و قتله ،وأرسل رأسه إلى المنصور فی سنة ۱۳۸۳ مه (۲۰).

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ج ٣ س ١٥٧ ــ السلاوى ، ص ٢١١

<sup>(</sup>۲) السلاوی ' ص ۲۱۱

<sup>(</sup>٣) اين الحطيب ' للرجم السابق ص ١٥٨ ــ السلاري، ١٠٠ ص ٢١٣

وصفا له الجو بعد ذلك فى المغرب، وأصبح يحكه بسلا منازع، وظلت عسلاقته مع المنصور حسنه فى الظاهر، ولكنه كان يضمر فى قسرارة نفسه الخروج عليه.

وفي سنة ١٨٦ ه فسدت العلاقات بينها بسبب استبداد المنصور بالحليفة هشام المؤيد وتفايه على الدولة بتفويض من الحليفة أذاعه المنصور في سائر أنحا. الدولة الا موية بالا ندلس والمغرب، وكانت السيدة صبح قد اتعملت بزيري بن عطية ، وأغرته على خلم طاعة المنصور ،وعهدت إليه با أن يقوم مقــام المدافع عن حقوق الحليفة الشرعية (١) . وذكـر ابن عذاري أسباب خروج زیری علی المنصور بقوله : ﴿ ثم إِن زيرى بن عطية المفراوي نكث على ابن أبي عامر بعد الحب الشديد ، والوفاء الأكيد ، وطعن على ابن أبي عامر سلبه لملك هشام ،وامتعض لهشام المؤيد وغلبة ابن أبي عامر عليه ، (٢). واتصـل بالمنصور أن زيريبتنقصه، ويهـرض في شأنه، وحجره على المؤيد، فقطع عنه رزق الوزارة الذي كان يجريه عليه في كل سنة ، ودفع هذا التصرف من جانب المنصور زيري إلى قطـم اسم المنصور من الحطبة وقصم الدعاء فيها لهشام (٣) . ولم يكتف زيرى بذلك بلطردعمال المنصور من العرب وألجأهم إلى سبتة (١). وعلى أثر ذلك سير ابن أبي عــامر فتاه واضحا في جيش كثيف، إلى المغرب، فعبر واضح الزقاق إلى ساحل

<sup>(</sup>۱) على آدم، المنصور بن أبي عامر، دائرة مسارف الشعب، عدد ٦٧ القاهرة ١٩٥٠ من ١٩٩٩

<sup>(</sup>۲) این عذاری ج۱ ص ۲۱۲

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب، أعدال الأعلام، القسم الدالت ، ص ١٥٨

<sup>(1)</sup> السلاوى ، ج ١ ص ٢١٣

العدوة، ونزل بطنجة حيث انضم إليه كثير من بربر غمـنارة وصنهاجة، وزحف واضح نحو فاس، فخرج إليه زيري بن عطية في جموع كثيرة من زناتة ، والتقى الجيشان في موضع يه مرف بوادى ردات ، يقع بالقرب من أحواز البصرة (١٠). ودام القتال بينها زهاه ثلاثة أشهر، تمكن زبرى في نهايتها من النغاب على واضح، فتراجع منهزما إلى طنجة ،وكتب إلىالمنصور من هناك يستمده . فخرج إليه بنفسه من قرطبة حتى وصـــــل الجزيرة الخضراه، وأجاز إليه ابنه عبد الملك المظفر، على رأس جيش ضخم من مسكر الا ندنس، وبلغ ذلك زيرى، فاستنفر قبائل زنانة، فوافته في جموع كثيقة من البربر قادمين من بلاد الزاب فيما وزاه ملوية وسجلماسه، فسار بهم زبرى لمةاتلة عبد الملك بن المنصور ، وتم اللقاء بوادى منى بأحواز طنجة، ودارت بين الجيشين معركة عنيفة دامت طوال اليوم، وتمكن غلام أسود كان زيري قد قتل خاله منطمن زبري بسكينه في لبته، فجرح جرحا بالغا ، وانهزمت زنانة ، وفر زبرى ومن بلى معه إلى موض يعرف بمضيق الحية بالقرب من مكناسة ، حيث اجتمع إليه فله ، ولم يكد زيرى يستدرك أمره، ويجمع فله حتى باغته عبد الملك بخمسة آلاف من كماة رجــاله على رأسهم واضح النستي، وذلك في منتصف رمضان سنة ٣٨٨ ه، فأوقع بهم واضح وقيعة عظيمة، استأصل فيها رجال زبري، وأسر منهم نحو المفيز، ضمهم إليه عبد الملك، وأركبهم في جنده، وفر زيري في شرذمة من أصحابه إلى فاس (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن الحطيب ، ص ١٠٨ - السلاوى ، ص ٢١١

<sup>(</sup>۲) این عداری ، ج ۱ س ۳۶۳ ـ این الحطیب ، ص ۱۰۹ ـ الـ لاوی ، ص ۲۱۹

وكان أهل قاس قد علموا بهزيمته ، فأغلقوا أبواب المدينة دونه ، وأخرجوا إليه ذوبه ، فانصرف بهم إلى الصحراه، ونزل بأحوازصنهاجة. ودخل المظفر عبد الملك مدينة فاس في شوال سنة ٨٨٨ ه، وكتبإلى أبيه بالفتح ، فقرى كابه بمنسابر الا ندلس ، وكتب إليه المنصور بعهده على المغرب .

انصرف واضح إلى قرطبة ، بينا أقام المظفر ستة أشهر بغاس ، فأحسن إلى أهلها ، ورأوا من فضله وعدله مالم يروه من ولاة فاس من قبل . ثم صرفه المنصور إلى الانداس ، واستعمل على فاس عبسى بن شعيد، صاحب الشرطة، فأقام بها إلى صغر سنة ١٩٨٩هم ، ثم عزله وولى عليها واضحا (١) . فأقام بها فترة من الوقت ، ثم استخلف عليها عبد الله بن أبي عامر ابن أخى للنصور ، ثم تعاقب على ولاية فاس من قبل واضح اسماعيل بن البورى، فالأحوص معن بن عبد العزيز ، الذي ظل يقدوم بأمر فاس حتى وفاة للنعمور (١) .

أما زيرى فقد جم حشوداها الله من زنانة واستغل فرصة اختلاف الصنها جيين على باديس بن منصور أمير إفريقية وزحف زيرى إليهم، وهزمهم، ودخل اهرت و تنس و تلسان وشلف ، وأقام في هذه البلاد الدعوة للمؤيد هشام ثم توفى في المحرم سنة ١٩٩٩ه ، فخلفه ابنه المعز بن زيرى ، واتصدل المعز بالمظفر عبد الملك في قرطبة يطلب منه أن يصفح عنه ، فصرف عبد الملك بن أبي عامر واضحا عن ولاية المغرب، و كتب إلى المعز بن زيرى بعهده على

<sup>(</sup>۹) السلاری م ۱ ص ۲۹۹

<sup>(</sup>۲) این عداری ۲ ج ۱ ص ۳۶۳

فاس وسائر أعمال المغرب في سنة ٣٩٣ ه بعد أن استوثق منه بأخذ ولده معنصر رهينة عنده. ولما توفي المظفر وخلفه أخوه عبد الرحمن شنجول على الحجابة ،بعث إليه المعز بن زيري هدية رائعة تتألف من ٧٠٠ من الحيال، وأحمال من الدرق واللمط والسلاح ، فسر عبد الرحمن وجــدد له ولاية للغرب(١). وظل المعز أميرا على فاس والمغـرب حتى توفى في جمادي الأولى سنة ٧٧٤ هـ، فخلفه ابن عمه حمامة بن المعز بن عطية ، وكانت الحملافة الأموية في قرطبة قد انقرضت في هذه السنة ، فاستقل حامة بالمفرب الأقصى، واستفحل ملكه، ثم نازعه على المفرب الا مير أبو الكمال تميم بن زيري بن يعلى اليفرني سنة ٤٧٤ هـ، وقامت بينها حروب طويلة انهزم فيها حمامة، وفر إلى تلسان، ودخل تميم مدينة فاس، وقتل فيها عدداً كبيراً من اليهود. ولكن حمامة لم يلبث أن تفلب عليه وأجلاه عن فاس في سنة ٣٩٤ هـ ، وأقام بالمفسرب حتى توفى سنة . ١٤ ه (٢) ، وقيل سنة ٢٢٣ (٢) . وكان حمامة مستنيرًا ، حسن السياسة ، فتمتعت فاس في أيامه ، وشهدت فترة من الرخاه والازدهار. وكان الشعراء يقصدونه من الأندلس، ويمدحونه يأشعارهم(؛).

ولما توقی خلفه ابنه أبوالعطاف دوناس واستولی، پی فاس وسائر ماکان لأبیه من مدن المفرب، ولکن عهده کان مشحونا بالاضطراب والفتن، فقد خرج علیه ابن عمه حماد بن معنصر بن المهز بن زیری، فقامت بینها حروب طویلة، وغلب حماد علی نبو نحی ناس، حاصرها حصارا شدیدا، وقطع

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ص ٦٦٣

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب وأعمال الأعلام س١٦١

<sup>(</sup>۲) این عذاری ص ۲۹۰

<sup>(1)</sup> تنس المرجم، ص ٢٦٥

مياه الوادى من عدوة القرويين ، إلى أن توفى حاده واستقام أمر دوناس، وسادفاس عهد من السلم والهدو ، استمر حتى وفاته فى سنة ١٥٪ هـ وقد ازدهرت فاس فى عهده ، ونما عمرانها ، وأصبحت بحق عاصمة المفرب، وكان دوناس قد احتفل بعارتها ، وأدار سورا يحيط بهاوبارباضها ، وبنى بها المساجد والحمات والفنادق ، وأصبحت فاس مدينة واحدة فى أيامه (١) .

ولما في دوناس في سنة ٢٥٥ ه خلفه على فاس ابنه الفتوح بن دوناس، ونزل بعدوة الأندلس، فنازعه الأمر أخوه الصغر عجيسة، فاستولى طي عدوة القروبين، وقامت الحرب بين الأخوبن، تحصن الفتسوح عدوة الاندلس، وبني بها قصبة لسكناه بالموضع المعروف بالكدان، وفتح بابا في العدوة من الجهه القبلية سماه باسمه. كذلك حصن عجيسة عدوة القروبين، وبني بها قصبة لسكناه بعقبة الصعتر، وفتح هناك بابا في الجهه الشبالية ساء باسمه، واشتد العداء بين فتوح وعجيسة، وأصبح القتال بينها يوميا في الموضع المسمى بكهف الوقادين، ونتج عن كثرة الحروب والاضطرابات الموضع المسمى بكهف الوقادين، ونتج عن كثرة الحروب والاضطرابات المثداد الفيلاه، وانتشار المجاعة في المدينة. واستمر القتسال دائرا بين الأخوين زهاه ثلاث سنوات، إلى أن تمكن الفتوح من اقتحسام عدوة القروبين، وقتل أخاه، واستسولي على العدوتين، فأمر بتغيير اسم باب عجيسة، فأسقط العين وأضاف إلى الاسم حرفا الألف واللام، فأصبح هذا

<sup>(</sup>۱) ابن المطیب، ص ۱۹۲ ـ القلنشندی ، ص ۱۸۷ ـ الجسسرتادی ص ۲۰۰ ـ السلاوی ص ۲۲۲

الباب بعرف بسباب الجيسة (١) . وفي أثناء ذلك كانت لمتونه قد ظهسرت في أطراف البلاد، وتفليت عليها، وتمكن عبد الله بن ياسين من دخول أغمات وما يليها (٢) ، وتمكن خليفته يوسف بن تاشفين من افتتاح بــلاد كثيرة ، فخاف الفتوح على نفسه من الملثمين ، فتخلى عن مدينة فاس لأحــد أقار به هو معنصر بن حماد بن منصور بن المعز بن زیری ، وعند تذ زحف بلکین بن محمد بن حماد ،صاحب قلعة بني حماد ، إلى فاس في سنة ١٩٥٤ هـ ، ودخلها ، وأخذ عدد من أعيانها رهائن لديه ، ثم ماد إلى قلعته . وكان معنصر بنحماد قد تلقى بيعة قبائل مغرارة بفاس وأحوازها في رمضان سنة هه ٤ ، وكأن معنصر هذا شجاعاً حازماً ، تمكن من مدافعة الملثمين من لمتونة ، وانتصر عليهم في إحدى المواقع ، و لكن يوسف تمكن مندخول مدينة فاس صلحا في سنة هه٤٥، وخلف عايبها عامله، ومضى لمحاربة غمارة ، وافتتح كثيرا من بلادها وقلاعها ، فاستغل معنصر فرصة اشتغال ابن تاشفين بمحاصرة قلعة فازاز ، ودخلمدينة فاس ، وقتل عامل يوسف عليها ومن معه من لمتونة . ولما بلغ يوسف بن تاشفين خبره ، سير مهدى بن يوسف الكزنائي ، صاحب مكناسة ، إلى فاس ، فهاجمه معنصر في طريقه ، وهزمه وقتله في سنة ٢٥ هـ ، فسرح بوسف عماكر لمتونة إلى حصار فاس، وقطع المرافق عنها، حتى اشتد الأمر على أهلها ، فبرز إليه معنصر ، واشتبك مع لمتونة في قتال شديد انتهى بهزيمة معنصر ومقتله فى سنة ٢٠٠ ه. فبايع أهــل فاس ابنه تميم . وعانى أهل فاس في أيامه من حصار الملثمين ومن الفتنة ومن الفلاء

<sup>(</sup>۱) الجؤناءي ، ص ۳۱

<sup>(</sup>۲) این عناری ، س ۲۹۰

ولما فرغ يوسف بن تاشفين أمر غمارة سنة ٢٦ه ، زحف إلى فاس وحاصرها أياما ، ثم افتتحها عنوة المرة الثانية ، وقتل بها زهاه ثلاثة <sup>7</sup>لاف من قبائل مغراوة و بنى يفرن ومكناسة ، وقبائل زناتة ، وكان تميم من جانهم (۱) . وقبل أن يوسف دخل مدينة فاس في سنة ٢٦٤ (۲) ، وقبل في سنة ٢٦٤ (٣) ، وقبل في سنة ٤٦٤ (٣) ،

#### ع ـ فاس في ظل دو لتى المرابطين والموحدين:

لا دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس ، أمر بهدم الأسوار التي كانت تفصل بين عدوتي القروبين والا الدلسيين ، وجعلها مدينة واحمدة (١) ، وحصنها ، وأمر ببنيان المساجد في شوارع فاس وأزقتها ، كما أمر ببناه الحامات والفنادق والا رحاء والا سواق (١) . واهتم يوسف بن تاشفين بمدينة فاس اهتماما كبيرا على الرغم من اتخاذه مدينة مراكش عاصمة لحدولته وفي ذلك يقول الجزناءي : « ومازال كبير لمتونة وأميرها يوسف بن تاشفين في زيادة المساجد ، وسقاياتها ، وحماماتها ، وخاناتها ، وإصلاح أمورها ، وأقدم من قرطبة جملة من صناع ، فبنوا منها كثيرا إلى ما يذكر بعمدإن شاء الله تعالى ، وفي أيامه صارت العمدوتان قطرا واحدا » (١) . وفي أيام شاء الله تعالى ، وفي أيام صارت العمدوتان قطرا واحدا » (١) . وفي أيام

<sup>(</sup>۱) التلتشندي ، ص ۱۸۸ ـ الـلاوي ، ص ۲۲۰

<sup>(</sup>٢) ابن المطيب، ص ١٦٣

<sup>(</sup>٣) الملل الموشية ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٤) التلتشندي ' س ۱۸۸ ' ۱۹۰ ـ السلاري ج ۲ ، ص ۲۹

<sup>(</sup>ه) ابن أبي زرح ، روض الارطاس ، ص ٩٠

<sup>(</sup>٦) المرتاءي ، ص ٢٢

على بن يوسف شيد سور القوراجة (١) التى تفع بين باب الجيسة و باب أصليتن على يد قاضيه عبد الحق بن معيشه ، كما أفام يوسف بن تاشفين سور زيتون بن عطية وأقام البرج الكبير القائم هناك (٢).

وقد ازدهرتفاس في عهدالرابطين، وأصبحت بحق العاصمة النائية المغرب. ولقد وصفها الإدريسي في عصر المرابطين بقوله: « وبمدينة فاس صناع ومعايش، ومبان سامية، ودور وقصور ، ولا هلها اهتام بحوائجهم ومبائيهم وجيع آلاتهم ، ونعمها كثيرة ، والحنطة بها رخيصة الا سعار جدا دون غيرها من البلاد القريبة منها ، وفواكهها كثيرة ، وخصبها زائد ، وبها في كل مكان منها عيون نابعة ، ومياه جارية ، وعليها قباب مبنية ، ودو اميس محنية ، وتقوش وضروب من الزينة ، وبخارجها الماه مطرد ناج من عيون غزيرة ، وجهاتها مخضرة مونقة ، وبسانينها عامرة , وحدائقها ملتفة ، وفي أهلها عزة ومنعة » . ثم يقول الإدريسي في موضع آخر : « ومدينة فاس قطب ومدار لمدن المغرب الاقصى ... ومدينة فاس هي حضرتها الكبرى ومقصدها ومدار لمدن المغرب الاقصى ... ومدينة فاس هي حضرتها الكبرى ومقصدها الاشهر ، وعليها تشد الركائب ، وإليها تقصد القوافل و بجلب إلى حضرتها كل غريبة من النياب والبضائع وللا متعة الحسنة ، وأهلها مياسير ولها من كل حسن أكبر نصيب ، وأوفر حظ » (٢).

ظلت فاس تحتل المكانة ثانية فى المفرب كله بعد مدينة مراكش التى السما يوسف بن تاشفين فى سنة ١٥٤ ه، وفقــــا لرواية ابن أبي زرع،

<sup>(</sup>١) القوراجة سور منالبناء يتفرح من السور الأصلى للمدينه وينتهى عادة بيرج براكي يقوم بناؤه في أضعف المواقع الدناعية في المدينة .

<sup>(</sup>٢) المرجم النابق

<sup>(</sup>٣) الأدريسي ، ص ٧٠

وأقام بهـا قصر الحجر سنة مه و (١)، وسورها على بن يوسف سنة مه و أقام بهـا في بن يوسف سنة مه و و المحدون، وتغلبوا مها المرابطين إلى أن ظهر الموحدون، وتغلبوا على المرابطين.

وفى سنة . يه ه ، حاصر عبد المؤمن بن على مدينة فاس ، وقد تحصن بها يحيى بن أبي بكر الصحراوى (٢) ، من فلول جيش المرابطين فى وهران ، وأقام الموحدون على حصار فاس ، وأهلها يقاتلونهم خارج البلد قتالا عنيفا ، فعمد عبدالمؤمن إلى وسيلة لإرغام أهل فاس على النسايم، فأمر بسد فاس بالبناء والحشب والحطب ، ورفع المتراب على الوادى سدا بعمد آخر حتى احتبس الماء عن مجراه ففاض على الفحص كله ، فأصبح الفحص محميرة،

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ، ص ١٣

<sup>(</sup>٢) تقى المرجع من ٧٠

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تأشين، خيد الأمير يوسف بن تأشين، ويلقب بالسحراوى ، وهو لقب أخذه عن أمه السحراوية ، وكان لقبه السحيح «ابن السحراوية» ولقد تولى قيادة جيوش المرابطين بسد مقتل تاشنين بن على ، قولى القيادة الماسسة لجيش المرابطين ، وفر الى هاس (ارجم الى ابن الآثير) ، وقد أبلى يحيى هذا قي عارية الموحدين بلاء حسنا ، ثم دخل في طاعة الموحدين ، وانعنوى تحت لوائم ، وحظى عندهم ، فتودوه على من وحد من لمتونة ، وظل كذلك الى أن نقلت عنه الى عبد المؤمن تحرهات وأقوال أحنقته عليه ، وكانت أخت بحيى متزوجة من السكاتب السكيد أبي جغر أحسد بن عطية الذي استوزره عبد المؤمن ، فأراد أبو جغر أن بنقد من غضب عبد المؤمن عليه ، فتصحه بالنرار المجزيرة ميورقة. فلما استدعاء عبد المؤمن تظاهر بالمرض، وبلغ عبد المؤمن ما فيله كاتبه أبو جعفر ، هنتل أبا جغر في سنة ٣٥٥، ثم أمر بالتبغي على يحيى وسجنه فات فيه . (ارجم الى تأبو بكر السنها مي المروف بالبيذة ، كتاب أخبار الهدى ابن تومرت ، ياريس سنة ١٩٠٨ ، ملموظ عند المراكي ، والمبيد ، مراك ، ملموظ المدى ابن تومرت ، ياريس سنة ١٩٠٨ ، ملموظ المدى ابن تومرت ، المبيد ، مهم المروف بالبيذة ، كتاب أخبار الهدى ابن تومرت ، ياريس سنة ١٩٠٨ ، ملموظ المدى ابن تومرت ، المبيد ، مهم المروف بالبيدة ، كتاب أخبار الهدى ابن تومرت ، المبيد ، مهم المبيد ، مهم المبيد ، مهم المروف بالبيد ، كتاب أخبار الهدى ابن تومرت ، المبيد ، مهم المبيد ال

واستمان عبــد المؤمن على ذلك بالآلات واتســاع الفحص ، ثم خرق الـــد مرة واحدة . فتدفقت المياه كالسيل العدارم فهدمت المور بباب للمطسلة، وتهـدم من دور فاس ما يزيد على ألفي دار . ولكن أهل فاس لم يستسلموا لذلك ، بل ازدادت مقاومتهم للموحدين،ووقفوا علىمتهدم السور ، وقاتلوه من خارجها ، وكان عبد المؤمن قد خرج من محانته أثناء الليل إلى مكناسة لمحاصرتها ، وترك على جيشه بفاس أبا بكر بن جير فلما طال الحصار على أهل فاس إلى تسعة أشهر توجه والى المدينة أبو عجد الجياني (١) خفية إلى أبي بكر بن جبر ، و أدخله من باب الفتوح ،و كان الجياني المذكور موتوراً من الصحراوي إذ كان قد طالبه عال كثير، وضيق عليه فيه ، ولم يكن فى وسع الجيانى أن يعطيه هذا المال، فتحايل على إدخال الموحدين، فلم يشعر الصحراوي إلا وقد اقتحم الموحدون الدينة في فجر يوم ١٤ ذي القعدة سنة . ٤٥ هـ، وتمكن الصحراوي من الفرار ومعه عمر بن بينتان، ويحيي بن سير، وجدال بن موسى وشيوخ لمطة . فهبطوا معنهر سبو إلى بني تاودا ، ودخلوا قلعــة آمرجو وتحصنوا بداخلها ، ثم فر الصحراوي إلى الأندلس ، أما عبد المؤمن فقد دخل مدينة فاس ، و أقام بها بعض الوقت، تمخر ج منها بعد أن ترك عليها أبا عبد الله محد بن يحيي الجدميوي والجياني (٢).

ولما دخل عبد المؤمن مدينة لماس ، أمر بفتح تغرات واسعــة بسورها،

<sup>(</sup>۲) البينق ، ص ١٠١ ' ١٠٢ \_ الملل الموشية ، ص ١٠١ ' ١٠٢ \_ السلاوى ص ١٠٩

وقال: و إنا لا نحتاج إلى سور، و إنما أسوارنا سيوفنا وعدلنا » . وظلت فلس بلا أسوار إلى أن شرع الخليفة أبو بوسف بعقوب المنصور فى بنائها، وأكلها ابنه أبو عبد الله محدالناصر عند زبارته لقاس فى سنة هه همه وأقام بها ثلاث سنوات أتم خلالها بناء أسوار فاس وقصبتها الواقعة على الوادى (١)، كذلك أقام بها أبو عبد الله محمد الناصر بابالشريعة الذى سمى بباب المحروق نسبة إلى العبيدى الثائر بجبال وزان من أحواز فاس ، الذى على رأسه على باب الشريعة ، وأحرق جسده فى وسط هذا الباب فى اليوم الذى ركبت فيه مصاريع الباب سنة ، ، ه ه (٢) .

ولقد ازدهرت فاس فی عصر المرابطين و الموحدين ، ازدهارا لم تشهده هذه المدينة من قبل، وتألفت تألفا جملها جديرة بأن تكون العاصمة الفعلية للمغرب كله ، فی عصرهاتين الاسرتين . ويدكر عبد الواحد المراكشی ، أن و مدينة فاس هذه هی حاضرة المغرب فی وقتنا هذا ، وموضع العلم فيه الجعمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة ، إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس كا كانت القيروان حاضرة المغرب فلما اضطرب أمرالقيروان - كاذكر فا بعيث العرب فيها ، واضطرب أمر قرطبة باختلاف بني أمية بعد موت أبي عامر عمد بن أبي عامر وابنه ، رحل من هذه وهذه من كان فيها من العلماه والفضلاه من كل طبقة ، فراراً من الفتنة ، قبرل أكثرهم مدينة فاس ، فهي اليوم على غاية المفتارة ، وأهلها في غاية الكيس ونهاية الظرف ، ولغتهم اليوم على غاية المفتارة ، وأهلها في غاية الكيس ونهاية الظرف ، ولغتهم المهمة في في غاية المفتارة ، وأهلها في غاية الكيس ونهاية الظرف ، ولغتهم المغتارة في ذلك الإقليم ، ومازلت أسمع المشايخ يدعونها بغداد المغرب ،

<sup>(</sup>۱) الجزنادي ، ص ۲۲ ـ السلاوى ، ج ۲ ص ۱۰۷

 <sup>(</sup>۲) تنس المرجع ص ۳۳ \_ الدخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ، تحليق محسد بن
 من شنب " الجؤائر " ۱۹۲۰ ص ۲۸

و بحق ما قالوا ذلك ، فإنه لبس بالغرب شيء من أنواع الظرف واللباقة في كل معنى إلا وهو منسوب إليها، وموجود فيها، ومأخَّـوذ منها، لايدفع هذا القول أحد من أهل المغرب، ولم يتخذ لمتونة والمصامدة مدينة مراكش وطنا، ولا جعلوها دار مُمَاكمَة لأنها خير من مدينة لمس في شيء من الأشياء، كانت مراكش كرسي المملكة ، وإلا فهدينة ناس أحق بذلك منها ١٥). تم يعمف المراكشي مدينة يأس ، ويذكر عظمتها ونمو عمرانها فيقول : و وما أظن في الدندا مدينة كدينة ناس، أكثر مرافق، وأوسع معايش وأخصب جهـــات، وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر من جميع جهاتها، ونتخلل الانهار أكثر دورها زائدا على نحــو من أربعين عينا ينفلق عليها أبوابها ، ويحيط بهــا سورها ، وفي داخلها وتحت سورها نحو من ثلاثمانة طاحونة تطحن بالماء ، ولا أعلم بالمغرب مدينة لاتحتاج إلى شيء يجلب إليها من غيرها، إلا ما كان من العطر الهندي سوى مدينة فأس هذه ، فأنها لاتحتاج إلى مدينة فى شيء نما تدعو إليـــه الضرورة ، بل هي توسم البــــلاد مرافق ، وتماؤها خيرا ۽ (١).

كذلك يعظمها ابن أبى زرع ، ويذكر أن المرابطين و الموحدين إنما نزلوا بمراكش و اتخسد فوها قاعدة لدولتهم لقربها من بلادهم ، ولأنها مبنية فى جوارهم وبين قبائلهم (٢). ويصفها الجزناه ى قاعد دولتى المرابطين و الموحدين

<sup>(</sup>١) عبد الواحد المراكثي ، المعجب ، ص ٢٥٨

<sup>(</sup>۲) تنس المرجم ، ص ۳۰۹

Levi - Provençal, Extraite des historiens, p. 21 (\*)

وصف ارائعا ،وبذكر عظمتها وما بلغته من عمران وعمارة , ويشير إلى المهناعات التي ازدهرت فيها فيقول : ﴿ وَاقْتَهَتْ مَدَيَّنَةٌ فَاسَ فِي آيَامُ المُراجِلِينَ والموجدين من بعدهم من الغبطة ، والرفاهية ، والدعة ، والأمن ' والعافية. ما لم تبلغه مدينـــة من مدن المفرب لاسها في زمن المنصور الموحدي وولده محمــد الناصر ، وكانت المساجد بها سبعائة وخمسة وتمانين ، ودور الوضوء اثنتين وأربعين ، والسقايات ثمانين ، والحمامات ثلاثةو تسعين ، وأرجاء الماء أربعائة واثنين وسبمين، ودور السكني تسعا وتمانين ألفا ومائتين وستة وثلاثين، والمصارى ١ سبعة عشر ألفا وإحدى وأربعين، والفنادق أربعالة وسبعة وستين، والحوانيت تسعة آلان واثنين وثمانين، وقيساريه واحده في كل عدوة منها ، ودار السكة واحدة في كل عدوة منها ، والا طرزة (٢) ثلاثة آلاف وأربعة وتسعين ، ودور عمل الصابون سبعا وأربعين ، ودور الدياغين ستا وتمانين ، ودور الصباغ مائة وستـــة عشر ، ودور تشهيك الحديدوالنحساس اثني عشر ، ودور عمل الزجاج إحمدى عشرة ، وكوش الجبير مائة وخمسا وثلاثين ،وأفران الحبز ألفا ومائة وسيمين ، وأحجمار عمل الكاغيد (٣) أربعمائة ، كل ذلك بداخل المدينة ، ودور القحارة مائة وتمانين بخارج المدينة ۾ (١) .

<sup>(</sup>۱) المصارى جم مصرية ، والمصرية غرفة عليا بالدار تعلــــل على العلريق ببروز ، وتشبه المشربية أو العلية وكانت الغرف في معام الأحيال ، شرج الى مزودة بنافذة مشبكة الاختاب .

<sup>(</sup>٢) المتصود بالأطرزة الأنوال

<sup>(</sup>٣) السكاغيد مو الورق

<sup>(1)</sup> الحزنادي ، ص ٣٣

ولكن هـذا العمران الزدهر لم يلبث أن تعرض للتدمير في أيام المجاعة والفتنة التي قامت في أيام المجاعة والفتنة التي قامت في أيام العادل وأخيه المأمون أبى العلام إدريس ، في أو اخر عصر الموحدين زها، عشرين سنة (١).

## ه ـ فاس عاصمـة بني مرين : ( أنظر خريطة رقم ١٠ )

انقرضت دولة الموحدين بوفاة أبى العلاء إدربس الوائق بالله المعروف يأ بي دبوس ، ودرست آثارها ، واستولى الخراب والدمار على معظم ديار المغرب، وخاصة فاس، بسبب الحروبالقائمة بينه وبين المرتضى أ بي حفص همربن اسحق . وقد تحالف أبو دبوس مع بني مرين ليظفر بالحلافة،وتخليلهم نظير معاونتهم له عن مراكش حاضرة الموحدين ، ففر المرتضى إلى آزمور حيث مات قتيلا في سنة و ٣٦٠ هـ، و لكن أ با دبوس نكت بعهده مع بني مربن، فاضطر الا مير أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني إلى مهاجمة مراكش فى نفس هذه السنة ، وانتهى الا مر بمقتل أبى دبوس أمام أسوار مدينــة مراكش، فدخلها بنو مرين، وبعثوا برأس أبي دبوس إلى فاس. وكانت ناس قد تعرضت لهجمات بني ورين في سنة ٦٤٧ ه في خلافة السعيد على، ولكنهم لم يتمكنوا من دخولها ، ولم يمض أربع سنوات على ذلك حتى تمكن الامير أبو بكر بن عبد الحق الربني من الاستيلاء على مدينة فاس ، وانتزعها من ماماها السيد أبي العباس، إذ بايعه أعلها في الرابطة الواقعة خارج باب أنشريعة ، ودخلها جيش بني مرين في ٢٦ ربيع الآخر سنة٦٤٣ هـ بعد هورت السعيد في مراكش بنحوشهربن. واستخلف عليها مولاه السعود بن خرباس: وسار لحماصرة فازاز ، فانتقض أهل فاس ،مع طائفة من المرتزقة النصارى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٤

بنيادة شريد الفرنجى على بنى مرين فى ٧٠ شوال سنة ١٩٧٧ ، وقتلوا السعود وأربعين من رجاله ، وبايعوا المرتفى . وعندما علم أبو بكر بن عبدالحق بذلك رفع الحمار عن فازاز ، وقدم إلى فاس ، وأحاطها بمسكره ، وقطع المادة عنها ، ويأس أهل فاس من نصرة المرتضى لهم ، فسألوا أيا بكر الأمان ، فأهنهم ، واسترجع المدينة (١) . وفى فاس توفى الأمير أبو بكر فى قصره بالقعبة فى سنة ١٩٥٧ ، ودفن دا كل باب الجيسة ، وخلفه من بعده ابنه أبو حقص عمر ، ولكن عمه المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق هاجم فاس ودخلها فى سنة ١٩٥٧ ه ، وأصبحت فاس حاضرة دولة بنى مربن ، فانتعشت المدينة فى عصرهم ، وكان أول مافعله أبو يوسف بعقوب أن أمر باخراج أجناد الروم الذين كانوا يسكنون فاس ، وبنى لهم المرسى القديم بخارج أجناد الروم الذين كانوا يسكنون فاس ، وبنى لهم المرسى القديم بخارج باب الشريعة على يد عامله عليها أبى العلاه بن أبي طلحة (٢) .

اهتم بنو مرين بفاس اهتماما خاصا ، واعتنوا بأمرها ، وزودوها بمدينة ألحقت بها تعرف بالمدينة البيضاء المعروفة بفاس الجديد ، واتخذوها داراً للامارة (٢) منذ عهد المنصور أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق المرينى ، فقد عزم أبو يوسف بعد أن تمهد ملكه فى المغرب أن يختط بلدا ينسب إليه و وبتخذها دار ملكه، وقرار سلطانه، ويسكنها هو وحاشيته وحشمه وأولياؤه، فأمر ببناء المدينة البيضاء ، بلصق مدينة فاس ، فخرج فى ٣ شوال من سنة

<sup>(</sup>۱) تمرضت فاس لحربق كبيرق أسواقه ما قنطرة الصباغسين قرب باب السلمة، فأحرقت سوق المقاطين والفهاد بين والصباغين ووصات الى باب الجندائز فأحرقت مصاريعه ( الدخيرة السنية ، ص ۸۰)

<sup>(</sup>۲) نفس المرجم ص ۱۰۰ ، ۱۰۹

<sup>(</sup>٢) أساعيل بن الأخر ، رومة الذـرين في دولة بني مرين ؛ الرياط ، ١٩٦٢ ص ٩ ٩

٧٧٤ هـ ومنه الفرقاء والبنائين وأهل المعرفة بالصنائع ، فتخيروا موضَّعًا على وادى فاس من جهة أعلاه، وشرع في حفر أساسها فيهذا اليوم واختطها، ويناها ، وشيدها ، وبني أسوارها وجامعها وأسواقها (١) ، ونزلها مخاشيته وذوبه في نفس هذه السنة ، واختط الناس بها الدور والمنازل ، وأجــريت فيها المياه إلى القصور (٢)، وأقام الفناطر بطرقاتها مثل قنطرة وادى النجاء وقنطرة مرين(٢) . ولما أتم بناه سور مدينة فاس الجديد ، أمر في سنة ٢٧٧ھ بيناء الجامع الكبير بفاس الجديد للخطبة (١) ، فأسس على يدى أى عبد الله ابن عبد الكريم الحدودي ، وأبي على بن الازرق والى مكناسة ، واشتغل في في البناء أسرى الروم الذين قدم بهم من 'ندلس . وقد تم بناء هذا الجامع في رمضان سنة ٧٧٧ هـ، وأقيمت فيهـــه الصلاة . وفي سنة ٧٧٩ هـ، أقام بمدينته الجديدة الأسواق من باب القنطرة إلى باب عيون صنهاجة، وبني بها حماما عظما، وقصورا لوزرائه، وعمرت المدينة بعد ذلك بالمدارس والفنادق الجواهر وغدير الحمص الذي ينبئق ماؤه من الموضع المعسروف برأس الماء خروجه <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) النغيرة السنية ، ١٨٧ ، ١٨٧

<sup>(</sup>۲) السلاري ، بر ۳ س ٤٤

<sup>(</sup>٣) الدخيرة السنية ص ٩٩

Paris 1937, pp. 38 - 53

<sup>(</sup>٠) تنس المرجم ص ١٨٨ ـ رومنة النسرين ص ٢٠

<sup>(</sup>٦) روضة الفسرين \* ص ٢٠

وقد مدح ابن المحطيب المشتملت عليه فاس الجدديد بقوله: و وأما مدينة الملك فبيضاء كالصباح، أفن للفرر الصاح، محتقر لايوانها إيوان كسرى، وترجع المين حسرى، ومقاءد الحرس، وملاءب الليت المفترس، ومنا بت الدوح المفترس، ومدرس أو درس، وعبالس الحكم الفصل، وسقائف الترس والنصل، وأهداف الناشبة أولى الخصل، وأواوين الكتاب، وخزائن محولات الافتاب، وكراس الحجاب، وعنصر الأمر العجاب ... (1).

ووصفهاابن أبى زرع فى عصر بنى مربن فذكر محاسنها بقوله: ووهى الآن قاعدة ملوك بنى مربن أطال الله أيامهم، وأعلى أمرهم، وخلد سلطانهم، فهى منهم فى المحل الرفيع والشكل البديع، وقد جمعت مدينة فاس بين عذو بة لماه ، واعتدال المواه، وطيب التربة، وحسن النمرة، وسعة المحرث ، وعظيم بركته، وقرب المحطب، وكرة عوده وشجر وشجرة، وبها منازل مونفة، وبسانين مشرقة، ورياض مورقة، وأسواق مرتبة منتسقة، وعيون منهمرة، وأنهار متدفعة متحدرة، وأشجار ملتفة، وجنات دائرة بها مجتمعة، وقالت المحكماه، أحسن مواضع المدن أن تجمع خمية أشياه وهى: النهر الجارى، والمحرث الطيب، والمحطب القريب، والسور المحصين، والسلطان إذ به صلاح حالها، وأمر سبلها، وكف جبابرتها، وقد جمعت مدينة فاس هذه المحصال التي هى كمال المدن وشرفها، وزادت عليها بمحاسن كثيرة، فلها المحرث العظيم سقيا وبعسلا، على كل جهة منها ما ليس هو على مدينة من المحرث العظيم سقيا وبعسلا، على كل جهة منها ما ليس هو على مدينة من مدائن المغرب، وعليها المحطب فى جبل بنى بهلول الذى فى قبلتها يشبح كمل مدائن المغرب، وعليها المحطب فى جبل بنى بهلول الذى فى قبلتها يشبح كمل مدائن المغرب، وعليها المحطب فى جبل بنى بهلول الذى فى قبلتها يشبح كمل مدائن المغرب، وعليها المحطب فى جبل بنى بهلول الذى فى قبلتها يشبح كمل مدائن المغرب، وعليها المحطب فى جبل بنى بهلول الذى فى قبلتها يشبح كمل مدائن المغرب، وعليها المحطب فى جبل بنى بهلول الذى فى قبلتها يشبح كمل

 <sup>(</sup>۱) ابن الخطيد ، مشاهدان لمان الدين بن الخطيد في المغرب والاندلس ، تحقيق الدكتور أحد مختار العبادى ؛ الاحكمارية ۱۹۰۸ من ۱۱۲

يوم على أبوابها أحمال حطب البلوط والفحم ما لايوصف كثرة ، ونهرها يشقها بنصفين ويتشعب فى داخلها أنهارا وجداول وخلجانا ، فتخلل الأنهار ديارها وبسانينها وجناتها ، وشوارعها وأسواقها وحاماتها ، وتطحن به أرحاؤها ، ويخرج منها وقد حمل أثقالها وأقذارها ورماداتها (1) م.

ولقد اهتم سلاطين بني مرين بانشاء الحمسات ، فأنشقت حات خولان ورشتانة وأبي يعقوب. وكانت بفاس دار صناعة لإنشاء القوارب والسفن الصفار بالموضع المعروف بالحبالات قرب ملتلى وادى فاس ، كان قد أنشأها عبد المؤمن ، وفي هذه الدار أمر السلطان أبو عنان المريني بانشاء جفنين عبر لم خولان أحدهما شيطي يجر مائة وعثمر بن محاربا ، والثاني شلير يجر سبين محاربا ، والثاني شلير يجر

وظلت فاسقاعدة بنى هرين حتى ضعفت دولتهم ، وظهرت دولة الأشراف السعديين على أنقاض دولة بنى هرين ، وأخذ سلطانهم محمد الشيخ يستولى على مدن الغرب ، فاستولى على مراكش فى سنة ١٤٦ هـ ، واكتسب محمد الشيخ محبة أهل المغرب لجهاده ضد البرتفاليين ، ونجاحه فى افتتاح حصن فونتى وحصن آسفى وآزمور، فاختط مرسى أغادير بالسوس الاقصى فى سنة ١٤٥ هـ ، واستولى على مكناسة الزيتون فى سنة ١٩٥ ، وأخذيلتهم مدن بنى مرين الواحدة بعد الاخرى ، ثم تفدم فى سنة ١٩٥ هـ الحاصرة فاس ، وتمكن من الاستيلاء عليها ، و فر قائد جيش بنى مرين رهو أبو حسون الوطامى من الاستيلاء عليها ، و فر قائد جيش بنى مرين رهو أبو حسون الوطامى

<sup>(</sup>۱) این آبی زرع ، نس وارد بکتاب Extraite des historieus arabe: سر۲)

<sup>-</sup> ۲۲ ـ الجزنادي ، س ۲۵ ـ ۲۲

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، ص ۲٦ ، ۲۲

إلى ثغر الجزائر ، حيث استنجد بالا تراك ، و نجح بفضلهم فى استرجاع فاس فى سنة ١٩٥٨ ، ولكن الأتراك تصرفوا تصرف الفاتحين ، فا انهكوا الحرمات، وعائوا فى البلاد ، واضطر أبو حسون إلى صرفهم من خدمته ، و إخراجهم من فاس ، ووجد نفسه بعد إخراجهم وحيدا دون نصير . و كان محمد الشيخ قد استنصر الفيائل واستنفرها ، وعبا الا جناد ، فزحف إلى فاس، ودخلها فى ٢٤ شوال سنة ١٩٦٩ ه ، وقتل أبا حسون ، وتلقب بالخيلانة ولكنه لم يتخذ فاسا عاصمة له ، و آثر مدينة مماكش لهذا الغرض (١).

وفي عهد دولة الا شراف العلوبين بالمغرب، استرجعت فاس عظمتها ، وأصبحت حاضرة المغرب في عهد مولاي الرشيد سنة ١٠٧٨ه، وقد زودها بمنشآت كثيرة منها قنطرة وادى سبو القائمة على أقواس أربعة ، شيدها في سنة ١٠٨٠ هـ بالقرب من مدينة فاس ، والقصبة الجديدة التي أسسها في سنة ١٠٨١ بفاس بالى ، كما أتام قصبة الخيس بالبلدة نفسها (٢ : أما أبنه مولاي اسماعيل فقد فضل مدينة مكناس واتخد ها حاضرة له . وأصبح للمغرب عاصمتان : فاس في الشهال ، ومكناس في اجنوب ، ثم استعادت فاس عظمتها في عهد مولاي سليان ( ١٧٠٦ – ١٢٣٨ هـ ) الذي أنشأ فيها أبوابا كثيرة ومساجد جديدة . وظلت فاس منذ ذلك الحين المدينة الا ولي في المغرب ،

<sup>(</sup>۱) السيد عبد النزيز سالم ، المنزب الاسلاى " ج ۲ ص ۱۷۹

André Julien, histoire de l'Afrique du Nord depuis (7) In conquête arabe Paris 1952

# الفصل السابع

### دولتا الرستميين بتاهرت والمدراريين بسجلماسة

#### (١) أولية الرستميين

ا ... التشار دعوة الإباضية في المغربين الأدنى والأوسط

ب ـ عبد الرحمن بن رستم و تأسيس تاهرت

ج - عبد الرحمن بن رستم إمام الرستميين

د ـ إمامة عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن رستم وبداية ظهور الانقسامات
 المذهبية عند الإباضية

#### (٧) خلفاء عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم

ا \_ خلافة الإمام أفلح

ب - الإمام أبو بكر بن أفلح

ج \_ إمامة أبي اليقظان عمد

د \_ إمامة أبي حاتم يوسف بن محمد

المامة اليقظان بن أبى اليقظان ونهاية دولة الرستميين •

#### (٣) علاقة الدولة الرستمية بجيرانها

ا ـ علاقة الدولة الرستمية بولاة إفريقية

ب ـ علاقة الرستميين بالأموبين في الاندلس

ج ـ ملاقة الرستسين عصر

د ـ علاقة الدولة الرستمية بدولة بني واسول بسجلماسة

علاقة الدولة الرستمية بالسودان

# (8) حضارة الرستميين في تاهرت الحياة العلمية ب الحياة الاقتصادية ج الحياة الفنية

(a) دولة بني المدرار بسجلماسه

ا ـ نشأة سجلماسة وقيام دوله بنى واسول المدراربين
 ب ـ خلفاء اليسع بن أبي القاسم سمغون الملقب بالمدرار

## الفصل السابع

دولتا الرستميين بتاهرت والمدراريين بسجلهاسة

(١)

#### أولية الرستعيين

#### أ \_ التشار دعوة الإباضية في للفربين الادنى والاوسط:

كأنت السياسة الجائرة الق جرى عليها خلفا. و بني أمية قد جعلتهم في نظر كثير من أتقياء المسلمين منحرفين عن تعاليم الإسلام ومبادئه القائمة على العدل والمساواة والشورى ، فقد استأثروا بالحلافة ، واستبدوا برئاسة الدولة ، ولم يطبقوا نظام الشورى في اختيار المملفاء ، وحادوا عن العدل والمساولة بين المسلمين ، وانحرفوا عن الأشتراكية التي نادي بها الإسلام ، وتقوم على الزام العدل وإنفاق مال الدولة في مصالح المسلمين، وأصبحت الاموال في العصر الاموى تنفق على الشهوات والنزوات ، ودلى الاولياء والانصار وللؤيدين . أدت هذه السياسه الغاشمة إلى قيدام جماعات في العراق تنادي بعطبيق مبادىء الاسلام القائمة على الساواة والعدل، والرجوع إلى الشورى في اختيبار الإمام، فظهر الإباضية، وهي فرقة خارجية تنسب إلى داعية منهم هو عبد الله بن إباض الري التميمي ، ومن أثمتها ابو الشمثاء جابر بنّ زيد الازدي الماني، الذي يعتبر الؤسس الحقيق لهذه الفرقة، وكان من أعظم علماء مصره بالشريعة والفقه الإسلاميء متبخرا في أصول الفقة ء أَخَذَ العلم من كنير من الصحابة ، وكان بما قاله على نفسه اعتزازا وتحدثا

بنصه الله عليه : ﴿ أَدْرَكُ سَبُّعَيْنُ رَجُّلًا مَنْ بَدُّرُ ، فَحَوْيِنَا مَاعْنَدُهُمْ مَنْ العلم إلا ألبحر الزاخر ( يقصد عبد الله ابن عباس ) ، ، وكان ابن عباس يمتدح علمه فيقول: ﴿ اسْأَلُوا جَايِر بن زيد، عَلَو سَأَلَهُ مَنَ بِالْمُسْرِقَ وَالْمَعْرِبِ لُوسْعِيمُ علمه ﴾ ، ولما تو في جابر عبر ما لك بن أنس عن خسارة الإسلام بفقده بقرله : و مات اليوم أعلم من في الا رض ۽ (١) . ومن تلاميذ جابر ، أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة ، وضام بين السائب، وحيان الاعرج ، وأبو حمزة الانشعث، وأبو نوح صالح الدهان، وعمرو بن دينار. وكان جابر بن زيد ينادى بالقضاء على بدعة الملك الذي اصطنعه الامويون ، والرجوع بالاسلام إلى نظام الشورى والعدل والمساواة بين المسلمين المعروف في عصر الخلفاء الراشدين، لذلك حاربه بنوأمية، ونفاه الحجاج إلى عمان، فأقام بها مدة، ثم عاد إلى البصرة لاستكال رسالته، وظل يعمل جاهدا لإنشاء الجهورية الإسلامية الصادلة، إلى أن نوفى في سنة مه هـ. وخلفه على إمامة الإباضية أبو عبيدة مسلم، وكان مثالاً للورع والتمسك بالدين، عالما من أبرز علماء عصره، شديد التمسك بمبادى أستاذه، فسجنه الحجاج مع جاعة من الإباضية ، ثم أفرج عنه في خلافة سليان بن عبد الملك. وأدرك عبيد الله صعربة الدعوة للمذهب الإباضي في المشرق الاسلامي ، ورأى أن ينطلق الإباضية بدعوتهم إلى أطراف الدولة الإسلامية، وعلى الاخص بــلاد المفرب. فاختار رجلا من تلامذته ممروفا بحاسة للاباضية ، وبعلمه الغزير، وتقراه وورعه مع بلاغته وفصاحة لسانه هو سلمة بن سعد، بعثه إلى المغرب لنشر دعوة الإباضية . وبوفود سلمة بن سعد في أول القرن التاني للهجرة

<sup>(</sup>١) أبو الربيع سلمال البارول ، مختصر تاريخ الإبانية ، تونس ، ١٩٣٨ ص ٢٩

إلى سرت ، انتشر المذهب الإباض على نحو تجاوز كل تقدير في الحسبان ، ومنذ ذلك العهد بدأ دعاة الإباضية بتوافدون على انفرب لنشر الدعوة تميدا لإنشاء دولة إباضية ، وقد ساعد على انتشار الإباضية ، وتوافد دعاتها أن الدولة العباسية كانت أشد وطأة على الحارجية من الدولة الا موية ، فاستبد العباسون بالدولة ، وداسوا على مبادى والإسلام الكريمة ، ورفعوا السيف في كل من ناوأ سلطانهم ، وكان انفرب الإسلامي يغلى سخطا على ولاة الا مويين والعباسين لمظالمهم ، وكان إقبال البربر على الإباضية سريعا ، فلم نفيت هذه الشرارة الا ولى أن أشعلت نارا احتدم لظاها في الغربين الا دني والا وسط في طرابلس وإقليم قسطيلية ، ومعظم بلاد المغرب الا وسط من مليانة إلى وهوان .

وأراد البربر التعمق فى دراسة مذهب الإباضية ، فقد شوقهم سلمة بن سعد إلى شد الرحال إلى المشرق لتلقى علوم هذا المذهب على الإمام أبى عبيدة (١) ، فرحل فريق من علماتهم إلى البصرة للاخذ على هذا الإمام ، وكانوا أربعة م : عبد الرحمن بن رستم الفارسى ، وعاصم السدرائى ، وأبو داود القبلى النفزاوى ، وإسماعيل بن ضرار الفدامسى ، وانضم إليهم عند أبى عبيدة مسلم نائر آخر هو أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح المافرى الينى ، اخزاره أبو عبيدة لرئاسة المدولة الإباضية التى ينوى البربر إقامتها فى المغرب ، لغزارة علمه ، وتفهمه العميق للدين ، ومهارته فى الاستنباط . وعاد حملة العام الحسة إلى المغرب الاسلامى ، بعد إقامة دامت عمس سنين فى البصرة ، عادوا اإلى المغرب وهم يشتعلون حاسا لإنشا، دولة على مذهبهم الإباضى ، وتحت مبايعة المغرب وهم يشتعلون حاسا لإنشا، دولة على مذهبهم الإباضى ، وتحت مبايعة

<sup>(1)</sup> أبو الربع سليمان الباروني ، مختصر تاريخ الإباضية ' ص ٣٠

أبى المعتمال بالإمامه ، واعلن قيام الدولة الإباضية في عرم سنة . و و ه م موضع بعرف باسم صياد غربى طرابلس ، و تمكن الإباضية بعد مبايعة أبى المطاب من الاستيلاء على طرابلس واتخذوها مقرا لهم (١) . ودانت لا بي المطاب البلاد بالطاعة لما شاع عنه من الرفق بالرعية ، والعدل بين الناس ، فعظم شأنه فيهم ، وامتد سلطانه شرقا إلى برقة ، وغربا إلى القيروان، وجنوبا إلى فتران (٢) . واختار أبو المحطاب عبد الرحمن بنرستم رفيقه في العلم قاضيا بطرابلس (٢) .

وفى هذه الاثناء كانت قبيلة ورفجومة الفزية بقيادة عاصم بن جيسل، وكانت من غبلاة الصفرية قد دخلت القيروان، واستحلت فيها المحارم، وارتكبت الكبائر، وأساء رجالها إلى الاسلام، فقدر بطوا دوابهم فى المسجد الجامع، وعاثوا عينا شديدا فى مدينة القيروان (١). ولما علم أبو الحمطاب عا أصاب القيروان، بكى رحمة باهلها ، ودفعته غيرته على الاسلام إلى استنفار الناس لمقاتلة هؤلاء المتوحشين ، وخرج بجيش من أتباعه عدته نمو ستة آلاف فى سنة ١٤١ ه، وافتتح قابس ، ومنها سار إلى القيرون، واشتبك مع ورفجومة فى قتال عنيف، فى صفر سنة ١٤١ ه انتهى بانتصار الإباضية ، وقتل عبد الملك بن أبى الجمدى اليفرنى ، قائد عاصم بن جيل ، ودخل أبو

<sup>(</sup>١) محد على دبوز ؟ تاريخ المغرب السكيد ؟ ج٢ ص ١٣٥ ... ٢٠٩

<sup>(</sup>٢) هنمر تاريخ الاياضية ، ٣٣

 <sup>(</sup>٣) فس للرجم ص ٣٠ ــ سليمان بن عبد لحة الباروني النفوس : متعتاب ،الأزهار الرياضية في أثبة وطوك الإباضية 'بدون تاريخ ، ص ١١هـ

<sup>(1)</sup> ابن عذاری 'ج ۸۱ ـ مختصر تاریخ الایانیة ، ص ۲۳

الخطاب مدينة القيرؤان، وحسررها بذلك منااصةرية المتطرفين. تم علم أبو الجطاب وهو بالقيروان بهزم عمد بن الاشتث،الخزاعي ، عامل بني العباس على مصرعلى تسيير حملة إلى طرابلس بقيادة أبي ألا حوص عمرو بن الأحوص العجلي. قولي عبد الرحن بن رستم الفارمي، قاضي طرابلس، وأحد زعماء الإباضية ، على إفريقية ،وقسم من بلاد للغرب الاوسط كان سكانه من الإباضية ، يمتد من جزائر بني مزفّنة إلى وهران. وعاد أبو الخطماب إلى طرابلس • وفي سنة ١٤٧ هأقبل الجيش العبــاسي بقيادة أبي الاحوص العجلي، فزحف إليه أبو المطاب بجموع الإباضية من السبربر والعرب، والتلق الجيشان في مغمداس، فانهزم أبو الا\*حــوص وجيشة، وعاد إلى مصر . ولم يسكت أبو جعفرالمنصور على هذه الهزيمة ، ورأى في ضياع تفوذ بني العباس بالمفرب تهديدا مباشرا لمصر والشام ، فعسزم على الفضاء على دولة الإباضية ، وإعادة بـطالنفود العباسي على إفريقية ، وأخذ يعي. كل طاقات الدولة وإمسكاناتها لهذا الفرض، فولى إفريقية بحمد بن الا شمث الخزاعي ، عامله السابق على مصر ، وأعد جيشا ضخا عدته أربعون ألف مقاتل، يقودهم عشرة من أعظم قواد دولته نخص بالذكر منهم الانخلب بن سالم التميمي ، والمحارب بن هلال ، والمخارق بن غفار الطائي . وزحف هذا الجيش إلى برقة . وأمام هذا الخطر الذي يتبدد الإمامة الإباضية الفتية، خرج أبو الخطاب في جيش هائل عدته مائستي ألف مقاتل ، عسكرجم في أرض مرت. وأمام هذه الكثرة الهائلة أحجم ابن الاشمث عن لقاء الإباضية، فعظاهر بالإنسحاب إلى مصر ، ثم دهم معسكر أبي الخطابق تاورغا فجاة في صغر سنة ١٩٤٩ ، فانهزم الإباضية ، وقتل أبو المطاب في جلة من خيار

أصحابه يباغ عددهم ١٧ ألفا (١). وكان عبد الرحمن بن رستم بتأهب لنجدة أبي الخطاب، فسمع وهو في طريقة إليه نبأ الهزيمة الشنعاء التي منى بهاجيشه، وآثر أن يترك المغرب الادني وشأنه، ويمضى إلى المغرب الاوسط حيث لا بعمل نفوذ العباسيين، وحيث يتركز جهور الإباضية الذين انتصروا لا "بي الخطاب وله، فيمكنه هناك أن يؤسس دولة إباضية على نسق دولة أبى الخطاب وله، فيمكنه هناك أن يؤسس دولة إباضية على نسق دولة أبى

#### ب - عبد الرحمن بن رستم و تأسيس تاهرت :

أجمع المؤرخون على أن عبد الرحمن بن رستم من أصل فارمى ، وذكر بعضهم أنه من أعقباب رستم قائد جيش الفرس فى موقعة الفادسية (٢) ، بينا يرفع بعضهم نسبه إلى بهرام كور كسرى فارس (٣) . وكان ابن رستم هذا مولى لمثان بن عفان (١) ، ثم وفد إلى المغرب مع العرب الفاتحين (٥) ، ويبدو أنه قدم فى أو اخر العصر الأموى ، واستقر بالقيروان ، وأخذ فى بيئتها العلمية الزاهرة على كبار علمائها ، وكان من بين العلماء الأربعة الذين

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری ' ص ۸۳ ۔ ابن خلدول ، ج 4 ص ۱۱۹ ۔ مختصر تاریخ الاباضیة، ص ۳۲

<sup>(</sup>۲) این خلاول ' ج ٦ ص ٢٤٦

<sup>(</sup>۳) البكرى ' معجم ما استعجم ' مادة تاهرت ـ یاقدوت ' معجم البلدال ' مادة تاهرت ـ ابن عذاری ' ج ۱ ص ۲۷۷

<sup>(1)</sup> ابن عذاری ، ج ۱ ص ۲۷۷ \_ یا توت،معجم البلدان ، مادة تاهرت ، ج ۲ ص۸

<sup>(</sup>ه) ابن خلدول ، ج ٦ ص ٢٤٦ . وقبل أن أباء رسم بن بهرام قسم مكة بزوجته وابته المحج فات بها ، فلزوجت زوجته رجلا من الغيروال ، فأقبل مع أمسه الله الغيروال ( دبوز ، ص ٢٠١ نقلا عن الشهاخي ماحب السبر ).

و تم عايهم اختيار إباضية البربز للا خذ على أبي عبيــدة مسلم بن أبي كرممة التميمي البصرى ، و لما عاد إلى المغرب مع رفاقه ، وقامت إمامة أبي الخطاب، ولاه على قضاء طرابلس ، وكان عبد الرحمن بن رستم أكبرأءوانه في إدارة دولته و تصریف أموره ، وفی حل المشكلات التى يستعصى عليه حلها (١) ، وكان أبو الحطاب قدعاين مقدرته ركفايته وحسن سياستهماجعله يستخلفه على ألقيروان وللغرب الا'وسط ، قبل أن يمضى هو لمحاربة للسودة ، ولمسا قتل أبو الخطاب، وتمكن ابن الاشعت من الفضاء على الولايات الإباضية بطرابلس، وزحف بجيشه لاسترداد القيروان، وجـــد ابن رستم أن من الا سلم له ولا تباعه النجاة إلى المفرب الا وسط ، حيث يستطيح بفضل أنصاره هناك، أن يعيد إنشاء دولة على المذهب الإباضي، على نسق دولة أبي الخطاب في طرابلس . فخرج مستخفيا قاصدا الفرب، ولم يكن معه شيء إلا ماخف من ماله و لم يكن برافقــه إلا أبنه عبد الوهاب وممــار كد (٢) ، فتوجموا إلى قبولة لماية البنزية وذلك لحلف قديم كان قائمًا بينه وبينهم (٣). وقطعوا في سيرهم مسافة غــــــير قصيرة ، ولكنهم فوجشوا بموت فرس عبد الرحن، قدفنوه حتى لايعلم بموته أجد من حزب عبد الرحمن بن حبيب فيطمع فيهم ويتبع أثرهم ، ولما كانت المسافة إلى لماية طويلة ، فقسد كان من الطبيمي أن يحس عبد الرحمن بن رستم بالتعب، لكبرسنه وشيخوخته،

<sup>(</sup>۱) کد عل دیرز " ج ۳ س ۲۰۱

<sup>(</sup>۲) الأزهار الراضية في أثمة وماوك الإباضية ج ۲ ص ۲ ــ مختصر تاريخ الاياضية، ص ۲۲

<sup>(</sup>٣) این خامول م ۲ ص ۲۹۷

فاضطر أبنه عبد الوهاب ، وعبده إلى حملة على ظهريهمابالتناوب (١). ويبدو أن عبد الرحمن سلك في سيره الطريق الجنوبية المــــارة بقسطيلية . وذكر الاستاذ دبوز أنه اخترق شهال وادى سوف، وسار مغرباً على شهال تيفورت ومدينتي القرارة وبيرريان من وادى ميزاب إلىمدينة الانفواط ، فاجتاز جبال بني راشد غربا، ثم انحرف شمالا، شرقي مدينة آفلو، وغربي وادى شلف حتى نزل على وادى سوفجج الذى ينبع من سفح جبـل سوفجج ، ويقع بين مدينتي سلالة شرقا والسوفر غربا (٢)، وجنوبي مدينة تاهرت . ويعتقد الا"ستاذ دبوز أن هذا الجبل هو نفس الجبــل المعروف اليوم بجبل سوففيف . وكان هذا الجبل في غاية المنعة والجصبانة لصعوبة مرقاء ، فنزله هبد الرحمن، وتحصن فيسه ، وكان عامرا بالإباضية، فأدركوه، وأنزلوه بينهم ، وممم به وجوه الإباضية وعلماؤهم ، فقصدوه من كل النواحي حتى اجتمع لديه من طرابلس وجبل نفوسة من العلما. وحدهم ما يزيد على ستهن من كبار أهل العلم والفضل والرأى (٣). وتسارءت قبائل هوارة ولواته ولماية بالانضام إليه، والالتفاف حوله . ولما علم ابن الا شمت في القيروان جمكن ابن رستم من الفرار إلى المغرب الأوسط ، واجهاع قبائل البربر إليه ، والتفافهم حوله ، جهز جيشا ، وسار به إلى هذا الجبل بقصداستنزال عبد الرحمن بن رستم قبل أن يستفحل أمره ، فلما قـــدم بجيشه عسكر في سفح الجبل، وحفر خيندقا حول مسكره خوفا من أي هجوم قد يقوم به ألإباضية على معسكره ، ثم طوق الجبل من كل ناحية ، واستمر محاصر اله

<sup>(</sup>١) الأزمار الرياضية ، ٣ ــ مختصر تاريخ الإياضية ، ص ٣٦

<sup>(</sup>۲) دبوز ، ج ۳ ص ۲۰۱

<sup>(</sup>٣) الأزمار الرياشية ، من ٣ ... عنمر تاريخ الإياشية و ص٣٦

مدة حاول خلالها بكل الوسائل عبثا الوصول إلى معقل ابن رستم ، ولما طال الحصار ، سمّ جنده البقاء ، واتفق أن فشا بينهم وبا. الطاعون ، فهلك منهم عدد كير، وقد اضطر لذاك إلى فك الحصار والعودة إلى القيروان، وعبر عن صعوبة فتخ الجبل بقوله : ﴿ إِنْ سَوفَجِجَ لَا يَدْخُــــلة إِلَّا دَارِعَ ومدجج ، (١). وأقام عبد الرحمن هنـ النه حتى اجتمع إليه عــدد كبير من فغهلا. الإباضية وكبارهم ، وأجمع هؤلاً. على مبابعة عبد الرحمن بن رستم برئاستهم ، وكان لابد لمؤسس دولة الرستميين أن يؤسس مدينة ينزل فيها هو وأنباعه وأنصاره ؛ تكون مقرا لدولته على نحو مافعله أبوالقاسم سمغون ابن واسول المكناسي الصفري عنـــدما اختط سجلماسة سنة ١٤٠ هـ (٢)، فتطلع عبد الرحمن بعد أن بويع بزمامة الإباضية إلى إنشاء مدينة تكور جديرة بمركز هذه الدولة الفتية . وكان يهــدف إلى اختيار موضع منيع تحوطه الجبال، لتكون درعا طبيعيا لهذه المدينة عووقع اختياره على الموضع الذي تقوم عليه مدينة تاهرت القديمة ، وكانت حصنا لبرفجامة ، وشرع في بناء دورها . ویذکر البکری و آنهم لما ارادوا بناء تاهرت ، کانوا یبنون النهار ، فاذا جن الليل ، وأصبحوا ، وجدوا بنيانهم قد تهدم ، فبنوا حيثئذ تاهرت السفلي، وهي الحديثة، وهي على خسة أميسال من القديمة ي (٣). ويمتاز موقع هذه المدينة الرستمية بأنه على سفح جبــــل جزول المرتفع ، وتكتنفه غابة ملتفة بالأشجار، يمكن أن تكون أرضًا صالحة للزراعة، وتنبع

<sup>(</sup>١) الأزمار الرياضية ، ص ٣

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ج۱ ص ۲۸۲ ـ ابن خلدر د ج ص ۲۲۳

<sup>(</sup>٣) البحكرى ص ٦٧ \_ يا توت ، معجم البلدان ، عادة تاهرت ، ص

لهيها العيون للطبيعية ، ويجرى فيها نهر لاينقسع ماؤه اسمــه نهر مينة (١) ، ويكتنف المدينة بأعلى المناطق الجبلية غابات خضرا. رائعة الجمال .

ولماوقع اختيار عبد الرحمن على هذا للموضع لبناء مدينته المقبلة ، وأعجبه هناخه المعتدل، اشتراه من أصحابه، وهم بربر من صنهاجة ومنداسة، بعد. أن اتفق مع أصحابها على أن بؤدى إليهم خراجا معلوما بأخذو نهمن غاتها، وأتبع الإباضيـة في تطهير الغابة وإزالتها نفس السبيـل الذي اتبعه عقبة بن نافع من قبل في نظرير الغيضة التي أقيدت عليها القيروان، فأحرق الأشجار، قلما محدث النيران ، قام أنباء، بتنقية هذه الأشجار وتمهيمسد الأرض ، وأصبحت بذلك صالحة للعارة عليها . ثم شرع في تخطيط تاهرت الجديدة ، وحفر أسس أسوارها سنة ١٤٤، وأسس سنجدها الجامع، وكأن يتألف من أربع بلاطات (٢) . وكان لهذا الجامع مصلى للجنائز (٣) على نحو جامع الزيتونه وجامع الفرويين بفاس. ثم أقبل الناس على بناء الدور والفصور، والحامات، والفنادق، والحوانيت، والاسواق، والارحاء، فأصبحت تأهرت في أمدوجيز مدينة عامرة ، تجارتها زاهرة ، وقومها مياسير . وكان لما عــدة مواني، منها مرمى فروخ ترسو فيه مراكبها ، ومرسى تنس ، ومستغانم، ووهران ، وهـذا المرسى الاخير كان يربط الدولة النـاشئة الا أندلس. وقصدما الناس من كل الا فطار الاسلامية، وانتجعودا من كل مكان، فازدهر اقتصادها، وتألفت الحضارة فيها. وأصبحت تاهرت

<sup>(</sup>۱) الاستيمار ، س ۲۷۸

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ص ۲۷۷

<sup>(</sup>٣) ابن الصغير المالسكر، سيرة الأنمة الرستمبيل، باريس ١٩٠٧، ص ١١

على هذا النحو مقصد الرحلات ، ومركز الهجرات ، لما شاع من صدل عبد الرحمن بن رستم فى رعيته وحسن سيرته فيهم ، ففتحت أبوابها لكل من طرقها من الخارجين على الدولة العباسية ، ومن ضاقت نفوسهم بعسف لحلقا ، بنى العباس واستبداده ، وكان من جملة الوافدين عليها طائفة من الفرس ، وقام الوافدون على تاهرت بالبناه والعارة وغرس البساتين وإجراه الاتهار واتخاذ الرحى والمستفلات وغسير ذلك ، فاتسع لذلك عمران المدينة حتى و لا نرى داراً إلا قبل هذه لفلان الكوفى ، وهذه لفلان البصرى ، وهذه لفلان القروى ي (۱) .

وقد وصف اليعقوبي مدينة تاهرت في القرن النالث الهجرى بقدوله : والمدينة العظمى تاهرت جليلة المقدار ، عظيمة الامر ، تسمى عراق المغرب ، لها أخلاط من الناس تغلب عليها قوم من الفرس ، يقال لهم بنو همد بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحن بن رستم الفارسي ... » (٢) . ووصفها المقدسي في الفرن الرابع الهجرى بقوله : و تاهرت هي اسم القصبة أيضا هي بلخ المفرب ، قد أحدق بها الانهار ، والتفت بها الاشجار ، وغابت في البساتين ، ونبعت حولها الانهن ، وجل بها الإقليم ، وانتعش فيها الغريب ، واستطابها اللبيب ، يفضلونها على دمشق وأخطأوا ، وعلى قرطبة وما أظنهم أصابوا ، هو بلد كبير كثير المهير ، رحب رفق ، طبيب ، وشيق الانسواق ، غزير الماء ، جيد الانهل ، قديم الوضع ، عمم الموصف ، عجم الرصف ، عجيب الوصف . . بها جامعان على ثاني البلد ، قد بنيا بالحجارة ،

<sup>(</sup>١) الأزمار الرياضية ، ص ٤٤

<sup>(</sup>۲) المتربي ، ص ۱۰۲

قريبان من الانسواق. ومن دروجها المعروفة أربعة : باب مجمانة ، درب للمصومة ، درب حارة القفير ، درب البساتين ، (١) . ووصفها ابن حوقل في القرن الرابع المجرى أيضا فقال: ﴿ وَتَاهِرَتُ مَدَيِّئُتُ ـــانَ كَبِرْتَانَ ﴾ إحدامًا قديمة أزلية ، والأخرى عدثة ، والقسديمة ذات سور ، وهي على جبل ليس بالعالى ، وفيها كنير من الناس ، وفيها جامع . وفي المحدثة أيضا جامع، ولكل إمام وخطيب، والتجار والتجارة بالمحدثة أكثر، ولهم ميــاه كثيرة تدخل على أكثر دورهم، وأشجار وبساتين، وحمامات وخانات . وهي أحد معادن الدواب، والماشية، والغنم، والبغال، والبراذين الفراهية، ويكثر عندهم العسل والسمن وضروب الفلات » (١) ويصفها البكرى في القرن الخامس فيقول: ﴿ وَمَدَيَّنَةُ تَاهُرَتُ مَدَيَّنَةً مُسُورَةً لِمَا أَرْبِعَةً أَبُوابٍ : باب المهفا ، وباب المنسازل ، وباب الاندلس ، وياب المطساحن . وهي في سفح جبل يقال له جزول ، ولها قصبة مشرفه على السوق تسمى المصومة ، وهي على نهر يأنيها من جهة القبلة يسمى مينة ، وهو في قبليها ، ونهر آخر يجرى من عيون تجتمع يسمى تأتش ، ومنه شرب أهلها وأرضها ، و هو في شرقيها ، وفيها جميع الثمار . وسفرجلها يفوق سفرجل الآفاق حسنا وطعما ، وحشاً ، وسفرجلها بسمى بالفارسي . وهي شـــديدة للبرد كتبرة الغيوم والثلج ۽ (٣) .

وبصفها صاحب الاستبصار في القرن السادس المجرى بقوله: و ومن

<sup>(</sup>١) للقدسي ' أحسن التقاسيم لمعرفة الاقاليم ، ليدن ، ١٩٠٧ س ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) أبن حوقل ، صورة الأرض يرط. بيروت ١٩٦٢ ، ٨٦

<sup>(</sup>۳) السكرى ' س ٦٦

مدن المغرب الأوسط المشهورة مدينة تاهرت ، وهي مدينة مشهورة قديمة كبيرة ، عليها سور صخر ، ولها قصبة منيعة على سوقها تسمى المعمومة . ومدينة تاهرت في سفح جبل بسمي قرقل ، وهي عـلي نهر كبير يأتيها من ناحية المفرب يسمئ هنية ، ولهانهر آخر يجرى من عيون تجتمــــــع يسمَى نانس، ومنه تشرب أرضها و بساتينها ، وكان لها بسانين كثيرة فيها حميــم الثمار ، فيها سفرجل يفوق سفرجل حميع البلاد حسنا وطعما ورامحة ۾ (١) . وفي تاهرت يقول أيضا ياقوت : ﴿ هِي مَدَيْنَةٌ جَلِّيلَةٌ ، وَكَأَنْتُ قَدْيُمَا تُسْمَى عراق المغرب، ولم يكن في طـاعة صاحب إفريقية، ولا بلغت عساكر المسودة إليها قط، ولا دخلت في سلطان بني الاعلب، وإنما كان آخرمافي طاعتهم مدن الزاب ... وهذه تاهرت الحديثة ، وهي على محسة أميال من إنهم لما أرادوا بناء تاهرت القـديمة كانوا ببنون بالنهار ، فاذا جن الليل ، وأصبحوا وجدوا بنيانهم قـد تهدم ، فبنوا حينئذ تاهرت السفــلي وهي الحديثة ... ﴾ (٢).

# ح \_ عبد الرحمن بن رستم امام الرستمين:

لم يبايع الإباضيه ابن رستم بالإمامة إلا فى سنة ١٩٠ ه بعد أن رست قواعد الدولة ، ورسخت دعائمها ، وتوطدت أركانها ، وامتدت جذورها ، وأصبحت قادرة على الخدفاع عن نفسها ، وبعد أن نظم مؤسسوها صفوفهم، وأدابوا مشاكلهم . وأم هذه المشاكل الني صادفتها الدولة قبل سنة ١٦٠ هـ،

<sup>(</sup>۱) الاستيمار ٬ س ۱۷۸

<sup>(</sup>٢) يا توت ، معيم البلدان بجلد ٢ س ٨

مشكلة الإنحاد مع صفرية تلمسان في ضرب العباسيين الذين كانوا يهدفون إلى الفضاء معا على الصفرية والإباضية بالمغرب. كذاك لم يكن إباضية طرابلس قد ألقوا سلاحهم، بعد استشهاد إمامهم أبي الحطاب في سنة ١٩٤٤ فظلوا يخوضون المعارك مع العباسيين ، متخذين منجبل تفوسة حصنا ومعقلا يتحصنون فيه . فني ولاية الأغلب بن سالم ، كنت زناتة البترية في تاسسان من جمع شملها تحت لواه أبي قــــرة بن دوناس اليفرني الصفري، لِيكان الأغلب بنوى الإصطدام مع زناتة الصفرية، ولكنه، أصيب في موقعة حدثت بينه وبين الحسن بن حرب، بسهم أرداه قتيلا في سنة ١٥٠ هـ. وخلفه على إفريقية عمر بن حفص ، وكان يهدف إلى تحصين طبنة ، واتخاذها مركزا لشن غاراته على الإباضية والصفرية ، إلى كاد يخرج إلى طبنة في سنة ١٥٤ هـ، وتخلو إفريقية من عسكر العباسيين حتى ثار بها البربر بانفاق مع العمفرية في تلمسان والإباضية في تاهرت وطرابلس وجنوب إفريقيــــة . هاجم البرير الجنيد بن بشار الأسدى ، عامل عمر بن حفص على أفريقية. واجتمع الإباضية في طرايلس ، وبايعوا أبا حانم يفقسوب بن حبيب الإباضي بالإمامة في سنة ع٠٥٠ . ولما هوجم الجنيد ، استنجد بعمر بن حقص في طبنة ، فأمده بتعسكر لمواجهة الموقف. ولكن قوات الإباضية أبادتهم، وفر فلهم إلى قابس، فحاصرهم أبو حاتم بها <sup>(١)</sup> . وتجمعت حشود الحوارج من كل ناحية ، حتى قيل أن عدد جيوشهم بلغ ١٧ جيشا ، توجهوا جميعا إلى الزاب. واشترك عبد الرحمن بنرستم في المعركة المقبلة بجيشه، ولكنه رابط في تهوذه استعدادا للتدخل عند الحاجة إليه. وقد رأينا كيف نجح عمر بن حفص في إغراء جماعة من

<sup>(</sup>۱) ابن ال<sup>ا</sup>ثير، جه ص ۲۲

البربر بماله التعفل من أبى قرة ، ثم تمكن بذلك من فك الحصار ، ووجه مسكره إلى ابنرستم ، فانهزم ابن رستم إلى تاهرت . وعلى الرغم من انتصار إباضية طرابلس بقياذة أبي ماتم ، على عمز فى القسيروان ، فقد انتهى أمر هؤلا ، بالهزيمة على أيدى قوات يزيد بن ماتم فى جبال تفوسة فى ربيع الاول سنة ٥٥١ ه ، وقتل أبو حاتم هو وصفوة قواده (١) .

عاد ابن رستم إلى تاهرت بعد هزيمته على يد عمر بن حفص ، فاهتم بعنظيم بلاده، وأجم أهل الحـل والربط من الإباضية عل مبايعته بالإمامة في سنة . ١٦٠ ه ، كما اشترك في مبايعته إباضية طرابلس ، فاتسم سلطانه بين القبائل العديدة التي دخلت في طاعته، وعلى رأسها نفوسة. وساد الأمن والسلام لابستبد برأى ، وإنما كان يصطنع أهلالرأى في عجلسالشورى ، وانتشرت في المشرق الاسلامي سيرته العطرة ، فكثر أنصاره ؛ لا في البـــــلاد للفريية فحسب، بل في العراق ومصر وخراسان، واعتز إباضية البصرة بهذه الدولة التي تحققت بها أمنيتهم في قيام إمامة إباضية تطبق فيها مبادي مذهبهم .ولم يتردد هؤلا. الإباضية في البصرة عن مساءدة هذه الإمَّامة الفتية بالا موال ؛ ويذكر ابن الصغيرأن إباضيه البصرة وغيرها من بلاد المشرق الاسلامي جموا أموالا عظيمة وبعثوا بها مع نفر من ثقاتهم لتسليمها إلى عبد الرحمن بن رستم؟ عندما يتبين لهم ضدق مايشاع عنه من حسن السيرة والعدل. فمضى هــــذا ودخلوا تاهرت من باب الصنا ، ودلمم الناس على دار الإمام عبد الرحمن ؟

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الإياشية، ص ٣٠٠.

و فوجدوا عند بابها غلاما يعجن طينا ، فيناوله رجلا على سطح الدار يصلح شقوتا فيه . فسلموا على الفلام ، فرد السلام . فقالوا ؛ أهذه دار الإمام ٢ ــ تعجبا من بساطتها، وظنا أن لا تكون هي دار الإمام، إذ كانوا يتوهمون أن يجدوا داره قصرا منيَّها ــ فقال الغــــــلام نعم. فقالوا له : استأذن لنا منه ، واعلمه إنارسل إخوانه إليه من البصرة . فرفع الفلام رأسه إلى سيده ، وقد علم أنه سمع كلامهم . فقال : قل للقوم يصبرون قليلا . ثم أقبل على ماكان من إصلاح السطح حتى انقضى، والقوم ينظرون إليه، وهم شاكون فيه، هل هو صاحبهم أم لا . فرَّل من سطحه إلى داره ، ففسل ما كان بيديه من آثر الطين، ثم توضأ وضوء الصـلاة، فأذن للقوم فدخلوا عليه، فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقه جلد، ولبس في بيته سوى وسادته وسدنهالتي يتام عليها وسيفه ورمحه ، وفرس مربوط في ناحية من دارة . فسلموا عليه، وأعلموه أنهم رسل إخوانه إليه . فأمر غلامه باحضار طعامه ، فأتاه بمائدته عليها قرص ساخن وسمن وشيء من ملح . فأمر بداك القرص فبشم ، وأمر بالسمن فلت به . تم قال : على اسم الله ادنوا وكلوا ، فأكل معهم . فلمـــا انقضى طعامهم، جــدد الترحيب بهم ، فسألهم : ما مرادكم ، وما جاء بكم 8 فقالوا له : نريد أن تأذن لنا فنخــلو بأنفــنا ، ثم نكلمك بعد ذلك ، فقال : افعلوا . فنهض لتواضعه ، فأخلى لمم المجلس، فجلسوا نجيا ، فقسال بعضهم لِعض : يكفينا من السؤال عنهما رأينا منه من إصلاحه لداره بنفسه، وعطمه وملبعه وحلية بيته، فما نرى إلا أن ندفع إليه المال، ولا نشاور أحدا فيه. وكان الذي معهم من المال ثلاثة أحمال من المال ، ست غرائر ، فأجمع رأيهم على حمل المال إليه . فرجموا إليه . يه (١) . ثم أبلغوه بأمر مساعدة إباضية

<sup>(</sup>١) لبن الصغير المالكي ، ص ١٠ ـ الازهاز الرياضية ص ١٥ ـ الازهاز الرياضية ص ١٥ ـ المان

المشرق له في تمكين دولته بهذا المال ، فعزم ابن رستم على عقب د مجلس الشورى من وجوه القبائل في المسجــد الجامع . فلما اجتمع أعضاء الحباس قرروا قبول هـذه للساعدة لحاجة الإمامة الفتية إلى ما من شأنه أن يقوى دمائمها ، على أن يقسم ثلث هذا المال للكراع ، وثلثه للسلاح ، وثلثه للفقراء والضعفاء . فشرع الإمام في شراء الكراع والسلاح ، وتحسنت أحسوال الناس، وأنسوا منأنفسهم قدرة على توسيع نطاق العمران فشرعوا ، في إجراء الأنهر واتخاذ الارحاء والمستفلات . ولم يمض ثلاث سنين على هذه المونة المشرقيــة حتى عاد وفد إباضية البصرة يحملون عشرة أحمال من االذهب لإعانة الإمامة من جديد حتى تتقوى وتتمكن بذلك من الوقوف أمام مطامم العباسيين . ولكنهم شاهدوا مدينة تاهرت قد تبدلت ، إذ أقيمت فيها وقصور مشيدة ، ودور منظمة ، وأبنية مبهجة ، وقباب مرتفعة، وأسواق مزدحة، ومساجد متعددة بمنارات عالية ، وحمامات متقنة ، وبحيط بالعاصمة بساتين متنوعة ، ومطاحن منتصبة ، على الانهار الجاربة، واتخذ أهلها الفرش والستائر المزخرفة ، والحيل السومة ، وتنوعت الالبسه وتعددت اللغات والأزياء ، ورأوا ما لم يخطر لمم ببال ۽ (١) ، ولکنهم رأوا دار الإمام على ما کانت عليه من البساطة وسذاجة البنـــاء . فلما قابلوا عبد الرحمن بن رستم ، جمع عجلس الشورى كالمرة السابقة لاستشارة أصحابه ، فتركوا له أمر التصرف في هذه الاثموال . فأمر عبــد الرحمن أعضاء الوفد البضرى ، بارجاع هذه الأموال إلى أصحابها ليستعينوا بها فى جهادهم مع العبـاسيين ، فهم أولى عن الرستميين بذلك ، بعـد أن أثرتالدولة الرستمية ، وقويتَ دماتمها ، وعبثا

<sup>(</sup>١) نفي المرجم ص ١٣

حاول البصريون إقناع الإمام بوجوب قبوله لما ، ولكنه أصر على رأيه<sup>(۱)</sup>.

نجح عبد الرحمن بن رستم فى أمد وجيز للفاية فى أن يؤسس دونة قوية، ها بهاجيرا بها، وانصلوا به يطلبون صدافته، و يسعون إلى خطب مودنه و موادعته. و هاجر إليها كثيرون من أهل المشرق والمغرب والاندلس، ونزلوا بها، وقعمدها النجار، والكتاب، والعلماء، ورجال الصناعة والذن، وأرباب الحرف من سائر أنحاء العالم الاسلامى. وقسد كان لذلك أكبر الأثر فى تطور عمرانها، ونمو تجارتها، وانساع مواردها الاقتصادية، وشهد المغرب الأوسط فى عهد عبد الرحمن بن رستم سنينا من المحدو، والاثمن لم يعرفها من قبل، بينا كان المغرب الاثدني يضطرم بنار الفتن والتورات.

ولما أحس عبد الرحمن بدنو أجله ، افتدى بعمر بن الخطاب ، فاختار سبعة من خيرة رجال الدولة الرستمية ، بمن كان بتوسم فيهم الصلاح والزهد والعلم ، وهم : مسعود الأندلس ، وعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ، وغمران بن مروان الأندلس ، وأبو الموفق سعدوس بن عطية ، وشكر ابن صالح الكتامى ، ومصعب بن سدمان ، ويزيد بن فنسدين وأوصاهم بالاجتاع والتشاور فيا بينهم لاختيار إمام من بينهم . ثم توفى عبدالرحمن في سنة ١٧١ ه (۲) ، وقيل سنة ١٧٨ أولى بالتقة .

<sup>(</sup>١) الارهار الرياضية ٬ ص ٩٠ ، ٩١ ـ مختصر تاريخ الإباضية ص ٢٨

<sup>(</sup>٢) نلس المرجم ص ١٠١ ــ مختصر تأريخ الاباضية س ٢٨

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری ' ص ۲۷۷ ـ زامباور ، معجم الأنساب والاسرات الحاکـــة في التاريخ الاسلامی ' ج ۱ ، التاهر: ۱۹۵۱ س ۱۰۰

د ... اعامة عبد الوهاب بن عبد الرحون بن رستم وبداية ظهور الانقسامات اللهب عند الأياضية :

بعد أن توفى عبد الرحمن بن رستم ،اجتمع المرشحون للامامة ؛ وطال اجتماعهم شهرًا ۽ وانتهوا أخيرا إلى اختيسار عبدالوهاب بن عبد الرحـهـنـ، وبوبع له بالإمامة في جامع تاهرت. ولكن اختيارعبد الوهاب لم يتم باجماع الآراء؛ فقد كانت كفة مسمود الاندلسي أكثر رجوحا ؛ وكان القسوم يميلون إليه، إذ كانوا لايقبلون مبدأ الوراثة من أصله . وكادت الإمامــة تخرج عن عبد الوهاب علولا تأبيد زناتة له ، لا ن أمه كانت بفرنية منزنانة ، ولولًا تأييد القرس لهأيضا باعتباره من أصل فارسي(١)، ولولا زهد •سعود الاندلسي عن تولى الإماءة وعزوفه عن هــــذا المنصب الخطير . ويذكر الشيخ سلمان الباروني النفوسي أن عامة الإباضية كانوا يميلون إلى اثنين من من السبعة للرشحين للامامة ، وهما عبــد الوهاب ومسعود الا"ندلسي . ثم أجموا أخيرا على مسمود الا ندلسي، إما لا ن مبـداً الإباضية كان يقضى بالشوري دون الوراثة ، أو لا "ن مسمود كان أعلم من عبد الوهاب ، و لكن مسعود الا'ندلسي كان ينفر من الرئاسة ويزهد فيها ، فا ''تر أن يتخلي عنها لعبد الوهاب، فلما تقرر عقد المجلس في دار الإمامة ، توارى عرب الا'نظار، فلما بحثوا عنه لم يجدوه، فاجدروا عبد الوهاب لمهايعته، وبينا كانوا يتأهبون لذلك فوجئوا يوجود مسعود في مقدمة للبايعين (٢) .

<sup>(</sup>۱) عجد بن تاریت ٬ دولة الرستیین أصحاب تاهرت، صعینة معهدالدراساتالاسلامیه فی مدرید ٬ فلیلد المنامس ۱۹۰۷ ،۱۹۰۸ فی مدرید ٬ فلیلد المنامس ۱۹۰۷ ،۱۹۰۸ (۲) الازمار الریاضیة ص ۹۹

وكان يزيد بن فندين يطمع في الإمامة لنفسه ، فلما وجد إجساع الناس مر ميايعة عبد الوهاب حاول أن يفسد على عبد الوهاب مبايعــة الناس له ، فأعلن في الجامع أنه مستعد لمبايعة عبد الرهاب على أن يجعل مصه في الإمامة جاعة لا يقطع في أمر دون مشورتهم <sup>(۱)</sup> . ولسكن مسعود الاندلسي ' عارضه في ذلك بقولة ﴿ لَا نَعْلُمُ شُرَطًا فِي الْإِمَامَةُ غَيْرِ أَنْ يُحَكُّمُ بَيْنَا بُكُمَّابِ الله وسنة نبيه عليه السلام ، وآثار للصالحين قبله (۲) ،،وعلى أثر ذلك تمت مبايعة العلماء لعبد الوهاب، وحمل إلى دار الإمامة في موكب غصت به طرق تاهرت، وتمت له المبيعة العامة. ولكن ابن فندين لم يسكت على ذلك، فني أول ولاية عبد الوهاب تام يزيد بن فندين في تاهرت باثارة الفتنة ،وطمن في إمامة عبد الوهاب، وذلك لا نه كان يطمع في الظفر بأحد المناصب الممطيرة في الدولة ، فلما لم يظفر بشيء منها نقم على عبد الوهاب ، ولم يجد ما يحاربه به في أول الا مر نمير إثارة الفتنة والتلبيس على من اتبعمه ۽ فطالبه باقامة هيئة استشارية لا يصدر الإمام في أمر من الا مور إلا عن رأيها ، ثم تدرج إلى إنكار إمامة عبد الوهاب من أصلها بدعوى أن فىالمسلمين من هو أعلم منه (٣) ، وأدى ذلك إلى حدوث انقسام مذهبي عنــد الإباضية إلى نــكارية ورهابية ، وكان الوهابية هم جمهور الإباضية ، كذلك أدى إلى استفتـاه الفريقين لعلماء الإباضية وفقيائهم في المشرق. وفي هذه الاثناء دير ابن فندين مؤامرة لقتل عبد الوهاب في غرفة نومه ، ولكن للؤامرة فشلت من أساسها

<sup>(</sup>۱) المرجمال ابن ص ۱۰۰ ـ دبوز ' ج ۲ ' ۱۵۹ ۲ قس المرجع ' ص ۱۰۰ ـ دبوز ، ص ۱۵۷ (۲) عنصر تاریخ الاباشیة ' ص ۲۹

فزادت نقمة المتا مرين من النكارية على عبد الوهاب، وقامت المعارك في المدينة ، وانتهت بانهزام فرقة النكارية، هزيمة شنماه، وقتل منهم نحو ١٧ ألفا ، كان من بينهم ابن فندين صاحب الحركة نفسه (١) . وأعقب هزيمة ابن فندين وأتباعه ، وصول رسل الاباضية من المشرق بصحة ولاية الإمام عبد الوهاب، فغضب النكارية أصحاب ابن فندين لذلك ، وعبروا عن غضبهم وسخطهم بقتل ميمون بن عبد الوهاب، والتمثيل بجئته (٢) . وقد تمكن أحد أبناه ميمون من التعرف على قتلة أبيه ، وقائلهم هو وجده الإمام عبد الوهاب في الجبال، وقتل منهم عدد اكبيرا،

ولم تنته حركة النكارية عند هذا الحد، إذ انضم إليهم الواصلية المعترلة ومعظهم من زنانة، وخرجوا على عبد الوهاب لعدة أسباب منها: أنه قتل ابن فندين، ولان إدريس بن عبد الله بن الحسن كان قد غزا محد بن خزر الزناتي أمير تلمسان سنة م١٠٧ ه، فانفسوى ابن خزر تحست لوا الا دارسة، وأقره إدريس على تلمسان، ولسكى يوسع محدبن خزر نفوذه أخذ يحرض قومه الزناتييين في شهال تاهرت على الثورة والانقصال عن الرستميين، وكان معظمهم من الواصلية، ولائن اسعاق بن محد الا وربى كان زميا للواصلية في وليني، وهو الذي ناصر الا دارسة وأسسدولتهم، وكان يطمع في مد ناوذهم على كل بلاد المغرب، فعمد إلى إثارة الواصلية في تاهرت على الإمام، وحرضهم على الانقصال عن المدولة الرسعية.

وكان الواصلية يؤلفون حزبا أويا في شهال تاهرت، فقد ذكر ياقوت

<sup>(</sup>١) الأزمار الرياشية ، ص ١٩١ ... يختصر تاريخ الإياشية ، ص ٢٩٠ ...

<sup>(</sup>۲) تني للرج ص١١٢

أن جمهم كانقريا من اهرت، وكان عدده يبلغ نحو ثلاثين ألفا ، وكانوا يعشرون في شال يعيشون في بيوت كبيوت الاعراب يحملونها (١) ، وكانوا يعشرون في شال تاهرت من مستفام إلى وهران ، وفي جنوبها في تبلغمت وفي العبحراء ، وفي وادي ميزاب ، كما انتشر مذهبهم في شال غربي للغرب الاقصى في وليلي ونواحيها (٢) . وكان هؤلاء الواصلية يدعون إلى الإمامة الإسلاميسة باللسان ، ولذلك لم يختلقوا مع الاباضية في الدولة الرستمية ، بل التقوا معهم في الانجاء المذهبي العام ، وعاشوا في كنف الرستميين ، إلى أن وانتهم المترسة للانفصال عن الامامة الرستمية ، فاضطر الإمام عبد الوهاب إلى عاربتهم بالسيف ، وقضى على تمرده (٢) .

وفى إمامة عبد الوهاب حاولت قبيلة هوارة المحروج على طاعة الإمام، فرشرعت أولا فى محالفة قبيلة لوانة عن طريق المصاهرة، ولكن عبد الوهاب تنبه إلى ذلك، فحارب قيام هذا الحلف بنفس الوسيسلة، وأصهر من شيخ لواتة، وتزوج ابنته التي كان قد خطبها أمير هوارة. وبذلك انحازت إليه قبيلة لواتة (1).

وساد الحدوء بلاد الرستميين بعد ذلك ، واستقر الأمرلعبد الوهاب ؛ وازدهرت تاهرت في ظل هذه الحياة الآمنة الحادثة ، فعزم عبد الوهاب على أن يختم حياته بالحج إلى مسكد براحق عمر بقبيلة نفوسة · فاستخلف ابنيه

<sup>(1)</sup> ياتوت ، معجم البلدال ج ٢ ص ٨

<sup>(</sup>۲) الأزمار الرياضية ص ١١٦ وما يليما ــ دبوز ' ج٢ ص ٨٨١

<sup>(</sup>۲) کش للرج ص ۱۸۸ ــ دبوز ص ۴۸۳

<sup>(1)</sup> على المرج ص ١٢٥ ــ محد بن تاريت ' دولًا الرستيين ، ص ١١٤

أفلح على القيروان وامتطى صهوة جواده ، ومضى شرقا وفى صحبته زوجته وجمع كبير من رجاله ، وسلك عبد الوهاب الطريق الصحراوية للمارة بقسطيلية وجبل دمر الواقع إلى الجنوب من قابس ، وإلى الشال الغربي من جبل نفوسة ، وكان جبل دمر تسكنه قبائل من دمر الزنانية ، ومع أنهم كانوا إباضية إلاأن استقرارهم قربيا من إفريقية جعلهم يؤثرون الاستقلال عن الدولة الرستمية حتى لا يتمرضوا لضربات العباسيين . وعلم أهل دمر بقدوم الإمام ، فاحتفلوا باستقباله ، ودعاهم الإمام للانضام إلى إخوانهم بالدولة الرستمية ، فبايموه ، وانضموا إلى دولته ، فولى عليهم شيخا صالحا يقوم بشؤونهم اسمه مدرار (١) . ومضى بعد ذلك إلى جبل نفوسة ، فنزل في مدينة شروس عاصمة هذا الجبل، وأقبل إليه أهلها وأهل الجبل، ومنموه من متابعة السير إلى مكة إشفاقا عليه من الوقوع في أيدى العباسيين فيقتلوه (٢).

وأقام الإمام في جبل تقوسة سبع سنين تولى فيها شؤون القوم، رانتقل إلى مدينة جادو مقر ولاة الرستميين في هذا الجبل، وأقام في قرية منها تعرف باسم ميرى، وبنى فيها مسجدا، وكان يتولى في خلال هذه السنين التي قضاها في تقوسة، الندريس في مسجدها (٢). ويبدو أن إقامة عبدالوهاب بن رستم في جبل تقوسة شجعت قبائل هوارة المحاضعة لأمير إفريقية على إعلان ثورتها على العباسيين بطرابلس، وأعلنت استقلالها في سنة ١٩٩٩ه، فاستنجد عاملها بابراهيم بن الاغلب، فسير ابنه أبا العباس عبد القملي رأس

<sup>(</sup>۱) المرجعالسايق ص ۱۳۷ ... ديوز ص ٥٠٢ ه

<sup>(</sup>٢) الازمار الرياشية ص ١٣٨

<sup>(</sup>٣) تس المرجع ص ١٤٢ ــ ديوز ، ٢٠٠ ص ٥٠٧

جيش عدته ١٣ ألف فارس ، فانهزم ألبربر ، وتمكن ابن الاغلب من دخول طرابلس، وبني سورها (١) . فاستغماثت هوارة بالإمام عبد الوهاب ، فلم يتردد في نجدتها ، وزحف إلى طرابلس بجيش ضخم ، فتحصن عبـــد الله الانخلبي داخل أسوار طرابلس وعندئد حاصره الرستميون محاصرة محكمة وكان عبد الله بن ابراهيم قد أغلق أبواب المدينة، ولم يتزك منها مفتوحا إلا باب هوارة، وذلك لكي يخرج منه لقتال الرستميين (٢). وواصل عبدالوهاب ابن عبد الرحمن حصاره حول طراباس إلى أنحدث ما لم يكن في الحسبان، فقد علم عبد الله بوفاة أبيه ابراهيم بن الا علب في ٧٠ شوال سنة ١٩٦ هـ، فعزم على العودة إلى القيروان للظفر بالإمارة الإغلبية قبل أن يغتصبها منه أحد من إخوته ، فاصطلح مع عبد الوهاب على أن تكون أعمال طرابلس كلها للدولة الرستمية بينا يحتفظ الأغالبة بمدينة طرابلس والساحل (٣).وعلى هذا الاساس رفع عبد الوهاب الحصار عن طرابلس ، وعاد إلى نقوسة بعد ان امتد سلط أنه على صحراه طراباس الواسعة . ثم عزم عبد الوهاب على العودة إلى تاهرت، فأقام السمح بن أبي الخطـــاب عبد الاعلى ، أعز اصدقائه وقريهم إليه ، عاملاهن قبله علىجبل نفوسةوما يليه إلى ضواحي طرابلس وقابس ، ثم مضى عبد الوهاب بعد ذلك إلى تاهرت .

ولما توفى السمح بن أبي الخطاب أسرع كثير من العامة إلى مبايعة ابنــه

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير، ج ه ص ١٥٦

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ١٥٧ ـ الازهار الرياضية ص ١٤٤ ـ ديوز ، ص ١٧٥

<sup>(</sup>۳) تنس المرجع – ابن خلاول ج 1 ص ۲۲۱ – الازمار الریاشیة ص ۱۹۵ – عمد این تاریت ٬ ۱۱۹

خلف بولاية الجبل، وتابعهم في ذاك بعض أعيان الجبل، ممن را وا الاستقلال عن الدولة الرستمية . ولكن الإمام عبدالوهاب لم يرض عن ذلك، فصمم على عزل خلف و تولية غيره من أهل الفضل، فولى أيوبا بن العباس على الجبل (١) . فلما توفى أيوب ولى أبا عبيدة بن عبد الحبيد، وقد قامت بين خلف الثاثر وأتبا عه الذين عرفوا بالخلفية منذ أن با بعوا خلفا بالإمامة ، وبين هذين العاملين معارك طويلة ، انتهت بهزيمة خلف في موقعة حدثت في سنة ٧٧١ ه في عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب ، على يدى أبي عبيدة عبد الحميد . ولم يتم القضاء نهائيا على خلف إلا على يدى العباس الذي أسند إليه أفلح ولاية الجبل فتعقب خلفا ، وشتت شمل من بقى من أصحابه ، إلى أن توفى خلف ، وقر ابنه إلى جزيرة جربة (١).

وتوفى الإمام عبد الوهاب في سنة ٧٩١ (٢ . وقيل سنة ٧٠٨ (٤) ، بعد أن وصلت الدولة الرستمية في عهده إلى درجة كبيرة من الانساع ،

<sup>(</sup>١) الازمار الرياضية ص ١٥٢ ـ مختصر تاريخ الاباضية ص ٩٠

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ الاباضية ص ٤٠

<sup>(</sup>٣) دبوز ' ج ٣ص ٦٧٤ ، وذكر الباروني أنه توني في سنة ١٠٩ ' وفي ذلك خطأ كبير لأن هد الوهاب كان ما يزال حيا عندما حاصر قسوات ابن الاغلب في سنة ١٩٦ ' كما كان حيا عندما قام خلف بن السبح يا لتورة عليه

<sup>()</sup> انظر الانساب لزامباور ، ودائرة المصارف الاسسلامية ، مادة تاهرت لجورج مارسه سـ وعمد بن تاويت و دولة الرستيين ص ١١٨

**( Y )** 

# خافاء عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم

#### إ - خلافة الأمام افلح :

كان أفلح قد مارس الحكم أثناء غياب أبيه في جبل تفوسة ، فلما توفى أبوه عبد الوداب ، اجتمع أهل الشورى من علماء الدولة ، وأجعوا على مبايعة أفلح بالإمامة، إذ كان قد أظهر أثناء حياة أبيه من الورع والتقوى وحسن السيرة والعلم ما جعل الناس يتدسكون به إماما . فسار فى العدل والإحسان سيرة أبيه ، وعنى بنشر الأمن فى ربوع البلاد ، فتقدمت الحضارة الرستمية، ووصلت الدولة فى عهده إلى ذروة عظمتها ، ومنتهى ازدهارها .

ولم يقطع الهدو، الذى ساد بلاد الرستميين إلا استمرار خلق بن السمح بالنورة على الإمام ، وخروج فرج النفوسى المعروف بنفات بن نصر عليه أما ثورة خلف فقد رأينا كيف قضى عليها في عهد أفلح ، وأما فرج النفوسى فقد شق عصا الطاعة على الإمام عندما عين أفلح سعداً بن أبى بونس عاملا على قنطرارة ، وكان سعد يطمع في أحد المناصب ، فأخذ يثير بعض المشاكل للذهبية ، منها إنكاره الخطبة في يوم الجمة ، مدعيا أنها بدعة ، ومنها إنكاره استعهال الإمام العهال والسعاة لجباية الحقوق الشرعية . (١) وقدد تولى أفلح نصحه في عدة رسائل ، حذره فيها من سوه العاقبة ، وأنذره أخيرا بمعاقبته إن لم يرتدع . فخاف نفات على نفسه ، وتوجمه إلى بغداد . وقد كان لغات بعض التابعين الذين عرفوا باسم النفاتية .

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الإباشية ص ٤٢

ومجمع أفلع فى كسب الواصلية إلى جانبه، فاتخذوه إماما لهم، وكان أتباعه من الواصلية، وجدم ثلاثين ألفا ظواعن يسكنون المحيام (١). وتوفى أبو سعيد ميمون الأفلح سنة ٧٤٠هـ (٢).

# ب ـ خلافة الامام وبي بكر نر افلج

كان أبو اليقظان بن أفلح وقت وفاة أبيه أسيرا عند بني العباس ، فقد قبض عليه عامل الجبجاز وهو متوجه العجم ، فأودع السجن ببغداد ، وانفق الحليفة الوائق كان غاضبا على أخيه المتوكل فسجنه كذلك ، فتصادق أبو اليقظان مع المتوكل أثناء مقامها بالسجن ، فلما ارتقى المتوكل إلى دست الحلافة ، أذن لأبي اليقظان بالعودة إلى بلاده ، فقدم إلى تاهرت في إماهة أخيه أبي بكر .

ظلا توفى أفلح، تولى ابنسه أبو بكر الإمامة مع قلة كفايته ، إذ كان أخوه اليقظان أقدر منه على إدارة شؤون الدولة ، ولكنه كان ما يزال عند مسجو تا بغداد ، وكان أخوه الثالث يعقوب حدثا صغير السن ، واذلك بويع أبو بكر بالإمامة ، وكان أبو بكر شابا أرعنا لم يحسن الإدارة ، كا أنه لم يكن دينا عادلا يقظاكا "بائه ، وإنما كان يميل إلى الراحة وحياة الحمول ، فانغمس فى الترف وأسرف فى اللهو ، فلما عاد أخوه أبو اليقظان من بغداد بعد أشهر من إمامة أخيه ، أسلم إليه أبو بكر مقاليد الإمامة ،

<sup>(</sup>۱) این خلدول ، ج ٦ ص ۲٤٨

<sup>(</sup>۲) الأزعار الرياشية م ۲۲۱ ـ عنصر تاريخ الاياشية م ۲۲۰ ويمسل ذامياً ود تاريخ وطانه سنة ۲۰۸

<sup>(</sup>٣) أين البغير المالكي ، سبرة الأنمة الرستين ' ص ٢٧ سيمتصر تاريخ الإباضية

وترك له مهمة القيام بشؤون الدولة وحل مشكلاتها ، واستغرق هو فى حياة اللذات والشهوات ، واحتجب عن العامة ، ثم إن أبا بكر وكل إلى ضهره عمد بن عرفه ، وكان من أعيان تاهرت ، مهمة الانصال بالرعية ، والنظر فى قضاياهم ، وكان ابن عرفة شخصية لطيفة ، وكان يحسن إلى الناس ، ويسعى إلى حل مشاكلهم، فافتتنوا به ، وأحبوه ، وأصبح مقصدهم فى العاصمة ، وأصبح له أشياع وأنصار يمجدونه ، فأصبحت الإمامة الفملية للحمد بن عرفة ، والاسمية لأبى بكر (١) .

وكان قد وفد إلى تاهرت عدد كبير من جند القيروان الذين أعلنوا فى مناسبات كثيرة تمردهم على بنى الانفلب، واستقروا بها، وأسسوا لهمربضا كبيرانى تاهرت، سوروه حتى أصبح ببدو وكأنه مدينة عامرة، وكان من الطبيعى أن يؤيده ولاه الجند الوافدين محمد بنء فة، ويناصروه، لأنه عربى وقروى مثلهم وافد من القيروان (٢). فلما أحس محمد بن عرفة بعلو مكانته، وضبخامة شأنه، ومشايعة جهور تاهرت له، غلبه الغرور وملك نفسه، فاستبد بالأمر استبداداً كاملا، وأصبح لايكترث لا بي بكر، ولا يهتم بشأنه. وكان أهل الشورى من علماء تاهرت وآل بنى رستم بشاهدون ما يجرى فى الدولة وم ساكنون، فلما أسرف ابن عرفه فى استبداده، خافوا على إمامتهم من غروره واستبداده، فشخصوا إلى أبى بكر بدار الإمامه، وأطاروه على افتتان الناس بابن عرفة، وبينوا له سوء العاقبة إذا لم يتصرف تصرفا سربعا، وحثوه على المرتبة به وبينوا له سوء العاقبة إذا لم يتصرف تصرفا سربعا، وحثوه على المحركان

<sup>(</sup>١) ابن المفير ، ص ٢٩

<sup>(</sup>۲) دروز ، ج ۲س ۷۹ه

يغلى غضبا من ابن عرفه الذى استفل ثفته به، فعهد أبو بكر إلى أحد غلمانه بقتل ابن عرفة ، فاغتاله الغلام ، وأخنى جنته . وعندئذ اشتعات نار الفتنة في تاهرت ، وثار أنصار عمد بن عرفة ، ومشايعوه على أبي بكر ، وانقسم أهل تاهرت إلى فريقين : فريق يشاج الإمام ويتألف من يند العباسيين وصنائعهم والفريق الآخر من أنصار ابن عرفة ، ويتألف من جند العباسيين وصنائعهم في تاهرت ، وعلى رأسهم محمود بن الوليلي ، وخلف الخادم مولى الا غلب ابن سالم وفيرهم ، وقد قام هذا الفريق بمهاجة درب النفوسيين بتاهرت وإحراقه ، واحتدمت نار الفتنة في المدينة ، فاضطر أبو اليقظات إلى ألحروج من تاهرت هو وخاصتة ، وبايعوه بالإمامة ، واستفل محمد ابن مسالة الموارى الإباضي فرصة قيام الفتنة وخروج أبي اليقظان وخاصته من تاهرت ، واستولى عليها (۱) ،

### ج \_ اعامة ابي اليظفان عمد :

بويع بالإمامة بعد قيام الفتنة، وقيل بعد موت أخيه أو بتسليم منه إليه (٢) سنة ٧٤١ ه. ، و تمت بيعته وأحوال البلد في غاية السوء من الاضطراب والفتنة ، ولكنه تمكن بفضل عزيمته وشجاعته من استنزال الشهوار ، فجيش الجهوش ، واستنجد بسكان جبسل نفوسة ، فأمدوه بجيش كثيف تمكن بفضله من إمحاد نيران فتنة أنباع ابن عرفة ، ثم وجهه أبو اليقظان همه إلى استرجاع تاهرت بعد قتال عنيف، وحصار دام نحو سبع سنوات (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الصنع ص ٣٧ ــ الأزعار ص ٣٣٢ ، عنصر تاريخ الإباضية ص ٤٠

<sup>(</sup>۲) عتمر تاریحالاباشیه ص ۰

<sup>(</sup>٣) المحتصر ص ٥٥. ويذكر الأستاذ دبوز ان محد بن مسالة مال لمل السلم بعد أن نصحة النفوسيون يا لترام الهدوء ( دبول ، ج ٣ ، ص ٥٨٠ )

مكت إبر اليقظان بعد ذلك على إصلاحها أفسدته الفتنة ، فوسط الامن والعدل في البلاد ، فسادها الهبدوء ، واطمأن الناس في حياتهم ومعاشهم ، وأحبه أمل جبل نفوسة إلى درجة الافتتان (١). ومن الا حداث المشهورة في عهده ، قيام قائده أبي منصور إلياس النفوسي بهزيمة جيش العباس بن أحد بن طولون في سنة ٧٦٧ هـ ، وتفصيل ذلك أن العباس أنهز فرصة غياب أبيه في بلاد الشام، وخرج في عسكر كثيف قاصدا بلاد إفريقية للتغلب طيها، فلما علم إبراهيم بن أحمد بن الاعلب بذلك سير إليه قائده أحمــد ابن قرهب إلى طرابلس، وهناك حشد ابن قرهب من أمكنه من جندطر ابلس وبريرها ، تمخرج إلى لبدة فدخلها قبل وصول العباس، ثم قدم العباس، ن يرقة والتقى جيشه مع جيش ابن قرهب على بعد عمسةعشر ميلا من لبدة ، فانهزم ابن قرهب وانسحب بفلوله إلى طرابلس،فركب العباس في أثره حتى نزل طرابلس، ونصب عليها الجانيق، وظل بحاصرها ١٠ يوما . والكن بعض جنوده اعتدوا على حرم البوادي، أنباع الدولة الرستمية ، فاستفاثوا بأبي منصور قائد أبي اليقظان، وكان مقيا بجبل نفوسة، وشاركهم في الاستغاثه أهل طرابلس، فأغاثهم بجيش هائل يتألف من ١٧ ألف مقاتل من رجال تفوسة ، واشتبك مع العباس بن أحمد بن طولون ، فدارت الدائرة على جيش العباس، فانهزم ومضى منسحبا إلى برقة، وترك النفوسيون ما خلفه الطولونيون وراءهم من معدات وأموال وأسلحة ، زاهدين فيها ، متورعين عنها ، فانتهبها أهل طرابلس (٢) . وعاش أبو اليقظــان تحوا من مائة سنة ، قضي منهــا في الإمامة أربعين عاما ، ثم توفى سنة ٧٨١ ه .

<sup>(</sup>۱) ابن المنب ، ص ۱۹

<sup>(</sup>۲) ابن عداری ص ۱۰۸ ــ البارونی ' مختصر تاریخ الإباضیة ، ص ۲۹

# د \_ اعامة أبي حاتم يوسف بن محمد :

بابعه مجلس الشورى بالإجماع، استجابة لرغبة الجهور الا عظم من أهل تاهرت. وكان أبو حانم حسن السيرة، مصلحا، مجا للعدل، ورث عن أبيه ذكاه، وشجاعته وعلمه، وفي أول إمامته خرج عليه عمه يعقوب بن أفلح، بتحريض من بعض سكان تاهرت بمن لم يرضهم الإمام ببعض المناصب، فأعلنوا الثورة عليه، واستقدموا يعقوب من زواغة، وبايعوه بالإمامة (۱). فقامت الحرب الاهلية في تاهرت، واحتدم القنال بين أنصار أبي حاتم وأنصار يعقوب، ودامت الحروب بينهم أربع سنوات، وانتهت بافتصار أبي حاتم وإعادته إلى الإمامة، وعودة عمه يعقوب إلى زواغة (۲).

وفى عهد الإمام أبي مانم ، شق الطيب بن خلف عصا الطاعة عليه فى حير طرابلس وجبل تفوسة ، فعهد الإمام بتأديبه إلى أبي منصور إلياس ، واليه على الجبل ، فوجه إلى الطيب جيشا لمحاربته ، فالتجأ الطيب إلى زواغة معقل أنصار أبيه ، فتبعه أبو منصور إلياس ، وطالب زواغة بتسليمه إليه ، ولكنهم أبوا ذلك ، فعاربهم أبو منصور وهزمهم ، فقدر الطيب مع فريق من لم يقبل الدخول في طاعة الإمام إلى جزيرة جربة ، فطاردهم أبو منصور، وحاصر جربة ، ثم دخلها وقبض على الطيب ، وحله مقيدا إلى جبل تقوسه ، وحسه فترة ، ثم أخرجه بعد أن أعلن توبته ، وعاد إلى الولاء للامام (٢).

<sup>(</sup>١) الباروتي ، مختصر تاريح الاباضية ص ٤٧

<sup>﴿</sup>٢) الازعار ۽ ص ٢٧٦ ــ الحتصر ۽ ص ٤٧

<sup>(</sup>٣) الازمار ۽ ص ٧٧٧ ــ الختصر ، ص ٤٨

العباس؛ ولم يكن لأفلح مهارة أبي منصور في قيادة الحروب، فقد الهزم على أيدى الأغالبة في سنة ١٨٨ ه، وذلك أن اراهيم بن أحمد الأغلبي عزم على أن يغسرو الطولونيين بمصر . فني سنة ١٨٨ ه، زحف ابن الا غلب في جيش كثيف بقيادة أبي بحربن أدم (١) متجها إلى مصر لحاربة أحمد بن طولون، فاعترضته نفوسة بين قابس وطرابلس، ومنعته من المرور، فناصبهم الحرب قريبا من قصر مانو، وكانت عدة النفوسيين . ٧ ألف مقاتل يقودم أفلح ابن العباس، واشتد الفتال بين الا غالبة والنفوسيين، وانتهى بهزيمة أهل جبل نفوسة هزيمة شنعا، وقتل من عامة نفوسة في هذه الواقعة نحو ١٧ ألفا، ومن علمائهم . ٠٠ رجل. ومنذذلك العهد لم تعد نفوسة توانى الرستميين ومن علمائهم . ٠٠ رجل. ومنذذلك العهد لم تعد نفوسة توانى الرستميين (٧).

ولم يكتف ابراهيم بن أحمد بذلك ، بلسير ابنه أبا العباس في العام التالي إلى نفوسة ، فقتل منهم هدد اكبيرا ، وأسر نحو ثلاثمائة ، أخــذهم معه إلى القيروان حيث أمر أبراهيم بن أحمد بذبحهم ، واستخلاص قلوبهم ونظمها في حبال نصبت على باب تونس (٣).

وكانت هذه الهزائم كفيلة بسقوط هيبة الإمام ، وطمع بعض أقاربه في الإمامة ، فتا مر عليه أبناه اليقظان ، وكان أخاه من أبيه ، فقت لوه في سنة ١٩٩٤ هـ .

<sup>(</sup>۱) این عذاری ٬ س ۱۷۳

<sup>(</sup>٢) الازهار ، ص ۲۸۰ ... الحتمر ، ص ۶۹

<sup>(</sup>۳) این عذاری کے ۱ س ۱۷۴

### ه \_ اعامة اليلظان بن ابي اليلظان ونهاية دولة الرستمين :

بوبع اليقظان بعد مصرع أخيه ، وقامت إمامتــه بين عوامل الانقسام والاضطراب. أما الانقسام فلان شيوخ للدولة كانوا ساخطين عليه لاتهامه بقتل أخيه ، وأما الاضطراب فلا ن خطر الاسماعيلية قد اقترب من دولتهم، وأصبح يهــــدها بالسقوط، فقد تمكن أبو عبد القالشيمي من احتلال الزاب، والتفلب على دولة الأغالبة، ودخيل رقادة سنة ٢٩٦ ه. وأحس اليةظان بمجزء عن مواجهة الشيعة ، وأدرك قرب نهايته ونهاية دولته. وفي ه، رمضان خرج أبو عبدالله الشيمي من رقادة متجها إلى تاهرت، فدخلها بالأمان، ولكته قتل بقظان ومن ظفر به من بني رستم ، وأرسل رؤوسهم إلى أخيه أني للعباس وإلى أبي زاكي خليفته برقادة، فطوفت بالقيروان ثم نصبت على باب رقادة (١) . و لم بكتف الشيعي بذلك بل استباح أموال الرستميين، وتوجه إلى المكتبة الكبرى للعمومة، وأخذ مافيها من الكتب الخاصة بالرياضيات، والصنائع، والفنون، وأحرق ماعدا ذلك(٢). إذ أن معظم كتبها خاص بالشريعة الإسلامية وعذهب الإباضية وبتاريخ الرستمية. وقضي الإسماعيلية بذلك على اللمولةالرستمية ، ففر كثير منسكانها إلى جبل أوراس، وجيال بني راشد، وإلى واحة ورجلان فيالمحراء، وإلى جبل نفوسة ، و إلى جزيرة جربة .

ولقد حاول أحد الأباضية النكارية وهو أبو لليزيد الملقب بصاحب

<sup>(</sup>۱) این مناری د ج ۱ ص ۲۰۸

<sup>(</sup>٢) يخمر كاريم الإياضية ص ٤٩

الحار (ر) أن يعيد إنشاء المدولة الإباضية على مذهب النكارية ، فخرج على الفاطميين في عهد المهدى بجبل أوراس سنة ٣٩٩ هـ ، وكثر اتباعه فى أيام الفائم باقد أبي الفاسم محمد بن المهدى ، ودعا للخليفة عبد الرحن الناصر بالأندلس ، وأخذ يستولى على مدن المغرب مثل تبسة ومجانة والأربس وسبيبة وباجة، ودخل رقادة ، وأخذ يناوى. نفوذ الفاطميين فى المغرب ، ولكن الحليفة المنصور ، تمكن من القبض عليه بقلعة كنامة بعد أن سقط أبو الميزيد جريحا فى رمضات سنة ومهم ه ، فلما توفى أبو الميزيد فى محرم منة مهم المر الحليفة الفاطمى بسلخ جلده وحشوه تبنا ، وقيل قطنا ، واتخذ له قفصا ، فأدخل فيه مع قردين يلاعبانه (٢) .

أما جبل نفوسة ، فقد استقل بعد انقراض الدولة الرستدية . و تولى إمارته أحفاد من بني أبي للنصور إلياس (٣) ، كما فر هدد كبير من الإباضية الرستدين إلى واحة و رجلان ، وأقاموا فيها حتى قدمت جيوش المرابطين، فهاجروا إلى مزاب ، وحولوا الأقاليم الصحراوية هناك إلى واحات خضراه سميت فيا بعد باسم سبع مدن (١) ، و مازال سكار إقليم مزاب إباضية حتى اليوم .

<sup>(</sup>١) سمى كذلك الأنه كال بركب حارا أشهب اللول ( ابن خلدون ج ٤ ص ٨٥ )

<sup>(</sup>۲) این عذاری ج ۱ ص ۳۱۳ ـ این خلدون ، ج ۱ ص ۹۹

<sup>(</sup>٣) مختصر تاريخ الإباضية ص٠٠

<sup>(</sup>٤) محد بن تاریت ، ص ۱۲۷

**(**T)

## علاقبة الدولة الرستمية بجيرانها

١ \_ علاقة الدولة الرستمية بولاة افريقية .

رأينا من قبل كيف فشل ابن الأشعث في استنزال عبد ألرحمن بني رستم بجبل سوفجج سنة ١٤٤ ه، وكيف اضطر إلى المودة إلى القيروان بعد أن طال حصاره لابني رستم ، وتفشى المرض في صفوف رجاله . فلما أسس عبد الرحمن مدينة تاهرت ، واتخذها حاضرة له ، واستقرت دعائم دولته لم عاول ولاة إفريقية بعد ابن الأشعث مهاجة هذه الدولة الناشئة ، وعلى الرغم من تمكن عمر بن حفص من إنزال الهزيمة بجيش ابن رستم بالقرب من تهوذه سنة ١٥١ ه (١) ، فانه لم يفكر بعد في مهاجمة تاهرت ، فعاد إلى الميروان حيث قتل في إحدى معاركه مع قوات أبي حائم يعقوب بن حبيب الإباضي (٢) . وبمرور الزمن استطاع ابن رستم أن يسير بدولته في طريق القوة والمنعة ، فها به روح بن حائم ، ورغب في موادعة عبد الرحن بن رستم، فوادعه وهادنه سنة ١٧١ ه (٢) ، كا وادع ابنه عبد الوهاب بن عبد الرحن من بعده (١) .

ولما قامت دولة بني الاغلب بدأ أمراؤها يتسازمون الرستميين في

<sup>(</sup>۱) این مقاری ، ج۱ س ۸۹

<sup>(</sup>٢) تس المرجع ص ٩٠

<sup>(</sup>۲) این خلیرل ، ج ۲ س ۲۲۸

<sup>(1)</sup> عن المرجم ج 1 ص 410

أملاكم بسوسة ، فلمس السنفانت قبيلة هوار الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحن سنة ١٩٦ ه ضد أبي العبساس عبد الله بن إبراهيم بن الاغلب رحف عبد الوهاب بحشود هسائلة من بربر نقوسة ، وضرب الحصار على طرابلس ، فاضطر ابن الاغلب إلى مهادنته على أن يحتفظ الاغالبة بمدينة طرابلس والساحل بينا يضسع الرستميون أيديهم على ضواحى طرابلس والصحراء (١) .

وظلت الملاقات متوترة بين الرستمين والا غالبة ، وكانت تاهرت قد ازدهرت ازدهارا كبيرا في عهداً فلح بن عبد الرهاب ، وأصبحت بحق ماضرة المغرب كله ، إذ اجتذبت إليها المحارجين على دولة الا غالبة من ألمند وأهالي القيروان ، وتضخم ملك الرستميين تضخه كبيرا ، وتألق نجمهم في سماه المفرب ، وعند ثذ عمد أبو العباس محد بن الا غلب إلى عاربة الرستميين وذلك با نشاه مدينة تجاور تاهرت ، كان الغرض من إنشائها أن تحتل المكانة التي تشغلها تاهرت . فني سنة ٢٧٧ ه أسس مدينة بالقرب من تاهرت سهاها العباسية ، فسكت عليه الإمام أفلح ، ولم يحاول أن يثنيه عن تاهرت سهاها العباسية ، فسكت عليه الإمام أفلح ، ولم يحاول أن يثنيه عن وأجلاسكانها عنها ، فلما تم بناؤها ، ونظمت أسواقها ، وتبعليها بجيوشه وأجلاسكانها عنها ، ثم أحرقها (٢) . ومع ذلك فقد دائرم أبو العباس عمد الصمت، ولم يعمل على محاربة الرسنديين ، إذ الم يكن له طاقة بحربهم . وأخير أمكن إبراهيم بن أحد من هريمة جيش الرستميين بقيدادة أفلح بن وأخير أمكن إبراهيم بن أحد من هريمة جيش الرستميين بقيدادة أفلح بن

<sup>(</sup>۱) ابن الاثیر ، ج ٥ ص ١٥٧ ــ ابن خلدول ج ٤ ص ٤٢١ ، ج ٦ ص ٢٤٨ ــ البارو تي ، الازهار ص ١٤٥

<sup>(</sup>۲) این خلدرن ج ۱ ص ۲۹:

العباس فى واقعة قصر ما نو سنة ۲۸۲ ه، وفى هذه المعركة ، استنفذ الطرفان قواها ، وكان ذلك مقدمة لسقوط كل من دولتى الانخالبة والرستميين على أبدى الشيعة العبيديين .

## ب \_ علاقة الرستميين بالأمويين في الالدلس:

كان من الطبيعي أن يلتي أمرا. بني أمية في قرطبة بأنمسة الرستميين في تاهرت، وتقوم بينهم علاقات من الصداقة والمودة، قان العباسيين الذين كانوا يحاربون بني أمية في الاندلس، كانوا أيضا أعداء للاباضية في تاهرت (١)، فقامت بين الاندلس وتاهرت علاقات تجارية، وكانت السفن تتردد بسين وهران والمرية ساملة المتاجر والعلساء والمسافرين إلى كل من الثغرين. ويذكر الاستاذ دبوز أن قيسام دولة الرستميين هو الذي مكن

<sup>(</sup>۱) ذكر الانستاذ الدكتور عبود على مكى أن الإمارة الأموية في الأندار كانت عدل منذ عبد بعيد على عاربة أى دعوة غيبة في شال الربيقة ، فمنذ تكونت دولة الأدارسة الشيمية في المغرب الأقدى ، وعمل أمراء بنى أمية في الأندلس على توطيد صلاتهم ببعش المدويلات المغربية حق ما كان يخاللها في الناحية المذهبية كدولة بنى رستم الحادجية في تاهرت وذلك حرصا على اضعاف جبرانهم الأدارسة العلوبين ، (التشيم في الأندلس، مسجيفة المهد للصرى بمدويد ، ١٩٥٤ من ١٩٠١) وصتى هذا أنه لم يعد أمام الأمويين في الأندلس من منقذ في المغرب سوى المغرب الأوسط، لأن المغرب الأدنى كانت تتوم فيه دولة الأغالبة الموالين للباسيين ، والمغرب الأفسى كانت تقوم فيه دولة الأدارسة الشيمية ، كذلك كالمن الطبيعي أن يتحالف عمر بن حفصول في الأندلس بعد خروجه على السلطة المركزية بترطبة مع بنى الأغلب ، عابين حيان يذكر أنه كانب ابن الأغلب أمير افريقية وأخيره بانه يسل لبنى الباس ، ولاطفه بالهدايا بما أجاب ابن الأغلب ، ورد على هديته بيدية (ابن حيان كاب المعتبس في تاريخ رجال الاندلس ، جال ، نصره الأب المشور ، باريس ١٩٤٧)

دولة عبد الرحمن الداخل من الرسوخ ، وأتاح لما السبيل إلى الازدهــــار ، كما أن الدولة الرستمية كانت الجمر الذي يصل دولة بني أمية في الاندلس بالمشرق الاسلامى ، لذلك كان أمراء بني أمية بهادون أنمة الرستميين تودداً لهم واكتسابا لصداقتهم (١). وقد كثر وفود أهل الاندلس إلى تاهرت، فكان منهم عمران بن مروان الائندلسي ومسعود الائندلسي اللذان رشعها عبد الرحمن بن رستم في جمسلة من اختارهم للإمامة من بعمده . و يذكر ابن القوطية أن عمر بن حفصون فر إلى مدينة تاهرت، فاشتغل مساعدا لخياط أصله من زية ، وبينها هو ﴿ جالس في حانوته إذ أناه شيخ معه ثوب يقطعه، فقام إليه الخياط، ووضع له كرسيا بقعد عليسه ، فسمع الشيخ كلام ابن حفصون ، فأنكره عند الطياط ، فقال له : من هذا . فقال ؛ غلام من جيراني برية أتي ليخيط عندي ، فالتفت الشيخ إليه ، فقال له : متي عهدك برية ? قال : منذ أربعين يوما . قال تعرف جبل ببشتر ? فقال له : أنا ساكن عند أصله . قال له الشيخ : فيه حركة ? قال : لا . قال : قد آن له ذلك . ثم قال له : هل تعرف فيما يجاوره رجلا يقال له عمر بن حفصون ، فذعرمن قوله ، وأحد الشيخ النظر إليه ، وكان ابن حفصون أفضم الثنية ، فقال له: بامنحوس، تحارب الفقر بالابرة . ارجع إلى بلدك ، فأنتصاحب بني أمية، وسيلقون منك غيا ، وستملك ملكا عظيما ، فقام من فوره ، وذلك خوفا من أن ينتشر الامر وأن يتقبض عليه بنو أبي البقظان وكانوا مالكي تاهرت ،

Lévi - Provençal, Histoire de l'Espagne, t. II, p. 245 - 248 (۱)

وولاؤهم نبنى أمية ، فأخذ خبزتين من الحباز ، وألقاها في كه ، وخرج، فأتى الاندلس ، (١) :

و نستنج من هذه الرواية أمرين: الا ول ، أن تاهرت كانت تضم جالية أندلسية كبيرة ، والثاني أن العلاقات بين بنى أمية بالا ندلس والرستميين بناهرت كانت قائمة على الصداقة والمودة . ويذكر الباروني صاحب الا زهار الرياضية أنه كار لا فلح بن عبد الوهاب مسع ملوك الا ندلس مواصلة وارتباط ومودة ، يهادونه بالهدايا النفيسة ، ويهاديهم بمثلها ، وله عندهم مقام رفيع ، ينظرونه بعين الإجلال والاعتبار (٢) . وعندما أحرق أفلح مدينة العباسية ، وخربها سنة ٧٧٧ه ، كتب إلى الامير غبد الرسن الاوسط بالاندلس يعقرب إليه بذلك ، فبعث إليه مائة الف درهم (٣) .

وفى عهد أبى اليقظان محمد بن أفلح ، دامت علاقات المودة والعسداقة بين تاهرت وقرطبة ، وكان أبو اليقظان و لايقدم ولايؤخر فى أموره ومعضد لانه إلا عن وأيه (أى الأمير محمسد بن عبد الرحمن الاوسط ١٩٧٨ مرم ١٩٧٠ مراد بسجلاسة يه (١) .

ج \_ علاقة الرستميين بمصر:

كانت دولة الرسميين ترتبط ارتباطا وثيقا عصر ، فقد كان كثير من

<sup>(</sup>١) ابن النوطية ، ص ٩١ ، ٩٢

<sup>(</sup>۲) الازمار س ۱۸۲

<sup>(</sup>٣) أين خلدول ج ٤ ص ٢٩٤

<sup>(1)</sup> ابن صداری ج ۲ س ۱٦۱ ــ ابن الحملیب ' أعمال الا مسلام ، النسم الحاس بالا ُندلس ' تحقیق لینی بزوهسال ، س ۲۱

أمل مصر على مذهب الإباضية ، ركان من بين علماء الإباضية فى مصر شعيب المصرى ، الذى كان يطمئ فى الإمامة الرستمية لنفسه ، فقسدم إلى ناهرت عندما قامت الفتنة بين عبد الوهاب وابن فندين التى أدت إلى الانقسام الإباضى إلى نسكارية و وهابية ، وأبد شعيب ابن فندين فى نزاعه مسع ابن رستم . فلما تغلب ابن رستم على خصومه عاد شعيب إلى مصر (۱) . ويذكر الاستاذ دبوز أن مصر فتحت دراعيها للدولة الرستميه ، فتسدفقت قوافلها التجارية إليها ، وكانت هوارة فى شرق طرابلس و نفوسة تجوب صحراء مرت ذاهبة آيبة بين المدن الرستمية فى المغرب الادني والأوسط وبين مصر وقوافلها مثقلة بالسلع الرستمية والمصرية (۲).

## د\_علاقة الدولة الرستمية بدولة بني واسول للدرار بين بسجلهاسة :

كانت دولة بنى واسول دولة صفرية معتدلة ، ولذلك التقت أهدافها مع أهداف الدولة الرستمية ، وتوطئت بينها أواصر المودة والصداقة ، وازدائت هذه الروابط وثاقة ، وإحكاما منذ أن زوج اليسع بن إلياس، وكان إباضيا صفريا (٢) ، ابنه مدرار من أروى ابنة عبد الرحمن بن رستم (١) . وقسد أنجب مدرار من أروى ولداً سما ميمونا ، وكان يؤره على بقية بنيسه ، وقسد لعب ميمون هذا دورا هاما في تاريخ دولة بنى واسول بسجاماسة ، إذ تولى الإمارة في عهد أبيه ، ولكن أخاه ميمونا غلبه عليها (٠).

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ الإباشية ص ٣٩

<sup>(</sup>۲) دبرز ' ج ۳ س ۲۰۱

<sup>(</sup>٣) اين خلدول ، ج ٦ ش ٢٦٨ \_ الأزهار س ٩٤

<sup>(£)</sup> این خلدول ' ج ٦ ص ٣٦٨ ــ الأزمار ' ص ٩٤

<sup>(•)</sup> ابن خلاول - ٦ ص ٢٦٨ سـ ابن الحطيب ' أعمال الاعلام ، النسم التاك س١٤٢

#### ه ... علاقة الدولة الرستميه بالسودان :

اتمهلت الدولة الرستمية بالسودان اتصالا تجاريا ، وذلك عن طريق القوافل التجارية التي كانت تخرج من ورجلان (ورجلة) قاعدة الرستميين التجارية في الصحراه ، وكان تجار الدولة الرستمية يحمدلون المنسوجات الصوفية والفطنية ، والكمتانية ، وأواني الزجاج ، والفخسار والمخزف ذي البريق المعدني ، والملح ، إلى بلاد السودان لندرته عندهم ، فيبيعونه هناك بأسهار مرتفعة للغاية ، ويعودون محلين بالذهب والعاج وجلود الحيوانات . وكان أهل ورجلان بقودون هذه القوافل التجارية إلى بلاد السودان (1) . وكان الامام أفلح قد عقد مع ملك كوكو في السودان الشهالي الغربي علاقات من المودة ، فأهدى إلى هذا الملك هدية تقيسة ليوثق الصداقة بينها، ويشكره على ما يجده تجار بلاده من حسن معاملته لم ، وكان رسوله إلى ملك كوكو هو محد بن عرفه ، وقد أعجب الملك بشخصية ابن مرفه و بثقافته و فروسيته و لطفه ، وكان لذلك اكبر الاثر في توثيق عرى العهداقة بينه و بين الإمام أفلح (٢) .

<sup>(</sup>١) الأزمار الرياشية ص ١٨٥،١٨٥

<sup>(</sup>۲) ديوز ، ج ٣ ص ٢١،٣٤٦ه

#### (1)

## حضارة الرستميين في تاهرت

#### أ\_الحياة العلمية :

كان أثمة الدولة الرستمية من العالماء الذين كرسواحياتهم للعلوم و نشرها في كل طبقات المجتمء وقد شارك هؤلاء الأثمة العالماء مشاركة فعالة في الحركة العالمية في تاهرت بتشجيع الناس على طلب العلم ، فكانوا يقومون بالتدريس في جامع تاهرت وجامع جبل نفوسة . و كان عبد الرحمن بن رستم من كبار العلماء في عصره ، فكان بارعا في علوم الدين و اللغة والقلك ، و كان عبا للعلم فأقبل على التأليف على قلة ما كان يجده من الوقت ، فصنف كتابا في التفسير لم يصل الينا (۱) . و كان الامام عبد الوهاب عبا للعلم ، تواقا إلى المعرفة ، و كان يبعث الأموال إلى العران لشراء الكتب ، و لا يمل قرا تها للمرفة ، و كان يبعث الأموال إلى العران لشراء الكتب ، و لا يمل قرا تها في شتاء أو صيف (۲) ، وقد صنف كتابا سماه و نوازل نفوسة ، وهو مجوعة من الفتاوى الشرعية كان عاماء نفوسة يستفتونه فيها (۲) . و كان الامام أفاح عالما في الحساب والفاك ، كا كان أديباشاعرا ، ينظم الشعر ، وله قصيدة يشجع فيها على العلم و يحث على طلبه ، منها :

العلم أبتى لأهـــل العـــلم آثارا یریك أشخاصهم روحـا وأبكارا حى ـ وإن مات ـ ذو علم وذو ورع ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا وذو حیـاة علی جهـل ومنقصة کیت قد ثوی فی الرمس أعصارا

<sup>(</sup>۱) دبوز ، ج ۳ س ۳۱۴

<sup>(</sup>٢) تلى المرجع " ص ٣٧٣

<sup>(</sup>٣) تنس المرجع من ٤٦١

وفى هذه القصيدة بدعو الامام أفلح إلى الاقبال على العلوم الدينيـــة فيقول : ـــ

فاطلب من العام مما تقضى الفروض به واعمــل بعلمـك مضطرا ومختارا واعمــل بعلمـك مضطرا ومختارا وأطلبه ما عشت فى الدنيا ومدتها لموقف العرض أن لا تورد النــارا واجعــله لله تجـعله مفخرة واجعــله لله تجـعله مفخرة

وكان طلاب العام يحصلونه في مساجد تاهرت و تقوسة على أيدى كبار علماه الإباضية في أصول الدين والشريعة ، والرياضيات والطب والكيمياء ، وقد شاركت المرائة في هذه الحركة العلمية ، وساهمت بدور هام في ازدهار الحياة العلمية في عصر الرستميين، و بمن نبغن في العلوم أخت الامام أفلح التي برعت في علم الحساب والفلك والتنجيم . ومن المراكز العلمية الهامة في الدولة الرستمية مدينة تاهرت و مدينة شروس بجبل نفوسة ، ومدينة جادو ، وقرية أجناون ، وجزيرة جربة ، وورجلان . ولقد حمل جبل نفوسة شعلة العلم في عصر الرستميين ، فظهر من علمائه الشيخ مهدى النفوسي ، ومحمد بن يانس ، وأبو الحسن الأبدلاني ، وعمر وس بن فتح ، ويعقوب بن أفلح ، وأبو وأبو الحسن المباري ، ومعبد الجناوني وغيرهم ، وبرز من علماء تاهرت عبيدة عبد الحبيد الجناوني ، ومعبد الجناوني وغيرهم ، وبرز من علماء تاهرت ابن أبي إدريس ، وأحدالتيه ، وأبو العباس بن فتحون، وعبان بن الصفار وأحد بن منصور ، وأبو عبيدة الاعرج ، وقد ترجم لهم أبو العباس أحمد

الدرجيني في طبقانه ، وأحد بن سعيد بن عبد الواحسة الشاخي في كتابه السير (۱) .

واشتهرت تاهرت في عصر الرسميين بمكتبتها المعصومة التي كانت تضم نحواً من . . . وقد خربت هذه المحاوم والفنون ، وقد خربت هذه المكتبة على أبدى الفاطميين ، بعد أن أخذوا منها ما اهتموا به من كتب الرياضيات والفلك والمندسة والطب .

#### : آلياة الاقتصادية

كان نفوذ الرستميين يشمل مناطق زراعية واسعة تخترقها الوديان و وتفجر فيها الميون ، وأم هذه الوديان وادى شلف الذى يتفرع منه وادى مينة ، ويمتد مجراه حتى يصل إلى تاهرت من جهة الجنوب ، ومنها وادى عين سوفيج ، ويتجه شرقا فيلتقى بوادى سوفيج ، ويتجه شرقا فيلتقى بوادى القرعة ، ثم بوادى الوحش ويتألف من ذلك كله واد يمر جنوبى مديشة شلالة . ويلتقى بوادى سوفيج من الشهال واد آخر يسمى قسنى ، هذه الوديان ، بالإضافة إلى الا مطار الغزيرة ، كان لها أثر كبير فى تكوين السهول المحمبة فى المغرب الاوسط ، وهى سهول أسرسوفى جنوب قاهرت، وسهول وادى شلف الغنية ، وسهول الساحل وفى هذه السهول كانت تزرع الحبوب والدى شلف الغنية ، وسهول الساحل وفى هذه السهول كانت تزرع الحبوب والغواكد ، وأخصها السفرجل الذى كان يفوق فى طعمه سفرجل الآفاق ، وبالاضافة إلى هذه السهول النهرية والساحلية ، كانت بالمولة الرسمية واحات خصبة قى وسط الصحراء أهمها واحة ورجلان الذى كانت تشتهر بعضيلها وزيتونها .

<sup>(</sup>۱) دیرز ، ج ۲ س ۳۹۲ ۲۹۳ ۲۹۳

وإلى جانب هذه الثروة الزراعية التي أتاحها توافر الميساء وخصوبة الارض ، كانت دولة الرستميين تعتمد اعتادا خاصا على التجارة ، وكانت سفن الاثندلس تصل إلى موانها بتنس ومستفائم ووهران، مشحونة بالبضائم الاندلسية، فتفرغها، وتحمل منتجات البلاد الرستمية من منسوجات صوفية ومن العاج والجلود التي كما نت تصل إلى المغرب الاوسط من بلاد السودان وغانة . وكانت الدولة الرستمية بحكم موقعها المتوسط بين المغربين الا"دني والأقضى، وبحكم علاقاتها الحسنة مع بلادالسو دان والا تدلس وسجاماسة محتل مركزا تجاريا ممتازا في بلاد المغرب كلها ، فكانت مركزا هاما للعجارة . وكانت القوافل التجارية تصل إليها من ناس والغيروان وسجلماسة وبلاد كوكو في شمال السودان ، وكان الرستميون يصدرون إلى بــلاد كوكو المنسوجات الصوفية والكتانية والحرير والقوارير الزجاجية ، والأواني الحزفية البراقة والملونة ، والا صواف والتحفالمدنية، والا قاوية والعطور وكانت تستورد من السودان وغانة الذهب الخيام والعاج وريش النعيام وجلود الحيوانات. وكانت ورجلان أكبر قواعد الدّولة الرستمية للعجارة الجنوبية ، ولذلك أثرى تجار هذه المدينة تراه فاحشا بفضل ما كان يتدفق عليهم من أموال، وينعكس هــذا التراء في سائر مدن الدولة الرستمية، وخاصة في حاضرتها تاهرت التي ازدهرت في ظل الرستميين ، ونما عمرانها نموا لقت أنظـار الرحالة والجغرافيين. وقد وصلت إلينا أسمـا. لبعض الأثرياء في دولة الرستميين ، تخص بالذكر منهم يبيب بن زلفين المزاتي ، وكان يملك من الابل ثلاثين ألفاً ، ومن الغنم ثلاثمائة ألف ، ومن الحميراتني عشر ألفا (١)، ومنهم ابن وردة الفارسي الذي ابتني بتاهرت سوقا خاصا

<sup>(</sup>١) الأرعار الريانية ص ١٣٧ ــ مختصر تاريخ الإيانية ص ٤٣

له (١٠) وكان أهل جبل نفوسة أيضًا بشتفاون بالتجارة في الذهب مع بلاد السودان. وكان لازدهار الحياة الاقتصادية في دولة الرستميين أثره في اجتذاب كثير من تجار المسلمين وصناعهم ، فوقد إليها ألناس ، وقصدوها من كل مكان، واستوطنوها واشتغلوا فيها بالتجارة والمصناعة، وفي ذلك يقول ابن الصفير المالكي ﴿ وأنتهم الوفود والرفاق من كل الامصار ، و أقاصي الأفطار ، فقل أحد أن ينزل بهـا من الغرباء إلا استوطن معهــم ، وابتنى بين أظهرهم، لما يراه من رخاء البلد، وحسن سيرة إمامه، وعدله في رعيته ۽ وأمانه على نفسه وماله ، حتى ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوفى وهذه لفلان البصرى، وهذه لفلان القروي، وهذا مسجدالقروبين ومربعتهم وهذا مسجد البصريين ، وهذا مسجد الكوفيين ، واستعملت السبل إلى بلاد السودان ، وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب بالتجــــارة وضروب الا متعة ﴾ (٢) وقد ظهر هذا الرخاء في تقدم العمران بتاهرت، وليس أدل على ذلك مما ذكره أبن الصغير عند اشارته إلى وفود رسل البصرة الذين قدموا للمرة الثانية إلى تاهرت بقصد منح الامام عبد الرحمن بن رستم عشرة أحمال من الدهب يستمين بهم في تدعم دولته الناشئة ، فهالهم التطور الهـ اثل الذي طرأ على عمران المدينة، فقددخلوا المدينة، وفرأوا هيئها قد تبدلت، ولاح عليها رونق المدينة واليسار ، وعلت وجوه أهلها سيا. الحضارة والرفاهيــة وبدت من محياهم آثار النعمة والغني ، رازينت المدينة بقصور مشيدة ودور هنظمة ، وأبنية مبهجة ، وقباب مرتفعة ، وأسواق مزدحمة ، ومساجمه متعددة بمنارات عالية ، وحمامات متقنة ، ويحيط بالماصمة بسانين متنوعة ،

<sup>(</sup>۱) ابن السنير س ۲۷

<sup>(</sup>٢) عن المرجع ص ١٢ ، ١٣ ـ الأزهار ص ٤٤

ومطاحن منتصبة على الانهار الجارية ، وأتخذأها بالفرش والستائر المزخرفة والحيل المسومة ، وتنوعت الألبسة ، وتعددت اللفسات والازياء ، ورأوا مالم يخطر لهم بال ، ولا شاهدوه في عبيثهم الاول سن ، (١)

وقى عهد الامام أفلح تقدمت الدولة الرستمية تقدما سريعا ، ووصات إلى أوج عظمتها ، وبلغت فى السؤدد منتهى العز والنزف، فقد ابتنى الانخنياء القصور النخمة ، وانخدوا الضياع الواسعة ، واستكثروا من العبيسد والحشم ، واتسع نطاق النجارة انساعا عظيا إلى حد أن بعض النجار أصبح علك سوقا قائما بذاته ، وعلى عهده كثر المسافرون إلى السودان عن طريق الصحراء للاتجار واستجلاب النبر ، وضربه دراهم ودنانير للتعسامل واتخاذه حليا (٢) .

#### ج \_ الحياة الغلية

كان من أثر الازدهار الاقتصادى الذى شهدته دولة الرستميين أثر كبير في إقبال سكان هذه الدولة على تشييد القصور العظيمة والمبانى الفخمة عناصة في عصر الإمام أفلح الذى بلغت فيه الدولة فروة تقدمها في مضهار الحضارة ، فقد وشمخ في ملكه ، وابتنى القصور ، واتخذ أبوابا من الحديد ، وبنى الجفان ، وأطعم فيها الجيمان ، وعمرت معه الدنيا، وكثرت الاموال والمستغلات ، وأثنه الرفاق والوفرود من كل الامصار والآفاق بأبواع التجارات ، وتنافس الناس في البنيان حتى ابتنى الناس القصور والضياع

<sup>(</sup>١) للرحمالــابق ص١٣ ــ الأرهار مر ٨٩ ـ دبول ١٠٠٠ ص ٤٤٢

<sup>(\*)</sup> محتصر ناريخ الإباشية \* ص ٢٢

خارج المدينة ،وأجروا الانهار إليها ،فابتنى أبان وحويةالقصرين للعرو فين بها بأملاق ، وابتنى عبد الواحد قصره الذي يعرف به اليوم » (١).

غير أنه لم يتبق من هذه المنش ت الكثيرة التي زخرت بها تا هرتشي. بذكر فقد اضمحلت هذه المدينة عقب سقوط دولة الرستميين ، فهجرها علماؤها، وكبار أعيان الدولة الرستمية ، و لكنها ظلت تغرا لا عمال الشيعة الفاطميين، فوليها أيام المهدى أبو خميد دواس اللهيصى ، ثم وليهما مصالة بن حبوس المكنامي . وفي ولاية حميــــد بن يصلي بن حبوس أقيمت قلعتها ، وبني سورها (٢). وظلت تاهرت تنحدر نحو النهاية بسبب المعارك التي كانت تدور في ساحتها بين المتغلبين عليها إلى أن كانت الغربة الكبرى التي أصابتها فى أوائل القرن السابع الهجرى، عندما خرج بنو غانية على الموحدين في نَاحِيةَ قابس، ومازال بحيى بن غانية بشن عليها الغارات مرات متعددة إلى أن خرج عنها أهلهـا وهجروها تماما سنة ٣٠٠ه (٣ . ومنذ ذلك التاريخ تخربت عمائرها، واعتورت المصائب عمرانها ،وأصبحت اليوم أطلالادارسة. وقد تبعي من هذه العــاصمه آثار قصبنها التي شيدها الرستميون، وجددها الصنهاجيون، واستخدمها الاثمير الثائر عبد القادر الجزائري في القرن ١٩م مركزا لفيادته وبذكرنا نظام البناء فيها بالقصورالا موية التي شيدها خلفاء بني أميـة في بادية الشام ، ما لايدع مجـالا للشك في أن الرستميين تأثروا بالتقاليد للعارية السورية (١) . وسور هذه القصبة مستطيل الشكل، يتوجه

<sup>(</sup>١) ابن العنب ، ص ٢٦ ـ الأزعار الرياضية ص ٤٤

<sup>(</sup>۲) این عداری ، بر ۱ س ۲۷٦

<sup>(</sup>٣) این خلتول ، ج ٦ ص ٢٤٩

Marçais, l'architecture musulmane, p.29 (1)

نشز له موقع استرانيجي رائـــع يسيطر على المدينة وما يحوطها من بسائط ومروج ، ويسبق سورها في الجانب الشهالى الشرقى سور أمامي صغير ، وفي الداخل فناه فسيح ، يشغل القسم الاعظم من القصبة ، وتلتصق مجدرانها من الداخل غرف مختلفة الانساع (١) .

غير أننا يمكن أن نشاهد عددا كبيرا من آنار الرستميين في سدراتة بالمحراء الجزائرية وذلك آنه لما سقطت دولة الرستميين ، لم تنقرض سلالتهم من الجزائر ، بل هاجرت أسراتهم من تاهرت ، إلى الصحراء التي لم تتعرض لغزو القاطميين ، فاستقرت هذه الا سرات في ورجلان ، ثم عمروا في ألقون الرابع الهجري مدينة سدراتة وظلت هذه الأسرات الإباضية هناك حتى هاجتها جيوش المرابطين ، فهاجرت من ورجلان إلى صحرا. مزاب ، ومالبت بِمَا يَا الرَّسْتُمِينُ أَنْ حَفُرُوا إِلاَّ بَارٌ فِي هَذَهُ لَلْبِقَاعُ الْجَدِبَاءُ وَعُمْرُوهَا : وجملوا من هذه الاماكن واحات خصبة سميت فيها بعد باسم سبع مدن (٢٠). وتقم سدراتة على بعد ٢٠٠ كيلو مترا جنوب شرقى الجزائر ، ١٤ ك. م . جنوى واحة ورجلان، وقد جديت سدرانة حضارة تاهرت، ولكنها خربت يعد ذلك في النسرن السابع الهجرى بسبب الفتن المتوالية في الجنوب، وطمرت الرمال آثار حضارتها إلى أن أسفرت الحفائر الاثرية التي أجراها علماء الآثار النرنسيون في أرضها ، أمثسال الاسائذة تاري ، وبول بلانشيه ، وفوشیه، ومرجریت فان برشام، عن کشف آثار بناء یعتقد أنه مسجد،

<sup>(1) .</sup> Ibid. - السيد عبد العزيز سالم " روائم الآكار الأسسلامية يجهورية أسلموائر ا الحيلاء صدد ٢٩ سنة ١٩٥٩ ص ٢٧

<sup>(</sup>۲) محد بن تأریت ص ۱۲۷

وبرى الاستاذ تارى أن بيت الصلاة في هذا المسجد كانت تعلوه قباب بيضاويه الشكل ، يلتمبق بعضها إلى بعض ، وأنه كان يشتمل على ثلاثة صفوف من الدعائم الاسطوانية، وكان أحد جدرانه مزينا بطاقات حفرت فيها جوفات مقوسة تعلوها أنصان قباب مسطحة ، إحسداها مزين بضاوع بارزة كانقصوص ، تشبه إلى حد كبير جوفات قصر الاخيضر بالمسراق ، أو طاقات كنيسة طيسفون ، مها يدل دلالة واضحة على مدى تأثر الفن الزخر في عند الرستميين بالفن العراق القارسي، كذلك أسفرت الحفريات الاثرية ، التي أجريت بأرض سدراتة ، عن كشف بقايا دور كانت مزينة بزخارف جمية رائعة، تشبه زخارف سامراه في العراق، وقوامها المناصر الهندسية التي تقوم على القروع الموجة التي تتوزع فيا بينها التوريقات (۱)

<sup>(</sup>١) السيدعيد العزيز سالم ، روائم الآثار الاسلامية ' ص ٢٨

(0)

#### دولة بني المدرار بسجاراسة

#### ١ \_ فشعاة مسجلهاسة وقيام دولة بني واسبول المدراريين :

انتشر المذهب الصفرى أقصى القسمالجنوبي والجنوبي الفربي من المفرب على أيدى أئمة من العرب الحوارج ،الذين لجئوا إلى هــذه النواحي البعيدة عن النفوذ الأموى ، ولذلك اعتنقأهــــل مواطن سجلماسة من مكناسة الإسلام على المذهب الصفرى ، ثم انتزوا مع المنتزين على الدولة الاموية على أثر قيام ميسرة بفتلته . وكان من زعماه الصفرية في هــذه النواحي عيسي ابن يزيد الامود المكناسيالصفري، وكان صاحب ماشية ينتجم بها المراعي بجنوب بلاد المغرب، وكثيرا ما كان ينتجم أرض سجلماسة ويتردد عليها (١) ، وكان موضعا براحا يجتمع الناس فيه من قبائل البربر المجــاورين له بلسوقون فيه ، فـنزل عيسي في أرض سجلماسةسنة ١٣٨ هـ، وهنــاك اجتمع إليه كثيرون من زناته الصفرية ،وسكنوا معه في خيام(٢) ، وكان عددهم يمجاوز أربعة آلاف شخص، فبايعه كبيرهم أبو القاسم سمفون بن واسول المكتامي الزناتي ، وحمل قومه على طاعته ، فولو ، عليهم ، فقام بأمرهم ، وشرع فى تخطيط مدينة سجلماسة سنة ١٤٠ هـ ﴿ فَأَكُلُّ بِنَاءُهَا ، وأتقن أسوارها ، وقسم مياهها فى خلجان بقدر موزون ، وصرف إلى كل ناحية قدرها من مائه ، وأمر بغرس النخلوالاستكثار منه ، (٣) .

<sup>(</sup>١) أين الحطيب ، القسم التاك من كتاب أعمال الأعلام "ص١٣٨

<sup>(</sup>۲) ابن مذاری ، ج ۱ ص ۲۱۰

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب المرجم السابق ص ١٣٩

ويها و أن أهل سجامامة أخذوا على عيسى بعض مآخذ أنكروها عليه، فقبضوا عليه ، وشدوا و ثأقه إلى أصل شجرة في سفح الجبل، بعد أنطلو. بالمسل، وتركوه حنى قتلته الزنابير والنحل سنة ١٥٥ هـ (١)، فسمى هذا الجبل نذلك المم جبل عيسي ، ويختلف ابن الحطيب وابن خلدون فيمن تولى بعده ومدة حكه، فيذكر ابن الخطيب أنه تولى بعده أبو الخطاب الصفرى (١٦٧ – ١٩١ هـ ) بينا يتفق ابن خادون وابن عذاري على أرث أبا القامم ممغون بن وأسول المكنامي الملقب بمدرار (١٥٥ – ١٦٧ ) هو الذي تولى أمر سجلماسة بعــد عيسى ، ويتفق معها السلاوي في ذلك (٢) . ورأى ابن خلدون أولى بالثقة لأن أبا الخطاب المذكور كان قائمـا باقليم طرابلس، وقد أشرنا إلى إمامته من قبل. ويذكر صاحب الاستبصار أن أيا ألقاسم سمغون هذا الملقب بالمدرار كان حدادا من جالية الربض بقرطبة، خرج من الاندلس بعد وقعـــة الربض ، فنزل منزلا بقرب سجلماسة ، فأنشأجا مدرار خيمة ، وسكنها فبني الناس حوله ، وظفر برئاسة البربر(٣). ويذكر ابن خلدون أنه كان إباضيا صفريا ، وخطب في سجاماسة للمنصور ر للمهدى من بى العباس (؛). ولما توقى سنة ١٩٧ ه خلفه ابنه إليساس الملقب بالوزير، و لكن أهل سجلماسة تاروا عليه في سنة ١٧٤، وخلعوه، وأقاموا مكانه أخاه البسع بن أبي القاسم الملةب بأبي منعدر (١٧٤- ٢٠٠٨ هـ)، وبعتبر البسم بن أبي القاسم بن المدرار هــذا المؤسس احقيقي لدولة بني

<sup>(</sup>۱) ابن خلدول م ۲۹۷ سر پیملها ابن الحطیب سنه ۲۹۷

<sup>(</sup>۲) السلاری ، ج ۱ ص ۹۲۵

<sup>(</sup>٣) الاستبصار ص ٢٠١ ـ ابن الخطيب، ص ١٤٠

<sup>(1)</sup> ابن خلدول ، ج ٦ ص ٢٦٨

واسول المعروفة بدولة بنى مدرار . فق عهده استفحل ملك بنى المدرار قل سجلساسة ، و وهدو الذى أتم بناه ها وتشييدها ، واختط بها المصانع والقصور » ، وانتقل إليها فى سنة ١٩٩ هـ (١) ، وفيه يقول ابن عذارى : وكان جبارا عنيدا ، فظفر بمن هانده من قبائل البربر ، وقهرهم وأذلم ، وأظهر الصفرية ، وأخذ عمس معادن درعة ، وعظم قدره فى ذلك الرقت ، وكان موضع سجلماسة قد عمر بالديار دور سور ، ثم زاد ملك الميسع المذكور ، وأمر ببناء السور ، أسقله بالمجارة وأعلاه بالمطوب ، فقيل أن بناه كان من ماله ، لم يشاركه فيه أحد ، فسكن سجلماسة ، وذكر ابن المحطيب أنه فكانت مدته بها نحو أرسع وثلاثين سنة » (١) . وذكر ابن المحطيب أنه عدم سور المدينة الأول ، وبناه بناه أعظم من البناه الأول ، وفتح فيه ١٢ هلام سور المدينة الأول ، وبناه بناه أعظم من البناه الأول ، وفتح فيه ١٢ با عددة ، وقسم داخل المدينة على القبائل (١٢) . وهكذا ازدهرت مدينة سجلماسة فى أيامه ، وأصبحت حاضرة لهذه الدولة . وتقع مدينة سجلماسة على نهر يسميه اليعةوبي بنهر زيز ، وليس بها عيون ولا آبار (١٠) .

ويعبفها ابن حوقل فى القرن الرابع بقوله: ووسجلماسة مدينسة حسنة الموضع جليلة الأهل، فاخرة العمل على نهريزيد فى الصيف كزيادة النيل... فيزرع بمائة حسب زروع مصر فى الفلاحة ، وربما زرعوا سنة عن بذر ، وحصدوا ماراع من زرعه ، وتواترت السنون بالمياه ، فكلما أغدقت نلك

<sup>(</sup>۱) ابن خلدول ، م ٦ ص ٢٦٨ ــ السلاري ، م ٦ ص ١٢٥

<sup>(</sup>۲) این مداری ۲ مر ۲۱۹ ۲۲۱ ۲۲۱

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب ٬ ص ١٤٣

<sup>(1)</sup> المتري " ص ٢٥٩

الأرض سنة في عقب أخرى ، حصدوه إلى سبع سنين (١) ، يسلبل لا يشبه سنبل الحنطة ولا الشعير، بحب صلب المكسر، لذبذ المطعم، وخلقه ما بين للقمح والشعير (٢) ، ولما نخيل و بساتين حسنة وأجنة ، ولهم رطب أخضر من السلق في غاية الحلاوة ، وأهلها قوم مراة مياسير ، يباينون أهل المغرب في المنظرو المخبر ، مع علم ، وستر ، وصيانة ، وجمال ، واستعمال للمروءة ، وسماحة ورجاحة ، وأبنيتها كأبنية الكوفة إلى أبواب رفيعة على قصورها مشيدة عالية ۽ (٣).وذكر البكري أن أهل سجلماسة يعتمدون على التمر لقلة غلتهم، وأشار إلى مهارة نسائها في غزل الصوف وصناعة الأزر البديعة التي تفوق ماكان يصنع في مصر من القصب ، وكان ثمن الإزار الواحــد منها يبلغ ٢٥ دينارا ، ويتحــدت البكرى عن غنى أهلهــا ، وكثرة أموالهم ، لاشتغالهم بالتجارة إلى بلاد غانة والسودان، وهي بلاد مشهورة بالدهب . ويؤكد الاصطخرى هذا المعنى بقو له: ﴿ وَهِي قَرِيبَةٌ مَنْ مُعَـدَنَّ الدُّهُبُّ بينها بربين أرض السودان وأرض زوبلة ، ويقسال إنه لايعرف معدري للذهب أوسع ذهبا ولا أصنى منه ، إلا أن المسلك إليه صعب ، والاستعداد شاق جدا ۽ <sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) اسر البكرى ذلك بأن سجاءاسة بسلاد شديدة الحرارة ' وكانت الحسرارة تشتق الأرض ' فاذا يبن الرح تناثر مبه عند الحصاد ، فتتساقط في الثقرق ' فاذا كان العام الثاني حرث بلا بنر ' وكذلك في البام الثالث ( البكرى ' ص ۱۱۸ )

<sup>(</sup>٢) أشار اليغويي لما أن أكم مزروعات سجلهاسة العشن والموة

<sup>(</sup>۲) ابن حوتل ، صورة الأرش ص ۹۰

<sup>(</sup>ه) أبو اسحق أبر لعيم بن عبد الفارس الاصطبغرى " المسالك والمسسالك ، تحقيق الاستاذ جحد جاير غيد البال الحين، القاعرة ١٩٦١،س ، ٣٤

ويصفها المقدمي في القرن الرابع الهجري بقوله: و سجاماسة قصبة جليلة على نهر بمعزل عنها ، يفرغ في تبليها ، وهي طولانية نحوالقبلة ، عليها سور من طين ، وسطها حصن بسمي العسكر ، فيه الجامع ودار الإمارة شديدة الحر والبرد جيما ، صحيحة الهواء ، كثيرة التمور ، والاعناب والزبيب ، والفواك والجبوب ، والرمان ، والحسيرات ، كثيرة الغرباء ، موافقة لهم ، يقصدونها من كل بلد ، ومع ذلك تغر فاضل ، برستانها معادن الذهب والنضة ، وهم أهل هنة ، وقوم جياد ، بها علماء وعقلاه ، لها باب الفري ، باب غدير الجزارين ، باب موقف زناته ، وغيرها ، وهي في رحال ، ولهم مياه ي (۱) .

و كانت سجاماسة في عصر الموحدين مركزا تجاريا هاما ، وكان يتولاها أمير من أمراه الموحدين ، ويصفها صاحب الاستبصار بقوله : « ولمدينة سجلماسة ١٧ بابا ، ولها بسانين ، وهي كثيرة النخسل والاعناب وجيع الفواكد ، وزبيب عنبها المرش الذي لاتناله الشمس لايزبب إلا في الظل ، ويسمى الطلي ، وما أصابته منه زبب في الشمس ، وهي على نهرين من عنصر واحد في موضع بسمى أكلف ، وتمده عيون كثيرة ، ولهم مزارع كثيرة يستمونها من النهر في حياض كحياض البسانين » (٢) . وقد اندثرت عدينة سجاماسة اليوم ، وقامت على أنقاضها نافيانت .

ب .. خلفاء اليسم بن أبي القاسم سمغون المُلقب بالمدرار:

تولى بعده ابنه مدرار لللقب بالمتتصر ، وهمو الذي تزوج أروى أبنة

<sup>(</sup>١) المقدس ، أحسن التقاسيم لمونة الأتماليم ، مابعة ليلا ١٩٠٦ ص ٢٣١

<sup>(</sup>۲) الاستيمار؟ ص ۲۰۱

عد الرحمن بن رستم ، وأنجب منها ولده ميمون ، وكان له ولد آخر من امرأة تعرف بتقية اسمه ميمون أيضا ، وكان البسع يميسل إلى ابن الرستمية ولذلك تنازع الولدان في عهده ، وقامت بينها الحرب ثلاث سنوات ، تغلب في نهابتها ابن أروى ، فلما استبد بالأمر وأساء السيرة خلعه أهل سجلماسة ، وأعادوا مدرار على ولايتهم ، ولكنه أخذ يميل من جديد إلى ابن الرستمية ، فخلعوه وقدموا على أنفسهم ميمونا ابن التقية ، وتوفى مدرار فى سنة ٢٥٣ ه ، وظل ابنه ميمون قائما بامارتهم حتى توفى سنة ٢٦٣ ه .

وخلفه ابنه محد بن ميمون بن مدرار وكان إياضيا ، ولم يطل عهده إذ توفى في صفر سنة . ٢٧ ه ، وولى بعده عمه اليسع بن مدرار سنة . ٢٧ ه ، وفى عهده وصل عبيد الله المهدى وابنه أبو القاسم إلى سجلماسة ، فحبسها الله أن زحف إليه أبو عبد الله الشيمى ، وتفلب عليه وقتله ، ودخل سجلماسة في ذى الحجة سنة ٢٩٧ ه ، وخلص المهدى وابنه ، وأقام على سجلماسة ابراهيم بن غالب المزابى ، من رجال كتامة (۱) . وماكاد أبو عبد الله الشيعى يعود إلى إفريقية حتى تار أهل سجاماسة على عامله عليهم ، وقتلوه بعد مضى . ه يوما فقط من انصراف أبي عبد الله الشيعى ، وقدموا على أنفسهم الفتح بن ميمون بن مدرار ، الملقب بالرسول وذلك في ربيع على أنفسهم الفتح بن ميمون بن مدرار ، الملقب بالرسول وذلك في ربيع الأول سنة ٢٩٨ ه . وظل الفتح يقوم يأمر سجلماسة إلى أن توفى في رجب سنة ٢٠٠٠ ه ، ثم خلفه أخوه أبو العباس أحمد على إمارة سجلماسة واستقام أمره في البلاد ، غير أن المهدى لم يتركه ينعم بالإمارة ، فوجه إليه مصالة بن حبوس الصنهاجي على وأس جيش كيف من بربر كتامة ومكناسة نظاصر حبوس الصنهاجي على وأس جيش كيف من بربر كتامة ومكناسة نظامر حبوس الصنهاجي على وأس جيش كيف من بربر كتامة ومكناسة نظامر

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری بر ۱ ص ۲۱۷ سرابن خلدول بر ۲ س ۲۲۹ سر المعطیب النسم المتال الأعلام، ص ۱۹۵

سجلماسة ، وافتتحها عنوة ، وقتل أبا العباس أحمــــد وارسل رأســه إلى عبيد الله المهدى في محرم سنة ٢٠٠٩ . ورأى مصالة أن يقيم عسلى سجلماسة أميرا من آل مدرار حتى بحد بذلك من نوراتهم ، فأقام المتز بن محد بن ساور بن مدرار، وكان المعرّز هذا يدعوالفاطميين . ولما توفى فىسنة ٢٠٦٩ خلفه ابنه محمد لللقب بأبى المنتصر ، واستقام ملكه عشر سنوات، وتوفى فى سنة ٣٣١. ثم تولى ابنه المنتصر ، وكان صفيرًا لايتجـاوز من العمر ١٣ سنة ، فوثب عليه ابن عمه محد بن ألفتح بن ميمون بن مدرار في سنة ٢٣٩هـ، وأخرج المنتصر من سجلماسة ، وقطع الدعوة عن خلفاء الفاطميين ﴿ وَمِمَّا إلى تفسه ، وتسمى بأمسسير المؤمنين ، وتلقب بالشاكر نه (٢) ، ورفض الخارجية ، وأخذ بمذهب أهل السنة ، وانخذ السكة اسمه ولقبه ، وكانت تسمى الدراهمالشاكرية (٣) . وكان عادلًا حسن السيرة ، وظل يقوم بأمر سجلماسة ومايليها حتى زحف إليه جوهر الصقلي في خلافة المعزلدين الله الفاطمى سنة ٧٤٧ه ، فحاصر سجلما سة ثلاثة أشهر ، ففرالشا كرنة في جماعة من آهله وخاصته ، وتحصن بحصن من حصون سجلماسة يبعــد عنها بنحو ٩٧ ميلاً . أما جوهر قدخل مَدينة سجلماسة . ويذكر ابن المحطيب أن الشاكر لله خرج من حصنه في نفرمن أصحابه يتجسسالاخبار ، ودخلسجلماسة متنكراً ، فغدر به قوم من مطغرة ، فقبض عليه جوهر ، وحبسه في قفص من الحشب، وحمله إلىالقيروان، ثم سجن برقادة إلى أن توفى سنة ٢٥٤-وبوفاته انقرض آل مدرار أمراه سجلماسة .

<sup>(</sup>١) اين الحطيب ، المرسم السابق ص ١٩٨

<sup>(</sup>۲) این خلدون ، ج ۱ ص ۲۷۰

# لفضل التامن

# المفرب في ظل الفاطميين

- (١) قيام الدرلة الفاطمية في المغرب
- ا دور أبي عبد الله الشيعى فى تأسيس الدولة الفاطمية: ١ مرحلة
   الاعداد ٢ مرحلة الصدام المسلح
  - ب ـ خلافة عبيد الله المدى:
  - ١ ـ التخلص من الشيعي وأصحابه
  - ٧ ــ التمضاء على ثورة الإباضية بطرابلس
- ٣- تأسيس المهدية والتمهيد لبسط النفوذ الفاطمي على مصر أو
   الأندليس
- عدد الفعل الأموى خد مطامع الفاطميين في الا تندلس و أثر ذلك
   ق تحريلهم نحو مصر
  - ه فتح برقة ومحاولة فتح مصر
  - (٢) ثو قرأى يزيد مخلد بن كيداد اليفر أي الحارجي
    - ا قيام التورات في بداية عهد القائم
      - ب ـ فورة أبي يزيد:
    - ١ المرحلة الأولى: (٢٢٧ ٢٣٧ ه)

٧- المرحملة النانية: (٧٧٧-٣٧٠ ه)

٣- المرحلة الثالثة: ( ٣٧٧ - ١٩٩٨)

٤ - المرحلة الرابعة: (٢٧٤ - ٢٧٦ م)

(٣) خلافة للعز لدين الله الفاطمي

ا. ـ بسط نفوذ الفاطميين على المغرب الا قصى
 ب ـ أسليلاء المعز على مصر وانتقاله إليها

# لفض النامن

المغرب فى ظل الفاطميين (١)

#### قيام الدولة الفاطمية في للغرب

#### ا ... دور ابي عبد الله الشيمي في تاسيس الدولة الفاطمية :

كان قيام الدولة الفاطمية فى حد ذاته نورة وانقلابا فى التاريخ الاسلامى، إذ أن نجاح الشيعة الإسماعيلية فى إقامة خلافة لهم فى للغرب جاء بعد محاولات طويلة فاشلة قام بها الشيعة منذ قيام الدولة الأموية ،الغلفر بالحلافة ، وكان هذا الفشل نتيجة لانقسامهم على أنفسهم وتفككهم (۱). وكان لهذا النجاح الذى أحرزه الفاطميون أثار حاسمة فى نقرير مصبر بلاد الغرب لأمد بعيد ، فان المغرب الإسلامى رغم انفصاله عن الدولة العباسية كانت تسود فيه المذاهب السنية ، وذلك لائن المذهب الإباضى فى تاهرت ، وهو مذهب المناهب السنية ، وذلك لائن المدهب الإباضى فى تاهرت ، وهو مذهب المعتدلين من الحوارج ، كان لا يحتلف كثيرا عن مذاهب أهل السنة ، حتى أطلق عليه حديثا اسم المذهب الحامس ، وهذا يفسر ، وفقا لما يراه ألا ستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحيد وكيف أن إمارة سجلماسة المعقرية كانت تدين بالولاء للخلافة العباسية ببغداد ، كما أن دولة الأدارسة فى فاس ، على تدين بالولاء للخلافة العباسية ببغداد ، كما أن دولة الأدارسة فى فاس ، على

<sup>(</sup>۱) حسن ايراهيم حسن وطه شرف ، عبيسد افة المهسدي امام الشيعة الاسماعيلية ، الفاهرة ١٩٤٧ مر ٢٠

الرغم من كونها دولة علوية، إلا أن الا دارسة كانوا معتداين بشكل لا يفرقهم عن أهل السنة ، مما دعا إلى تسمية هذه الدولة بالدولة الهاشمية ، شانهم في ذلك شأن العباسين ، وعلى هسندا قامت فاس وتاهرت وسجاماسة بغشر الإسلام السنى في المفرب الا قصى والا وسط ، وبذل حكام هذه العواصم التلاث جهدا صادقا في القضاء على هرطفات البربر في المناطق الجبلية بالمفرب الأقصى ، وخاصة هراطقة برغواطة . فقيام الدولة الفاطمية في المفرب انقلاب خطير ، أدى إلى قطع علاقة المغرب بالمشرق ، وبالحلافة العباسية ببغداد (١) مما دما أمراء بني أمية في الا ندلس بعد ذلك إلى التلقب بألقاب الحلافة في ذي القمدة سنة ١٩٠٦ ، بعسد أن فقدت الحلافة العباسية هيبتها من جهة ، ذي القمدة سنة ١٩٠٩ ، بعسد أن فقدت الحلافة العباسية هيبتها من جهة ،

وقبل أن نتحدث عن قيام الدولة الفاطمية بالمغرب لابد أن نذكر أن هناك مرحلتان لنشر دعوة الاسماعيئية في هذه البلاد: الأولى، هي مرحلة الاعداد للدولة، وتكوين الانصار والمشابعين للمذهب الاسماعيلي في المغرب. والثانية، مرحلة العمدام السلح مع الدويلات القائمة في المغرب.

#### ١ -- مزحلة الإعداد:

كانت بلاد الين مركز؛ هاما للدعوة الشيعية ، وذلك لبعدها عن مركز الحلافة العباسية ، ومناعتها وصعوبة الطرق للوصلة إليها ، ولقربها من الحجاز

<sup>(</sup>۱) سعد زغلول عبد الحميد ، فترة ساسسة من تاريخ المغرب ، عجلة كلية الآدأب والتربية بالجامعة اللبية ، الحبد الأول ١٩٥٨ ، بتنازى ، ص ٢١٩ ــ ٢٢١

يجم الحباج (١). ولقد كان القائم بالدّعوة الاسماعيلية رجــلا من الكوفة امعه رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب الذيعرف بمنصور الينلانتصاره على الوالى العباسي ، وعلى أمراء البمن(٢) . وكان ابن حوشب يرسسل الدعاة إلى اليمامة وعمان والبحرين ومصر والمفرب،وجاء اختيار للغرب موفقا كل التوفيق لبعده عن مركز الحلافة العباسية ، وتذمر البربر من الحكم العبامى ، ولهذا فقد كانت بلاد للغرب تربة خصبة للدعوات الشيعية (٣). وكارت الإمام جعفر الصادق قد أنفذ إلى المغرب داصين هما : الحلواني وأبا سفيان ، وقال لمها : ﴿ بِالْغُرِبِ آرضٌ بُورٍ ، فاذهبـــا واحرثاها حتى يجيء صاحب البذر ﴾ (٤). فنزل أحدهما ببلاة مراغة، والآخر ببلا سوف جار من أرض كتامة ، فانتشرت الدعوة الشيعية في هـذه النواحي ، ولما بلغ ابن حوشب نبأ وفاة هذين الداعيين ، عهد إلى أبي عبد الله الشيعي بالدعوة للاسماعيليه في بلاد للفرب، فخرج أبو عبد الله إلى مكة ، والتقى هناك ببعض رئرساه كتامة ، ومنهم مومى بن حريث ، وأبو القــــاسم الورفجومي ، ومسعود بن عیسی بن ملال الساکی (۰) . وذکر ابن عذاری ، آنیم کانوا نمو عشرة

<sup>(</sup>۱) أحد يختار البياری ، سياسالفاطبيين نمو المغرب والأندلس مسعينة شهد الواسات في مدويد ، الحجلد الحامس ، ۱۹۵۷ ص ۱۹۸

<sup>(</sup>۲) ابن خلدول ج ۽ ص ٦٥ ــ السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الإسسلامي ، ج ١ ص ١٠٤ أ

<sup>(</sup>۲) عبود على مكى ، التشيم في الأندلس ، مسينة المهسد المعرى في مدريد ، للجلّد التاني ، ١٩٥٤ ص ٩٨

<sup>(</sup>٤) المتريزي ؛ أساط المنها بذكر الأنمة الحلفا ، نصره الدكتور جال الدين النيال، التامرة ، ١٩٤٨ ، ص ٧٥ ــ أين خلدول ، ج ٤ ص ٢٥

<sup>(</sup>ه) این خلدرن ' ج ۱ ص ٦٦

من قبيلة كتامة ماتفين على شيخ منهم ، فسألهم عن بلادهم ، فأخبروه بعبفتها ورألهم عن مذهبهم ، فصدقوه عنه ، فتكلم أبو عبد الله الداعى في المذاهب، فوجد الشيخ يميل في مذهب إلى مذهب الإباضية النكارة ، فدخل عليه من هذه المثلة ، ولم يزل يستدرجهم ، ويحلبهم بما أوتى من فضل اللسان ، والعلم بالحدل ، إلى أن سلبهم عقو لهم بسحر بيانه (۱). فلما آن لهم العودة إلى بلادهم المثلوء عن مقصده ، فادعى أنه يزيد مصر ليعلم بها ، فدعوه إلى بلادهم المثيام بهذه المهمة، و زل بيلاد كتامة في متصف ربيع الأول سنة ١٨٨٨ ه ، (٢) . فزل على موسى بن حريث بلده ، وسمى مكان منزله بفج الأخيار، وأخيره بأن النص عنده من المهدى بذلك ، وأن اسمهم مشتق من الكتان (٣). وأخذ أبو عبد الله الشيعى بضم لا همل كتامة من الا حاديث والتنبؤات بظهرور المهدى ، ويستخدم السحر والطلامم ، الأمر الذي أثار حاسهم ، وجعلهم بلتقون حوله ، ويعضدونه .

ولقد اعترضت أبا عبد الله الشيعى بعض العبعاب تمكن من التغلب عليها، ذلك أن وجوده أحدث انقساما بين البربر، انهي بانتصار القريق الذي كان يسانده، والتزمت كتامة الطاعة له، ودخلت قبائل كثيرة في دعوته، فجعل لهم ديوانا، وألزمهم الجندية، وقال لهم: وأنا لا أدعوكم لنفسى، وإنما أدعوكم لطاعة الإمام المدعسرم من أعل البيت، (٤).

<sup>(</sup>۱) این مناری ، - ۱ ص ۱۹۹

<sup>(</sup>٢) ابن خدول، ج ، ص ٦٦ ــ أحد مختار العبادي سياسة الفاطبين ، ص ١٩٤

<sup>(</sup>۲) ننس المرجم ص ٦٧

<sup>(</sup>۱) ابن مذاری ۱ س ۱۷۲

استقام أمرآبي عبد الله الشيعي بكتامة وعجيسة وزواوة ، وكثر الداخـــلون في دعوته من البرير ، فقوى أسء ، واستفحل خطره ، وأحس يقوته ، فبدأ الأمير ابراهيم بن أحسد يخاف هذه القوة الجديدة ، ويعمل لما حسابا كبيرا، وكان لابدله أن يسعى لتحطيمها قبل أن تحطمه. ويذكر أبن الخطيب، أنه بعث إلى أي عبد الله الشيعي من يتلطف في تعرف خيره، وسبرغوره، فلما دخل عليه قال له : ﴿ إِنَ الْأَمْرِ ابْرَاهُمِ بْنُ أَحْمَدُ وَجَهِيْ إليك يقول لك: ماحملك على التعرض لسخطى ، والوثوبعلى ماكي ، و إفساد رعيتي ، والحروج على. فان كنت تبيغي غرضًا من أغراض أندنيا ، فانك تجده عندي ، و إن كان قصدك غير ذلك ، فقد عرفت عو اقب من سولت له تفسه ما شولت لك تفسك ، وإنما أردت الإعذار إليك ، وهذا أول كلامى لك وآخره . فانظر في يومك لغدك ، فرد عليه أبو عبد الله الشيعي بقوله: قد قلت قاصم ، وبلغت فأبلغ : أما ما ذكرت من التهديد ، فما أنا تمن يروع بالإيعاد ءوأما تخويفك إياى برجال دولتك أبناء حطام الدنياء فالرقى أنصار الدين، وحمَّاة المؤمنين، الذين لاتروعهم كثرة أنصار الظالمين، مع قول الله ( كَمْ فَنَةُ ضَيْلَةُ عَلَيْتَ فَنَةً كَثِيرَةً بِاذْنَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الصَّابِرِينَ ) ، وأما ما أطمع به من دنياه، فلست من أهلالطمع فيا عنده، أنا بعثت رسولًا لأمر حم، وقرب، وإنجاز وعد من الله سبق، والله لايخلف الميعاد . هذا جواب ما جئت به ٩ -ثم صرف الرسول، في أحسن حال · فلما بلغ ابراهيم بن أحد قوله ، ووصفت له صفته ، عرف أنه صاحب قطع دعوته ، وكان له علم عن الحدثان (١). ويدو أن إبراهيم بن أحد لما تلق هذا الرد الجرى. أراد أن يرضى العامة

<sup>(</sup>۱) ابن الحليب ، ص ۲۹

ويستميل قلوبالحاصة بفعله ، فرد المظالم، وأسقط القبالات (١)، وأعلن توجه، وهنا تبدأ للرحلة الثانية من مراحل الدعوة الاسماعيلية .

# ٧ ـ مرحلة العدام للسلح:

وتبدأ هذه المرحلة منذ سنة ٢٨٩ ه وتفتهى باسقاط الشيعة الاسماعيلية لدولق الأغالبة والرستميين سنة ٢٩٦ه . شرع أبو عبد الله الشيمي في عام ٣٨٩ في مصادماته الحربية مع الا غالبة ، فقد زحف إلى طبنة ، وأغار عليها، فسير إليه أبوالعباس بن ابراهيم بن أحمد ابنه أبا عبدالله الاحول لهار بته (٢)، ولكنه أنهرم مرتين (٢) . ثم استدعاه أخوه زياده الله من طبئه بعد أن تولى الإمارة عقب مقتل أبيه ، وقتله ، وانتقل من تونس إلى رقادة ، واستفرق في ملذاته . وفي هذه الاثناء كانت جيوش أبي عبد الله الشيعي ،قد المتشرت في البلاد . وفي سنة ٢٩٧ هـ حدثت موقعة كينونة ، وتقصيلها أن زيادة الله سد إلى أبي عبد الله الشيمي حلة بقيادة ابراهيم بن حبشي ، فلها علم الشيعي بخروج المسكر إليه وكثرة من معهم منالرجال ومالديهم من العدة وآلات الحسرب، استنفر كتامة ، وتأهب لملاقساة ابراهيم بن حبشى . فلما اشتبك الجيشان ، دارتِ الدائرة على ابن حدثى ، وغنم أنصار الشيعى غنائم كتيرة، وهي أول غنيمة أصابها أصحابه، فلبسوا أثوابالمرير،وتقلدوا السيوف المملاة ، وركبوا بسروج الفضة واللجم للذهبة ، وكثرت لديهم الاسلحة . تم كتب الشيعي إلى عبيد الله المهدى ، بسلمية من أرض حص يخبره بما فتح

<sup>(</sup>۱) این مذاری م ۱ س ۱۷۷

<sup>(</sup>٢) كلى المرجع ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>۲) این علتوں م ۽ ص ۲۰

الله عليه ، فتنكر المهدى فى زى تاجر ، وقدم إلى مصر ، ثم أرتحل منها إلى القدير وأن ، ثم مضى بعد ذلك إلى قسنطينة ، ثم توجه منها إلى سجلماسة فأكرمه أميرها اليسع بن مدرار (١) ،

وكان انتصار أبي عبد الله الشيعى في كينونه فاتحة انتصارات شيعية جديدة ، فقد زحم أبو عبد الله الشيعى إلى سطيف ، فحاصرها فسترة ، فاستأمن أهلها ، فأمنهم ، ودخلها ، فهدمها . وفي سنة ٩٩٣ه استولى الشيعى على مدينتي بلزمة وطبنة ، وفي سنة ٩٩٤ ه تمكن من الاستيلاء على باغاية بالا مان ، ثم افتت قرطاجنة واستأمن أهل تيفاش ، ثم سقطت تبسة في يده وتبعيب القصرين من إقليم قمودة . وفي سنة ٩٩٥ استولى الشيعى على قسنطينة ، وتوغل بعد ذلك إلى إقليم قسطيلية ، فاستولى على تيجس ثم على قضعة . وفي سنة ٩٩٥ مسقطت الا ربس في يده ، وعلى أثر ذلك قر زيادة الله مصر ، فلخل أبو عبد القدالشيعى مدينة رقادة في رجب سنة ٢٩٩٩ موسقطت دولة الا فاله باستيلائه أخيرا على القيروان .

وفى هذه الا انساء كان اليسع بن مدرار قد اكتشف أمر عيد الله المهدى (٢) ، فسجته هو وولده أبا القاسم ، فلما علم أبو عبدالله الشيعى بذلك عزم على السعر إلى سجلهاسة لتخليصها من السجن ، فاستخلف على إفريقية أخاه أبا العباس ، وأبا زاك تمام بن معارك ، وعر في طريقة إليها على

<sup>(</sup>۱) این خلدول ج ۱ ص ۷۱

<sup>(</sup>۲) ذکر این خلدول آل زیادة الله ، وقیل المسکش العباس ، کتب الر الیسم بشأل مید الله ، وذکر له آنه المهدی الله ی بدعو له الشیمی فل کتامة ، فعیسه الیسم لمدك (این علمول ج ۱ م ۷۱ ه ۷۲

تاهرت حاضرة الرستميين، فاستولى عليها، وقضى على الدولة الرستمية. وولى عنى تاهرت أبا حيد دواس بن صولات اللهيمى، وابراهيم بن عمد اليهانى المعروف بالهوارى، وكان يلقب بالسيدالصغير (١). ثم تابع الشيعى بعد ذلك سيره إلى سجاماسة، فحاصرها، ودخلها، وأخرج المهدى وابنه من السجن (٢). ويذكر أأؤرخون أنه عندما أبصر المهدى، ترجل وخضع بين يديه من فرحته بهذا اللقاء، ثم إنه مشى أمامه راجلاحتى أنزله بالخيم، وسلم إليه الاثمر، وقال لمن معه: وهذا مولاى ومولاكم، قد أنجز الله وعده، وأعطاه حقه، وأظهر أمره، (٣).

وأقام أبو عبد الله الشيعي وعبيد الله المهدى بسجلساسة أربعين يوما ، ثم رحارا نمو القيروان ، بعد أن ولى الشيعي على سجلماسة إبراهيم بن خالب المزاتي ، فوصلوا إلى رقادة في ربيع الأول سنة ١٩٧٧ م ، وهناك خرج أهل القيروان من الفقها ، ووجوه المدينة لاستقبال المهدى ، فهنأوه بالوصول ، وسألوه تجديد الا مان لهسيم ، فأمنهم على أنفسهم ، ولم يذكر الا موال ، فعاوده بعضهم وسألوه أن يؤمنهم على أموالهم ، فأعرض عنهم ، فأفه أهل المقل منذ ذلك الحين (١) ، ونزل عبيد الله المهدى في وقادة البيعة العامة ، ابنه أبو القاسم في قصر أبي الفتح ، وبويع للمهدى في رقادة البيعة العامة ، وتلقب بالمهدى أمير المؤمنين ، واستقام له الا مز ، فضربت السكة باسمه ،

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۹۰

<sup>(</sup>۲) يذكر المؤرخول أنهما كانا معتقلين في غرفة عند مريم ينت مدرار ( اين عداري مداري م

<sup>(</sup>۲) این مناری م ۱ س ۲۹۰

<sup>(1)</sup> این عداری ، ب و ص ۲۱۸

وأسند المناصب إلى رجال يتن قيهم، فولى بيت المال أبا جعفر المحزرى، وعلى ديوان المحراج أبا القاسم بن العدم، وعلى السكة أبا بكر الفيلسوف المعروف بابن القدودى ، وعلى العطاء عبدون بن حباسة ، وعلى قضاء رقادة أفلح بن هارون الملوسى ، ثم أقر على عمالة القيروان الملسن بن أبى خنزير ، وعلى القضاء بها المروزى القاضى، وبعث العالى على البلاد ، وجبى الاثمو ال وذكر أبن عذارى ، أنه و أمر أن تقلع من المساجد والما بحدل والمقصور والمتناطر أسحاء الذين بنوها ، وكتب عليها اسمه ، وأظهر عبيد الله التشيخ القبرح ، وسب أصحاب النبي (صلعم) وأزواجه ، حاشا على بن أبى طالب والمقداد بن الاسود ، وعمار بن ياسر ، وسلمان الفارسى ، وأبي ذر الففارى. وزعم أن أصحاب النبي (عم) ارتدوا بعده ، غير هؤلاء الذين سميناهم . ومنع المروزى الفقها ، أن يهتي أحدهم إلا بمذهب زعم أنه مذهب جعفر بن عملون دكرها ، ومدحت الشعراء عبيد الله بالكفر ، فاستجازه و (١) ؛

#### ب \_ خلافة عبيد الله للهدى :

# ١ ـ الصناص من الشيعى وأحمابه :

كان عبيد الله الهدى ، منذ أن استقامت له الأمور فى المغرب ، يهدف إلى ندعيم مركزه فى بلاد المغرب ، وذلك باسطناع سياسة تركيز السلطات وجمما فى يده ، وكان لابد له أن يصطدم فى ذلك مع أبى عبد الله الشيمى مؤسس دولته ، ويذكر ابن خلدون أنه ﴿ لَمَا استقام سلطان عبيد الله المهدى

<sup>(</sup>١) المرجع السايق ص ٢٢٠

بافريقية استبد بأمره، وكفح أبا عبد الله الشيعي وأخاه أبا العبساس عن الاستبداد عليه ، والتحكم في أمره ، فعظم ذلك عليها ، وصرح أبو العبساس عِمَا فِي نَفْسُهُ ، فَنَهَاهُ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ ذَلْكُ ، فَامْ يَصْغُ إِلَيْسُـــــ ، ثُمَّ اسْتَالُهُ أبو العباس لمثل رأيه ، فأجابه ، وبلغ ذلك إلى المهدى ، فلم يصدقه ، تم نهى أبا عبد الله عن مباشرة التاس، وقال إنه مفسد للهيبة ، (١) · فأخسذ أبو عبد الله منذ ذلك الحسين يدعو الناس إلى خلعه، ويطعن سرا في خلافتة . وحاول أن يقنع الناس أنه ليس هو الإمام المعصوم، وزعم لهم ان للمهدى الصحيح علامة ، وهي أن بين كتفيه مكتوب و المهدي رسول الله ، وحث أبو عبدالله رؤساء كتامة على امتحانه ، وذكروا أن شيخا منشيوخ كتامة ذهب إلى المهدى وقال له : ﴿ جَئْنَا بَآيَةً عَلَى أَمْرَكُ ، فقد شككنا فيك ي ، فقتله المهدى على الفور. وبلغ المهدى أن أبا عبدالله الشيعي وأخاه أبا العباس وأيا زاكى تمام بن معارك و آخرين يتآمرون عليه ، فعزم على قتلهم ، وبدأ بأبي زاكى ، فبعنه على طرابلس ، وفي نفس الوقت بعث إلى عاملها ماقنون الاجابى يأمره بقتله ، فقتله فور وصوله . ثم أمر بقتل ابن الغريم وكأن من أصحاب زيادة الله ، واستصفاء أمواله وعمد جد ذلك إلى التخلص من أبي عبد الله الشيمي وأخيه، فأمر عروبة بن يوسف وأخاه حباسة بقتلها ، فترصدا لمها، في موضع بمران فيه إلى القصر ، فلما مرا بهــذا الموضع حمــلا مليه ، فلما هم مروبة بقتل أبي عبدالله قال له هذا : ﴿ لَا تَفْعَــل يَاوَلُنَى ﴾ ، فقال 4 غروبة ﴿ أَمْرُ بِي بَقْتُلُكُ مِنْ أَمْرِ تِنَى بِطَاعِتِهِ ، وَانْخُلُمْتُ لَهُ مِنْ لِمُلْكُ بِعَدْ توطئه (۲) ۽ . ثم أجهز القاتلان عليها في أول ذي الحجــة سنة ١٩٨ هـ ۽

<sup>(</sup>١) أبن خلدون م ٤ ص ٧٦

<sup>(</sup>۲) این عذاری ج ۱ ص ۲۲۸ ساین خلدرل ، ج ۱ ص ۲۷

وظلاً صريعين على صف الحقير المعروف بالبحر إلى أن أمر المهدى بدفنها ، قدفنا في الجنان .

وقد أثار مقتل أبي عبدالله الشيعى فتنة كبيرة قام بها أنباعه ، وذكر المؤرخون أن من كان حول رقادة من كتامة أظهروا الحلاف على هبيد اقه وقدموا على أنفسهم حدثا يعرف بالمارطى ، واسمه كادو بن معارك وجعلوه قبلة يعملون إليها ، وكتبوا كتابا فيه شريعة زعموا أنها أنزلت على أبى عبدالله ، وزعموا أن هذا الطفل هو المهدى المتنظر ، فامتدت هذه الدعوة في عبيع بلاد الزاب ، وقوى أمر هذا المهدى ، واشتدت شوكته ، فسير هبيد اقه قوادا حاربوم ، فانضم إليهم قائد من جيش عبيد الله إلى تسيير حلة قوية مسوطلات بن جندة في نحو ما ثني رجل ، فاضطر عبيد الله إلى تسيير حلة قوية قسنطينة وغيرها من أرض كتامة ، فحاربة المارطى وأتباعه ، فافتح قسنطينة وغيرها من أرض كتامة ، وتمكن أبو القاسم من هزيمة الكتاميين في عدة مواقع ، وقبض على المارطى وجاعة من كبار أهل كتامة ، فطوفوا بالقيروان غلى الحال وعليهم القلانس الطوال المشهرة بالقرون والمعافع ، فقتاوا عديئة رقادة (۱) .

### ٧ - الفضاء على تورة الإباضية بطرابلس سنة ٣٠٠٠:

ثار أهــل طرابلس فى سنة . . ٣ ه على ما قنون الإجابي عامل عبيد الله عليه ، فقر ماقنون ، وامتنع أهل طرابلس داخل مدينهم ، وقــدموا على

<sup>(</sup>۱) تقس المرجم ص ۲۳۳ . ويذكر ابن خلدون أن أبا القاسم عزم السكتاميين، وكال الطفل الذي نعبوه ، وعاد الى التيروان ( ابن خلدون - ٤ ص ٧٨ )

أنفسهم محمد بن احتى المعروف بابن الفراين (١). فأرسل عبيد الله ابنه أبا القاسم لاسترجاع طرابلس وإخاد النورة ووجه إليها عبيد الله ١٥ هركبا حربية أحرقها أهل طرابلس. أما أبو القاسم ، فقد هزم أهلهوارة ، ثم حاصر طرابلس ، وقطع عن أهلها المؤن والأقوات ، فاستسلموا لأبي القاسم على الأمان ، واشترط عليهم نظير ذلك أن يسلموا إليه ثلاثة من زعماه النورة ، حلهم معه إلى رقادة ، حيث قتلوا ، كما أغرم أهل طرابلس مبلغا قدره . ٣٠٠ الف دينار (٢).

# م. تأسيس المهدية والتمهيد لمد النفوذ الفاطمي إلى مصر أو الأندلس:

كان لقيام الثورات على عبيد الله أثر كبير فى حمله على بناه مدينة يدخذها عدة عند الشدة ، وملاذا فى أوقات الفتن (٢) . ويذكر ابن خلدرن أنه قال : و بنيتها لتعتصم بها الفواطم ساعة من نهار » (١) . وكانت مدينة رقادة بوقوعها فى وسط سهل فسيح عرضة لفزو من كل جانب ، فآثر أن يصخذ ماصمة نقع على البحر حتى تكون قاعدة لهاولانه المستقبلة لغزو مصر أو الاندلس .

والواقع أن أهل المفرب خاب أمليم في المهدى، إذ اتضح لهـــم أن الوعود التي وعدم بها أبو عبد الله الشيعي عن انقطاع القساد بخلافة للهدى،

<sup>(</sup>۱) این عذاری کے ۱ س ۲۳۳

<sup>(</sup>۲) تنس المرجم ، ج ۱ ص ۳۳۹ ... ابن خلدول ج ٤ ص ٧٨

<sup>(</sup>٣) أبن الخطيب ' أعمال الأعلام ، النسم الناك ص ٥٠ ... إبن خلول ، ٤ ص ٩٩

<sup>(</sup>٤) ابن خلمون ۽ ٤ ص ٧٩

وحلول عهد ألعدل والإنصاف والاصلاح لم تكن إلا سرابا ، فبالإضافة إلى البدع لدينية الجديدة، ومن إعلان عصمة الإمام و تقديسه ، وتناول بعض الشعائر أو الطقوس الدينية المتعارف عليها بالحذف والتغيير، وتجربح كبار الصحابة وأثمة الاسلام ـ بمـــا لا يمكن أن يقبله شعب نشأ على السنة ، وتعصب لمذهب ما لك منذ أجيال ــ انتهج الفاطميون سياسة مالية متعسقة ، على عكس ما بشر به الداعي في أول الامر ، فاشتطوا في جم الضرائب ، وتفننوافي تنويعها ، حتى فرضوا على الحجاج جيما أن يمروا بالمدية حتى يدفعوا ضريبة الحج ١(١) ، بل إن إقدام للهدى على مسكافاً ، مؤسس دولته وصاحب الفضل الاعظم في إمامته بالمفرب، بالقتل، كانله أسوأ الاثر في تقوس البربر ، ثما حملهم على التورة عليه كما رأيتا ، إذ أصبح المهدى في نظرهم شيبها بأبي جعفر المنصور الذي قتل أبا مسلم الخراساني سيف دولته . وعلى الرغم من نجاح قادة المهدى في إخماد نبران الثورات المشتعلة في كلُّ مكان : فقد أحس المدى في قرارة نفسه بعدم الاطمئنان في بلاد المفرب ، وأدرك أنه إذا كان قد نجح هو في فرض سيادته على المغرب فان خُلفاؤ وسيخفقون أو على الا قل سيواجهون متاعب كثيرة . فقد ذكر ابن خلدون ﴿ أَنَّهُ لَمَّا ارتفع سور المهدية رمي فوقه بسهم إلى ناحيـة المغرب، ونظر إلى منتهـاه وقال: إلى هذا الموضع يصل صاحب الحار ، (٢) ، ويعني به أبا يزيد محلد بن كيداد الذي سيثور على الفاطميين في خلافة أبي القاسم المئقب بالقائم بأمر الله . لذلك كان من الطبيعي أن يفكر عبيد الله في أمرين :

<sup>(</sup>١) سعد زغاول عيد اللبيد ، فترة ساسمة ، ص ٢٢٢

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۽ س ۸۳

الأول : تأسيس مدينة يعتصم بها ، وتكون مركزا لعملياته الحربيه والبحرية المقبلة .

الثاني : محاولة في مصر أو الا ندلس ، ونقل الحلافة الفاطمية إليها.

غرج المهدى يرتاد موضعاً لبناء المدينة المذكورة في سنة ٢٠٩٥، في بتونس وقرطاجنة ، حتى وقف على موضعها بين سفاقس والمنستير ، في جزيرة متصلة بالير كصورة كف انصلت بزند (١) . وقد وصفهها البكرى بأن البحر يحيط بها من جميع جهاتها إلا الجانب الفريى ، وفيه بابها . والممهدية بابان من حديد لا خشب فيها ، عليها رسوم حيوانية (٢) . وجلب عبيد الله إليها الماء من قناة تمتد ما بين قرية مشانس والمهدية ، وأقام لها مرمى السفن متقور في صحفر صلد ، يسع ٣٠ مر كباء وشيد على المرمى برجين بينها سلسلة من الحديد يفلق بها بعد دخول السفن ، وذلك تحصينا لها حق لا تتطرقها مراكب الروم من صقلية وغيرها (٣) . وشيد بها أيضا دارا المهناعة نقرت في الجبل تسع مائة سفينة حربية كبيرة ، وفيها قبوان كبيران لوقاية السفن من الشمس أو المطر ، وزود المدينة بالمواجل وصهاريج المياه والاهراء ، وبنى بها القصور ، فلما أسس المهدية قال : و أمنت اليوم على الفواطم و (١) . وقد اكتمل سور المهدية ، ونصبت به الا بواب المديدية الفواطم و (١) . وقد اكتمل سور المهدية ، ونصبت به الا بواب المديدية

<sup>(</sup>۱) آین خلدول ، ج ۵ ص ۷۹

 <sup>(</sup>۲) شاهد ابن حوقل هذین البابین " و ذکر آنه لم یرلها فی الأرض شبیه ولانظیر الا
 یا یی سور الراغة ، وهی بلا متصل البناء بعدینه الرقه، بناها آبو جعفر المنصور سنة
 ۱۰۰ ( این حوقل " صورة الأرض ص ۷۳ )

<sup>(</sup>٣) البكرى ، ص ٢٦ ، ٨٤ . ٥٨ .. الاستيمار ، ص ١١٧ ، ١١٨

<sup>(1)</sup> تقس المرجم ... ابن خلدول ۾ ٤ ص ٨٠

فى ربيع الأول سنة ع ٩٠٩ هـ (١) . وانتقل إليها فى ٨ شوال سنة ٩٠٨ هـ (٢) وأقام بها ، وعرت المدينة بالاسواق ، وأصبح لها أرباض كثيرة مامرة مثل ربض زويلة ، وكان أقرب أرباضها إلى قصر الخليفة ، وربض الحمة ، وربض قفصة (٢) . ثم أمر المهدى بعد ذلك ببناء مدينة بجوار المهدبة سماها زويلة نسبة إلى إحدى قبائل اليربر ، وجعل بين المهدبة وزويلة ميدانا فسيحا ، وحوط زويلة بسور وأبو ابوحراس ، وأسكنها التجار بأسرهم وعائلاتهم ، وقال : و إنما فعلت ذلك لأمن غائلتهم ، وذلك لا أن أمو الهم عندى وأهاليهم هناك ، قان أرادوني بكيد ، وهم بزويلة كانت أمو الهم عندى ، فلا يمكنهم ذلك ، وإن أرادوني بكيد وهم بلهدية خافوا على حرمهم هناك ، وبنيت بيني وبينهم سورا وأبوابا ، فأ نا آمن منهم ليلا ونهارا ، لا ني أفرق بينهم وين حرمهم نهارا (١) » .

أما الأثمر الثانى الذى فكر فيه المهدى فهو محاولة فتح مصر أو الأندلس فقد رأى المهدى بعد أن امتد تقوذه فى بلاد المغرب أن هذه البلاد لا تصلح لان تكون مركزا لدولته ، ففضــــــلا عن ضعف مواردها كان يسودها الاضطراب ، وتشتعل فيها الثورات من حين لآخر (٠) ، فتطلع بنظره إلى مصر والأندلس لوفرة ثرواتها، وأخذ المهدى يجس النبض، ويتأهب للهجوم

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ۱۰ ص ۲۲۳

<sup>(</sup>۲) تقى المرجم ص ۲۰۸

<sup>(</sup>۳) البکری ، س ۳۰

<sup>(1)</sup> قس الرجم ص ٢٦ ــ ٣٠

 <sup>(</sup>a) جال الدين سرور ۽ مصر ق عصر الدولة الفاطبية ، القاهرة ، ١٩٦٠ ص ٢٧

إما شرقا نحو مصر أو شهالا نحو الاندلس (١) . فبدأ بتوجيه حملاته على مصر منذ عام ٣٠٩ هـ، وقد كثفت الحلة الأولى، على الرغم من فشلهــا ، عن ميل كثير من المصربين إلى الدعوة الفاطمية ، بفضل الجهود التي بذلها دعاة الاسماعيلية فيهــــا كأبي على الداعي . وفي نفس الوقت أرسل دعاته وعيونه إلى الا ندلس. أما الدعاة فلنشر الدعوة الفاطمية هناكو تمهيد البلاد قبل فتحمأ لقبول المذهب الاسماعيلي، وأما العيون فلاستطلاع أخـوال الا ندلس و تعرف مداخلها ومواطن الضعف فيها (٢)، ومن هؤلا. العيون أو الجواسيس المشارقة الذين دخلوا الاندلس قبل قيام الدولة الفاطمية في المغرب، ثم خدموا عبيد الله المهدى بعد ذلك، وزودوه بكثير من المعلومات عن أوضاع الا ندلس الاجتماعية وأحوالها السياسية ، أبو اليسر الرياضي (ت. سنة ۲۹۸ هـ) ، و ابن هارون البغدادي الذي تولى الكتابة للمهدي بعد وفاة أبي اليسر الرياضي، بالإضافة إلى منصب رئيس ديوان البريد (٢). ومن الجـواسيس الذين قاموا بدور هام في الاندلس ابن حـوقل النصيي (ت.سنة ١٣٦٧هـ)، وقد دخل الا ندلس ليستطلم أحوالها . و يسجل ملاحظاته عن أوضاعها الاجماعية والاقتصادية والعمرانية والعسكرية (١). ولكن هذه الجهود التي قام بها عبيد الله وخلفاؤه من بعده حتى عهد المعز ، لم يكتب لما نجاح كبير، فإن الدءالة الفاطمية التي مارسها دعاة الفاطميين وعيونهم في الاندلس ، لم تجتذب إلا عددا محذودا من الانصار والمشايعين من أمل

<sup>(</sup>۱) عبود عل مكن ، التشيع ف الأندلس ص ۱۱۱

<sup>(</sup>٢) عبود على مكل ، التشيع في الأندلس ' ص ١١٢

<sup>(</sup>٣) تغمل المرجع ص ١١٤

<sup>(1)</sup> تض المرجع ص ١١٠ ـ عَنار العبادي ، سياسة العاطميين ص ٢٠٠٠

الفكر آلا أنداس ، تخص بالذكر منهسم ابن أبي المنظور الذي ولي القضاء لاسماعيل المتصور (١٣٤٩ – ١٤٩٩ هـ)، والشاعر الإلبيرى ابن هاني، الاندلسي (ت. سنة ٢٩٧٩) الذي طرد من الا ندلس حين تكشفت ميوله الفاطمية ، فالتحق بخدمة المعز الفاطمي (١) ، ومنهم المقائد على بن حمدون الجذامي المعروف بابن الا ندلسي ، الذي قدم إلى المغرب ، وانصل بالمهدى وبابنه من بعده، وقدعهد إليه عبيد الله ببناء مدينة المسيلة سنة ٣١٣ هـ، وسماها المحمدية في وسط أرض بني برزال وبن إكملان ، قريبا من هو ارة (٧)، وقد عقد له القائم بالله على المحمدية ، بعد اختطاطها، فبناها وحصنها وشحنها بالاقوات، فكانت مدداً المنصور في حصار صاحب الحار أبي بزيد بن كيداد (٣) .

ع ـ رد الفعل الاثموى خد مطامع الفاطميين فى الائدلس وأثر ذلك فى تحولهم نحو مصر:

كان عبد الرحن بن محد الأموى يتنبع فى تيقظ وانتباه المحطوات الى يخطوها الفاطميون لبسط سلطانهم مذهبيا وعسكريا على الانداس، فاضطر إلى الوقوف أمام مطامع الفاطميين فى بلاده موقفا صارها ، و بدأ يحاربهم ليس بنفس السلاح الذى يحاربونه به فحسب ، بل بأسلحة أشد مضاه ، و بأعمال إيجابية حاسمة ، أثبت أنه بحق من أعظم رجال السياسة فى العصور الاسلامية الوسطى ، و تتلخص هذه الاعمال فيا يلى :

( ١ ) بث العيون والوسطاء في أنحاء المغرب، قد تمكن هؤلاء العيوَن من

<sup>(</sup>١) المرجم السابق، ص ١١٥ أ ١١٦

<sup>(</sup>۲) این عذاری ' ج ۱ س ۲۹۸

<sup>(</sup>٣) ابن غلدول ج ۽ ص ٨٢

تزويد حكومة قرطبة بمعلومات قيدة عن نوايا الاندلسيين الذين توطعوا المغرب منذ القرن الثالث وقد كانوا من الجزب المعارض للفاطميين ، ولذلك تعرضوا لسخطهم ، ومنهم أبو جعفر عمسد بن خيرون الأندلس المعافرى صاحب المسجد الشريف الذي أسمه بالقيروان في سنة ٢٥٧ ه (١)، وصاحب الفنادق المجاورة للسجن ، وقد أمر المروزى ، قاضي القيروان ، بقتله (٢) ، ومنهم أبو على حسن بن مفرج الفقيه ، ومحد الشذر في الزاهد ، وقد أمر عيد الله المهدى بقتلها لتفضيلهما الصحابة على على (٢) .

(ب) في سنة ٣٠٧ ه، وصل إلى الجزيرة الخضراه، ووضيط البحر، ونظر في أساطيله ، واستكثر منها، ومنع ابن حفصون من البحر» (؛) . وأغلب الظن أنه وزع أساطيله على السواحل الجنوبية والجنوبية الشرقيسة من الأندلس حتى يمنع وصول الامدادات من القيروان إلى عمر بن حفصون الخارج عليه ، خاصة وأن ابن حفصون كان قد أرسل بيعته إلى المهدى، وأخذ يدعو له في منطقة تفوذه بالأندلس (ه) . وقد اهتم عبد الرحمن بن عد بالا ساطيل البحرية اهتماما جديا ، فعمل على إنشاه أسطول قوى يدفع عن الاندلس الأخطار التي تتعرض لها من غارات النورمانديين والغزو عن الاندلس الأخطار التي تتعرض لها من غارات النورمانديين والغزو

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۱۵۰

<sup>(</sup>٢) تقى الرجم ، ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) تنس المرجم ، ص ٧٦٢

<sup>(</sup>۱) این خلدول ج ٤ س٣٠٣

<sup>(</sup>٠) تنس المرجم ، ص ٢٩٣

ابن خلدون أن أسطول الاندلسائنيي في أيامه إلى نحو مالتي مركب (١). وقد تولى قيادة هذه الاساطيل القيائد ابن رماحس ، وكان مرفؤها المحط والإقلاع مدينة المرية ،القاعدة البحرية الرايسيــة للا ندلس، وكانت دار الصناعة فيها تقوم بانتاج السفن والعدة والآلات اللازمة لهـــــا وما يقوم به الأسطول (٢) • ويعتبر الخليفة عبد الرحن بن محدللؤسس الحقيق للأساطيل الا ندلسية ، فقدقام بانشاء دور المبتاعة والإنشاء في طركونة ، وللربة ، والجزيرة الخضراء ، ومالقة ، وميورقة ، ولقنت ، وشلب، واستعندم لذلك الغرض أخشاب الصنوبر بطرطوشة ، وهي أخشاب مشهورة بجودتها وعدم تعرضها للتلف الناشيء من السوس(٢). وكان لهذا الاسطول الفضل الكبير في استيلائه على طنجة ومليلة في سنة ٢١٤ ه وعلى سبتة في سنة ٢٩٩ هـ (١٠). وعلى أثر ذلك أعلن موسى بن أبي العبافية ، أمير فاس وللغرب، وكان مواليا للهدى ، خروجه عن طاعة المهدى ، وانضوائه إلى عبــد الرحن بن عمد، وكتب إلى عبد الرحن سنة ١٩٩ ه مبديا لهرغبته فيموالاته والدخول قى طاعته ، على أن يستميل له أهوا. أهــل العدوة المجاورين له (٠) . وفي

<sup>(</sup>۱) ابن خلدول ، المتدمة ، ص ۲۷۸

 <sup>(</sup>۲) ابن غالب الانداسى ، كتاب فرسة الانفس في تاريخ الاندلس ، علمسة تشرحا الدكتور لطفى عبد البديم ، عجلة معدالخطوطات العربية ، ١٩٥٦ ، ص ١٤

<sup>(</sup>۲) الحميري ، صغة جزيرة الاندلس من كتاب الروض المعطار ، س ١٧٤

<sup>(1)</sup> این عناری ج ۱ ، س ۲۸۳

Lévi - Provença<sup>1</sup>, la Politica africana de Abd al-Rahman III, - al Andalus, vol. XI, fasc. 2, 1946, p. 366 - Lévi - Provençal, Histoire t. II, p. 96, t. III, p. 106

<sup>(</sup>۰) این عذاری کے ۱ س ۲۸۲

العام التالي طلب مومي بن أبي العافية من عبد الرحمن أن يساعده في افتداح جزيرة أرشقول، فاشتجاب عبد الرحمن لرغبته، وأمر أهل بجـانة وغيرهم من أهل السواحل باقامة خمسة عشر مركبا حربية مجهزة بالرجال والسلاح لمحاصرة جزيرة أرشقول التي لجأ إنيها الحسن بن عيسى ابن أى العيش ، ولكن السنة (١) . ولما رأى عبيد الله المهدى انضواء موسى بن أبي العافية إلى عبــد الرحمن بن مجمد ، سير قائده حميد بن يصلي أمير مكناسة وعامله على تاهرت لمحاربة موسى بن أبي العافية ، وذلك في سنه ٣٢٩ هـ ، فكتب موسى بن أبي العافية إلى عبد الرحمن بن عمد يستنجد به، فأخرج إليه عبد الرحن قائده قاسم بن طملس في العساكر و الا سطول الا ندلسي ، فوصل إلى سبتة ، وبلغه أن موسى هزم جيش حميد ، فعدل عن التدخل الحربي(٢) . وفي سنة ١٩٣٠ جاز الا°سطول الا°ندلسي بقيادة أحمد بن إلياس، ويونس بن سعيد مرسي الجزيرة، واختلا العدوة، وحاصرا مجد بن أبي العيش بن عمر بن إدريس. ومنذ ذلك الحين أخذت الاساطيل الاندلسية تسدد ضرباتها إلى ممتلكات الفاطميين في المغرب الا قصي (٢).

وفى سنة ١٤٤٤ ه أمر عبد الرحن بن عمد بانشاء مركب كبير ، لم يعمل مثله ، فى دار الصناعة بالمرية ، وسبير نيسمه أمنعة إلى بلاد المشرق ، فلتى فى البحر مركبا بحمل رسولا من صاحب صقلية إلى المعز لدين أند الفاطمى ،

<sup>(</sup>۱) البكرى " س ۷۸

<sup>(</sup>۲) این خلدون ب ۲ ، ص ۳ ، ۳

<sup>(</sup>٣) عبد النزيز سالم ، تاريخ المسلين رآثارم في الأندلي ، س ٢٨٨

فقطع عليه بحريو المركب الأندلس طريقه ، واستولوا على ما فيه ، كا استولوا على الكتب التي أرسلها الحسين بن على صاحب صقلية الها بلغ إلى المعز ذلك ، عمر أسطولا بقيادة الحسين بن على صاحب صقلية، وسيره إلى الاندلس، فهاجم الاسطول القاطمي مدينة المرية في نفس السنة، ودخل المهاجمون مرسى المرية ، وأحرقوا جميع ما فيه من السفن ، واستولوا على الكبير ، وكان قد عاد من الاسكندرية وفيه أمتمة المبد الرحمى وجوار ومغنيات . ثم دخلوا للدينسة وقتلوا ونهبوا ، وعادوا سالمين إلى المهدية (١) . وكان رد الفعل الاندلسي على هذه الفارة البحرية ، أن هاجم الأسطول الاندلسي بقيادة غالب القائد ، سواحل إفريقية سنة ه ٢٥ ه في سعين سفينة ، وكان مرسى المرز وساحل سوسة هدى هذه الغارة (١) .

وزاد اهتام الحسكم المستنصر بالأسطول الا تدلسي زيادة كبيرة ، فارتفع عدد تعلمه من ثلثائة (٢) سنينة إلى ستائة جفن غزوى وغيره (١) ، وكان قائده في البحر عبد الرحن بن رماحس .

(ج) تلقب الأمير عبد الرحمن برئ محمد الانموي في ٢٨ ذي القعدة سنة

<sup>(</sup>١) ابن الأثم ' الكامل ، م ٦ ص ٢٤٦

<sup>(</sup>۲) این مفاری <sup>۲</sup> ج ۲ ص ۲۱۸ ...

Lévi-Provençal, Histoire, t. IL p. 108 - Torres Belbas, Atarezames hispanomusulmanas, Al-Andalus, vol. XI, 1946, p. 180

 <sup>(</sup>۲) ابن المطيب، الاحاط، في أخبار غرناطة، تحقيق الاشتاد عجدد عبد الله عناق،
 ب ۱ ، التأخرة، ۱۹۰۰ من ۱۹۸

<sup>(1)</sup> ابن للطيب ، أعمال الانعلام ،الله المناص بالا تدلس، تمليل لينى برو انسال؛ ط . بهوت ص ۱۲

٣٩٩ ه بألقاب الحلافة اليدعم مركزه في داخل الأندلس وخارجه ، ويغرض هيئه في نفوس أهسل الأندلس حق لايتأثروا بالدعوة الاسماعيلية ، وقد أصدر الناصر منشورا بذلك ، وزعه عماله في النواجي المختلفة (١) .

(د) وطد الناصر علاقته بأعداء الفاطميين، فتحالف مع هيوج دى بروفانس (يسميه العرب أقوه، ملك الفرنجة وراء المغرب (٢).)، بروفانس (يسميه العرب الذي كان يحنق على الفاطميين لتدهيرهم ميناء جنوة، كما تحالف مع امبراطور بيزنطة الذي كان يرى إلى استرجاع صقلية من أيدى الفاطميين (٢). ثم وطد الناصر علاقته بالإخشيديين في مصر، وعمل على إرسال الفقهاء المالكية من الاندلس إلى مصر لحمارية المذهب الشيعى، ومن أمثال هؤلاء أبو اسحق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف باين القرطي الاندلمي (٤).

(ه) فتحت الاندلس أبوابها لاصداء الفاطميين في المفرب، ومنهم ابن الحراز المليلي الذي كان قاضيا بمليلة، ذهب إلى قرطبة في سنة و٢٠٠ ه خوفا من جنود الشيعة، فسجل له ألناصر على قضاء بلده، وحكم بن محمد المقيرواني القرشي، الذي تعرض لسجن عبيسد الله المهدى بسبب مهاجته

Una cronica anonima de 'Abd al-Rahman III al-Nasir, ed. par (۱)
Lévi - Provençal Y. Emilio Garcia Gemez, Madrid, 1950, p.79
ا ابن خلدرن ' ج ا س ۲۹۰

Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, t. II, p. 159 (\*)

<sup>(1)</sup> محسود على مكى " النشيع لى ألا تدلى ص ١٧١ ــ عنسسار المهادى أسياسة الفاطنيين " ص ٢٠٨

قفاطميين ، وكان يتردد بين قرطبة والقيروان (١) . كما وفد إلى قرطبة أيضا بنو سعيد بن صالح صاحب نكور بعد أن دخلها مصالة بن حبوس ، وقتل أميرها سعيد في ٣ عسرم سنة ٥٠٠ ه. وكان هؤلا اللاجئون إلى الاندلس ثلاثة أبناء لسعيد بن صالح ، هم: صالح ، وإدريس ، والمعتصم ، فعبروا البحر إلى مالقة ، فقام الناصر با نزالهم ، والتوسعليهم ، وبعث إليهم بفروب الكسوة وكل ما احتاجوا إليه من المرافق ، وخيرهم بين القدوم إلى قرطبة أو المقام عالقة ، فاختاروا المقام بها ، لقربها من بلدهم ، وأملهم في المودة إليه . وكان مصالة قد استخلف على نكور رجلا يقال له ذلول ، وانصرف إلى مقر ولايته بناهرت، فعبر صالح و إخوته إلى نكور ، واسترجمها بهد أن قتل ذلولا .

. . .

وقد سجل الناصر باحتفاله ببنى صالح أصحاب نكور أول تدخل له في شؤون للفرب، وحل ذلك للهدى فيا بعد على معاودة غزو مصر فى سنة ٢٠٠٨ هـ (٢)، والواقع أن عبد الرحن الناصر اعتبر انتصار بنى صالح على للهدى انتصارا شخصيا له، فعبر عن اغتباطه بذلك الحدث المام بأن أرسل إلى صالح الأخبية والآلات والبنود والطبول (٢)، ورد عليه صالح بهدية من الخيل والحال (٤). ومنذ ذلك الحين أخذ الناصر ينتبع أحداث للغرب

<sup>(</sup>۱) الرجم السابق من ۱۲۵ ، ۱۲۰

Lévi-Prevençal, Histoire de l'Espagne, t. II p. 93 (7)

<sup>(</sup>۳) این عذاری ' ج۱ س ۲۰۲

<sup>(1)</sup> تنس المرجم من 210

بأهتام كبير، باجثا عن أنصار له بين القبائل المعادية للفاطميين، وتمكن من استألة مفراوة وبنو إفرن الزناتيين، وكان محمد بن خزر يتزعم قبيـــلة مفراوة ، وأدرك المهدى خطورة السياسة التي ينتهجها الناصر ضده ، فأمر مصالة بن حبوس صاحب تاهرت بمحسارية الزناتيين سنة ١٩٧٧، فخرج مصالة من تاهرت إلى قبائل زناتة الضاربة من وادى شلف حتى تلسان. واصطدم بقوات ابن خزر في معركه عنيفة انتهت بمقتل مصالة، وانهزام جيشه في ٧٠ شعبان سنة ٣٩٣ هـ (١). وقد اعتبر الناصر افتصار ابن خزر افتصارا لسياسته الإفريقية على الفاطميين . وفي سنة ٣١٤ ه أحرز ابن خزر عدة انتصارات على قوات الفاطميين في تاهرت نفسها (٢) ، وقد استغل الناصر هذه الفرصة لير فع القناع عن وجهه ؛ فانقض على مليلة في سنة ٣١٤هـ، واستولى عليها، وحصن أسوارها(٢). وأخذت الاحداث تتوالى بعد ذلك التاريخ في سرعة مذهلة، فقد تمكن أبن خزر سنة ٣١٧ ه من النفلب على إقليم الزاب كله، قعمد موسى بن أبي العسافية إلى مهاجة نكور ، وحاصر أميرها المؤيد بن عبد البديم بن صالح ، و تغلب عليها و قتل المؤيد ، وهدم أسوارها (٤) ، ثم حاصر الحسري بن عيسي المعروف بابن أبي العيش أمير جراوة ، ودخلها، ففر الحسن إلى مدينة مليلة تم إلى جزائر ملوية (٠). وفي هذه اللحظة نزلت قوات عبد الرحمن الناصر بقيادة فرج بن عفير على ساحل العدوة واستولت

<sup>(</sup>۱) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۶۹

<sup>(</sup>۱) تقى المرج من ۲۹۹

<sup>(</sup>۲) البكرى ، ص ۸۹

<sup>(1)</sup> البكرى ' ص ١٣ ــ أين عذارى ، ج ١ ص ٢٧١

<sup>(</sup>م) ابن الخطيب ، ( التسم التالت ) ، ص ٢١٤

على مدينة سبتة ، وشكما عبد الرحمن بالرجال، وأنقنها بالبنيان (١). وأحدث سقوط سبتة صـــدى عميقا في المغرب، فقدتهيأ للناصر باستيلائه على سبتة تكوين قاعدة حربية بحربة علىساجل العدوة تجاه ساحل الجزيرة الخضراه، تمهيدا للسيطرة الفعلية على المغرب الا"قصى وعمارية موسى بن أبي العافيــة . وأدرك مومى بن أبي العافية تحرج مركزه ، فرأى أن يسالم عبد الرحمن الناصر الذي أصبح سيد الموقف في المغربالا قصي ، فبادر بشق عصا الطاعة على المهدى، وكان موسى بمثله في بلاد المغرب، ثم أعلن دخوله في طاعة الخليفةالا موى ، وهكذا أثمرتسياسة الحذر والتدخلالق اتبعها عبدالرحمن الناصر ، وأصبح الجزِّه الاعظم من شمال المغرب الأقصى ، ومساحات واسعة من المغرب الاوسط في حماية عبد الرحمن الناصر، يفضل انضواء كل من عمدين خزر المفراوي ، وموسى بن أبي العافية المكناسي تحت لوائه(٢) . ولما علم المهدى بذلك جهز جيشا إلى المغرب بقيادة حميد بن يصلى المكناسي، فالتقى معه جيش ابن أبي العسافية في فحص مسون، الواقع شرقي تأزى، فانهزم موسى أمامه ، وتمكن حميد من دخول فاس سنة ٣٧١ هـ ، واستعمل عليها حامد بن حدان الممذاني ، ثم ماد حميد إلى إفريقية . فثار عليه أحمد ابن بكر بن عبدالرحمن الجذامي في سنة ٣٣٧ ه ، عقب و فاة المهدي، و مادت الدعوة في فاس باسم الحايفة الناصر (٣) . وظــل النفوذ الأموى قائمًا على المفرب الا قصى وفاس حتى سقوظ الخلافة الأموية بالأندنس، على الرغم

<sup>(</sup>۱) این علاری بر ۱ ص ۲۸۶

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون م ۱ س ۲۰۱ - ۲۹ Lévi - Provençal, Histoire, L. II, p. 79 - ۲۰۱ س ۱ د ۱ ابن خلدون م ۱ س

<sup>(</sup>٣) أربع لمل النصل الماس بمدينة كاس ساخرة الأداوسة .

ما قام به ميسور القتى فى أيام القائم بأمر الله من جهود للقضاء على هذا النفوذ عند استيلائه على فاس فى سنة ٣٧٣ ه، وقهره لموسى بن أبى العافية، وعلى الرغم من قيام جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله الفاطمى، باعادة فتح بلاد للفرب وفاس سنة ١٤٧ ه. والسبب فى فشل الفاطميين فى القضاء على تقوذ الا مويين يرجع إلى احتفاظ هؤلاه بقواعدهم العسكرية فى منطقة الريف.

## ه ... فتح برقة وعماولة فتح مصر :

ماول عيد الله المهدى فتح مصر ثلاث مرات عبد أن تبين له استحالة فتح الا ندلس ، ولكن هذه المحاولات باءت كلهابالفشل ، ولم يتم فتح مصر إلا في عصر المعز لدين الله الفاطمى ، بسبب ضعف الخلافة العباسية صاحبة السيادة على مصر ، وضعف الدولة الإخشيدية صاحبة السلطان القه في فيها (۱) . ففي سنة ٢٠٩ ه سع المهدى جيشا ضعا من المفارية بقيادة حباسة بن يوسف فدحل مدينة سرت بالا مان ، ثم زحف إلى إجدابية واستولى عليها بالا مان ، ثم دخل برقة ، وقتل من أهلها عدداً كبيرا باغ نحو ألف رجل ، ثم أغرم أهلها مائة ألف متقال ، وفي أثناء مقام حباسة ببرقة ، قدمت إليه الحيوش العباسية من مصر ، فدارت بين الجيشين العباسي والفاطمي عدة ممارك انتمت بجزيمة الحيش العباسي (۱) . زحف حباسة بعد ذلك معجها نحو الاسكندرية ، وتغلب أثناء مسيره إليها على الحصون المتناثرة في الطريق إليها ، وأدركه

<sup>(</sup>۱) انظر تفاصيل ذلك في بحت الأستاذ الدكتور جال الدين الشيال عن مصر في السعر الفاطمي ، في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية ، الحبلد التاني ، الجزء السادس ص ۲۲۸ ، 1473 ، القاهرة ۱۹۶۳ ، القاهرة ۱۹۶۳ ، القاهرة ۱۹۹۳ ،

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ ص ۲۳۹ ــ سعد زخارل ، غزة ساسه ، ص ۲۳۹ ، ۲۳۹

أبو القاسم بن عبيد الله بجبش كثيف قبل أن بدخل الاسكندرية ، فدخلاها معا في سنة ٢٠٠ هذا الهياها خالية ، قد هرب أهلها في البحر ، ثم تقدم جيش الفاطميين بقيادة أبي القاسم إلى النيوم ، ولكن حباسة تخلف في المطريق بسبب خلاف حدث ينه وبين أبي القاسم ، وعاد إلى المغرب في ثلاثين من فرسانه ، فاضطر أبو القاسم إلى الانسجاب أمام قوات العباسيين بقيادة مؤنس الفتي (١) ، وكتب إلى أبيه بخير حباسة . فلما وصل حباسة إلى حيز برقبة قبض عليه وسجن ، وكان أخوه عروبة عاملا على تاهرت ، فلما بلغه خير القبض على أخيه ، هرب بما استطاع جمله من أهوال ، ولكنه اعتقل بحبل أوراس ، وقتل ، وأمر الخليفة بقتل أخيه حباسة كذلك .

وماكاد أبو القاسم ينصرف عن برقة إلى إفريقية حتى قام أهلها بالثورة على الفاطميين ، وقتلو! منكان بها من الكتاميين في ١٠ ذى القعدة سنة ٢٠٣٠ فسير إليهم عبيد الله الجيوش بقيادة أبي مدين بن فروخ اللهيص (٢)، ويبدو أن أبامدين لاقى كثيرا من الصعوبات فى فتح برقة ، لأنه لم يدخلها إلا فى سنة ي . م ه بعد حصار دام ١٨ شهرا ، قتل فيها من أهلها معظمهم ، ولا دخلها استصنى أموال من قتل من سكانها ، وبعث بجماعة منهم إلى عبي للله فأمر بقتالهم (٢) .

وفي أول ذى القمدة عام ٢٠٠ هـ، خرج أبو القاسم لغزو مصر للمرة الثانية ، وخرج معهمن قادة الفاطميين خليل بن اسحق ، وأبو غانم الكاتب؛

<sup>(</sup>۱) الرجالا قاص ۲۳۹

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ص ٢٤١

<sup>(</sup>٣) ننس الربع ص ٢٤١

ومن الله بن الحسن أبي خزير ، وسليان بن كانى. ولما اقترب أبو القاسم من الإسكندرية ، سبر إليها سليان بن كانى فى جملة من رجال كتامة، فاجأوا أهل الاسكندرية ، و دخلوها ، و انتهبوا أموال أهلها ، ثم سار ، أبو القاسم إلى التيوم ، و دخلها بالسيف ، ثم نزل الأشحونين . وفى هذه الأثناء تحرك الأسطول العباسى من سو احل الشام ، و نزل بالاسكندرية ، واشتبك فى قتال عنيف مع الأسطول الفاطمى فى رشيد ، انتصر فيه ثمل الفق، و تمكن من إحراق كثير من سفن الفاطميين ، وأسر عددا من كبار قوادهم ، اقتادهم ممه إلى الفسطاط ، و منهم سليان الحادم ، و بعقوب الكتامى ، و نتيجة لذلك نراجعت الجيوش الفاط، ية إلى المغرب (١) .

وعلى الرغم من هذا الفشل المتلاحق ، فقد ظل المهدى يتطلع إلى غزو مصر بعد أن أيقن باستحالة فتح الأندلس ، فأعاد الكرة للمرة الثالثة عندما اضطربت أمور العباسيين في المشرق الاسلامي بعد وفاة الحليفة المقتدر ، وانقسم الأتراك في بغداد على أنفسهم . فأعد حملة سيرها إلى مصر عام ١٩٩٩ وبعد مناوشات بين الاخشيديين والمفاربة ، أبرمت معاهدة للصلح في صفر منة ٢٩٧٩ ، غير أن هذا العبلح لم يطل أمده ، فقد حدثت وقائم بين للغاربة والإخشيديين في المجرزة وبلبيس ، ونجح محمد بن طفح الإخشيد في هزيمة للفاربة ، سنة ١٩٧٩ ، وأسر عدداً كبيرا منهم (٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن عناري س ۲۵۰ \_ ابن الأثير ، ج 1 ص ۱۹۱

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل في كتاب عبيد الله المهدى، الدكتور حسن ابرأهيم حسن، ص ١٨١

## ثورة أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الخارجي

#### ١ \_ قيام الثورات في بداية عهد القائم :

توفى عبيد الله المدى في ربيع الأول سنة ٣٢٧ هـ ، وبوفاته أحس أهل المغرب بزوال كابوسه الذي كان جائما عليهم ،فاستعادوا كثيرا منحرياتهم، وأطلقواالعنان لنوراتهم التي أخذت براكينها تتفجر في المغرب كله ، فاشتعلت البلاد من حممها نارا في أولى ولاية الغائم بأمر الله، ذلك أن قبائل السبرير وجدت في اختفائه فرصة موانية للتحرر من سلطان الفاظميين ، وأول هذه الثورات التي أعقبت وفاة المهدى ثورة رجل عربي يعرف باسم ابن طالوت القرشي بتواحي طرابلس، فقد ادعى أنه ابن المهدى، فاتبعه البرير، والتغوا حوله ، وزحف ابن طالوت إلى مدينة طرابلس وحاصرها ، ولكن حامية طرابلس تمكنت عساعدة الأهالي من التصدي لهجوم هذا المدعى ، واتضح لا تباعه كذبه ، فانقلبوا عليه وقتلوه ، وبعثوا برأسه إلى القائم بأمر الله (١) . وفي فاس ثار أحد بن بكر بن أبي سهل الجذامي على واليها حامد ابن حدان الممذاني، فاضطر القائم بالله إلى تسبع ميسور الفتي إلى فاس، لإعادة النفوذ الفاطمي على فاس والغرب الاقصى، فوصـل ميسور إلى فاس في سنة ١٢٣٩ هـ، وعذر بأحمد بن بكر، إذ قبض عليه عندما قدم إلى معسكره ، فامتنع أهل فاس داخل أسوارهم ، وقدموا على أنفسهم حسّن بن قانهم اللواتي، فحاصرهم ميسور زهاء سبعة شهور، ثم صالحهم على أن

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج ۱ می ۲۹۹ ، ۲۹۹ – این خلاول ، ج ۱ می ۸۳ – سعد زغاول ، المرجم السایق ص ۲۲۲

يبا يعوا القائم باقد، ويسجلوا اسمه في السكة. وأقر ميسور عليهم حسن اللواتي، ثم رحل إلى المهدية (١).

وقى سنة ١٩٣٣ه بعث القائم بأمر الله مسكرا إلى برقة بقيادة قائد مزيدان، وعامر المجسون، وأبي زرارة، وانضم إلى هذا العسكر جماعة من الجنود الكتاميين المرابطين ببرقة، ولكن هذا الجيش انهزم على أيدى قوات الإخشيد.

أما النورة السكبرى التي كانت تشكل خطرا حقيقيا على كيان الدولة الفاطمية ، فهى ثورة أبى يزبد مخلد بن كيداد اليفرنى الزناتى ، وقد شغلت عصر القائم بالله كله ، وعامين من عهد ابنه أبى العباس إسماعيل المنصور ،أى أنها استفرقت نحو ١٤ سنه ، ومما يدل على خطورة هذه الثورة ، وأهميسة القضاء عليها بالنسبة للدولة الفاطمية أن اسماعيل المنصور سجل انتصاره على أبى يزيد بانشاء مدينة المنصورية في سنة ٢٢٧ هـ (٢).

ب ــ ثورة ابی بزید گلد :

٩ - المرحلة الأولى (٢٢٧ - ٢٣٧ ه)

صاحب هذه النورة هو أبو يزيد مخلد بن كيداد بن سعا. الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد من قبيلة يفرن الزناتية (٢) ، وكان أبر مكيداد من أهل توزر ، وكان يشتغل بالتجارة بين بسلاد السودان و إفريقية (١) ، ومن المعروف أنقوافل التجارة كانت تمر في العادة بمدينة ورجلان ، ركان سكان

<sup>(</sup>۱) البكرى ، ص ۱۲۸ ــ التلتشندى ، ج • ص ۱۸۸ ــ السلارى ، ج ١ ص ۱۸۹

<sup>(</sup>٢) يا قوت ' معجم البلدال ، ج ه ، مادة المتصورية

<sup>(4)</sup> این مذاری ، ج ۱ س ۲۰۷ \_ این الأثیر ، ج ۲ س ۲۰۲

<sup>(1)</sup> ين خلمون ۽ ۾ ۽ س 🗚

ورجلان من الإباضية وأكثرهم من أهل تاهرتالذين رجلوا عنها بعدسقوط تاهرت في أبدى الفاطميين ، واستقروا في ورجلان . ولد أبو يزيد مخلد بالسودان من جمارية هوارية ، فأتى به أبوه إلى توزر ، فنشأ يهما رتعلم القرآن منذ طفولته في تفطة ، ثم انصل بالإباضية النكارية أتباع ابن فندين الذين أنكروا إمامة عبد الوهاب بن رستم ، فإلى إلى مذهبهم وأخذبه ، ثم رحل إلى ناهرت مركز الإباضية في العهد الأخير من الدولة الرستمية ، فأقام بها مشتغلا بتعليم الصبيان . فلما استولى أبو عبد الله الشيعي على تاهرت سنة ٣٩٦ هـ، رحل منها إلى تقيوس من مدن قسطيلية الكبار، فاستقربه للقام هناك أيام عبيد الله المهدى ، واشترى ضيعة ، واستمر يشتغل بتعليم العبيان القرآن والعـلوم الدينية ، وأخذ يدعو هنـاك إلى تكفير الشيعة واستباحة الا موال والدماء، والخروج على سلطان الفاطميين الذين انحرفوا عن مبادى. الإسلام بسبهم لا ي بكر وعمر ، ووجد من الناس تجاربا معه، فقد ضاقوا ذرعا بتشدد القاطميين عليهم في تطبيق المذهب الاسماعيلي ، ثم أنجه تي دءوته منذ سنة ٣١٦ هـ إلى تغيير المنكر ، فكثر أتباعه ، وقوى حزبه ، فلما توفي عبيد الله المهدىخرج من تقيوس لنشر دعوته للاباضية على وذهب النكارية ، ورحل إلى جبل أوراس الذي كان معقلا للنورات طوال عصور التاريخ. فانضم إليه عدد هائل من البربر الساخطين على الحكم الفاطمي ، فتلقب بشيخ المؤمنين . وكان من الطبيعي أن يعنمد في أورته على إحدى الشخصيات المناهضة للفاطميين ، فلم يجد خيرا من الاستناد على عبد الرَّحن الناصر الذي كان له أنصار عديدين في المغرب ، فاجتذب بذلك الا نصار والا"تباع من اليربر (٢) .

<sup>(</sup>۱) این خلدول ۽ ج ۽ س ۸۹

## ٧ \_ المرحلة الثانية ( ٢٠٠٧ \_ ٢٠٠٠ ه )

لما عظم أمره، واستفحل خطره، وأحس بقوته جاهر بعدائه للفاطميين سنة ١٣٣٧ه، ثم ﴿ هبط من جبل أوراس يدعو الحق بزعمه ،ولم يعلم الناس مذهبه ، فرجوا فيه الخرير والقيام بالسنة ، فخرج على الشيعة ، ودخــل إفريقية ﴾ (١) . واشتــد أمره حتى أن الغائم اضطر إلى الفــرار أمامه من رقادة ، وأقام في المهدية ، وسير إليه عامل مدينة باغاية ، فزحـف إليه أ بو يزيد في جموع كثيرة من البربر ، ودارت الموقعة بالقرب من باغاية، فانتهت بهزيمة جيش القائم وتراجعها ، فزحف أبو يزيد على أثر انتصاره إلى باغاية وحاصرها . ولما طال الحصار ، آثر أن يترك على حصارها جماعة من قبائل بني زناتة بضواجي قسنظينة ، فحاصروها في سنة ١٣٣٣ هـ، أما هو فمضي إلى تبسة فافتتحها صلحا ، ثم افتتح مجانة كذلك وهدم سورها، واستولى بعد ذلك على مرماجنة ، وأهدى إليه رجل من أهل مرماجنة حمارا أشهب اللون، فكان بركبه، ولذلك سمى بصاحب الحمار، وكان يلبس جبة من الصوف ضيقة الكمين (٢). وزحف أبو يزيد إلى الاربس، فانهزمت عنها حاميتها الكتاميه، ولم تلبث أن سقطت الا ربس في يده، فأحرقها ونهبها، وقتل من لجاً من أهلها إلى المسجد الجامع ، ثم وجه عسكرا إلى سبيبة فَا فَتَتَحَمًّا ، وقتل عاملها . وكان لابد للقائم أن يعمل على إيقاف هذا السيل المدمر ، فجهز الحيوش ، وبعثها إلى رقادة والقيروان بقيادة ميسور الفتي ، كما سير عسكرا بقيادة بشرى الفتي إلى باجة ، فزحف إليه أبو يزيد ، وهزم

<sup>(</sup>۱) این طاری یے ۲ س ۳۰۷

<sup>(</sup>٢) اين الاثير ، ج ٦ ص ٣٠٣ - ابن خلاول، ج ٤ ص ٨٠٠

قوات بشرى في باجة ودخلها ، وأحرقها ، و تان من بهـا من الا طفال ، وسي النساء . واجمعت إليه هناك حشود كثيفة من البربر ، وكان بشرى قد لجاً إلى تونس، فتار عليه أهلها، ففر بنفسه، وتمكن أبو يزبرُ من دخول تونس، وأمن على أهلها، راستخلف عليهــا أحد أنباعه، ثم مضى تحو القيروان. ولم يسكت القائم على هذه الهزائم المتوالية، فسير بشرى في جيش من الكتاميين لمحاربة أبي يزيد، وتمكن بشرى في هذه المرة منالتغاب على قوات أبي يزيد ،وقتل منهم نحو أربعة آلاف ،وجي. بأسراهم وعددهم تحسو خسالة إلى المهدية ، حيث قتلتهم العامة (١١) . غضب أبو يزيد لهذه الهزيمة ، ، فسار في جيوش مجتمعة ، وعدتها نحو ٢٠٠ ألف مقاتل، لمقاتلة الكتاميين، فهزم طلائعهم، فانسحب الكتاميون إلى القيروان، فطاردهم أبو يزيد إليها. ورأى أن يبدأ بالاستيلاء على رقادة، وكان عاملها خليل أبن إسحق ينتظر وصــول ميسور الفتي لنجدته ، ولكن أبا "يزيد لم يمهله ، فهزمه ودخل رقادة، فعاث فيها، ووجه من هناك أحد رجاله وهو أيوب الزويلي في عسكر إلى القيروان، فدخلها في صفر سنه ٣٣٣ هـ، ونهبها . ثم قدم أبو يزيد إلى القيروان، فخرج إليه شيوخ القيروان، فأمنهم، ورفع النهبعنهم ، وأظهر الحير لا هلها، وترحم على أبي بكر وعمر ، «ودعا ألناس إلى جهاد الشيعة ، وأمرهم بقراءة مذهب مالك . فخرج الفقهـا. والصلحاء في الا سواق؛ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى أصحابه وأزواجه، حتى ركـزوا بنودم عند الجامع، فلمــا كان يوم الجمعة اجتمعوا بالممجد الجامع ، وركبوا مع أبى يزيد بالسلاح ومعهم البنود والطبول ، منها بندان

<sup>(</sup>١) المرام الما يق ، ص ٢٠٤ م اين خلاول ص ٨٦

أصفران مكتوب في أحـدها البسملة و عمد رسول الله ، وفي الآخر : نصر من الله و فتسح قريب ، على يدى الشيخ أبي يزيد . اللهم انصسر وليك على من سب أوليا.ك، وبند آخر مكتوب عليه: قاتلوا أثمة الكفر، الآية، وبند آخر فيه مكنوب: قاتلوهم يعذبهم ألله بأيديسكم، ويخزهم وينصركم عليهم ، وبند آخر مكتوب فيه ، البسمله أيضا : محمد رسول الله ، أبو بكر الصديق، عمر القاروق. وبند آخر وهو السابع عليه ما يلي: ( لا إله إلا الله. إلا تنصروه فقد نصره الله ، إذ أخسرجه الذين كفروا ثاني اتنسين إذها في الغار ، إذ يقول أماحبه لاتحزن إن ألله معنا ) ، فلما اجتمع الناس وحضر الإمام وطلع على المنبر ،خطب خطبة أبلغ فيها ،وحرض الناس على الجهاد، وأعلمهم بما لهم فيه من التواب. ثم لعن عبيد الله ، وأبنه ، ثم خرج الناس معه لقتال الشيمة ﴾ (١) . وكانت جيوش ميسور الفتى قد قدمت لمحاربة أبي يزيد، فانخذل عنه بنو كلان، وانضموا إلى أبي يزيد، فخرج أبو يزيد للقائم، واشتبك الجيشان في معركة رهيبة بوادى الملح أسفرت عن هزيمةٍ ميسور ، وقتــله جماعة من بني كملان ، وجاؤوا برأسه إلى أبي يزبد ، فأمر بأن يطاف به فى القيروان (٢) ، وأصبح أبر يزيد متغلباً على معظم إفريقيه. فلما بلغت القائم أنباء هزيمة ميسور ومصرعــه ، تأهب للحصار ، فأمر يحفر المنادق حول المهدية ، والاستعداد لحصار طويلاً عد ، فشحن للدينة بكل ما يلزمها من مؤن وأقوات . وأقام أبو يزيد سبعين يوما في مخيم ميسور بث خلالها السرابا في كل نواحي إفريفية ، فافتتحسوسة عنوة ، وخرب عمران

<sup>(</sup>۱) این مناری ، ج۱ ، س ۲۰۸ ، ۳۰۹

<sup>(</sup>٢) المرجع السايق ص ٢١٠ سـ ابن الأثير ؟ ج ٦ ، ص ٣٠٤ ـ ابن خادول ، ج

إلى يقية ، ثم زحف بجيوشه إلى المهدية لمصارها، وعند أذ استعجد القائم بزيرى ابن مناد الصنهاجى زميم قبيلة صنهاجة البربية الموالية الفاطمين، وقد كان اذلك أثر كبير فى نفيع مصبر المركة اصالح الفاطمين ، ويذكر الاستاذ الدكتور أحمد عنار العبادى أن هذا الانضام و راجع إلى عداء تقليدى قديم بين صنهاجة وزنانة التى تناصر أبا يزيد، فالحرب فى ظاهرها كانت بين خوارج وشيعة ، ولكنها فى باطنها بين أهل البداوة والرحل أو البربر البتر ومنهم ونهاجة وزنانة ، وبين أهل الزراءة والاستقرار أو البربر البرانس ومنهم صنهاجة » (١).

## ٣- الرحلة التالغة ( ٢٣٢ - ٢٣٤ ) :

نول أبو يزيد على بعد ١٥ ميلا من المهدية ، وأخذ بشن الغارات على المرافها و نواحيها، فانتهب ماحولها من القرى ، ودعر ماصادفه من عمران، واصطدم في هذه الاثناء بعسكر الكتاميين ، فهزمهم ، ولكن وصول زبرى ابن مناد في جوع صنهاجة حول بجرى الاحداث ، فرجحت كفة القاطميين، وبدأت الهزائم تتوالى على عسكر أبى يزيد ، فاضطر إلى حفر خندق حول معسكره ، وبعث في طلب النجدة ، فاجتمع إليه حشد هائل من بربر تقوسة والزاب وأقاصي المغرب ، وكان من جهة من انضم إليه عسد بن خزر الزنائي ، فضيق المغناق على المهدية ، وزحف إليها في آخر جادى الثانية ، ولكنه عجز عن اقتحامها ، وانهزم أمامها ، فاضطر إلى الكتابة إلى عاصل ولكنه عجز عن اقتحامها ، وانهزم أمامها ، فاضطر إلى الكتابة إلى عاصل ولكنه عجز عن اقتحامها ، وانهزم أمامها ، فاضطر إلى الكتابة إلى عاصل ولكنه عجز عن اقتحامها ، وانهزم أمامها ، فاضطر إلى الكتابة إلى عاصل رجب سنة يهجم ، ولكنه انهزم في هذه المرة أيضا ، وأيهد قسم كيد من

<sup>(</sup>١) مختار المبادي ، سياسة الناطبيين ' ص ٢٠٢ ' ٢٠٢

جيشه أثناء للمركة . وفى آخر شوال، زحف للمرة الرابعة للهجوم عدلى المهدية، ولكن نتيجة المعركة فى هذه المرة لم تكن أحسن من المرات السابقة، إذ انهزم هزيمة بحزية، ورجع إلى معسكره مكتفيا بمحاصرة المهدية.

واشتد الحصار على أمل المدية حتى أكلوا الدواب والميتــة، ولحرج أكثر السوقة والتجار من المدية، ولم يبق بها غير الحند، وكان كل مر خرج من للهدية وقع في أيدي البربر ، وأخذوا ماله ، وشقوا بطنه طلبا للذهب (١). فاضطر القائم إلى فتح الا مرا. التي كان المدى قد أقامها في المدينة ، ووزع مافيها مرح حبوب على رجاله (٢) . ويبدو أن بطن من بطون كتامة الضاربة في المغرب الأوسط تأهب السجي. إلى المهدية ، وعسكرت قواته في قسنطينة ، فسير إليهم أبو يزيد عسكرا من ورفجومة وغيرهم، فهزموا الكتاميين ،واجتمع إلى أبي يزيد عقب ذلك حشد كبير من البربر من كل ناحية ، فحاصر مدينة سوسة الق كـانت قــد خرجت عليه (٣) . ويغلب على الظن أن سياسة أبي يزبد القائمة على تفضيل فريق من أبناه البربر على فريق آخر أغضبت جماعات كبيرة منهم، فانفضوا عنه ، ولم يبق معه سوى هوارة وأوراس وبني كلان ، وثار عليه أهل القيروان ، وأعلنوا طاعتهم للقائم ، وكان على بن حدون في هذه الاثناء يبت الغارات على المدن التنابعة لا بن يزيد، فهــزم هوارة، وتغلب على مدينتي تيجس وباغابة (١).

<sup>(</sup>۱) ابن الائنياج ٦ ص ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) أمن الأثير ج ٦ ص ٣٠٠ ـ أبي خادون ج ١ ص ٨٨

<sup>(</sup>٢) الرجم الدابق ــ ابن خلدون ج ٤ س ٨٨

<sup>(1)</sup> این خلدرن ج ۱ ص ۸۹

وفى حادى الآخرة اتجه أو بزيد إلى سوسة لمحاصرتها، وبيناكان بحاصرها توفى القائم بالله، وخلفه ابنه أبو الطاهر اساعيل الملقب بالمنصور، فكتم موت أبيه حرصا على ألا يطلع عليه أبو يزيد وهو يحاصر سوسة، فلم يغير الوضع عما كان عليه قبل وفاة أبيه.

## ع \_ المرحلة الرابعة ( ١٣٤ - ١٣٧٩ م):

اشتد حصار أبى يزيد على سوسة ، فبعت اساعيل المنصور الأساطيل من المهدية إلى سوسة مشحونة بالمسدد من المقاتلة والا متمة والميرة مع رشيق الكانب ويعقوب بن اسحق ، فلم رصلت المؤن والا فوات إلى سوسة ، تقوى أهلها بالمدد ، وخرجوا مع عسكر المنصور لقتال أبى يزيد فهزموه واستباحوا معسكره نها وحرقا ، ففر إلى القيروان ، فمنعه أهلها من الدخول ، و تاروا بعامله عليها ، فخرج إليه ، ورحلوا إلى سبيبة في أواخر شوال سنة يهم (١) . وقدم للنصور على أثر ذلك إلى القيروان ، وأمن أهلها ، وأبق على حرم أبى يزيد وأبنائه ، فأحسن إليهم .

ولما علم أبو يزيد بدخول المنصور القيروان قدم على رأس جيش كيد لمهاجة المنصور، فهزمه للنصور أولا، ثم انتصر أبويزيد، وظل المسكران يتبادلان النصر والهزيمة حتى حل شهر محرم سنة ٣٣٥ ه، والقتال متواصل، فبعث أبو يزيد يطلب من المنصور حرمه وأولاده، فبعثهم بعد أن اشترط عليه أن يرحل عن القيروان، فاما وصلوا إليه نكث بوعده، وقاتل للنصور في ه عرم سنة ه٣٣ ه وهزم جيشه . وأمام هذه الهزيمـــة عباً للنصور

۱) این الاثمر ، ج ۹ ص ۳۰۸ ... این خلدرن ج ۱ ص ۹۰

عسكرا جرارا في منتصف محرم ، واشتبك مع أبي يزيد في معركة ضارية انهزم فيها أبو يزيد هزيمة شنعاء ، وسحق عسكرة سحقا، فبلغ عــدد القتلى من قواته عشرة آلاف ، وتعرف هذه الواقعـة بواقعـة يوم الجمعـة ، وفر أبو يزيد مع من بقي من رجاله إلى باغاية ، فمنعه أهلها من الدخــول فيها ، فأقام بحاصرها (١) . وعندئذ خرج المنصور في ربيـم الاول سنة همهم لمطاردته بعد أن استخلف على المدية مرام الصقلي ، وأدرك أبا بزيد وهو يحاصر باغاية ، ففر أبو يزيدوجيوش المنصور تلاحقه من حصن إلىحصن، فلما نزل المنصور مدينة طبنة بالزاب عا. ته رسل عجد بن خزر أمير مغراوة تعلن خضوعها إليه، وانضامها إلى جانبه، ومازال أبويزيد يتراجع من موضع إلى آخر حتى سلك الا ومار والمضابق، وأصاب رجاله الجهد والإرهاق، ولم يبق أمامه إلا المعازه المؤدية إلى السودان . وكان المنصور قــد اعتل أثناء مطاردته لا في يزيد ، فانتهز أبو يزيد هذه الفرصة وسار إلى المسيلة (مدينة المحمدية) وحاصرها ، فلما أبل المنصور من مرضه رحل في أول رجب سنة ٣٣٥، لاستئناف مطاردة أبي بزيد، فرنم أبو يزيد الحصار عن المسيلة، وأوغل في الجنوب بقصد الالتجاء إلى بلاد السودان، فأبي بنو كملان مسايرته ، وأرغموه على العودة إلى جبال كتامة وعجيسة ، فتحصنوا بها (۲) ، فعزم المنصور على محاربته ، فأنهزم أبو يزيد هزيمة نكرا. ، وقتل من رجاله مايزيد على عشرة آلاف ، وفرهذه المرة وهؤ متخن بالجراخ إلى قلعة كتامة ، فحاصرها المنصور حتى افتتحيا ، وأضرم النيران في الشعراء

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، جـ ٦ ص ٢٠٨ ــ ابن علدون ــ ٤ ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) قلس المرجع ـ ابن خادون ص ٩٢

المحيطة بالقصر حتى يضى ماحوله ، فينكشف من حاول الفرار ، فقبض عليه ، وحمل إلى المنصور . و توقى أبو يزيد بعد ثلاثة أشهر من هزيمته ، وذلك فى محرم سنة ٢٦٦ هـ، فأمر المنصور بسلخ جلده وحشو. تهنا .

وبوفاة أبى بزيد انتهت النورة الكبرى التى صدعت دعائم الدولة القاطمية في المغرب وكادت نقضى عليها ، وقد سجل أبو الطاهر اسهاعيل المنصورية في انتصاره على أبي يزيد ببناه مدينة صبرة المعروفة باسم المنسورية في سنة ١٩٣٧ مل لصق القيروان ، ولانبعد عنها بأكثر من نصف ميل ، فانتقل إليها ، واستوطنها ، ونقل إليها المعز لدين الله ابن المنصور أسو التالقيروان كلها وجميع الصناعات. وكان لصبرة خمسة أبواب : القبلي والشرق وزويلة وكتامة (شمالي) والفتوح . ولما أعاد المعز بن باديس بناه سور القيروان سنة ١٤٤ م، جعل السور ممايلي صبرة كالفصيل : حائطان يتصلان إلى مدينة صبرة ، وبينهما نحو نصف ميل ، ولا سبيل اسباحر ولاوارد أن يدخل صبرة ، وبينهما نحو نصف ميل ، ولا سبيل اسباحر ولاوارد أن يدخل القيروان إلا بعد جوازه على مدينة صبرة . وقد أثر بناه صبرة على عمران المهدية ، فخلت أكثر أرباضها ، وتهدمت وانحمر العمران عنها (۱) .

<sup>(</sup>۱) البكري ' ص ۲۵ ـ اين عذارى ص ۲۱۲ ـ نسيم البلدان ، ج ۵ ص ۲۹۱

(٣)

#### خلافة المعزادين الله الفاطمي

#### ا ... بسط ناوذ الفاطميين عل المغرب الأقصى :

شغلت نورة أبى يزيد الفاطميين عن بسط نفوذهم فى بلاد المغرب الأقصى، فاستغل الأمويون بالاندلس هـذه الفرصة، ومدوا نفوذهم عـلى طول الساحل الإفريقي حتى الجزائر، كما أقاموا قواعد عسكرية فى التغور المطلة على جبل طارق مثل طنجة وسبتة ومليلة (١). ونجـح الحليفة عبد الرحن الناصر فى اجتذاب رؤساه البربر من زناتة ومغراوة، فانضموا تحت لوائه.

ولما تولى أبو تميم معد الملقب بالمعزلدين الله الخسلافة الفاطمية فى سنة ١٩٥٩ ه، كان سلطان الفاطميين يمتد فى المغرب الاوسط حتى إيفكان الواقعة فيها وراه تاهرت، وكان يتولى تاهرت من قبله يعلى بن محد اليفرنى، كاكان يتولى أشير وأعمالها زبرى بن مناد الصنهاجي، والمسيلة جعفر بن على الاندلسي، وباغاية قيصر الصقلي. وإلى زبرى يرجع الفضل فى بناه مدينة أشير عندما استقل بولاية الزاب سنة ١٣٧٤ ه، كا جدد بناه مدينة مليانة القديمة وأسكنها ابنه بلكين، وبنى مدينة جزائر بنى مزغنة والمدية (٢). القديمة وأسكنها ابنه بلكين، وبنى مدينة جزائر بنى مزغنة والمدية (٢) . أما جعفر بن على بن حمدون المعروف بابن الا ندلسي، فقد خلف أباه على المسيلة والزاب كله، وظلمة عالمها إلى ان خرج عنها فى سنة ، ١٨٠٠ ه فى فتنة المسيلة والزاب كله، وظلمة عاعليها إلى ان خرج عنها فى سنة ، ١٨٠٠ ه فى فتنة

<sup>(</sup>١) مختار العادي ، سياسة الفاطبيين نحو المغرب والأفدلس ، ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) أبين الحمليب ، أعمال الأعلام ، النسم التالث ، ص ٦٣ ساشية وقم

زيرى(١١). أما فاس فكان يليها من قبل المعز أحمد بن بكر بن أبي سهل الجذامي، فخرج أهل فاس على للعز ، وبايموا لعبد الرحمن الناصر ، فولى عليهم محمد ابن الخير المغراوي الذي أقام على ولايتها عاما واحدا ثم ارتحل إلى الا ندلس للجهاد، واستخلف على فاس ابن عمه أحد بن أبي بكر بن أحمد بن عمّان الزناتي (۲). كذلك خرج على المعز يعلى ن مجد اليفرني سنة ١٤٧ ، ونقض طاعة الشيعة ، وبا يع لعبد الرحمن الناصر (٣) . ففضب المعز لخروج المغرب الا"قصى من طاعت ، وانضوائه إلى الخــلانة الا"موية بالا ُندلس . فسير جوهر الصقلي عملي رأس جيش كثيف إلى المفرب لإعادة النفوذ الفاطمي على بلاد المغرب الأقصى . وخرج مع جوهر جعفر بن على صاحب للسيلة، وزيري بن مناد أمير أشير . ونجح جوهر في الإيقاع بعلي بن محمد اليفرني، وخرب إبفكان، ومضى إلى قاس، ثم تجماوزها إلى سجلماسة، فاستولى عليها ، وقبض على أميرها الشاكر قد محمد بن الفتح من بني و اسول المدراريين، ثم مأد إلى قاس، وأحكم عليها الحصار، وتمكن زبرى بن مناد من أفتتاحها في سنة ٨٤٣هـ (١) . وبذلك نجخ جوهر في مهمته ، وأعاد النفوذ الفاطمي على القسم الأعظم من المغرب الا'قصى. وفر كثير من أعداء الدولة الفاطمية إلى الا"ندلس، ومنهم بنو يعلى اليفرني، وبقايا بني إدريس، ووفسدا من برغواطة، على رأسهم الاثمير أبو صالح البرغواطي رسولًا من أبي منصور عيسى بن أبي الا نصار ، أمير برغواطه .

<sup>(</sup>۱) این عذاری ج ۱ نم ۲۰۹

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، س ۲٦ ــ الدلاوي ج ١ ص ١٩٧

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ٩٦

<sup>(1)</sup> ابن الأثير ۽ ج٦ ص ٣٠٤ ـ أبن خلمون ، ج٤ ص ٥٧

#### ب \_ استيلاه العز عل مصر ، وانتقاله اليها :

استطاع المعز ، بفضــــل جهود قائدبه جوهر الصقلي وزيري بن مناد الصنهاجي، أن يمكن سلطانه من حدود طرابلس شرقاحتي المحيط الاطلدي غرباً ، وكان فتح مصر أمنية خلفاء الفاطميين منذ أيام عبيد الله المهدى ، بعد أن استحال عليهم فتح الاندلس. وكانت مصربالنسبة للفاطميين معقد آمالهم لترائبا ، وأهمية موقعها الجفرافي سياسيا وحربيا ، وقربها من بلاد الشام والحجاز . وازداد تطاعهم لفتحها بعد أن قضى اساعيل المنصور على تورة أبي يزيد . فلما خلفه المعز اشتدت رغبته في فتحها ، و لكنه لم يشأ أن يقدم على ذلك قبل أن يؤمن ظهره من الانمويين وأنصارهم ، و يخضع بلادللفرب الا قصى لسلطانه ، فلما تم له ذلك ، أخذ يتفرغ منذ عام سنة ١٣٥ لمذه للهمة، ورأى أن يعزز جيشه بكل الوسائل حتى يضمن لنفسه النصر . وساعدته الظروف السياسية في العالم الإسلامي وقتئذ على نجاحه في فتح مصر . فقد كانت أمور مصر قد انتهت بعد وفاة محمد بن طفيج الإخشيد سنة ٢٣٩ هـ إلى الضعف، وعلى الرغم من استبداد كأفور بالحكم دون ولدى الإخشيد ، ونجاحه في إخماد الثورات، فانه لم ينجح في تحسين الاحوال الإقتصادية بمصر، ﴿ فَنَى سَنَّةً ٣٥٧ هـ، قصر النَّبِلُ فَى فَيْضَانَهُ ، وحــــدث بمصر غلاه شديد ، نتجت عنمه مجاعة ظلت تسمع سنوات ، قامي للصريون خملالها أنشدائك على الله وساءت أوضاع مصر بعد وفاة كافور سنة ٢٥٧ هـ ، وانتشرت بها أتفوضى والأضطراب وعظم فيها الغلاء (٢) . وفي ذلك يقول

<sup>(</sup>١) جال الدين الشيال ' معر في العمر الفاطئ ' ص ٤٣٩

<sup>(</sup>۲) این خلدون ۽ ۾ ۽ ص ۹۹

المقریزی: ﴿ وَكُثُرُ الْاصْطُرَابِ ، وتعددت الفتن ، وكانت حروب كثیر: بين الجند والامراء قتل فيها خلق كثير ، وانتهبت أسواق البلد، وأحرقت مواضع عديدة ، فاشتد خوف الناس ، وضاعت اموالهم ، وتغيرت نياتهم ، وارتمع السعر ، ونعذر وجود الا فوات حتى ببع القمح كل ويبة بدينار ، واختلف الممكر، فلحق الكثير منهم بالحسن بن عبــد الله بن طغج، وهو يومئذ بالرملة ، وكاتب الكثير منهم المعز لدين الله الفــــاطمي ، وعظم الإرجاف بمسير القرامطة إلى مصر ، (١) . وبالإضبافة إلى ذلك كانت ظروف الدولة العباسية قد ساءت إلى درجة كبيرة ، وكثرت الفتن في بغداد بين بختيار بن معز الدولة ، وابن عمه عضدالدولة ، وشفئت بغداد بهذه النعن عن الاهتمام بشؤون مصر (٢). يضاف إلى ذلك أن دعاة الشيعة الإساعيلية في مصر نجحوا في اجتذاب عــدد كبر من المصربين إلى هذا المذهب . وهكذا كان الجو في مصر ممهدا للغزو الفاطمي، فلم ينزدد المعز في تعبثة كل طاقاته وإمكاناته لغزوها ، وبدأ منهذ سنة ٥٥٥ يتأهب لفتيج مصر ، فجمع الا موال الوفيرة ، وكتب إلى عمال برقة لحفر الآبار في الطريق من إفريقية إلى برقة ، وإقامة للنازل على رأس كل مرحلة من هذا الطريق . فلما اجتمعت 4 حشود كتامة ، ونمت كافة الاستعبدادات للسير ، خرج جوهر الصقلي على رأس جيش عدته نحو مائة ألف من البربر في ١٥ رييــمَ التاني سنة ١٥٨ ه (٢) ، في طريقة إلى مصر. ووصل جوهر إلى الاسكندرية

<sup>(</sup>۱) المتریزی ، اغاثم الأمـــة بكشف ألفة ٬ نشره الدكتور عمــد مصِطَّق وَیادة ، والدكتور جال الدین الشیال ٬ النامرة ۱۹۶۰ ص ۱۲ ٬ ۱۳

<sup>(</sup>۲) اين خدرل ۾ ۽ س ٩٩

<sup>(</sup>٣) جال الدين الشيال " مصر في العمر الفاطني ، س. 430

فخرج إليهوفد من القضاة والتهيه في تروجة، فأجابهم إلى ملتمسهم، ودخل الاسكندرية دون مقارمة (١). وتقدم جوهر تحـــو الفسطاط، فاستعد الاخشيديون والكافورية لقتاله، والنقى الجيشان بالفرب من الفسطاط: جيش الإخشيدية بقيادة نحرير الأرغلي ، ريمن الطويل ، والجيش الفاطمي بقيادة جوهر ، وانتهت الموقعـــة بانتصار جوهر . وزال بذلك سلطان الإخشيديين والعباسيين عن مصر ، وأصبحت مصر ولاية فاطمية . ودخــل جوهر الفسطاط في ١٧ شعباز سنة ٣٥٨ ه، ثم إنه نزل بعسكره إلى الشمال الشرقى من القسطاط، في الموضع الذي اختط فيه مدينة القاهرة ، وهناك وضع أسس هــذه المدينة العظيمة التي قدر لها أن تتزعم العــالم العربي حتى يومنا هذا ، وبدأت أعمال الإنشاء في سرعة عظيمة ، فلم يمض عامان حتى كان جوهر قــد انتهى من تأسيس القـــــاهرة ، وبناء جامعها المعروف بالأزمر (٠).

وقبل أن يرحل للعزادين الله إلى عاصمته الجديدة أراد أن يبقى عملي النفوذ الفاطمي في بلاد المغرب مع أنه كان يدرك أن استمرار هــذا النفوذ لن يدوم طويلا ، لما كان يُعَرَّفه من شدة مراس البربر ، وطبيعتهم التورية وبرى الدكتور مختار العبادى أنه رأى أن خير وسيلة للاحتفاظ بتبعية للغرب للفاطميين أن يعمل على إضعافه ، باثارة الفرقة والتنافس بين قيائله حتى تظل في حروب متواقب لله ، ولا بفكر أهل المغرب في المحسوج من

<sup>(</sup>١) المتريزي ، اتعاظ الحنفا ص١٤٧ ـ السيد عبد العزيز سالم كاريخ الاسكندرية ومضارتها في النصر الاسلامي ، الاسكندية ١٩٦١ ص ٥٠

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الإسلامي ص ١٩٣

طاعة الفاطميين (١). فاستخلف لذلك أبا الفتوح يوسف بن زيرى بن مناد المبنهاجي على إفريقية ، ومضى إلى مصر بأمواله ورجاله ، وحمل توابيت آبائه وأجداده ، ودفنهم بقصره في الفاهرة .

<sup>(</sup>۱) مختار العبادي سياسة الفاطميين ، س ٢٠٠

|    | •      |  |
|----|--------|--|
|    | •      |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
| :  |        |  |
|    |        |  |
| :  |        |  |
| :  |        |  |
|    |        |  |
| :  |        |  |
|    |        |  |
| ĺ. |        |  |
| :  |        |  |
|    | •      |  |
|    |        |  |
|    | •      |  |
| :  |        |  |
| :  | ·      |  |
| •  | •      |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
| •  |        |  |
|    | •      |  |
| :  | ·<br>: |  |
| :  |        |  |
|    | •      |  |
|    |        |  |
|    | •      |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
| :  |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
| :  | :      |  |
|    |        |  |
|    | •      |  |
| :  |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |
|    |        |  |

# الفصل الناسع

## المغرب الأدنى والأوسط فى ظل بنى زيرى

## وبني حماد الصنماجيين

(۱) أمراه بنى زيرى منذ قيامهم بأمر المغرب حتى استقلال الحماديين بالمغرب الأوسط

ا ـ دولة أبي الفتوح يوسف بن زيرى

ب ـ دولة أبي الفنح المنصور بن بلكين

ج ـ دولة نصبر الدولة باديس بن أبي القتح المنصور

د ـ انقسام دولة المنهاجيين

(٧) علاقة الصنهاجيين بالخلافة الفاطمية عصر

الدور الا ول من انفصال بنى زيرى عن الحلافة الفاطمية بمصر

- بــالدور التاني ( (
- ج \_ الدور الثالث ﴿ ﴿ وَ
- د ــ الحورالأخير و و

(٣) انتقام المستنصر بالله الفاطسى: غزو عرب الملالية وبنى سليم لبلادالمفرّب

ا حخول قبائل بني هلال و بني سليم في أرض المغرب

ب \_ هزيمة جيوش المعزولي أيدى العرب

ج ـ نتائج غزو الهلالية للمغرب

(١) استيلا. للنورمانديين على المهدية

ا - غارات الزيريين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها ب ـ سقوط المهدية في أبدى النورمانديين .

(ه) انقراض دولة بني حماد

## الفصل الناسع

المغرب الأدنى والأوسط في ظل بني زيرى و بني حاد المستهاجيين

**(1)** 

أمماء بنى زيرى منسسدَ قيامهم بأمر المغرب حتى استقلال الحمـادين بالمغرب الاوسط.

#### ا \_ دولة أبي الفتوح يوسف بن زيري:

ذكر المفريزى أن المعز قبل رحيله إلى مصر استقدم جعفر بن على ين حدون ، وعرض عليه أن يتولى إمارة المغرب نيابه عنه ، ولكن جعفر اشترط عليه لقبول هذا المنصب شروطا تتيح له الاستقلال الداخلى ، وقال له : و تـ ترك معى أحد أولادك أو إخوتك يجلس فى القصر وأنا أدبر ، ولا تسألى عن شى، من الاموال ، لان ماأجبيه يكون بازا، ماأ نفقه ، وإذا أردت أمر فعلته من غير أن أنتظر ورود أمرك فيه ، لبعد ما بين مصر والمغرب ، ويكون تقليد القضا، والحراج وغيره إلى » . فغضب المعز ، وقال : وياجعفر ، عزلتنى عن ملكى ، وأردت أن تجعل لي فيه شريكا فى أمرى ، واستبددت بالا عمال والا موال دونى ، قم فقد أخطأت حظك ، وماأصبت رشدك » ، ثم أقصاه عنه ، واستقدم بلكين بن زيرى بن مناد ، وعرض عليه ولاية المغرب ، ولكن بلكين قال له : ويامولانا ، أنت وعرض عليه ولاية المغرب ، ولكن بلكين قال له : ويامولانا ، أنت وتراث كيف

يصفو لى ، وأنا صنهاجي بربري ? قتلتني يامولانا بغير سبيف ولارمح ۽ (١). ومازال به المعز حتى قبل ولاية المفرب نيسابة عنه ، فولاه أمر إفريقية والغرب ماعدا صقلية التي كان يتولاها بنو أبي الحسين الكلي ، وطرابلس التي كأن يتولاها عبد الله بن يخلف الكتامي ، وسمى يلكين يوسفا ، وكناه أَبَّا أَنْفَتُوحٍ ، وَلِقْبِهِ سَيْفَ السَّرْيَرُ بِاللَّهِ (٢) ، ووصله بالخدم والا كسية الفاخرة. ثم توجه المعز إلى قابس وقال لبلكين وهو يودعه : ﴿ إِنْ نَسْيَتُ شَيُّكُ مِمْ الْ أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : لاترفع الجباية عن أهل البادية ، ولاترفع السيف عن البربر، ولا تول أحدا من إخوتك و بني عمك، فانهم يرون أنهم أحق جذا الامم منك ، واستوص الحضر خيرا ۽ (٣) . وعهــد إليه بأن يشرع في غزو المغرب الاتقصى لحسم دائه ، والقضاء على النفوذ الاموى الا ندلس ، ملتجنا عند الحكم المستنصر ، كما ثارت عليه قبيداة زناتة القائمة بدعوة المروانيين في الاندلس ، وخرج عليه أهل تاهرت .

فسار على رأس جيش كبر إلى تاهرت ، فدخلهــا وخربها ، ثم معنى إلى تلسان ليقضى على جوع الزناتيين ، فحاصرها ، ودخلها . وعاد إلى

<sup>(</sup>۱) المتریزی ، اصاط الحنف ، ص ۱۹۳ سائتریزی <sup>، ا</sup>لحط ، طبعة بیروت، مجلد ۲ ص ۱۰۸

<sup>(</sup>٢) أبن خلاون ج ٦ ص ٣١٧ ـ ابن الخطيب ، أثمال الأعلام، القسم التالت ص ٦٥ (٣) أبن خلاون ج ٦ ص ٣١٩ لت ص ٦٥ (٣) أبد هذا ه مده م مده من مده من التاليق

<sup>(</sup>۳) این عذاری ج ۱ س ۲۹۳ این غلدون ج ۲ س ۲۱۸ این الخطیب ، ص ۱۰

<sup>(1)</sup> این خلدون ، ج ٦ س ٣١٨

القيروان بعد أن وصله كتاب من المعز يشـاه عن التوغل في للغزب، وفي سنة ٧٦٧ ه عقد له العزيز بالله ولاية طرابلس وسرت وأجدابية زيادة على ولاية المفرب، فاستخلف بلكين عليهـــا يحيى بن خليفة الملياني (١) ، واستفحل ملك بلكين بمسا أصبح له من ولايه طرابلس ويرقة ؛ فخرج في هذه السنة لفزو المفرب الا قصى عندما بلغه أن خزرون بن فلفل بن خزر الزناتي قــد زحف سنة ٣٦٦ هـ إلى سجلماسة في جيش كثيف وقنـــل أبا محد المعتز بالله من أولاد الشاكر لله المدراري ، واستولى على سجلماسة ، وبعث رأس المعرّ إلى قرطمة (٢) ، وبدأ أبو الفتوح بلكين بحصار سعة ، فاستعصت عليه لمناعتها ، فتركها إلى فاس ، فاستولى عليها في سنة ٣٦٨ ه ، وقتل عامليها عمد بن أبي على بن قشوش ، وعبدالكريم بن تغلبة، واستعمل على فاس مجد بن عامر المكنامي. ثم افتتح سجلماسة ، وقبض على أبنخزو أمير مغراوة وقتله ، فقر ملوك زنانة أمامه ، ومتهم بنو يعلى بن مجدالية رني، و بنو عطیة بن عبد الله بن خزر ، و بنو فلفل بن خزر ، و بحیی بن علی بن جدون صاحب البصرة، إلى سبتة، واستنجدوا بالمنصوربن أبي عامر (٢٠٠٠. فطاردهم أبو الفتوح بلكين إلى سبتة مرة ثانيـــة وحاصرها ، ولكنها استعصت عليه لحصانتها ، وصعوبة الوصول إليها إلا بالسفن ، فرجع عنها مرغما . ومضى إلى البصرة مركز يميى بن على بن جسلون فهدمها وخرب عمرانها ، وسار بعد ذلك إلى أصيلا ، ومنهـا إلى شالة مركز برغواطة ،

<sup>(</sup>۱) این عثاری و ج ۱ س ۳۲۹

<sup>(</sup>۲) تقس المرجم ــ این خلدون م ۲ ص ۲۷۳

<sup>(</sup>۲) این خلدون، ج ۲ س ۳۱۹

فنزاه ، وقتل أمدرهم ابن عيسى ، وسبى من نسائهم و ذراريهم أعدادا كيزة (١).

ونوفى أبو الفتوح فى سنة ٧٧٠ه فى طريق عردته إلى إفريقية وذلك فى بلدة و ارلنفوَ الوافعة بين سجلماسة و تلمسان .

### ب ـ دولة ابي الفتح للنصور بن بلكين:

<sup>(</sup>۱) این عذاری' ج ۱ س ۳۳۸ ، ۳۲۹

<sup>(</sup>۲) ابن عداری ، ج۱ ص ۲۱۱ ۔ این خادول ، ج۲ ص ۳۲۰

سنة ۴۷۹ ه، فولاه على مدينة طينة ، وزوج ابنته منوروا بن سعيد (۱). وظل سعيد بن خزرون مأملا على طبنة إلى أن توفى رجب سنة ۴۸۲ ه، فولى المنصور ابنه فلفل بن سعيد على طبنة ، وأهدا، ثلاثين حملا من المال، وثمانين تختا من أنواع الكسى ، وخيلا بسروج محلاة ، وعشرة بنود مذهبة (۲).

وفى عهد المنصور تامت بورتان الا ولى قام بها أبو النهم الحراسانى الداعى سنة ١٩٧٩م، وأيدته قبائل كتامة، فحاربه المنصور، وخرب بلاد كتامة سنة ١٩٧٨، وتمكن من القبض عليه وقتله (٣). والتانية بورة أبى البهار بن زيرى فى تاهرت سنة ١٩٧٩ ه، فزحف إليه المنصور إلى تاهرت، فغر منها أبو البهار إلى للغرب حيث دخيل فى طاعة المنصور بن أبى عامر، فدخل عسكر أبى الفتح المنصور مدينة تاهرت، وقتل من تصدى لهم من أنصار أبي البهار. ثم أمنهم بعد ذلك، وولى على تاهرت أخاه يطوفت، وعاد إلى أشير (١). ثم اختلف أبو البهار فى فاس مع زيرى بن عطية سنة وعاد إلى أشير (١). ثم اختلف أبو البهار فى فاس مع زيرى بن عطية سنة وعاد إلى أشير (١). ثم اختلف أبو البهار فى فاس مع زيرى بن عطية سنة سنة ١٨٨ ه، فعاد أبو البهار إلى قومه، ووصل إلى المنصور فى ١٥ شعبان سنة ١٨٨ ه، قدح به المنصور، وخلع عليه (٥). وتوفى المنصور فى ٣٨٠ ه، ودفن بقصره الجديد بظاهر المنصورية.

<sup>(</sup>۱) این عذاری مراس ۲۹ س

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ص ٣٥٣

<sup>(</sup>٣) غس المرجم ص ٣٤٨

<sup>(1)</sup> نفس المرجم ص ٣٤٩ ـ أبن خلدول ج ٦ ص ٣٢١

<sup>(</sup>٠) تنس المرجم ص ٣٥٣ ــ ابن خلدون ص ٣٢١

#### ج .. دولة نصع الدولة باديس بن أبي الفتح للنصور :

تولى إمارة إفريقية والمفرب الأوسط بعد وفاة أبيه، وكان لا يتجاوز من العمر ١٧ سنة، فأقر عمه يطرفت على ولاية تاهرت، وأقر عمه حاد على ولاية أشير. ولما يلغ أمراه زناتة نبأ وفاة المنصور، وولاية ابنه باديس، استغلوا صغر سنه، فزحف زيرى بن عطيمة فى جوع هائلة من زنانة سنة ١٨٨ ه إلى مدينة تاهرت، وحاصره، فكتب يطوفت بن يوسف إلى ابن أخيه باديس يستمده، فبعث إليه جيشا يقوده عمد بن أبى العرب الكانب، فسار هذا الجيش إلى أشير وانضم إليه حسكر آخر، بقيادة حماد بن يوسف ورصل الجيشان إلى أهير وانضم إليه عسكر آخر، بقيادة حماد بن يوسف، زيرى بن عطية قصد عسكر بجيش فى موضع يقال له آمسار يقع قريبامن تاهرت، فبخرج الجيش العنهاجي إليه، وكانت معركة عنيفة فى ٤ من تاهرت، فبخرج الجيش العنهاجين هزيمة غزية، والاستعب حساد ويطوفت مع ابن أبى العرب إلى أشير، وتركوا علايهم ومضاربهم بما فيها ويطوفت مع ابن أبى العرب إلى أشير، وتركوا علايهم ومضاربهم بما فيها من الا هوال والسلاح، واستولى عليها زيرى بن عطية و دخل تاهرت (۱).

ولما بلغ نصير الدولة باديس خير هذه الهزيمة ، خرج لمحاربة زيرى بن عطية فى ٧ جمادى الآخرة سنة ٢٨٩ ه ، فلما وصل طبئة بعث فى طلب فلقل ابن سعيد بن خزرون انزناتى ، فبعث يعتسذر له وبسأله أن يكتب له سجلا بولاية طبئة ، فكتبه له ، وبعث إليه ، ثم رحسل باديس إلى أشير ، فا تتهز فلقل فرصة رحيله عنه ، وأغار على ما حوله من النواحى. ثم واصل باديس زحقه حتى وصل إلى المسيلة ، فبلغه رحيسل زيرى بن عطية من تاهرت إلى

<sup>(</sup>۱) تلى المرج ص ۲۰۸ ، ۲۰۹

فاس، فعاد إلى أشير، ودخل عمه يعلوفت الهرت واستخلف عليها أيسه أبوب في أرجة آلاف قارس. ووصلت الانساء إلى باديس عاقام بعفلقل ابن سعيد، فسير عسكرا من أشير ليحاربة فاقل، ورحل هو بعدهم رمعه أبو البهار بن زيرى، فنزلا بالمسيلة، وبلغها أن ماكسن وزاوى ومفنين شقوا عضا الطاعة على باديس في أشير، وأنهم قبضوا على بطوفت، فرحل أبو البهار هاربا في بنيه ورجاله (۱). ويبدو أن باديس انفق مع حاد على أن يتولى هو أي باديس عاربة فلقل بن سعيد، بينا بمولى حاد عاربة أعامه بني زيرى، فرحل بأديس إلى إفريقية، فعلم وهو ببازمة أن فاقل قسد تمادى إلى القيروان، فسار إلى باغاية في طلبة، وألتنى معه في، ومن ذى القعدة بالقرب من باغاية، فانهزم فلفل و تراجع إلى جبل الحناش، وقد قتل من وحاله نحو سبعة آلاف (۱).

ولم يكتف نصبر الدولة باديس بهذا الانتصار، فيخرج فى سنة ١٩٩٠ هـ لهمارية فلفل، ففر فلفل متجها إلى الشرق لقلة أنصاره، وعاد نصبر الدولة إلى إفريقية . أما فلفل فقد مضى إلى طرابلس حيث دخلها واستوطنها سنة ٢٩٩٠.

أما حماد نقد ظل يحارب إخوته حتى تمكن أخيرا وبعد حروب طويلة من قد الله على المرمضان سنة من قد الله من زيرى وولديه عسن وباديس في ٣ رمضان سنة ١٩٥٩ هـ (٣) . أما زارى بن زيرى وابنا أخيه ماكسن : حباسة وحبوس و

<sup>(</sup>۱) این مذاری ج ۱ س ۳۹۰

<sup>(</sup>٢) قس ألمرجم

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٣٦١

فقد تجرا إلى جبل سبوة ،فنازلهم حماد أياما ، ثم عقد لهم السلم على أن يجيزوا إلى الاندلس، فعبرواالزقاق إلى ساحل الأندلس، ولاذوا بعبدالملك ابن المنصور(١) . و استقبلهم عبدالملك بن المنصور سنة ٣٩٣ ه أعظم استقبال، ووصلهم بصلانه الجليـــلة ، ويذكر ابن بسام الشنتريني ، أنهم : ﴿ استقلوا ما وصلهم به عبد الملك على كثر ته، وما استقروا الدار إلا على قلعة، ولاحمدوا معروفهم ، ولالبسوا أعالى المراتب السلطانية إلا على اجــــذال وعقرة ، ولا قطعوا أن المقام بالأندلس إلا بذكر الرحسلة، والتماس التسريح بكرة وعشية ، جهلا وفرط أنفة ٥(٢) وكانعبد الملك يرغب في رفع منزلة زاوى أبن زيرى وإخوته وعشيرته، فولاه الوزارة، فرفضهما زيرى محتجابان خطته لانعدو الحرب، وأن أقلامه الرماح، وصحائفه الأجساد (٣). وقد أشترك زادى بن زيرى و بنو ماكسن بن زيرى في الفتنة التي اشتغلت نيرانها بقرطبة بعد مقتل عبد الرحمن شنجـول بن المنصور سنة ١٩٩ هـ، فأيدوا سليان المستعين ضد المهدى محمد بن عبد المبدار ، فكافأ بني زيري بأرز منحهم البيرة ، فاستأثر بنو حبوس بن ماكسن بامارة البير. وغرناطة بعد أن رحل زاوی بن زیری إلی افریقیة فی سنسة ۲۰۹ (۱)، وذلك بعسم و فاة باديس •)، فنزلما في دولة المعز بن باديس بعمد أن ملك غرناطة نحو سبع

<sup>(</sup>۱) این خلدول ج ٦ ص ٣٢٢

 <sup>(</sup>۲) ابن یسام الشنترین، اقتشیرة فی عاسن أحل الجزیرة و بجلد ۱ قسم ۶ می ۹۹ ۶ التاحرة ٬ ۵۹ ۵ می ۱۹۹ ۶

<sup>(</sup>٣) تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ، س١٣٨٠

<sup>(</sup>٤) أبن الحطيب ' أعمال الأعسلام ' قدَّم ثالث ' ص ٦٨ ــ اللمه البدرية في أشبار المسولة المناولة النصرية ، التامرة ١٩٢٨ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>ه) تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، من ٢٠٠٩

منوات، واستخلف علیها ابن أخیه حبوس بن ماکسن (۱). وظمل بنو زیری دوار تون ملك غر ناطة حتی سنة ۹۸۶ ه عندما خلع بوسف بن كاشقیم أمیرهم عبد الله بن بلكین بن بادیس بن حبوس (۲).

ظل نصير الدولة باديس على وفاق مع عمه تناد إلى أن تحركت قبائل زناتة في سنة مهم هفى نواحى المسيلة وأشير، نسير إليهم باديس عمه حاد، فنازل زناتة وهزمها، ثم نزل مدينة تيجس من أحواز قسنطينة (٣). ثم نزل بأ بن طويل وهي قلعة بأحواز قلعة حاد ومنفذها على الساحل، وهناك اختط مدينة القلعة وشيد القعبور (٤). وأخذ حماد يعمل على الاستقلال عن باديس.

وأحس باديس بما يتأهب له حماد، فأراد اختبار طاعته، فكتب إليه طالباً أن يتزل عن عمل تيجس وقستطينة، فأبي حماد وأظهر المحلاف (٠).

#### د ـ انتسام دولة السنهاجيين:

رأينا من قبل كيف بدأ حماد يعمـــل على الانفصال عن ابن أخيه، فأسس مدينة القلعة ونزلها وجعلها مقراله ، فأدرك باديس منه هــذا الميل للاستقلال ، فأراد أن يختبر مدى ولاده له، فأمره بالنزول عن عمل تيجس وقسنطينة لابنه ( المنصور بن باديس ) فأبي، وأعلن استقلاله بهذه الولاية. فسير إليه باديس ابراهيم بوث بوسف سيف الدولة بلكين أخا حماد ، في

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب ، اللمحة البدرية من ٢٠

<sup>(</sup>٢) قس المرج

<sup>(</sup>٣) أين الحطيب ، أحمال الأعلام ، اللسم التالث ، ص ٧٠

<sup>(1)</sup> ابن غلدول ۾ ٦ س ٣٢٣

<sup>(•)</sup> تقس المرجم

شوال سنة ه وه ه ا كاد يصل إلى القلعة حتى انضم إلى أخيسه حماد، فاجتمعت كامتها، وخلعا أيديها عن الطاعة لباديس (١)، بل إنحماد لم يكتف بذلك ، فأعلن نبذه لطاعة القاطميين ، ودعا للخلفاء العياسيين في سنة • ، و ه (۲) . عند نذ عزم باديس على محاربة عميه ، فرحل بعسكره متجها إلى قلمة حماد في المحرم سنة ٢٠٦ ، وانضم إليه في طريقه إليها عزم وفلفل ابنا حسون بن سفون وماكسن بن بلكين ، وعدنان بن معلم ، في عدة من فرسان جيش حماد ، فخلع عليهم ، وأحسن إليهم ، ومازال نصب الدولة باديس يواصل سيره إلى أن وصـــل إلى تامديت ، فيلغه هناك وفاة ابنه للنظير عزيز الدولة ، فأقام بتامديت حتى ٦ من صغر، ثم واصل سعره حتى وصل إلى المحمدية ، ومنها تابع سيره ، فعير وادى شلف (٢) ، وهناك دخل في طاعته بنو توجين ، إذ كانوا ساخطين على حماد لقتله أميرهم دافلين (١) . فسار باديس حتى قرب من جيش حاد وحشوده من زناته وغيرم فىالعدوة الأخرى من الوادى ، والتقى الجيشان في معركة افتهت بهزيمة حاد، و فرار. إلى الغلمة تاركا مخياته ، فنهبها جنود باديس . ومات باديس في ٢٧ ذي القعدة سنة ١٠ ۾ ھ.

واتفق الجند بعد وفاة باديس على مبايعة ولده المعز، واستنابة ابن عمه كرامة بن للنصور حتى تنم مبايعة للعز البيعة العامة في للهدية، وتمت ملمه

<sup>(</sup>۱) این علاری و ۱ س ۳۷۷ ... این خلدرل ٬ و ۲ س ۳۲۳

<sup>(</sup>۲) این غلبول ج ٦ س ٣٠١

<sup>(</sup>۳) این ماایی د ۱ س ۲۷۹

<sup>(1)</sup> این خلدرن م ۲ س ۳۲۳

البيعة في ٢١ ذى الحجة سنة ٢٠ و ه، وهو ابن ثماني سنوات. واستفل حاد فرصة موت باديس فدخل المسيلة وأشير ، وحاصر باغاية ، وبلغ ذلك المدز ابن باديس ، فزحف الله فى سنة ٨٠ و ه، فاضطر حاد إلى رفع الحمار من باغاية واشتبك مع جيش المعز بن باديس فى معركة عنيغة أسفرت عن هزيمة حاد ، و فراره إلى القلعة . ثم آثر حماد العملح مع المعز، فاشترط عليه المهز أن يبعث ولاده إليه وتم العملح بين المعز وحاد، و بمقتضاه يستقل حاد بعمل السيلة وطبنة والزاب وأشير و تاهرت وها يفتح من بلاد المغرب . وعقد لا بن حاد على طبئة والمسيلة ومغره و مرسى الدجاج وسوق حزه و زواوة . و بذلك العملح وضعت الحرب أوزارها ، وانقسمت دولة العنهاجيين إلى دولتين؛ ودلة آل المنعسور بن بلكين أصحاب القيروان ، ودولة آل حماد بن دولة آل المنعسور بن بلكين أصحاب القيروان ، ودولة آل حماد بن

ويعتقد الأستاذ جورج مارسيه في كتابه و المغرب الاسلامي والمشرق في العصر الوسيط ، أن هذا الاستقلال أمر طبيعي ، فقيسام الدولة الحمادية جاء نتيجة طبيعية للحوادث ، إذ أن المناطق التي كان يحكمها بنو زيرى عند رحيل المعزلدين الله النساطمي إلى مصر ، وكانت تعد مهمة تقيلة بالنسبة للمكين ، وابنه المنصسور ، لأنها كانت تضم المغربين الأدني والا وسط ، فاضطر المنصور إلى أن يعهد بولاية المغرب الا وسط إلى أخيه حاد بن بلكين، وبطبيعة الحال طمع حاد في هذه الولاية لنفسه , فلما حاول باديس استرجاع هذه الولاية ، اعترضه حماد وخرج عن طاعت وعن طاعة الخليفة الفاطمي

<sup>(</sup>۱) این خدون ج ٦ س ٣٢١

<sup>(</sup>٢) ابن للطيب ' أم إل الأعلام ، النسم الثالث ، ص ٧٦

الماكم بأمر الله في آن واحد، وبذكر ابن خلاون أن حمادا دعا التخلفاء العباسيين ، وقتل الرافضة وأعاد ولا يشه إلى المذهب السنى ، وترحم على أبي بكر وعمر . وبذكر مارسيه أنه لو صح ما ذكره ابن خلاون ، لكان حماد هذا أول من أعلن انقصاله السياسي عن الحلافة الفاطمية في مصر ، وأنه سبق في ذلك المعزبن باديس بنحو ثلاثين عاما حين شق عصا الطاعة على الحليفة المستنصر باقه الفاطمي (۱) .

#### (Y)

## ملاقة المنهاجيين بالخلافة الفاطمية

ا \_ الدور الأول من الفصال بني زيري عن الخلافة الفاطمية بعصر :

سادت الملاقات الودبة بين الدولة الفاطمية في مصر والدولة العمنهاجية في إمارة أبي الفتوح بوسف بلكين بن زبرى . ولما تو في ه وخلقه ابنه أبؤ الفتح المنصور أبدى ميلا صريحا إلى الانفصال الروحى والسياس عن الحسلافة الفاطمية ، وعبر عن ذلك بقوله لشيوخ القيروان ووجوه الناس بمن قدموا إليه لتهنئته بالإمارة : « إن أبي وجدى أخذا الناس بالسيف قبرا ، وأغالا آخذهم إلا بالإحسان ، وما أنا في هذا الملك من يولى بكتباب وبعزل بكتباب ، لا في ورثته عن آبائي وأجدادى ، وورثوه عن آبائي وأجدادى ، وورثوه عن آبائي وأجداده ، ويعزل بكتاب ، ويعزل بكتاب ، ويعزل بكتاب ، في عردي أن بلاد إفريقية والمنوب ان يتولى الإمارة بكتاب ، ويعزل بكتاب ، ويرى أن بلاد إفريقية والمنوب ملك ورثه عن آبائه وأجداده ، وفي ذلك تلميح جعديه العزيز باقه الفاطمي .

ولائك أن للعزيز باقد قد غضب لهذا القول ، وأحس بما يعتمل فى نفس المنصور من نوايا الانفصال ، فعمل على إزعاجه وتأليب قبائل الدير عليه ، فأرسل داعيا له فى سنة ٢٠٧٦ ه اسمه أبو القهم الحراسانى إلى قبائل كتامة لكي يدعوهم إلى طاعته ، وبيدو أن العزيز باقه ، كان جدف من ورا، ذلك إثارة قبائل كتامة على ولاة إفريقية ، إضعافا لنفوذهم في البلاد.

<sup>(</sup>۱) این عفاری ، ۱۰ ص ۳۲۳ ... این الأثم ، ۲۰ ص ۱۲۱

قَلْمَا ظَهِرَ أَبُو النَّهِمُ الدَّاعِي فِي قَدِـــاثُلُ كَتَامَةً ، التَّفْتُ حَوَّلُهُ ، وَأَلْفُ منهم أبو العهم جيثًا جرارًا زوده بالسلاح . وبلغ من نفوذ أبي الفهم في كتامة أنه صنع البنود وضرب المحكة (١) . فكتب المنصور إلى العسريز بالله يبلغه بأمر أبي الفهم، فأرسل إليـــه العزيز بالله رسولين بنهيانه عن التعرض له وعسارية كتامة ؛ فغفيب المنصور لذلك ، وأغلظ الغول لهما وللعزيز أيضاء وأغلظًا له ، فصمم على محاربة كتامة، فزحف بجيوشــه في سنة ٣٧٨ هـ إلى بلاد كتامة ، فخرب ميلة ، رهدم سورها ، ودس كل ما قابله من حصون كتامة وقصورها حتى بلغ سطيف مركز أن الفهم، ثم اشتبك مع االكتاميين في موقعة انتهت بانتصاره عليهم، وهرب الثائر أبو الفهم إلى جبل وعر(٢)، نَعَيضَ عليه أحد أنباع المنصور ، وأمر به فلطم لطها شديدا ، ونتفت لحيته حق أشرف على الموت، ثم أخــــذه بهض رجاله، ونحره وشق بطنه، وقتل معه والى ميلة رجماعة من رؤساء كتامة (٣). فلما رأى العزيز بالله فشل خطته ، آثر أن يصطّنع سياسة الملاطقة ، فأرسل في سنة ٣٨٤ هــدية جليلة إلى المنصور من بينها فيل كبير<sup>(1)</sup>، وتبعتها في أيام الحاكم هدية أخرى بعثها إلى المنصور في سنة ٨٨٨ ه و تشتمل على جوهر وأعلاق تفيسة <sup>(٥)</sup>.

ب ـ الدور الثالى من أنفصال بن زيرى عن الغلافة الفاطعيه بعصر : خلت العسلاقات الودية بين مصر والمذرب الأدنى سائدة فى عصر تصسير

<sup>(</sup>١) المرجالا بق ص ٣٤٠

<sup>(</sup>۲) أين الاثير ، - ٧ ص ١٣٣

<sup>(</sup>۲) این مذاری ' ج ۱ س ۲۹۹

<sup>(1)</sup> نفس المرجم ص ٣٥٣

<sup>(</sup>٠) نض المرجم ٢٥٧

الدولة باديس ءولكن هذه العلاقات كانت في الواقع قناعا زائفا يخفى وراءه ماكان قائمًا بالفعل بين الحاكم وباديس من حقد رعداء ، فقد كان الحاكم يضمر في نفسه السوء لباديس ، لاتجاهه إلى الاستقلال عن الدولة الفاطمية، فأخذ يحيك له المؤامرات متتبعا نفس المحطة التي كإن يتبعها العزبز بالله من قبل ، فقد أمر الحاكم بانس العزيزي واليب على برقة بالسير إلى طرابلس والاستيلاء عليها في سنة . ٣٩٠ هـ، و لما كانت طرابلس تابعة لباديس، فانه لم يسكت على هذا الاعتبداء السافر ، ولم يتردد في الاشتباك مع قوات يانس في معركة أسفرت عن هزيمة الجيش الفاطمي ومقتل يانس ، فبمث فلفل بن خزرون بذلك إلى ألحاكم، فغضب الحاكم، وسير حملة ثانية بقيادة بحيي بن على بن حسدون الذي كأن قد فر إلى مصر بعض مقتل أبيه جعفر ، ونزل على العزيز بالله في المقاهرة (١) ، فوصل يحيى إلى طرابلس في ٥ ربيع الأول، سنة ٧٩٧، واجتمع جيش يحي بن طي بن الأندلسي بجيش فلفل بن سعيد، وتقدم الجيشان إلى قابس في سنة ٣٩٣ م، ولكنهما لم يلبثا أن تراجعا إلى طرابلس خوفا من الاصطدام مع جيوش باديس. ولما رأى يحبي اختلال الحال لديه ، وعجزه عن محاربة باديس اضطر إلى العودة إلى مصر (٣) .

وأخيرا لجا الحاكم بأمر الله إلى حث قبيلة زناتة على الاستياد على طرابلس، و نجح فى ذلك ؛ و تمكنت زناتة بقيادة فلفل بن سعيد من النزول بطرابلس، و نجح عن ذلك قيام الاضطرابات بين صنهاجة وزنانة فى هذه النطقة.

<sup>(</sup>۱) این خلسون ، م ۱ ص ۱۲۱

<sup>(</sup>۲) این مذاری ء ج ۱ س ۲۹۸ ... این الأثیر ج ۷ س ۲۱۸

و إا توفى فلفل في طرابلس سنة . . ؟ هـ ، وخلفه أخوه وروا ، زحف إليه نصبر الدولة باديس في جيش كثيف، ونزل بظاهر طرابلس في ٧ شمان؛ ودخلها، ثم جاءته رسـل وروا بن سعيد أخي فلفل، تطاب منه الأمان والعفو ، فأمنهم وعفا عنهم ،وعاد إلى المنصورية مظفرا ١) .وهكذا تمكن بادبس من القضاء على جميم مؤامرات الحاكم ضده، فلما عاين الحاكم ذلك، لم يجد بدا من العردة إلى السياسة القديمة وهي سياسة التودد ، فأخذ بعدل على الناس مودة باديس، ويذكر ابنءذارى، أنه وصل إلى المهدية في سنة م. ٤ ه مركب و فيه هدية جايلة من الحساكم إلى نصير الدولة باديس صاحب إفريقية، وإلى ولده منصدور عزيز الدولة، فتلقاها المنصور مم أهل القيروان على قصر الماء بالبنود والطبول، ووصلت سجلات منه إلى نصير الدرلة باضافة برقة وأعمالها إليه يه (٢). وفي العام التالي ، أرسل الحاكم سجلا إلى نصير الدولة يذكر فيه أنه جعل ولاية العهد في حياته (أي في حياة الحاكم) إلى أبن عمه عبد الرحيم بن إلياس بدلا من أبنه أبي الحسنطي الذي لقب فيه بعد بالظاهر لاعزازدين الله ، وقد غضب باديس على هذا الإجراء إذرأى فيه خروجا على المذهب الإسماعيلي وقال ولولا أن الإمام لا يعترض على تدبير لكانبته ألا يصرف هذا الأمر من ولده إلى ابن عمه ه (٣)، وسادت الملاقات الطيبة بين الحاكم وباديس بعد ذلك، فقد رد باديس على هدية الحاكم له بهدية أخرى أرسلها إليه في سنة ه٠٥ هـ، وكانت تضم مائة

<sup>(</sup>١) تنس المرجع ، ص ٢٧٢

<sup>(</sup>۲) ناس المرجع ص ۳۷۳ ، ۲۷۱

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، س ۳۷۰

فرس لها سروج محلاة ، شدت فى تمانية عشر حسلا أقفاصا ، وكان فيها ثمانية عشر حلا من المحز والسموار والمتاح السوسى المذهب النفيس، وعشرون وصيفة، وعشرة من الصقالبة ، كما وجهت السيدة أم ملال أخت باديس إلى السيدة أخت الحاكم هدية أخرى . ولكن هذه الهدية لم تعمل إلى الحاكم وأخته ، إذ استولى عليها العرب فى برقة (١) .

# ج ... الدور الثالث من انفصال بني زيري عن الخلافة الفاطمية بمصر:

يعتبر هذا الدور أم الأدوار التي مرت بها حركة انفصال المغرب عن الخلانة الفاطمية بمصر، وببدأ منذ أن تولى المعز بن باديس إمارة إفريقية. ويذكر ابن الأثير أن المعز بن باديس كان ماشيا في القير و ان والناس يسلمون عليه ويدعون له ، فاجتاز بجاعة كانت مناك ، فقيل له هؤلاء رافضة يسبون أبا بكر وعمر ، فقال المعز : ورضى الله عن أبي بكر وعمر » ، فانصرفت المعامة من فورها إلى درب المقلى بالقيروان ، وهو موضع يجتمع فيه الشيعة العامة من فورها إلى درب المقلى بالقيروان ، وهو موضع يجتمع فيه الشيعة من كان يسكن فيه منهم (١) . وذكر ابن عذارى أن المعز بن باديس ، تعلمة ودله على وزيره أبى الحسن بن أبي الزجال ، وكان ورعاز اهدا ، فعلمه وأدبه على وزيره أبى الحسن بن أبي الزجال ، وكان ورعاز اهدا ، فعلمه وأدبه على مذهب مالك وعلى السنة والحماعة ، والشيعة لا يعلمون ذلك ولا أهل القيروان ، فخرج المعز في بعض الا عياد إلى المصلى في زيته وحشوده وهو غلام ، فكبا به فرسه ، فاستغاث بالشيخين أبى بكر وعمر ، فسمعته المسامة فثار وا بالرافضة ووضعوا السيف في الشيعة وفقتل منهم ما يليف على المثلائة فثار وا بالرافضة ووضعوا السيف في الشيعة وفقتل منهم ما يليف على المثلاثة

<sup>(</sup>١) المرجمالية بق ص ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأثبر، ج ٧ ص ٢٩٠

آلاف ، (۱) . وبضيف ابن خادون أنه قتل دعاة الرافضة يومثذ في ساعر بلاد إفريقية (۲) .

وأم يكنف المعز باضطهاد الشيعة في البلاد إلى درجة أن طائفة منهم يبلغ عددها نحو ٢٠٠ فارس خرجوا بأولادهم في سنة ٤٠٥ه إلى المهدية للركوب منها إلى صقلية ٣) عبل إنه أخسذ يحمل الناس على اعتناق الذهب المالكي وتبذ المذهب الاسماعيني ،وكان يهدف من وراه ذلك إلى الانفصال المذهبي والسياسي بطبيعة الحال عن مصر ، وذكر المؤرخوز أن المعز اضطهد الشيعة في إفريقية ، وقتل منهم عدداً عظيا ، وسميت هذه الحركة بحركة التطهير ، وفي ذلك يقول القاسم بن مروات الشاعر .

وسوف يقتلون بكل أرض كما قتلوا بأرض القيروان

وقال أحد الشعراء :

يامعز الدولة عش في رفعة
وصرور واغتباط وجذل
أنت أرضيت النبي للصطني
وعتبت في الملاعين السفل
وجعلت القسس في كل الدول
بأقاصي الأرض في كل الدول

<sup>(</sup>۱) این مذاری ، س ۳۹۰ ـ این خلدون ج ۲ س ۲۹

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ؟ ج ٦ ص ۲۲۵

<sup>(</sup>۲) لین مداری ه بر ۱ س ۳۸۸

ومع كلما قام به للعز بن باديس للقضاء على الشيعة ، قان المحليفة الفاطيوس الحاكم أغضى عن ذلك ، ولم يحاول أن يستثيره أكثر بما فعل، بل نراه بحرص على استرضاء المعز، فني أو اخر سنة ٧٠ ع، أى بعد مضى شهور على مذبحة الشيعة، وصل إلى المعز بن باديس سجل من الحاكم خاطبه فيه بشرف الدولة (۱) ، وفي سنة ٤١١ هـ، ورد على المعز أبو القاسم بن الذيد رسولا من الحاكم إليه ومعه من الهدايا سيف مكلل بنفيس الجوهر ، وخلعة من لباسه لم ير مثلها ، كا قدم إلى المعز محمد بن عبد العزيز بن أبي كدية ومعه سجل من الحاكم وخمسة عشر علما منسوجة بالذهب (۱) ، وفي سنة ١٤٤ ه قدم هذا الرسول من قبل الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي بتشريف عظيم لشرف الدولة المعني بن باديس ، وزاده لقبا إلى لقبه ، فساه شرف الدولة وعضدها ، وبعث إليه بثلاثة أفراس من خيل ركوبه مزودة بسروج نفيسة ، كا بعث إليه أيضا خلمة من نفيس ثيا به ومنجوقين منسوجين بالذهب على قصب فضة لم يدخل إفريقية مثلها قط ، وعشرين بندا مذهبة ومفضفة (۱) .

كل ذلك يعبر عن رغبة الحاكم بأمر الله وابنه الظاهر لإعزاز دين اقه في تحسين العلاقات بين مصرو إفريقية بعد أن توترت على أثر أعمال العنف التي قامت في برقة وطرابلس بين جيوش مصر وإفريقية .

د - الدور الأخير من انفضال بني زيري عن الخلافه الفاظمية بمصر:

ذكر ابن عــذارى أن المعز أظهر في سنة ٢٣٠ الدولة العباسية ، وورد

<sup>(</sup>۱) این عداری ، چ ۱ ص ۲۸۸

<sup>(</sup>٢) تقس المرجم ، ص ٣٨٩

<sup>(</sup>٣) تنس المرجع، ص ٣٩٢

المخطبة للخليلة المستنصر وبحرق بنوده الخضراء والدعوة على مناء إفريقية العباس بن عبد الطلب (١) ويختلف أأورخون في تحديد تاريخ الفصال النِّمز بن باديس نهائيا عن الدولة الفاطمية ، فابن عذاري و ابن الأثـ بر و ابن خلدون بمددون له عام ١٤٠ هـ (٣) ، وابن تغرى بردى والمقريزي يجعلانه قى سنة جهيم هـ (١) . ويرجح الدكتور مختار العبادى حــدوث الانفصال في سنة جهيم ه استناداً على ماذكره المقريزي في انعاظ الحنفا، وعلى أرت وزارة اليازوري ــ الذي كان خلانه مع المعز بن باديس حيبا مباشرا في هذا الأنفصال ــ تبدأ في عام ١٤٤ ه (٥) . ولكننا نرجح سنة ٤٤ ه تاريخًا لهذا الإنقصال ، فإن وزير المستنصر الفائسي قبل اليازوري و هو أبو القاسم على ابن أحمد الجرجراتي التوقي سنة ٣٦٦ هـ (٦) كأن قد باغــه ماأظهره المعز أبن باديس في سنة ٤٣٣ من التودد للخليفة العباسي القائم بأمرالله، وماكان يقوم به المعز من اضطهاد الشيعة الإسماعيلية والدعـوة للمذهب المالـكي ، غاطب المعز ومحذرا وهو يراجعه بالتمريض بخلفائه والقدح فيهم، حتى

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ، ص ٣٩٧

<sup>(</sup>٢) تفس المرجم ، ص ٣٩٩

<sup>(</sup>۳) این طاری ، ص ۳۹۹ ـ این الأثیر ، ح د ص ۵۰ ـ این خادرن ، ح ۲ ص ۳۲۰ (۱) این تشری بردی ٬ ح ۰ س ۵۱ ـ المقریزی ٬ اتعاظ الحنفا ، نس نصره الدکتور

<sup>(</sup>۱) اين محرف بردى حد بن ۱۰ ــ المريزى العاط المنظ ، ان تشره الدكتور مختسار العادى عن النسخة المحفوظة بمكتبة سراى أحسد الثالث بأسطة بول ، منهية لمقاله : سياسة القاطميين ص ۲۲۲

<sup>(</sup>٠) عتار المبادى ، سياسة الفاطميين ، س ٢١٨ ، ماشية رقم ٢

<sup>(</sup>٦) این مناری ، ج ۱ ص ۲۹۸

أظلم الجو بينه وبينهم (١) ﴾. وأعتقدأن العلاقات ساءت للغباية بعد ذلك بين مصر وإفريقية، ومع ذلك فقد كان الحليفة المستنصر ، رغم غضبه من سياسة المعز بن باديس، لايرغب في أن نتم القطيعة على بديه، ثم إنه كان يأمل في أن تتحسن العلاقات بينه و بين المعز ، هذا بالإضافة إلى أنه كأن مشَّولًا وقتئذ بالا حداث الجارية في الشام، وقيام العرب في هذه البلاد بالحركات الإنفصالية عن الدولة الفاطمية ، فقــــد تملك حسان بن مفرج فلنـطين ، واستولى معز الدولة صالح الكلابي على حلب (٢) . و كان ألموقف السيامي يستلزم أن يقوم بتلطيف الجو بينه و بين المعز بن باديس ، على نحو ماكأن يفعل آباؤه من قبل وعلى الا حص الماكم بأمر الله، ولكنه لم يفعل شيئامن ذلك، ولم يحاول أن يهادي المعز أو يتودد إليه ، فازدادت هوة الخــلاف عمقاً ، وتوترت العلاقات توترا أدى في النهاية إلى القطيعة والانفصال في سنة . وج هـ . فلقد كان المعز بن باديس ينتظر فرصة مواتية لإعلانانفصاله عن الحلافة ، وكان يطالع رغبة أهل القيروان الملحة في قطع الدعــوة للخليفة الفاطمي ، وكان هو نفسه يميل إلى المذهب السني كما رأيا من قبل ، ولكنه لم يرض أن ينكت بعهود آبائه للفاطميين، وإنمـــــاكان يتوتم أن يقوم المستنصر بترضيته، ولما لم يفعل اعتبر هذا استخفافا منه بأمره، واحتقارا لشأنه، وعز عليه أن يعامل بمثل هذه المعاملةمع مالديه من الإمكانات الكثيرة الق تهيى. له الانفصال عن الدولة الفاطمية نهائيا ، ووجــــد في سكوت

<sup>(</sup>۱) این غلدول ج ۲ ص ۳۲۰

<sup>(</sup>۲) آبن القلانس ، ذیل تاریخ دمشق ، طبیوت ۱۹۰۸ ، ص ۷۲ و ما یلیها – آبن علدون ، ج ۱ س ۱۳۰ سے جال سرور ، النفوذ الفاطسی فی بلاد الشام والعراق ، فی الترنین الرابم والحاص بعد الهجرة ، ۱۹۰۹ ص ۵ و ما یلیها

المستنصر عن مخاطبته ذريعة لقطع الدعوة له ، وهــو السلاح الذي كار\_ بِشهره دائمًا هو وآباؤه في وجوه خلفاه الفاطميين في مصر منــذ المرحلة الا ولى التي تحدثنا منها . ويذكر ابن خلدون أن الستنصر لما بلغه ماقام به المعرّ بن باديش ملى قطم المحطبة له والدعوة للخليفة القائم العباسي، كتب إلى المعز بتهـــده (١) . ويذكر ابن خلكان أن المستنصر كتب إلى المعز يتهدد بقوله: و هلا افتفيت آثار آبائك في الطاعة والولاء يم، فردالمهنهاجي يؤكد حق لسرته في الاستقلال، فقيال: ﴿ إِنْ آبَانِي وَأَجِدَادَي كَانُوا ملوك المغرب قبل أن تملكه أسلافك ، ولهم عليهم من الخدم أعظم من التقديم، ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم » (٢) . وأمام تهديدالمستنصر بالله له فقد كأن من الطبيعي أن يتحداه المنز بن باديس ، فيأ مر في نفس هذا العام بلعن الفاطميين في الحطب (٣) ، ويأمر في العام التالي بسبك مالديه مري للدنانير والدراهم والقطع التي تحمل أسماء بني عبيد الله ، و إزالة أسمالهم من الرايات والطرز (٤) . ومع ذلك كنه ، فلم يكن المعز قد شرع بعد في تغيير لون أعلام الفاطميين ، فظل محافظا على الشكليات . فلمـــــا تولى اليازورى الوزارة الفاطعية في سنة ١٤٦ هـ، اشتد الخلاف بينه وبين المعز بسبب إنزال المعز من قدر اليازوري ، إذ كان يخاطبه دون ماكان يخاطب به من سبقه من الوزراء (٠) ، وكن لهذه المصومة المديدة أثرها في قيام المعز بأعلان

<sup>(</sup>۱) أبن خلدون جاءً ص ۱۳۱

<sup>(</sup>٢) أبن ملكان ، ويات الأعيان ج ٤ ، ص ٣٢١ ـ سعد زخلول ، فترة هاسمة ، ص ٢٥١

<sup>(</sup>۲) ابن مناری ، م اس ۲۰۱

<sup>(1)</sup> تقى المرحم ص 407

<sup>(</sup>ه) این خلدوں ج ۵ ص ۱۹۹ ۔ المتریزی ، اتباط المنتا ، ضبیبة بمثال سیاسة الناطمین ، ص ۲۲۲ ، ۲۲۲

انفصاله الروحي والسياسي نهائيا عن الخلافة الفاطمية ، وكان قد قطع في السنين الثلاث السابقة شوطا كبيرا في ذلك حتى لم ببق إلا شكليات يسيرة ، فأرسل رسولا إلى بغداد ليستحشر الحلع والالوية السوداء(١)، وأستجاب الخليفة العباسي لرغبته ، فأرسل إليه أبا غالب المشير ازى رسولًا من قبله ومعه العهد واللواء الا'سود ، فاتفق أنه مرببلاد الروم ، فقبض عليه الأمبراطور البيزنطي، وأرسله هو واللواء والعبد والهدية إلى القاهرة، فأمر المستنصر باحراق العهد واللوا. والهدية في حفرة بين القصرين (٢). فاستعاض المعز ابن باديس عن اللواء العباسي بثياب بيضاء أمر باخراجها من فندق الكتان بالقيروان ، وصبغها باللون الأسود الحالك ، وجع الحياطين وأمرم بقطعها أثواباً ، ثم جم النقهاء ، والقضـــاة إلى قصره ، وخطيبي القيروان وجميع المؤدَّنين ، وكمام ذلك السواد ، وانصر فوا جيما إلى الجامع ، وركب المعرِّ وراءم حتى وصل إلى جامـم القيروان، وثم صعـد الخطيب، وخطب خطبة أتى فيها على حميم الا مراء بأجزل لفظ وأحسن معنى ، ثم دما لأبي جعفر عبد الله القائم بأمر الله العباسي، ودما للسلطان المعز بن باديس ولوئده أبي الطاهر تميم ولي عهده من بعده ، ثم أخزى بني عبيــد و لعنهم ﴾ (٣) . وبذلك أنشق المغربالادني نهائياً عن الحلافة الفاطمية .

و نستخاص مما سبق عرضه أن هذا الانفعال تم على مراحل مختلفة ، وقد ساعد على حدوثه سياسة الخالفاء الفاطميين العدوانية نحسو أمراء بنى

<sup>(</sup>١) الماظ المقاءس ٢٢٢

<sup>(</sup>۲) تلس المرجع ص۲۲۳

<sup>(</sup>٣) اين مذاري ' ج١ ص 4 ٩ **٥** 

زيرى ، وإثارتهم المنافسة بين صنهاجة وزناتة ، ثم تدخل الوزراء منذخلافة المستنصربالله في هذا الملاف ، وسوء تصرفهم في معا لمة المعز بن باديس ، وأخيرا إسراف الحلفاء الفاطميين في الاستخفاف بالدين وسب الصحابة ، وادعاء الحاكم الالوهية ودعوته الناس إلى عبادته . وأحدث خروج المغرب من الفاطميين صدى عميقا في طرابلس ، فاقتدى الناس بالمعز بن باديس وقام الفقيه أبو الحسن بن المتصر بتحريض العامة على الشيعة ، واشترك مهم في قتلهم ، ثم قطع من الأذان عبارة وحي على خير العمل » ، وأذن أهل السنة بنفسه (۱) .

كذلك حذا أهل برقة حذو المعز بن باديس ، فنى سنة ١٤٤٣ ه نفسها كتب الأمير جبارة بن مختـار العربى من أبرقة إلى المعز بن باديس يبايعه بالطاعة ، ويخبره بأنه وأهل برقة قد أحرقوا المنابر التي كان يدعى عليها للعبيدية ، وأحرقوا راياتهم ، وتبرأوا منهم ، ولعنوهم على منابرهم ، ودعوا للقائم بأمر الله العباسي (٢).

و نلاحظ أن المعز بن باديس تأخر عن حماد بن بلكين فى الانفصال عن الحدولة الفاطمية ، فأن ابن خلدون بذكر أنه و خالف دعوة باديس ، وقتل الرافضة ، وأظهر السنة ، ورضى عن الشيخين ، ونبذ طاعة العبيديين جملة ، وراجع دعوة آل العباس ، وذلك سنة عمس وأربعائة ، (٢).

<sup>(</sup>١) سعد زغاول ، فترة حاممة ص ١٩٢٧ عن النيجائي الرحلة ، طبعا تولى ١٩٢٧

<sup>(</sup>۲) این عذاری ج ۱ ص۱۹۶

<sup>(4)</sup> این خلدرل ج٦ ص ٢٥١

ويعلق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد على انفصال المغرب عن الدولة الفاطمية بقوله: وعند أذ تحطم كل أمل فى إيجاد تسوية مناسبة ، فقد معنى الزمن الذى كان يوحى فيه المعز بقتـل الشيعة ويرسل بهـــداياه وآيات خضوعه إلى القاهرة ، فيزد الحاكم بسجـلات التشريف ، ولا يذكر ماكان من تابعه إلى الشيعة من القتل والاحراق » (١).

<sup>(</sup>۱) سعد زغلول ، فترة ساسة ، ص ۲۵۰

**(Y)** 

أنتقام المستنصر بالله الفاطمى : غزو عرب الهلالية وبنى سليم لبلاد المغرب

#### ا \_ دخول قبائل بني هلال و بني سليم في أرض للفرب :

أصلقائل بني هلال و بني سليم من مضر ، وكانوا مايزالوا متبدين منذ قيام الدولة العباسية ، ثم نجعوا إلى الحجاز ، فنزل بنو سليم مما يني المدينة ، ونزل بنو هلال في جبل غزوان عند الطائف (١) . وكانوا يطرقون العراق والشام في رحلة الشتاء والصيف ، فيغيرون على أطراف البلاد ، ويفسدون العمران، وكان بنو سليم يغيرون على الحجاج أيام الحسيج بمكة وزيارة المدينة ، ولم تستطم الخلافة العباسية أن تضم حدا لغاراتهم . فلما ظهر القرامطة ، انضم إليهم بنو سليم في جملة من انضم من بني ربيعة بن عامر ، ودخلوا في جيوشهم في البحرين وعمان، وقدموا معهم إلى المشام، فلما تغلب المعز لدين ألله الفاطمي ، والعزيز بالله على القرامطة ، انسحب هؤلا. إلى البحرين، ونقل العزيز بالله حلقاءهم من عرب بني هلال وبني سليم إلى مصر، وأنزلهم في العدوة الشرقية من النيل، فاستقروا هناك ،ولكنهم كانوا عنصرا هداما في البلاد، فعانوا في العبعيد فساداً. وكانت قبائل بني هلال تعنم أحياء من جشم والاثبج وزغبة ورياح وربيمة وعـدى. ركانت هذه القبائل في في عضر المستنصر بالله في حرب مستمرة فيها بينها ، و وقد عم ضرره ، و احرق البلاد والدولة شررهم » (٢). فأشار الوزير أبو عمد الحسن بن على

<sup>(</sup>۱) الحلزيري ، اتماط الحنها ، المرجم السابق ض ۲۲۴ سـ ابن خلدول ، ج ۹ ص ۲۷

<sup>(</sup>۲) این خلدون ' ج ۲ ص ۳۰

اليازوري على المستنصر باصطناعهم ، واستقدام مشايخهم ، وتوليتهم: أعمال إفريقية ، ودفعهم إلى محسارية الصنهاجيين ، فاذا ماافتصروا عليهم أصبحوا أعوانا للدولة وعمالا بتلك البلادء وأمرعرب البادية أهون من صنهاجة الملوك، وإذا هزموا فانه بذلك يتخلص من عنصر مدمر في مصر، دون أن يتكلف أي مشقة في محاربتهم أو محاربة الصنهاجيين . واقتنع الحليفة المستنصر بالله بوجاهة هذا الرأى، وكان يتحرق شوقا إلى الانتقام من بني زيري المارقين . فأحضر الوزير ، مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن ملهم بن دينار العقيلي أمير أمراء الدولة، وكان معروفا بكياسته، وحسن رأيه، وسيره إلى زغبة ورياح من بطون هلال بخلع سنية ، وإنعام كثيرة وأمر. أن يصلح ما بينهًا ، و يتولى دفع ماعليها من ديات(١٠). فلما تم له ذلك ، وصل عامتهم بعير ودينار لكل فرد منهم ،وأباح لهم إجازة النيل، وكان لا يسمح لهُم بذلك ، فجاز منهم عدد كبر دون أن يوصيهم بشي. ، و لعلمه أنهم لا يحتاجون لوصية ۽ (٢) . وذكر ابن خلدون أن اليازوري قال لهم : وقد أعطيتكم المفرب وملك المعزبن بلكين الصنهاجيء العبد الآبق، فلاتفتقرون، ثم كتب إلى المعز : ﴿ أما يُعَـدُ فَقَـدُ أُرْسُلُنَا إِلَيْكُمْ خَيُولًا وَحَلَّنَا عَلِيهِا رجالاً فحولًا، لِقضي الله أمراكان مفعولًا ﴾ (٣). وسارت هذه القيائل أَنْي برقة فرَجِدُوهَا خَالِيهِ ، إذ كَان المعز قد أباد معظم سكانها من زناتة » فنزل العرب برقة عواحتقر المعز شأنهم ، واستكثر منشرا. العبيد حتى كون

<sup>(</sup>۱) ألمتريري ، اتناط الحنفا ، منسبة ص ۲۲۳

<sup>(</sup>۲) این علاری ، بر ۱ س ۲۱۷

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ۽ ۾ ۽ ص ١٩١ ' ۾ ٦ ص ٣١

منهم فرقة يبلغ عددها ٣٠ ألفا (١) .

وفي أنساه ذلك كتب العرب النازلون بيرقة إلى إخوانهم بشرق النيل يرغبونهم في البلاد، فأجازوا إليهم، واستقر بنو سليم ببرقة، وخربوا المدينة الحمراء وأجدابية وأسحرا وسرت أما هلال فسار جميع بطونها إلى إفريقية «كالجراد المنتشر لا يمرون على شيء إلا أتوا عليه» (٢)، فوصلوا إليها في سنة ٣٤ ه، وكان أول من وصل من بني هلال مؤنس بن يحبي الرياحي أميررياح، فقدم على المعز، وكان المعز قد سئم صنهاجة، فأراد أن يستبدلهم بعنصر آخر، فاستلطف مؤنسا، وكان سيدا في قومه، شجاعا ماقلا، فاستدناه المعز إليه، وزوجه من إحدى بناته، وفاوضه في استدعاه عرب بني هلال من إطرابلس وحدود إفريقية ليستمين بهم على بني عه (٣)، فنصحه مؤنس بعدم التفكير في ذلك، وعرفه بقلة اجتماعهم على الكلمة، وعدم انقيادهم إلى الطاعة، ولكنه ألح عليه إلحاحا متواصلا، وعلل امتناعه من استقدامهم إلى إفريقية بحسده لقومه، فلم يسع مؤنس أمام هذا الإلحاح من استقدامهم إلى إفريقية بحسده لقومه، فلم يسع مؤنس أمام هذا الإلحاح من استقدامهم إلى إفريقية بحسده لقومه، فلم يسع مؤنس أمام هذا الإلحاح

#### ب \_ هزيمة جيوش المزعل أيدى المرب:

ماكاد عرب بنى هــــلال يصــــلون إلى نواحى إفريقية حتى عاثوا فيهــا فساداً، فعظم الأمر على المعز، وظن أن مؤنس إنما دفعهم إلى ذلك، فأمر بالقبض على أخى مؤنس وبثقاف أولاده، وخـــــــتم على داره بالة يروان،

<sup>(</sup>۱) الرجع السابق ، ج ، ص ۱۳۱

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ۽ ٦ ص ٣١

<sup>(</sup>٣) این عذاری ، م ۱ ص ۱۹۷ ـ این طدول ، م ۲ ص ۳۲

وحث يستنجد ببنى عمه بقلمة حاد ، فبعث إليه الفائد بن حاد كبية من ألف فارس ، واستنفر المعز قبيلة زنانة ، فقدم إليه المستنصر بن خزرون المغراوى في ألف فارس من زنانة (۱) ، وعزم المعز على المبادرة بمحاربة العرب قبل أن يستفحل خطرم ، فخرج بجيوشه من صنهاجة وزنانة والبربر والعبيد وبقايا عرب الفتح ، فبلغ عدد جيوشه ثلاثين ألقا (۲) ، واشتبك مع عرب بنى هلال من رياح وزغبة وعدى بالقرب من حيدران من جهة قابس فى ذى الحجة سنة ٩٤٤ ه ، ولكن العرب البلديين الذين كانوا في جيش المسز ذى الحجة سنة ٩٤٤ ه ، ولكن العرب البلديين الذين كانوا في جيش المسز زنانة وصنهاجة فقد خذاو ، وفروا ، فانهزم المعز هزيمة نكسرا ، وصمد زنانة وصنهاجة فقد خذاو ، وفروا ، فانهزم المعز هزيمة نكسرا ، وصمد أمام العرب إلى أن وصلت رماحهم إليه ، وقتل من عبيد ، عدد كبير ، فقر بنفسه وخاصته إلى القيروان ، وانقض عرب الهلالية على مضارب المعز وغياته ، فانتهبوها ، وكان فيها من الذهب والفضة والأمتمة والاناث والكراع أعداد هائلة ، وكان فيها من الأخبية ما يتجاوز عشرة آلاف ، ومن الجال نحوه و ألفا هائلة ، وكان فيها من الأخبية ما يتجاوز عشرة آلاف ، ومن الجال نحوه و ألفا هائلة ، وكان فيها من الأخبية ما يتجاوز عشرة آلاف ، ومن الجال نحوه و ألفا هائلة ، وكان فيها من الأخبية ما يتجاوز عشرة آلاف ، ومن الجال نحوه و ألفا هائلة ، وكان فيها من الأخبية ما يتجاوز عشرة آلاف ، ومن الجال نحوه و ألفا هائلة ، وكان فيها من الأخبية ما يتجاوز عشرة آلاف ، ومن الجال نحوه و ألفا هائلة ، وكان فيها من الأخبية ما يتجاوز عشرة آلاف ، ومن الجال نحوه و ألفا هائلة ، وكان فيها من الأخبية ما يتجاوز عشرة آلاف ، ومن الجال نحوه و ألفا هائلة ، وكان فيها من الأخبية ما يتجاوز عشرة الافراد وكان فيها من الأخبية ما يتجاوز عشرة الإخبار وكان فيها من الأخباء في المنائل كونه ألفاء الميون الأخباء في المنائل كونه ألفاء ا

<sup>(</sup>۱) این خلدون ، ج ۲ ص ۳۲

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن عذارى نفلا عن ابن شرف أن عكر المزكان يتألف من تما نين ألف عارس رتحو ذلك من المشاة ، ركان عدد فرسان عرب الهلالية ثلاثين ألفا ، وعدد مشاتهم تحو ذلك (ابن عذارى ، ج ١ ص ١٧٠) وأغلب الظن أن عدة جيش المعز لم تسكن تتجاوز تلاثين ألف متأتل استنادا الى تول على بن رزق الرياحي بعد هزيمة المعز :

لقد زار وهنا من أميم خيال نه وأبدى الطلبايا بالرميل عجال وال ابن باديس الأهنىل ما لك نه لعمرى ولسكن ما لحيه وجال ثلاثوت ألفاً منهم هزمتهم نه السيالة آلاف وذاك منهم هزمتهم (أبر خلدون - 1 م ٢٣)

ومن البغال مالا يحمى (۱). وقتل من الصنهاجيين وأتباع المعز على ماذكره ابن خلدون تلاتة آلاف وتلنائة مقاتل (۲). وفر معظم فلول جيس المعز فى جبل حيدران، ثم نوافدت على القيروان طلائع المنهزمين، وفى مقدمتهم ابن الميون، ووصل العرب إلى نواحى القيروان وبتوا خيو لهم إلى ضواحى المدينة وقراها، وفر سكان هذه المناطق إلى القيروان. فأمر المهز بأن بنتقل أهل صيرة وسوقتها إلى القيروان، وأسواقها، ولما دخل العبيد وعسكر صنهاجة صيرة، أساموا استخدام وأسواقها، ولما دخل العبيد وعسكر صنهاجة صيرة، أساموا استخدام مبانيها، فخربت عمائر هاالعظيمة (۱۲)، وأقبلت جيوش العرب إلى القيروان فعاصرتها، وخرج بعض الأهالى من القيروان بقصد عمارية العرب خارج فعصدوهم حصدا، وأبادوهم (۱).

وأقام العرب محاصرون القيروان وينهبون البهداد حتى أتواعلى عمران إفريقية ، وأدار المعز على القسيروان سورا داخلياسنة ١٤٤٦ه (٠) . وكان عرب بني هلال ، قد استولوا على باجة وقابس وقسنطينة وتونس وبونة، فلما رأى المعز ضياع ملكه ، صاهر ببناته ثلاثة من أمراه العرب هم فارس بن

<sup>(</sup>۱) این عذاری ' ج ۱ ص ۱۹۹

<sup>(</sup>۲) این خلدول ، بر ۲ س ۳۳

<sup>(</sup>۲) این عثاری س ۲۲۲

<sup>(</sup>٤) تلس المرجم ، ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٠) این خلدول ، ج ٤ ص ١٣٢

أبي الغيث، وأخاء عائدًا، والفضل بن أبي على المرداس (١) ، وفى سنة هجرى بعث ابنه تميم إلى المهدبة ، وفى شهر رمضان من العام التالى ركب المعز مع مؤنس بن يحبى أمير رياح إلى المهدبة ونزلها ، ودخل العرب القيروان فاستباحوها ،وخربوا عمرانها ومبانيها،وعانوا فى محاسنها ،وطمسوا معالمها، وجردوا قصورها بمساكات تحتويه من روائع وتحف ، وشملوا بالعيث والنهب كل من بقى فيها من أهلها ، فتفرق الناس فى الأقطار (٢) .

وقض المزين باديس السنوات الباقية من عمره حزينا في المهدية ، إلى أن توفى في أوائل سنة عهم و دفن في رباط المنستير ("). وخلف ابنه تميم ، الذي اقتصر ملكه على شريط ضيق من الساحل يحيط بالمهدية، ويشمل المهدية وأحوازها وسفاقس وقابس وجزيرة جربة (أنظر خسريطة رقم ١٧٤٩).

#### ج ... نتالج غزو الهلالية للمغرب:

ر تبع عن انحسار ملك الدولة الصنهاجية فى إفريقية إلى الساحل المسلم الفيفط الذى كانت تمارسه قبائل العرب على المدن الداخلية ، عناية الصناجيين بشؤون البحر ، فأسس تميم بن المعز أسطولا ضخا بدار العبناعة بالمهدية ، وقام هو وابنه يحيى بن تميم من بعده بالفارات البحرية المتواصلة على جزيرة صقلية وعلى السواحل الإيطالية (١) ، وكان دخول صقلية فى فلك

<sup>(</sup>۱) الرجم آلسايق ' نم ٦ ص ٣٤

<sup>(</sup>٢) تنس المرجع ، ج٦ ص ٣٤

<sup>(</sup>٣) ابن الحطيب، أعمال الأعلام، النسم الثالث ، ص ٧٧

<sup>(1)</sup> مختار المبادى ، سياسة الفاطميين ، ص ٢٢٠

النورهاندين قسد دفع كثيرا من رجال البحر المسلمين إلى الهجرة منها إلى الهدية . وقسد قام يحيى إلى الهدية . وقسد قام يحيى بن تميم بن المز ( ٥٠١-٥٠٥) بدور كبير في هذه الفارات ، و فقد كانت لا غز وات بحربة عملها إلى بلاد الروم إلى أن طلبوا سلمه » (١) . فني ستة ٣٠٠٥ جرد من أسطوله خمسة عشر غرابا لفزو بلاد الروم، فأصيب منهاستة وعادت السفن الباقية إلى المهدية (٢) ، وفي سنة ٧٠٥ ه ، أغار أسطول المهدية على بلاد الروم وعاد بسبى كثير في ربيع الآخر ، وقد كان لهذه الفارات آثر بلاد الروم وعاد بسبى كثير في ربيع الآخر ، وقد كان لهذه الفارات آثر على جربة في سنة ١٩٥١ وسفاقس في سنة ١٩٥٥ وبونة والمهدية في سنة ١٩٥٥ وزويلة في سنة ١٩٥٥ وبونة والمهدية في سنة ١٥٥٠ وزويلة في سنة ٢٥٥ .

٧ - نتج عن تخريب العرب للبلاد وعيثهم فيها قيام فترة من الاضطراب السيامي والاقتصادي في إفريقية والمغرب الأوسط، فقد خرب العرب المعمران، وأتواعلي معالم الحضارة بافريقية من زراعة وتجارة ومنشات، فخربت صبرة والقيروان وتونس وخبئة والسيلة وقلعة بني حماد، واكتسعت كل بلاد إفريقية من ظرابلس حتى حدود المغرب الاقدى موجة عاتية من المعمار، تركت البلاد قاعا صفصفا (٢).

٣- كان لغزو الهلالية للمغرب رغم مضــــاره ومساوته الكثيرة فضل

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب ' أعمال الأعلام ، القسم الثالث ص ٨٠

<sup>(</sup>۲) این عداری ، ج۱ س ۲۳۸

Marçais, la Berberia musulmane, pp. 208-214 (r)

كبير فى تعربب البلاد وتخفيف حدة اللهجات المحليسة فى القرى البربرية التى لم تصل إليها بعد إشعاعات الحضارة العربية .

ه \_ انقست بلاد المغرب إلى دول الطوائف على نمو ماحسدت فى الأندلس عقب سقوط الخلافة الأموية بقرطية فقسد استولى بنو هلال على المناطق الممتدة فى الداخل من قابس إلى الغرب، وظل بنو زيرى يحتفظون بالمهدية وما يليها ، واستقر بنو حساد فى بجاية ، واستقل حمو بن ومليل البرغواطى ، الذى تحالف مع العرب من زغبة ورياح وعدى والاثبيج ، فى سفاقس ، واستقل ابن خراسان بتونس سنة ١٩٨٨ ، واستقل مومى بن على سيده يمي بقابس ، واستقل حاكم قفصة الزيرى بها بعد أن خرج على سيده واستعان بالعرب لتوسيع نفوذه فى مقابل جزية سنوية.

**( { } )** 

## استيلاء النورمانديين على المهدية

## ا \_ غارات الزيرين على سواحل أيطاليا وصقلية وآثمارها:

سقطت صقليـــة في أبدى النورما نديين عقب نزاع قام بين أبن الثمنة الملقب بالقادر بالله صاحب طرابنش Trapani وبين صهره القائدا بن الحواس على بن نعمة صاحب قطانية وسرقوسة ، فاستنجد ابن النمنة بالنورهانديين القيمين بقلورية في كالابريا سنة ١٤٤ه، وسجل دخولهــــم على هسرح الاحداث بصقلية ضياع هـذه الجزيرة ، من أبدى المسلمين ، وقـد تمكن روجار النورمندي من بسط سلطانه على الجزيرة تدريجيا ، واستنجد أهـــل صقلية بالمعز بن باديس ضد روجار ، فجمع الأمير عـدداً من سفته ، وأبحر قاصدا صقلية ، ولكن عاصفة عانية أغرقت سفنه عند قوصره، وكانت هذه الكارثة ضربة قاضية لآماله ،فقد الشطاع النورمانديون السيطرة على معظم جزيرة صقلية ، بينا تمكن عرب الهلالية من التغلب على معظم إفريقيـــة . وحاول الأمير تميم استرجاع الجزيرة، فأرسل ولديه أبوبا وعليا إلى صقلية، ولكن عبيدها سببا قيام فتنة في الجزيرة ، فاضطر آيزب وعلى إلى العودة إلى اللغرب في سنة ٢٦٩ هـ تاركين صقلية لصيرها النعس(١٠). وفي سنة ٢٦٤ خرج ابن الحراس بأهله وماله صلح ، وتملك رجار كل الجزيرة (٢) ، باستثنياه هدينتي قصريانه وجرجنت ،اللتين حاصرهما النورمانديون حصارا شديدا ،

Marçais, la Berberie musulmane, pp. 219-220

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ١٠٨ ص ١٥٨

<sup>(</sup>۲) این خلدول ' ج ۱ ص ۱۵۰

حتى ضاق الأمر على أهلها فأكلوا الميتة ولم يبق لديهم ما يأكلونه، واضطر أهل جرجنت إلى التسليم . أما قصر بانة فظلت بعدها ثلاث سنو ات ، فلسا اشتد الامر على أهلها أذعنوا إلى التسليم، فتسلمها النورمانديون في سنة الملام ه (١) .

وقد ذكرنا من قبل كيف أرغمت الظروف خلفاء المعز بن باديس في المهديه على اصطناع سياسة بحرية ، وكيف كأنوا يغيرون على السواحل الابطالية ، وعلى جزر سر دانية وصللية ، وكانت هذه الغاراتالبحرية نوعا من الجهاد ضد النصاري ، و كانت الاعتداءات الزيرية على بـ لاد النصاري قد بلغت ذروتها في عهد تميم بن المعز ، يحيث اضطرت الدول التي تعرضت لغاراته إلى الإنفاق فيا بينها على القيام بعمل مشترك لتأديبه . وشجع البابا فكتور التالث على تكوين طائفة من رجال البحر من البيزيين والجنوبين للإغارة على السواحل الإفريقية ، ردا على غارات الزيريين : فني سنة ١٨٠هـ قدم ﴿ أَهُلُ جِنُوهَ وَبِيشَةً ﴾ (٢) Pisa في أسطول يتألف من ٢٠٠مسفينة تحمل ٣٠ ألف مقاتل لمحاصرة المهدية ، فاستولوا على المهـدية وزوبلة ، وأحرقوا ديارها ، وقتلوا السكان فيها ، ويعلل ابن ءذاري دخولهم في هاتين المدينتين و بغيبة عسكر سلطانها عنها ، ومفاجأة الروم قبل استقدامه إليها ، وأخــذ الأهبة للقائهم، وخلو كافة الناس من الأسلحة والعدد، وقصر الاُسوار وتهدمها ، وتكذيب تميم بخيرهم ، وسؤه تدبير عبد الله بن منكور متوثى أمور الدولة في قصده مخالفة قائد الاسطول في الحروج إليهم للقسائهم في

<sup>(</sup>۱) این الاثیر ، م ۸ س ۱۰۹

<sup>(</sup>۲) این مذاری " ۱ ص ۴۳۱ ۔۔ ابن الأثیر ' بـ ۸ ص ۱۱۷ ۔۔ ابن شلارل ' ج ۲ ص ۳۲۸ ۔۔ ابن الحطیب ' ص ۸۷

لذا. ومنعهم من الزول في البر، فكان ذلك كله سبب تخليهم على للدينتين المهدية وزويلة، ونهبهم إياهما، وقطهم الناس فيهما، وإحراقهم بالنار ما هو مشهور بالمهدية إلى الآن، وقداستوعب ذلك أبو الحسن الحداد في قصيدته التي أولها؛

أني يسلم الحيسال أو يقف
وبين أجفانسا ثوى الدنف
غزا حمانا العدو في عسدد
هسم الدبي كثرة أو اللفف
عشرون ألفا ونصفها ائتلفوا
من كل أوب وليت ما التلفوا
جساؤوا على غرة إلى تفر

ولجأ تميم إلى قصر المهدى، ثم فاوضهم فى الصلح، واضطر إلى تقسديم مائة ألف دينار إلى الغزاة خطير تنازلهم عنهما، فدفع هسذا المبلغ بين فاض وأوانى ذهب وفضة، فأقلموا بذلك كله وبعدد عظيم من أسارى المسلمين رجالا ونساء (٢). وأحدثت هذه الغزوة الإيطالية دويا هائلا عندالمسلمين وقد أعاد الروم الكرة مرة أخرى فى سنة ١٩٨ هم فقدموا فى أجفان كثيرة جرية تعرف بالشوانى، و ٢٣ مركبا، ويذكر ابن عذارى أنهم كانوا

قد جهلوا في الحروب ما عرفوا ۽<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) این مذاری ، ۱۰ ص ۴۳۲

<sup>(</sup>۲) ابن خلدول 'ج ٦ ص ٣٧٨ ـ ابن الحطيب ، النسم الثالث من أعمال الأعلام' Marçais, la Berberie musulmane, p. 221 \_ ٧٨ ص ٧٨ ...

يهدوفون إلى إيجاد فرصة للمخول للهدية كالمرة السابقة ، و فقصدوا إلى اب دار الصناعة ليمنموا أسطول المهدية من الحروج إليهم ، فحاب ظنهم، وخرج أسطول المهدية إليهم فهزموهم ، وقتلوا كثيرا منهم » (١).

ولكن هذه الغزوات الرومية لم تعرقل حركة الجهاد البحرى الإسلامى، فقد صرف يحيى بن تميم همه و إلى غزو النصارى فى الاساطيل البحرية، فاستكثر منها، واستبلغ فى اقتنائها، وردد البعوث إلى دار الحرب فيها حق اتقته أمم النصرانية بالجزى من وراه البحر من بـــــلاد الفرنجة وجنوة وصردينية ي (٢).

## ب \_ متوط للهدية في أيدى النورماندين :

كان تميم قد عقد بينه وبين روجار الأول هدنة في سنة ٢٨٨ هه وظلت هذه الهدنة قائمة في عهد تميم وابنه يحيى ثم على ، غير أن المنافسات التجارية بين صقلية والمهدية أدت في النهاية إلى خرق الهدنة (٣) . وحسدت بين روجار وعلى بن يحيى بن تميم جفوة شديدة كان سبها خلافا حدث بين على ابن يحيى ورافع بن كامل بن جامع الرياحي ، بسبب رغبته في احتكار التجارة البحرية ، وقد أدى هذا الملاف إلى خروج على لحصار رافع في قابسسنة ١٩٩٩، ودون بعض قبائل العرب، فاستعان رافع بروجار صاحب صقلية الذي أمد رافع باسطول صقلي أغار به على المهدية ، فتمكن على بن

<sup>(</sup>۱) این مداری ، س ۱۳۱

<sup>(</sup>۲) ابن غلدول ' ج ٦ ص ٣٢٩

Marçais, la Berberie, p. 221 (+)

يحيى من هزيمة أسطول صقلية بساحل قابس (١) ، وبدأ مند ذلك الحين بدعم أسطوله ويقوبه استعدادا النحرب. ولما كان على يدرك تماما عدم قدر ته على مواجهة روجار وحده، فقد كاتب المرابطين بمراكش للاجتماعه على الدخول إلى صقلية وكف روجار عما يعتزمه (٢) . ويذكر ابن عذارى أن رجار صاحب صقلية أرسل فى سنة ٢٥٥ هرسولا إلى الأمير على بن يحيى ﴿ يلتمس تجديد العقود و تأكيد العهود ، ويطلب أموالا كانت له موقفه بالمهدية وذلك بعنف وغلظة ، فرد على رسوله دون جواب ، وجبه بالقول ، فنزايدت الوحشة بينه وبين رجار ، فأوسع شرا ، وحاول بعد ذلك مكرا » (٢) .

وتؤفى على وخلفه ابنه الحسن آخسر أسماه بنى زبرى، وحدث فى عهسده أن قام أبو عبد الله بن ميمون ، قائد أسطول على بن يوسف بن ناشفين بالإغارة سنة ١٩٥ على جزيرة صقلية ، فافتتح مدينة نقوطرة Nicotora ، من عمل رجار التانى ، وسبى نساه ها وأطفالها ، وقتل شيوخها ، وسلب جميع ما وجده فيها ، فلم يشك روجار فى أن الحرك لذلك وللسبب له و هو أمير إفريقية الحس بن على ، نا تقدم بينه وبين أيب من الوحشة العظيمة ، فاستنفر أهل بلاد الروم قاطبة ، فالتأم له مالم يحد مئله كثرة ، فعلم بذلك الحسن بن على ، فأمر بتناييد الأسوار ، واتخاذ مئله كثرة ، فعلم بذلك الحسن بن على ، فأمر بتناييد الأسوار ، واتخاذ

<sup>(</sup>۱) أبن الأثير ؛ ج ٨ ص ٢٧٩ ــ ابن خلدون ج ٦ ص٣٤٧ ، ٣٤٧ ــ محد المرزوق؟ قايس ، القاهرة ١٩٦٢ ص ١٩٢

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، ج ۱ س عداد این الآثیر ج ۱ س ۲۷۹

<sup>(</sup>٣) این عذاری م ۱ س ٤٤٢

الأسلحة ، وحشدالقبائل واستقدام العرب ، فجاءت الحصود من كل جهسة ومكان ، والناس متأهبون لما يطرقهم منهم » (١) .

اتخذت حملة روجار طابع الحملات الصليبية ، وأبحرت الحملة من ميناه مرسالة بقيادة جرجي بن ميخائيل الأنطاكي وعبد الرحمن بن عبــد العزيز ، الحساب، فاصطنعه تميم، فلما توفى تميم رحل جرجي إلى صقلية، فاستخدمه روجار على قيادة أسطوله، فلما عزم روجار على حصار للهدية، بعثـه في أسطوله سنة ١٦٥ المذكورة في ٣٠٠ جفن تحمل نحو ألف فارس ، ووصل هذا الاسطول في أو اخر جمادي الأولى سنة ١٧٥ هـ إلى ساحل إفريقيــة ، واستولى على جزيرة الاحاسى وقصر الديماس في و جمادي الآخرة، ولكن المسلمين تمكنوا من دخول الجزيرة وهزيمة الروم إلى أجفسانهم، وسأصروا قصر الديماس، فاضطر عسكر صقلية إلى طلب الأمان من الأمير الحسن، و لكن العرب الذين اشتركوا معه في تحرير الجزيرة رفضــوا ذلك ، غُرج الصقليرن من القصر في منتصف جمادي الآخرة، فأخذتهــــم السيوف ، وأبيدوا عن آخرهم (٢) . وأقلع الروم عن فر من الجزيرة منهم في السفن عائدين إلى صقلية .

أدرك رجار الثاني بعد هذه الهزيمة استحالة فتح المهدية في ذلك الوقت،

<sup>(</sup>١) المرجم السابق

<sup>(</sup>۲) تقى المرجم س ٤٤٥ ... أبن خلدول ج ٦ ص ٢٣١

فأرجأ ذلك إلى فرصة موانية ، وأحذ يعد العد لحملة أخرى . ولما أغار بنو حماد غلى الهدية سنة . ٣٠ هـ ، و حاصر ها يحيى بن العزيز بالله صــاحب بجاية بقواته برا وبحرا، ﴿ صالح الحسن رجار ووصل بده به، واستمل مته أسطوله » (١) ، فأمــده رجار بعشرين مغينة ، كا استنجد الحسن بأعراب بني هلال، فقد وا لنجدته واضطر يحيي بن العزيز إلى رفع الحصار عن المهدية رغا عنه ، والدودة بجيشه إلى بجاية . ومنذ ذلك الحين بدأ ملك صقلية يتطلع إلى الاستيلاء على مدن إفريقية التي خرجت على طاعة الحسن ابن على، فقد سير رجار أسطوله في سنة ١٣٥ ه إلى جزيرة جرية واستولى عليها (٢ ، وفي سنة ١٣٥ هـ، أغار جربني الأنطاكي عدلي مرسى المهدية في ه٢ غراباً ، واستولى على ماكان رأسياً به من سفن (٣)، وفي العام التالي ، أغار أسطول صقلية عـ في طراباس ، و نكن النورمان لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها لحصانتها وشدة دفاع أهابها عنها. وفي سنة برسمه هاجم أسطول النورمان مدينة سقاقس واستولوا عليها ، وأصبيخت سقاقس تأبعة لملك صقلية ، وفي نفس هــدد ألسنة استولى النورمان عــلي بونة وجيجل ، و تمكنوا من الاستيسلاء كذاك على برشك في العام التسالي (١) , ثم سار أسطولهم بعد ذلك إلى سواحل إفريقية وتمكنوا من الاستيلاء على جزيرة قرقنة سنة ١٠٥٠ ه، وقت لوا رجالها، رسبوا حريمهما. فأرسل الحسن إلى رجار يذكره بالعبود القائمة بينهما ، و إمناه على نقض هذه العبود ، قاعتذر

<sup>(</sup>۱) این خدرل ج ۲ س ۲۳۱

<sup>(</sup>۲) این عذاری بر ۱ س ۴۵۰

<sup>(</sup>۲) كس الرجم ص 201

<sup>(</sup>٤) ابن الأثبر ، ج ٩ ص ١٠

له رجار بأنه لم يهاجم إلا البلاد التي خرجت على طاعة الحسن، وأنه مازال حافظا للعبود (١) .

ثم أعاد النورمانالكرة على طرابلس مرة ثانية في سنة ١٤٥ وحاصروها بقيادة جرجي الأنطاكي . وأنفق أن دبالحلاف بين المدافعين عن المدينة، فاستغل النورمان ذلك واستولوا عليهـــا (٢) . وفي سنة ١٤٧ﻫ م ثار أهل قابس على يوسف مولى محد بن رشيد بن كامل بن جامع ، فاستنجد يوسف برجار، فقدم أسطول النورمان إلى مدينة قابس، وفي الوقت نفسه الأهالي، وانتهى الأمر بمقتل بوسف. فاتخذ رجار من مقتل حليفه ذريصة لتقض الهدنة بينه وبين الحسن ، ومهاجمة للهدية ، وكان قد عقد مع الحسن صلحاً لمدة سنتين ، ويذكر ابن الاثبر أن رجار ﴿ عَلَمْ أَنَّهُ فَاتَّهُ فَتَحَ الْبَلَادُ فَى هذه الشدة التي أصابهم ، وكانت الشدة دوام الغلاء في جيسع المغرب من سنة سبع وثلاثين إلى هذه السنة (١٤٠٠ ) . وكان أشد ذلك منه سنة ١٤٠ ، فان الناس فارقوا البلاد والقرى، ودخل أكثرهم إلى مدينة صقلية ، وأكل قعمر أسطوله، وأكثر منه، فبلغ نحو ٥٥٠ شبنيا ممـلو.ة رجالا وســلاحا وقوتاً ، وسار الاسطول عن صقلية ، ووصل إلى جزيرة قوصرة ، وهي مابين المهدية وصقلية ، فصدفوا بها مركبا وصل من المهدية ، فأخذ أهله ٢ وأحضروا بين يدى جرجي مقدم الاسطول ، فسألهم من حال إفريقية ،

<sup>(</sup>۱) تمس المرجم ص ۱۱

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ص ١٢

ورجد فى المركب قفص حمام، فسألهم: هل أرسلوا منها، فحلقوا باقه أنهم لم يرسلوا شيئا، قأمر الرجل الذى كان الحام صحبته أن يكتب بخطه: إننا لما وصلنا جزيرة قوصرة، وجدنا بها مراكب من صقلية، فسألناهم عن الاسطول الهندول، فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية، وأطلق الحام، فوصل إلى المهدية، فسر الاسمير الحسن والناس، وأراد جرجى بذلك أن يصل بغتة مى، ووصل الاسطول النورمندى إلى المهدية فى أواخر سنة عهده، وخادع أهلها بأنه إنما باه مدداً للامير، ودخل انورمان المهدية بدون مقاومة، واحتل جرجى قصر الامير فوجده كما هو بكل مافيه من فنائر، فأمن الناس، ثم أرسل من هناك أسطولا إلى سفاقس، فاستولى عليها، وأتبعها بسوسة، وأصبحت بلاد الساحل كلها تا بعة لملك صقلية (۱).

أما الاحمير الحسن بن على فقد خرج من المهدية بحاشيته ، وتبعده أهل المدينة ، فاتجه إلى قلعة محرز بن زباد بقرطاجنة ، فسلم يرحب به محرز صاحبها ، فعزم على الرحيال إلى مصر ، والإقامة فى كنف الحافظ عبد الحبيد (۱). فترصد له جرجى الانطاكي فى البحر، فاضطر إلى الرحيل تحو قسنطينة ، وكان بها سبم بن العزيز أخى يحيى صاحب مجاية ، فأرسله إلى جزائر بنى مزغنة حيث أقام بهدا إلى أن فتح الموحدون الجزائر سنة إلى جزائر بنى مزغنة حيث أقام بهدا إلى أن فتح الموحدون الجزائر سنة التحما فى منازلة المهدية ، فللا التحما فى مه عبد ذلك فى منازلة المهدية ، فللا التحما فى مه عبد أسكن بها الحسن (۲) .

<sup>(</sup>١) لين الأثير ؟ ج ٩ ص ١٨ -- ٢٠

<sup>(</sup>۷) كان بميى بن تميم قد دخل في طاعة العبيدين٬ ورصلته المحاطبات والهدايا (ابين علدون م ٢٠٨) ، وفي تهد ابنه على وصله رسول الحليفة الفاطمي من مصر بالمحاطبات والهدايا سنة ١١٥ هـ ( ابن عذاري ٬ ص ٤١٧ ــ ابن علدون ج ٦ ص ٣٢٩ )

<sup>(</sup>٣) این عادرن م ٦ ص ٣٣٣

(0)

#### انقراض دولة بني حماد

رأينا من قبل كيف انقسمت دولة الصنهاجيين في المفرب منذ عهد نصير الدولة باديس بن المنصور بن بلكين سنة ٥٠٥ ه إلى شعبتين : شعبة •ن آل باديس وكان مقرهم المهدية ، وشعبة من آل حاد بن بلكين ، وكان مقرهم قنمة حماد ثم انتقلوا بعد ذلك إلى بجاية ، أنى بنيت من جديد في عهد التاصر ابن سلناس بن حمادستة ٧٥٧ ه . وقد رأينا أن المنصور بلكين كان قدعقد لا ُخيه حماد على أشير والمسيلة ، وكان بتداول ولايتها مـ ﴿ أَخَيُّهُ يَعْلُوفُتُ وعمه أبى البهار ، ثم استقل بها سنة ٢٨٧ ﴿ في عهد باديس بن المنصور -وكان المنصور قبد عهد إليه عجاربة زنانه سنة ههم ه، بالمغربالا وسط نظير ولاية أشير والمغرب الاثوسط وكل بلد يفتحه ، وقد بذل حاد جهودا موفقة في محارية زناته، واختطمدينة القامة بجبلكتامة سنة ١٩٨٨هـ ونقل إليها جماعة من أهل المسيلة وأهل جراوة ، ومصر القلعة ، وشيد بديانهما و أسوارها ، فازدهرت في عهده و أصبحت مركزالرحلة . وغاية طلابالعلم، ولايته، فافتتح تيجس وقسنطينة وغيرها ، فلما طالبه باديس بالتخلي عن هانين المدينتين ، أبي و خالف دءوة باديس ، و نبذ طاعـة الفاطميين كذلك. وزحف إلى باجة واستولى عليها ، فحاربه باديس في سنة ٢٠٩هـ، وظمل مقياً على محارجه إلى أن توفى . فلمــــا تولى المعز بن باديس الإمارة ، تم العملج بينه وبين حماد ، على أن يستقل هذا بالمفرب الا وسط .

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، ج ٦ ص ٣٠٠

ولما توفي حمادق سنة ١٩٩هـ، خلفه ابنه القائد، وكان القائد بن حماد مديد الرأى، حسن السيرة، فاستقام له أمر المغرب الأوسط، وسار القائد على نهج أبيه حماد في الحروج على طاعــــة الفاطميين . وتوفى القائد في سنة ٧٤٦ هـ، فخلفه ابنه محسن، و لكن محسن لم ينعم بالإمارة أكثرمن تسعة شهور ثم قتل بيد عمه بلكين بن محد بن حماد ، وكان بلكين سفاكا للدماء ، فقتل وزير ابن أخيه محسن، ثم قتل والى بسكرة لما أحس بخروجه عليه، ثم قتل ناميرت بنت عمه علناس بن حاد . وقــد حارب بلكين المرابطين ، التاصر بن علناس انتقاما منه لقتله أخته ناميرت (١) . وخلف الناصر بن علناس الذي تنسب إليه مدينة الناصرية ، وهي مجاية ، وأقام النــــاصر بها قصرا رائعاخارج بجاية يعرف بقصر اللؤلؤة (٢)، وانتقل إليها في سنة ٦٩٩هـ. واتسع ملك الناصر بن علناس انساعا كبيرا ، فبايعه أهل القيروان سنة. ١٠٠٠. ولما توفى في سنة ٤٨١ خلفه ابنه المنصورالذي عرف بولعه بالبناء ، فأسس جامع بجاية،وجدد قصورها ، وتأنق فى اختطاط المباني ، وتشييد القصور، وإجراء الميــاء في الرياض والبساتين ، فبني في القلعــة قصر الملك ، وقصر المنار ، وقصر الكوكب ، وقصر السلام وغيرها (٣) . وقد حارب المرابطين، وحاصر تاسان، ثم تركها صلحا . وفي أيامه قدم عز الدولة بن صادح إلى بجاية، بعد أن دخل المرابطون المرية، فأقطعه تدلس بالجزائر.

ولما توفى المنصور، سنة ١٩٨٨ ه، خلقه ابنه باديس، الذي لم يطــل به

<sup>(</sup>١) المرجع السابقء ص ٣٥٣ ــ ابن الحطيب ص ٨٨

<sup>(</sup>۲) تلى ألمرجم ص ۳۰۷ ــ اين الحطيب ص ۹۶

<sup>(</sup>۲) این خلدول ، نیه ۲ ص ۸ م.۲

العهد فى الإمارة ، إذ توفى فى نفس السنة التى تولى فيه. . وخلفه أخو ه العزيز ، وفى عهد العزيز هاجم العرب الملالية قلمة بنى حماد ، فاكتسعوا عمرانهما ، وعظم عيهم بنواحيها ، ثم تولى بعده ابنه يحيى سنة هاه ه ، وقد قضى بحيى حياته بين العبيد والملهين والمضحكين ، وفى عهده القرضت دولة بنى حاد ، إذ تمكنت جيوش عبد المؤمن بن على من دخول بحماية فى منة ١٤٥ ، واستولوا كذلك على قلعة بنى حاد .

# البالناق

المغرب الاسلامي في ظل دولتي المرابطين والموحدين

## الغصل العاشر

## قيام دولة المرابطين في المغرب

(١) تأسيس دولة المرابطين

ا .. أصل المرابطين

ب\_رباط عبد الله بن ياسين

جـ انطلاق المرابطين إلى المغرب الاقصى

د ـ ظهور يوسف بن تاشفين

(٧) تأسيس مراكش وقيام دولة المرابطين

(٣) المرابطون في الأندلس

أ \_ أحوال الأندلس عند قيام دولة للرابطين

ب \_ موقعة الزلافة

جـ تغلب يوسف بن تأشفين على الأندلس

د ــ جهاد المرابطين في الاندلس منذ دخولها في فلك دولتهم في للغرب

(1) أسباب ضعف دولة المرابطين وانهيارها

(ه) منشا ّت المرابطين في المغرب

ا ... دور المرابطين السياسى والحضرى فى للغرب

ب\_دراسة لامم مساجد المرابطين في المغرب

ج \_ جامع القروبين بفاس

د \_ آثار القلاع والاُسوار

## الغيل للعاشر

### قيام دولة المرابطين في المغرب

(1)

#### تأسيس دولة المرابطين

#### ا - اصل الرابطين :

أخذ المغرب الإسلامى يعتمد على نفسه منذ أن أعلن المزين باديس الانفصال السياسى وللذهبي عن الدولة الفاطمية وبينما كانت إفريقية في صراع متواصل مع عرب بني هلال وبني سليم من جهة ، والنور مان الفازين لسواحلها من جهة أخرى، كانت هناك قوة جديدة أخذت تنبئق في أقصى جنوب المفرب إلا قصى، أي وراه جبال دون ، وما لبئت أن تولدت منها دولة المرابطين الكبرى التي شملت النصف الغربي من بلاد للغرب، وأنقذت الإسلام الذي كانت تتهدده المسيحية باسبانيا ، ودام عهدها نحو قرن من الزمان ، من منتصف القرن الماسيحية باسبانيا ، ودام عهدها نحو قرن من الزمان ، من منتصف القرن الماس المجرى .

فن الوقت الذي قدمت فيه حشود القبائل العربية من مصر تدمر في طريقها عمران طرابئس وإفريقية ، وتقينى على معالم الحضارة في هذه البلاد، خرجت قبيلة لمتونة الصنهاجية من جدوف الصدراه ، واستقرت في المغرب الاقصى حيث أسست دولة كرى هي دولة المرابطين .

وأصل المربطين من صنهاجة الجنوبالضاربة فى الصعراء . وقد أرغمت الظروف قبائلها : لمتونة وجدالة ومسونة على التحالف فيها بينها ، وكانت لمتونة نتولى رئاسة سائر هذه القبائل ، وبعتقد الدكتور حسن محمود أنهذا

الحلف كأن يرمى إلى مدافعة ملك غانة في الجنوب، والسيطرة على مسالك تجارة السودان إلى المفرب بالاستيلاء على مدينة أودغشت (١) الواقعة إلى الممال الشرقي من تمبكتو شمالي نهر النبجر . وآلت رئاسة قبائل صنهاجة في أوأنل القرن الخامس الهجري إلى محمد بن نيفات اللمطي ، وكان من أهل الفضل والدين والجهاد؛ واستشهد فى واقعة بين قومه وبين أهل السودان (٢٠). ولما توفى انتقلت الرئاسة إلى قبيلة جدالة للني كانت أقدر على محاربة السودان لأن ديارها كانت أقدرب إلى ديار السودان. فتولى أمر صنهاجة يحيي بن ابراهيم الجدالي ، وكان يحيي هــذا متعطشا إلى علوم الدين التي حرم منها هو وقومه في هذه البقاع الصحراوية ، فأراد أن يسمى إلىطاب العلم والوقوف على أصول الدين الاسلامي في مدارس القسيروان وفاس ، والاستزادة من العلوم الدينية ، فخرج من بلاده في سنة ٧٧٤ ه بعد أن استخلف عليها وللم يحى (٣) ، للحج أولا ، ثم لارتياد المراكز الثقافية في المغرب بحشا عن فقيه يتولى توجيه قومه توجيها دبنيا سليا . فلما عاد من الحج سنة ٣٧٨ هـ ، نزل بالقيروان ، وكانت القيروان في هذه الفترةقد نبذت المذهب الشيمي،وعادت إلى السنية ، واسترجعت مكانتها القديمة كقاعدة للمالكية في المغرب ، وأتبح الْفَقِيهُ أَبُو عَمْرَانَ مُوسَى بَنَ الْحَاجِ الْفَفْجُومِي الْقَاسَى (١)، ويبدُو أَنْ يَحَى بَنْ

<sup>(</sup>١) حسن أحد عمرد ، قيام درلة المرابطين ، القاهرة، ١٩٥٧ م ١٠٠ - ١٠٣ ـ

 <sup>(</sup>۲) ابن الحطيب، أعمال الأعلام، النسم التاك س ۲۲۱ و وورد أسعه في روض النرطاس كلد بن تيفارت المعروف بتار شتا، بينما ذكره ابن خلدون باسم أمي عيدات بن تيفاوت المعروف بناشرت اللتوثي ( أبن خلدول م ۲۷۳ )

<sup>(</sup>٣) اين أي زرع ۽ روش الترطاس ص ٧٦

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون م ٦ ص ٣٧٤ ـ ابن الخطيب ' المرجم السابق' ص ٣٢٦

ابراهيم تأثر بتعاليم أبي عمر ان ، واجتذبه سحر بالاغتهو فصاحته وتفقهه في الدين ، فطلب منه أن يبعث معه إلى قبيلته من يثق فيه من طلبته لهدايتهم وتبصيرهم ، فوجد منه قبولا واستجابة ، فوجه أبو عمران الدعوة لهذه المهمة الكبرى إلى طلبته ، ولكنهم زحدوانى قبول هذه المهمة لبعد مواطن لمتونة عز بلادم . وكان لا بي عمران فقيه بربرى من طلبته يكرس حياته لهذه الرسالة السامية ، هو وجاج بن زللو اللمطى (۱۱) ، ويسميه ابن خلدون محد وكاك ابن زلو اللمطى (۲۱) ، ويسميه ابن خلدون محد وكاك ابن زلو اللمطى (۲۱) ، وياسميه ابن خلدون محد وكاك وما إن تلقى وجاج رسالة أستاذه أبى عمران حتى انتدب ليحيى بن إبراهيم طالبا صنهاجى الاصل من جزولة ، من أهل الدبن والفقه والتقوى ، يعرف باسم عيد الله بن ياسين فى قبول هذه المهمة باسم عيد الله بن ياسين الجزولى ، ولم يتردد ابن ياسين فى قبول هذه المهمة إذ اعتبرها من صميم رسالته فى الجهاد و نشر تصاليم الإسلام الصحيحة بين سكان هذه النواحى الذين حرموا من نعمة المعرفة والعلم .

ومضى يحيى بن إبراهيم ، أمير جدالة ، يصحبه عبد الله بن ياسين إلى مضارب لمتونة ، فأعجب به شيوخها، واحتفلوا بقدومه، وأقبلوا عليه للساع والتحميل ، وشرع عبدالله بن ياسين فى تثقيقهم وإرشادهم إلى الاصول المعجيحة للدين والفقه ، ولم تقف تعاليمه إلى هذا الحد ، بل عمد إلى تقويم أخلاقهم ، وتعليق حدود الشرجة، وتغيير المنكر ، ومقاومة شهوات النفس،

<sup>(</sup>۱) لللل المرشية ' ص ۹

<sup>(</sup>۲) این خلدون ۾ ٦ س ٣٧٤

 <sup>(</sup>۳) الحلل الموشية، ص ۹ ــ ابن الحطيب، ص ۲۲۷ ، ويذكر ابن خلدول أنه كال
 مغيماً بسجلمامة

وعند ثذره الناس بهذه الاحكام والحدود , وبرموا بدعوته الإصلاحية الاخلاقية التي تدعو إلى إزالة المنكرات واجتناب المحذورات (١) على النوه من الإقبال على أشمال السلب والنهب . ومع تبره يم وتدسرهم من هذه التعاليم ، فقد احتملوا وجوده رهبة من رعيمهم يحيى بن إبراهيم ، فلما توقى يحيى لم يستطع خليفته يحيى بن عمر أن يمنع صنهاجة من الاعتراك من ابن ياسين ، وترك الاخذ عنه ، فعزم ابن ياسين على الرحيل .

#### ب \_ رباظ عبد ألله بن ياسين :

خرج عبد الله بن إقوام أقل ضراوة من اللمتونيين الصناهجة (۱) . وأبي دئيس رسالته بن أقوام أقل ضراوة من اللمتونيين الصناهجة (۱) . وأبي دئيس صنهاجة إلا أن يرافقه ، ورحل معها أبو بكر بن عمر ، الشقيق يحيى بن عمر فنبذوا عن الناس في ربوة يحيط بها الماء من جهاتها ، فلخلوا في غياضها منفردين برسم الانقطاع للعبادة (۱) . وذكر ابن المطيب أنه صحبهم سبعة رجال من جدالة (۱) . ومن المرجح أن هذه الجزيرة التي قصدها ابن ياسين وأنباعه تقع في المنفال الادني (۱)، وهناك أسس عبد بن الله ياسين وإطا ، والرباط من المرابطة ، أي ملازمة النفور للجهاد حيث ترابط خيل المجاهدين، من قوله تعالى : و وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون من قوله تعالى : و وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب، ص ٢٧٧

Marçais, la Berberie musulmane, p. 239 (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب من ٣٧٧ هـ ابن خلدول ج ٦ ص ٣٧٤

<sup>(1)</sup> تنس المرجم ص ۲۲۷

Marçale, la Berberie, p. 239 (\*)

يه عدو الله وعدوكم ، فالرباط في الأصل هوالمكان الذي تجتمع فيه الحيل استعدادا لمقاتلة العدو ، وترتبط الكلمة بواجبات الجهساد ، وحينئذ يقصد بالرباط ارتباط الحيل إزاء العدو في النغور ، ومنها جاء تصريف مرابط، أي الملازم لتفر العدر أخذًا من قوله تعالى: ﴿ يَا أَجِهَا الَّذِينَ آمنُوا اصبرُوا وصايروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يه . والرباط هو بتا. يجتمع فيه من تفرغ للعبادة من الزهاد والصالحين استعدادا للجهاد في سبيل الله ضد أعداء الدين، نهو بناء يجمع بين الصفتين الدينية والحربية، ويسمى من يسكنه مرابطا (١). وقد كان بناء الأربطة من أهم الأعمال التي يقوم بهــا الاثمرا. والحلفاء، فالاسكندرية كانت تعتبر ثغرا من الثغور الإسلامية التي يجاهد فيها المسلمون، ولذلك قسم عمرو بن العاص أجناده قسمين: قسم أبقاه معه في الفسطاط، وقسم وزعه إلى نصفين، نصف لرباط الاسكندرية وحدها ، والنصف الثاني لسائر السواحل. وكان عمر بن الخطاب يبعث كل سنة غازية من أهل المدينة ترابط في الاسكندرية (٢). كذلك اهتم عبّان بن عفان برابطة الاسكندرية . وقد وصف ابن رسته رباطــات الاسكندرية فقال: ﴿ بِالْأَسْكُنْدُرِيةُ رِبَاطَاتُ مِمْ السَّاحِلِ يَضْرُبُهَاءُ البَّحْرِ حَيْطَانُهَا تَسْمَ المحارس ، (٢) . كذلك كانت سواحل الشام مزودة بالمحارس والأربطة المشحونة بالمقاتلة، وكان معاوية يوجه إلى هذه الأثربطة جاعات كثيفة من

Marçais, Ribat, dans l'Encyclopedie de l'Islam (1)

 <sup>(</sup>۲) السيوطي (جلال الحبن) عسن المحاضرة في اخبار مصر والناهرة عبد ١ من
 ۲۲ عبد مصر ۱۳۲۷ هـ

 <sup>(</sup>٣) ابن رستة ، (أبو على أحمد بن عمر) : كتاب الأعلاق النفيسة ، الجزء السارح من المكتبة الجعرافية العربية ، ليعل ١٨٨٨ ص ١١٨

الجند يشحنها بهم للدفاع عنها إذا ما أغار عليها الروم من جهـة البحر (١). ولقد اهتم العباسيون ببتاء الاربطة على سواحل المغرب، اهتماما كبيرا، وقد أشرنا إلى ذلك عند حديثنا عن منشات الاغالبة.

تسامع بعبد الله بن ياسين كثير من الصالحين والراغبين في تحصيل العلوم الدينية ، فتسايلوا إليه ، وأخذوا عنه ، ولم يمض زمن طويل حتى كان رباط ابن ياسين يضم نحو ألف رجل . وقد أخلص له هؤلاه الرجال وأطاعوه طاعة عمياه ، وعرفوا بالمرابطين . نسبة إلى رباط ابن ياسين ، الذى تلقوا فيه تكوينهم الروحى والحربي ، وحولهم من رعاة جمال إلى طبقة من المجاهدين (٢) ، فهم أهل الرباط الذين آلوا على أنفسهم منذ انضامهم إلى ابن ياسين التفاني في سبيل النهى عن المنكر ، وقيل أنهم سموا بالمرابطين لشدة صبرهم وحسن بالأنهم (٣) . وعرفوا أيضما بالملتمين ، بالمرابطين لشدة صبرهم وحسن بالأنهم (٣) . وعرفوا أيضا بالملتمين ، الحلوارق اليوم ، كما عرفوا باللتونيين ، نسبة إلى قبيلة لمتونة التي كانت الحلوارق اليوم ، كما عرفوا باللمتونيين ، نسبة إلى قبيلة لمتونة التي كانت بخوبي جبال درن .

وكان ابن باسين يفرض على من يخالف تعاليمه عقوبات رادعة، ولذلك فإن تعاليم للرابطين نشبه إلى حد كبير تعاليم الحوارج الاباضية .وقد استطاع

<sup>(</sup>۱) السيد عبد العزيز سالم ، طرابلس الشام : تاريخها وآثارها في العمر الاسلامي ، عليه الآداب جامنة الاسكندرية عدد ١٦ ، ١٩٦٢ - ١٩٦٣ ص ٤٩

Marquis, la Berberie, p. 232 (v)

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ، ص ١٠

عبد الله بن ياسين ، في أمد وجيز ، أن يؤلف جيشا محاربا جعل على قيادته صاحبه يحيى بن عمر ، وكان يحيى هذا مخلصا للدعوة ابن ياسين ، متفانيا في الطاحة له ، وهكذا كون ابن ياسين جيشا قويا ، وعند لذ شرع في نشر تماليمه بين قبائل صنهاجة .

#### ج ... انطلاق الرابطين الى الغرب الاقصى :

لا اكتمل عدد أتباع ابن ياسين ألغا ، جمهم وقال : إن ألفا لن تفلب من قلة ، وقد تعين علينا القيام بالحق والدعاء إليه ، وحمل الكافة عليه، فاخرجوا بنا لذلك ، (1) . وكان ابن ياسين يأمر أتباعه بجهاد من خالفهم من قبائل صنهاجة على أن يبئوا الإعذار والإنذار سبعة أيام ، فلما يئس من إجابتهم، شرع فى الغزو ، وبدأ بجدالة فأوقع فيهم واقعة قتل فيها منهم نحو ستة آلاف رجل وأسلم باقيهم إسلاما حسنا (1) . وصرعان ما خضعت لمتونة ومسوفة وجدالة ولمطة وغيرها من قبائل صنهاجة المضاربة فى النهال حتى نهز درعة ، وأذعنت صنهاجة لطاعته، واستقاموا على الاسلام الصحيح، فساهم بالمرابطين.

وبلغ عبد الله بن ياسين عن طريق الفقيه وجاج المله لما ما نال المسلمين المست والجور على أيدى بنى وانودين المغراوين ، أمراه سجلماسة ، وقد حرضهم وجاج على تغيير أمورهم (١٦. فخرج المرابطون من الصحراء في سنة ١٤٥ في أعداد ضخمة ، وانجهزا إلى درعة ، فاصطدموا بجيش مسعود ابن وانودين أمير مغرازة ، وساحب سجلماسة و درعة ، فانهزم مزيمة نكراد

<sup>(</sup>۱) ابن خلدول ' ج ٦ ص ٥٧٠

<sup>(</sup>۲) أين الحظيب، ص ۲۲۸

<sup>(4)</sup> این خلدرن ، ج ۹ س ۲۷۰

وقتل فى المعركة ، ودخل الرابطون مدينة سجلهاسة ، وأصلحوا من أحوالما وغيروا للنسكرات ، وأسقطوا المفارم والمكوس ، وبعثوا عمسالمم على العبدقات.

ثم تدفق المرابطون في موجات كأسحة إلى الواحات المغربية الواقعة بهن ثهر درعسة الأوسط و تافيلات، إلا أن زناته ، لم تحتمل غزو العمناهجة ، فثارت تافيلات ، وخرجت سجلساسة على المرابطين ، فأعلن عبد الله بن ياسين الجهاد، وسار إلى قتال زناتة ، ولكن قائده يحيى ين عمر قتل في إحدى المعارك سنة ١٤٧ هـ ، فغلفه على القيادة أخوه أبو بكر بن عمر ، ثم تدعمت جيوش المرابطين بانضهم جزولة ولمطة ، وقاتل المرابطون الشيعة الرافضة في تارودانت ، وتمكنوا من افتتاحها وافتتاح ماسة ، وبذلك استولوا على السوس بأسره سنة ١٩٥ هـ وبعث أبو بكر ابن عمه يوسف بن تاشفين إلى واحات درعة فنجح في استردادها فيا بين عامى ١٩٥ هـ ١٩٥ هـ وتوغمل المرابطون في هذا العام في الحوز ، واجتازوا أطلس الغربي ، واحتلوا بلاد واحتلوا بلاد بعميوة ، وأمندت فتوحهم حتى وادى تنسيفت من بلاد رجواچة .

ثم ولى المرابطون وجوههم شطر المفرب الجنوبي الشرقى، فسخلوا مدينة أغمات ومايليها سنة ١٤٩هم، وفر أميرها لقوط بن يوسف بن على المفراوى إلى تأدلا، وتدفقت جيوشهم على بلاد للصامدة بجيسال درن، فجاسوا خلالما، ثم غزوا تادلا، واشتبكوا مع بنى يفرن أصحابها في سنة ١٥٠ه عب وقتل في هذه المعارك لقوط بن يوسف صاحب أغمات.

ثم دما المرابطون إلى جهاد برغواطة بتامستا وأنقا والريف الغربى ، واستشهد عبد الله بن ياسين في إحدى المعارك بالقرب من وادى كريفاة ستة و و حراين الخطب أن ان باسين أصيب في هذه المركة بجرح مميت، فلما أحس بدنو أجله جمع أشياخ صنهاجة وقال: و يامعشر المرابطين، أنا ميت في يوى هذا ، وأنتم في بلاد أعدائكم ، فاياكم أن تحنثوا وتفشلوا وتذهب ريحكم ، كونوا ألغة على الحق ، و إخوانا في الله ، و إياكم و المخالفة والتحاسد على الدنيا ، و إنى ذاهب عنكم ، فا نظروا من ترضونه لا مركم ، يقود جيوشكم ، و بغزو أعداه كم ، و يقسم فيكم زكانكم ، وأعشاركمه (۱) . ولما توفى ابن ياسين تولى زعامة المرابطين الروحية بعده فقيه اسمه سليان بن عدو ، و إنما توارث ولكنه توفى بدوره في عام ، و ي ، و لم يخلفه رئيس آخسر ، و إنما توارث سلطته فقها ه المالكية الذبن واصلوا تعاليم ابن ياسين ، وكانوا يوجهون الا مراه و يحركونهم، و خاصة في عهد الا مير على بن يوسف .

ويدو أن المرابطين أخذوا يخففون من غلوهم فى حركة الإصـلاح التى قاموا بها ، وتحولت هذه الحركة الدينية تدريجيا إلى حركة سياسية ، كان الغرض منها السيطرة على المغرب .

ثم نازل أبو بكر بن عمر مدينة لواتة وافتتحها سنة ٢٥١ ه ، وقتل من كان بها من الد ين ، غير أن هذه الفتوحات لم يكتب لها الاستمرار ، فقد حدث في هذه السنة شقاق بين لمتو نة و ، سوفة ببلاد الصحراه ، وحيث أصل أعياصهم ، و وشائج أعراقهم ، ومنيع عددهم » (٢) ، فقي أبو بسكر أن تفترق كلمتهم و تنشتت جوعهم ، و تتصدع صفوفهم ، ورأى ضرورة السفر إلى الصحراء ليصلح بين القبيلتين ، وير بأ المعدع ، وعهد إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين بيادة جيوش المرابطين في المغرب ، وفوض إليه قتال زناتة ، ثم مضى إلى الصحراء .

<sup>(1)</sup> بن الحطيب ، ص ٢٣٠

<sup>(</sup>۲) ابن خلدرن ' بر 7 س ۲۷۷

#### د ــ ظهور يوسف بن تاشفين :

اتفق في هذا الوقت أن قام بلكين بن عمد بن حماد بغزو المغرب الأقعى، وافتتح فاس سنة ٢٥٤ هـ (١) ، ثم أخذ بعض رهائن من أهلها ، وعاد بهم إلى قلعته، وكان الفتوح بن دوناس بن حامة قد تنازل عن فاس إلى ابن عمه معنصر بن المعسسز بن ذيرى بن عطية ، فبايعته قبائل مغراوة بفساس وأحوازها في رمضان سنة هه ٤ . ولما قفل الامير أبو بكسرين عمر إلى الصحراء، أقام يوسف بن تاشفين بأطراف المغرب، في سنة ١٥٤، وعمد إلى تأسيس عاصمة للرابطين بدلا من أغمات، لتكون مركزا لقواته في جنوب المغرب، واختارموقعها على ضفاف نهر تنسينت، بين مدينتي أغمات ونفيس، حتى يتهيأ لهما مراقبة المصامدة . ثم تحرك يوسف في سنة ووه ه ليستأنف فتوحاته بعد أن استعرض قوانه، ﴿ فَكَانُوا أَرْبِعِينَ أَلْفَاءُ عَقَدُهُمْ على أربعة من القوادوهم محمد بن تميم الجدالي ، وعمر بن سليان المسوفى ، ومزدائي التلكاني، وسير بن أبي بكر اللمتوني، (٢)، ثم زحف إلى أحواز فاس ، وأبدى أميرها معنصر شجاعة عظيمة في مقاومة المرابطين ، فصابرهم وانتصر عليهم في إحدى الواقع، ولكن يوسف تمكن من دخول فاس صلحاً في سنة هه؛ ه جد أن فر عنها معنصر ، وخلف يوسف عليها عامله ، تم مضى لمحاربة غمارة ،وفتح كثيراً من حصونها وقلاعهـــا ، فانتهز معنصر فرصة قيامه بمحاصرة قلاع بلاد فازاز (٣)، ودخل مدينة فاس، وقتل هامل

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب " ص ٨٨

<sup>(</sup>٢) ابن الخطيب ، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>۲) این-خلبول ۾ ٦ ص ٣٧٩

بوسف عليها ومن كان بها من المرابطين ، و كا بلغ بوسف دلك سير المهدى ابن يوسف الجنزناءى أمير مكناسة ، و كان قد بابسم يوسف بن تاشفين بالإمارة ، إلى فاس ، فهاجه معنصر و قتله سنة ٢٥٦ هـ، و كان يوسف و قتله مشغولا بمحاصرة قلمة مهدى من بلاد فازاز ، فوجه بعض قواته لمحاصرة فاس ، أما هو فقد مضى يفتتح الحصون والمعاقل ، فنازل بلاد بنى مراسن و نزلاوة وورغة سنة ١٥٦ هـ، ثم مضى إلى بلاد غمارة سنة ٢٠٥ هـ، وكانت قواته المحاصرة لفاس قد قطعت عنها المرافق حتى اشتد الاهم على أهلها ، وقتل معنصر أثناء إحدى الاشتباكات سنة ٢٠٤ هـ، فخلفه ابنه تميم ، ولما فرغ يوسف من أمر غمارة سنة ٢٠٤ هـ، زحف إلى فاس ، وحاصرها أياما فرغ يوسف من أمر غمارة سنة ٢٠٤ هـ، زحف إلى فاس ، وحاصرها أياما سبعة آلان نسمة من جملة سكانها وعددهم ٣٤ ألفا (٢)، وقيل أنه قتل ثلاثة سبعة آلان نسمة من جملة سكانها وعددهم ٣٤ ألفا (٢)، وقيل أنه قتل ثلاثة الذي من أهلها (٢) .

وفى هذه الاثناء كان أبو بكر بن عمر قد وطد الاثمن فى الصحراه، وأزال الحملاف القائم بين قومه. ثم عاد إلى المفسرب الاقصى لاستثناف فتوحانه. ولكنه وجد بوسف قداستبد عليه. ويذكر ابن الحطيب أن يوسف لما قابل أبا بكر بن عمر، و تلقاء راكبا لم ينزل نه وعامله معاملة مختصرة،

<sup>(</sup>۱) تمس المرجم ، ص ۲۸۰ ، وقائر صاحب الحلل الموشية انه انتعها في سنة ۲۹۷ هـ (الحلل ص ۱۹) ، بينما يذكر ابن ابن وزم أنه فتعها في سنة ۲۹۲ (الروش الترطاس، ص ۹۱ )

<sup>(</sup>۲) ابن الحطيب' ص ۲۴۱

<sup>(</sup>۲) التلتشندي ، ج ٥ ، س ١٨٨ ... السلاري ، الاستقما ج ٢ ص ٣٢٥

واستظهر من جيوشه بما هاله عدده ، وقال له ما تصنع بهذه الجيوش يا يوسف؟ فقال: أستعين بها على من خالفنى . ونظر إلى بعير موقورة خلفه ، فقال: وما هذه الإبل ? فقال: جئتك بها بكل ماعندى من مال وكساه وطعام لتستمين به على الصحراء . فعرف قصده فى استمساكه بالا مر ، وتورع عن هياجه ، وقعسد معه على الا رض ، وقال له : يا يوسف ، اتن الله فى عن هياجه ، ولا تضيع شيئا من أمررم ، فانك مسؤول عنهم ، والله خليفتى عليك وعليهم ، (۱). ثم مضى إلى الصحراه فى سنة هه و ه ه (۱) حيث استشهد في إحدى معاركه ببلاد السودان (۲).

ولما دخل يوسف مدينة فاس حصنها وأتقنها ، وأمر يهدم الأسوار الني كانت تفصل بين المدينتين ، وردها مصرا واحدا ، وأدار عليها الأسوار، وأمر بينا. المساجد في أحوازها وأزقتها وشوارعها ، فاذا اكتشف زقاقا لايقوم فيه مسجد عاقب أهله ، وبنى بفاس الحاهات، والعنادق، والارحاء، وأصلح أسواقها (١) .

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب ، ص ٢٣٣

<sup>(</sup>۲) الحلل الموشية ' ص ۱۱

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب ' س ٢٣٣

<sup>(1)</sup> روض الترطاس ، ص ۹۱ س أبن خلدرن ج ٦ ص ٩٠٠

#### **(Y)**

#### تأسيس مراكش وقيام دولة المرابطين

يذكر صاحب الحلل الموشية أن الأمير أبا بكربن عمر اللمتونى شرع في بناه مراكش في سنة ٢٠ هـ هـ، وكان موضعها خلاه لاأ نيس به إلا الغزلان والنعام، ولا ينبت إلا السدر والحنظل، ويذكر أيضا أن الناس أقاموا دورهم فيها دون أن يحيطوا المدينة بسور. ويضيف صاحب الحلل إلى ماسبق أن يوسف بن تاشفين أقام بهسا في سنة ٢٠٤ ه الحصن المعروف بحصن قصر المحجر برحة مراكش، وجعله بأدنى السور وحصنه (١).

و یکاد بجمع المؤرخون علی أن بوسف بن تاشفین اختط مدینة مراکش فی سنة به و و ۲ ، و لکن ابن عذاری بشیر إلی أن آبا بکر بن عمر اللمتونی هو الذی شرع فی بنائها فی سنة ۲۹۱ ه (۲) . و یذکر صاحب الاستبعار أن یوسف بن تاشفین آسسها فی سنة ۵۹۱ ه (۱) ، فی حین یذکر یاقوت أن یوسف بن تاشفین آسسها فی حدود سنة ۲۷۱ ه (۱) . و من هذه التواریخ یوسف بن تاشفین خططها فی حدود سنة ۲۷۱ ه (۱) . و من هذه التواریخ المتعددة نستبعد تاریخ سنة ۲۰۱ الذی حدده صاحب الحلل الشروع فی بناه مراکش ، لانه تاریخ یسبق مبایعة المرابطین لائی بکر بن عمر با لامارة علیهم مراکش ، لائه تاریخ یسبق مبایعة المرابطین لائی بکر بن عمر با لامارة علیهم

<sup>(</sup>۱) الحلل الموتية ' ص ٦ ' ١٢

<sup>(</sup>۲) ابن الخطيب، ص ۲۴۱ ــ ابن خلدون ، ج٦ص ٣٧٨ ــ ورض القرطاس ص٨٩٠

 <sup>(</sup>۲) ابن عذاری ، ص ۱۴۰ سارجم ایضا آنی : أحمد مختار العبادی ، دراسة حول
 کتاب الحلل الموشیة ، تطوان ، ۱۹۹۰

<sup>(</sup>۱) الاستيمار ص ۲۰۸

<sup>(</sup>٠) يا قوت ' معجم البلدان ، مادة مراكش جُلمد ه ' س ٣٠٠

بعجو وع عاماً . وتاريخ سنة ٦٦٦ ﻫ الذي حــده ابن عدّاري للشروع في بناء مراكش تاريخ غير معقول لان بوسف بن تاشفين لم يشرع في فتح فاس وقلاع فازاز إلا بعد أن أسس قاعدة له في الجنوب للسيطرة على جبل درن الذي يسكنه المصامدة (١) . كما نستبعد أيضا تاريخ سنة ٧٠ ه الذي حدده ياةوت انتخطيط المدينة فهو متأخر كثيرا وببقى لنا تاريخانها ستتا ١٥٤ و ٥٩٥٠ أما سنة ٥٥٩ فهو التأريخ الذي حدده صاحب الاستبصار لتأسيس المدينة ، وينفرد به دون غـيره ، وأما سنة ١٥٤ ه فهي سنة أجم عليها عدد من المؤرخين للشروع في تأسيس مراكش. ونعتقد أن مراكش أسست على يدى بوسف بن تاشفين في سنة ١٥٤ أي في الفترة التي غادر فيهـــا الأمير أبو بكر بن عمر أرض المفرب إلى الصحراء ، ولا شك في أن يوسف بن بازالة الحلافات الفائمة بين قبائل صنهاجة ، ولما عاد بعد أن فضها تماما تخلي ليوسف عن الإمارة، ونعتقه أن بناه المدينة استغرق خمس سنوات، وأنه تم في حدود سنة ٢٥٩ التي ذكرها صاحب الاستبصار .

وبذكر ابن أبى زرع أنه اشترى موضع مدينة مدينة مراكش من جاعة من المصامدة ، فسكن الموضع بخيام من الشعر ، وأسس مسجدا للصلاة ، وتحببة صغيرة لحزن أمواله وسلاحه، لعلها القصر المعروف بقصر المجر(٢). وعندما شرع فى بناه المسجد كان يحتزم ويعسل فى الطين والبناء بنفسه مع الحدم والقعلة تواضعا منه و تورعا ، و الم يؤسس بوسف بن تاشفين حول

<sup>(</sup>۱) الاستيمار ، ص ۲۰۹ ــ ابن خلدون م ۲ ص ۲۷۸

<sup>(</sup>٢) الحلل الموشية ، ص ١١

المذينة سورا، ويخدد أبن أبى زرع الموضع الذى كانت تشغله مراكش فى عهد يوسف من مدينة مراكش التى كانت على أيامه بالموضع المعسروف فى عصره بسور الخبر، إلى النبال من جامع الكتبيين (١).

ركانت مراكش فى أرض صحراوية منخفضة ، فحفر لها يوسف الآبار، وجلب إليها المياه (٢) ، ولم يكن يحيط بمراكش من الحبال سوى جبل صغير كانت تقطع منه الأحجار التى بى على بن يوسف بها قصره ، أما عامة بناه مراكش فبكان من الطوب واللبن (٣) .

وسور مدينة مراكش من بناه الأمير على بن يوسف ، بناه في ثمانيسة أشهر في سنة ٢٧٥ ه (١) ، وكان لهذا السور اشهر في سنة ٢٧٥ ه (١) ، وكان لهذا السور عدة أبواب منها أبواب أغات ودكالة والدباغين ويبنتان والصالحة والشريعة والمخزن . وظلت مدينة مراكش معسكرا حربيا ، وقاعدة عسكرية لقوات المرابطين إلى أن حاصرتها قوات الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن على في المرابطين إلى أن حاصرتها قوات الموحدين بقيادة عبد المؤمن بن على في المحرم سنة ٢١٥ ه ، فنزل بجبل بغربها يسميه صاحب الحلل بجبل الجبلين(١)، وصحة الاسم جبل ايكايز (٧) و فقا لما ذكره البيذق أو جبل الجليز على حد

<sup>(</sup>۱) روض القرطاس ، ص ۸۹

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ص ٨٦

<sup>(</sup>٣) نتس المرجم

<sup>(1)</sup> ض الرجم

<sup>(</sup>٥) الاستيمار ص ٢٠٩ ــ أبن خادول ج ٦ ص ٢٧٨

Lévei - Provençal, Extraits, p. 40 - ۱۰۲ مطلل المرتبة من ۱۰۲ مال

<sup>(</sup>۷) أيو بكر الصنهاجي المكنى بالبيذق ، كتاب أخبار المهدى بن تومرت وابتدا. دولة لملوحدين ، تشر. ليني بروفنسال ، باريس ١٩٢٨ ، ص ١٠٢

ما ذكره صاحب الحلل الموشية في موضع آخر (١). وهناك ضرب هبدالمؤمن القبة الحراه، وبذكر صاحب الحلل أن عبد المؤمن أقام على هذا الجبل مدينة استند إليها، وبني فيها مسجدا وصومعة طوبلة بشرف منها على مراكش (٢)، ثم زحف الموحدون بجموعهم إلى مراكش، ووضع عبدالمؤمن الكائن عند مدينته، فخرج جيش المرابطين لملاقاة الموحدين، فتظاهر هؤلاء بالمزعة، ثم خرجت الكائن على فرسان المرابطين وسحقتهم سحقا، و تعلى منهم ما لا يحصى عدده، و أبيح الموحدون فل المرابطين بالسيف إلى الأبواب، وأحكوا عليهم الحمار. غير أن البيذة الذي حضر دخول الموحدين مراكش بذكر أن القتال بين المرابطين والموحدين استمر أربعة أيام، كان يخرج فيها من المرابطين الأمير اسحق بن بينتان (٣)، و محمد بن حواه، و محمد بن يانكالا، وفي اليوم الحامس تمكن الموحديدن من هزيمتهم، وأبعوهم بالسيوف حتى باب الشريعة وهناك قتلوا منهم عددا هائلا (١).

وطال المصارعلى أهل مراكش، و واشتد الحهد بهم، ولكثرة خيلهم ورجلهم نفسة طعامهم، وفنيت مخازنهم، حتى أكلوا دوابهم، ومات منهم بالجوع ما ينيف على مائة وعشرين ألفا، (٠). ويذكر ابن خادون أن المصار استمر سبعة أشهر، فلما طال على أهل المدينة، وجهدهم الحوع،

<sup>(</sup>١) الحلل للوشية ، ص ١٠٢

<sup>(</sup>٢) تنى المرجم

<sup>(</sup>۲) مو الأمير اسعق بن على بن يوسف ' يوبع له بالامارة وهو صبى ' بعسد أل خلع شيوخ المرابطين ابن أنيه أبرأهم بن تاشقين ( ابن خلاول - ٦ صم ٢٨٩ )

<sup>(</sup>٤) الينق ، ص ١٠٣

<sup>(</sup>٠) للل الموشية ص ١٠٢ ، وواضع أن صاحب الملل قد يا أنم في أحصائ الدوالتكل

برزوا إلى مدافعة الموحدين ، فانهزموا وتتبعهم الموحدون بالقتل ، وفي المراكب سنة ١٩٥٩ هـ ، انصل الروم ، الذين كانوا يؤلفون فرقة من جيش المرابطين ، بعبد المؤمن ، واستأمنوه ، فأمنهم ، وانفقوا معه على أن يدخلوه مراكش من الباب المعروف بباب أغمات (١) ، فأمر عبد المؤمن بعمل السلالم العرار ، فلما تمت وزعها على القبال المحاصرة للمدينة ، وبفضل هذه السلالم تمكن جنود الموحدين من تسنم الا سوار ، فدخلت هنانة وأهل الدياغين ، ودخلت هسكورة مع القبائل من جهة باب بينتان ، فافتتحت الدياغين ، ودخلت هسكورة مع القبائل من جهة باب بينتان ، فافتتحت مراكش ، ودخلها الموحدون بالسيف ، ودار القتال في المدينة ، وامتنع الا مي اسحق بن على وجملة قادته بداخل القصبة المعروفة بقصر المجبور وكان قصرا حسينا ، ودار القتال حول القصر حتى الزوال ، ولم يتمكن الموحدون من دخوله إلا بعمد أن ماتت فانو بنت عمر بن يبنتان ، وكانت الموحدون من دخوله إلا بعمد أن ماتت فانو بنت عمر بن يبنتان ، وكانت الموحدون من دخوله إلا بعمد أن ماتت فانو بنت عمر بن يبنتان ، وكانت الموحدون من دخوله إلا بعمد أن ماتت فانو بنت عمر بن يبنتان ، وكانت الموحدون من دخوله إلا بعمد أن ماتت فانو بنت عمر بن يبنتان ، وكانت الموحدون من دخوله إلا بعمل أبو الحسن بن واكاك (٢) .

وبقيت مراكش بعد أن دخلها الوحدون لا يدخلها داخل ولايخرج منها خارج ثلاثة أيام، فقد أبي الموحدون دخولها لائن المهدى كان يقول لهم لاندخلوها حتى تطهروها، فسأل المرحدرن فقهاءهم من ذلك، فأخروهم بأن محاريب مساجدها تمين إلى الشرق، رهى في ذلك تنحرف عن الفيسلة المسجيحة، والتشريق والتحريف غير حائز في الإسلام، ولابد من تطهير هذه المساجد بهدمها وبناه مساجد آخرى، فهدمت جوا معمراكش لذلك السبب،

<sup>(1)</sup> المرجع السابق

<sup>(</sup>٢) البينق ، ص ١٠٣ ــ الحلِل الموشية من ١٠٢ ــ ابن خلدون ح ٦ ص ٤٧٩

ومن بينها المسجد الجامع الذي بناه على بن يوسف فى أدني المدينة ، بدار الحجر ، فهدم بعضه (۱) وأقيم الجامع المعروف بالكنية. ونزل عبد المؤمن مراكش ، واتخذها عاصدة لدراته ، وأقام فيها الدور ، واتخذ القصور (۲)، وجلب إليها لليساه من جهة أغهات لسقاية البسانين التى انخذها فيها (۳)، ووجلب إليها لليساه من جهة أغهات لسقاية البسانين التى انخذها فيها (۳)، عدينة مراكش اهتهاما خاصسا ، فأقاموا بها المنشات العظيمة ، وأمهروها عختلف أنواع المبانى ، ونخص من هؤلا، بالذكر المنصور الموحدى الذي عختلف أنواع المبانى ، ونخص من هؤلا، بالذكر المنصور الموحدى الذي كأن مولها بفن ألبناه، فبنى بحراكش بسد انتصاره فى الأثرك بهارستانا من أعظم ما أقيم فى الما الاسلامي سمى بدار الفرج (٥) ، وكان يقع إلى الشرق من المسجد الجامع المعروف بالكتبية ، وكان قد تخير لبنائه ساحة فسبحة من أجمل مواضع مراكش، وأمر البنائين بانقان بنائه ، فزينوه بالنقوش ألبديمة والرخارى الرائعة، وأمر الخليفة بأن يغرس فيه من جميع أشجار الفاكه ، وأجرى فيه مياها كانت تصل إلى جميع غرفه (٢) ، كا أقام به أربع برك في وأجرى فيه مياها كانت تصل إلى جميع غرفه (٢) ، كا أقام به أربع برك في وأجرى فيه مياها كانت تصل إلى جميع غرفه (٢) ، كا أقام به أربع برك في وأجرى فيه مياها كانت تصل إلى جميع غرفه (٢) ، كا أقام به أربع برك في وأجرى فيه مياها كانت تصل إلى جميع غرفه (٢) ، كا أقام به أربع برك في وأجرى فيه مياها كانت تصل إلى جميع غرفه (٢) ، كا أقام به أربع برك في وأجرى فيه مياها كانت تصل إلى جميع غرفه (٢) ، كا أقام به أربع برك في وأبي برك في المنه وأمه به أربع برك في المنه وأمه به أربع برك في المناكز والمناكز والمناكز

<sup>(</sup>۱) الينق ص ۱۰۵

<sup>(</sup>٢) المراكتي للعجب في تلخيس أخبار المغرب م ٢٠٧

<sup>(</sup>٣) يا قوت ، معجم البلدان ، مادة مر أكث ، مجلد ، ص ٩٤

<sup>(</sup>٤) المراكتين من ٣٣٧

<sup>(</sup>٥) الاستيمار ، ص ٢١٠

<sup>(</sup>٦) أدرك البناة والمهندسون لمسلمول والسيرك والبحيرات العِمنِامة من أهمية في بعث الراحة وبت الهدوء فالنفس ، وأذلك انجهوا الى مزج الطبيعة بالسهارة ، وذكر المقريزى أن بناة بيها رستان قلاوول بالقاهرة فطنوا الى أهمية السيرك والعسقيات في علاج الميرضى عنولى الأمير علم الدين سنجر التجاعى أمسر عمارته ، فأقام بهارستا نا يتأ لف من أربعة أيوا نات بكل ابران من ذروان وبدور قاعتها فسقية بجرى اليها الماء من التناذروا نات و حد

وسط صحنه إحداها من الرخام الابيض ، و وأمر له من الفرس النفيسة من انواع الصوف ، والكنان، والحرير ، والاديم، وغيره بما يزيد على الوصف، ويأتى فوق النعت ، وأجرى له ثلاثين دينارا فى كل يسوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاعة ، خارجا هما جلب إليه من الادوية ، وأقام فيسة من الصيادلة لعمل الاشربة والادهان والاكحال وأعد فيه للمرضى ثياب فيل ونهار النوم من جهساز الصيف والشناه ، فاذا نقه المريض ، فان كان فقيا، أمر له عند خروجه بمال يعيش به ريبًا يستقل ، وإن كان غنيا دفع إليه ما له ، وترك وسبه ، ولم يقصره على الفقراء دون الإغنياء ، بل كل من مرض بمراكش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن يستربح أو يموت من مرض بمراكش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن يستربح أو يموت وكان فى كل جمة بعد صلاته يركب ويدخله ، ويعود المرض ويسأل من أهل بيت ، أهل بيت به (۱) .

كذلك اهتم المنصور ببناء قصبة مراكش، وجامعها إزاءها، وصومعته، كما اهتم باتمام بناء منار جامع الكتبيين المشهور، وذلك بعيد انتصاره في الا رك (٢). ولقد ازدهرت مراكش في عصر الوحدين ازدهارا لم تشهده من قبيل في عصر المرابطين، فانسع عمرانها، وزادت مرافقها، وعمرت بمختلف أنواع الا بنية والمنشآت الل تهدم خلفاء المرحدين باقامتها، وقد

<sup>=</sup> كا أجرى الماء فى جيم قاعات البيدارستان (انظر المفريزى الحطط)، ج ٢٩٠٧ ...
٢٢٣ ه طبعة ببروت ١٩٠٩ وانظر أيضا أثر مزج المنظر الطبيس بالصارة فى محاضرتى اللغيم الجالية فى فن الصارة الاسلامية ، بيروت ١٩٦٢ ص ٢١)

<sup>(</sup>۱) المراكشي ، ص ۲۸۷

<sup>(</sup>۲) روس النرطاس ، ص ۱۹۱

وصفها ابن سعد الفرى فى هذا العصر بقوله : و وهى جمسا سكنت بها وعرفتها ظاهرا وباطنا ، ولا أرى عبارة تنى بما تحتوى عليمه ، ويكنى أن كل قصر من قصورها مستقل بالديار والبسانين والحمام والاصطبلات والمياه وغير ذلك ، حتى إن الرئيس منهم يغلق بابه طى جميع خوله وأقاربه وما يحتاج إليه ، ولا يخرج من بابه إلى خارج داره كحاجمة بحتاجها ، ولايشترى شيئا من السوق أنكل ، ولا يقرى، أولاده فى مكتب وبظاهرها مدينة اختطها المنصور يمقوب (١١ و لمواصه بنا مراكش ، وبها قصر المحلاقة الذي بناه ، به دور عظيمة ، وبها بستان يعرف بالبحيمة طوله ١٧ ميلا ، به بركة عظيمة لم يعمل مثلها ، وبمراكش جاسم جليمسل يعرف بالكتبيين طوله مائة وعشرة أذرع ، وعمل بابه ساعات مرتفعة فى الهواء بالكتبيين طوله مائة وعشرة أذرع ، وعملى بابه ساعات مرتفعة فى الهواء بعسين ذراعا كان يرى فيها عند انقضاء كل ساعة صنجة زنتها مائة درم ، تصورك لنزولها أجراس تسمع على بعد تسمى عندهم بالبجانة » (١١)

ويصفها صاحب الاستبصار في أواخر القرن السادس الهجري بقوله به وحدينة مراكش اليوم من أعظم مدن الدنيا بهجمة وجمالا بما زاد فيهما الحليفة الإمام ، وخليفته أمير المؤمنين أبو بعقوب ، وخليفتها أبو يوسف ، رضى الله عنهم ، فان الحليفة الإمام في فيها جامعا عظيا ، ثم زاد فيه مثله أو أكثر في قبلته ، كان قصرا (٢) ، ورفع بينهما للنار العظيم الذي لم يشيد في الإسلام مثله ، وأكله ابنه وخليفته أبو يعقوب رضه . وجلب الحليفة الإمام

<sup>(</sup>١) يتصد النصبة الق بناها للتصور

<sup>(</sup>۳) التلنشندي ۽ ج ٥ س ١٦٧

<sup>(</sup>٣) يتسد بذلك أن الجامع أنيم على أنفاض تسر الحجر المرابطي

للياه من أودية درن، وغرس بحيرة عظيمة بغربي المدينة قبــــل نفيس، دورها سنة أميال، وبني فيها وخارجها صهر بجـين عظيمين، كنا في تلك المدة نعوم فيهما ، فلايكاد القوى منا يقطع الصهريج إلا عن شقة ، وكنـــا نتفاخر بذلك . وأحدث الخليفة بعده ابنه أبو يعقوب ، رضه ، بحائر مثلها للتقدمة ، وزاد في قبلة المدينة حصنا أنفذه الآن ابنه الإمام الحليف أبو يوسف، رضه، وزاد عليه مدينة أخرى تقارب الاولى في دورها ،و كانت بحائر عظيمة ، فيناها قصورا وجامعا وأسواقا وفنادق ، وجلب التجار إلى قيسارية عظيمة لم يبن في مدن الأرض أعظم منها ، و أمر بعارتها أول سنة ٥٨٥ ه. ومدينة مراكش أكثر بلاد المغرب جنـــات وبساتين وأعناب وفواكه وجميم النمرات؛ وكانت قبل ذلك يطير الطائر حولهـا فيسقط من العطش والرمضاء ، وأكثر شجرهـا الزيتون ، فني براكش اليوم من الزيتون والزيت، مايستغني به عن غيرها من البلاد ، وتمير بلادا كثيرة . وكان زيتها قبل اليوم دهن الهرجان، لا"نه بتلكالبلاد كثيرجدا، وزيتون مراكش أكثر من زيتون مكناسة ، وزيتها أرخص وربما أطيب ، (١).

وظلت مراكش عاصمة للموحدين حتى أيام الوائق بالله أبي العملاه إدريس المعروف بأبى دبوس، فقد تحالف أبو دبوس مع بنى مرين ليتولى الحلافة ، نظير تخليه لهم عن مدينة مراكش . وكان المرتضى غافلا عن شأن أبى دوس ، وكانت الاسوار خالية من حراسها ، وحاميتها ، فانتهز أبو دبوس هذه الفرصة ، وتسور مراكش من باب أغمات ، ودخلها على حين دبوس هذه الفرصة ، وتسور مراكش من باب أغمات ، ودخلها على حين

<sup>(</sup>۱) الاستېصار ص ۲۰۹ ، ۲۹۰

فجأة، وقصد القصبة، فدخلها من باب الطبول (١١) ففر الرتضى من مراكش إلى آذهور حيث مات قتيلا فى سنة مهم ولكن أبا دبوس نكث بعهد. لبنى مرين، فاضطر الا مير أبو يوسف يعقوب المريني إلى مهاجمة مراكش فى سنة ٩٦٨ هـ، وانتهى الا مر بمقتل أبى دبوس إمام أسوار مراكش التى دخلها جيش بنى مرين فى ٧ من الحرم سنة ٩٦٨ هـ (٢).

ولقد تأثر عمران مراكش بالفتن المتواصلة ألتى اشتعلت نيرانها فى أو اخر أيام للوحد بن ، واستولى الهدم و الحمراب على معظم ديارهم بحراكش عند سقوط دولتهم . و يذكر الوزير أبو الحسن بن سعيد العنسى أنه وجد على بعض قصورها مكتوبا بالفحم :

ولقد مررت عـــلى رسوم ديارهم فبكيتمــا والربع قاع صفصف وذكرت مجرى الجور في عرصاتهم فعلت أن الدهر فيهم منصف

فأخذ قطعة من البياض المتبقى من الجيار ، وكتب تحت البيتين السابقين :

لمنى عليهم بعدهم بمثالمم بالله عليهم بعدهم بمثالم بالله قل لى فى الورى هل يخلف من ذا يجيب مناديا لوسيلة أم من يجير من الزمان وينصف (٢)

<sup>(</sup>١) أين خلدون ج ٦ ص ١١ ه

 <sup>(</sup>۲) أبو الوليد السّاعيل من الأحر 'رومناالنسرين في دولة بني مرين، الرباط ١٩٦٢)
 مي ١٩

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ، ص ١٢٨

ولقد ضعف شأن مراكش في عصر بني مرين، لاتخاذهم مدينة فاس حاضرة لمبم، فتأثر عمرانها بذلك، وانخفضت مكانتها السياسية.وقد وصف ابن الحطيب أسوارها الحصينة ، وزيتونها وفواكها في عصر بني مرين يقوله: ﴿ اقتعدت البسيط المسديد، واستظهرت بتشييد الأسوار وأبراج الحديد، وبكى الجبل من خشيتها بعيون العيون، فسالت المذانب كصفاح القيون، وقيدت طرف الناظر المفتون أدواح الشجريها وغابات الزيتون... زيتها الزمن يعصر، وخيرها يمد ولايقصر، وفواكها لاتحصى ولاتحصر، فاذا تناصف الحر والبرد ، وتبسم الزهر وخجل الورد ، وكسا غــدرانها الحائرة الحلق السرد، قلت انجز للمتقين من الجنة الوعد ، وساعد السعد ، وماقلت إلا بالذي علمت سعد ۾ . تم يصف خرابها و تدهورها في عصر بني مرين فيقول: ﴿ وَخُرَابُهَا مُوحَشُّ هَائُلَ ، وَبَعْدُ الْأُقْطَارُ عَنْ كَثْيَرُ مُرْبُ الا وخاربها حائل، وعدوها ينتهب في التمن أقواتها ، وجرذار المقاير تأكل أمواتها ، وكانت أولى المنازل بالإغياء ، لو أنها اليوم مصدودة في الإحيام) (١) .

ثم استعادت مراكش مكانتها في عصر الاثراف السعدين كعاصمة للبلاد، وخاصة في عصر السلطان أحمد بن محمد السعدى الملقب بالمنصور الذهبي، الذي أمهرها بأروع المرابية التي أعادت ذكرى منصور الموحدين، واستعضر لعارة قعدوره عمالا وصناعا من سائر البلاد، وجلب الرخام من إيطاليا، وشرع السلطان في بناء قصره المعروف بالبديع داخل قعبة

<sup>(</sup>١) مشاعدات لمال الدين بن الحطيب ، ص ١٠٨

سعديين سنة، ٩٩ ه ، وكان قصر ا مربع الشكل في خل جهة منه قبة ، وكان يزدان بالرخام المجزع ، والمرسم الأبيض المفضض والأسود (١) ، « كل خامة طلى رأسها بالذهب الذائب ، وموه بالنضار الوانى ، وفرشت أرضه بالرخام العجيب النحت ، الصافى البشرة ، وجعل فى أصناف ذلك الزلاج (٢) ، المتنوع التلوين حتى كأنه خائل الزهر ، أو برد موشى ، وأما سقوفه ، فتجسم فيها المذهب ، وطليت الجدارات به ، مع بريق النقش ورائن الرقم بخالص الجبص ... وفيه الأشعار المرقومة فى الأستار ، والأبيات المنقوشة فى المغشب والزليج والجبص ما يسر الناظر ويروق المتأمل ويهر العقول و (٢) و المخذ المنصور لنفسه فى مراكش بلاطا أقرب ما يكون إلى البلطات الشرقية فى المؤرن والعظمة ، إذ كان يجلس فى قصر البديع ، وقد مد فيه ، ومهد من فرش الحرير ، وصفة النارق ، وتدلت الاستار والكلل والحجال المخوضة بالذهب على كل قبة وحناية (١٠) .

. . .

كان تاسيس مراكش تدعيا لمركز المرابطين فى المغرب، ثم كان استيلاؤهم على مدينة فاس فى سنة ٢٩٤ ه سبب فى اختلاطهم الحضارة الاندلسية المغربية، ونجح يوسف بن تاشفين، فى إخضاع قبيلتى مكتاسة

<sup>(</sup>۱) ارجم الى اعمال المنصور الدهبى كتاب « نزهة الممادى باخبار مساولة القرل المادى باخبار مساولة القرل المادى تأليف محد الصغير ، نصره حوداس Houdas ، باريس ۱۸۸۸ .

<sup>(</sup>۲) جم كلمة زليج ، ويعرف بالاسبسانية اليوم باسم Azulojos ، وهو نسوع من النسيفساء يبسط به تاعات ديار أهل الأندلس ويشبه المفضس ( النسيفساء)، وهو ذو ألوان مية يتيونه متام الرنام الملول ( المقرى ) نفح الطيب ج ١ ص ١٨٧ ، ١٨٧ )

<sup>(\*)</sup> محمد الصغير كتاب نزحة الحادى بأخبار ملوك الترت الحادى •

<sup>(</sup>المنعبد النزيز سالم ، المغرب الإسلامي " - ٢ ص ١٨١

ولواتة ، واستوقى على أكثر بلاد المغرب الغربى، ثم وجه ابن تاشفين جهوده بعد ذلك إلى ناحية الثهال الشرقى ، فنى سنة ٣٦٥ هزحف إلى وادى ملوية ، فافتح بلادها ، وعلى حصون وطاط من نواحيها ، وأخضع قبيلة نجارة مرة أخرى ، وافتنح حصن علودان من حصونها (١) . وفى سنة ٤٦٧ هـ ، وجه همه إلى إخضاع نيائة ونى ،كود بأحواز تازى ، وافتتح تازى . وقسم يوسف بن تاشفين المغرب بين أبنائه وذويه وشيوخ قومه وأمرائهم . تم تطلع بعد ذلك إلى معبرى الاندلسي طنجة وسبتة ، وكان يحكمها سكوت المي فواطى وعشيرته من أولياء الدولة الحودية بسبتة . فاشتبسك الزابطون بقيادة صالح بن عمران مع سكوت في ظاهر طنجة ، فانهزم سكوت وقتل في المعركة ، وتحصن ابنه ضياء الدولة بسبتة (٢) . ويبدو أن المعتمد بن عباد ملك إشبيليه أرسل سفارة برئاسة أبى بكر بن القصيرة إلى يوسف لينجده على النونسو السادس، وأبدى يوسف استعداده فذلك ، إذا تهيأ له الاستيلاه على العبرى الاندلس ، طنجة وسبتة (٢) .

<sup>(</sup>۱) این خلدون ، بر س ۳۸۰

<sup>(</sup>٢) سكوت البغراطي كان من سبى برغواطة في زمن على بين حود، ثم ألتى اليه يحبى ابين على بهتا ليد سبته وأشرك منه في عمالتها مولى آخر من مواليه اسنه رزق اقتويكنى بأبي العطاف ، وفي عهد لدريس بن يحيى "تمكن سكوت من النفساء على شريكه في سبخا وأصبح منذ ذلك الحين أميرا مستنسلا بشبتة ، و لمقب بالمنصور المان في سنة ٤٥٣ ، ولا سكوت قائماً بسبة وطنجة وأصبلا إلى أن سير اليه يوسف بن تاشنين ، قائمه صائلين همران فنزل يموضم بعرف بالدمنه سنة ٤٧١ هـ ، واصطدم الرابطون بابنه ضياء الله في طنجة " فدخلب المرابطون " ودخلوا طنجة ، وقتل سكوت ( انظر :

Josquin Vallvé Bermejo, Sugut al-Bargawati, rey de Ceuta, al-Ardalus, vol. XXVIII fasc. 1, Madrid, 1963, pp. 171-209)

Ibid. p. 180 (7)

وفي سنة ١٧٧ هسار القائد المرابطي مزدئي التلكائي على رأس جيش كثيف غمارية مفرارة ملوك تلمسان في المفرب الاوسط عوفي العام التالي قام يوسف بفتح المغرب الشرقي وساحل الريف ، فاستولى على مليلة ، وخرب نكور ، واستولى على وجدة وبالاد بني سناسن ، واستولى بعد ذلك على تلمسان وقتل أميرها العباس بن بحق ، وأقام مكانه محمد بن تينعسر ، وبذلك فقدت زناتة عاصمتها الاخيرة . وأقام يوسف مدينة جديدة هي تأكرارت بجوار أغادير القديمة ، وتوغلت جيوشه في المغرب الاوسط واستولت على تنس ووهران وجبسل وانشريس (١) ، ووصلت حتى الجزائر ، وتوقفت عند مدخل بلاد قبيلي من من أراضي صنهاجة الشرقية ، ولم يدخل المرابطون في صراع مع إخوانهم الصنهاجيين في الجزائر وتونس ، وهمكذا انقسم المغرب الإسلامي إلى قسمين : شرقي يحكمه بنو زيري وبنو حاد العبنها جيين وغربي يمكمه المرابطون

عاد يوسف إلى مراكش فى سنة ٢٥٥ هـ، ويبدو أنه وصلت فى ذلك الوقت كتب من أهل الاندلس يسألونه أن ينقذ الاندلس مما ألم بهما من مصائب على أيدى القشتاليين ، وكان لابد له أن يحتاط للتدخسل فى الاندلس ، فوجه ابنه المعز فى عساكر المرابطين إلى سبتة معبر الاندلس ، فناز لها برا ، ويذكر ابن خِلدون أن أساطيل ابن عباد حاصرتها بحرا ، وتحكن المعز بن يوسف من الاستيلاء عليها عنوة فى ربيح الآخر سنة ٢٧٦هـ، وقبض على ضياء المدولة وقتله بسيفه . وتفصيل ذلك كما ورد فى الذخيرة لابن بسام المعتمد بن عباد سير إلى سبتة سفينة ضخمة كأنها قصر بناه على المهاء ،

<sup>(</sup>۱) این خلدرل - ۲ ص ۲۸۹

فهاجت ميناه سبتة ، ثم قدم أسطول المرابطين فى صغر سنة ٢٧٥ ه لهاصر سبتة من البحر ، و ولقيه العز بن سقوت بيقية جمته من أسطول طالما أوسع البلاد شرا ، وملا فلوب أهلها ذعرا ، فسكان لا ول ذلك اليوم ظهر على أسطول المرابطين حتى أخذ منه قطعة جليلة المقدار ، ظاهرة الحماة والا نصار ... وارتاعت عملة المرابطين لاخذ تلك القطعة حتى هموا بالإحجام، وقوضوا بعض الحيام ، وغضب أمير المسلمين و ناصر الدين رحمه الله إحدى غضباته فكانت إياها ، و نفرت المنايا على سبتة ، و تقدمت تلك السفينة فأطلت على أسوارها ، و رفعت صوتها بوارها ، وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى سوء قرارها ، و ماول العز بن سقوت الفرار فى البحر ، و الكن المرابطين طاردوه ، فدخل دارا تعرف بدار تنوير بمدينة سبتة ، وهنالك قبض عليه .

<sup>(</sup>۱) نس ابن بسام فی کتاب أقد تبرد ، تضره السنیور شوا کین با النی ۱۹۵۴ مطابعه فی مقاله السابق س ۲۰۷

(٣)

#### المرأبطون في الاندلس

#### ا \_ احوال الاندلس عند قيام دولة المرابطين:

بعد أن وحــد يوسف بن تاشفين بــــلاِد للغرب، وأقام دولة قوية تضم أتاليم القسم الغرب مرمر المغرب لم يحاول أن يتلقب بالحلافة ، واكتنى بلقب أمير للسلمين، وتاصر الدينسنة ٦٨، هـ ، ودعا للخليفةالعباسي ببغداد. ويذكرصاحب الحللآن ابن تاشفين لما طالبهجض أصحابه باتخاذ لقب أمير المؤمنين قال : حاشا الله أن نتسمى بهذا الاسم ، إنما تسمى به خلفا عنى العباس ، لكونهم من تلك السلالة الكريمة ، ولا نهــم ملوك الحرمين مسكة والمدينة وأنا راجلهم، والقائم بدعوتهم » (١١) . هذا اللقب خلصه يوسف ابن تاشفين على نفسه دون الرجوع إلى الخليفة العباسي ، قلما انتصر يوسف في موقعة الزلاقة ، وأسقط ملوك الطوائف ، كتب إلى الخليفة المقتدى باقد، يطلب منه الحلم والإعلام والتقليد ، فلم بعترض الخليفة على ذلك ، ولكنه لم يخاطبه باقب أمير للسلمين ، وقد نشر الا ستاذ الدكتور حسين وونس نص رسالة من الخليفة عبد الله العباس المستظهر بالله العبداسي إلى على بن يوسف ، لم يخاطبه فيها بلقب آمير المسلمين (٧) . وقسد استخدم المرابطون لذلك السواد شعارا لهم في ملابسهم و أعلامهم (٣) .

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ، ص ١١

<sup>(</sup>۲) حبين مؤنى ، سبسم وكائق جديدة عن دولة المرابطين وايامهم في الأندلى ومعينة المهد المسرى الدراسات الإسلامية بمدريد ، الحبلد التائى ، ١٩٥٤ من ٦٦ سـ ٦٦ سـ ٦٨ معينة المهد المسرى الدراسات الإسلامية بمدريد ، الحبلد التائى ، العمور البرمطي ، احد مختار المبادى ، نظام الحسلانة في المغرب الإسلامي في العمور البرمطي ، طعلة من كاب طلاعة الإسلام في المغرب العربي ، مر٥٩ ١

وجناكان يوسف بن تاشفين بعمل لتسمأسيس دولة كيرة في المغرب كانت الإحداث تعطور تطورا سريعا في الأنداس ، فقسد أدى انقسام الاندلس بعد ستوط الخلافة الاموبة بقرطبة إلى دوبسلات للطوالف إلى ظهور العنصرية المدامة بين المسلمين عربهم وبريرهم وصقاليتهم ، واستعدان بعضهم على بعض، بنصارى النهال الذين وجدوا في ذاك سيفا مسلط على الإسلام، وفرصةمواتية للقضاء عليهم، فاستغل فرناندو الاول، وتسميه المعادر العربية فردُلند، ملك قشتالة وليون هذه الفرصة، (١٠٠٥-١٠٥٥) واستولى على عدد من مدن الا ندلس مثل بازو ، وقلمرية ، وأرغه ملوك الطوائف على شراء حمايته للاحتفاظ بعروشهم ، فلاذوا بالجزيات يدفعونهما إليه، إنقاء لشره، ودرهاً الهديدانه، ورغبة في خطب سلمه وهرضياته، كما كانت وطأة ابنه الفونسو السادس أشد على للسلمين من وطأة أبيســـه قردُلند، فقد رأى أن يسدد الضربة الاولى بني طليطلة ، قلب الا تندلس ، فَأَخَذُ بِعِدَ الْعِدَةِ ، للاستيلاءُ عليها ، ويتأمب لنحقيق هــذا الهدف منــذ سنة ٤٧١ ، وتمكن أخيرًا من تحقيق أمنيته في سنة ٤٧٨ هـ ( ١٠٨٥م ) ، وازداد والحصون ﴾ . (١) وأحدث سقوط طليطــــلة في أيدى القشتالين دويا حائسلا في للفرب والاندلس على السواء ، وقرعت نواقيس الحطر تنسذر ملوك الإسلام في الأندلس بسوء المصير ، فأحسوا بضعفهم ، وتنبهوا بعد فوات الأوان إلى نهابتهم الوشيكة ، بل إن سقوط طليطلة، كان فذيرا بالنهاية المحتومة لدولة الإسلام في الا ندلس. وقد أدرك الشاعر عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) المترى ' تنح العليب ، ج ٦ص ٨٨

فرج اليحصبي المشهور بابن النسال هذه الحقيقة ، فانشد يقول :

يا أهــل أندلس حنوا مطيــكم

المنا المقام يرسا إلا من الغلط

الثوب ينسل من. أطرافه وأرى

ثوب الجزيرة منسولا من الوسط

ونحسن بين عسدو لا يفارقنسا

كيف الحياة مع الحيات في سفط (١)٠

استفحل خطر الفونسو السادس على دو بلات الطوائف ، وذاق حلارة الانتصار على المسلمين في طليطلة ، فعزم على فتح مدن الاندلس كلها ، وعرض عليه رعيته أن يلبس التاج ويعيد عادة أسلافه القوط، فأرجأهم في ذلك حتى يستولى على دار ملك المسلمين بقرطبة (٢) ، إذ كان يعتبر طليطلة نقطة دار الاندلس (٣) . ثم عمد إلى استذلال ملوك الطوائف بقرض الإناوات والجزيات عليهم، ثم إنه بدأ بالمعتمد بن عباده كبير ملوك الطوائف، فكتب إليه يطلب منه تسليم بعض حصوته وأعماله إلى رسلة وعماله ، فكتب إليه بين ما كنبه : « من الأنبطور ذى لللتين ، لللك المفضل الأدفنش فكتب إليه بين ما كنبه : « من الأنبطور ذى لللتين ، لللك المفضل الأدفنش فكتب إليه بين ما كنبه : « من الأنبطور ذى لللتين ، لللك المفضل الأدفنش من مشيد شرفته المعنا ، وثبت في الني ، فاهر اهراز الرمح بعامله ، والسيف من مشيد شرفته المعنا ، وثبت في الني ، فاهر اهراز الرمح بعامله ، والسيف بساعد عامله ، وقد أبصرتم ما زل بطليطانة وأقطارها ، وماصار بأهلها حين

<sup>(</sup>١) المرجم المابق ج٦ ص ٨٤

<sup>(</sup>٢) أبن الحطيب • أعمال الأعلام ' النسم الحاص بالاندلي ، ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ، ص ٣٢

عاصرها عن صار في هذه السنين ٠٠٠ » (١) . فلما رأى ابن عباد ما رآه من إدبار أمره، وما يجتم على دولة الإسلام في الأندلس من أخطار، شاور خاصته ، زوجو. دولته في الاستنجاد بيوسف بن تاشفين ، على القشتاليين ، فأشاروا بمداراة ألفونسو ، ومصانعته ، وعقد السلم معه على ما يشتهيه من شروط، إذ كانوا يخافون من يوسف بن تاشفين أن يسلبهمملكهم ،ويَشتت شملهم، وحذروه، من مغبة الاستنجادبيوسف بن تاشفين، وقالوا له : والملك عقيم ، والسيفان لا يجتمعان في غمدواحد ، (٢) . ثم اختلي المعتمد بابنه وولى عهده الرشيد أبي الحسن عبيد الله ، فقال له : ﴿ أَنَا فِي هَذَّهُ الْا تُندلس غريب بين بحر مظلم وعدو مجرم ، وليس لناولى ولا ناصر إلا الله تعدالي ، وإن إخواننا وجيراننا ملوك الاندلس، ليس فيهم نفع ولا يرجى منهم نضرة، ولاحياة إن نزل بنا مصابأو نالنا عدو ثقيل، وهو اللمين أذفنش، وقد أخذ طليطلة من ابن ذي النون بعد سبع سنين ، وعادت دار كفر ، وها هو قد رفع رأسه إلينا ، وإن نزل علينا بطليطلة ما يرفع عنا حتى بأخذ إشبيلية ، و نرى من الرأى أن نبعث إلى هذه الصحراء وملك العدوة ، نستدعيه للجواز ليدفع عنا هـذا الكلب اللعين ، إذ لاقدرة لناعلى ذلك بأنفسنا ، فقهد تلف ا عند الله الله عند أجنادنا ، وأبغضتنا العامة والحاصة » . ولكن ابنه الرشيد لم يقره على هذا الرأى ، فقال لا بيه : ﴿ يَاأَ بِتَ ، تَدْخُـلُ عَلَيْنَا في أندلسنا من يسلبنا ملكنا ، ويبدد شملنا ، ، فقمال : ﴿ أَي ابني ، واقته لايسم عمني أبدا أني أعدت الاندلس دار كفر ولا تركتها النصاري ،

<sup>(</sup>١) الرجع السابق ص ٢٣

<sup>(</sup>۲) الحيري ، ص ٨٠

فتقوم على اللمنة في متابر الإسلام مثل ماقامت على غيرى، وحرز الجمال ، واقه، عندی خیر من حرز المنازیر ، فقال له : ﴿ يَا أَنِيَ افْعُلُ مَا أَمِّـرُكُ اقه ، نقسال و إن الله لم يلهمني بهذا إلا وفيه خير وصلاح لنا ولكانة المسلمين ﴾ (١) . فكتب من فوره إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في غرة جادي الأول سنة ٧٧٨ ﴿ (٢) ، يستصرخه على ألفونسو، ويدعوه إلى الجواز إلى الأندلس للجهاد وإحياء شريعة الإسلام. فاستشار ابن تاشفين كاتبه عبد الرحمن بن أسباط في هذا الشأن ، وكان أندلسيا من أهل للرية ، فأشار عليه بأن بشترط على ابن عباد أن يتخملي له عن الجزيرة الخضراء ليجملها قاعدة لإنزال قواته ، فلما علم ابن عباد بذلك جاز إلى المغرب في أسطولالأندلس في سنة ٧٧٨ ، بعد أن استخلف على إشبيلية ولده الرشيد ، وكتب لا بن تاشفين عقدا يقضي بتسليم الجزيرة المحضراء إلى المرابطين في ربيع الأول سنة ٧٩٩ هـ (٣) . ويذكر عبد الواحد المراكثي أن يوسف بن تاشفين عبر لابن عباد عن رغبته في الجهاد بقوله: و آنا أول منتدب لنصرة هذا الدين ، ولايتولى هذا الأمر أحد إلا أنا بنفسى ﴾ (٤) ، وعاد ابن عباد على أثر ذلك إلى إشبيلية ، أما يوسف فقد أخذ يستنفر جيوشه ، ثم رحل إلى سبتة ، للاشراف على نقل قواته إلى الأندلس في شهر جادى الأولى من

<sup>(</sup>۱) الحلل الموشية " س ۲۸ سـ أين الحطيب ، أعمال الأعلام، النسم للخاص بالأندلس ، ن ۲۲۰

 <sup>(</sup>۲) این الحطیب کلرجم السایق – ویذکر صاحب الحلل سنة ۱۷۹ تاریخا کمسکانیة
 این عباد لاین تاشقین

<sup>(</sup>٣) أبن خلدول م ٦ م ٣٨٦ ـ ابن اخطيب ، المرجم السابق ص ٢٤٦

<sup>(</sup>٤) المراسحي ۽ س ١٣١

السنة ؛ فأبعثه له نحوم آلاف فارس عبر بهم البحر إلى الجزيرة الخضراء. ويدو أن الفونسو لما بلغه اتصال علوك الاندلس بيوسف واعتزائهم به عليه، وأعرَّام يوسف المجاز إلى ألا ندلس لنصرة إخوانه في الدين، وتمرد الجعمد بن عباد عليه في دفع الجزية ، أراد أن يحث يوسف على سرعة القدوم إلى الا ندنس أمـــلا في إلحـــاق الهزيمة به ، والتفرغ بعد ذلك للقضاء على ملوك الطوائف، فأغار على البلاد حتى رصل إلى ساحل البحر عند الجزيرة، فرذلند إلى يوسف بن تاشفين : أما بعد فانك اليوم أمرير المدلمين بولاد المفرب وسلطانهم ، وأهل الاندلس قد ضعفوا عن مقاومتي ومقابلتي ، وقد أذلتهم بأخذ الجسزيه منهم وبالفتل والاسر والذل والقهر، وأنا لا أقنع إلا بأخذ البلاد، وقد وجب عليك نصرهم لانهم أهل ملتك فاما أن تجوز إلى، وإما أن ترسل إلى المراكب أجـوز إليك، فان غلبتني كان ملك الأثندلس والمغرب إليسك ، و إن غلبتك انقطع طمسع الاندلس من نصرك إِياهُم ، فان نقوسهم متعلقة بنصرتك لهم ، فلما وصل هذا الكتماب إلى يوسف أمر أن يكتب له على ظهر كنا به : ﴿ مَنْ أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ بُوسَفَ إِلَى أدفونش، أما بعد فان الجواب ما تراه بعينك لاما تسمعه بأذنك، والدلام على من اتبع الهدى ۽ . و أردف الكانب بيت أبي الطيب :

ولا الكتب إلا المشرفية والتنا

ولا رسل إلا الخيس المرمر (١)

والقارى لهذه الرسالة يشكف مسحتها، ولكن الإساندة ليفي برو فنسال،

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ص ٢٦ ــ ابن الحطيب ، أعمال الأعلام ، التسم التالث ، ص ١٤٠

وغرسية جومت ، وأوليفر آسين ، نشروا رسالة كتبها يوسف بن تاشفين إلى الناصر تميم بن المعز بن باديس يذكر له فيها هزيمته لألفونسو بالزلاقة ، تضمنت هذه المقيقة . يقول ابن تاشفين : و وكان قد تقدم إلينا بالعدوة من قبل الانفونش أمير النصارى رسالة يخاطبنا فيها بالحسواز إلينا ، إذا عجزنا عنه ، وفرقنا منه ، نعطوه المراكب و نسلموا إليه الشوانى والقوارب ليد علينا ، ويقاتلنا في مأمننا ، فلم نلتفت إليه ، ولاعرجنا عليه » (١) .

#### ب\_موقعة الزلاقة:

أجاز المرابطون البحر إلى الجزيرة الخضراء ، وتلقام المعتمد أحسب لقاه ، واستقبل المعتمد أميرهم يوسف بن تاشفين فى وجوه أهمل دولته ، وقدم إليه الهدايا والتحف ، ولما دعاه للزول إلى إشبيلية للراحة من الرحات، لم يبد ابن تاشفين قبولا ، ولم يرحب بهذه الدعوة ، وقال : ﴿ إنما جئت ناويا جهاد العدو فحينا كان العدر توجهت وجهه » (٢) . ثم أخذت قوات المرابطين تتقدم نحو إشبيلية ، وكان يقودها من قوادهم الكبار سليان بن دلود ابن مائشة ، وانضمت إليها قوات المعتمد ، وبعض قوات بعثها ابن صادح ماحب المربة (٢) . وسام فى هذا الميش الاسلامى المؤتلف عبد الله بن

Lévi-Provençal, Garcia Gomez, Oliver Asin: Novedades (۱)
sobre labatalle llemada al-Zallaqa, al-Andalus, vol. XV, 1950, P. 112
.

بلكين صاحب غرناطة رامخوه تميم صاحب مالقة ، وابن ذي النون . و بلنم الفونسو السادس، وهو مقسم على حصار سرقسطة تجرك القوات المغربية الا تدلسية نمو إشبيلية ، فاضطر إلى رفع الحصار عن سرقسطة وبدأ بمشد النوى النصرانية، ويستنجد بأمم المسيحية، فوفدت إليه سريات من الفرسان من ولايات فرنسا الجنوبية من لانجـدوك، وجـــوبانة، وبرجـونية، وبروفانس ، وقد عقدت آمــالا كبرة في الظفر مغنم كبر . وتحالف القونسو معسانشو راميرث ملك أرغون وصاحب بنبلونة ءوالكونت برنجار ربمسوند، وكان سانشو مشغولا بمحاصرة طرطوشة، بينسها كان برنجار يتأهب لغزو بلنسية ، فا نضها إلى القونسو السادس بجميع قواتها، أما القونسو فقد حشد قوات ها للة من جليقية ، وليون ، وبسكونية ، وأشتوريش ، وقشتالة (١) . وكانت قوات المرابطين قد وصلت إلى إشبيلية ، وأقامت بها ثلاثة أيام، ثم ارتحلت إلى بطليوس، فلقيهم المتوكل بن الا فطس بالقرب من بطليوس ، واحتفـــل لهم بالتضييف والعلف والقرى الواسع (٢) . وعسكرت قوات المسلمين شالى بطليوس ،بين بطليوس وقورية ، أي بين صْفَى وادى آنه ووادى تأجه وتحــــركت قوات الفونسو متجهــة نحو بطليوس (٣) حسق وصلت على بعد ثلاثة أميال من معسكرات المسلمين ،

<sup>(</sup>۱) بوسف أشباخ ، تاريخ الأندلس في مهد المرابطين والموحدين ، ترجسة الأستاذ عمد عبد أنة عنال ، القاعرة ١٩٥٨ س ٨٠

<sup>(</sup>٢) المثل الموشية ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيد ، أعمال الأعلام ، النسم التال ، ص ٢١٢

وضربت مخياتها في محص الزلاة\_\_ة ( باللانينية Sacralias ) حيث قامت المعركة الكبرى الحاسمة بين جيوش الإسلام والمسيحية .وكانت معسكرات إهل الأندلسقد ضربت بازاء خلات النعباري، بينها عسكرت قوات يوسف ابن تاشفين ورا.هم على أميال منهم (١) . وفى ليلة ١٧ رجب سنة ٤٧٩ هـ، باغتت قوات الفونسو ممسكرات أهل الاندلس، فانهزمت عند أول لقاه، ودارت عليهم الدائرة ، وأبلى ابن عباد بالرغم من ذلك بلاء حسنا ، ثم أرسل كأنبه ابن القصيرة إلى بوسف بن تاشفين ، فركب يوسف من فوره على رأس قواته، وقصد محلة الفونسو، ﴿ فَاقْتَحْمُهَا وَأَصْرُمُوا نَارَأَ ، وَضَرَّبُ طبوله، فاهتزت لهـــا الا'رض، وتجاوبت الآفاق، فارتأعت قلوبهم، وتخليخلت أفئدتهم ، ورأوا النار تشعل في محلتهم ، وأتاهم الصريخ بهـــــلاك أموالهم وأخبيتهم، فسقط في أبديهم فألووا أعنتهم ورجعوا قاصدين محلتهم، فالتحمت الفئتان، واختلط الملتان، واشتدت الكرة، وعظمت الهجات، والحربتدور على اللعين ءوتطحن رؤوس رجله ءوهشاهير أبطالهءوتقذف نخيلهم عن يمينه وشماله ، وتداعى الا جنادرالحشم والعبيد للزال والترحيل على ظهور الخيل، ودخول المعترك، فأمن الله المسلمين، وقذف الرعب في تاشفین ۽ (۲) .

<sup>(</sup>١) المرجع السايق ص ٢ ١٣

<sup>(</sup>٢) الحلل الموشية ، س ١٣

أصحابه ، وجرح الفونسو جرحا بالفا ، إذ الصق به عبد أسود طعنه في خذه بخنج ، ففر الفونسو في جنح الظلام ، ولاذ هو وفلول جيشه برجوة م تسللوا حاربين إلى طليطلة . وعلى أثر انتصار المسلمين ، قفسل يوسف ابن تاشفين إلى المغرب ، إذ ورد عليه الحبر بموت ابنه أبى بكر (١) ، فترك لسير بن أبى بكر مهمة مواصلة الجهاد . ويعنقد الدكتور حسن محود ، أن سنة . ٨٥ ه مى السنة التي توفى فيها أبو بكر بن عمس رئيس المرابطين ، بدليل أن العملات المرابطية ظلت تضرب باسم أبى بكر بمت عمر من ٥٠٠ إلى ١٧٥ ه ، فليس ببعيد أن يكون الأمر قد اختلط على المؤرخين ، فقالوا إلى ١٩٧٩ ه ، فليس ببعيد أن يكون الأمر قد اختلط على المؤرخين ، فقالوا إنما رحل لوفاة ابنه بدلامن ابن عمه (١) . وهكذا عت قوات المرابطين المسادس لهم .

و لقد كان لانتصار المسلمين في الزلاقة عدة نتائج هي :

٩ - حرر سرقسطة وحماها من الوقسوع في أيدى القشتاليين ، وكانوا
 يحاصرونها عندما نزلت قوات المرابطين بالاندلس .

٣ - أحدث تغييرا مقاجئـــا في عبرى حركة الاسترداد التي خططها الفونسو السادس، فقد أرسل الفونسو العد هزيمته في الزلاقة طالبا العون من أمراء الأقاليم الجنوبية بفرنسا، مهددا لهم حالة في عدم مساعدتهم له

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ص ٤٧

<sup>(</sup>۲) حسن محمود ' قيام دولة المرابطين ، ص ۲۸۷ ـ ارجم الى تفصيلات هذه المركة في ۵. Huici Miraada، هـ الذكتور حسن محمود ' فيسام حولة المرابطين ، هي ۲۸۲ ـ ۲۸۸

بمعالفة المسلمين ، فأخذ الفرنسيون بتنافسون فى تنظيم -لة كبيرة. ولكن الفونسو عدل عن خطته فى الاستعانة بالفرنسيين خشية أن بعقد ذلك من علاقته مع ملوك الطوائف بعدد أن عاد يوسف بن تاشفين إلى مراكش . فأرسل الفونسو يستغنى عن خدمات من لم يعبر منهم جيسال البرانس بعث . غير أن الوافدين منهم دخسلوا فى خسدمة سانشو راميرث ملك أرغون ، وهاجوا نطيلة فى شناء سنة ، ٨٤ هـ ، وفشلوا فى هذا الهجوم ثم تراجعوا .

٣ - صالح الفونسو السادس قائده السيد الكنبيطور بعد أن احتاج
 إلى سيقه ، واستقبله في طليطلة في هذا العام (١) .

ع - رقع من شأن المرابطين أمام الرأى المام الإسسلامى ، وصوره فى صورة المجاهدين عن الاسلام ، المدافعين عن أراضيه ، المذابين عن تغوره .

• .. أسقط من قدر ملوك الطوائف فى نظر رغيتهم ، ومهد السبيل إلى إلى إلى المقاط دو يلات الطوائف ، وضم الاندلس إلى دولة المرابطين فى المغرب.

# ج \_. تغلب يوسف بن تاشفين عل الالدلس :

با انتصار المسلمين في الزلاقة بعد سلسلة من الهزائم المتالية على أيدى الفشتاليين ، لذلك بالغ المسلمون في تقديره ، وقارنوه بأيام الإسلام الكيرى، ويعير صاحب الحلل الموشية عن ذلك بقوله : « وكان يوما لم يسمع بمثله من اليرموك و القادسية ، فياله من فتح ، ما كان أعظمه ، ويوم كيوما كان

Afif Turk, El Reino de Zaragoza الربالة الدكترراء الآبال (١) ارجم الدراة الاكترراء الآبال (١) عنه عنه الدراة الاكترراء الآبال الدراة الدكترراء الآبال الدراة الدرا

أكرمه. فيوم الزلاقة ثبتت قدم الدين بعد زلافتها ، وعادت ظلمة الحق إلى إشراقها ، تفست مخنق الجزيرة بعض التنفس، واعتز بهــــا رؤوس الاندلس...» (١).

ولكن موقعة الزلاقة لم تكن سوى صدمة أصابت القشتاليين لزمن قصير ، ثم أخذوا يفيقون منها ، قان هزيمتهم لم تكن عن ضعف وتخاذل ، وإنما ترجع إلى غرور الفونسو بنفسه ، واعترازه بقسوته وسوه تصرفه ، فلم يكد يمضى عام واحد على هزيمته حتى كان قد تمكن من استعادة قواه فنقل ميدان نشاطه هذه المرة إلى شرق الا ندلس ، إذ أن غربها كانت تقوم فيه مملكتان قويتان هما مملكتا إشبيلية وبطليوس ، تعضدها فرقة من المرابطين قوامها ثلاثة آلاف مقاتل ، تركها يوسف بن تاشفين تحت تصرف المعتمد بن عاد . أما الشرق فعلى الضدمن ذلك كان محزقا من الناحية السياسية (۲) ، بالإضافة إلى أن جيوش المرابطين لم تكن قد وصلت الناحية السياسية (۲) ، بالإضافة إلى أن جيوش المرابطين لم تكن قد وصلت إليه بعد (۲) ، فبادر الفونسو السادس بمصالحة السيد الكنييطور (صاحب

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ، ص ٤٧

<sup>(</sup>۱) كانت تموم فيه دوبلات صغيرة ضعيفة ، هي لاردة والبهلة ، والبونت وبلنية ، ودانية ، ومرسية والمرية . وكانت تتوسطه تلفة منيمة لا ترام لحماكها هي قلمة ليبط الق كانت تستوعب حامية يترارح عدد رجالها مايين ۱۳٬۱۲ ألف منا تل ، وكانت العمايات كانت تستوعب حامية يترارح عدد رجالها مايين ۱۳٬۱۲ ألف منا تل ، وكانت العمايات المنابات المنابات الجاورة ، وتنتر الدمار عيها . ( ارجم الل : المنتالية تغير من هذا الممن على المناطق الجاورة ، وتنتر الدمار عيها . ( ارجم الل : Remiro (Mariano Gaspar) : Murcia musulmana, Zaragoza, 1960 p. 133.

Menendez Pidal (R.): El Cid Campeador, Coleccion (7)
Austral, Buenos Aires, 1950, p. 133 - Menendez-Pidal,
Espana del Cid, Madrid, 1947, t. I, p. 350

المفتحص) في طليطلة في ربيم سنة ٤٨٠ هـ (١٠٨٧ م ) ، فعفا عنه بعد ١٦ سنة قضاها السيد في خدمة ملوك سرقـطة : المقتدر أحمد بن سلمان بن هود ( ١٣٨ – ١٧٤ هـ )، وأبنه المؤتمن يوسف بن أحمد ( ١٧٤ – ١٧٨ ) ، ثم ابنه أحمد المستعين الثاني (٧٨ ـ ٣٠٠ هـ) ضد القطلانيين حينا والأرغونيين حينًا ، والتشتالين حينًا آخر (١) . ثم منحه إقطاعات واسعة ، هنها حصنًا غرماج الآموي ودونياس (٢) . وفي العام التالي أنجمه الكنبيطور إلى سرقسطة عند أصحابه بني هود ، ومن هناك بدأ يعمل على تنفيذ الحطة التي رسمها مع سيددالفونسو لضم شرق الأندلس ، وبالذات مدينة بلنسية (٢) ، بينها قام غرسية خيمنت قائد حصن ليبط (١) بشن غاراته المدمرة عسملي إمارات المربة ومرسية ولورقة ، فنشر الحراب في هــذه المناطق ، وحول أراضيها إلى صحاري قاحلة ، ونتج عن هذه الغارات المتواصلة أن أصبحت إمارتي مرسية ولورقمة مهددتان بغزو قشتالي محتوم (٠) ، وافتضد أهل ألأندلس الأمن والسلام؛ وساء الموقف في الا ندلس من جديد. ولم يكن قد مضى على انتصار المسلمين في الزلاقة عامان. فضج المسلمون بالشكوى، واستصرخــوا المرابطين للمرة الثانية ، فوفدت عــلى بوسف بن تاشقين

Afif Turk, op. cit. pp. 171 - 185 (1)

Menendez - Pidal, El Cid, p. 130 (r)

<sup>(</sup>۳) کان النادر بن نی النسول ملك طلیطه قد تنازل لا لفونسو عن طلیطه علی آن علما که بلنسیه عرضا عنها و در آول له الفونسو بهسدا الشرط وساعده می دول و الفیه به علما که بلنسیه عرضا عنها و در آول له الفونسو بهسدا الشرط وساعده می دول و الفیه با بلنده به دخلها تهرا فی سنة ۱۷۰۵ ( این عذاری ، ج ۳ طبعه لینی بروفنسال ، مر ۲۰۰۹ )

Codera, Decadencia y desaparicion de los Almoravides (1) en Espans, varagoze 1899, p. 3 - Remiro, op. cit. p.130

Ibid. p. 134 (\*)

عالم ته مراكش جملة من أهل بلنسية ومرسية ولورقة، فشكوا له ماحل بأمل بلنسية من قوات الكنبيطور ، كما شكوا له ماحل بأهل مرسية وأعمال لو. قة يرسطة من غارات حامية ليبط القشتالية (١) . تم قدم إليه المعتمد ابن عباد ، فتلقاه ابن تاشفين أحسن قبول في موضع بوادي سبو . وكان مجيئه لفرصين : الاُثول، استرجاع نفوذه بمرسية بعد أن تغلب عليهـــا ابن رشيق، والثانى، وضع حد لفارات القشتاليين المتواصلة عــــلى أملاك في شرق الا ندلس ، و وعظم له شأن لبيط ، وأنه في قلب البلد ، وأن لاراحة المسلمين إلا بفقده ۽ (٢). ولم يجـــد يوسف بن تاشفين بدا من استجابة رغبات أحل الإ ندلس، في مقاتلة للقشتاليين، فعبر الزقاق للمرة التدانية، و توافت إليه جيوش الا ندلس ، ممثلة لـكل دويلات الطوائف. ولكن حصار المسلمين للحصن، رغم طول أمده، انتهى بالفشل، لمسدة مقاومة المامية القشتالية ، ولحصّانة الحصن ومناعته ، واستعصاء نقبه ، ولاختلاف كلمة المملمين . فقد شكا المعتمد بن عباد ابن رشيق صاحب مرسية ، الثائر بها عليه ، إلى يوسف بن تاشفين ، وذكر أعداءه عليه ، كما اختلف ابن صادح مع ابن عباد . وأخذ ملوك الطوائف يتراشقون التهم أمام ابن تاشفين، وتأسب الفونسو للزحف بجيشه لنجدة حامية ليبط، كل هذه الاسباب حملت يوسف على رفع الحصار ، والعبودة إلى حاضرته مراكش عن طريق المربة (٣) . ثم بلغ أبن تاشفين و هو بحاضرته في المغرب أن الا مير عبد اقه

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ، ص ٧٤ ، ٨٤

<sup>(</sup>۲) مذکرات عبد الله آؤیری ، ص ۲۰۸

Codera, op. cit. p. 3 (7)

للزيرى صاحب غرناطة اتفق مع للبرهانش Alvar Hauer ، وكيل النونسو السادس في جهات غرناطة والرية ، وتعاقد معه على نصرته نظير . ح ألف دينار . وكان ابن رشيق قد ثبت تعاونه مع النصارى أثناء قيسام المسلمين بحصار حصن ليبط (١). لذلك عزم ابن تاشفين عزما صادقا على استثمال شأفة مارك الطوائف، والإطاحة بعروشهم، بحجة أنه لاينبغي لهم تتسال الروم ، ويتركوا وراءهم الاعداء بمن يواسي عليهم معهم (٢) . فجــاز إلى الإندلس للرة الثالثة في سنة ١٨٦ هـ ، وهو ينوي هـذه المرة القضاء على دويلات الطوائف، وتوحيــد كلمة الا"ندلس، وتأليف جبهــة أخدلسية مفريية متحدة لمواجهة خطر النصاري المتزايد . وبدأ يوسف بنكبة الا مير عبد الله الزيري صاحب غر ناطة ، فعزله عن ملكه ، و نفاه إلى مكناسة (٣٪ . تم أردقه بأخيه تميم صاحب مالقة . وفي سنة ١٨٤ هـ أرســل أربعة جيوش مرابطية إلى الا ندلس لمنازلة ملوك الطوائف وحصارهم في بلادهم، نعهد إلى ابن عمه الامير سير بن أبي بكر بمحاصرة إشبيلية ودخولها ، والقبض على المعتمد بن عباد وحمله أسيرا إلى المغرب، كما عهد إليه أيضًا بالاستيلاء على بطليوس وإسفاط دولة المتوكل عسلى الله عمر بن المظفر بن الانطس ، وقد تفذ سيرأمر بوسف، فدخل المرابطون إشهيلية، وسيق المعتمد أسيرا إلى أغيات حيث توفى في سنة ٨٨، هـ. أما المتوكل ، فقد كان مصيره أسوأ من ذلك ، إذ قتل هو وابناه في أواخر سنة همه هـ.

<sup>(</sup>١) كان يتوجم ويسيتهم شرطامها قد يمل عليه ينتدم (مذكرات الأمير عبداق الزيرى)

<sup>(</sup>٧) شي المرجع من ١٧٠

<sup>(</sup>٣) الملل الموشية ص ٥١

كذلك عهد يوسف بن تاشفين إلى أبى عبد الله بن الحاج بفتح قرطبة ، وإلى أبى زكريا بن واسنو بفتح المرية ، وإلى حرور الحبشى بفتح رندة ، وإلى داود بن عائشة بقتح السهلة والبونت ومرسية .وقد علل يوسف بن تاشفين إسقاطه لملوك الطوائف بقوله : ﴿ إنمسا كان غرضنا في ملك هذه الحزيرة أن نستنقذها من أبدى الروم ، لما رأينا استيلائهم على أكثرها ، وغفلة ملوكهم ، وإهماهم للغزو ، وتواكلهم ، وتخاذلهم ،وإبثارهم الراحة ، وإنما همة أحدهم كأس بشربها ، وقينة نسمعه ، ولمو يقطح به أيامه ، ولمن عشت لأعيدن جميع البسلاد التي ملكها الروم في طول هذه الفتنة إلى المسلمين، ولأملائها عليهم به بعني الروم به خيلا ورجالا لاعبد لمم بالهسقة ، ولما عندم برخاه العيش ، إنماهم أحده فرس يروضه ويستغرهه ، أو ملاح يستجيده ، أو صريخ يلي دعوته ... » (١٠).

ولم يستن ما وك الطوائف سوى المستعين باقد أحمد بن هود، صاحب سرقسطة ، فقد كان لا ينازعه ما في يده ، و ولا نطرق لملمه ، قبولا منه للعفو ، و إقرارا فيابينه و بين العدو ، لما تجده مضايقته من تعييم ما يده إلى الروم ، فكان يلاطفه ، و وجه إليه ابن هود ولده عبد الملك ( في صحبة وزيريه أبي الاصبع وأبي عامر ) ، فقام بحقه ، و صرفه مكرما ، وأصحبه كتابه » (<sup>1)</sup> . وكان ابن هود ، قد كتب إليه قائلا : و نحن بينكم و بعن العدو سد ، لا يصل إليه ضرر ، و مطاعين قطوف ، وقد قنعنا بمسالمتكم (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المراكثي من ١٦٣

<sup>(</sup>٢) ابن الحمليب ' أعمال الأعلام ' النسم المعاس بالأندلس ' ص ١٧٣

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ص.٤٠ ، ٥٠

فرد عليه يوسف بن تاشفين رسالة ذكر ابن المعطيب نعبها للكامل (١) .

ويعتقد الأستاد الدكتور عفيف ترك أن المستعين كأن يهدف من ورأه هذه السفارة اجتذاب المرابطين إلى مظاهرة الإسلام في الأندلس، بعد أن ساء الوضع كثيرا عقب مقتل القادر بن ذى النون فى بلنسية فى ١٣ رمضان سنة ه٨٥ ه وما تلا ذلك من أحداث خطيرة ، حملت السيد الكنبيطور عسلي حصار بلنسية ودخولها في جهادي الأولى من سنة ٤٨٧ ه . ولا يستبعد الدكتور عفيف ترك أن يكون المستمين بالله ويوسف بن تاشفين ، قسد اتفقا على تطهير منطقة بلنسية من القشتاليين ، وتحريرهــا من احتلالهم ، ويذكر أنه قد و يكون من بين بنود الماهدة أن يساعــد يؤسف المستعين بالله على استرجاع أراضي طرطوشة ولاردة من المنذر التجيبي، وضمها إلى مملكة سرقسطة لتكوين جبهة قويةمع المرابطين للوقوف أمام نوايا قطانونية وصلت إلى مراكش عنـــدما انتهى ابن عائشة المرابطي من التغلب على مرسية ودانية في الوقت الذي كان السيد فيه بضيق المحناق حول بلنسية في أواخر سنة ١٠٩٣ ( ٨٨٦ – ٨٨٦ هـ ) ٢ (١) .

ولقد قامت العلاقات الودية بين ملك سرقسطة وبين يوسف بن تأشفين، في سنة ٩٩ ه قسدم ابن تاشفين إلى قرطبة ، فأرسل إليه المستعين باقه ابنه عبد الملك الملقب بعاد الدولة بهدية جليلة من جلتها ١٤ ربعما من آنية

<sup>(</sup>١) ابن الخليب، المرجم الما بق ، ص ١٧٢ ؛ ١٧٤

Afil Turk, op. cit. p. 232-235 (7)

الفضة مطرزة باسم المقتدر بن هود (١)، وظلت هذه العلاقات الودية قائمة في حياة المستمين، إلى أن استولى المرابطون على سرقسطة في عهد عبدالملك عماد الدولة في . ٩ من ذي القدرة سنة ٩٠٠ ه.

## . \_ جهاد الرابطين في الانداس منذ دخولها في فلك دولتهم في الغرب:

كانت رسالة المرابطين منذ بداية تدخلهم في شؤون الا ندلس تهدف إلى إنقاذ الإسلام في الا ندلس، والقد بذلوا حمًّا في هذا السبيلجهودا جبارة، وقضوا الستين عاما التي دامت فيها دولتهم بالا ندلس في جهاد ومثاغرة ضد الغشتاليين والارغونيين. فقد تمكن القائد ابراهيم بن اسحق اللمتونى من هزيمة قوات النصاري بقيادة البرهانش في المدور جنوبي الأندلس، ونجح داود بن عاشة في استرجاع حصن ليبط. وكان الكنبيطور قد استولى على بلنسية في سنة بهرع هـ (٢) ، كما كان بدرو بن سانشو راميرت المعروف في المصادر العربية بابن ردمير ، ملك أرغون قد استولى على وشقــة من بلاد المستعمين بالله أحمد بن هـود سنة ٩٠ هـ ولكن القائد المرابطي محمد بن مزدلى نجح في استرداد بلنسية سنة ههه ه يعد وفاة الكنبيطور (٣). وتبع ذلك استيلاً. المرابطين على مربيطر والمنارة والسهلة وغسيرها من الحصون السادس في قنسوجرة ، وقو نكة ، وملجون في سنة ١٩٤١ . وفي عهمد اللاُّ مِي عَلِي بن يوسف، تمكن المرابطون بقيادة تميم بن يوسف من هزيمة

<sup>(</sup>١) أبن الخطيب ، المرجم الدابق ص ١٧٤

<sup>(</sup>۲) این عذاری ، الیان المغرب به ج۳ ، ص ۳۰۹

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص ٣٠٦ ــ المقرى ۾ ٦ ص ١٩٨

قوات القونسو السادس عند أقليش Weles في ٧٠ شو ال سنة ٥٠١ هـ، وفي هذه الواقعة قتل الأمير سائشو بن الفونسر السيادس من زايدة المسلمة ، كنة المعتمد بن عباد (١) ، كما قتل عدد كبير من مقاتلة النصاري وكمأتهم ، يبلغ نحو ٧٣ آلفا ، من بينهم سبعة توامس ، ولدلك عرفت الموقعة عوقعــة القوامس السبعة « Batalla de los Siete Cordes » (٢) . وقد استولى المرابطون على أثر ذلك على مدينتي قونكة ووبذة . وفي سنة ٣٠٥ ﴿ جَازُ على بن يوسف إلى الا نداس، وخرب منطقة طليطلة، واستولى على بعض الحصون، نخص بالذكر منها حصني مجريط Madrid وو ادى الحجارة . وفي ذى القطاة سنة ع.ه ه غزا الا مير سير بن أبي بكر الفرب، وتغلب عسلي شنترين وبطليوس وشنترة وبرنقال ويابرة وأشبونة . أما بالنسبة للملكتي أرغون وقطالونية ، فقد لتي المرابطون منها أشد العنـــا. بسبب غزو ات الفونسو المحارب ملك أرغون . فني رجب سنة ج.ه ه، هزم ملك أرغون المستمين بالله بن هود ، وقتله في واقعة بلتيره ، واستولى عــلى تطيلة ، ثم استردها منهم المرابطون وفي سنة ١٩٥١ه هزم الفونسو المحارب قوات المرابطين آمام سرقسطة ، عاضطروا إلى الانسحاب منها ، وفي سنة ١٢٥ ه دخلها الفونسو المحارب، وأتخذها عاصمة له، وضم بعبد ذلك طركونة

Lévi - Provençal, Islam d'Occident, Paria 1948, pp. 137-151 (1)

114 - 101 من 110، من 110، من الناب والاندلس عالناهرة 100، من 10، من 110، من 110، وانظر أيضاً: الونشريشي أسنى التاجر في بيان آدكام من غلب على وطنه النصارى وام يهاجر عصيتين الدكتور حسين مؤنس عجملة المهد المصرى يمدريد " ١٩٥٧ "

Codera, op. cit p. 9 (v)

وقلعة أيوب . رقى سنة ١٤٥ ه كانت هزيمة المرابطين في كتنــدة من حيز دروقة ، وتبع ذلك سقوط طرسونة ، وألجون ، ومدينة سالم ، ودورقة في أيدى الأثرغونيين . وفي عام ١٩٥ه ، كانت غزوه الفونسو المحاربالكيري التي اخترق فيها بلاد المسلمين مخربا ومدمرا ماقابله من قرى وحصورت ومراكز عمرأنية ، حتى وصل بالقرب من غرناطة ، وانضم إليه المعاهدون من نصاري الاندلس ، وفي هذه الغزوة يقول صاحب الحلل الموشية : ﴿ وَفِي دَنَّهِ السَّنَّةِ خُرْجِ الطَّاعَيةُ أَبِّن رَدُمُعِ إِلَى بِلادَالسَّمِينَ ، بِلادِ الا ندلس، فتحركت له ربح الظهور، وذلك أن النصارى المعاهــــدين بكورة البيرة خَاطَبُوه بِمَلِكُ الْا ْقَطَارِ ، وتوالت عليه كتبهم ، وتواترت رسلهم هليعة في الاستدياء ، معلمعة بدخول غرناطة . . . فخرج إلى سرقسطة ، ومنها إلى بلنسية . وانضم إليه عدد من النصارى المعاهدين الذين يرشدون طريق سعره ، واجتاز إلى جزيرة شقر ، ثم إلى دانيـــة ، فشاطبة ، فمرسية ، ثم برشانة ، ثم بسطة ، ووادى آش. . . ومازال في سيره حتى بيانة واستجة، وهزم المسلمين في أليسانة ، ثم جاز على وادى متربيل ، وعاد من حيث آتى بعد أن قضي عاما كاملا و تلاثة شهور » <sup>(۱)</sup>. وفي سنة ١٦٨هـ تطلع الفونسو

<sup>(</sup>۱) الحلل الموسية ، ص ١٦ - ٦٩ ، وقد أورد ابن الخطيب غير هذا المؤول شيء من التفصيل ، استنادا على مارواء أبو بكسسر السدل الفرناطي صاحب كتاب و الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية ، (أرجم الى الإحاطة في أخبار فرناطة ، ص ١١٤-١٢٠) وقد أحس المسادون بالحمل الذي تتعرض له الأندلس بعد هذه النسروة الجريخ ، فأ في الناشي أبو الوليد بن رحد بنفيم إلى بلاد المغرب، وهناك وثبتة مرابطية كتيما أبو عبد الله البن أبي الحمة لم هن على بن بوسف بهذا الشأن ( محود على مكى ، وقا فن تاريخية عن صر المرابطية ) معرفة مهد الدواسان الإسلامية في مدريد ، ١٩٥١ الجاد الها يو عربه ١٩٠١)

الهارب إلى الاستيلاء على لاردة وإفراغة ، ولكنه انهزم هزيمة نكراء فل إفراغة على أيدى للرأبطين ، وقوات ابن غانية وابن مردنيش بقيادة يحمي بن على (1) ، وفيها قدل أكثر رجاله . وتتفق الروايات على أن الفونسو المحارب لقى حتفه في هذه الموقعة (٢) .

<sup>(</sup>۱) الحبرى ص ۲۱

<sup>(</sup>۲) ابن الحطيب أعمال الأعلام ، القسم الحساس بالأندلس ، ص ۲۰۹ ... يوسف أشباخ ، تاريخ الأندلس في حد المرابطين والموسدين ، ص ١٦٠

### أسباب ضعف دولة المرابطين وانهيارها

ال توفى بوسف بن تاشفين في سنة . . . ه خلفه ابنه على بن بوسف، و تلقب بلقب أبيه ﴿ وأمير المسلمين ﴾ ، فجرى على سنن أبيه في إيثار الجهاد ، وإخافة العدو ، وجماية البلاد ، وكان حسن انسيرة ،جيد الطوية ، نزيه النفس ،بعيد! من الظلم .وقد بلغ في ذلك مبلغ ا كبيرا قربه من الزهاد المتبتئين من الملوك المتغلبين (١) .وكان على يقرب إليه أهل الفقه والدين ، فلا يقطع بأهر من أموردولته دون مشاورة الفقهاء ، فأصبح للفقهاء في أيامه سطوة وصولة لم يبلغوها من قبل . ويذكر المراكشي أنه ولم يكن يقرب من أمير المسلمين، ويمظى عنده إلا من علم علم الفروع ، أعنى فروع مذهب ما لك ، فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب، وعمل بمقتضاها، ونبذ ماسواها، وكثر دُلك حتى نسى النظـر في كتاب الله، وحديث رسول الله صلعم، فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك ألزمان يفتني بهاكل الاعتناء، ودان أهل ذلك الزمان بشكفيركل من ظهر منه ألحوض في شيء من عسلوم السكلام ، وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام، وكراهة السلف أ، ، وهجرهم من ظهرعليه شيء منه ءوأنه بدعة في الدين، وربما أدى أكثر. إلى اختلال في الحدّائد، في أشباء لهذه الاقوال، حتى استحكم في نفسه بعض علم الكلام وأمله، فكاز يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الحموض فی شیء منه، و توعد من وجد عنده شیء من کتبه ، و لما دخلت کتب أ بی حامدالغزالي ـ رحمه الله ـ المغرب، أمر أمسير المسلمين باحراقها، وتقدم

<sup>(</sup>۱) المراكش مين ١٧١

بالوحيد الشديد من سفك اللم ، واستئصال المسأل إلى من وجد عنده شيء منها ، واشتد الامر في ذلك » (١) .

كانت دولة المرابطين إذ ذاك في أوجها ، فقدد ترك يوسف بن تأشفين لابنه امپراطوریة کبری تمتـد من بجایة شرقا کیل السوس الاقصی غربا ، ومن السودان جنسوبا إلى سرقسطة والتغسر الاعلى في الا ندلس شمالا ، ويبدو أن المرابطين أخذوا ينفسسون في التزف والرفاهية والرقة على مرور الا يمام، وسادت الثقافة الا ندلسية في مراكش، وأقبل رجال الا دب والعلم من الا تندلس إلى بلاط الا مير في مراكش ، ومن أمثال هؤلاء أبو القاسم بن الجدء وأبو بكــر محمد بن محمد المعروف بابن القبطرتة ، وأبو عبد الله بن أبي الخصال ، وأبو محد عبد المجيد بن عبدون وغيرهم (٢) . غير أن هذا الإقبال على النرف ومظاهر الدنيا خفف من جفوة المرابطين وخشونتهم التي كان يعتز بها يوسف بن تاشفين عند مقارنتهم بالا ندلسيين (٣).وسرمان مانسي هؤلاء في غمرة هذه الحياة الجديدة المسادى. الأولى التي قامت عليها حركة المرابطين ، وبالتدرج فقد الملتمون الصفات التي جعلت منهم رجال حرب مظفرين ،فتدهور حال جيش المرابطين في الاندلس .ولكننا لا يجب أن نبالغ في حكمنا على المرابطين ، فننسب هذا الضعف الذي اعترى دولة المرابطين إلى تراخى جنـودم في الدفاع عن الثغور الاسلامية ، ففي ذلك ظلم كير، وتجنى عليها، والحقيقة أن هذا الضعف جاء أيضا، وبصفة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٧٢ ' ١٧٣

<sup>(</sup>۲) ليتي يروعنسال " الاسلام في المغرب والاندلس ۽ ص ۲۲۷

<sup>(</sup>٣) المراكعي " س ١٦٣

خاصة بسبب الضربات العنيفة التي كان يسددها نصارى إسبانيا إلى الأندلس، وتكتل بما لك قطالونية وأرغون وقشتالة والبرتفال ضدهم، كما لاينبغي أن نغفل عاملا آخر في غاية الا'ممية ، وهو قيام المهدى بن تومرت بالتورة على المرابطين في بلاد المغرب، مما أضطرهم إلى صرف قسم كبير من جهودهم للقضاء عليها . والواقع أن المعبارك المتواصلة ألى خاضها المرابطون في شبه الجزيرة، وبالذات في شرق الا ندلس والثغر الأعلى ﴿ هِي التي استنزفت قوى المرابطين، وقضت على كل مواردهم، فلمـا طالوا أهل الا ندلس بمعربتهم هم تنكر هؤلاه لهم، يعرولوا عنهم، وطردوا في نهاية الامر ولاتهم عليهم ، ودعو اللوحدين إلى دخـول الا'ندلس . وقد بدت نذر الضعف الذي طرأ على دولة المرابطين في أواخر أيام يوسف بن تاشفين تفسه، و بكني دليلا على ذاك مارواه المقرى من أن يوسف كتب إلى أهل المرية بطالبهم بالمعونة ، فرد علية قاضيها أبو عبد الله بنالفرا. بكتاب رفض فيه أن يمده بالمال، وطلب منه أن يدخل الجامع بمراكش، فيقسم أمام الملا بأنه ليس عنده درهم و لا في بيت مال المسلمين ؛ أسوة بما فعله الرسو ل صلعم، والحُليفة عمر بن الحُطاب ، ثم وعده في النهاية بالنظر في معارته إذا أثبت ذلك (١), وقد اضطر المرابطون إلى فرض ضربية على أهل المربة وغيرها من مدن الاندلس الهامة ، تعرف بالتستيب أو التصايب ، مخصص دخلها لإَقَامَةُ أَسُوارَ جَدَيْدَةً وترميمِما وهي مِن الأَسُوارِ القديمَةُ (٢)، وذلكَعندما

<sup>(</sup>۱) المترى ، ج ٤ ص ٣٥٧

<sup>(</sup>۲) الادريس ، ص ۲۰۰ ــ الحبيري ،ص ۲۲۳ من الترجة ، ملحوظة ١

Torres Balbas, el Arte de al - Andalus bajo los Almoravides, al-Andalus, vol. XVII, 1952, p. 413 - Torres Balbas,

ثعرضت الاُ ندلس لغزوة الفونسو الا'ول المحارب سنة ١٩٥، التي اخترق فيها كل بلاد الا'ندلس حتى غرناطة وشواطى. البحر المتوسط.

ولقد صرف على بن يوسف الجزء الاعظم من جهوده في متابعة شؤون الاندلس، ومراعاة أحوالها، فقدم بنفسه إليها أربع مرات ليتفقد بنفسه أحوالها، ويسد خللها، وشغل المرابطون في الاندلس بمقاتلة النعبارى، والحسد من نشاطهم في التوسع على حساب دولة المسلمين في الاندلس، وجندوا في سبيل ذلك كل طاقاتهم، وسخروا جميع إمكاناتهم، إلا أن العدو المتربص كان يشن هجومه في كل مكان في الاندلس، فتعددت جبهات الفتال، وتوزعت قوى المسلمين في هذه الجبهات. وبالرغم من كل هذه الجهودالعظيمة التي بذلها المرابطون للجهاد ونصرة الإسلام في الأندلس، فقد تكسرت هذه الجهود أمام تقاعس أهمل الاندلس عن مساعدتهم، وتخاذلهم وتراخيهم في المساهمة في مدافعة النصارى، بل كنا تراهم أكثر من ذلك يتحالفون مع النصارى ضد المرابطين (١)، ويثورون عليهم التخلص ذلك يتحالفون مع النصارى ضد المرابطين (١)، ويثورون عليهم التخلص

<sup>=</sup> Almoria Islamica, al - Andalus, vol, XXII, 1957, p. 444.

وما يدل على قراغ غزانة المرابطين ، واستهار أهل الاندلس بأنه الدفاع عن مدنهم أن سور اشبيلية في عبد المرابطين كان يحتاج الى الترميم بعد سيل أنى على جانب منه ، ولم يحكن باشبيلية يومشد مال متوفر ، هرض القاضى أبو بكر بن عربى على الناس جسلود ضحا يام في عبد الاضحى ، عاحضروها كارهين ، ثم اجتست العامة العياه ، وثارت عليه ونهبت داره ، عاضطر الى اتامة السور من مالة الحاس ( المترى ، ج ٢ ص ٢٣٤٬ ٢٣٤ )

(١) من أمثاذ لك انحياز عبد الملك بن أحد المشيف الى جا نب ملك تشالة ، وتسببه في ضياع سرقسطة تهائيا من المسلمين ، سنة ١٢٥ ه ، وتعلق ابنه أحد العائم بثغر روطة في فيال ابن ردمير (النونسو الحارب ملك أرغول) وتنازله عن روطة (ابن الحطيب ، أهمال الأعلام ، القسم المغاص بالأندلس ، ص ١٧٥ ، ١٢١ )

من تبعينهم لهم (1). أما تعليل المراكثي لهمالة الضعف التي أصابت دولة المرابطين بالاختلال الذي طرأ عليهم في آخر دولة على بن يوسف ، تتيجة تخاذلهم ، وتواكلهم ، وطاعتهم لانساء ، فقالة ظالمة ، وتحامل صريح، وتجاهل لحقيقة الأوضاع السياسية في الاندلس ، يبرره تحيز المراكثي للمصامدة الموحدين ، وميله إلى قضيتهم .

ولما توفى على ن يوسف فى سنة ١٩٥٥ هـ و خافه ابنه تا شفين ، تو الت عابه المزائم فى المغرب على أيدى عبد المؤمن بن على خليفة الموحد بن ، واستفل أهل الاندلس هذه الفرصة ، وأعلنوا ثوراتهم فى الاندلس ، فتمز قت البلاد من جديد بعد وفاتة سنة ١٩٥٥ هـ إلى دو يسلات للطوائب ، واستعان هؤلا الثوار ابن الثوار على المرابطين بجيوش قشتالية و بر تغالية ، و من بين دؤلاه الثوار ابن وزير ، وأبو محدسدراى ، ويوسف البطروجي ، ولبيد بن عبد الله بشترين ، وأبو القمر بن عزوز بشريش، وابن عياض بشرق الاندلس ، وعلى بن وأبو القمر بن عزوز بشريش، وابن عياض بشرق الاندلس ، وعلى بن يسمون بقادس ، و شمد بن على المجام بيطليوس، و محمد بن المنذر بشلب ، وابن عنان بيابرة ، والقاضى ابن حمد بن بقرطبة ، والقاضى أبو بشلب ، وابن عنان بيابرة ، والقاضى أبو مروان عبد الملك بن عبد المعزيز بشلب ، وابن المدة ، والقاضى أبو مروان عبد الملك بن عبد المعزيز بلنسية ، ثم خلفه عبد الرحن بن عياض ، فحمد بن سعد الجذامي المعروف بابن مردنيش الذى ضم إليه مرسية ، ومن الثوار أيضا الناضى أبو أمية بابن مردنيش الذى ضم إليه مرسية ، ومن الثوار أيضا الناضى أبو أمية أحد بن عاصم بأوريولة ، والقاضى يرسف بن عبد الرحن بن جزى بجيان،

<sup>(</sup>۱) ثار أهل ترطبة على الأمير على بن يوسف فى سنة ۱۰۰ م ( الحلل الموشية ، س ٦٣) • وفى آواخر عصر دوله المرابطين تنامت النورات في سائر أنحاء الأندلس ضدالمر ايطين منها ثورة الصوغية أو المريدين فى غرب الأندلس ورائدها ابن قبى بمرتلة .

وأحد بن ملحان بوادى آش أما المرية فقد نار أهلها كذلك على المواجعة، ودخلت فى فلك دولة الموحدين ، فتولى على جيوش الموحدين فيها عبد الله ابن سلهان الذى قتدله البحربون (١) . و كان أرل ولاة الموحدين عليها من قبل عبد المؤمن بن على ، وال يقال له يوسف بن مخلوف ، فتار عليه أهل المرية وقتلوه ، وعرضوا رئاستهم على قائد البحر محمد بن ميمون ، فلم يقبل، فقدموا على أنفسهم أبا يحيى ابن الرميمي ٢ فضبطها إلى أن استولى عليها المفونسو السابعر بموند الملقب عند مؤرخي العرب بالسليطين ملك قشتالة (٣) . في ٧٠ جادى الأولى سنة ٧٥ ه ، ودخلها عنوة (١) .

ونعود إلى الحديث عن أسباب ضعف دولة المرابطين فنذكر منها أيضا أن فقهاء المرابطين لم يولوا دراسة الحديث من الاهتهام ما تستحقه ، فترام ينصرفون عنه ولا يرجعون إلى الأصول لكى يستنبطوا منها الأحكام ، ويتخذوها مادة للدراسة ، وإنما اكتفوا جلك الأحاديث المجموعة في كتب الفروع ، وجعلوها مرجعهم الوحيد من غير تحفظ ، كما أشرنا إلى ذلك . ويعلق الاستاذ ليني بروفنسال على ذلك بقسوله : « وكان من أنسر هجر الفقها ، لدراسة الحديث وما يتصل به من مصادر أن ألغى علم أصول الفقه

<sup>(</sup>١) البيذق ' ص ١٢٦

<sup>(</sup>۲) المراکعی ، ص۲۵۰ ... المتری ، ج ۲ ص ۲۰۶

<sup>(</sup>۳) کیوم رسائل موحدیة من کتاب الدولة المؤمنیة ' تشرها لیق بروانسال ' الریاط ۱۹۱۱ ، ص ۷۵ سد المقری ج ۱ ص ۲۰۷

<sup>(1)</sup> استولت عليها قوات قشتالة ونبرية وتطهدلانيه وبيزية وجنوية مشتركة (135) استولت عليها قوات قشتالة ونبرية وتطهدان وبرية وجنوية مشتركة (135) (Codera, op. cit. - 135) يوسف أشباخ ، تاريخ الأندلس فيأمهد المرابطين والموحدين ، ص ٢٢٥)

الذي تستنبط بمقتضاء أحكام قد نكون جديدة ، وأدى الإعتاد على ألفروع التي تتضمنها كتب المذهب إلى نجريد الدراسة من روح الكشف الجذابة، وانساق القوم ورا. التقليد، وانصرفوا عن النظر والاجتهاد، وكان موقف المراسات الكلامية في موضعه من الجمود المشتهى عند ظهور دعوة أبن تومرت، ومن هنا لم يلبث هذا الناقد البربري حين عادمن المشرق أن صدمته المقيدة السائدة في المفسرب، وراح يناهضها بأقصى قوة ، إلا أن ذلك لم يكن قط الأخذ الوحيد الذي أخذه المدى المقبل على المرابطين ، بل كان هتاك ماهو أشد خطرا في رأيه ،ألا وهو التجسيم ، وكان منشأ هذا الحطأ في نظره ،أن فقهاء ألمغرب في عهد المرابطين خلافًا لرَّ ملائهم في المشرق ،وقد بلغوا حينئذ من التطور غايته فيا يتملق بمباحث علم الكلام، ظلوا يلتزمون في الآبات القرآنية التي فيها ذكر لصفات الله النص الحرفي لها بما يفضي إلى تجسيم فلمذات الإلمية ، وإلى إثبات صفات جسهانية له تعالى ، كانت هناك بطبيعة الحال عقبة كا دا. بين هذه النظرية الفائمة على التفسير الساذج لما تعير عنه النصوص الأصلية وبين النظرية القائلة بالتنزيه المطلق على نحو ماتعلمه أين تومرت من أساتذته المشارقة ، واعتنقبا في حماس كبير ، (١) .

كذلك أثارت قراءة كتاب إحياء عسلوم الدين للغزائي في بلاد المغرب موجة من الغضب عند فقهاء الرابطين ، لان قراءة الناس لهذا الكتاب كانت شؤما على تقوذهم الحسائل ، إذ كان الفزائي قد فضح فيه نزعات الفقهاء في تراساتهم الفقهية ، وحرصهم على الدنيا ، وطمعهم في الحصول على للناصب الرفيعة ، وحددهم العلماء والزهاد ، ولم يكن العلم في نظره حرفة كالحرف

<sup>(</sup>١) ليني بروهسال ، الإسلام في المترب والأندلس ، ص ٢٥٠

الأخرى ، أو مهنة دنيوية تمود على صاحبها بالربح العاجـــل ، و إنما هو وعبادة القلب ، وصلاة السر ، وقربة الباطن إلى الله تعالى » (١) ، فأتخذ الفقها ، قى المغرب قرارا أملوه على السلطان على بن يوسف سنة ٥٠٥ ه ، ويقضى باحراق كتب الغزالي فى أنحاء دولة المرابطين . و كان من الطبيعى أن يثور أهل المغرب على هذا التصرف ، ولكن الفرقة المسيحية التي استعان بها على بن يوسف فى المغرب ، و كان يقودها القائد الفطلاني رو برتير كانت تحول دون قيام الاهمالي بالثورة . ولذلك نبمت الثورة من مصدر آخر هو ثورة المهدى بن تومرت (٢) .

<sup>(</sup>١) أبوسامد النزال ، أسياء علوم الدين ، ج ١ ص ٤٥ ، طبعة مصر سنة ١٢٠٢ ه

<sup>(</sup>۲) السيد عبد النزيز سالم ، المنزب الاسلام ، ص ۱۳۸

**(0)** 

#### منشآت المرابطين في المغرب

#### ا \_ دور الرابطين السياسي وأغضاري في المغرب :

لا تم ليوسف بن تاشفين فتح بلاد المفرب سنة ٢٧٩ هـ ، استطاع الصنها جيون أن يفرضوا نفوذه في القسم الفربي من بلاد المغرب ، ويهزموا أعداه م الزنانين المدين لم يتمكن الفاطميون ، أو أمراه بني زيرى من التغلب عليهم، وبذلك ربط المرابطون بين بلاد للغرب ، وألفوا دولة كبرى بربية الأصل لا يحكمها مشارقة ، كاكان الحال في العهود السابقة (١) . ويرجع إليهم الفضل في تكوين الوحدة السياسية للمغرب الأقصى ، فعلم يكن المغرب الاقصى حتى ظهور المرابطين دولة قائمة بذاتها ، فالى يوسف بن تاشفين يرجع الفضل في ضم الاثراضى المغربية للمرة الاثراني في وحدة وثيقة تحتلوام أسرة واحدة، وستظل هذه الوحدة قائمة حتى العصر الحاضر.

أما من ناحية البناء الاجتماعي والاقتصادى، فقد كان للمرابطين الفضل في قيام تجمعات عمرانية هامة مثل مكناس وتلمسان ومراكش (٢) على الرغم من قضائهم على التكتل البرغواطي أساس قسوة السهول المغربية، و تدميرهم تلقرى والمجاشر أثناء صراعهم مع قبائل زنانة وبرغواطة.

ومن الناحية الدينية عمل المرابطون على نشر للذهب المالكي في البلاد، فانتهى الامر بالمغرب إلى ارتباطه بوحدة مذهبية وثيقة تقوم أساسا عسلى

Marçais, le Berberie, p. 231 (1)

Terrasse, Histoire du Maroc, t. 1, p. 257 (v)

المذهب المالكي . كذلك يرجع إلى المرابطين الفضل في رفع راية الجهاد ضد النصاري في إسبانيا ، فأنقذوا بذلك الإرلام في إسبانيا من استرداد مسيحي وشيك .

آما من الناحية الفنية ۽ فالمرابطون هم الذين دفعوا الحضارة الا ُندلسية إنى الا مام، وفتحوا أبو أب المغرب ليتلعى فيضا من التأثيرات الا تدلسية التي بدأت تتدفق في عصرهم على البلاد المغربية ، بعد أن كات مــده الأبواب موصدة فى العصور السابقة أمام هذه التأثيرات، فلم تكن تنفذ منها إليها إلا ماكان يتسلل عن طريق منافذ فتحها الا موبون في سبتة وفاس . ولا ول مرة ارتبط للفرب والا ندلس في وحدة فنية وثيقة ، وأصبحت الا ندلس فى المجال الفني أستاذا للمغرب ، فساد النن الا ندلس فى المغرب ، وظهرت تقاليده وأضعة وضوحاً تاماً فيا تخلف من آثار المرابطين في المغرب (١) . و إذا كان يوسف بن تاشفين قـــد أبدى امتعاضه عند زيارته لإشبيلية من مظاهر الترف الآندلسي، فانه لم يلبث أن شجع شعراء الاندلس وأدباءها وآهل العلم منها إلى الوفودإليه ، بعد أن أسقط ملوك الطوائف ، فاصطنعهم الجزيرة من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بني العيساس فى صدر دولتهم ، واجتمع له و لا بنه من أعيدان الكتاب و فرسان البـــلافة 

Tarrasse, l'art Hispano mauresque, Paris 1932, p. 223- (1)
Marçais, l'Architecture musulmane d'Occident, pp. 185 - 187

للعروف بابن القصيرة ، كانب المعتمد ، وكان من أهل البسلاغة ، تم الوزير أبو محمد عبد المجيد بن عبدون ، وأبو القاسم بن الجد المعروف بالا'حدب ، وأبو بكر محمد بن محمد المعروف بابن القبطرنة ، وأبو عبمد الله بن أبي الخصال، وأخوء أبو مروان وغيرهم (١). وعلى هذا النحو تيــدل بلاط يوسف بن تاشفين دفعة وأحدة من بلاط يتسم بالخشونة والبساطة إلىبلاط مَتَّالَقَ مُتَحَضِّرُ (٢) ، وأَخَذَ أَمْرَاءُ للرَّابِطِينَ مُنْــــذَ أَيَّامُ يُوسُفُ بِنَ تَاشْفِينَ يستقدمون من الا ندلس كثيرا من رجال الفن والبناء ، ويشركونهم في الا على بن يوسف عندماعزم الا على بن يوسف عندماعزم على بناء قنطرة على وادى تنسيفت ، استقدم من الا ندلس الحبراء في بناء القناطر (١). ويذكر الاستباذ تراس أن حصن تاسغيموت الذي أقيم في سنة ١١٢٥ م في عهد الا مير على بن يوسف تم بناؤه تحت إشراف مهندس أنداسي هاجر إلى مراكش، اسمه الفلكي (١)، وإنَّ كان البيذق بذكر أن الذي بناه هــو ميمون بن ياسبن (٠) . ويذكر الجزنائي أن على من يوسف آمر قاضیه آبی محد عبد الحق بن عبد الله بن معیشة الغرناطی بعدل منبر جامع القروبين بفاس (٦) . كذلك تدل الآثار المعارية البـاقية في تلمــان

<sup>(</sup>١) نتى المرجع ص ١٧٣ ، ١٧٤

<sup>(</sup>٢) ليني برونسال ' الاسلام في المترب والأندلي ' ص ٢٤٧

<sup>(</sup>٣) الأدريسي ' ص ٦٩

Terrasse, Part hispano mauresque, pp. 226, 227 (t)

<sup>(</sup>٠) البينق ، ص ١٢٨

<sup>(</sup>٦) الجزناءي ، ص ١٦

و الجزائر ومراكش على أن فنانين ومهندسين أندلسيين المساهمة فعالة في بنائها و تزيينها بالزخارف على النحو الذي سنراه فيا بعد .

### ب \_ دراسة لاهم مساجد الرابطين في للفرب :

ادتم الرابطون يبناه المساجد اهتماها خاصا ، والدليل على ذلك أن بوسف ابن تاشفين عندما دخل مدينة فاس في سنة ٢٠٤ه و حصنها وأنقنها ، وأمر بهدم الأسوار التي كانت بها فاصلة بين المدينين ، عدوة القروبين وصدرة الأندلس وردها مصرا واحدا ، وأمر ببنيان المساجد في أحوازها وأزقتها وشوارعها، وأى زقاق لم يجد فيه مسجدا عاقب أهله وجهزم عسلى بناه مسجد فيه . . . ، ه (١) . ولما هدم الأسوار الفاصلة بين مديني فاس ووحدهما ، أصبح جامنع القروبين الجامع الرئيسي بفاس ، واذلك حظى هذا الجامع في عهد ابنه على بن يوسف بزيادة كبيرة فيسه ، بينا ترك جامع الاندلس على حاله حتى أضيف إليه في عصر محد الناصر الموحدى سنة مزغنة وفي ندرومة وفي تاكرارت بتلسان ، كا أسس جامع مراكش ، مزغنة وفي ندرومة وفي تاكرارت بتلسان ، كا أسس جامع مراكش ، وكان يعمل في الطين والبناء بيده مع القومة والفعلة . وقد أعاد ابنه على بن وسف بناء هذا الجامع مجوار فصر الحجر فشيده بناه فاخرا .

وجامع تلمسان بناء مستطيل الشائل إلى الجنوب ٥٥ متراً، ووحرضه من الشائل إلى الجنوب ٥٥ متراً، ووحرضه من الشرق إلى الغرب ٥٠ متراً . وتاريخ بناء هذا الجامع مسجل فى كتابة نسعفية تدور بقاعدة قبسسة الحراب ، وتشير إلى الفراغ من بنائه فى

<sup>(</sup>۱) روش الترطاس ، ص ۹۹

سنة . ٣٠ هـ ، أما اسم منشىء هذا الجامع ، وهو الأمير عسلي بن يوسف ، الذي كان سَقُوشًا في الجمُّص، فقد شوهه الموحدون عند دخولهم المدينة . و إتأ لف المسجد من بيت للصلاة مستعليل الشكل ، وصحن مربع تكتنفه من الفرب مجنبة تتألف من أربع بلاطات، الاثنتان المتطرفتان منها غير كاملة، إذ تحدد شكلها بالبناء القريبائم لصق الجامع من الجهة الغربية . أما المجنبة الشرقية فتتألف من ثلاث بلاطات تعتبر امتداداً لبلاطات بيت الصلة . ويشتمل بيت الصلاة على ١٣ بلاطة عمودية على جدار القبلة ،وتستند عقود الجامع عنى خمسة صفوف من الدعائم تمند بحذاء جدار القبلة ، كل منها يشتمل على ١٧ دعامة . هــذه الصفوف من الدعائم تقسم سطح بيت الصــلاة إلى ٢ أساكيب تمتـــد من الشرق إلى الفرب ، وبمعنى أصح إلى مجموعتين من الأماكيب كل منها يضم ثلاثة . وتفصل بين المجموعتين دعائم مصلبة الشكل تقوم عليها بالكة من العقود المتعددة الفصوص ، تقطع المسجد عرضا بحذاه جدار القبلة . أما العقود الا خرى المتجهة عموديا على جدار القبلة فمن النوع المنفرخ الذي يشبه حدوة الفرس . وسقف المسجد خشبي مسطح ، يعملوه سطح منشورى الشكل أو مسنم على النحو المتبع فى جامع قرطبة . والبلاطة الوسطى تزيد في الانساع عن البلاطات الا مغرى ، ويقطع سطحها قبتان ، يعلوهما جوسقان من الحارج ، واحدة منها تقع بأعـلى الأسطوان الأوسط من القمم الشالي من البلاطة الرسطى ، ، ى في نفس الموضيع تقريبا الذي تقوم عليه القبة المخرمة الكبرى المسماة بقبةً فلافسيوسا بجامع قرطبة . أما اللبة الثانية فتتقدم المحراب ، وهي قبة من النوع القائم على الضلوع المتقاطعة، تذكرنا بقباب المسجد الجامع بقرطبة وقباب مسجد باب مردوم بطليطلة ، وتختلف عنها فى أنها تقوم على جوفات ركنية مقربصة ، وينبت من القاعدة للربعة للقبة ١٧ مقدا كبيرا بارزاً تتقاطع في بينها تاركة في الوسط قبيبة مقربعة ، وتزدان الفراغات الناشئة من تقاطع العقود جوربقات مفرغة في الجمس ، ويعجلي تقاطع العقود من الحارج أيضا . وكان يحيط بأسطوان الحراب ، أى بأدنى قاعدة هذه القبة مقصورة من الحشب ، حفظت أجزاء منها في متحف تلسان ، ويرجع تاريخ إنشائها إلى سنة ١٣٠٥ ه.

وبناه جامع تلمسان مر بثلاث مراحل : المرحلة الأولى عنـــد بنائه على أيام يوسف بن تاشفين في سنة ه٧٤ ه ( ١٠٨٧ م ) ، والثانية في سنة ٣٠٠ ه عندما زينه على بن يوسف بالزخارف الرائمة التي يزدان بها خاصة في وجه المحرأب وجداره والبلاطة الوسطى . ويعتقد الأستــاذ مارسيه أن يخمراسن . أبن زبان، من سلاطين بني عبد الواد ، هو الذي أضاف إلى الحيامم القسم الشمال من مسطح بيت الصلاة بما في ذلك القبة الثانية والصحن والمئذنة (١). و نعتقسد أن بيت الصلاة كان قائما في عهد عسم لمي بن يوسف بقبتيه الله ين ترتفعان في أعلى بلاطــة المحراب، وأن مهندس هذا الجامع تأثر في بنــائه بيتاه جامع قرطبة مرح هذه الناحية ، وفي هذه الحالة تصبح أعمال بني عبد الواد مجرد ترميات لبناء كان قائما بالفعل منذ أيام عسلي بن يوسف . أما المسجد الجامع بالجزائر ، فقد أقيم أيضا في عهد يوسف بن تاشفين ، ويعتقد الا"ستاذ مارسيه أنه أسس في سنة . وه ه ، وهو التاريخ السجل على منبر الجامع (٢) ، وإن كنا نعتقد أن هذا السجد أقيم قبل هذا التماريخ فيا بين عامى ١٧٠ هـ، و بيت الصلاة في هذا المسجد يشتمل على ١٩ بلاطة

Marçais, l'Architecture musulmane, p. 197 (1)

Marçais, l'Architecture mus. p. 191 (Y)

عمودية على جدار الفبلة ، تخترقها خسة إساكيب عرضية . و فلا حظان كل من بلاطة المحراب وأسكوبه نزيد فى الانساع على الباطات والاساكيب الاخرى . وبحيط بالصحن ثلاث مجنبات : الشرقية والفربية تشتمل كل منها على ثلاثة أروقة تعتد بامتداد بلاطات بيت الصلاة ، أما الشهالية فلاتضم إلا رواقا واحداً . وعقود المسجد العمودية على جسدار القبلة من النوع المنفوخ المنكسر ، أما الموازية للجسدار القبلى فمفصصة ، وترتكز هذه العقود كما هو الحال فى جامع تلمسان على دعائم ، بعضها مستطيل الشكل والبعض الآخر منها مصلب الشكل (١) .

ومن أروع آثار للرابطين ، قبة البروديين بمراكش ، وترجع إلى عصر على بن يوسف ، وتقع في وسط المدبنة ، وكانت تؤلف جزءا من ملحقات جامع على بن يوسف ، وهى من أروع القبساب المرابطية البداقية ، وتقوم في أركان المثمن الذي يقوم عليه عنق القبة جوفات الكسموها زخارف حمية رائعة ، من التوريقات الدقيقة التي تمشل أوراق الاكنشس في تكوينات رائعة ، وتوسط الجوفات قواقع مروحية في غابة الروعة والحال (١) .

ج \_ جامع القروبين بفاس:

وأعظم آثار المرابطين على الإطلاق الجامع المعروف بالقروبين بفاس ،

Ibid. (1)

Boris Maslow, la Qoubba Barudiyyin & Marrakech, al. (7)
Andalus, vol. XXII 1948 - Marçais, l'architecture musulmane
d'dOccident, p. 200

الذي يعتبر من أهم المساجد الجامعة في بلاد المغرب ، وأكرهما شهرة ، واعتباره جامعة إسلامية قديمة يمكن مقارتها بجامعة الازهر في الفاهرة .وقد كان لهذا الجامع أثر بالنم في مساجد فاس كلهما ، إذ كان نظمامه الشريد يؤلف طمابعا انتشر في كثير من مساجد فاس ومكناس ومراكش حتى وقتنا الحاضر (۱) . وقد وصل إلينا تاريخ بناه جامع القروبين بفسماس مفصلا بفضل روايات أوردها ابن أبي زرع في روض القرطاس والجزنائي مفصلا بفضل روايات أوردها ابن أبي زرع في روض القرطاس والجزنائي في زهرة الآس ولقد مر بناه جامع الفروبين بثلاثة أدوار : الاول عند تأسيسه سنة ههم ه ( ۱۹۵۹ م ) (۲۰ ع والثاني عند الزيادة فيه سنة ههم ه ( ۱۹۵۹ م ) والثالث عندما زيدت مساحت في عصر المرابطين في سنة ١٩٥٠ م ومن التابت أن الزيادات التي أضيفت إلى الجامع القديم تمت من سائر الجهات .

ومِذَكُر ابن أبى زُرع أن الخطبة لم تزل ﴿ بِجَامِعِ النَّهِ الذِّى بِنَاهُ إِدْرِيسَ بعسدوة القروبين ، وبجامع الائشياخ من صدوة الائتدلس طـــول أيام

Lambert, les mosquées de type andalou en Espagne et en (1) Afrique du Nord, al - Andalus, vol. XIV, 1949

<sup>(</sup>۲) عبر الأستاذ عبد الهادى التازي في الأرض الق كال يقوم عليها المسجد الأول على لوحة تأسيسة الباسع تتفسن النبي التالى: [عذا منا أسربه الإمام أعزم الله داود بين ادر بي أيناء الله و نصره] ، ويستنج الأستاذ التازي أن هذا لمسجد أقيم في سنة ٢٦٣ في ايام الامام داود بين أدر بين (أنظر مناله: نظر به جديدة في بناء جامعة الترويين ، صحيفة مع داله وأسات داود بين أدر بين (أنظر مناله: المروف المنتوشة بالترويين في خدمة الآثار ،المؤتمر التالث للاثار في الجلاد المربية ،التام والمربية ، المرابعة ، والمناس المناه ا

الادارسة ۽ ، فلما اتسمت مدينة فاس ، ووفد إليها العرب والبربر من آنماء المغرب والا ندلس، ضاق كل من الجامعين بالمصلين، واستلزم الامر بناء جامعين جديدين ، وكان في جملة هؤلاء الوافدين رجــل عربي من القيروان أممه محمدُ بن عبد ألله الفهرى ، فمات و ترك أمسوالًا كثيرة ورثتها ابنتساه : فاطمة المدعوة بأم البنين ، ومريم · وأبدت الابتتان رغبة صادقة في صرف قسم من هذا الإرث الكبير في عمل البر والحير ، ويبدو أنها صمعتا بغييق جامعي العدوتين ، عن الاتساع لحمور المصلين ، وقيام مشكلة بناء جامعين جديدين لم فشرعت فاطمة في بناء جامع الفرويين في مستهل رمضارب سنة • ٧٤ هـ ، وكأن في موضعه حقل يمتلكه رجل من هوارة، فاشترته منه فاطمة وتطوعت بالإنفاق على البناء من إرثها . وتذكر الرواية أن جميع مواد بنا. الجامع استخرجت من أرض المسجد نفسه، وفي ذلك يقول الجزنائي: و فحفر في أرضه، وأخذ منها التراب والكذان لبنائه، وحفر بهـــــا بئر لا خذ الماء لبنائه، و نصبت قبلته على نحو قبلة جامع الشرفاء الذي أسمه الإمام إمربس ﴾ (١). وكان هذا الجامع الا ول يتألف من قسمين : بيت الصلاة والصحن، وكان بيت الصلاة يشتمل على أربع بلاطات عرضية تمتد من الشرق إلى الغرب، تتوسطها بلاطة وسطى أكثر ارتفاعا من البلاطات العرضية الاخرى. كان طول بيت الصلاة من الشرق إلى الغرب مائة وخسين شيرا أي ما يعادل ٣٠ مترا ، وجعلت فاطمة مجرأ به في موضع التريا الـــكبرى الموجودة في المسجد في الوقت الحاضر ، وأقامت صومعة غير مرتفعة في

<sup>(</sup>۱) أبن أنى زرع ، روض القرطاس ٬ ص ۲۱ الجزادي ، من ه ۳ \_ ابن المتاشى، جلوة الافتباس عن ليني بروفنال Bxiraita ، ص ۲۲

موضع القبة التى تعلو العثرة الجالية . وبذكر الأستاذ جورج مارسيه أن هذه المعلومات التى زودنا بها المؤرخان السابقان على جانب كبير من الاهمية لا نها أناحت لنا تحديد المكان الذي كان يشغله ببت الصلاة القديم من جامع القروبين في صورته الحاضرة . وبؤكد الا ستاذ مارسيه ، وبؤيده في ذلك الا ستاذ الامبير أن طول بيت العملاة القديم كان يمتمد من بداية البملاط الرابع من المصحن حتى نهاية البلاط السابع من المسجد الحالى ، وكان عرضه يشتمل على العقود الا تنى عشرة الوسطى المحصورة بين البلاطات المذكورة ، ويحدد هماذ العرض صفان من العقود تقطع بيت العلاقة من العمون حتى جدار الفيلة . أما الصحن القديم فكان بشغل الا وقة الثلاثة الا ولى ابتداء من العثرة ، في حين كانت المئذنة تقوم على الواجهة الشمالية للمسجد في محور الحراب على دين كانت المئذنة تقوم على الواجهة الشمالية للمسجد في محور الحراب على دلك شأن مئذنتي جامع القير وان وجامع قرطبة ، ومئذنة العروس عام دهشق (۱) .

وظل السجد على هذه الصورة القديمة حتى دالت دولة الادارسة ، فلما تولى بنو زناتة حكم البلاد ، واستقام أمرهم بالمغرب ، بنوا الاسوار حول أرباض العدوتين ، وزادوا في جامع القروبين زيادة كبرى ، حدودها ظاهرة حتى اليوم ، تشمل بلاطات وصومعة ، وذلك حين كثر الناس بفساس، وانتابوها من كل صوب ، وأصبح جامع الشرفاء القديم ضيقا لا يتسع لكل من كان يؤمه من المملين و يمكننا تحديد هذه الزيادة بالنسبة للمسجد الحالي على النحو التالى ، مد الامير أحد بن أبى بكر البلاطات العرضية مسافة محسة

Merçais, l'architecture, p. 198 - Lambert, les mosquées de (1) type andales

عقود شرقا وأربعة عقود فرباء ثم أضاف لبيت المملاة ثلاث بلاط ـــات فرضية جديدة شالا ، فشغات هذه البلاطات الجديدة الممحن الفديم (۱) . وبطيعة الحال قام لبيت الصلاة بعداتساعه صحنا جديدا. أما المئذنة التي أقامها فتقوم فوق منتصف الرواق المطل على الصحن من المجنبة الغربية ، وقاعدة هذه المئذنة مربعة ، طول كل ضلع منها نحو خمسة أمتار ، وارتفاعها أربعة أمتال طول قاعدتها ، أي ما يقرب من عشرين مترا ، وفقا النظام المتبع في ما ذن الا ندلس في المصر الا موى ، وجعل بابها من جهة الجنوب على النحو المتبع في مئذنة جامع القيروان ، وقد علق ابن أبي زرع على ذلك بقدوله : وكذلك يجب أن تكون من جهة البناء والنظر المبندسي » ولقد شرع الأمير أحد في بنائها و تشييدها عام ١٩٤٤ هـ ، وركبت على رأسها تفامات الأمير أحد في بنائها و تشييدها عام ١٩٤٤ هـ ، وركبت على رأسها تفامات صغيرة نموهة بالذهب ، تفتهى بسيف الإمام إدريس بن إدريس الذي أقام صغيرة نموهة بالذهب ، تفتهى بسيف الإمام إدريس بن إدريس الذي أقام صغيرة القروبين تبركا به (۲) .

ونلاحظ أن هذه المئذنة تشبة إلى حد كبير ما "ذن قرطبة وإشبيليسة في عصر الا مير عبد الرحن الا وسط، وإن كانت تغلب عليها البساطة. وفي داخلها درج حلزوني بدور حول دعيمة مربعة، وبجدرانها من الخسارج فصحات ضيقة تشبه منافذ السهام، كان الفرض منها تزويد الدرج بالضوء، وبأعلى المئذنة نافذة على هيئة عقدين تو مين متجاوزين، يستندان على عمود مشترك، ويحيط بهاإطار مستطيل على النحو الذي نراه في ما ذن الا ندلس

<sup>(</sup>۱) الجزامي ، ص ٣٦ ــ جنوة الانتياس ، ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ٣٧

كلها ،وفي أعلى نهاية جدار المئذنة شرفات هرمية . أما سطح المئذنة فتعلوه قية ، يتوجها سفود بارز ركبت به التفاحات المذكورة (١) . و لم تحتفظ هذه المئذنة بمظهرها القديم في عصر بني أمية ، إذ كسيت بطبقة من الجص في عبد الحق المربني قاضيه أبا عبد الله بن أبي الصبر باصلاحها وتبييضها من أموال أعشار الروم ،فشرع في تبييضها، وكسا المئذنة بالجصوا لجيار ،وممر المسامير الكبيرة بين أحجارها، لينبت التلبيس والبناء، ثم صقلها بعد ذلك فتحات بها أوكارا<sup>(٢)</sup> . ولم يطرأ على للسجد تغيير يذكر حتى كانت أيام الخليفة الاُموي هشام المؤيدوحاجبه المنصور بن أبي عامر ، فبني بالمسجــد قبة هي التي تعلو العنزة الحالية أي في الموضع الذي كانت تشغله المئذنة القديمة، ونصب على رأسها أعمدة من حديد ركبت فيها تماثيل وطلاسم. ولقلد أجريت بالمسجدأعمال كثيرة في عهد المظفر عبد الملك بن المنصور ، فبني البيلة والسقاية المستطيلة على يسار المحارج من باب الحفياة وهو باب مفتوح في منتصف الجدار النيالي للمسجد ، وجلب إليها الميــاه من وادي حسن من جهة باب الحديد، كذلك أقام عبد الملك بن المنصور منيرا من الا بنوس وشجر العناب، وكانمكتوبا عليه ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ،وصلى الله

<sup>(</sup>١) عمم يختص بالمـــآنل الترطبية ارجم الى المثال الآني:

Torres Balbas, la primitiva mezquita mayor de Sevilla, al -Andelus, vol. XI, 1946, pp. 425 - 436

و أرجم الى بمنى: تاريخ المسلمين وآنارهم في الأندلس ، ص 4.4

<sup>(</sup>۲) الجزناءي ، ص ۲۸

على سيدنا عمد وآله وسلم، هذا ما أمر به الحليفة المنصور، سيف الاسلام، حبد الله هشام المؤيد بالله، أطال الله بقاءه، على يد حاجبه عبد الملك المظفر ابن المنصور بن أبى عامر، وفقهم الله تعالى، وذلك فى تمان وتمسانين وثلاثمائة به (١). ودام هذا المنبر حتى أمر على بن يوسف بعمل منبر جديد من خشب الصندل والا بنوس والنارنج والعناب وعظم العاج.

\* • \*

ازدهرت فاس فی عصر المرابطين ، و كثر العمران بعدوة القروبین حتی ازدهت المدینة ، واكتظت بسكانها ، وضاق جامع القروبین بالمعلین حتی كان الناس یصلون فی الأسواق والشوارع والطرق الهیطة بالجامع أیام الجمع ، وكانوا یلاقون متاعب كثیرة لتعرضهم لحرارة الشمس أیام العبیف ، فاجتمع الفقها ، والا شیاخ ، وخاطبوا قاضی القضاة فی هذا الا مر، فاستأذن المقاضی أمیر المسلمین علی بن یوسف فی إجراء زیادة بالمسجد ، فاذت له بالشروع فیها فی سنة ۸۲۸ ه (۱۹۳۸م) ، و تحت فی سنة ۸۳۸ ه (۱۹۳۸ ما ) ، و ابتدأ المقاضی بنزع ملكیة الذور الملاصقة للجامع من جهة قبلته و هدمها ، و أقام مكانها تملان بلاطات عرضیة ، أضیفت إلی المبلاطات السبعة القدیمة ، و زود المجامع بمحراب جدید و منبر أشر نا إلیه فیا سبق . و أعاد بنا ، الباب الغربی المحروف بباب الفخارین ، فسمی بساب الشیاعین . و كان یشرف علی المباء بنفسه ، و أقام علی الباب قبة بداخه انقش ، ذكر ابن أبی زرع نصه المبناء بنفسه ، و أقام علی الباب والقبة ركلف بالبتاء والتركیب فی شهر ذی

<sup>(</sup>١) الرجعاليا بق ٢ ص ١٦

 <sup>(</sup>۲) ولكن الناوش الكتابية بأعلى الناءذة الوساى الق تعلو الحراب وق الجهتين الشرقية والغربية من القبة المستعلية الى تلى ابة الحدر أب وعلى يمهن باب الجنائز ، تؤكد أن الغراخ من الزيادتهم في سنة ۲۰ (راجم الحروف المناوسة با لغروبين ص ٤٨)

حجة سنة ثمان وعشرين وعسمائة ] (١) . وبنيت الزيادة بعجر الكذان ، وتأنق في بنائها غاية التأنق، وكسيت أبواب المسجد جيمها بالنحاس الاصغر، وأقيمت على الحراب قبة من الجمل المقربس، وأقيمت على الحراب قبة من الجمل المقربس، بلغت الفاية في الروعة رالحمال ، فقد زينت هي والمحراب بنقر وش الذهب واللازورد وأصناف الاصبغة ، فبهرت الناس بحسنها ولالاتها (٢)، وركبت في شاسات القبة (النوافذ المشبكه بزغارف الجمس) أشركال رائعة من الزجاج الملون (٢) ،

ويذكر الأستاذ تراس أن هسند، الاعمال الإنشائية تمت على أيدى فنانين استقدمهم الاعبر من الانداس (٣). فق زخارف هذا المسجد نشاهد مجوعات من المراوح النخيلية المعرقة والمختمة التي تشبه أوراق الاكاش، تغمر القسم الاعلى من البلاطة الوسطى ، وجوفة المحراب من أعلاها، وأركان القباب، وتذكرنا هذه الزخارف النباتية بنظائرها في قصر الجمغرية بسرقسطة، وقصر القصبة بمالقة، وبعض الآثار الزخرفية بقصبة المرية وجامعها، من عصر الطوائف، ونشاهد في زخارف جامع القرويين كذلك عقودا متقاطمة، وعقودا مفصصة ومتجاوزة، وعقودا من النوع الذي تتناوب فيه الأقواس نصفية مديبة، تمثل حلقة الاتصال فيه الأقواس نصف الدائرية مع أقواس صفيرة مديبة، تمثل حلقة الاتصال بين المقود التي نشاهدها في الجمفرية بسرقسطة، والمقود الشائصة في عصر الموحدين، وزخارف جامع القرويين تجلوعلينا عنصرا جديدا ظهر لاول

<sup>(</sup>۱) این آبی زرع ، ص ۲۳

<sup>(</sup>۲) ابن أبي زرع ، ص ٣٣ - ٣٠

<sup>(</sup>٣) الميزناءي ۽ ص ٨٠

Terrasse, la reviviscence de l'Acanthe dans l'art (t) hispano-mauresque, sous les Almoravides, al-Andalus, vol. XXVI, fasc, 2, 1961, p. 430

مرة فى فن الزخرفة الإسلاميه وهو نظلام الزخرفة التعبسانية الشكل و Serpentiforme عند منابت العقود ، وهو نظلام زخرفى شاع فى عصر الموحدين ، ونشاهد هذا النظام الزخرفى فى أبواب مسجد الجنائز الملحق بجامع القروبين ، وقد طبق على منابت العقود التوأمية المنفوخة ، ولكن هذه العقود دائرية من أعلى بينا نراها منكسرة فى مساجد الموحدين (١) العقود دائرية من أعلى بينا نراها منكسرة فى مساجد الموحدين (١)

كذلك ظهرت لا ول مرة فى الزيادة التى أضيفت فى جامع القروبين فى المرابطين ، قباب مقربصة ، تتمثل فى مسجد الجنائز ، وفى البلاطة الوسطى المؤدية إلى المحراب (ست قباب مقربصة ) . وقبة مسجد الجنائز تقوم على قاعدة مربعة من المقربصات ، رصعت بقبيبات صغيرة مفصصة (٢) . أما قباب البلاطة الوسطى فكلها مقربصة وتكسوها زخارف نباتية فى غاية الروعة والحال ، وكانت هذه الزخارف مغطاة بطبقة من الجص، أزيلت عنها تدريجيا ، فظهرت هدذه الزخارف الناظرين آية فى دقة الا داه وجال التكوين (٢) .

وبهذه الزيادة المرابطية اكتملت عمارة المسجد، واشتمل على حدوده التى تراها اليوم، وبمثل محور المسجد من الداخل بلاطـة وسطى فسيحة، تعلوها القباب للقربصة الست التى أشرنا إليها، ومن الحارج يقطـع صفوف

Terrasse, art almoravide et art almohade, al-Andalus, (1)
1961, p. 440

Terrasse, l'art hispano-mauresque, p. 235 (7)

Terrasse, l'art de l'empire almoravide; ses sources et son (+) évolution, dans : Studia Islamica, t. III, 1955, p.32

الا مقف المنشورية الشكل المعتدة بمدّاء جدار الفبلة ، جوسق منشورى الشكل ، عمودى على جدار القبلة ، يزيد ارتفاعه على ارتفاع مذه الا سقف (١٠).

أما المنبر فقد أقيم على يدى القاضى أبي محد عبد الحق بن عبد الله بن معيشة الغرناطى ، ولم يتم فى حياته فأتمه القاضى أبو مروان عبد الملك بن ييضاء القيسى ، وقد صنع من عود الصندل والآبنوس والنارنج والعناب ، وطعم بالعاج ، وتولى صناعته وتركيبه الشيخ أبو يحيى المتاد (٢٠) . ويعتبر هذا المنبر من أجمل منابر الإسلام ويشتمل على تسع درجات ويزدان جانبا، بتشابكات رائعة متعدده الفلوع قوامها أشكال نجمية ذات ثمانية رؤوس ، ويشبه فى ذلك منبر جامع المكتبية بمراكش الذى صنع بقرطبة . ويحدد النشابكات المذكورة أشرطة من العاج ، وتزدان المشوات النجمية بتوريقات نخيلية معروقة و يختمة و فقاللا سلوب الا ندلسى المغربي أما ظهر المنبرو عقده الا ما ما محرصمان بالعاج و الأخشاب الثمينة ذات الألوان المادئة ، وما زال هذا المنبر محفوظا حتى اليوم بجامع القروبين (٢٠) .

أما صحن الجامع فقد فرشه الفقيه أبو عبد الله بن داود، وصنع بسكرا وأشرطة غليظة ركبا في قلاع من شقاق الكتارف في سعة الصحن ، فاذا اشتدت حرارة العبيف شدت البكرات فنصبت القلاع وظالمت الصحن كله (١). ولما دخل الموحدون مدينة فاص في ١٥ ربيع الآخر سنة ١٥٠ ه، خان

Marçais, l'erchitecture musulmane, p. 198 (1)

<sup>(</sup>۲) الجزنادي ، ص ۲۶

 <sup>(</sup>۳) طرز المنسير حول مدخله بكتابة نسخية من الصدف ، بينا تقشت على جانبيه كتابات بالحط الكوني من العاج ( راجم الحروف المنتوشة بالترويين، ص ٤١٩ )
 (٤) ابن ابني زرع ، ص ۳۵ ، ۳۳ ـــ الجزناءي ، ٥٠

فتها، المدينة وأشياخها أن يأخذ الموحدون عليهم هدذا الإسراف فى المنقش والزخرفة والتذهيب بالمحراب والقباب ، و فأتى الحماءون الجامع تلك الليلة ، فنصبوا على ذلك النقش والتذهيب الذى فوق المحراب وحوله بالسكاغيد ، ثم لبسوا عليه بالجلص وغسل عليه بالبياض وذلك » ، فاختفت هذه النقوش وأصبحت بياضا (١) . ولكن هدذه الكسوة الجمعية أزيمت في سنة ١٩٤٩ فظهرت النقوش والزخارف بألوانها الزاهية الرائعة .

#### د\_اثار القلاع والأسوار:

ذكر صاحب روض القرطاس أن يوسف بن تاشفين عندما أمر ببتاه مراكث أتام قصبة صغيرة لحفظ أمو اله وسلاحه في موضع يعرف بسور الحيرمن مدينة مراكش شمالي جامع الكتبيين (٢). ولقد أسفوت الحفريات الاثرية التي أجريت حديثا في الموضع الذي كان يقوم عليه جامع الكتبية القديم وما يليه عن كشف أسس هذه الفصبة ، وأثبتت الحفريات أنها كانت مقامة من قطع المجرغير منتظمة القطع ، ولسكنها موضوعة في صفوف منتظمة ، أما الحجر غير منتظمة القطع ، ولسكنها موضوعة في صفوف منتظمة ، أما الحجر أيضا بناه قصر البحر الحمادي وتحصينات المهدية . ونظام بناه با فصر البحر الحمادي وتحصينات المهدية . ونظام بناه با به قصبة مراكش أيضا ، يجلو لنا تأثيرات إفريقية واضحة المعالم ، فهو باب ممره مباشر ، على نقيض الأبواب الأندلسية في هذه الفترة ، إذ كانت من النوع المزود بالمرافق الدفاعية . كذلك تجدد محفورا على العرجين كانت من النوع المزود بالمرافق الدفاعية . كذلك تجدد محفورا على العرجين المذين يكتنفان المدخل جوفات نصف دائرية تذكر فا أيضا بنظائرها في فن

<sup>(</sup>۱) المرجم السابق مص ۲۷ \_ الجؤناءى ، ص ۵۸

<sup>(</sup>٢) تني المرجع ' ص ٨٩

العارة الزيرية والحادية (١).

وفى عصر على بن يوسف زودت مراكش بسور من الطائية على النظام الا ندلسى ، وقد تم الننقيب عن بابين من أبواب هذا السور القديم هما باب العروس ، وباب ق الجهة الغربية لعله باب المخزن ، وقد ثبت أن أحدها على الأقل كان مبنيا على نظام المرافق (٢) . وقد أثبت الحفر بات الاثرية أيضا في قصر الحجر المجاور لجامع الكتبية ، أن أعمال على بن يوسف في هذا القصر كانت مستوحاة من الفن الأندلسي سواء من ناحية التخطيط أو من ناحية الزخرفة ، فقد كشف عن بهو له ممران متصاحدان على النحو الذي تراه في الاثدلس في قصير منتقوط Monteagudo بمرسية (٣) . وقد استخدم في البناء الطابية والآجر ، وكسي البناء بطبقة من الجمس مدهو نة باللون الاحمر والاصفر ، وهي طريقة كانت شائمة في البناء في الاثدلس في القرن الرابع المجرى ، ولقد أقام على بن يوسف أمام باب قصبة أبيه فوارة زينها المجرى ، ولقد أقام على بن يوسف أمام باب قصبة أبيه فوارة زينها بشابكات هندسية رائعة ملونة على طبقة جصية ، ولا تختلف هذه الزخارف بأي حال من الاحوال عن زخارف قصيرة منتقوط بمرسية (٤).

و في تلمسان اكتشفت آثار لسورها القديم الذي بناه يوسف بن تاشفين

Meunié et Henri Terrasse, Recherches archéolog - (1) iques à Marrakech, Paris 1952 - Terrasse, l'art de l'empire almoravide : ses sources et son évolution, pp. 27 - 29.

Terrasse, l'art hispano - mauresque, p. 224 - Marçais, (v) l'architecture musulmane d'Occident, p. 219

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العل بن سالم ، دا ترة معارف الشعب ، عدد ٦١ ، عادة مرسية

Terrasse, l'art de l'empire almoravide, p. 13 (1)

عندما اختط تكرارت غربى أغادير القديمة ، عند باب القرمدين وما يليه ، وإن كان لم يتحقق بعد نسبة هذه الآثار المبنية بالطابية إلى عصر يوسف ابن تاشفين (۱) . كذلك يره مظ سور أغادير القديمة بباب قديم يعرف باسم بابالا قباء، وهو باب مفتوح في سور مشيد بقطع حجرية غير مهذبة القعام ، وعقد الباب من الآجر ، منفوخ متجاوز ، ويقوم على صفوف من الحجارة المصقولة على النظام الروماني، ويشبه هذا الباب في نظام بنائه الباب الرئيسي بقلعة آمرجو (۱) .

ويذكر البيذق أن المرابطين أقاموا حصونهم و في مواضع دارت بها الجبال من جميع الجهات لكي ينتصروا بها على الموحدين أعزهم الله ، (٣)، ومن هذه الفلاع قلمة آمرجو وقلعة بني تاودا، وقلعة ناسفيموت.

وقلعنا بنى تاودا و آمرجو من القلاع المرابطية الأصيلة ، وقد بنيعا خصيصا لمرافبة سكان الجبال فى منطقة الربف . أما قلعة بنى تاود! فقد بنيت بقطع حجرية غير مهذبة القطع ترتبط فيا بينها بملاط شديد العملابة ، ونظمت هذه القطع الحجرية فى صفوف منتظمة ، وللا سف لم يتبق من هذه القلعة إلا أجزاء يسيرة ، تقتصر على الأسوار ، وفى وسط القلعة آثار بناء لعله كان خاصا بالقصبة .

أما قلعة آمرجو فتقوم على مرتفع من الأرض بشرف على وادى ورقة المتفرع من وادى سبو جنوبى قلعة بنى تاودا ، وهى من أروع أمثاة العارة

lbid. p. 28 (1

Marçais, op. cit. p. 220 (7)

٣) البينق ، ص ١٧٨

الحربية في المغرب في عصر المرابطين . وفي بناء هذه القلعة تتداخل التقاليد المحلية مع التأثيرات الا أندلسية ، التي تدفقت على المغرب الاسلامي في عصر على بن يوسف ، والتأثيرات الإسبانية المسيحية التي حملها النصاري المرتزقة في الجيش المرابطي (١) . وتتجلي هسده التأثيرات المسيحية في الأبراج المستديرة الشكل، وفي السور الا مامي . والفلعة على شكل متعدد الا ضلاع يميل إلى الاستطالة ، ويدعم سورها الحارجي ١٦ برجا نصف دائرية ، تقوم في زوايا السور ، ويخترق أسوارها ثلاثة أبواب ، وينتصب أمام السور الواقع في الجانب الثيالي الشرقي من القلعة برجان يمتد بينها سور أمامي . وفي داخل القلعة ترتفع قصية صغيرة مستطيلة الشكل ترتكز في أركابها أبراج نصف دائريه ، وينتتح في سورها بابان (٢) ، والباب الرئيسي لقلعة أبراج نصف دائريه ، وينتتح في سورها بابان (٢) ، والباب الرئيسي لقلعة تمرجو له عمر يعصل مباشرة عدخليها ولا أثر فيه للتقاليد الاندلسية .

وقلعة تاسغيموت من أهم القلاع التي أسسها المرابطون لمدافعة الموحدين بناها ميمون بن ياسين، وكانت تقيم بها ساميـة مرابطية من مائتي فارس، وخسائة من المشاة لحراسة بلاد هزرجة (٣).

وتقع هذه القلمة على بعد ٣ كيلو مترات جنوب شرقى مراكش ، وعلى

Terrasse, La forteresse almoravide d'Amergo, al-Andalus (1)
vol. Viii, pp. 389-400

Terrasse, l'art hispano - mauresque, p. 226 - (v)
Marçeis, l'architecture musulmane d'Occident, p. 219 - Terrasse,
la forteresse almoravide d'Amergo.

 <sup>(</sup>٣) البيلق ، ص ١٧٨ . ويذكر الاستاذ تراس طلا عن الحلل الموشية أن الذي تولى
 بناء قلمة تأسف وت رجل أقدل لى اسه العلم . ارجم الى :

بعد نحو عشرة كيلو مترات شرتى أغمات ، على سطح هضبة أطرافها ذات أجرأف وعرة شديدة الانحدار ، يصعب على الفازين ارتقاؤها · وأسوارها تمتد على حافة الهضبة كلها ، متتبعة تعرجاتها وتندمج قواعد هذه الاسوار في صخور الهضبة نفسها (١). ونشرف قلعة تاسغيموت على وادى أغات أيلان المتفرع من وادى تنسيفت الاعلى ءومن هنا ندرك أن الفرض مرس بنائها هو حماية عاصمة المرابطين : وينفتح الباب الرئيسي للقلعة ، وهو الباب المعروف باسم باب الموحدين في الجهة الشالية الغربية ، وهناك باب آخر في اللجهة الشمالية ، ولكنه باب صغير أقرب إلى أن يكون خوخــة أو نقبة . والنلعة من الداخــل معسكر فسيح كانت ترابط فيه حامية كبيرة العــد. ولا أثر بداخله اليوم لبناء ثابت إلا في الجانب الفرى حيث تقوم بقايا بناء واسع، لمله كان حصناً يقيم فيه رئيس الحامية ، أو مخازن للمهمات والعدد. وقد راعي بناة القلعة ، أن تكون مزودة بكل شيء ، استعمدادا لحصمار طويل الامد، ولذلك زودت بالمياء من نبع في المضبة ، حيث كانت تجرى إلى خزان ضعفم مازال قائمًا حتى اليوم (٢) . ولقد افتتح الموحدون هــذه القلعة في سنة ١٧٥ه، وخلموا أبوام!، وركبوها على باب الفخارين بمدينة تېنملل <sup>(۳)</sup>.

Terrasse l'art Hispano - mauresque, p. 227 - Terrasse et H. Basset, Sanctuaires et Forteresses almohades, Paris, 1932, p. 379.

Terrasse et H. Basset, op.cit. p. 382 (1)

Terrasse et Basset, Sanctuaires et forteresses almohades, (Y) p. 380

<sup>(</sup>٢) البيغة ، ص ٨٤ ، ١٢٨ ، ١٣١

# الفصل محادى عشر

## المغرب في عصر الموحدين

(١) ظهور الموحدين :

المهدى بن تومرت فقیه السوس ، و عبد المــــؤمن بن على شراج
 الموحدین

ب - الاشتباكات الاثولى مع المرابطين

(٧) فتوحات عبد الؤمن بن على

ا ـ المرحلة الاولى: إسقاط دولة المرابطين

۱ – فتح تلسان ووجران ۲ – فتح فاس ۲۰ ـ فتح مراکش

ب - المرحلة الثانية: فتح الاندلس

ج - المرحلة الثالثة : فتح المفربيين الأدنى والأوسط

(٣) عصر أبي يعقوب يؤسف بن عبد المؤمن

ا ـــ الصماب التي واجهته في المغرب والاندلس

ب - جهاده في الا ندلس واستشهاده في شنترين

(1) المنصور بطل الأرك

ا -حروبه مع بني غانية

ب - جوازه الاول إلى الاندلس واسترجاع المسلمين لشلب

ج - انتصار أبي بوسف المنصور في موقعة الأرك

- د ـ غزوة طليطلة في سنة ٩٧ه ه.
  - ه ـ الغزوةالثالثة ,
- (ه) محمد الناصر وهزيمة الموحدين في العقاب

ا \_ تورات المغرب في عصر عمد الناصر

ب ـ هزيمة المسلمين في العقاب

ج ـ انهيار دولة الموحدين بعد هزيمتهم في العقاب

(٦) مساجد الموحدين وتحميناتهم في المغربوالاندلس

ا ـ الاثر الاتدلسي في الفن المغربي

ب ـ اهتمام الموحدين بالبناء

ج \_ مساجد الموحدين في المغرب والا ندلس

١ ـ جامع الموحدين برباط تازي

٧ ـ جامع تينملل

- حامع الكتبية بمراكش

٤ ـ جامع القصبة بمراكش

ه ـ جامع حسان بالرباط

٢ ـجامع الاتدلس بفاس

٧ - جامع القصبة الكبير باشبيلية

د - للنشات الحربية

١ - أسوار المدن

٧ ــ الابواب ذات المرافق

# الفصلاكمحادى

المغرب في عصر الموحدين

(1)

#### ظهور الموحدين

ا... المهدى بن تومرت فقيه السوس وعبد المؤمن عل سراج للوحدين :

هو عجد بن عبد الله بن تومرت (١) ، من أهمل السوس ، وهى بمسلام يسكنها بربر جفاة متقشفون فى حياتهم ، خشنون فى مظهرهم ، تغلب على طباعهم السذاجة ، وقوة الإيمان ، والاعتقاد فى القوى الخفية ، وقل منهم من كان يرتفع فى علمه إلى مستوى العلم الإسلامي الحق ، ويلم بالمسائل الكلامية على نحو يتبلور معه ذو العلم بها ، ويستحيل إلى آلة تسرد وتردد ، وإلى طالم بلزم فى تفسيره للا يات النص الحرفى (١) .

ولد ابن تومرتفي عام ١٨٥ه في ضيعة من بلادالسوس تعرف يأبجيليز (٣)

<sup>(</sup>۱) لم يكن هذا هو احمه الأصلى " فقد كان يحدل اسا مختلفا ثم استبدل به اسم محسد بعد عودته من المشرق تيمنا باسم الرسول " ثم رأى أن يكون اسم أيسه عبد اقة ، ولم يسكن هذا هو اسم أيسه المليني " ان كان بسبى يتوسرت بن وجليد ه ولسكن الاستأذ لينى بروغنال برى أن اسم تومرت هو اسم احدى عبدات المهدى غلب على نسبه ( لينى بروغنال ، الاسلام في المهرب والاندلى ، ص ٢٦٥) . وكان جده الآيه يسمى وجليد " وجده الأمه بسمى وابوركن ، وهي أسهاء بريرية بحنة (البيلين ص ٣٠٠)

<sup>(</sup>٢) لِعَى بروهال ، المرجم الما بق ١٠٧٠

<sup>(</sup>٣) يسبيها المراكعي أيكل أن وارغن ( المراكعي ص ١٧٨)

من قرى هرغة الواقعة على سفح جبل إبجيازٍ ، من قوم شرفا. ( إبسر غينن)، ركان أبوه أمضار (١) القبيلة، أي شيخهـا، فقضي ابن تومر ت طفراته يُشفظ القرآن في مكتب القرية . فلما اشتد عـوده، وأصبح شايا يافعاً ، دنسَه طموحه إلى الرحيل عن قبياته ، لا للسعى ورا. عمل في السهول ولا للاقامة في مراكش حاضرة المرابطين رغم تألفها، وإنمـــا للدراــة والتحصيل في المتبرق الإسلامي ، مصدرالعاوم ، ومنبع الحضارات ، ومهد حميسع الأديان فخرج من قبلته في طلب العــلم عام ١٠٥ه، وانتهى إلى بغداد، ولقى فيها أبا بكر الشاشي ، فاخذ عنه شيئا من أصول الدين، وسمم الحديث على المبارك بن عبد الجبار وغيره من المحـدثين .وقيــل أنه لفي أبا حامد الغزالي في الشام (٢). وذكروا أن الغزالي أحيط علمــا بمــــــا فعله المرابطون بكتبه التي وصلت إلى المغرب من إحراقها وإفسادها، وكان ابن تومرت موجودا وقتئذ في مجلس الغزالي، فعلق الغزالي فالسلا: ﴿ لِيذَهُبُنُّ عن قليل ملكه ( ملك على بن بوسف ) ،و ليقتلن ولده ، وما أحسب المتولى لذلك إلا حاضرًا مجلسنا ﴾ (٣). وأحس ابن نومرت أنه يعنيــه ويومي. إليه بهذه العبارة، وأن تمزيق دولة المرابطين سيتم على يديه ·

قضى ابن تومرت ما يقرب من ١٩ سنة يجوب عواصم المشرق الإسلامى ،
فلما عزم على العودة إلى مسقط رأسه، مر بمصر في على الآمر بأحكام الله
الفاطمى ، ويغلب على الظن أنه قضى بهذ بعض الوقت ، وكانت الاسكندرية

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ' ص ١٧٨

<sup>(</sup>۲) نئس المرجع 'ص ۱۷۸

<sup>(</sup>٣) تلس الرجم ' س ١٧٩

وقتاقة مدينة ازدهرت فيها الحياه العامية ، فقد استوطنها في العصر الفاطعي جلة من العلماء كان لهم أثر كير في نهضتها العلمية، ومنهم فقيه الاسكندرية مجد بن ميسر ، والفقيه عبد الرحن بن عوف بن عمرو العسلاف ، والإمام الشيخ أبو بكر الطرطوشي ، والحافظ المقدس (۱) . وكان المهدى يختلف إلى مجلس أبي بكر الطرطوشي الفقيه ، وكان له رفاق في العسلم في مصر . ويبدو أنه كان ساخطا على مظاهر النزف التي أقبل عليها أهل الاسكندرية ، فأحس ابن تومرت منذ ذلك الحين أن عليه رسالة لا بد من أن يقوم بصحقيقها في حاسة المقتنع الملهم ، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فأفضت به تعاليم هناك إلى نفيه من المدينة (۲) .

ركب ابن تومرت سفينة متجهة إلى المغرب، ويبدو أنه لم يقتر أثناه رحلته البحرية عن وعظ الركاب والمسافرين، واستنكار أعمالهم، ويذكر المراكش أن أهل السفينة ضاقوا بتعاليه، فألقوه في البحر، و فأقام أكثر من نصف يوم يجرى في ماه السفينة لم يصبه شيء، فلما رأوا ذلك من امره أنزلوا إليه من أخذه من البحر، وعظم في صدوره، ولم يزالوا مسكرمين له إلى أن نزل من بلادالمغرب بجاية » (٣). ويذكر الا ستاذليفي بروفنسال

<sup>(</sup>۱) حسن عبد الوهاب الاسكندرية في العمر الاسلامي ، بجلة السكتاب ه ١٩٤٦ المعرب ص ٣٨١ سـ ٣٨١ سـ ٣٨١ سـ ٣٨١ السيد عبد النويز سالم الريخ الاسكندرية وحضارتها في العمر الاسلامي ، الاسكندرية وعرائها في العمر الاسلامي ، طبعة بيروت ١٩٦٤ م ٧٨ سـ جال الدين الثيال ، أعلام الاسكندرية في العمر الاسلامي هالتاهرة ١٩٦٥ : الطرطوش ص ١٠٠٠ ، والحافظ السلني ، ص ١٩٦٠ الطرطوش ما ١٠٠٠ ، والحافظ السلني ، ص ١٩٦٠ دائرة مارف الثمي ، ص ١٩٦٩ س ١٩٦١ مارف الثمي عدد ، ١٠٠٠ التاهرة ، ١٩٦٠ ص ١٩٦١

<sup>(</sup>۲) فنی کرنے س ۱۲۹

خلا من المؤرخ ابن الفطان أن و عصمته تجلت في هذه الرحلة ، فقد كمر جرات الحرائي كانت موجودة على ظهر السفينة التي أقلته ، وصاح فيهسم عندها أبصر أن أوقات الصلاة كانت تعضى دون أن يهتم أى شخص بأدائها، وكان القرم يهزون أكافهم حين يسمعونه يدعوهم فى غير رفق إلى العسلاة معه ، وكان لا بد أن تحدث معجزة ، فهبت عاصفة ، واستطاعت دعسوات الناقد وحدها أن تهدى من هياج البحر ، وتحت الرحلة بسلام بفضل هدذا الولى الذي وجد منذ هذه المحظة من يصغى إليه بانتباه على ظهر السفينة ، مكبرين له ، نادمين على ما بدر منهم نحوه » (١) .

وبغلب على الظن أن ابن تومرت نزل المهدية فى إمارة يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ، وبدا له أن يقيم فى المهدية بعض الوقت ، فنزل فى مسجد من مساجدها فى رفقة ثلاثة من أتباعه رافقوه فى رحلته ، هم الحساج يوسف الدكالي ، والحاج عبد الرحن ، وأبو بكر بن على الصنهساجى المكنى باليذق (٢) .

واجتمع إليه جماعة من أهل المدينة ، فقرأ عليهم كتابا في أصول المدين، وكان إذا شاهد منكرا حاول تغييره بالقوة ، فتسامع الناس به ، وقصدوه، واستهوتهم شخصيته .

<sup>(</sup>۱) ليلم بروهسال " الاسلام في المغرب والاندلس ، ص ۲٬۷۹

<sup>(</sup>۲) اليلق ص ٥٩

ذلك إلى قسنطينة ، فزل بهاعند الفقيه عبد الرحن الميلي ، و عميي بن المقاسم، وعبد العزيز بن محمد، وكان يليها في ذلك الوقت سبع بن العزيز ، فأقام بها عدة أيام ثمرحل إلى بجاية ، فنزل بها في مسجـد الريحانة ، وكانت بجاية مدينة كيرة ، اتخذها بنو حاد ، منذ عهد الناصر بن علنــاس سنة ١٥٥ هـ، حاضرة لهم، فكانت مركزا حضاريا متألقـــا، فاقت القيروان وتونس، ونائت من رقة الحياة في الاندلس وترفها قدرا كيرا، وظهر أثر ذلك في الحياة الاجتماعية . فلما خرج ابن تومرتمن المسجد لرؤية المدينة ، شرع في نهى الناس عن ﴿ الْأَقْرَاقَ الزَّرَارِيَّةِ ، وعماتُم الجاهليَّةِ، ولِسَاسَ الْفَتُوحِياتُ للرجال، ويقسول: لا تتزينوا بزي النساء لأنه حرام، (١٠). وكان بيسح الطيب للرجال والنساء أسوة بما كان يفعله الرسول، في الحدودالتي لا إتم فيها • وكان الفقها. يأتون لساعه في شهر رمضان ، فلما انتهى هـــذا الشهر وأقبل العيد ، خرج الرجال والنساء لصلاة العيد في الشريعة ( أي المعهلي )، فلما رآهم ابن تومرت تناول عصاه، وأخذ يضربهم بها يمينا وشمسالا حتى بدد جوعهم (۲) . ویذکر المراکش آن صاحب بجایهٔ آمره باغرو ج منها حين خاف عاديته، فخرج متجها إلى المغرب، فنزل بضيعة يقال لها ملالة ٣ وهناك أقام مسجدا، وأقبل الطلبة إليه من كل مكان. وكان يقضي يومه في العبادة والتدريس لطلبته، و بنطلق بعد ذلك إلى رحبة قريبة ، فيجلس تحت شجرة من شجر الحروب، يتأمل ويفكر ، ويذكر الله في همهمة خافتة لاتنقطع

<sup>(</sup>۱) الينق ، س ۲ ه

<sup>(</sup>۲) تنس للرجم

<sup>(</sup>٣) المراكثي ، ص ١٨٠

وهو ناظر إلى الطريق. وذات يوم سمعه الطلبة يقول: و الحمد قد الذي أنجز وعده، ونصر عبده، وأنفذ أمره م، وأقبل نمو المسجد، وركم ركعتين، م قال: الحمد قد على كل حال، قد بلغ وقت النصر، وما النصر إلا من عند الله المعزيز الحكيم، يصلكم غدا طالب، طوبى لن عرفه، وويل لمت أنكره به (١). وفي اليوم التالي ظهر عبد المؤمن بن على الكومى (٢) الذي سيصبح خليفة الموحدين، وكان عبد المؤمن هذا متوجها إلى المشرق لطلب العلم، في رفقة عمد الذي كان يقوم له مقام الدليل. فلما وصلا إلى بجاية، نزلا في مسجد الربحانة، فلما صليا الصبح، سمعا الناس يقولون: وسيروا بنا نحو النقيه السوسى به، ولما سمعهم عبد المؤمن بذكرون صلاح دينه، ويثنون على علمه وقهمه لسكتاب الله والسنة طلب من عمه أن يذهب معه لرؤيته وسماعه مع هؤلاه الذاهبين (٣). وما إن رآه ابن تومرت، وقرأ

<sup>(</sup>١) الينق ، ص ٥٣

 <sup>(</sup>۲) هو عبد المؤمن بن على بن علوى بن يعلى بن على بن حسن بن أبى نصر بن مقاتل
 أبن كوى و بعض المؤرجين يقب الى على بن أبى طالب .

<sup>(</sup>٣) يذكر البدق أن عبد المؤمن عندما وصل الل متيجة وأى وهدو تأثم وويا غريبة وهي أنه يحبل على ركبية صحنة من طعام بأكل الناس دباكافة - بلما أسبح قس على عمه الرويا ، فقال له اكتبها ، فلما وصلا الل بنى زلدوى ، وأى المنامة بعيبها مع اختلاف يسير أن المحتة على وأسه فاخبرهمه بها ، فتصحن يكتبها نها ، فلما أولا يجبساية ، ونام عبد المؤمن وأى الرويا بعينها الاأن الناس بايعونه ، فلما أخبر همه بها نصحه يكتمال مقد الرويا ، فإن أمه وأن وهي حامل به كأن النار تخرج منها فتحرق المترب والمحرق والتبلة والجوف ، فأخبرها المسبع بناسال أنه لا بد لهذه المرأة من مولود يسيطر على المغرب والمعرق والتبلة والجوف ، فأخبرها المسبع بناسال أنه لا بد لهذه المرأة من مولود يسيطر على المغرب والمعرق والتبلل والجنوب ، وأرصاها بأن تمكم ذلك ولا تنشبه ، ثم ذكر له همه نبوه: أخرى ، وهي أن آل عبد المؤمن كانوا يحمدول الروع ، فتعبت أم عبد المؤمن على نبوه: أخرى ، وهي أن آل عبد المؤمن كانوا يحمدول الروع ، فتعبت أم عبد المؤمن علي المومد المومد المومد المومد المومد المومد المومد المومد المومد المؤمن علي المؤمن كانوا يحمدول الروع ، فتعبت أم عبد المؤمن علي المومد المومد المومد المؤمن علي المؤمن كانوا يحمدول الروع ، فتعبت أم عبد المؤمن المومد المومد المؤمن كانوا يحمدول الروع ، فتعبت أم عبد المؤمن كانوا كومدول الروع ، فتعبت أم عبد المؤمن كانوا كمحدول الروع ، فتعبد المؤمن كانوا كمحدول الروع ، فتعبد المؤمن كانوا كمحدول الروع ، فتعبد أم المحدول الروع ، فتعبد المؤمن كانوا كمحدول الروع كانوا كمحدول الروع المؤمن كانوا كمحدول الروع كانوا كمحدول الروع كا

على وجهه علامات الذكاءومخايل النبوغ وللعرفة حتى ميزه عن بقية القوم، وعرف فيه و المختار ﴾ . يقول البيذق: وفر فع المعصوم رضه رأسه ، فواقفه أمامه ، فقال : ادخل ياشاب ، قدخل . فأراد أن يقعد في جملة الناس ، فقال له الإمام المعصوم رضه : إذن ياشاب، فلم يزل يدنو من الامام ، والمعصوم يقربه حتى دنا منه ، فقال له المعصوم : ما اسمك يافتى . فقال : عبد المؤمن . فقاله المعصوم . وأبوك على ? . فقال : نعم فتعجب الناس من ذلك. فقال له ، ياشاب ؛ من أين إقبالك ? قال له : من نظر تلمسانمن ساحل كومية، غقال له المعصوم. من تاجر! أم لا ? . فقال له : نعم . فزاد الناس تعجب . فقال له المعصوم رضه . أين تريد يافتي ? فقال : ياسيدي تحدو المشرق التمس فيه العلم . فقال له المعصوم رضه : العسلم الذي تربد اقتبساسه بالمشرق وجدته بالمغرب ﴾ (١) ٠ ثم طلب منه ابن تومرت أن يبيت عنده، فأجابه عبد للؤمن. ويضيف البيذق إنه: ﴿ لَمَا جَنَ اللَّهِلُ أَخَذَ الْإِمَامُ الْمُعْمُومُ بِيدُ الْحُلُّيْفَةُ رضها، وسارا، فلما كان نصف الليل ناداني المعصوم. يا أيا بكر، ارفع ئى الكتابالذى في الوعاء الأحمر ، فدفعته له ، وقال : اسر ج لناسر اجا ، فكان يقرأه على الخليفة من بعده وأنا يومئذ ماسك السراج أصمعه يقول: لايقوم الا مر الذي فيه حياة الدين إلا بعبد المؤمن بن على سراج الموحدين. فبكى الخليفة ( يقصد عبد المؤمن ) عند سماع هذا القول ، وقال: يافقيه ، ماكتت

فى شىء من هذا ، إنما أنا رجل أربد ما يطهرنى من ذنوبى . فقسال له المعموم ، إنما تطهيرك صلاح الدنيا على يديك . ثم دفع له الكتاب ، وقال ؛ طوبى الأقوام كت أنت مقدمهم ، وويل لقوم خالفوك أولمه م وآخرم . أكثر من ذكر القيبارك لك في عمرك ويهديك ويعصمك عا تخاف و تحذر » (١).

استقر رأى عبد انؤمن على البقاء مع ابن تومرت ، فقضى أشهرا يقسراً عليه ، وكان أكر الطلبة فهما ، ثم رحل ابن تومرت وطلبته وأتباعه من ملالة إلى للغرب الأقصى، فوصلوا إلى تلمسان، و نزلوا بأغادير فى مسجد بظاهرها يعرف بالعباد (۱) . فاستراحوا بها فترة قصيرة ثم واصلوا السير مجدين إلى وجدة (انظر خريطة رقم ۱۲) ، ثم رحلوا منها متجهين إلى فاس، فمروا بقرى آجر سيف و آمليل و قلال و المقرمدة وعين الرقى حتى وصلوا إلى فاس . وكان الطلبة يهرعون إليه فى كل مكان حل به ، فلما وصل إلى فاس نزل بحسجد ابن المعلم ، ثم انتقلوا منه إلى هسجد ابن الملجوم ، فسجد بطريانة ، محسث استقروا فى بيت صومته ، واتحذه ابن تومرت التدريس . و قام ابن تومرت التدريس . و قام ابن تومرت أثناه مقامه بفاس بمهاجة حوانيت الآلات الموسيقية بزقاق بزقالة من فاس موكانت هذه الحوانيت بالدفوف والقراقر و للزامير والميدان من فاس موكانت هذه الحوانيت بماوة بالدفوف والقراقر و للزامير والميدان والروط و الا ربية و الكيتارات ، فولى طلبته كسر هذه الآلات (۱) .

ولما بلغ والى المدينة أمره ، جمه مــــع نفر من فقهاء فاس للمناظرة ، فظهر عليهم وفاقهم ، فأشار الفقهاء إلى الوالى باخراجه من المدينــة حتى

<sup>(</sup>۱) للرجم السايق س ٦ ه

<sup>(</sup>۲) المراکعی ۽ ص ۱۸۳

<sup>(</sup>٣) اليلل س ٦٥

لانفسد عقول العامة ، فأمره الوالى بالخروج من فاس (١٠) . فحق هو وأتباعه إلى مراكش ، مارين بمغيلة ، ومكناحة ، ثم رحلوا منها إلى محبس فرّارة ، ثم وصلوا إلى سلا ، فأقاموا بها أياما ، وواصلوا السير إلى مراكش، فدخلوها ، و نزلوا بها فى مسجد صومعة الطوب . ويبسدو أن أن تومرت تناظر فى مراكش مع جاعة من الفتهاء ، فأفحمهم ، فنصحوا على بن يوسف بحبسه ، فأنى أن يقمل ذلك دون ذنب جنساه ابن تومرت ، واكتنى باخراجه من مراكش (٢٠) . فخرج ابن تومرت هو وأصحابه من مراكش باخراجه من مراكش (٢٠) . فخرج ابن تومرت هو وأصحابه من مراكش قريته إليه أغمات أن وايلان ، ومنها إلى أغمات وريكة ، ثم مضى بعسد ذلك إلى قريته إليميليز من هرغة ، فترل داره فى سنة ١٩٥ (٢) ، وأقام رابطة العبادة قريته إليميليز من هرغة ، فترل داره فى سنة ١٩٥ (٣) ، وأقام رابطة العبادة قريته إليميليز من هرغة ، فترل داره فى سنة ١٩٥ (٣) ، وأقام رابطة العبادة قريته إليميليز من هرغة ، فترل داره فى سنة ١٩٥ (٣) ، وأقام رابطة العبادة قى سنة ١٩٥ (١) ، وأقام رابطة العبادة قى سنة ١٩٥ (١٥) ، وألام رابطة العبادة قى سنة ١٩٥ (١٥) ، وألام رابطة العبادة والعبادة وا

وكان ابن تومرت فى كل هذه البلاد التى طاف بهسا ينشر تعالىم فى المتوحيد والامر بالمعروف، والنهى عند المنكر، فعارب فكرة التجسيم الشائعة عند أهل للغرب فى عصر للرابطين، وذهب إلى أن صفات اقه من ذاته، وأضاف ابن تومرت إلى هذه الآراء والتعاليم آراء أخرى فى الفقه،

<sup>(</sup>۱) المراكشي ، مر ۱۸۱

<sup>(</sup>۲) ذکر این الأثیر آن این تومرت کان فی طریعه فی مراکش پوما ، لمذرای آخت الأمیر آبی الحسن علی بن پوسف فی موکب من الجواری الحسان عده کنیده وهن مسفرات دکانت هله هاده الملتین ، پسفر نساؤهم وجوهن ، ویلتتم الرجاله المهاوآی آین تومرت دلک آنسکره علین ، وآمرهن بستر وجوهن ، وضرب هو وآصحا به دوابین ، هستطت أخت علی بن پوسف عن دایتها ، وکان ذلك سببا فی خروجه من هاس

<sup>(</sup>٣) اليلق ' من ٧٧

<sup>(1)</sup> این خلدون  $^{2}$  ج  $^{2}$  س 174

إذ كان يرى أن الشربعة الإسلامية يجب أن تقوم مباشرة على دراسة الفرآن و الاحاديث ، و استبعد فى ذلك تعاليم الفقهاء القائمة على الفياس و الإجماع .

#### ب \_ الاشتباكات الأولى مع للرابطين :

رحل ابن تومرت و أتباعه بعد ذلك إلى تينملل من السوس ، فبــايموه بها تحت شجرة خروب سنة ه٥٠٥ هـ (١) ، وكان أول من بايعه عبد المؤمن ابن علی، ثم سائر أصحابه، وتلقب بالمهدى ، وصرح بدعوى العصمة لنفسه، وأنه المهدى المعصوم ، فأقبل إليه الاشياع والاتباع من سائر قبائل المفرب الا قصى ، وبايعوه مرة ثانية في سنة ١٧٥ هـ ، ولم تزلطاعتهم از داد ، و فتنتهم به تشتد ، و تعظیمهم له یقوی و چنا کد ، حــ تی بلغو ا فی ذلك إلى حد ﴿ لَو أَمْرَ أَحَدُمُ بَقَتُلُ أَبِيهِ أَوْ أَخْيِهِ أَوْ ابْنَهُ لِبَادِرُ إِلَى ذَلْكُ مَنْ غير إبطاء ي (٢). ومن تبنملل قدر لدعوته القائمة على التوحيد أن تنطلق فى ربوع للغرب كله. وقد سمى أصحابه بالموحدين لا نهم أول من تحدث فى التوحيد وعلم الكلام فى المغرب، وسمام أيضًا بالمؤمنين لانه ليس عـــلى الارض من يؤمن إيمانهم . وقد قسم ابن تومرت أصحابه إلى طبقــات ، فجعل منهم أهل العشرة ، وهم المهاجرون الأوائل الذين أسرعوا إلى إجابته فسهام الحماعة ، وأولم عبـد للؤمن بن على ، وأبو حفص عمر بن مــلى الصنهاجي ، وأبو الربيع سليان بن مختلوف الحضرى ، وسليان آحضري كاتب رسائل المدى ، وأبو عمد عبد الله بن محسن الوانشريشي ، وأبوحقص همر بن يحيى المنتاتى . ومنهم أهل خسين وهم الطبقة التسانية ، وقد كانوا

<sup>(</sup>۱) وقیل بویم برباط هرغهٔ

<sup>(</sup>۲) المراکعي س ۱۹۱

منفون قبائل غنلفة من البربر من هرفة ، وهنتانة ، وجدهبوة ، وجنفيسة ، وصنهاجة ، وهسكاررة ، ومنهم المستدركون بعد التعييز . وقد محكن ابن تومرت من تأليف جيش قبوى من المصاعدة ، ثم غزا الموحسدون تسع غزوات ، ولم تكن هذه الغزوات سوى اشتباكات خفيفة مع بعض القبائل الموالية للمرابطين ، وقد انتصر الموحدون في معظمها . وفي سنة ١٥٥ ه تحددت الاشتباكات بين المرابطين والموحدين ، وتجيع الموحدون بقيادة عبد الرحن بين زجو في الاستيلاء على قلعة تاسفيموت ، وكانت من أعظم قلاع المرابطين ، وحملت أبوابها إلى تينملل (١٠) . وفي سنة ١٥٥ ه افتحت بلاد ماغوسة ، وهناية على وادى نفيس ، وفي سنة ١٥٥ ه بحث ابن تومرت عبد المؤمن بن على إلى جزولة ، وهي أول غزوة تقائل فيها مع تاشفين بن عبد المؤمن بن على إلى جزولة ، وهي أول غزوة تقائل فيها مع تاشفين بن عبد المؤمن بن يوسف ، والشليور الإبرتير Ravariar قائد الروم في جيش المرابطين .

ومنذ سنة وجه ه (۱) أخذت هذه الاشتباكات تأخذ طابس العدام المسلح مع جيش للرابطين ، فني هذه السنة جبز المهدى ابن تومرت جيشا خيمه من الموحدين ، ورجه إلى مراكش عاصة المرابطين ، وقال لهم : و اقعدوا هزلاه المارقين المبذلين الذين تسهوا بالمرابطين ، فادعوهم إلى إمانة المنكر ، وإحياه المعروف ، وإزالة البدع ، والإقرار بالإمام المهدى المعموم ، فان أجابوكم ، فهم إخوانكم ، لمم مالكم ، وعليهم مأعليكم ، وإن

<sup>(</sup>١) اليلق ص ١٣١

 <sup>(</sup>٢) على المرجم ص ١٩٤ ، ويذمكر الراكي أن الموقعة مدان في سنة ١٩٥
 ( المراكي المعجب ص ١٩٢ )

لم يفعلوا فقاتلوهم، فقد أباحث لكمالسنة قتـــالهم، ثم أمر على الجيش خليفته عبد المؤمن بن عــلى ، وقال : ﴿ أنتم المؤمنون ، وهـــذا أميركم » فاستحق عبد المؤمن منذ ذلك اليوم لقب أمير المؤمنين (١) .

وخرح جيش الموحدين إلى مراكش في أربعين ألفا ، فوصلوا إلى موضع اسمه البحيرة ، يقع في ظلم مراكش ، فخرجت إليهم جيوش المرابطين بقيادة الزبير بن على بن يوسف من باب إبلان ، وتزل المرابطون قريا من ممسكر الموحدين ، فدعاهم عبد المؤمن إلى دعوة ابن تومرت ، وحاول قائد المرابطين أن يحذر عبد المؤمن عاقبة مفارقة الحماعة ، وينها عن القتنة ، فزاده ذلك طمعا في المرابطين ، واشتبك للبشسان في معركة فراية ،انتهت بهزيمة الموحدين ، وقتل منهم عدد كبير ، من بينهم أبوعبدالله الوانشريشي ، وسليان آحضري ، وأبو عمران موسى الجدميوي ، وأبو عيى بن يجيت ، وأبو عبد الله عمد ين سليان ، و كلهم من أهل العشرة (٢). عيى بن يجيت ، وأبو عبد الله عمد ين سليان ، و كلهم من أهل العشرة (٢). فيما عبد المؤمن بن على في نفر من أصحابه وقد أصيب بحرح عميق في خذه الأيمن ، فلما وصل الحبر إلى ابن تومرت قال : و أليس قسد نها عبد المؤمن ؟ قالوا نعم . قال : لم يفقد أحد » (٣) .

أحس ابن تو مرت بالمرض بعد أربعب أشهر من وقيعة المرابطين بالموحدين سنة ١٩٥٤، فدخل داره جينملل، ولم يخرج منها إلا إلى قهره، في المسجد الملاصق أداره، حيث دفن به سرا في ٢٩ رمضان سنة ٢٩٥ ه،

<sup>(</sup>۱) المراكعيء ص ۱۹۲

<sup>(</sup>٢) اليلق ' س ٣٣

<sup>(</sup>۲) البیلق ، ص ۷۹ سالمراکشی ، ص ۱۹۳

وأخنى أصحابه نبأ وفاته ثلاث سنوات ، قام الموحد ونخلالها بشن الغارات على المرابطين ، ثم أعلنت وفاة المهدى رسميا فى سنة ١٠٥٠ م . فبويع لعبد المؤمن فى هذا التاريخ بفضل ثلاثة أشياخ من الموحدين هم : عمر أصناج ، وعبد الرحمن بن زجو ، وأبو ابراهيم الماعيل الهزرجى ، من أهل الجماعة (١) .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٣٣

**(Y)** 

#### فتوحات عبد المؤمن بن على

#### ا \_ الرحلة الأولى: اسقاط دولة الرابطين:

#### ١ ...فتح للمسان ووهر بن :

كانت مهمة عبد للؤمن بعد أن تولى خلافة الموحد بن صعبة للغاية ، فقد كَانَ عَلِيهِ أَنْ يَقْضَى عَلَى دُولَةَ المُرابِطِينَ ، ويَشَمِّ بِلادِ المَعْرِبِ الأَدْنَى والأُوسِط إلى المغرب، حتى يصبح المغرب كله خاضما للموحدين، ولم يكن تحقيق هذا الا مر هينا ، خاعبة ، وقد ذاق من قبل مرارة الهزعة حين تجرأ على مهاجة مرأكش عاصمة للرابطين ، فتلا في الزول إلى السهل، إلافي المناطق المقابلة قصيرا. . و كانت القبائل الجبلية قد أطاعت عبد المؤمن ، وزاد أتباعه ، وانتقضت الغبائل على المرابطين في سائر بـــــلاد المغرب ، فأرسل على بن يوسف ابته تاشفين لقتال الموحدين سنة ١٠٠٥ ه، فاصطدمه عبد المؤمن في معركة بموضع في بلاد حاحة ، وفيها انتصر عبد للؤمن ، وعاد تاشفين إلى مراكش منهزماً ، وجرح من قواده الابرتير ، قائد الروم . وفيسنة همهم اشتبك عبد المؤمن مرة أخرى مع الابرتير فى أجظرور ، فانتصرعبد المؤمن في هذه المرة أيضا . وفي هذه السنة خرج عبدالمؤمن فيجيش كثيف غازيا المغرب الإوسط، فأطاعته غمارة بشعالى للغرب، وفي آثناء هـذه للغزوة، توفى على بن يوسف سنة ٧٠٠ ه ، فيخلفه ابنه تاشفين ، وحدث خلاف بين لحونة ومسوفة من قبائل للرابطين ، فانضمت مسوفة إلى الموسعدين (١) . ثم

<sup>(</sup>۱) این خدول ' ج ۳ س ۲۹۱

ماصر عبد للثومن مدينة سبتة ، ولكنها استعمت عليه ، فاضطر إلى تركها ، وواصل زخفه شرقا إلى جبال غياتة وبطوبة ، فافتتحها . ثم مضى إلى بلاد ملوية ، ويمكن من افتتاح حصونها ، ومن هناك واصل زخه شرقا إلى زناتة فأخضمها وأخضم ممها قبائل مدبونة ، ونازل تلمسان بعد ذلك في سنة همهه ه . فلاتل الابرتير ، ونجح في دخول تلمسان .

تراجع تاشنین بن علی علی أثر ذلك إلی وهران ، فعاصره الموحدون عممتها ، وأشعلوا النيران علی باب الحصن ، فعاول تاشفین الخروج بفرسه من الحصن ، فتردی فی بعض حافات الحبل ، ومات فی ۲۷ رمضات سنة مهمه ه . فبعث عبد المؤمن وأسه إلی تینملل ، ودخل الموحدون وهران ، فقتلوا من كان بها من للرابطین ،وقد أمر عبد المؤمن بهناه سور تأكرارت من تلمان ، كا بني مسجدها الحامع (۱) .

#### ٧ ... فتح فاس:

تطلع عبد المؤمن بعد ذلك إلى فتح فاس، فعزم على السير إليها ، واستولى في طريقه على أجرسيف ثم المقرمدة . نلما علم يحيى بن أبى بكر بن يوسف ابن تاشفين المعروف بالمعجراوى ، قائد فاس ، بقدوم الموحدين خرج لمقاتلتهم ، فانهزم العبحراوى ، وانسحب إلى فاس (٢) . وفى اليوم التالى نزل الموحدون بعدوة سبو فى موضع يعرف باسم عقبة البقر (٣) ، وهناك قسم عبد المؤمن جيشه إلى قسمين : قسم بقيادة قائده أبى بكر من الجد عم

<sup>(</sup>۱) این أبی زرح ، روض الفرطاس ، س ۱۲۳

<sup>(</sup>۲) الينق ، ص ۹۹

<sup>(</sup>٣) موضع شديد الانعدار في الطريق من قاس الى عاوى

صنهاجة وهسكورة ، وجهه إلى نوج إبجران ، وهو موضع من فاس ، أما الحليفة فقد ارتق مع بقية المسكر جبل العرض (۱) . وأمر الحليفة رجاله بقطع الاشجار ، فقطعت ، ثم حلت إلى الوادى ، فسد بها ، وأمر عبدالمؤمن بمحويل مجرى النهر إلى فاحية الأسوار ، وأطلق المياه فى المجرى الجديد فجرفت المياه باب السلسلة وهددته (۲) ، وغمرت أحياه المدينة فأغر قت عددا كيرا من دورها . واضطر الصحراوى إلى الحروج مع فريق من رعيسه لبناه السور المهدم ، فأتم بناه ، ثم أرسل عبد المؤمن فرقة استطلعية (تيظاف بالهربية) (۲) . سيرها إلى مكناسة ، فخرج عليهم بدر بن ولجوط و قتلهم جميها ماعدا ثمانية من الفرسان . فلما علم عبد المؤمن بن على بذلك و قتلهم جميها ماعدا ثمانية من الفرسان . فلما علم عبد المؤمن بن على بذلك غضب غضبا شديداً ، وزحف إلى مكناسة بمسكر كثيف أثناه الليل تاركا غضب غضبا شديداً ، وزحف إلى مكناسة بمسكر كثيف أثناه الليل تاركا أبا بكر بن الجبر على حصار فاس . فافتتح جميع أرباض مكناسة ما عدا تاجرارت .

ولما طال المعمار على أهل فاس ، خرج أبو محد الميمان والى فاس . وفوجى . خفيه إلى أبى بكر بن الجبر ، واتفق معه على أن يفتح له فاس . وفوجى . المصحر ادى فى الصباح برؤية الموحدين على السور فى ١٦ ذى المعمدة سة . و كب المصحر ادى فرسه هو و بعض عسكره و جاعة من شيوخ لمطة ، نجسوا بأنفسهم من باب النتوح ، واحتموا بنلعة آمرجو ، ولكن المسحر ادى فر إلى الاندلس ، فحرج أبو يحيى من الجبر إليهم ، وقبض عليهم، المسحر ادى فر إلى الاندلس ، فحرج أبو يحيى من الجبر إليهم ، وقبض عليهم،

<sup>(</sup>۱) هو حبل الشواشي المالي ويتم شرقي لاس

<sup>(</sup>٢) الترطاش ، ج ١ ص ١٢٣ ـ الحلل الموشية ، ص ١٠٢،١٠١

<sup>(</sup>٣) الينق ، ص ٥٠٠

وساقهم إلى فاس وقتلهم. وهكذا افتتح الموحدون مدينة فإس بعد تسعة اشهر من الحصار. ثم قدم عبد المؤمن إلى فاس ، وأقام بها بعض الوقت، وأمر أثناه ذلك بسور فاس فهدمت فيه تلمات كثيرة ، وقال: إننا لانحتاج إلى سور ، وإنما الأسوار سيوفنا وعدلنا ، فظلت بلا سور حتى عصر محد الناصر من خلفاه الموحدين ، الذي أقام لما سورا جديدا في سنة . . ٩ه(١)، وأقام قصبة الوادي ، وبني باب الشريعة (٢).

ثم ترك عبد المؤمن على مدينة فاس أبا عبد الله محد بن يمي الجدميوى وأبا محد الجياني (٣) ومضى بكل جيشه إلى مكناسة .

#### ٠ ـ فتع مراكش :

توجه عبد المؤمن بصكره لمصار مكناسة ، ولكن قبيلة جنهاجسة تيسفرت أرسلت ، سنبلة من القدح مع رسالة أخبروه فيها أن يبادر بالنظفر بزرع دكالة قبل يدخل مراكش، فلا يستطيع بعد ذلك أن يدخلها أبدا، فصمم على السير إلى مراكش ، فعهد بمحاصرة مكناسة إلى قائده يحي بن يومور، ومض هو بمعظم عسكره إلى مراكش عن طريق تادلاونى تادلاونى تادلا أمدته قبيلنا هسكورة وصنهاجة بعسكر ضخم ، هبط بهم عبد المؤمن إلى وادى أم الربيع ، واستولى على آزمور ، ثم ضم صنهاجة آزمور إلى جيشه ، وانتم إليه أيضا أهل دكالة جيرانهم ، ودخلوا فى طاعته لاول مره . فسار بعسل ذلك إلى مراكش ، (افتار خريطة رقم ۱۲) وهير نهر تنسيفت حتى وصل إلى ذلك إلى مراكش ، (افتار خريطة رقم ۱۲) وهير نهر تنسيفت حتى وصل إلى

<sup>(</sup>۱) روش الترطاس عم ۱ س ۱۲۳

<sup>(</sup>۲) الجزياري ، ص ۲۲

<sup>(</sup>٣) راجم ما سبق أن حسبته عن مدينة كاس

تاتابط (١)، ومنها أنجه إلى جبل إنجياز الذي يشرف على مراكش، وضرب عنده القبة الحمراء (١). وذكر صاحب الحلل أنه نزل بجبل إيجيليز، وبني عليه مدينة استند إليها ، وبني فيها مسجدا وصومعة طويلة يشرف منها على مراكش، وذلك في محرم سنة ١٥٥ ه (٢). ثم خرج جيش المرابطين في مراكش بقيادة اسحق بن على بن تاشفين الذي نصبه المرابطون أميرا عليهم بعد خلع إبراهيم بن على بن يوسف، وقائدين من قواده هما محد بن حواء و عمد بن يانكلا لمقاتلة الموحدين وذلك في همن المحرم، فهز مهم الموحدون عند أول لقاء، وتراجع المرابطون إلى باب الشريعة، وقتل منهم عدد كبير في المعركة وأثناء تمايقهم إلى دخول مراكش. وفي ١٨ شوال تمكن الموحدون كبيراً مِن أَهْلُهَا ، فامتنع الأمير اسحق في عنلة من رجاله بالقصيسة المعروفة بقصر الحجر، واستمر المُوحدون بقأتلون حتى الزوال، وعجز الخصورون هن مدافعة الموحدين، فدخل الموحدون بقيادة أبي الحدن بنوجاج الحصن، وقبضوا على الامراء والقواد ،وساقهم ابن وجاج إلى جبل إيجيليز ،وحاول عبد المؤمن أن يمنع ابن وجاج من قتــل الــحق وبمض أبناء الامراء من العبيان، فعماح به أبو الحسن بن وجاج: ﴿ وَيُوا وَيُوا المُوحِدَيْنَ ، ارتد علينا عبد المؤمن يريد أن يربي علينا فراخ السبوعة ، (١) . فانسحب عبد المؤَّون مِن المجلس غاضباً ، وأتبعه الموحة رن ماعدا أبو الحسن والشيخ أبو

<sup>(</sup>١) مدينة مغيرة كانت تنع على مسالمة قميرة إلى النهال من مراكش كوقد اختفت اليوم

<sup>(</sup>٢) البينق ص ١٠٢

<sup>(4)</sup> الحلل ،ص١٠١

<sup>(1)</sup> البيدق ١٠١ \_ الحلل م م١٠٢

حفص. فبدأ أبو الحسن بقتل اسحق ، فضرب هنقه ، ثم جذب طلحة ليقتله، فسأله طلحة أن يفك وثاقه ، ليعطيه أسلحته ، وبينما انهمك أبو الحسن بفك وثاقه ، أدرع طلحة إلى خنجر في وسطه ، سدده إلى قلب أبى الحسن ، فقتله وانعقم طلحة بذلك لنفسه وللا مير اسحق قبل أن يقتله الموحدون (١) . وأصبح عبد المؤمن بعد فتح مراكش سيد المفرب كله .

### ب \_ الرحلة الثانية : فتح الأندلس:

كان عبد المؤمن قد تلقى عند خروجه من فاس لهماصرة مراكش بيمة أهل سبتة له ، فولى عليهم يوسف بن مخلوف الهنتائى (٢) . ولكن أهل سبتة المتقفوا على يوسف بن مخلوف ، وقتلوه هو ومن معه من الموحدين، وجاز القاضي عياض ، واليهم السابق، إلى يحي بن على بن غانيــــة المسوقى والى الا تدلس ، فلقيه بالجزيرة الحضراء ، وطلب منه واليا على سبتة ، فبعث معه الا بكر المعروف بالصحراوى ، فقـــام بأمر سبتة ، وتحالف مع القبائل الحارجة عن طاعة الموحدين أمثال بزغواطة ودكالة ، فاضطر عبد المؤمن إلى عاربة هؤلاء الحارجين عليه ، فاستأصل شأفتهم حتى انقـــادوا الطاعته ، ثم عاد إلى مراكش . وتقدم الصحراوى بطلب العفو عنه ، فعف عبد المؤمن عنه ، وراجع أهل سبتة طاعتهم ، وكذلك أهل سلا الذين كأنوا قد انتقضوا عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) الينق ص ١٠٤

<sup>(</sup>۲) این خلدول ج ۲ ٬ ص ۲۷۹

<sup>(</sup>۲) كان قد خرج على عبد المؤمن ثا ثر بى جزولة مهد أعل سلا يعرف بعمر بهن المأباط (۲) كان قد خرج على عبد المؤمن ثا ثر بى جزولة مهد أعد عبد المن أبى زرع وابن خلدول بمحمد بن عبد أفة بن هود عدد البيذق من ۱۰۶) ، ويسميه ابن أبى زرع وابن خلدول بمحمد بن عبد أفة بن هود عدد

ثم ويجه ديدالؤمن نظره بود ذلك إلى الأند لس، فقد كان أهلها قد انتهزوا فرصة خعت تاشفين بن على ، وتوالى المزائم عليه فى المغرب على أبدى الموحدين، وأعلنوا التورات في كل مكان بالاندلس، وزادت هــــذه الثورات عنفا بعد وفاته في سنة ٩٩٥ ه. وكان على بن عيسي بن ميمون من بين هؤلا. النوار، فاستقل بقادس ودخل في طاعة المؤحدين، وخطب أول خطبة لهم في قادس سنة . يه ه . كذلك قام أحمد بن قسى الصوفى التأثر في مرتلة ، فلما استولى أبو محد سدراي على مرتلة أجاز ابن قسى إلى عبدالمؤمن عراكش في سنة ١٩٥ ،ورغبة في امتلاك الا ندلس ، فسير عبد للؤمن معــه جيثًا بقيادة براز بن محمد للسوق <sup>(۱)</sup> في شعبان سنة ١٩٥، ثم أمد. بجيش آخر بقيادة موسى بن سعيد ،وجيش نالث بقيادة عمر بن صالح الصنهاجي . فلما عبروا الزقاق، ونزلوا بالا!ندلس، هاجموا أبا القمر بن عزوز المنتزى بشريش ورندة، قدخل في طاعة الموحدين ، ثم قصدوا لبلة وأخضفوا يوسف بن أحد البطروجي، ثم مضوا إلى مرتلة، فدخلوها، وافتتحوا بعد ذلك شاب ، وقصدوا بأجة وبطليوس، فدخــــل أبو محمد سدراى

ف (الترطاس: ص ١٧٤ هـ اين خلول: ج ٢ ص ٤٨٠) فارتد معه أهل حاحة ورجراجة وحرّمية وهـ كورة الوطاء ودكالة وبنو ورياغل ، كا ارتد معه عن طاعة الموحدين أهلب وطنجة ، فسير اليم عبد المسرّمن جيشا بنيادة يجي بن أنكار المسرن ، فأنهزم ، فسير اليم قلرة التانية الشيخ أبا حض هسر بن يحيى وأشياخ الموحدين ، فسار أبو حض الم هزمية وهزم، ، وبعد شملهم به ثم أنجه الى وباط ماسة وهرّم جزولة وقتل التائر هم بن الميساط ، ثم مفى الم همكورة فرزمهم ، وحارب برغواطة ، ( انظر البيدق ص ١٠٧ ساين خلدول ج ٢ ص ١٠٨ )

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون - ۲ ص ۴۸۰ - وبذكر ابن للطيب أزاسه ابراهيم بن براذ المسوق

ابن وزير فى طاعتهم ، كما انضوت إشبيلية فى سنة ١٤٥ تحت لوائهم بعد أن افتحموها برا وبحرا ، ثم دخلوا مالقة فى هذه السنة . غير أن يوسف البطروجي لم يلبث أن نكث بطاعته للموحدين، وحول الدعوة عنهم ، كما ارتد عن طاعتهم ابن قمى فى شلب ، وعلى بن عيمى بن ميمون فى قادس ، ومحد بن على بن ألحجهام فى بطليوس ، بينا بقى أبو القمر بن عزوز على طاعتهم فى شريش ورندة .

اضطرت أحداث الأندلس عبد المؤمن إلى إرسال جيش إليها يقوده يوسف ين سليان ، فترل يوسف باشبيلية التي اتخذها الموحدون حاضرة لجم في الأندلس ، وتمكن يوسف من بسط نفوذ الموحدين على بطليوس وشنتمرية وقادس وشلب ولبلة ، ثم دخلت قرطبة وجيان في طاعة الموحدين سنة ١٤٥٠ و لم تبدأ سنة ١٤٥ محتى كان رؤساء الأندلس الذين كانوا قد أعلنو اثوراتهم على المرابطين ، واستقلوا بمدتهم ، قد بايموا عبد المؤمن بن على وأعلنو المدخول في طاعته أما المرية ، فقد كان أهلها قد ثاروا على المرابطين أيضا ، ودخلت في فلك دولة الموحدين سنة ١٤٥ ه ، وتولى على جيوش الموحدين فيها عبد الله بن سليان الذي قتله البحريون رجالة القطائم (۱۱) ، ثم وليها من قبل الموحدين يوسف ابن مخلوف ، فتار عليه أهل المرية وقتلوه ، وقدموا على أقسهم أبا يحيى بن المرميمي (۲) ، فضبطها إلى أن استولى عليها المونسو السابع ريموند الملقب المرميمي (۲) ، فضبطها إلى أن استولى عليها المونسو السابع ريموند الملقب المهادر المربية بالسليطين ملك قشتالة (۳) ، في ۲۰ جمادي الا ولي سنة في المهادر المربية بالسليطين ملك قشتالة (۳) ، في ۲۰ جمادي الا ولي سنة

<sup>(</sup>١) اليونق ، ص ١٢٦

<sup>(</sup>۲) المراکعی ص ۲۱۰ ـ المتری ، ۱۰ ، ص ۲۰۹

۳) کلوعة رسائل موحدیة من کتاب الدولة المؤمنیة ، تصرحا کی بروهنسال ۲۰۱۰ مرباط
 ۲۰۷ س ۲۰۷ س المتری ، نتیج العلیب ، ج ۱ ص ۲۰۷

 ۲۶ ه و دخلها عنوة (۱). ويبدو أن المرية كانت قد مخلت قبل استيلا. النماري عليها في طاعة محمد بن سعد الجيدامي الملقب بابن مردنيش، حماحب شرق الا تندلس (٢) . وبرجح إشباخ أنها كانت إمارة مستقلة ، يحكمها القراصتة ، ويذكر أن السبب في غزو النصاري لها اتخاذ القراصنة من مرساهاو كرا لسفتهم يغيرون منه على شواطي. إسبانيا المسيحية وفرنسا وإيطاليا الجنوبية (٣). وكان محمد بن سعد أمــير بلنسية ومرسية وقت غزو القشتاليين للمربة مشغولا بمحاربة الموحدين والنصاري في آن واحد، فلم تنهيأله فرصة الدفاع عنها ، وأحاط النصاري بالمرية من البر والبحر ثلاثة شهور حتى أستسلم أهلهالهم (١). وكان الموحدون قد فرضوا طاعتهم على قادس، وإشبيلية، وقرطبــة، ومالقة، والجزيرة، ولبـلة، وشلب، وشريش ،ومرتلة ، فحاولوا استرجاع للرية في سنة١٤٩هـ (•)،وحاصروها، إلا أنهم فشارا في اقتحامها وتخليصها من العدر بسبب جعسانة أسوارها وإن كانوا قد نجحوا في اقتحام للرسي وحرق السفن والأجفان الراسية به، ووصلوا إلى المسجد الجامع (٦).

وفى سنة ١٩٩ه هـ، تغلب الموحدون على غرناطة بعد أن خرج عنهـا ميدون بن يدر اللمتونى، وتوطد نفوذهم فى جنوب الاندلس. ثم تلقي

<sup>(</sup>١) دخلتها قوات قشتالية وقطلانية وجنويه ونبرية .

<sup>(</sup>٢) أبن المطيب ، أهمَال الأعلام ، النسم للحاص بالأندلى ، ص ٥ ٥ ٢ ، . ٢ ٢

<sup>(</sup>٣) اشباخ و ص ٧٧٤

<sup>(1)</sup> للقرى ' ح ٦ ص ٢٠٦ .. أشباخ ' ص ٢٢٦

<sup>(</sup>ه) القرطاس ، ص ۱۲٦ ــ المغري ، ج ٦ ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٦) محوعة رسائل موحدية ، ص ١٠-١٣

السبد أبو سمعيد عان بن عبد المؤمن ، والى الجزيرة ومالقة وغرناطة ، أبو سعيــد إلى المرية للجهاد بصحبة أخيـه أنى حفص (١٦) ، ونصب للوحــدون المجانيق على القصبة بعد أن احتــلوا المدينة (١٢ وحاصروها حصاراً محكما . فاستصرخ النصارى ملكهم الفونسو السابع السليطين فأقبل إلى نصرتهم على رأس جيش من ١٦ ألف مقاتل، وانضم إليه حليفه ابن مردنیش فی قوۃ من ٦ آلاف مقاتل ، اضطر السید آبو سعید عثان إلی. استمداد الخليفة ، فوجه إليه القائد الكاتب أبا جعفر بن عطيه ، ومعه الامير أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، و الى إشبيلية، فازدادت قوة الموحدين بقدومه ، وخجل ابن مردنيش من نفسه ، إذ رأى و العار عملي نفسه في قتالهم مع كونهم يقاتلون النصارى ، فارتحل » (٢٠). وولى عسكر الفونسو الادبار تاركين حامية قصية المرية لمصيرها التعس، ومات الفونسوفي طريقه القصبة ، واستولوا عليها في سنة ٥٥٠ هـ، وهكذا استرد الموحدون المرية ، و قد تهدمت آبنیمها ، و تغیرت محاسنها <sup>(۱)</sup> .

وفى سنة ههه ه أمر عبد المؤمن ولده أبا سعيد عمّان ببنـــا. جبل النتح

<sup>(</sup>۱) المترى ' ج٦ ص ٢٠٧

 <sup>(</sup>۲) ابن الحطيب، الاحاطة في أخبار هر ناطة ، ج۱ ، تحتيق الأستاذ محد عبد الله
 منال ، ص ۲۷۹

<sup>(</sup>۲) المترى ، ۴ م ۲۰۷

<sup>(</sup>۱) الادريس ۽ س ۱۹۸

وتحصينه ، فتم بناؤه على يدى الحاج يعيش المهندس (۱). وهلى أثر ذلك جاز عبد المؤمن من طنجة إلى الاندلس ، فنزل بجب للفتح ، وأقام شهرين أشرف خلالها على أحوال الاندلس ، ووفد إليه قوادها وأشياخها لتعيته ثم أمر بغزو غرب الاندلس ، فسير الشيخ أبا محد عبد الله بن أبى حقص من قرطبة ، فقتح حصن أطرفكش من أحواز بطليوس ، واستولى الموحدون على بطليوس وباجة ويارة وحصن القصر ، ثم عاد عبد المؤمن بعد ذلك إلى مراكش (۱).

### ج - للرحلة الثالثة : فتح للغربين الادني والاوسط :

أخذ الموحدون يعدخلون حربيا في الاندلس منذ سنة ١٥٥ه، وتمت لم السيطرة على الاندلس في سنة ١٥٥ه، وبينا كانت قوات عبد المؤمن تعمل على بسط نفود الموحدين في الاندلس، تفتحت أمامه جبهة ثانية في المغربين الادني والأوسط، فقد بلغه ماوصل إليه أمر إفريقية من اختلاف الغربين الامراء، وتطاول العرب من جي سليم وهلال عليها بالميث والفساد، كا بلغه استيلاه النورمانديين على سواحل إفريقية، فزحف في سنة ١٥٥ه من بلغه استيلاه النورمانديين على سواحل إفريقية، فزحف في سنة ١٥٥ه من مراكش قاصدا علكة يحيى بن العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس الحمادي بيجاية، فدخل مدينة الجزائر على حين غفلة، فخرج إليه الاميم الحمادي بيجاية، فدخل مدينة الجزائر على حين غفلة، فخرج إليه الاميم الحمدي بيجاية، فدخل مدينة الجزائر على حين غفلة باليها بعد سقوط المهدية الحمين بن على بن يحيى بن تميم ، وكان قد انتقل إليها بعد سقوط المهدية أيدى النورمان ، فقدمه أعلها على أنفسهم ، فلما علم بقدوم عبد المؤمن بن

<sup>(</sup>۱) الحلل المرشية ، ص ۱۱۸

<sup>(</sup>۲) روش الترطاس ، ص ۱۲۰

على ، خرج للقائه ، فتلقاه بمفاوة بالفة ، وصحبه فى غزو إفريقية (١) . ثم سار عبد المؤمن نمو بجساية ، فأخرج يحيى بن العزيز أخاه سبع المقاه جيوش عبد المؤمن ، فانهزم هزيمة نكراه ، ودخل الموحدون بجاية (٢) . ولما رأى يحيى ألا طاقة له بمحاربة عبد المؤمن ، هرب فى البحر إلى صقلية بقصد الافتقال منها إلى بقداد ، وحل معسه مااستطاع حمله من المذخائر والا موال ، ثم عدل عن ذلك ، ونزل فى بونة على أخيه الحارث ، ثم رحل عنه إلى تسنطينة ، فنزل على أخيه الحسن . أما عبد المؤمن ، فقسد سار إلى قلمة بنى حماد معقل العنهاجيين الا عظم ، وحرزهم الا منسع ، واقتحمها عنوة ، فخربها ، وأضرم النار فى مساكنها ، وقتل جوشن بن العزيز ، وابن عنوة ، فخربها ، وأضرم النار فى مساكنها ، وقتل جوشن بن العزيز ، وابن النسامس من الا ثبيع ، ويذكر ابن خلدون أن عدد القتلى بهسا بلغ

ولما استولى عبد المؤمن على الجزائر وعلى بجاية والقلمة وأعمالها ، استعمل عليها ابنه عبد الله ، ورئب من الموحدين من يقوم بالدفاع عنها ، وكر عائدا إلى مراكش (1) . وكان يحيى بن العزيز قد نزل عن قسنطينة لمبد المؤمن على أن يؤمنه ، فأمنه ، وأصحبه معه إلى مراكش فسنة ١٤٥ هـ، وأسكنه بها ، ثم انتقل يحيى إلى سلاسنة ٨٥٥ هـ، فسكن قصر بني عشيرة إلى أن توش في هذه السنة (1) . أما المسن بن على فقد صحب حبد المؤمن

<sup>(</sup>۱) این خلتول ' ج ٦ ص ٣٣٣

<sup>(</sup>۲) تنس المرجع ص ۲۹۴

<sup>(</sup>۲) تنی الرہم ، ج ۲ ص ۱۹۱

<sup>(4)</sup> الرامعتي ۽ ص ٢٠٧

<sup>(</sup>ه) ابن شلبول ۽ ۽ ۲ ص ۲۶۱ ـ ابن الحطيب ۽ أحمال الأعــــلام ' الصم الحاص پالآندلی ۽ ص ۲۰۰

في غزوته الاولى إلى إفريقية ، كاصحبه فى سنة ١٥٥ فى غزوته الثانية ، فحاصر معه المهدية ، ثم دخلها ، وسكن بها ثمان سنوات إلى أن استدعاء أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، فرحل بأهله إلى مراكش ، وتوقى جامسنا فى سنة ٩٣٥ هـ (١) ،

كان عبد المؤمن في طريقه إلى مراكش عندما بلغه وهو في متيجة خبر قيام عرب الاثبيج ورياح وزغبة في سطيف بالتورة طي ابنه عبد الله بن عبد المؤمن إعادة دولة بن حاد . فأرسل إلى ابنه مدداً ، والتقي عبد الله بن عبد المؤمن يهم في سطيف ، فانهزم المرب ، وأعلنوا خضوعهم للموحدين ، وقدم إليه وفد من كبرائهم طلائمين ، فأكر مهم ، ووصلهم ، وأعادهم إلى إفريقية معززين ، وكان لذلك أكبر الاثر في دخول المرب في طاعته ، فاتخذ منهم جندا ، وأقطع رؤساءهم بعض تلك البسلاد ، ثم إنه استنفرهم إلى الغزو بالا ندلس ، فاستجاب له منهم جمع عظيم . فلما أراد الجواز إلي الا ندلس في بلا ندلس ، فاستجاب له منهم جمع عظيم . فلما أراد الجواز إلي الا ندلس في سنة ٥٥٥ ه ، أدخلهم بها ، وجعل بعضهم في نواحي قرطبة ، وبعضهم في إقليم إشبيلية ، ما يلي شريش وأعمالها ، وقد استكثر منهم أبو يعقوب يوسف وأبو يوسف يعقوب المنصور ، ويذكر المراكشي أن بالجزيرة في أيامه من عرب زغبة ورياح وجشم وغيرهم نحو من ه آلان فارس سوى الريالة (۱) .

وفى مَذْهُ الا ثناء كان مبد الله بن عبد للؤمن قــد خرج فى جيش كبير

<sup>(</sup>۱) این خلتول ج ۲ ، ص ۳۳۱

<sup>(</sup>۲) المراکش ، س ۲۲۶

من للصامدة وللعرب ونزل على مدينة تونس في سنة ١٥٥ هـ ، فحاصرها ، وأخذ في قطع أشجارها وتغوير مياهها ، وكان قد استقل بهـا عبد الله بن خراسان، فخرج أهل تونس لمقاتلة الموحدين، وانضم إليهم عرز بنزياد أمير بني على من بطون رياح هو وقومه من ألعرب، فهزموا الموخدين(١)، ابن خراسان، وعاد عبد الله بفسلول أصحابه إلى مجساية، فكتب إلى أبيه بذاك (٢) . فخرج أبوه من مراكش في جيوش لاتخصى في ١٠ شوال سنة ١٩٥٥ ه بعد أن استخلف على مراكش أبا حفص بن يحيى ، وترك معه ولده السيد أبا الحسن (٣) . ثم زحف إلى مدينة تونس فافتتحها عنوة ، ثم واصل زحفه إلى المهدية ، وضرب عليها الحصار . وكانت الإمدادات تأتى حاميتها من صقلية ،ولذلك طال الحصار إلى سبعة أشهر، ثم افتحمها عبدالمؤمن بعد أن أمن حاميتها على أن يخرجـــوا منها إلى صقلية ، ودخلها في سنة إنه عبد المؤمن أثناء حصاره للمهدية ، قد بعث أبنه عبد الله لمحاصرة قابس، فاستولى عليها من بني كامل من رياح ، المتغلبين عليها ، كما استولى على قفصة من بني الورد ، وعلى طبرقة من مدافع بن علال ، وجبل زغوان من بني حماد بن خليفة ، وشقنبارية من بني عماد بن نصر الله الكلاعي، والأثريس من بني فتاتة المرب (٠) . ويذكر للراكش أنه افتتح طرابلس

<sup>(1)</sup> این خلبوت ' ج ٦ ص ٣٢٧

<sup>(</sup>٢) المراكبي ص ٢٢٨

<sup>(</sup>۲) الترطاس ۽ س ۱۲۹

<sup>(1)</sup> المراحدين ، ص ٢٣٠ .. الملل الموشية ص ١١٧

<sup>(</sup>٠) إبن خلدول ، ج٦ ص ٤٩٤

الغرب أيضاً ، وافتتح بلاد الجريد كلها (١) . وعاد بعد ذلك إلى مراكش بعد أن أنم إخضاع إفريقية كلهـــا وضمها إلى دولته ، وأصبحت دولة الموحدين تمتذ من طرابلس شرقا إلى السوس الاقصى غربا ، لاول مرة في تاريخ للغرب منذ إن افتتحها العرب .

ثم عاد عبد المؤمن بعسد ذلك في طريقه إلى حاضرته مراكش ، مارا ببجاية وتلسات وتاجرا ، وأقام بمراكش بقية سنة ٥٥٥ ه ، حتى سنة ٥٥٥ ه ، وبلغه أن ابن همشك وابن مردنيش ومدار الا قرع قدهاجوا إشبيلية مع حشود كبيرة من النصارى ، وأن ابنه أبا يعقوب قد خرج إليهم فهزموه ، وقتل في تلك الموقعة تحد بن عمر الصنهاجى ، ويحيى بن أبي بكر ابن الجبر ، وعمر بن ميمون المرغى من كبار قادة الموحد بن ، كما بلغه هزيمة ابن الجبر ، وعمر بن ميمون المرغى من كبار قادة الموحد بن ، كما بلغه هزيمة ابن الجبر ، وعمر بن ميمون المرغى من كبار قادة الموحد بن كما بلغه هزيمة ابن محيد عبان في غرناطة ، فضرج عبد المؤمن إلى سلاء وأعد جيشا ابنه مردنيش إلى محلته بحدرد ، وابن همشك إلى شقورة ، ودخل الموحدون غرناطة . ثم جاز الخليفة إلى سيزء حيث مرض الخليفة ، وتوفى في ٢٧ من عراطة . ثم جاز الخليفة إلى سيزء حيث مرض الخليفة ، وتوفى في ٢٧ من جادى الآخرة من سنة ٥٥٨ ، ودفن في تينملل بجوار قبرالمدى (٢).

<sup>(</sup>۱) الرائعشى ' ص ۲۳۰

<sup>(</sup>٢) الينق م ١٣١

## عصر أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن

#### ! \_ المتعاب التي واجهته في للغرب والأندلس :

لما توقی عبد المؤمن بن علی خلفه محمد أكر أبنائه ، و با يع الناس له ، فتولی الحملافة و به يوما ، ثم عزل عنها لا مور أخذت عليه ، و أجمعت آراه شيوخ الموحدين علی مبايعة أبی يعقوب يوسف ، و كان أبو يعقوب هدذا قد تأثر برقة الحياة فی الا ندلس وحضارتها منذ أن كان واليا علی إشبياية من قبل أبيه ، فزالت عنه جفوة البربر ، و كان قد درس علی كثير من علما الا ندلس فی اللغة والنحو والقرآن ، و كان مجبا للجهاد فی سبيل الله فجاز إلی الا ندلس مرتبن مرة فی سنة ۲۰۵ النظر فی ضبط الثفورو إصلاح حال البلاد، و عار بة القشتاليين والا رغونيين و بقايا المناصر التی مازالت موالية للمرابطين فی الأندلس، ثم جاز مرة أخری فی سنة ۲۵ المرابط البر تقالين.

اعترضت أبا يعقوب منذ توليته المحلافة عدة صحاب واجهها في شجاعة وعزم ، واستطاع أن يتغلب عليها ، فني المغرب قامت فتنتان : الأولى سنة ٩٦٥ ه ، عندما ثار سبع بن منغفاد بجبال غمارة على الحليفة ، وتابعته في الفتنة صنهاجة ، فسير إليه الحليفة قائدة الشيخ أبا حفص ، ولكته لم بنجح في إعادها ، فاضطر إلى الحروج بنفسه ، وهزمهم ، واستأصسل شأفتهم ، وقتل الثائر سبع . وفي سنة و٧٥ ثار على بن المعز المعروف بالطؤيل من أعقاب بني الرند ملوك قفصة ، وتلقب ابن الرند هسذا بالناصر لدين النبي (١) ، فسار أبو يعقوب إلى قفصة وحاصرها إلى أن استنزله ، فعاد إلى

<sup>(</sup>۱) لمراکشی ۲ س ۲۰۲

مراكش. وكأنت هذه النورات مقدمة لمحطر وافد من المشرق وهو خطر عالميك الغز المصريين ، وعلى رأسهم شرف الدين ابن أخى صلاح الدين ، فحالفوا عرب بني هلال ، وأغاروا على الأطراف المشرقية لدولة للوحدين، وقد تمثل هذا الحطر في عهد أبي يوسف يعقوب المنصور ، إذ تمالف عالميك مصر مع بني غانية الميورقيين ، وأعراب بني هلال ، ضد الموحدين (٢).

أما فى الا ندلس، فانه لم يمض طامان على ارتقائه إلى دست الخلافة حتى كان ابن مردنيش قد حشد قواته من المعادين للموحمدين فى الا ندلس، ومن حالفه من القشتاليين والا رغونيين، وأغار على قرطبة، فسمير إليه أبو بعقوب السيد أبا سعيد من غرناطة وأبا حقص، فى جيوش ضخمة من للوحدين ومن انضم إليهم من قبائل العرب زغبة ورياح والا تبج، فالعقى للوحدون ممع جيش ابن مردنيش فى غمص مرسية، فانهزم ابن مردنيش وأصحابه، وفر إلى مرسية، ونازله الموحدون بها . ثم عاد السيدان أبوحقص وأبوسعيد إلى مراكش في سنة ١٥٥ هبعد أن هدأت الا حوال فى الأندلس (٢).

# ب \_ جهاده في الأندلس واستشهاده في شبنترين :

ثم بلغ أبا يعقوب قيام فرديناند ملك ليون بغزو منطقة وادى آنه ، بينها أخذ الفونسو هنريكى ملك البرتغال يوسع حدوده الجنوبية والشرقية على حساب أملاك المسلمين في غسرب الاندلس ، واستولى عنى ترجالة وبابرة وحسى شدينه وجلمانية الواقدين إزاه بطليوس (٢) ، ثم سمار بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) این خلدول ' ج ۹ مر ۱۹۹۵ ۱۹۹۹

<sup>(</sup>۲) تنس المرجع ص ٤٩٧

<sup>(</sup>۲) این خلدول ، ج ۲ س ۹۹۶

لحصار بطليوس. فسير إليه أبو يعقوب الشيخ أبا جفص في عساكر كثيفة من الموحدين، وسار أبو حفص لاستنقاذ بطليوس من حصار ألفو نسو هنريكي (وتسميه المصادر العربية « ابن الربق » ). فلما وصل إلى إشبيليه بلغه أن أهل بطليوس هزمو البرتغاليين ، فعدل عن منابعة السير إلى بطليوس. رفي سنة ٦٦٥ ه توافت عنداً بي يعقسوب عمراكش حشود هائلة من العرب قادمه من إفريقية في صحبة السيد أبي زكريا والى بجاية والسيد أبي عمران والى تلسان ، فاستعرضهم وسائر عساكره ، ثم عزم على الجواز إلى الأندلس للجهاد، واستخلف على مراكش أخاه أبا عمران، ثم عبر الزقاق إلى الأندلس ني صفر سنة ٦٦٥ هـ، و نزل بعاصمته إشبيلية،ثم كتب إلى أخيه عثمان والى غرناطة بالسير إلى مرسية قاعدة ابن مردنيش، والتقى جيش الموحدين بجيش ابن مردنيش في موقعة الجللاب، على بعد أربعة أميال من مرسية، فانهزم ابن مردنيش، وتحصن بمرسية، فحاصره الموحدون. وفي أثنــا. المصار، تمكن الموحدون من الاستيالاه على لورقة وبسطة، وتوفى ابن مردنیش وهو محاصر بمرسیه فی رجب سنة ۲۷ه ه، فدخل ابنه هلال فی طاعة الموحدين (١) ، وسلم لهم حصون أبيه وهي بلنسية ومرسية ومربيطر وشاطبة ودانية ولقنت وشةر ولورقة وقرطاجنة . ومكث أبو يعقوب في إسبانيا أربعة أعوام، نظم خلالها عدة جملات ضد المرتفاليين والقشتاليين، فني سنة ٧٧٥خرج من إشبيلية إلى جنوبالبرتغال في جيش ضخم ،وحاصر شنترين ، ثم سار إلى القنطرة متبعا طريق بطليوس والبكرك، واستولى عليها ، ثم عاد إلى إشبيلية مثقلا بالغنائم . وفي عام ١٩٥٨ ، ومن على

<sup>(</sup>۱) الراحيي ،س ۲٤٩ ساين خلدول ۾ ٦ ، ص٠٠٠

ناحية قلمة رباح وأنخن في بـــــلاد قشتالة ، ثم عاد إلى إشهيلية . وفي سنة ٧٥ هـ ، غادر أبو بحقوب الاندلس ، إلى مراكش بعد أن أقام في ماصمته الاندلسية كثيرا من المنشآت الرائعة كالمسجد الجامع ، والجسر ، والقصبة، والزلالق السور ، والارصفة على الوادى الكبير (۱) .

غير أن الاحوال في الاندلس لم تلبث أن سامت من جديد بعد قفول أبي بعقسوب يوسف إلى مراكش ، فني سنة ٧٧٥ ه ، تمكن القشتاليون بمساعدة الفونسو التاني ملك أرغون من الاستيلاء على قونكة (٢) و أخذت ضربات القشتاليين والسير تفالين والليونيين والارغونيين تتوالى على بلاد الاندلس . و كانت مملكة البرتفال أشد هذه المالك وطأة على بلاد المسلمين، فعزم أبو يعقوب على الجواز إلى الاندلس للمرة التانية وذلك في سنة ١٩٥ه، ورأى المبادرة بمهاجة مملكة البرتفال ، فزحن بجيوش لم تر الاندلس مثل كثرتها من قبل ، وسار إلى شنترين ، و كانت من المعاقب الكبرى في غرب كثرتها من قبل ، وسار إلى شنترين ، و كانت من المعاقب الكبرى في غرب الاندلس ، التي استولى عليها البرتفاليون في سنة ١٤٥ه، وحاصرها حصارا الاندلس ، التي استولى عليها البرتفاليون في سنة ١٤٥ه، وحاصرها حصارا وكان هنريكي ملك السبرتفال قد تأهب اذلك الحصار في المخار في يعقوب في والسلاح وكان وانقبا من حصائها وشدة مناهيها ، قبالغ أبو يعقوب في التشييق عليها ، وانتسان معايشها ، وقطع للواد والعدد عنها ، فا زاد ذلك المتشييق عليها ، وانتساني معايشها ، وقطع للواد والعدد عنها ، فا زاد ذلك

P. Antuna Melchor, Seville y Sus monumentos (۱)

وارجم الى كتابي: الماجدوالتصور بالأندلى ، arabes, el. Escarial, 1930.

اقرآ ، ١٩٠٠ ، ١٩٠٨ - كاب الشنب عدد ١٢٠٠،

<sup>(1)</sup> اشباخ ، ص ۲۲۱

أهلها إلا مرامة وشدة وجلدا ، و فخاف المسلمون هجوم البرد - وكان في آخر فصل انخریت \_ وخافوا أن يعظم النهـــــــــر (نهر تأجه توب مصبه) فلايستطعون عبــــوره، وينقطع عنهم للدد، ، فأشاروا على أمير المؤسنين بالرجوع إلى إشبيلية ﴾ (١). ويبدو أن الخليفة يئس من قتح شنترين بعد بين أن طال حصاره لما دون جدوى، فأراد أن يحاصر مدينة أخرىغيرها هي مدينة أشبونه، كما ببدر أن بعضرجاله عجل بتقويض الا خبية تمهيدا للرحيل، وأحدث ذلك هرجا في معسكر السلمين، وعبير أكثر جنود المسلمين نهر تاجة متزاحين متسابقين ،ولم يبق إلا عدد قليل من أأحسكر ظل مرابطا بقرب خباء الخليفة ، فلما رأى البرتغاليون ذلك ، وشاهدوأ رحيل معظم جيش أبي يعقــوب أغاروا على معسكره، فقتل عدد كبير من كبار رجال الجيش، وأصيب الخليفة بسهم مسموم، وتدارك الناس حين سمعوا صرخات الجنود ، وأقبلوا يحمون الخليفة ، فتراجع البرتغاليون إلى شنترين، بيهًا حمل الجنود خليفتهم جريحا على محفة ، فمات بعد ليلتين من هذه المعركة في ٧ رجب سنة ٨٠. هـ، وحملت جثته إلى إشبيلية، وأرسل منها في تابوت إلى تينملل حيث دفن بجوار أبيه عبد المؤمن (٢) .

<sup>(</sup>۱) المراكدي ، ش ۲۰۸

<sup>(</sup>٢) تنس المرجم ، ص ٢٦١

(1)

#### المنصور بطل الارك

#### أ ـ حروبه مع بني غانية :

واجه أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف كثيرا من المهام الصعبة في المغرب والاندلس معا، فني بداية عهده انتهز بنو غانية فرصة وفاة أبيه ، وخرج أميرهم على بن اسحق بن غانية من جزيرة ميورقة قاصدا مدينة بجاية في حشود كثيرة من أنباعه، فاستولوا عليها ، وأخرجوا من كان بها من الموحدين .

وبنو غانية من قبيلة مسوفة ، و كانوا يمتون بصلة القوابة إلى بنى ماشفين أمراء المرابطين ، وفى عهد المرابطين قام بنو غانية بولاية دانية ، فامتلكوا جزر البليار : ميورقة ومنورقة ويابسة ، واستقل محد بن غانية بحكم هذه الجزر ، وأقام فيها جاربا على أمر لمتونة ، داعيا لبنى العباس ، وخلفه ابنه أبو ابراهيم اسحق ، وفتح بابه لن وفد إليه من بقسايا عنداصر المرابطين فى الا ندلس ، وأقبل على الفزو ، وتوقى فى سنة ١٩٥٩ هـ وقام بالا مر بعده أبنه على فرج بأسطول ميورقة إلى العدرة ، وقصد مدينة بجاية حين راسله جاعة من أعيانها. وقد وجد الميورقيون لهم فى إفريقية حلفاء جعتهم بهم الفارون السياسية وقتئذ وهم بنو هلال وسليم والماليك الغز وعلى رأسه مقراقون ، وكان يملوكا لتقى الدين ابن أخى صلاح الدين، وكانوا يعملون قراقوش ، وكان يملوكا لتقى الدين ابن أخى صلاح الدين، وكانوا يعملون المحابهم الحاص فى المغرب ضد الموحدين ، وبطبيعة الحسال انضم هؤلاه المهابيم الحاس فى المغرب ضد الموحدين ، وبطبيعة الحسال انضم هؤلاه المهابي أبو العباس أحد الناصر فى الحطبة . ثم بعث على بن اسحق المخليفة العباسي أبو العباس أحد الناصر فى الحطبة . ثم بعث على بن اسحق المخليفة العباسي أبو العباس أحد الناصر فى الحطبة . ثم بعث على بن اسحق

ابنه مع كانيه عبد البر بن مرشان إلى المحليفة العبامى طلبا للخلع والاعملام السوداه. وكان انضام بماليك مصر إلى بنى غانية ، أعداه الموحدين ، مببا فى غضب أبى يوسف يعقوب على صلاح الدين سلطان مصر ، ويبدو أن ذلك كان سببا من أسباب رفضه لنجدة صلاح الدين في جهاده ضدالصليبين (1).

وخرج على بن اسحق من بجايه بعد أن وطد سلطانه فيها ، وهاجم قلمة بنى حماد فاستولى عليها ، وعلى ما بجاورها من قلاع ، ثم تمكن على بن اسحق من الاستيلاء على كل إفريقية بما فى ذلك قفصة وتوزر عدا تونس والمهدية، كذلك استولى على الجزء الشرق من المغرب الاوسط ابتسداء من الجزائر حتى قسنطينة بما فى ذلك مليانة والقلعة (٢) . وعلم أبو يوسف فى سبتة بذلك عقب عودته من الاندلس ، ويذكر ابن خلدون أن السيد أبا زيد ابن عم الحليفة سير لمحاربة ابن غانية ابنه السيد أبا حفص ، كما عقد للحمد بن ابن عم الحليفة سير لمحاربة ابن غانية ابنه السيد أبا حفص ، كما عقد للحمد بن المحتى بن جامع على الاساطيل ، بقيادة أبى محمد بن عطوش وأحمد المعتمد بن برجامع على الاساطيل ، بقيادة أبى محمد بن عطوش وأحمد المعتمد بن المعتمل .

أما السيد أبو زيد فقد مضى إلى تلسان ليتفقد حصونها ، ثم مضى إلى مليانة ، و نادى بالعفو عن الرعية ، فتار أهل مليانة على ابن غانية وأخرجوه ، وكانت الاساطيل الموحدية قد سبقت الجيش إلى الجزائر ، و تمكن الصقلى من الاستيلاء عليها ، وأسر يحيى بن طلحة ويدر بن عائشة ، و تقدم القائد أحد الصقلى بأسطوله إلى بجابة فدخلها ، و فر يحيى بن غانية إلى أخيه اسحق احد الصقلى بأسطوله إلى بجابة فدخلها ، و فر يحيى بن غانية إلى أخيه اسحق احد الصقلى بأسطوله إلى بجابة فدخلها ، و فر يحيى بن غانية إلى أخيه اسحق احد العمقلى بأسطوله إلى بجابة فدخلها ، و فر يحيى بن غانية إلى أخيه اسحق احد العمقلى بأسطوله إلى بجابة فدخلها ، و فر يحيى بن غانية إلى أخيه اسحق احد العمقلى بأسطوله إلى بجابة فدخلها ، و فر يحيى بن غانية المحق احد العمقلى بأسطوله إلى بجابة فدخلها ، و فر يحيى بن غانية المحق العمق العمقلى بأسطوله إلى بجابة فدخلها ، و فر يحيى بن غانية المحق الحد العمق المحتمد العملية المحتمد العمق المحتمد العمد العمد العمد العمد العمد العمد العمد العمد المحتمد العمد العمد العمد العمد العمد المحتمد العمد ال

<sup>(</sup>۱) سند زغلول عبد الجيد ' العسلاقة بين ملاح ألدين وأبي يوسف يعتوب ألمتصور ، علم كله كلية الآداب جامعة الاسكندرية ، المجلدان ۲ ، ۷ ، ۱۹۵۸ ص ۱۹۰۸ می ۱۰۰۸ (۲) این خلدوت ، ج ۲ ص ۵۰۷

وهو ما يزال يحاصر قسنطينة، فأقلع عنها ، ومعنى إلى الصحرا. ، وطارده الموحدون إلىمقره ونقاوس من بلاد الزاب ، ثم عادوا بعد ذلك إلى بجاية (١).

آما ابن فانية فقد زحف إلى قفصة ، واستولى عليها ، وحاصر توزر ، ولكنها استعصت عليه، فتركها ومضى إلى طرا بلسحيث قابل قراقوش الغزى المظفري، وأتغق معه على أن يتحالف معه ضد الموحدين، وأسمّال ابن غانية قبائل بني سليم من العربو من جاورهم بيرقة ، واجتمع إليه من كان منحرظ عن طاعة الموحدين من قبائل بني هـــلال مثل جشم ورياح والاثبيج ، كما وافتتح كثيرا من مدنها وحصونها ، وأفام الدعوة العباسية فيهــا ، وافتتح قراقوش قابس، وبلغ ابن غانية ان أدل قفصة خلعوا طاءته ، فحاصرها ، وظاهره قراقوش في استرجاعها ، ثم رحـل ابن غانية إلى توزر وافتتحهــا ايضاً . ولما بلغت المنصور هذه الانخبار خرج بنفسه من مراكش في سنة ٨٧٥ هـ. وهو عازم على القضاء نهائياً على بنى غانية وحلفائهم من العرب والماليك، واسترجاع نفوذ. على إفريقية، فمر في طريقه إلى إفريقية بفاس ورباط نازی وتونس . و آتام جونس ، وسیر من هناك جیشا بقیــادة السید أبى يوسف يعقوب بن أني حفص عمر بن عبد المؤمن، رمعــه عمر بن أبى زيد، لمحارية ابن غانية، فاشتبك الجيشان في عمرة، فانتصر جيش بني غانية، انتصارا ١٣٦ ، وهزموا الموحدين، وقتل ابن أبي زيد وأبوعلي بن يغمور، و فر قلول الموحدين إلى قفصه ، فأنخن فيهم جنود بني غانية والماليك قتلا، ونجا الباقون إلى تونس ، فلمالمنصور شعمهم ، وخرج بنفسه لمحاربة على بن

<sup>(</sup>۱) این خلدرن ۾ ۲س ۲۰۸

غانية ، والتي معه في حامة دقيوش ، فانهزم ابن غانية ، وافلت بنفسه مع صاحبه قراقوش ، وتمكن المنصور من استرجاع تابس وتوزر وقفصة ، وهدم أسوار قفصة ، ثم قفل المنصور عائدا إلى المغرب ، فمر بالمهدية واتبع طريق تاهرت ، ومنها إلى تلسان . أما ابن غانية فقد نزل في بلاد الجريد ، وهلك في بعض حروبه مع أهل نفزاوة سنة ٤٨٥ ه . وخلف أخوه يحيى بن أسحق (۱) . فعاد إلى مناوه ة الموحدين ، وتمكن من الاستيالا ، على بسكرة عنوة ، وحاصر قسنطينه و بجاية ، وكثر عيثه في البلاد .

#### ب \_ جوازه الأول الى الأندلس واسترجاع للسلمين لشلب:

كان البر تفاليون بعد انتصارهم على الموحدين فى شنترين قسد توغلوا فى غرب الا ندلس ، وأخذوا يشنون الغزوات على أراضى المسلمين . فاضطر أبو يوسف يعقوب إلى العبور إلى الا ندلس فى ٣ ربيع الا ولسته همهه منار مباشرة بجيشه إلى شنترين وأشبونة ، لكى ينتقم لهزيمة أبيه ولمقتلة ، وحات فى المروج ، وأحرق القرى ، ونهب الفياع ، وقتل السكان ، وسبى سبيا كثيرا . ثم عاد إلى المغرب (٢) . واستفل ملك البرتفال دون بدرو بن القونسو هريكي هذه الفرصة ، وعمل على افتتاح مدينة شلب ، مستعينا فى ذلك بالفرنج ( العمليبين الذين قسدموا من انجلترا وهولندا ورسوا قبالة أشبونة ) (٣) . فنزل الإفرنج عسلى شلب من البحر ، وحاصرها بدرو من أشبونة ) (٣) . فنزل الإفرنج عسلى شلب من البحر ، وحاصرها بدرو من أشبونة ) (٣) . فنزل الإفرنج عسلى شلب من البحر ، وحاصرها بدرو من أشبونة ) (٣) . فنزل الإفرنج عسلى شلب من البحر ، وحاصرها بدرو من

<sup>(</sup>۱) این خلدرن م ۲ می ۲۹۹ \_ ۲۹۷ ، ۲۹۷ \_ ۱۰۹ \_

<sup>(</sup>۲) النرطاس ۽ س ۱٤٤

<sup>(</sup>٢) اشباع ص ٢٢٠

<sup>(1)</sup> المراكبي ص ٢٨٠

ثم أغار البرتغاليون بعد ذلك عــلى غرب الأندلس. ويذكر ابن أبى زرع أن بدرو تمكن من الاستبلاء على باجة ويابرة سنة ٨٨٥ هـ (١).

وصلت أنباء هدذه الاعتداه ات البرتغالية عسلى أراضى المسلمين إلى مراكش، فغضب المنصور لذلك وبعث إلى رؤساء الاندلس يوبخهم على تقاعسهم عن مدافعة النصارى، فقام محمد بن يوسف واليه على قرطبة، بغزو شلب بخيله ورجاله، وتمكن من افتتاحها، كما افتتح قصر أبى دانس وباجة ويا برة، ثم عاد إلى قرطبة في سنة ١٨٥ه ه، ويذكر ابن خلدون أن المنصور هو الذي افتتح شلب في سنة ١٨٥ه ه (٢).

#### ج \_ انتصار أبي يوسف للنصور في موقعة الأرك:

بعد أن عاد أبو بوسف يعقوب من غزوته فى الا ندلس مرض مرضا شديدا ، ثم أبل من مرضه ، وأشار عليه الا طباء بالاقامة بعض الوقت فى فاس ، فسار إليها ، وأقام بها سنة أشهر حتى شنى تماما ، فقساد إلى الرباط حيث أعجبته الا قامة بها ، وفكر فى أن يتخذها ماضرة لدولته . ثم واصل سيره حتى وصل إلى مراكش ، حيث وجد رسل ملك قشتالة قد قدموا إليه للمفاوضة فى تجديد المعاهدة ، فى الوقت الذى كان ملك قشتالة يضمر قي نفسه الكيد للمسلمين ، فلم يقبل أبو يوسف شروطهم ، وقطع المفاوضات، وشيمهم من مراكش وهو عازم عنى التأهب لهارية ملك قشتالة (٣) .

<sup>(</sup>۱) القرطاس ص ۱۱۶

<sup>(</sup>٢) المراكثي ص ٢٨٠ ... ابن خلدول ج ٦ ص ١١٠

Huici Miranda, la Campana de Alarcos, Revista del (7)
Instituto Egipcio de Estudios Islamicos de Mardrid, vol. II, 1954, p.2

ر في سنة ٨٨٥ ه أمر بأن يبني له عـلى نهر الوادي الكبير إزاء إشبيلية حصن يتعذَّه مقرا للمجاهدين في الا ندلس من أهل المغرب، وهو الحصن المعروف بحصن الفرج ، و هـــو اليوم قرية تعرف باسم San Juan de Aznalfarache . وفي أثناء ذلك ، وبعد أن فشات مهمة ابن منقذ في أن يقوم المنصور بمساعدة صلاح الدين بأساطيله ، لمنسازلة عكا وصور وطرابلس، توتر الموقف في إفريقية واضطربت أمور البلاد، فبعد أرث دخل قراقوش في طاعة الموحدين سنة ٨٦٥ هـ، خلــع طاعتهم، واستولى على طرابلس الغرب، وتحالف مع يحيي بن غانية، وأصبحت طرابلس وبلاد الجريد من جديد في آيدي التوار . وأمام هذه الظروف عزم أبو يوسف على الحروج بنفسه لمحاربة بني غائية وحلفائهم من العرب والماليك الغز. وكان الفونسو النامن ملك قشتالة قدبلغه ماعزم عليه أبو يوسف يحقوب من التوجه إلى إفريقية ﴿ وَكَانَ أَمِدُ الصَّلَّحِ مَمْ مَلَكُ قَسْتَالَةً قَدُ أَنْصِرُمُ ، فَجَمَّعُ أَجِنَادُهُ وضرب لمم ميثاقا ارتبطوا عليه فى شن الغارات على بلاد المسلمين ، فأغاروا على جيعها بالا ندلس شرقا وغربا في يومواحد، وانتشرت الطائفة الواصلة إلى إشبيلية على حميم أقطارها ، وعانت في جهاتها ، وقاتات بعض حصون شرفها ، وكادت تنتهز فيه الفرصة لولا ندب من الموحدين من سبق إليه ، ردافع عنه ، فأقلعوا عنه بعد أن قتل عليه جماعة منهم ، وخبيب الله سحبهم نيه ، فوردت الأنباء بذلك على أمير للؤمنين للنصور ، وهوعلى قدم الحركة إلى إفريقية . ورسول الطاغية عنده بالحملة المنصورة » (1) .

<sup>(</sup>۱) العريف النرتاطي ، وهم الحجب المسئورة في عاسن المتصورة ، ه تس أورده الأستاذ لمويتي ميراندا في المقال السابق ، ص ٥٧

وامام هذه الا خبار التي بلغيـــه لم يسع أبو يوسف إلا ان يعدل عن مشروعه الا ولوهو القضاء على بن غانية إلى الجواز إلى الا ندلس لهاربة القشتاليين . فعبر الزقاق إلى الاندلس في ٢٠ حــادي الآخرة سنه ٩٩٥ ، و نزل بطریف بوما و احدا ، ثم و اصل سیره حتی و صل إلی ظاهر إشبیلیة، فرل بقصر البحيرة الواقع خارج باب جهور ، فخرج لللا من أهل إشبيلية لتحيته ، فاستقبل سادات المدينة من سائر الطبقات في ٢٧من جماديالآخرة، وركب في اليوم التالي إلى حصن الفرج ، فأبدى إعجابه ببنائه ، ثم عاد في في نفس اليوم ، فصلى في الجامع الكبير . ثم خرج في ٢٩ من جادي الآخرة ، وأمر بعرض قواته بكاءل عدتهم وأزيائهم ، ومشى مع الكتائب والوزراء ومن حضر من قرابته ، ﴿ وَطَافَ عَلَيْهُمْ فِي مُواضِّمُهُمْ صَفًّا مَ وَقَبِيلًا قبيلا، وشكر استيفاءهم واستعدادهم شكرا جزيلا، وخرجت المرتبــات والبركات » (١) ، وأغـــدق عليهم بالا موال ووزع الا ساحة والخيل على الجند، وأمر باخراج من وسع الشرع في إخراجـــه من السجون (٢) ،ثم خرج في ١١ رجب سنة ٩١ ه ، بحذاء الوادي الكبير حقوصل إلى قرطبة في ١٩ رجب. ولم يزل يواصـــل السير حتى انتهى إلى الموضع المعروف بالارك، يرهو موضع قريب من مدينة قلعة رباح . وكانت قد خرجت من قلمة رباح وماجاورها سرية من فرسان القلعة بقصد الوقوع على أخبار المسلمين والتجسس عليهم، فظفرت بهم طائفة من طلائع عسكر للوحدين واستأصلوا هذه السرية بالقتل، ناستبشر الموحدون بذلك خيرا (٣) .

<sup>(1)</sup> أبين مذارى ، نس أورده الأستاذ اويش ميرا ندا في المِبَال السابق ، ص 44

<sup>(</sup>۲) الشريف الترناطي ، ص 🖈 ه

 <sup>(</sup>٣) العریف الفرناطی مسه ۵۰ بلکر این عداری آن سریة من خیل النماری شربت =

وها كاد الفونسو يعلم برّول أبي بوسف إلى الاندلس حتى توجه إلى المبطئة حيث قضى بها أياما حشد خلالها جيشا ضخا لمنازلة الموحدين، تم منى نحو الأرك. وكان الأرك هذا حصنا يقع على حدود مماكمة قشنالة، وناهب الفونسو الملاقة الموحدين، قبل أن بشرءوا في الإغارة على بلاده، في نحو مافعله المنصور من قبل في حملته على البرتفال، وكان الفونسو واثقا من النصر حتى أنه دخل المركة دون أن ينتظر وصول جيش ملك ليون برجيش ملك نبرة (٢). ويذكر الضبى في بغية الملتمس أنه أحضر معه جماعة من النجار اليهود لشراء أسرى المسلمين . ويذكر ابن أبي زرع أن المنصور عندما وصل إلى ميسدان المركة أمر باجتماع المسلمين ، فاما كملت جوع المسلمين قام الوزير أبو يحيى بن أبي محد بن الشيخ أبي حفص، وقال : ويقول لكم أمير المؤمنين اغفروا أنه ، فإن هذا موضع غفران ، وتفافروا ويا بينكم ، وطيبوا نفوسكم ، وأخلصوا نقد نيانكم ، فبكي الناس، وأعظموا

تعلی المه رباح و ما جاورها "ای تجسوا الأنبار ، فغرج البوم من كان بالمصن المتفاول علیم المناه مبرما و تركوهم بتلك البطا سولاتم النور والمقبال (انظر نمی ابن عداری بعقال اویتی میراندا آن المقاریاح كانت فی ذلك بعقال اویتی میراندا آن المقاریاح كانت فی ذلك الرقت داخل آملاك المثالة ، منذان استولی علیها النواد و السابع سنة ٤٥ ه (١١٤٧م) وأن القشتا لین خرجوا عنها بعد انهزاهم فی الأرك ، فاستولی علیها النصور و شحنها با الما لله بیادة یوسف بن تا دس ( انظر المقدال السابق می ) . ویژید اویتی میراندا فی ذلك قول الحمیری آت و قلمة رباح أول حصون آلاء نش فی الاندلی » ( می ۱۲ ) والواقم آن قلمة رباح المذكورة نقم علی بعد تحو ۲۰ ك م شمال شرق الأرك ، فایس من المستول آن یستولی علیها الموساری قبل الأرك ، و استیلاء الوحدین علیها لم یتم الا بعد انتصارهم المی النواسو النامن وجیوشه فی الأرك بیومین .

Huici Miranda, op. cit. pp. 4,5 (1)

المسلمين يحتهم على الجهاد ، ثم أمرهم أبو يحيى بن أبي عمد بن أبي حنص بلباس أسلحتهم، والاستعداد من الفد للقاء العدو، فتركوا بالمحلة أثقالهم، وزحفوا في بطء حتى دنوا من العدو ، وأصبح في مرأى بصرهم ، وأخذوا مراكزه، ونظموا صفوفهم، ﴿ أَسَرَابًا تَسَلُّو أَسَرَابًا ، وأمواجا تعةب أمواجاً ، فهاجموا القلب حيت الاعلام، بقيادة الوزير أبي يحيى بن أبي حفص ، ووراءها قسواتالا ندلسيين والعرب وزناتة والمطوعة ، وصمد قلب الجيش الوحدي، وقاوم الوزير مقاومة عنيفة حتى استشهد، ومال قوم من المطوعة وأخلاط الناس إلى الميسرة، وعندئذ ترك المنصور ساقة الجيش ومشي منفردا بين الصفوف يشجع رجاله ، ويحتهم على مهاجمة العدو، فاشتد حماس المسلمين وغيرتهم ، وحملوا على القشتاليين حملة عنيفة ، وأخذت فرقة القواسين ترمى العدو بالسهام ، فانهزم القشتــاليون وولوا الاكدبار ، وتحكمت فيهم سيوف الموحدين ، فقتل من فرسان نظــام سانتياجو ثلاثة أساقفة ونحو ١٧ قساً ، كما قتل عدد كبير من فرسان قلعة رباح ، وقتـــل رئيس فرسان نظام يابرة ، و اسمه جنثالو فيجاس ، ومن معــــه من مطوعة البرتغاليين ونهب المسلمون معسكرالنصاري ، وأفلت الفونسو الشامن بنفسه إلى طليطلة ، وتمعمن فل جيشه بمعمن الأرك. وكان عـدد هؤلا. النصاري نمو عمسة آلاف مقائل ، فتدخـــل بيطرة بن فرائدس ، الموالي المسلمين ، في الاثمر ، وطلب من المنصور أن يفك حصارهم على أن يفك القشتاليون نظيرهم من أمرى المسلمين ۽ فوافق المنصور ۽ وأخسذ •مه إلى إشبيلية عددا من الائسرى رحائن ، ومير ح الباقون (١٠).

Huici Miranda, op. cit. p. 25 (1)

عكن المسلمون بعد انتصاره في الأثرك من أسترداد بعض حصورت النصاري مثل ماجون وبنافنق وكاراكويل وقلعة رباح ، وكايا مدن وقلاع تقع في دائرة تبعد عن الاركبنحوه؛ لمدم. ويذكر المراكشيأن المنصور دخدل في قلعة رباح، وقد جلا عنهما أهلها ، فأمر بتحويل كنيستها إلى مسجد (١) . ويعلل الا'ستاذ ميرانداهزيمة القشتاليين بأن المنصور نجح في اختيار الوقت المناسب للمعركة ، فقد كان الفونسو المتامن في عدا. مستحكم مم ملك ليون وملك نبرة ، ولم تنجح جهود الكاردينال جريجوريوس لمحو هذا العداء، وكان الفونسو معتادا على شن الفارات على أراضي المسلمين دون أن تقامِله مقــاومة من جانبهم ، فظن أن من السهل التفلي على جبش الموحدين، ولم يفكر في مدى قوة جيش الموحدين ولم يعمل حمابحسن قيادة المنصور وشجاعته ، وتشجيعه لجنوده ، وحسن توزيعه لقواته ، الذين كانوا يتقنون طريقة الكر والفر ، ويجيدون الرماية بالسهام (٢) . كذلك يعزى هزيمة الفونسو إلى سوء تقديره لقوى الموحدين، وعدم استعمداده لمواجهة التفوق العددي للموحدين ، ولم يفكر في احتمال انضام عدوه اللدود بدرو فرناندت دي كاسترو ( بيطرة ابن فراندس ) إلى الوحدين (٢) .

عاد المنصور إلى إشبيلية ظافراً ، فلخلها فى ٢٧ من شعبان سنة ٩٩ ، فأكل بناء الجامع الكبير وصومعته ورغع بأعلاها التفافيح المذهب فى عمود من الحديد فى ١٩ ربيع الآخر سنة ٢٩ه (٤) . وفى هذه السنة انتقل المنصور

<sup>(</sup>۱) المراكثي، س ۲۸۳

Huici Miranda, op. cit. p. 24 (\*)

<sup>(</sup>۳) نس این مذاری ق آلمنال السایق بس ۲۹

Antuna Melchor, op. cit. p. 139 (1)

إلى حصن الفرج بتاج الشرف، وأكسل غرس البحيرة التي أمر بانشائهما أدناه، وأمر بعمل نواعير على شاطيء النهر بأدني الحصن (١) . ووف.د عليه سفراً. مملكة ليون لعقد معاهدة تحالف مع الموحدين ، كذلك أبدى ملك نبرة رغبته في كسب صداقة الموحــدين للدفاع عن مملكته الصميرة من أطهاع ملك قشتالة . عندئذ وجد المنصور الفرصة سائحة لإعــداد حملة ضد مملكة قشتاله (٢) . وكان ملك ليون قد قطع علاقته مـم الفونسو الثامن لنقضه معاهدة توردي هو موس Tordehumos ، وأخبذ يطالب الفونسو الثامن بأن يسلم إليه حصون ألبه ولونا وبورتيا وغيرها مها أخذه وفقًا لهذه الماهدة ، ولكن الفونسو أبي أن يسلمه هذه الحصون ، وبدلا من أن يعرض ملك ليون مشكلته على الكاردينال، قطع عـــلاقته نهائيا مع الفونسو . كذلك وجد دورت بدرو فرناندث دى كاـترو ( بيطرة بن فراندس ) في ذلك فرصة طيبة لمواصلة حربه ضد مملكة قشتالة ، فانفق مع المنصور على شن هجوم عنيف في فصل الربيع على مملكة قشتالة ، ويقضى هــذا الانفاق بأن يتولى المنصور تخريب بــلاد قشتالة جنوبي سيرا وادى رامة ، بينا يقوم الليونيون مع حلقائهم المسلمين بمهاجة قشتالة من القحص.

### د .. غزوة طليطلة ( سنة ٩٧ ) :

كان فعمل الشتاء قد انتهى، وأقبل الربيع، وهو أكثر فعمول السنة ملاءمة للجهاد، فاستنفر أبو يوسف قبائل الموحدين من منسازلهم، وحشد قواته، واستعرضها، ثم خرج في منتضف رجب سنة ١٩٥٥ه، وزحف

<sup>(</sup>۱) نس این عذاری بی مثال الأستاذ اوپش ، ص ۹ پ

Huici Miranda, op. cit. p. 33 (7)

بهيوشه في إقليم استراما دورة ، ثم قدم أبو يوسف جماعة من الا ندلسيين إلى حصن منتانجش Montanchez ، وكان من المساقل المرتفعة المعروفة بالتوءر والامتناع، فحاصرة الا ندلسيون في هذا اليوم ، وفي اليوم التالي وصلت قوات المنصور بأكلها ، فاستسلمت خامية الحصن ، وأمنهم الخليفة ، وأمر القائد أبا عبد الله بن صناديد بتوصيلهم إلى حيث يأمنون في أقرب المواضع إلى بلادهم، ولكن ماكاد ابن صناديد يسير بهم مسافة فرسخ حتى غشيهم جماعة من العرب فوضعوا فيهم السيوف ، واستأصلوهم قتلا عن آخرهم ، وسبوا ماكان معهم من النساء والذرية (١) . فغضب أبو يوسف لجهل هؤلا. العرب بعهود السلمين ، فقبض على بعضهم ، وسجنهم ، وجمع النساء والأطفال، وأوصلهم إلى أول حدود بلادهم. ثم مضى أبو يوسف إلى ترجاله Trujillo فدخلها دون منازلة . و يعلق ابن عذاري على انتصارات الموحدين بقوله : ﴿ وَهُبُتُ رَبِّحُ الْفُتِحُ فِي ثَلَكُ الْكُورُ الْمُأْخُودُةُ وَالْأَقْطَارُ ءُ وبلغ الرعب فيهــــا مالا تبلغه سمر الاسل وبيض الشفــار ، وأتى عليهم الاستيصال والجلاء بالاضطرار ، وقنعوا من السلامة بالفرار ، واصطكت في هذه الحصون المذكورة دعوة الإسلام، وتعوضت في أسبوع واحد من ملة الكفر بشريعة محد عليه السلام ۽ (٢) . ومضى الموحدون في زحفهم حتى نزلوا عــلى بلنسية Plasancia الق كان قد أســها القونـــو التــامن في سنة ١٩٨٩ م ، أى قبل ذلك بسبع سنوات ، واحتم بها وأنزل فيها جاعة من أهل الشال، فافتتحها المنصور ، وأسر قائدها مــــع مائة وخمسين من أعيابتها

<sup>(1)</sup> نس این عداری و من مقال اویشی میراند ا س ۰۰

<sup>(2)</sup> تنس المرجم

فوجههم إلى المغرب حيث ساهموا في بتاه جامع سلا الكبير (١)، ويقصد به جامع الراط، وواصلت القوات الإسلامية زحفها بطول نهر تاجة حتى وصلت إلى طلبيرة وأكبر قواعد طليطالة وأثراها ، وأعظم المنعة وأعلاما واعظم المنعة وأعلاما وأعلاما والكنه لم يكن بستطيع وأعلاما ولكنه لم يكن بستطيع أن يقيم عليها حصارا طويلا لنقص هأكان لديه من المؤت والأقوات ، وقبل أن يشرع في الإغارة على طليطالة ، وقبل توغل في الثبال ، فيخرب سانتا أولايا ، وإسكالونا ، وحاول الاستيلاء على مكادة ، دون أن يتهيأ له ذلك ، وأخيرا وصل إلى ساحة طليطانة ، وقسم الجيوش على جنباتها ، وشن الفارات على سائر منطقتها ، وأقام على حصارها مشرة أيام اشتبك خلاله العدة مرات مع المدافعين عنها ، وانتسف رجاله الزروع والعمران فيما حولها . ثم بادر بالعودة إلى إشبيلية ، بعد أن أحس بعجزه عن افتتاحها .

## الغزوة الثالثة ( سنة ١٩٥ ) :

قضى المنصور باشبيلية شتاء عام ٩٥٥ ه، فلما أقبل ربيع سنة ٩٥، عزم على الرحيل للغزو، واستنفر قوانه وخرج من إشبيلية إلى طليطلة، فنزل أولا بقرطبة، وأقام بهما بعض الوقت، واستكل استعداداته ثم تحرك مصخذا طريق طلبيرة. وماكاد المنصور بدخل في أراضي قشتالة حتى بعث إليه القونسو رسله في طلب المهادنة والسلام، فصرفهم المنصور من نجير

<sup>(</sup>۱) الحبيى ص ۱۳

<sup>(</sup>۲) نس ابن عذاری من مقال لمریتی میراندا ص ۵۰

جواب إلا و انتظار سنان ، وصارم قضاب » (۱) . فلها وصل إلى طليطلة بعد أن فشل فى الاستيلاء على مكادة أثناه مسيره إليها ، عمد إلى إتلاف ماحولها من مزارع وتخريب المسران ، وبلغه وهو يحاصرها أن ملك أرغون قد اتفق مع ملك قشتاله على أن يزوده بالجيوش ، وعلم أنها مجتمعان بحمن مجريط ، فعزم المنعمور على عاربتها ، وأخاط جيشه بمجريط ، ولكنه عجز عن افتتاحها فقد أبلى دون ديبجو لوبث دى هارو بلاه حسنا فى الدفاع عنها ، فعنى المنصور إلى وادى الحجارة وهو يخرب كل ماقابله من مراكز عمرانية ومزارع (۲) .

ثم رحل المنصور إلى قرطبة ومنها إلى إشبيلية في أول شوال سنة ؟ ٥ ه. ولما رأى ملك قشتالة ماحل ببلاده من أضرار وتخريب ، سعى منجديد لطلب السلم والمهادنة ، فأجابه المنصور إلى ذلك بعد أن اشترط عابب عدة شروط ، وهادنه لمدة عشرة أعدوام ، ثم أجاز إلى بر العدوة في أول جادى الآخر . سنة ؟ ٥ ه ، و توفى بمراكش في ٧٧ ربيع الأول سنة ٥ ٥ ه .

<sup>(</sup>۱) نس این مداری من ماال لویتی میراندا س ، ۵۰

<sup>(</sup>٢) تنس المرجوء ص ٥٦ -

(0)

# محمد للناصر وهزيمة الموحدين فى للعقاب

## ا - ثورآت للغرب في عصر تحمد الناصر :

لما توفى المنصور بويم ابنه وولى عهده أبو عبد الله محسد بالحلافة ، وتلقب بالناصر لدين الله ولقد واجهته فى أول خلافته مشكلات كثيرة : فيحيى بن اسحق بن غانية كان قد استولى على أكثر بلاد إفريقية مستغلا اشتغال الموحدين عنه بمحاربة القشتاليين فى الأندلس (۱) . وظهر بالمهدية ثائر يدعى محمد بن عبد الكريم الركراكى ، وتسمى صاحب قبة الأديم ، ودعا لنفسه بالحسلافة ، وتلقب بالمتوكل عسلى الله ، وقازع ابن غانية والموحدين الأمر ، فنازل تونس ، وعاث فى قراها سنة ٩٩٥ هـ، وحارب والموحدين الأمر ، فنازل تونس ، وعاث فى قراها سنة ٩٩٥ هـ، وحارب ابن غانية بقابس ، فامتنع عليه ، ولكن ابن غانية تمكن من هزيمته فى قفصة ، وماصره فى المهدية ، ثم دخلها فى سنة ٩٩٥ هـ، وقائله (٢) . ودخل ابن غانية تونس بعد ذلك فى نفس هذا العام ، وأطاعه أهسل بونة ، وبغرت ، وبسكرة ، وشقبنارية ، والأربس ، والقيروان ، وتبسة ، وسفاقس ، وبسكرة ، وشقبنارية ، والأربس ، والقيروان ، وتبسة ، وسفاقس ، وطرابلس ، والقيروان ، وتبسة ، وسفاقس ،

وكان الناصر أثناء الفتنة الفائمة بافريقية فى أول خلافته قد عقد للسيد أبى الحسن بن أبى حفض على بجساية ، ولكن أبا الحسن لم يابث أن انهزم أمام ابن غانية فى سنة ٩٩٥ بالقرب من قسنطينة ، فسير الخايفة السيد أبا

<sup>(</sup>۱) المراكتي ' ص ۲۱۲ ، ۲۱۲

<sup>(</sup>۲) این خلدون ، بر ۲ ص ۱۹ه

زيد ، بن أبي حقص إلى تولس لسد تغورها ، وأردفه بالسيد أبي سعيد بن أبي حقص ، فلما استولى ابن غانية على تونس سنة ، ٥٥ ه ، قبض على أبى زيد ، وبلغ الناصر استبداد ابن غانية فى إفريقية وطرابلس ، فعزم عسلى السير لمحاربته ، فعزم من مراكش فى ٢٠١ ه ، وأرسل الأسطول الموحدي بقياده أبي يحيى بن أبي زكريا المزرجي إلى تونس ، فدخلها الموحدون ، وقتلوا من كان بها من أتباع ابن غانية . ثم نازل الناصر مدينة المهدية بعد ذلك وحاصرها أربعة أشهر ، وأرسل الناصر أبا عمد بن الشيخ أبي حفص المدائرة على ابن غانية ، فالتقى الجيشان فى تاجرا من نواحى قابس ، ودارت الدائرة على ابن غانية ، وغنم الموحدون من عسكره غنائم هائلة ، وتمكن ابن غانية من النجاة بأهسله وولده ، وفى نفس الوقت استسلمت المهدية ، وعاد الناصر بعد ذلك إلى تونس فى سنة ٢٠٠٠ (١٠) .

ولم يسكت ابن غانية على هذه الهزائم، فقد كان يتبع طريقة الموب في القروالكر، فعزم على قتال الموحدين بتونس، وجع لهمسذا الفرض حشودا هائلة من العرب الدواودة من رياح وغيرهم من أعراب بني سليم فاشتبك معهم أبو محد بن أبي حفص، فانهزموا، واستولى الموحدون على علانهم، فلجأ ابن غانية إلى إقليم طرابلس. وظمسل ابن غانية يتاوى، سلطان الموحدين في إفريقية وطرابلس طوال عصر الناصر، وكان أبو محد ابن أبي حفص بهزمه في كل مرة بحاول فيها ابن غانية الاستيلاء على إفريقية. فلما توفى أبو محد في سنة ١٩٨٨ ه، وخلفه السيد أبو العلاه إدريس ، عاد ابن غانية إلى الظهور، وزاد عيثه في البلاد، فخرج عليه السيد أبو العلاه أبو العلاه

ر(۱) المرجم لسايق ص ۱۹،۵۱۸ ا

ونزل في قدر الدروسين ، وسير ابنه السيد ابا زيد ، فطارده إلى غدامس وردان والزاب وبسكره ، واصطدم معه بظاهر تونس في سنة ١٩٦٩ م ، فانهزم ابن غانية هزيمة نكراه . وبلغ السيد أبا زيد نيا وفاة أبيه بتونس في شمان سنة ١٩٦٠ م ، فعساد إلى تونس ، وخاطب المستنصر الوحدى بمقتل أبيه أبى العلاء إدريس ، وكان المستنصر قد عزل السيد أبا زيد عن ميورقة ، واتفق أن المستنصر توفي أيضا في سنة ١٩٦٠ وخلفه عبد الواحد المخلوع ، فكتب إلى أبي زيد بالبقاء في عمله بتونس . فلما توفي المخملوع ، وتولى العادل المحلافة من بعده ، كتب إلى أبي زيد بالقدوم ، فقدم إليه في سنة ١٩٣٠، وتولى أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي حفص على إفريقية . ومنذ ذلك التاريخ استقل بنو حقص بافريقية ودافعوا ابن غانية ، وشردو، في أقطارها إلى أن ترفي في سنة ١٩٣١ ه في بلاد الزاب (١) .

وبالإضافة إلى حركة ابن غانية قامت في الغرب الا قصى بعض النورات، ولكنها كانت أقل خطورة من ثورة بني غانية . فقد ثار في بداية خلافت ثائر من غمارة بدعى علودان الفارى ، فخرج الخليفة في أول جسادى الا ولى سنة هه ، ه قاصدا مدينة فاس ، فأقام بها بعض الوقت ، وسار منها إلى جبال غمارة ، فأخمد الفتنة هناك، وعاد إلى فاس مرة أخرى ، فأقام بها، وبني قصبتها وأسوارها التي كان قد خربها عبد المؤمن بن على عنداستيلانه عليها ، فتم بناؤها في سنة ، ، ٢ ه ، وأنشأ محمد الناصر دار الوضو والساقية بازاه جامع الا فدلسيين فيها ، وجلب إليها الماه من العين الواقعة خارج باب

<sup>(</sup>۱) این خلدرن، ج ۲ س ۲۰۵ س ۲۰۱ ، ۲۰۵ س ۲۰ م

الحديد، كذلك قام الناصر ببناء الباب الكبيرالمدرج المشرف عسلى صحن الجامع . ولم تقف أعمال الناصر إلى هذا الحد، فقد جدد مصلى عدوة القروبين من فاس. وظل الحليفة مقيا بفاس حتى سنة ٩٥، وفي أثناء مقامه بها ثار بالسوس رجل يدعى أبا قصبة عبد الرحم ويقرف بابن الجزارة، وذلك في سنة ٩٥، ه م فدعا إلى نقسه ،وهاجم حامية الموحدين هناك وتمكن من الانتصار عليهم ، فبعث إليه الناصر جيشا يتألف من الموحدين والمالك الغز والعرب ، فانهزم ابن الجزارة وقنل (١). وفي سنة ١٠٠ ه ثار عليه رجل من سلالة الفاطميين في مصر اسحه محمد بن العاضر ، بجبال ورغة عليه رجل من سلالة الفاطميين في مصر اسحه محمد بن العاضر ، بجبال ورغة فقبض عليه الحليفة وقنله ، وأمر باحراق جنته ، فأحرقت أمام بابالشريعة من أبواب مدينة فاس ، فسمى هذا الباب باب محروق ، وهو أحدالا بواب من أبواب مدينة فاس ، فسمى هذا الباب باب محروق ، وهو أحدالا بواب من أبواب مدينة فاس ، فسمى هذا الباب باب محروق ، وهو أحدالا بواب

#### ب ... هزيمة للسلمين في العقاب :

م ينس الفونسو النامن هزيمة الموحدين له في الأرك، فغلل يفكر في عو آثار الهزيمة ، وبدأ يحصن قلاع بلاده الواقعة على الحدود الإسلامية، وعقد مع ملكي نيرة وأرغون عهود الصلح والحلف. وفي سنة ١٠٧ ه تقص المنشتاليون الحدنة القائمة بينهم وبين الموحدين، وأغاروا على بلاد المسلمين، وخربوا أراضي جيان وبياسة وأندوجر ،ووصلوا إلى أحواز مرسية ، فلما بلغ الناصر ذلك انزعج ، وأبدى غضبه ، وكتب إلى الشيخ أبي بجسه ابن أبي حفص بستشيره في الفرو، فنصحه بعدم خوض الحرب في هذه الآونة،

<sup>(</sup>۱) المراكشي ، ص ۳۰۵ ، ۴۱٦

<sup>(</sup>٢) الجزناءي ص ٣٣ ـ الاستقما ج ٢ ص ٢١٩

فيغالفه الناصر، ﴿ فَنُرَقَ الا موال على اللواد والا جناد، وكتب إلى جميع بلاد أفريقيمة وللغرب وبلاد الفبلة يستنفر المسلمين لغزو الكفارء فأجهابه خِلْنَ كُنْيرٍ ، وألزم كل قبيلة من قبائل المرب بحصة من الخيسل والرجال تخرج للجهاد، فتقدمت عليه الجيوش من سائر الأقطار، وتسارع الناس إليه حَمَّا فَا وَتَقَالًا مِنَ البُوادِي وَالْأَمْصِارِ ﴾ ثم جاز إلى الا تدلس في ١٩ ه في ذي الفعدة سنة ٢٠٧ ه ووصل إلى إشبياية ؛ وأقام بها للراخصية ، والاستعداد للفزو . وقسم جيوشه إلى خس فرق : فجمل للصرب فرقة ، وزناتة وصنهاجة والمصامدة وغمارةوسائر قبائل المغرب فرقة ، وجمل المتطوعة فرقة ، وجعل جند الا ندلس فرقة ، والموحدين فرقة . ولما انتهى من تنظيم جيشــه تحرك في أوائل سنة ٨٠٨ هـ إلى بلاد قشتالة ، فزل على قلعتين هما اللج وشليطرة فحاصرهما ، وضيق عليهما ، واستولى على حصن اللج أولاً، ثم حاصر شلبطرة، وهو حصن منيع قائم بأعلى جبل، فنزل عليه الناصر، ونصب عليه أربعين منجنيقا، فخرب أرباضه، ولكنه عجز عن فتحه، وطال حصاره له، وأعياه أمره،فعزم على رفع الحصار إلىحصن آخر ، ولكن وزيره أبا سعيد بن جامع أشار عليــه بالبقاء على محاصرته ، فأقام عليه الحصار ﴿ ثَمَا نَيْهُ أَسُهُرُ فَنَيْتُ فَيِهَا أَرْوَادُ النَّاسُ ، وقلت علوفاتهم ، وكلت عزائمهم، وفسدت لياتهم، وانقطعت الامداد عن الحلة، فغلت سا الاسعار، ودخل قصل أنشتاء، فاشتد البرد، وأصاب المسلمين كل ضم ع(").

<sup>(</sup>١) الاستفسا ' ص ٢٢٠

René Millet, los Almohades, Paris, 1923, - ۲۲۲ تنس المرجع ص ۲۲۲ p. 139

ومازال الناصر يواصل محاصرةالحصن ختى استسلمت حاميته، وتغلب عليه ، وعاد إلى إشبيلية ظافرا .

وأحس ملك قشتالة بما يدبره الموحدون منخطط لغزو بلاده،وأدرك نيتهم في مهاجمة طليطلة عاصمة مملكة فشتالة ، وتبين له أن انتصار الموحدين قد بؤدى إلى تحطيم قوى النصرانية في إسبانيا كلها ، فاستغاث على حد قول الحميري و بأهل ملته ، وحثهم على حماية دينهم ، فاستجابوا ، وانتلوا عليه من كل مكان ، (١) . والواقع أن انتصار الموحدين في موقعة الارك كان إنذاراً لدول إسبانيا المسيحية، إذ أصبحت طليطلة وقونكة مهددتان بغزو وشيك . وأثار ذلك عوامل الذعر الهلم في تفوس النصاري . فاستغل ذلك أسقف طليظلة رودريجو خيمنث دى رادا هو وأسقف بلنسية تيوتيثدى مينسس . ويعستير رودريجو خيمنث المذكور من أشهر شخصيسات العصر الوسيط في إسبانيا المسيحية ، فام يكن هذا الأسقف رجيل دين و إدارة فيحسب ؛ إلى كان أديبا و ورخا ، وهو الذي دعا إلى ضرورة اتحاد الولايات المسيحية ، وإلى فتح أبواب حرب ضليبية دولية داخل إسبانيا ، وبهذا أخذ يمد المدة للرد على انتصار الموحدين في الا رك (٢) ، فأخــ في يسعم جاهدا منذ سنة ٦٠٣ ه ( ٢٠٦ م) للتوفيق بين ملوك إسبانيا المسيحية و توحيدهم، واجتاز جبال البرت إلى فرنسا وإيطاليا ، داعيا فيها إلى محاربة المسلمين ، فاجتمع إليه عدد كبير من غلاة السيحيسة من فرنسا وإبطاليا . وأثمرت إ جهوده في التوفيق بين ملوك إسبانيا المسيحية ، فقد زار الملك سانشو السابع ملك نيرة (١١٩٤-١٣٣٤م) الفونسو الثاءن ملك قشتالة سنة ٢٠٤ه (٧ ١٢م)

<sup>(</sup>۱) الحدين ۽ ص ۱۳۷

Terrasse, Histoire du Maroc, t. I, p. 340 (1)

قى مدينة وادى الحجارة ، واتفق الطرفان على عقد هدنة لمدة محسسنوات، كا تعهد البمونسو التامن لملك نبرة بالتوسط لدى بدرو التانى ملك أرغون ( ١٩٩٦ - ١٩٩٣ م ) للوصول إلى اتفاق بين مملكتى نبرة وأرغون. كذلك عقد الفونسو ملك ليون ( ١٩٨٨ - ١٩٣٠ م ) عهد صلح مع الفونسو الثامن في وادى الحجارة، وأظهر سانشو ملك البرتفال ( ١٩٨٥ - ١٩٧١ م) كذلك استعدادا تاما لتقديم كل ما يطلبه منه ملك قشتالة من مساعدات .

ولما استولى الناصر على شليطرة ، أرسل ألفونسو الثامن ملك قشتالة الأسقف جيراردو من مدينة شقوبية سفيرا من قبله لدى البابا اينوسنت الثالث ، الذي لم يسعه أمام استيلاه الموحدين على شليطرة ، المعقل الاعظم لنظام سستر الحربي ، إلا أن يتوجه إلى سائر أساقفة فرنسا وبروفانس ، داعيا إلى حملة صليبية واسعة النطاق داخل إسبانيا . وبارك البابا عدداً كبيرا من الفرسان الوافدين من إيطساليا وألمانيا والبرتغال وقطالونيا ، ممن دفعهم عاسهم الديني إلى الاشتراك في هذه الحملة الصليبية (۱) .

وقبل أن ينتهى عام ١٠٠ ه ، اجتمعت فى طليطة عاصمة قشتالة جشود هائسلة من العمليبين . وفى بداية عام ٢٠٠ ه ، ساد رودريجو خيمنت وفى صحبته همسوح كبيرة من الفرنسيين ، وانضم إليهم فرسان قلعة رباح وسانتياجو الاسبتارية والداوية . واجتمع القوامس وفرسان قشتالة إلى الملك النونسو الثامن فى أكل هيئة وسلاح . ومن بين الفرسان القشتاليين قوامس أسرة دى لارا ، ويرأسهم القومس ديبجولوبث دى هارو ، ولو يى

Aguado Bleye, Manuel de historia de Espana, t. I, Madrid, (1)

دیات دیمارو ، و کان پر آس فرسان قلعة رباح جومیث رامبریث، و تقدم فرسان ساخیاجو بدرو آریاس، و پر آس الاسبتاریة ابن جو تیروهر منخلاو ، و قدم من أساقفة فرنسا، آسقف بردیل و أسقف نانت و أسقف أربونة ، و عدد کبیر من رجال الدین الفرنسین من نیموج ، و سانتونج و بری ، و بواتسو ، و آنجو ، و بریطانی (۱) .

وزحفت جيوش النصارى من طليطلة فى ٧٠ يونيو سنة ١٢١٦م (٣٠٩هـ) بعد أن توزعت إلى ثلاثة جيوش :

الجيش الأول: يقوده فارس قشتالة دون دبيجو لوبث دى هارو ، وعدته نحو ما أنه ألف مقاتل ، ويقود وحسداته المختلفة أسقف أربونة وأسقف برديل وأسقف نانت وغيرهم .

الجيش الثاني: يتألف من الأرغونيين والقطلانيين وفرسان الداوية، ويقوده الملك بدرو الثاني.

الجيش الثالث: يتألف من القشتاليين والليونيين والبرتفاليين، وفرسان قلعة رباح، وفرسان سانتياجو، والاسبتارية، ويقوده الفونسو الثامن ملك قشتالة، ويقودو حدائه الاعمر الليونيسا نشوفر نائدت والاعمر البرتفائي بدرو، والاسقف رودر يجو خيمت (٢).

قدم جيش دييجو لوبث إلى ملجون ، واستولى عليها، وقتل القشتاليون حيم سكان هذه المدينة ، ثم واصل هذا الجيش زحف حتى وصل إلى قلعة

<sup>(</sup>۱) أشباخ ، ص ۲۰۱ - ۲۲۰

<sup>(</sup>٢) قس المرجم ص ٢٦١

رباح ، التى تقع على بعد ميلين من ملجون، وهناك اجتمع هذا الجيش بجيش قشتالة وأرغون ، وضربت هذه الجيوش الجمسار على المدينة ، فكتب أبو الحجاج يوسف بن قادس ، عامل قلعة رباح إلى الخليفة يستمده ، ولكن رسائله كانت تقع بين يدى ابن جامع الوزير فيخفيها عن الخليفة ، فلما طال الحصار على للدينة ، ورأى ابن قادس استحالة المقساومة مع فناه الا قوات وقلة السلاح ، ويئس من إمداد الناصر له بالعدة والا قوات ، وخاف على سكان المدينة ، صالح القونسو على تسليم الحصن له على أن يخسر بالسلمون منين على أنفسهم (١١) ، ووافق القونسو على ذلك ، لرغبته فى الاحتفساظ بقلعة رباح سليمة حتى يستطيع استخدامها بعد ذلك ضد جيوش المسلمين . أقام بدرو الثانى بعض الوقت فى قلعة رباح انتظارا لوصول سانشو السابع ملك نبرة ، بينا زحف القونسو الشامن إلى الا رك ، فاستولى على حصنها ، ملك نبرة ، بينا زحف القونسو الشامن إلى الا رك ، فاستولى على حصنها ، وسقطت كرموبل و بنسافتى و يبطروبوينه فى بده ، ثم مر بقلعة شلبطرة ، ولم يحاول الاستيلاء عليها لماكان يعرفه من مناعتها .

ولما علم الناصر بخروج جيوش المسيحية مجتمعة واستبلائها على قلعمة رباح تألم كثيرا، وعزم على مقابلتهم، فاستنفر الناس من أقاصى البلاد، فاجتمعت إليه جيوش كثيفة، ووفد عليه باشبيلية أبو الحجاج بوسف بن قادس، فأمر بقتله بسبب تسليمه قلعة راح للنصارى دون أن يسمع حجته فى ذلك وأثار مقتله غضب الكتائب الأندنسية، فتغيروا عليمه، وفسدت نياتهم، ويذكر الحميرى أن الناصر أخرج حشودهم من الجيش غضيا عليهم (٢). ولكن هذا القول مبالغ فيه، فقد ورد ذكر الكتائب الأندلسية

<sup>(</sup>١) القرطاس ص ١٥٧ ــ الاستقصا ٬ ص ٢٢٢

<sup>(</sup>۲) المبرى ص ۱۳۴

إنناه المعركة ، وتخاذلهم وفتورهم في القتال، وأغلب الظن أنه اكتنى بعزل قواده من المبيلية في شهر محرم سنة ٩-٩ ه على رأس جيش لم تلتق أهدافه ، فقد كان العدد الأعظم مزرجاله لايرغب في الغزو بسبب تقتيره عليهم ، فقا بلوا العدي بفتور وعدم هبالاة . كذلك أخطأ الناصر خطئا فاحشا بعسزل قادة الكتائب الاندلسية ، من جيشه ، وكانوا قد تعودوا على قتال النصارى في الأندلس ، وعرفوا خططهم في القتال ، وفي ذلك يقول صاحب الذخيرة السنية : و فان رجال الاندلس العارفين بقتسال الإفرنج استخف بهم الناصر ووزيره ، فشنق بعضهم ، فقسدت النيات ، فكان ذلك من نحت الإفرنج » (١) . وصل الناصر وأبدة ، ونزل في الفحص المعروف بقحص البلوط الواقع بين جيان وقلعة والمح و نزل في الفحص المعروف بقحص البلوط الواقع بين جيان وقلعة والح

أما قوات الفونسو ، فقد زحفت جنوبا ، فاخترقت جبال سيرا مورينا في ١٢ صفر سنة ٢٠٩ ه ( ١٤ يوليو سنة ١٢١٢ م ) وانسابت في أحسد الوديان الواقعة بين الجبال نفسها وهضبة لينارس، بالقرب من بلدة تولوساء وبطلق النصارى على هذه الوديان اسم نافاس ، ولذلك عرفت الموقعةعندم باسم لاس نافاس دى تولوسا Las Navas do Tolosa ، ويسمى مؤرخو العرب هذا الموضع بالعقاب نسبة إلى حصن أموى قائم بالقرب من الفحص الذى دارت فيه الموقعة .

<sup>(</sup>١) المتعيرة السنية في أنبار الدولة المرينية وتحدِّق عجد بن أبي شنب الجزائر، ١٩٢٠

المناصر الذي يويع بالخلافة وعمره ١٦سنة ، وتوقى فى سنة ٦٢٠ ﻫ ، وفى عهده انبعثت الثورات والفتن ، وكثر الحارجون عليه في أنحاء البلاد . ولما توقى اضطرب الامر، واجتمع الناس على تقديم عبد الواحد بن يوسف ا بن عبد المؤمن ، وفي عهده تفرق أمر الموحدين، وازدادت مطــــامعهم في الحلافة ، فاستقل أبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور بالا ندلس ، و تلقب بالعادل وأيد. بعض أعيان للوحدين، فخلعوا عبد الواحد ، وقتلو. بعمد أشهر من ولايته . كذلك لم يطل عهد العادل بن المنصور ، إذ انتهى الا مر بالخلافة في إشبيلية ، مقر ولايته ، أيام أبيه المنصور وأيام أخيه العدادل ، و تلقب أبو العلاء بالمأمون ، وبايعه أهل الاندلس . وفي الوقت الذي بايعه فيه أهل الا ندلس بويم أبو زكريا يحيى بن الناصر بالخلافة في مراكش ، وتلقب بالمعتصم ، وقام صراع عنيف بين خليفة الموجدين في الا ندلس وخليفتهم في المغرب، ولم ينته هذا الصراع إلا بوفاة أبي العلاء إدريس في سنة . ٣٠ هـ . وكان أبو العلاءقد استعان بفرقة من النصــارى المرتزقة ، أدخلهم في جيشه ، فأدخاهم مراكش ، و بني لهم فيها كنيسة <sup>(١)</sup>. و بيناكان المأمون مشغولا بمحاربة للمتصم ، قام عليه أخوه أبر موسى في سبتة ، و تلقب بالمؤيد، ومنذ ذلك الحين أصبح المغرب مسرحاً للقتال بين خلفاء الموحدين ، وقامت الثورات في كل مكان .

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب ، ص٣١٥

لحراسته وتلى الضربات ، وكان فرسه بادنا ، فلم يطق الحركة ، فنزل له أحد تواد العرب عن فرسه ، وكان الناصر قد أمر أبا بكر بن عبداقه بن أبي حفض بالوقوف تحت الراية ، وظن النصارى أن الناصر تحت هذه الراية ، فعلوا عليها ، ووضعوا السيف فيمن واجهها ، فقتل أبو بكر بن عبد اقله الحفصى ، وقتل كل من دافع عن الراية ، وانهزم المسلمون هزيمة نكراه واستولى العدو على جميع الحلة وأكثر مضاربها (١) . وما زالت بعض أعلام للوحدين وخيمهم فى العقاب عفوظة حتى اليوم بدير لاس إو يلجساس فى مدينة برغش ، ومن بينها سجادة خيمة الخليفة عمد الناصر أو لعلها علما من الاعلام الموحدية، وهى قطعة من النسيج المصنوع من الديباج الحلى بخيوط الذهب ، وألوانها حراء وزرقاه وبيضاه وخضراه وصفراه . وتتألف زخارفها من جامة مركزية ، بداخلها زخرفة هندسية من تشابكات تحيط بها طرز مربعة ، وبحيط بالسجاده شريطان من الكتابة النسخية ، وبأدناها شريط من دوائر متصلة (٢) .

قضى النصارى المنتصرون يومين التماسا للراحة بعد المعركة ، وفى اليوم التالث ، انقضوا على المدن الا ندلسية المجاورة لحصن العقاب ، فاستولوا على بانيوس ، وكاستروفرات وتولوسا ، ثم استولوا على بياسة ، وأحرقوا المسلمين الذين لاذوا بمسجدهم ، ثم حاصروا أبدتمو استولوا عليها ، واستولوا كذلك على بسطة . ثم عاد القونسو الثامن إلى طليطة بعد أن اكتنى بمسا

<sup>(</sup>۱) الميرى ص ۱۲۸

Gomez Moreno, al Pantéon Real de les Huelges de Burgos, (۲)

Madrid, 1946 pp. 81 et aqq. - Torres Balbas, Ars Hispaniae, L IV, 1949

السيد عبد العزيز سالم ، الفنون والصناعات بالأندلى ، دائرة معارف التعب ، ج٢ 'س

أحرزه من انتصارات بحيث استقبله شعبه هناك بمواكب من الموسيق والأناشيد. أما الناصر، فقد عاد إلى إشبيلية متظاهر ابعدم الاكتراث لهذه الهزيمة، ثم عبر الزقاق إلى مراكش، وهو حزين لهذه الهزيمة، واحتجب المحليفة بعد ذلك في قصره بمراكش بقية سنة ٢٠٠ه. وتوفى في ٤ شعبان من سنة ٢٠٠ه أي بعد سبعة أشهر من هزيمته في العقاب.

# ج - "نهيار دولة الوحدين بعد هزيتهم في الارك :

يمر المؤرخون العرب مرا سريعا على معركة العقاب، ويذكرون أنها الواقعة المشؤومة التي لم يقم للمسلمين بعدها قائمة تحمد، ولم تستقل الأندلس بعدها العثرة (١) ، لا ن النصارى استولوا بعدها على أكثر مدن الا ندلس ويسجل تاريخ وفاة محمد الناصر بداية انهيار دولة الموحدين التي امتدت على الرغم من ذلك حتى سنة ٢٦٨ ه، وهي السنة التي قتل فيها أبو دبوس أمام أسوار مراكش التي دخاها بنو مربن، ولقد أعان على انهيار دولة الموحدين عدة عوامل منها : ٩ - الضعف الحربي والسياسي والنفسي الذي منيت به بعد هزيمتهم في موقعة العقاب.

٢ - فوضى الإدارة وتفكك وحدة قبائل الموحدين به الاضطراب المدي أحدته العرب الهلالية ، والماليك الغز في البلاد ، وغاراتهم المستمرة في نواحي دولة الموحدين إلى التوسع المسيحي في إسبانيا الإسلامية منذالنعيف النائي من القرن السادس ألفجري ، واستنفاذ قوى الموحدين في إيقاف مدم ه - حركة بني غانية في المغرب وهي حركة بعثرت قوى الموحدين واستهلكتها .
 ٢ - ضعف الحلفاء الذين نولوا بعد محدالناصر ، وازدياد نفوذرجال الإدارة والولاة ، والصراع بين أمراء بيت عبد المؤمن من أجل الظفر بالحلافة .

<sup>(</sup>١) ابن الحَعْلِب ' أعمال الأعلام ' القسم الحَاص بِالْأَندلَى ' ص ٧٠٠

اشتبك الجيشان في ١٥ صفر ، في قتال عنيف سرعان ما الجملي عن سيطرة النصاري على المركة ، ويصف السلاوي هـذه الموقعة فيذكر أن الناصر ، ضرب قبته الحراء المعدة للقتال على أس ربوة وجلس أمامها طىدر قتهوفرسه قائم بازائه، و ودارت العبيد بالقبة منكل ناحية، ومعهم السلاح التام، ووقفت المناقات والبنود والطبول أمام العبيد مع الوزير ابن جامع وأقبلت جوع الفرنج على مصافها كأنها الجرأد للننشر، فقدمت إليهم للتطوعة، وحملوا عليهم أجعمون، وكانوا مائة وستين ألفا، فغابوا في صفوفهم، وانطبقت عليهم الفرنج، فاقتتلوا قتالا شديدا ، فاستشهد المتطسوعة عن آخرم ، هذا وعساكر الموحدين والعرب والأندلس ينظرون إليهم، لم يحرك إليهممنهم أحد، ولما فرغ الفرنج من المتطوعة حملوا بأجمهم على عساكر الموحدين منهم والعرب حملة منكرة ، فلما انتشب القتال بين الفريقين ، فرت قوات الا ندلس وجيوشها لما كانوا قد حقدوه على ابن جامع في قتل ابن قادس أولاً ، وتهديدهم وطرده لهم ثانياً ، فجروا المزيمة على للسلمين ، ولاحول ولاقوة إلا بالله ، وتبعهم قبائل البربر والموحدون والعرب،وركبتهم لفرنج بالسيف ، وكشفوهم عن الناصر حتى انتهوا إلى الدائرة التي دارت عليه من العبيد والحشم، فألفوها كالبنياري المرصوص ، لم يقدروا منها على شيء ، ودفع الفرنج بخيلهم المدرعة على رماح العبيد وهي مشرعة إليهم فدخلوا فيها ، والناصر قاعد على درقته أمام خبائه يقول : صدق الرحمن ، وكذب الشيطان . حتى كانت الفرنج نصل إليه ، وحتى قتل حوله من عبيد الدائرة نمو عشرة آلاف ۽ (١) .

ولم يبق أمام الناصر سوى القرار ، فركب فرسه وحوله ثلة من العبيسد

<sup>(</sup>١) الاعتماء - ٢ ص ٢٢٤

كذلك شهدت الأندلس ف هذه الآونة فترة مشحونة بالإضطرا بات العنيفة، وأخذ رؤساء الاندلس ـ بعد أن التأت أمر للوحدين ــ ينتزون بنواحي الا ندلس، وقاءت الفتنة الثالثة في تاربخ الاندلس، واشتعلت نار التورة وأحتدمت في سائر مدنه ، وكان الحرك الأول لهذه الثورات محد بن يوسف ابن هود الجذامي الثائر عرسية (١) . وقد تمكن ابن هـود من التغلب على شرق الأندلس كله، وفرض سلطانه على مرسية وقرطبة رإشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية والجزيرة الخضراء وماردة ، وأيقن أهل الأندلس أن إمارته ستكون مخرَجًا لهم من حالة الفوضى والاضطراب التي شملت بلادم في ذلك الحين، ولكن جهود هذا الأمير اصطدمت بحركات مضادة من جانب أبي العلاه إدريس من جهة ، والقشتاليين والأرغونيين من جهة ثانية، وبعض خصومه من رؤساء الأندلس من جهة ثالثة ، ونخص بالذكر منهم مجمد بن يوسف بن نصر صاحب حصن أرجونة الذي تمكن من الاستيلاء على جيان وشريش فی سنة ٦٣٠ ه، وعلی إشبیلیة فی سنة ٦٣٧ ه، وعلی غرناطة ووادی آش وبسطة في سنة ه٦٣٥ . وانتهز القشتاليون والأرغونيون فرصة قيام الحوب الأهلية بين المسلمين في الأندلس ،واستولوا على بعض المدن الأندلسية المامة، وكان القشتاليون قد اغتصبوا القسم الأعلى من الأندلس حتى أندوجر منذ بداية الفتنة حتى سنة ٦٣٣ ﴿ ، بينا أتم اللِّبرنيون فتـــح إتَّلْيم استرامادورة . فلما اتحدت مملكتا قشتالة وليون تيمت تاج واحد فى ظل الملك فرناندو

<sup>(</sup>۱) محد بل هود من سلالة بني مود الجذاميين أصحاب مرفسطة في عصر العاوا فف ، ويسميه الاسبان في مدر ناتهم التاريخية باسم Zaradola أي سيف الدولة رهدر لفه الذي تلقب به .

الثالث الملقب بالقديس، أتبع له الاستيلاه على بياسة وأبدة في سنة ٦٣٦ هوي وعلى قرطبة حاضرة الخلافة الأمرية في الأندلس في سنة ٦٤٦ ه (١) ، وعلى إشهيلية ، حاضرة الموحدين ، في سنة ٦٤٦ ه . وتمكن أخيرامن ضم قادس وولية وجميع المدن الواقعة بالقرب من مصب الوادى الكبير . أما في شرق الأندلس، فقد كان خطر خايمي الأول ملك أرغون أعظم من خطر فر ناندو ، إذ تمكن من الاستيالاه على ميورقة والجزر الشرقية فيا بين عامي ١٩٧٧ و استسلت له بلنسية في سنة ١٣٦٦ ه ، ونجمت في سنة ١٤٥ في الاستيلاه على جزيرة شقر ومدينة شاطبة . أما مرسية فقد تمكن فرناندو الثالث من الاستيلاه عليها في سنة ١٤٦ ه (٢) .

وظلت الفوضى ضاربة أطنابها فى المغرب والأندلس مى عهد خلفاء الموحدين الضعاف حتى كانت أيام المرتضى أبي حفص بن اسحاق الذى تولى بعد وفاة المعتضد بن المأمون سنة ١٤٦، فى موقعة نشبت بينه و بين يحيى بن زيان أمير تلمسان ، غير أن عهدالمرتضى لم يطل كثيرا ، إذ خرج عليه أمير من أمراء الموحدين هو أبو العلاء إدريس التاني للعروف بأبى دبوس

وانقرضت دولة الموحدين بمصرع أبي دبوس على أسوار مواكش ، ودرست آثارها ، واستولى الحراب والدمار على معظم ديار مواكش .

<sup>(</sup>۱) كارسقوط قرطبة في أبدى المقتتاليين خربة شديدة أصابت الاسلام في الاندلس؟ وكان عاملا رئيسيا في انهار سلطال الموحدين نهائيا في الاندلس .

Terrasse, Histoire du Maroc, L. I, pp. 349 et sq. (Y)

## مساجد الموحدين وتحصيناتهم في المفرب

#### يا ... الأثر الاتدلسي في اللن الموحدي :

أسرة الموحـدين من الأسرات الإسلامية التي اهـــــــتم خلقاؤها بالبنا. والتعمير، وليس في بلاد المغرب كلها آثار تعادل في الكثرة وفي العظمة والجمال آثار الموحدين، والموحدون أصحاب مدرسة في فن العارة وني الزخرفة من أهم تعاليها التبسيط بقدر الإمكان من التكوينات الزخرفية ، وتجريد ألتوريقات من عناصرها الحية، وطبعها يطابع من الورع الذي يعكس أتجاههم الإصلاحي. ولقد تأثرت فنون الموحدين في العمارة والزخرفة، تأثرًا عميقًا بالحضارة الاندلسية ، وتمكنت الأندلس من غزو المغرب فنيا وعلميا في نفس الوقت الذي غزا المفرب في عصر الموحدين بلاد الاندلس عسكرياً . وعصر الموحدين هو العصر الذي توثقت فيه العلاقات الفنية بين المغرب والا ندلس ، وانتقلت التأثيرات الأندلسية إلى المغرب ، وظهرت في جميع الا بنية التي أقامها خلفاء للوحدين في المغرب مثلجامع الكتبية بمراكش، وجامع القصبة بنفس المدينة، وجامع حسان برباط الفتح وقصبة رباط الفتح. ویذکر ابن سعید المغربی ، و أن حضرة مراکش می بفداد المفرب ، وهی أعظم مافى بر العدوة ءوأكثر مصانعها ومبانيها الجليلة وبساتينها إنماظهرت في ملة بني عبد المؤمن ، وكانوا يجلبون لما صناع الاندلس من جزيرتهم، وذلك مشهور معــلوم إلى الآن ، ومدينة تونس بافريقية قــد انتقلت إليها السعادة التي كانت في مراكش بسلطان إفريقية الآن أبي زكريا يحيي بن أبي محد بن أبي حفص ، فصار فيها من المباني واليسانين والكروم ماشابهت

به بلاد الاندلس وعرفاه صناعه من الاندلس تماثيله التي يبني عليها عوإن كأن أعرف خلق اقد باختراع شاسن هذا الشأن ، فانما أكثرها من أوضاع الاندلسين ، وله من خاطره تنبيهات وزيادة ،ظهر حسن موقعها ، ووجوه صنائع دولته لاتكاد تجدهم إلا من الاندلس به (۱)

ولقد أزداد الأثر الاندلسي في فنون المفسرب في عصم الموحدين ومن تبعهم في ألمغرب من بني مرين وبني زيان وبني حفص بسقوط معظم قواعد الآندلس مثل قرطبة وبلنسية وجيان وغيرها ، وفي ذلك يقوله ابن خالب الأندلس: ﴿ وَلَمَّا نَقَدُ قَصْاءً اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَهِلَ الْأَنْدَلُسُ غِرُوجٍ أَكْثُرُمُ عنها في هذه الفتنة الا خـــــــيرة المبيرة ، تفرقوا ببلاد المغرب الا قصى من بر المعدوة مع بلاد إفريقية ، فأما أهل البادية فمالوا في البوادي إلى مااعتادوه ، وداخلوا أهلها ، وشاركوهم قيها ، فاستنبطوا الميساء ، وغرسوا الاشجار، وأحدثوا الارحى الطاحنة بالمناه وغير ذلك، وعلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونها ولارأوها ءفشرفت بلادم ءوصلحت أمورهمءو كثرت مستفلاتهمء وعمتهم الخيرات ، فهم أشبه المناس با ليونانيين ٠٠٠ وأما أهل الحواضر فالوا إلى الحواضر واستوطنوها ، فأما أهل الأدب فكان منهم الوزراء والكتاب والعال وجباة الاموال والمستعملون في أمور المملكة ،ولا يستعمل بلدى مارجد أندنسي، وأما أهـل العينائع، فانهم فاقوا أهـل البلاد، وقطعوا معاشهم ، وأخسلوا أعمالهم ، وصيروهم أتياعا لهم ، ومتصرفين بين أيديهم ، ومق دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة ، وأفرغوا فيه من أنواع الحذق

<sup>(</sup>۱) المترى <sup>د</sup> ج e س ۱۴۹

والتجويد مايميلون به النفوس إليهم، ويصير الذكر لهم، (١) . هذه المقتطفات توضح لنا كيف انتقلت التأثيرات الاندلسية إلى المفسرب الأقصى في عصر الموحدين وما تلاه من عصور .

وإذا تتبعنا الا ثر الا ندلسي في فنون المفربوجدنا أنه يرجع إلى أيام عبد المؤمن بن على الذي أحاط نفسه بعدد من أدباء الا ندلس، واستخدم بعضهم كتاباً له ، من أمثالهم : أبو جعفر أحمد بن عطية ، وأبو محمد عياش ابن عبد الملك القرطبي ، ومن قضاته عبد الله بن عبد الرحمن المسالقي، ومن شعرائه الأصم المسرواني الشاعر ، وابن سيد الملقب باللص ، وأبو عبد الله محمد بن غالب البلنسي الما لتي . أما أبو يعقوب يوسف فكان على حد قول المراكشي، وأعرف الناس كيف تكلمت العرب وأحفظهم لا يامها ومآثرها وجميع أخبارها في الجاهلية والاسلام، صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه باشبيلية واليا عليها في حياة أبيه ، ولقي بها رجالًا من أهل علم اللغة والنحو والقرآن ، منهم الاسعادُ اللغـــوي المنتقن أبو اسحق ابراهيم بن عبد الملك المعروف عندم بابن ملكون ، فأخذ عنهم جميع ذلك وبرع في كثير منه ... وكان أحسنالناس إلفاظا بالقرآن،وأسرعهم نفود خاطر في غامضمسائل النحو ، وأحفظهم للغة العربية ، وكان شديد الملوكية ، بعيد الهمة ، سخيا جوادا .استغنى الناس في أيامه، وكثرت في أيديهم الاموال، هذا مع إبثار العلم شديد، وتعطش إليه مفرط...وكان له مشاركة في علم الأدب، وانساع في حفظ اللغة ، وتبحر في علم النحو حسيا تقدم . ثم طمح به شرف تقسه ، وعـــلو همته إلى تعلم الفلسفة ، فجمع كثيرًا من أجزالها وبدأ من ذلك بعلم

<sup>(</sup>١) المرجع السايق ، ج ٤ ص ١٤٨ ، ١٤٨

الطب، فاستظهر من الكتاب المعروف بالملسك أكثره محاجعات بالعلم خاصة دون العمل، ثم تخطى ذلك الى ماهو أشرف منه من أنواع الفلسفة بجوأمر بحمع كتبها، فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموى (۱) و كان ممن صحبه من العلماء الاندلسيين أبو بكر محد ين عبد الملك بن طفيل العنسى الوادى آشى الفيلسوف ، وأبو الوليد محد بن أحد بن رشد القرطبي، وأبو بكر محمد بن أبي مروان عبد الملك بن زهر ، طبيب إشبيلية.

وكما تأثر خلفاه الموحدين بعلماه الا ندلس وأدبائهم فقد تأثروا أيضا برجال القنالا ندلسيين ومهندسيهم ، وتخص بالذكر منهم مهندسين اشتركوا في تشييد معظم آثار بني عبد المؤمن ، وهما أحد بن باسة عريف البنائين في الا ندلس ، والحساج يعيش المالقي (٢): الا ول تولى بناه جامع إشبيلية ، والثاني اشترك في بناه حصن جبل طارق (٣) .

#### ب ... افتيام تلوحدين بالبناء :

اهتم من خلفاه الموحدين باكبتاء الاكريعة العظام: عبد المؤمن بن على ، وأبو يعقوب يوسف ، والمنصور ، والنساسر . أما عبد المؤمن فقد الهتم بالعارة والتشييد اهتماما خاصا ، فهو الذي أمسسر ببناء سور تاكرارت أو

<sup>(</sup>۱) المراكثي ، ص ۲۳۸

P. Antuna Melchor, Sevilla y sus monumentos arabes, (v)
pp. 431 - 133

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ، ص ١٠٨

Torres Balbas, Arquitectos andaluces de las epocas almoravide y almohade, Al-Andalus, 1946, faso. I, pp. 214 - 224

تاجرارت من تلسان فى سنة . هو ه ، و ببناء هسجدها الجامع (١) ، و هو الذى أمر ببناء حصون جبل الفتح فى سنة ههه ه (٢) و أقام به القصور (٣)، و هو الذى قام ببناء جامع تينملل و وسع المدينة عند زيارته لقبر المهدى فى سنة ٨٤٥ (٤) ، و ببناء القصور فى مراكش (٥) ، و ببناء المساجد و إصلاحها فى جميع بلاده سنة . ه ه ه (١) . و عبد المؤمن هو الذى أسس جامع الكتبيين عراكش بقصر الحجر المرابطى بعد أن هدم جامع على بن يوسف .

أما ابنه أبو يعقوب يوسف فكان مولعا بالعمارة ، محبالها، فاليه يرجع الفضل فى الشروع فى بنيان مدينة رباط الفتح ، وعاقه الموت عن إتمامها فاتمها ابنه المنصور (٧) ، واليه يرجع الفضل فى إنشاء الجسر الموصل بين إشبيلية وربضها القبلي طريانة ، وقصور البحيرة الواقعة خارج باب جهور باشبيلية ، والقصيدور للقامة خارج باب الكحل من أبواب هذه المدينة ، وقنوات المياه المحمولة على القناطر والحنايا من قلعة جابر إلى باب قرمونة من أبواب إشبيلية . وأم ما دائم بابو يستوب سن أكمال البناء قسبة إشبيلية وجامعها الا كبر. وقد استحضر لذلك الفرض عرفاء أهل الا ندلس وعرفاه مراكش وفاس وشرع فى بنائه فى سنة ٢٥٥ ، وتم فى ١٩٥٨ ، ونقلت إليه مراكش وفاس وشرع فى بنائه فى سنة ٢٥٥ ، وتم فى ١٩٥٨ ، ونقلت إليه

<sup>(</sup>۱) القرطاس ، ص ۱۲۳

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق عص ١٣٠ ــ الحلل عمل ١١٨

<sup>(</sup>۲) المراكتي ' ص ۲۱۳

<sup>(</sup>٤) القرطاس ، ص ١٧٦

<sup>(</sup>٠) المراكثي ۽ ٢٢٧

<sup>(</sup>٦) القرطاس ، ص ١٢٧

<sup>(</sup>۷) المراكني ' ص ۲۲٦

الموحدين ولعا بالعارة والبناء، وقد ضرب الرقم القياسى فى بناء المساجد والقصور والتحصينات، فبو الذى أسس حسن الفسرج من إشبياية بقبابه والقصور والتحصينات، فبو الذى أسس حسن الفسرج من إشبياية بقبابه المشرفة على نهر الوادى الكبير (۲)، وهو الذى أسس بمراكش البهارستان الكبير، وأجرى المياء إلى قاعاته (۳)، وهو الذى أتم بنساء جامع إشبيلية وأقام له العبومعة والتفافيح المركبة على العمود الحديدى بأعلاها فى سنة مهم، وهو الذى أثم بناء منار جامع الكتبية بمراكش وقصبة مراكش وجامعها، ومدينة رباط الفتح من أرض سلا، وجامع حسان (٤).

و إلى الناصر تنسب الزيادة بجسامع الاندلس بفاس (٠)، وأســوار مدينة فاس التي كان قد هدمها جده عبد المؤمن في سنة ٤٠هـهـ(١).

ثم اتجه خلفاء الموحدين الضماف في الأندلس بوجه خاص إلى تشيد الفلاع والمصون أمام الدفع السريع للاسترداد الإسباني، فالى أبي العسسلاء إدريس ينسب برج الذهب باشبيليه الذي أمر بتشييده في سنة ١٧٢١ م، كا ينسب اليه أيضا السور الاعمامي المعروف بالحزام البراني أمام أسوار إشبيلية (٧).

Antuna Melchor, op. cit. p. 130 - 138 (1)

<sup>(</sup>۱) المراكبي " من ۲۹۲ ــ نس ابن عذاري بعنال اوبتي ميراندا ، ص ۹۲ ــ الغرطاس " من ۱۰۱

<sup>(</sup>۲) اارا کشی ه س ۷۸۷

<sup>(1)</sup> القرطاس " س ١٥١ ' ١٥٢

<sup>(</sup>٠) القرطاس ، ص ٤٦ ــ المذخوء السنية ، ص ٤٠

<sup>(</sup>٦) القرطاس ، ص ۱۲۴

<sup>(</sup>۷) البيد عبد العزيز بالم ، المهارة الحربية بالاندلى ، دائرة معارف الثعب ، عدد ١٠٨ ، ٩٠٨ ، ٩٠٨ ، ٩٠٨

#### ج \_ اهم مساجد الوحدين والحصينانهم في للغرب والاندلس:

#### ١ - جامع الموحدين برباط تازى :

أصبحت تازى مند قيام دولة الموحسدين أهم مركز حربي في القسم الشرقي من المغرب الأقصى ، فقد اتحدها عبد المؤمن بعد أن افتتحها في سنة ٧٧٥ ه (١) قاعدة للحملات التي كان يوجهها إلى المغرب الأوسط الذي كان يحتله المرابطون وبلاد الريف. ولقد حلت تازى لمدة طويلة محلمدينة تينملل التي أصبحت متطرفة بعدأن اتسعت أملاك الموحمدين في المفرب ، ولم تعد تشغل إلا الموضع التاني من الأمية (٢). ولقد عمل عبد المؤمن على تحصين تازى، فني سنة ٧٩٥ ﻫ أمر بينـــاه رباط تازى فبنيت، وحصن سورها (٣). وكانت رباط تازى على حد قول صاحب الاستبصار ومدينة كبيرة في سفح جبسل مشرفة على بسائطه ، تشقها جداول الميساء العذبة ، وعليها سور عظيم وقد بني بالجير والحص يبقى مع الدهر ، وهي في فسحة على ٣ أميال مابين جبال ، ينصب إليها من تلك الجيال مياه كثيرة ، وأنهار تسقى جميع بساتينها فى أعلاها وأسفلها ، ولمسا نظر كبير ، كثير الزرع أسست في سنة ٦٨٠ على الطريق المار من بلادالمغرب إلى بــلاد المشرق ، و كانت تسمى مكتاسة تازى نسبة إلى قبيلة مكتاسة (٤) .

<sup>(</sup>۱) البلاوی ، الابتانا ، ج ۲ ص ۱۰۹

Terresse, la grande mosquée de Taza, paris, 1943, p. 17 (Y)

<sup>(</sup>۳) السلاوی ' المرجع السابق ، ص ۱۹۰

<sup>(</sup>ع) الاستيسار ، بن ١٨٩٠ ٢٨٨٠

و إلى عبد المؤمن برجع الفضل في تأسيس جامع نازي الذي يؤلف جزء ١ من الجامع الحالي ، وكان جامع الموحدين بتازي يشتمل على ٩ بلاطــات عمودية على جدار القبلة، وكان البلاط الاوسط أكثرها انساعا، وكان خترق هذه البلاطات عمسة أساكيب، الاسكوب الاول المحاذى للقبلة أكثر تساعا من الاساكيب الاخرى، وكأنت تعلوه ثلاث قباب و احدة أمام المحراب، واثنتان في نهاية طرفى هذا الأسكوب.وكانت لصحن الجامع مجنبتان كل منها تشتمل عن بلاطين مما امتداد لبلاطات بيت الصلاة المتطرقة شرقا وغربا وكانت المئذنة تقع في الركن الشالي الشرق من المسجد .ويشبه تخطيط هذا للسجد خطيطالمسجد الجامع بتينمللكل الشبه ، ويمكننا أن تميز تخطيطالمسجد الذي أسسه الموحدون في تازي من جُموع بناء الجامع الحالي من أعلى سطحه ، قان الأسطح المنشورية التي تعلوبيت العملاة تقف بعد الأسكوب الرابع ءوعلى زيادة الحكم المستنصر في جامع قرطبة من حيث استقلالها عن سائر البناء(١). كذلك تتميز الزيادة المرينية بداخل بيت الصلاة عن البناء الموحدي الاول ، فأنأساكيب هذه الزيادة أكثر انساعا من الاساكيب الأخرى، كما أن عقود هٰذُه الزيادة المربنية من النسوع المنفوخ المتجاوز، في حين أن عقود جامع عبد المؤمن من النوع المنفوخ المنكسر الذي يشبه عقسود جامع الكتبية عراكش.

### ٢ - جامع تينملل:

تعتبر تينملل قاعدة الدعوة الموحدية ، فمنها انطلقت فتوحات الموحدين

Terrasse, la Grande mosquée de Taza, p. 24 (1)

في المغرب، وفيها دفن المهدى وخلفاؤه عبد المؤمن وأبو يعقوب يوسف وأبو يوسف يعقوب المنصور. ولم تكن تينمال في أيام المهدى تزيد عن كونها قرية كبيرة، فلما أصبحت مركز دعوة الموحدين، لم تعد تقسع لحشودم المكثيرة، فاضطر المهدى إلى توسيعها وزيادة عمرانها، وحوطها بالأسوار، وأسس بها مسجدا بهامها، في نفس الموضع الذي يقوم عليه الجامع الحالى(١٠). والجامع الحالى من بناء عبد المؤمن، أقامه تقريبا في نفس الوقت الذي والجامع الحالية، وذلك عند زيارته لقبر المهدى في سنة ١٩٥٨ ه. وفي هذا المجامع المحديد يتجلى مدى التقدم الذي أحرزته الدولة القتية في أمد وجز.

ويقع الجامع في الطرف الغربي من المدينة، ويفطى مساحة مستطيلة الشكل، طولما 18 مقرا وعرضها 17 مع مقرا والجامع يقسم بالانسجام والتناسق في تخطيطه ، وفي زخارفه ، فالحمراب يقسم بيت الصلاة إلى قسمين متعادلين في البناء والزخرفة بصورة تظهر الأول مرة في العارة المغربية (٢) . وصعن الجامع صغير بالنسبة لمسطح بيت الصلاة ، وتحف به مجنبتان شرقية وغربية، كل منها تشتمل على رواقين . وينفتح بجدار الحراب على جانبيه فتحتان ، ويضم بيت العملاة تسع بلاطات عمودية على جدار القبلة ، البلاطتان المتطرفتان منها أكثر انساعا من البلاطات الا خرى ، وتشتمل كل من هذه البلاطات على خسة صفوف من المدعائم تقسم هذه البلاطات أربعة إلى أساكيب، وبسبق على خسة صفوف من المدعائم تقسم هذه البلاطات أربعة إلى أساكيب، وبسبق

H. Terrasse et R. Basset, Sanctuaires et forteresses (1) almohades, p. 18

Ibid. p. 48 (1)

الهراب أسكوب نسيح يماثل فى اتساعه بلاطة الهزاب الوسطى، ويقوم طى نقطة تقاطع بلاطة الهراب بأسكوبه قبسة ، ويعلو الاسطوانين المتطرفين على أسكوب المحراب قبتان أخرتان . ولاشك أن وضع هذه القباب يختلف عن وضع قباب مساجد المرابطين ، التى لم تعرف نظام القبتين اللتين تكتنفان قبة المحراب ، وكل ما كانت تعرفه هو قبة المحراب ، وأحيانا قباب تتوزع طى البلاطة الوسطى .

هذه القباب الثلاثة مكسوة كلها بالمقربصات، ويعتقد الاستاذ مارسيه أن نظام وضع هـذه القباب الثلاثة على أسكوب المحراب متأثر بنظام قباب جامع الحاكم بأمر الله بالفاهرة الذي يتضمن حلا مماثلا (١).

والمسجد سبعة أبواب: اثنان ينفتحان في كل من الجدار الشرق والجدار الغربي البيت الصلاة ، وواحد في كل من جدارى المجنبين الشرقية والغربية، والباب السابع صغير بنفتح في الواجهة الشيالية المسجد إزاء المحراب، وتحميز أبواب جامع تينملل بأن مداخلها كلها ، باستثناء الباب الشهائي، تقع بين كتلتين بارزتين من البناء ، وقد يكون هذا النظام متأثرا بنظام أبواب المساجد الفاطمية في المهدية والقاهرة ، إذ لانشاهد له أمثلة في عمائر المرابطين والافي عمائر الأموبين في الاندلس. وبكتنف الحسراب إلى التين والبسار بابان ضيقان : أحدهما باب الإمام ، والاخر باب المنبر ، وعائل هذان البابان نظائرها في مسجدي الكتبية عمراكش والقروبين بفاس (٢) ، وأصل هذا النظام اجدع في جامع قرطبة .

Marçais, l'architecture musulmane, p. 202 (1)

Basset & Terrasse, Sauctuaires et forteresses, p. 48 (7)

ومئذنة نينملل ، من حيث الموقع ، ومنحيث الشكل ، تختلف عن ماذن الموحدين الا خرى ، ولكنها أقرب من حيث زخارف القاعدة إلى مئذنة جامع الكتبية . والمئذنة مستطيلة الشكل ( ه > > ه متوا مربعا) ، وتلتصق بالحراب من الحارج وترتفع بأعلاه ، بحيث تبدو من الحارج بارزة عن جداره . و يذكر الاستاذ تراس أن بسلا مئذنة صغيرة ، يبدو أنها ترجع إلى عصر الموحدين ، مستطيلة الشكل ، وترتفع على سطح المسجد بأعلى الحراب (1) .

ودعامم ببت العملاة متنوعة الشكل ، فان الكتل المربعة تزدان في جو انبها الشالية والجنوبية بأ نصاف أعمدة صغيرة محفورة فى الجص ، وسيسود هذا النوع من الدعامم فى سائر مساجد الموحدين . وعقود المجامع متنوعة للغاية ، فان عقود البابين الصغيرين اللذين يحفسان بجوفة المحراب ، وكذلك عقدود النوافذ نصف دائرية منكسرة من أعلى انكساراً طفيفا ، أما المعقود الفاصلة ببين البلاطات ، وعقود المجنبات المعللة على الصحن ، فن هذه النوع ، وإن بين البلاطات ، وعقود المجنبات المعللة على الصحن ، فن هذه النوع ، وإن كان انكسارها أكثر حدة ، بحيث تبدو أقرب إلى أن تكون منفوخة مدية . أما المعقود التي تؤلف قاعدة القباب الثلاثة فعقود مفصصة تتداخل في فصوصها أما العقود التي تؤلف قاعدة القباب الثلاثة فعقود مفصصة تتداخل في فصوصها مقر بعسات من النوع الذي تتداخل فيه المحطوط المستقيمة والمنحنيات .

أما عمراب الجامع فيعتبر من أجل المحاريب المغربية في عصر الموحدين، وفيه تتمثل الله الحالية في الزخرفة الاسلامية من التناسق والانسجام في سائر المتكوينات الزخرفية (٢). وعقد جوفة الحراب منفوخ منكسر انكسارا

Ibid. p. 51 (1)

Terrasse, et Jesu Hainaut, les arts décoratifs au Maroc, (1) Paris, 1925, p. 66

طنيفا ، و يحيط به عقد زخر في مفصّص ، وظيفته الإيهام بضخامة الحراب و بشغل بليقتي المحسراب قوقمتان تمتد منها دوائر تشبه رؤوس المسابح . ويحيط بطرة المحسراب إفريز رائع مستطيل الشكل يدور حولها ، تملؤه زخارف هندسية تتناوب فيها مربع التوسيطيلات ذات رؤوس نجمية . وبكتنف هذا الإفريز الزخر في إظار آخر صغير زخار فه أقل ثراء من زخارف الإفريز الذكور ، وتقل الزخارف في جدار الحراب كلما ارتفعنا حتى تصل إلى قاعدة الغبة ، ثم تبدأ من جديد نتفتح كالزهرة ، حيث تقوم في الأركان في قاعدة الغبة ، ثم تبدأ من جديد نتفتح كالزهرة ، حيث تقوم في الأركان الركنية بقاعدة الغبة شمسيات عبارة عن شبكات من التوريقات مفرغة في الجص في غاية الروعة و الجال ، تتمثل فيها مراوح تخيلية بسيطة ومزدوجة ، تشبه في غاية الروعة و الجال ، تتمثل فيها مراوح تخيلية بسيطة ومزدوجة ، تشبه نظائرها في باب أجناو عمراكش ، وتعبر هذه الزخر فقعن تأثر كبير بالزخار في نظائرها في باب أجناو عمراكش ، وتعبر هذه الزخر فقعن تأثر كبير بالزخار في الأندلسية (۱) . أما قباب الجماع فقر بعمة ، وللاسف لم يعبق منها في حالة جيدة سوى قبة الحراب والقبة الشرقية (۱) .

## ٣ ـ جامع الكتبية بمراكش:

لما دخل عبد المؤمن بن على مراكش بقيت ثلاثة أيام لايدخلها داخل ولا يخرج منها خارج ، و وأبى الموحّلون دخولها لأن المهدى كان يقول لهم : لاتدخلوها حتى تطهروها ، فسأل ألموحلون الفقها، عن ذلك فقسالوا لهم : تبنوا أنتم مسجدا آخر ، فكان ذلك في (٢) . فأمر عبد المؤمن ببنساء

Terrasso, Sanctuaires; p. 66, 67 (1)

<sup>(</sup>٢) ادراسة مذا المسجد ارجم ال : Terramo, op. cit. pp. 41-83

<sup>(</sup>۲) الحلل الموشية ، ص ۲۰۸

جامع آخر فى قصر الحجر ، وهدم الجامع الذى كان قد بناه على بن يوسف بأدنى المدينة . فلما أكل بناه ، جعل فيه ساباطا يتردد عن طريقه بين القصر والجامع ، و نقل إليه منبرا عظيا كان قد أمر بصنعه فى الا ندلس من العود والصندل الأجر والأصفر ، وصفائحه من الذهب والفضة ، وأقام للمسجد مقصورة من الخشب لها ست أضلاع تسع أكثر من ألف رجل ، وكان الذى تولى صنع المقصورة والمنبر ، الحاج بعيش المالقى (١) .

ويذكر صاحب الاستبعار أن عبد المؤمن و بنى فيها جامعا عظيا ، تم زاد فيه مثله أو أكثر فى قبلته ، كان قصرا ، ورفع بينها المنار العظيم الذى لم يشيد فى الإسلام مثله ، وأكمله ابنه وخليفته أبو يعقوب » (٢). ونقهم من هـــذا النص أن عبد المؤمن أقام مسجدين جامعين المكتبية بمراكش ، أحدها بعد الآخر ، ويغلب على الظن أن الجامع الأول كانت قبلته منحرفة عن الاتجاء الصحيح نحو مكة ، فكانت تميل كثيرا إلى الشرق . فاضطر عبد المؤمن إلى بناء جامع آخر صحيح القبلة إلى الجنوب من الجامع الأول ، وبطبيعة الحال أمر بهدم الجامع الاول فيا بعد ، عندما أتم بناء الجامع التائي، وما تزال آثار الجامع الاول ظاهرة ، وزخارف عمراب هذا الجامع الاول تشبه كل الشبه زخارف عمراب جامع تينملل ، مما يقطع بأن هـــذه الآثار ليست آثار جامع على بن يوسف ، الذي أمر عبد المؤمن بهدمه عند دخول ليست آثار جامع على بن يوسف ، الذي أمر عبد المؤمن بهدمه عند دخول المرحدين مراكش .

أما عن تاريخ بناء جامع الكتبية الاول فأغلب الظن أن بناه. تم قبــل

<sup>(</sup>١) المرجم السابق

<sup>(</sup>۲) الاستيمار ، ص ۲۰۹

بنا، جامع تينملل ، عقب دخول الموحدين مدينة مراكش في سنة ١٩٥ه ه . أما فهو أبد لك يلي في القدم جامع رباط تازى الذي أسس في سنة ١٩٥٩ ه . أما الجامع الناني فهو معاصر تقريبا لجامع تينملل ، يؤكد ذلك، ما ذكر والمقرى نفلا عن ابن رشيد الذي يقول : و فيدى و ببنائه ، وتأسيس قبلت في العشر الأول من شهر ربيع الآخر سنة ثلات و خسين و خسائة ، وكمل منتصف شعبان المكرم من العام المذكور على أكمل الوجود ، و أغرب الصنائسع ، وأضبح المساحة ، وأبعد البناه والنجارة ي (١) . كذلك يذكر السلاوى في هذا التاريخ تقسه (١) .

أما الصومعة ، فقد شرع فى بنائها فى عهد عبد المؤمن بن غسلى ، وأتم المنصور بناء القسم الا على منها ، وهى لذلك الا تمودج الذى احتذاه بنساة صومعتى إشبيلية والرباط (٢) .

وجامع المكتبية الحسالي ضعم المساحة ، وهمو مستطيل الشكل ، جانبه الشالي المشترك مع الجدار القبلي لجامع الكتبية الا ول منحرف إلى المثال الشرق . وتصميم الجامع هو تطور منطقي ومتناسق لتصميم جامعي تازي وتينملل ، فعلي جانبي بلاط المحراب نجد عدداً من البلاطات بعمادل ضعف عدد بلاطات هذين الجامعين ، مع اختلاف يسبر هو أن البلاطات الا ربعة الموزعة الا تحيرة من كل جانب منها أقل في الانساع من البلاطات الا ربعة الموزعة

<sup>(</sup>۱) المترى ، ج ۲ ص ۱۱۰

<sup>(</sup>۲) السلاوي " الاستنسا ، ج ۲ ص ۱۲۸

Terrasse of Basset, Sauctuaires, P. 106 (7)

على يمين ويسار بلاط المحراب مباشرة (١). ويعسلو أسكوب المحراب عمس قباب: واحدة أمام المحراب ، واثلتان على كل من الأسطوان الرابع التالى على يمين أسطوان المحراب ويساره ، على النحو الذي رأيناه فى جامعى تازى وتينملل ، ثم قبتان بعلوان الأسطوانين المتطرفين فى نهاية أسكوب المحراب شرقا وغربا . ويفصل بلاطات الجامع التسعة عن الزيادة الجانبية دعائم مصلبة الشكل ، تحدد تخطيطا لبيت العملاة يماثل تخطيط بيت العملاة فى الجامعين المذكورين .

وكا تفاعف عدد البلاطات المجاورة لبلاط المحراب، تضاعف عدد الا ساكيب كذلك، وزاد بذلك انساع بيت الصلاة. و فلاحظ أن الدعام التي تحمل القباب السنة بأعلى البلاطة الوسطى، والقباب الحمدة بأعلى أسكوب الحراب، والدعام التي تفصل السحن وأروقة المجنبين الشرقية والفريسة مما يلى الصحن عن بيت الصلاة، كلها مصلة الشكل، باستثناء الدعام التي تنتهى بها الملتصقة بجدار القبلة فقطاعها مستطيل الشكل. أما الدعام التي تنتهى بها صفوف البلاطات فأنصاف مصلبة ، في حين أن الدعام التي ترتكز عليهاعقود المجنبات الدائرة بالصحن فتتميز بأنها مسننة لها زاويتين قائمتين على جانبي وجهها البارز المطل على الصحن ، شأنها في ذلك شأن الدعام المحيطة بصحون جامع تينملل والكنية وإشبيلية (٢). ومع أن معظم عناصر الجامع المعارية من جدران وقباب مشيدة بقطع الحجارة غير المهذبة ، فان أبواب الجامع في المهارية المهارقية مبنية بالآجر ، أما الأبواب الغربية فتحتلط فيها قطع الحجارة

Jhid p. 85 (1)

Ibid p. 86 (v)

بالآجر. رئبت كذلك أن قباب البلاطة الوسطى كلما من الآجر، بينما شيدت القباب القائمة على أسكوب الحراب بقطع الحجارة. والحدار الشرق المجامع مشيد بقطع حجرية مصفوفة تصفيفا رائعا، وينتهى البناء من أعلى بصفوف من الآجر. أما دعائم بيت الصلاة و الصحن و العقو دفشيدة بالآجر(1).

ومئذنة الجامع تنتصب في الركن الشالي الشرقي من الجامع ، بين الجامع القديم والجامع الحالى، وتعتبر هذه المئذنة بحق من روائع فن العارة الإسلامية على الرغم من بنائها بقطع الحجارة غير المهذبة ، وزخارف المئذنة تحتلف من وجه إلى آخر ، وتتحكم الفتحات والنوافذ التي زودت بها أوجه المئذنة في توزيع الزخرفة (٢). ونلاحظ أن هذة الفتحات قد أمسلاما تدرج السلم الداخلي للمئذنة . وتنوع العقود التي تزدان بها هذه الفتحات تنوعا يشهد بعبقرية الفنانين الذين تولوا بناه ها وزخرفتها ، فمن عقود منفوخة إلى عقود مفصصة إلى عقودمقر بصة ، إلى عقود تتقاطع فيها بينها مؤلفة في بيت المؤذن شبكة من المينات تشبه نظائرها في مآذن مساجد القصية والرباط وإشبيلية. ويبلغ أرتفاع المئذنة بهم مترا حتى أعلى التفافيح الثلاثة المتوجة نقبتها (ذكر ابن سعيد أن ارتفاعها بلغ ١٩٠٠ ذراعا ) (٢) ، وطول كل جانب منها لهم مترا، ولقد قام الاستاذان تراس وباسيه بدراسة هذه المئذئة دراسة وافية شاملة (١).

Terrasso, Sanctuaires, pp. 87 - 90 (1)

Marçais, l'architecture musulmane, p. 244 (v)

<sup>(</sup>٢) المقرى ، ج ٢ ص ٩٩

Terrasse, op. cit. pp. 107 - 182 (1)

### ٤ ـ جامع القعابة بمراكش:

قبل أن يعيرالمنصور الحجاز إلى الأندلس،في غزوته المعروفة بالأرك، كان قد أمر ببناء قصبة مراكش والجامع الواقع بازائها وصومعته . فلما عاد من غزوته مظفرا منصورا في سنة عهمه وجدكل ما أمربه مثالبناء قد تم(١). وتصميم جامع القصبة عراكش غربب الشكل، فصحته عظيم الاتساع بالنسبة ليت المهلاة الذي يضم ١١ بلاطبة عمر دية على جدار النبلة، تختر قها ثلاثة أساكيب، ويقوم على أسكوب المحراب ثلاث قباب، واحدة أمام الهراب، والا خرتان على الا سطوانتين المتطرفتين منه ، ويدورحول الصحن رواق في سعة بلاطة ، وبختلف هذا المسجد عن غيره من مساجد الموحـــدين في أنه يحف بصحنه إلى اليمين واليسار صحنان آخران يفصلها بلاط مواز لحمدار القبلة ، فيصبح حول الصحن الكبير أربعة صحون صغيرة ، تتوسطها فسقيات مستديرة مفصصة (٢). وعراب الجامع يقوم على عضادت بن ، ترتكز كل منها على عمودين، وجوفة المحراب تعلوها قبوة مقربصة، جدد الاشراف السعديون بنـــاه ها . ومئذنة الجامع ليست في كبر صومعة الكتبية ، وتزدان الصومعة اجداه من ارتفاع السظح بشبكة زخرفيمة من الفصوص المتقاطعة ، مؤلفة شبكة رائعة من زهرة الزنبق ، وينتهي الجزوالا على مرس الصومعة بافريز عظم من الزليسج ، ويعملو المئذنة بيت للمؤذن تسقفه قبة مغصصة (٢).

 <sup>(</sup>١) الترطاس، ص ١٥١، ١٥٢، ويذكر صاحب الاستبسسار أن المتصورهو الذي
مر ببناء هذه القمية بكل مراهتها في أول عام ٥٨٥ هـ ( الاستبصار ، ص ٢١٠ )

Torrasse, op. cit. p. 278 (v)

Terrasse et Basset, Sanctuaires, pp. 294 - 310 (†)

## ه \_ جامع حسان بالرباط:

ذكر المراكش أن المنصور شرع فى بديان مسجد عظيم بالرباط وكبه المساحة ، واسع الفناء جدا ، لا أعلم فى مساجد المغرب أكبر منه ، وعمل له منذ نة فى نهاية العلو ، على هيئة منار الاسكندرية ، يصعد فيه بضير درج ، تعمد الدواب بالطين والآجر والجحس وجميع ما يحتاج إليه إلى أعلاها ، ولم يتم هذا المسجد إلى اليوم لا أن العمل ارتفع عنه بموت أبي يوسف (١٠). وكانت دولة الموحدين بعد انتصاره فى الا رك قسد بلغت ذروة قوتها وعظمتها ، وكان من الطبيعى أن يعتز بطل الا رك بانتصاره ، ويكتب عنه بلغة العمران والبناه ، وجامع حسان بالرباط ، عساحته الهائلة (١٨٠ ×١٤٠٩) بعبر لنا عن هذا الا يجاه نحو المظمة ، والإسراف فى التفخيم .

وتخطيط جامع حسان غريب عن تخطيط المساجد الاسلامية الجامعة بوجه عام ، فبيت الصلاة فيه يتألف من قسمين : قسم أمامي بشتمل على وجه بلاطة عودية على جدار القبلة ، البلاطة الوسطى والبلاطتان المتطرفتان منها أكثر انساعا من البلاطات الاخرى ، ويخترق هذه البلاطات عرضا سبعة أساكيب موازية لجدار القبلة . ثم يتعقد التخطيط بعسد ذلك تعقيدا شديدا ، فأن البلاطات الإحدى عشر الوسطى تمتد جنوبا على ١١ أسكوبا ، ويكتنف هذه البلاطات شرقا وغربا صحنان ، ستطيلا الشكل، وإلى الشرق وإلى الشرق وإلى الفرب من هذين العبحنين بلاطتان تمتدان بطول البلاطات الاخرى، أما القسم الناني فيشتمل على ثلاثة أساكيب عندة بعرض المسجد كله بحذاء أما القسم الناني فيشتمل على ثلاثة أساكيب عندة بعرض المسجد كله بحذاء جدار القبلة . ونلاحظ أن الاعمدة في الاساكيب التسلانة والبلاطنين جدار القبلة . ونلاحظ أن الاعمدة في الاساكيب التسلانة والبلاطنين

<sup>(1)</sup> المراكتي ' من الجرِّم

المنظرفين في بيت العبلاة ، تزيد في الارتفاع من أعمدة البلاطات الا خرى في بقية أجزاه المسجد ، وليس في إمكاننا تعليل هذه الظاهرة بسبب حالة التعفر بب التي يتسم بها الجامع في الوقت الحاضر (1) . ومئذنة الجامع لم تعمل إلينا كامئة ، فارتفاعها الحالي يصلل إلى 44 مترا ، وهي مشيدة بالمجر المينا كامئة ، فارتفاعها الحالي يصلل إلى 44 مترا ، وهي مشيدة بالمجر المعقول ، ويدور حول مركز المئذنة من الداخل طريق منعدر ، عرضه متران ، على نحو ماهومتبع في مئذنتي باسم إشبيلية ، وجامع الكتبية بمراكش، ويشتمل مركز المئذنة من الداخل على غرف موزعة على طوابق سنة كاهو ويشتمل مركز المئذنة من الداخل على غرف موزعة على طوابق سنة كاهو الحال في جامع الكتبية بمراكش ، ويعلو هذه الغرف قبوات مختلفة الاشكال، منها القبوة المقربعة والقبوة المشلعة والقبوة نصف الكروية .

## ٣ ـ جامع الاندلس بفاس:

هذا الجامع شرع في بنائه سنة ه ٢٤ ه من أموال مريم بنت محد القهرى، في نفس العام الذي بنى فيه جامع الترويين ، وقد سمى بجامع الا ندلس ، لا لا نه أقيم في عدوة الا ندلسيين ، ولا لا نه المسجد الجامع في هذه العدوة ، و إنما لا ن جاءة من أهل الا ندلس ، كانوا يعيشون حوله ، ساهموا في بنائه (٢٠ . وقد ظل جامع الا ندلس كما هو منذ بنائه إلى أن رفعت الحطبة من جامع الا شياخ ، وانتقلت إليه في عام ٢٧٩ ه بأهر حامد بن حداث والى قاس من قبل عبيد الله المبدئ ، وقد أقاد منذا الجامع من التراع السياسي بين الفاطميين بالمهدية ، وبين الا موبين في سبتة ، ويتجلى مدذا النزاع في المنبر الذي وصل إلينا من هسذا العصر وعليه نقشان كتابيان يسجلان المنبر الذي وصل إلينا من هسذا العصر وعليه نقشان كتابيان يسجلان

Marçais, l'architecture, p. 209 (1)

<sup>(</sup>۲) الجزئاءي ٬ ص ۸۹

تاريخين المنافين ، ولكنها متقاربان . ولى جادى الا ولى سنة ههمه ، وه هذا الجامع على قرينه جامع الفرويين بمئذنة مربعة الشكل هي التي نشاهدها اليوم ، ولكن هذه المئذنة تبدو أقل تراه من مشدنة القرويين ولفد زاد أبو العباس أحدد بن أبي بكر الزناتي والى فاس بجامع الا ندلس زيادة كبيرة ، فأصبح يتألف من ست بلاطات تتجه من الشرى إلى الغرب ، وكانت عقود هذه البلاطات تقوم على أعمدة من حجر الكذان (١)، وقد استبدات بهذه اله عمدة المجربة دعائم من الآجر في الزيادة الاخيرة التي قام بها الخايفة محمد الناصر الموحدي في سنة ، ، ٢ ه ،

ويذكر الجزناءى أن المسجد ظل على حالته منذاعمال أحد بن أبى بكر الزناقى فيه ، إلى أيام الخليفة عمد الناصر ، رام خلفاء الموحدين (٢) ، فلم يضف إليه على بن يوسف أى إضافة لسبين ؛ الأول أنه كان يود أن يفض المنافسة التقليدية بين هذين الجامعين ، بانتصاره لجامع القروبين ، خاصة و أن عدوة القروبين كانت قد تفوقت همرانيا على عدوة الا ندلس ، والسبب الثانى كما يذكره الأستاذ تراس ، هو أن تعادل ميزان هدين الجامعين كان مضادا لسياسة للرابطين الدينية ، التي كانت تدعو إلى عدم تعدد العملاة الجامعة في مصر واحد يوم الجمعة ، وهذا يفسر قيام يوسف بن تاشفين بهدم الا سوار الناصلة بين العدوتين ، وردها إلى مصر واحد (٢) . وهكذا يمضى عصر المرابطين دون أن يحظى جامع الا ندلس باهتام أولى الا مر منهم ،

<sup>(</sup>۱) البسكري ، ص ۱۱۲

<sup>(</sup>٧) الجزاتاءي ١ ص ٨١

Terrasso, la Mosquée des Andalous à Fee, t. J. Paris 1942 (7)

ويفتح عبد اللؤمن بن على مدينة فاس فىسنة . يه، ه ، فيأمر يهدم أجزاءمن سورِها(۱). ويختار هدينة مراكش حاضرةادولته، ويمر النصفالا ول من عصر الوحدين دون أن يعنى أحد من خلفاء الموحدين بهذا الجامع. فلما تولى عجد الناصر الحلافة بعد أبيه المنصور ، زارمدينة فاس، وأقام فيها بعض الوقت، وتولى في أننا. إقامته إعادة بنا. أسوار المدينة الحالية ، كما أعاد بنا. جامع الا ندلس كله ، ولم يترك من الجامع القديم سوى المئذنة الا موية والمنبر ، وحتى هذا المنبر نفسه لم يستتن من أعمال الترميم، فلقد كسا الناصر كتفيه بجانبين جديدين، ويقول ابن أبي زرع، في بيان أعمال هــذا الحليفة: ﴿ وَأَمَا جامع عدوة الاندلس، فلم يزل على ما بنى عليه أولا ، ولم يزد فيه أحد زيادة إلى سنة سبالة ، فأمر أمير المؤمنين أبو عبدالله الناصر ببنائه وإصلاحه وتجديد ماتهدم منه ، وأمر بفتح الباب الكبير الجوفى للدرج الذي بصحنه، وجعل بأسفله بيلة من رخام أحمر ، وأمر بعمل السقاية والميضآت » (٢) . ويحدثنا الجزناءي في شيء من التفصيل عن الباب الجوفي الكبير ، وعن البيلة التي أقامها الناصر بجوارهذا الباب، وعن الباب الذي تتحه إلى مقصورة النساء، وعن القبة المقريصة التي تعلوه، وعن المصرية (٣) التي أقامها بأعلى هذا الباب لا ثمة المسجد ، وعن دار الوضوء التي بناها عسلي الجانب الآخر من الطريق المقابل للباب الكبير (١) ، ولكنه لم يحدثنا عن تفاصيل ما أجراه

<sup>(</sup>١) الترطاس ' ص ١٢٣

<sup>(</sup>٢) تفي المرجع ، ص ٤٦

 <sup>(</sup>٦) المعربه غرفة مطلة على التارع بأعلى البناء ، وهذه المعربة المشار اليها تخربت في عصر متأخر

ع) الجزنادي ، ص ٨١ ، ٨٢

الناصر فى بيت المحلاة من تغيير . ويعتقد الاستاذ تراس أن بيت صلاة هذا الجامع قد بنى من جديد على بدى هذا الخليفة . ومواد البناء التى استعملت فى بنائه فقيرة للفاية، فأغلب جدران الجامع مبنية من الطابية ، أما الدعائم والعقود وعضادات الابواب فكلها من الآجر ، وقد رمم هذا الجامع بعد ذلك وأضيفت إليه إضافات ثانوية فى عصر بنى مرين.

وتخطيط جامع الاندلس بوهم بأنه من بناه المرابطين ، إذ أن من يرى بلاطاته بعقودها ودعائمها لايخطر بباله قط أنها من بناه الموحدين ، فالتضميم غير متناسق ، وألبناه غير متنظم الشكل ، وبلاطات الجامع غير عولاية على جدار القبلة كمساجد الموحدين ، وأسقفه غير متناسقة ، ولا تقوم على بلاطته الوسطى قباب مقربصة كمساجد الموحدين . ولاشى يربط جامع الاندلسيين بهذه المساجد إلا نسبة الصحن بالنسبة لمسطح بيت الصلاة ، فانها تخضع إلى حدما القاعدة التى تسير عليها مساجد الموحدين عمراكش وتبنملل .

ويتألف بيت الصلاة من سبعة بلاطات عرضية تمتد من الشرق إلى الغرب عذاء جدار القبلة عسلى خسة عشر عقدا ، فى كل بلاط . ويخترق هذه البلاطات جيعا بلاطة وسطى ، مثلها ارتفاعا، ولكتها تزيد عنها اتساعا ، بعكس نظيرتها فى جامع القروبين . وعلى الرغم من انعدام روح التناسق فى تخطيط الجامع ، فانه لا يخلو من أصالة معارية تتجلى بأوضح صورة فى الباب المثمالي الجامع ، وهو الباب الذى فتحه الحايفة الناصر الموحدى، ويشف بناه هذا الباب عن براعة هندسية ، وجذق فى الزخرفة ، فهو ينوق فى ارتفاعه أسقف الجامع ، ويعال على منظر خارجى فى غاية الروعة والجال . وقد أسقف الجامع ، ويعال على منظر خارجى فى غاية الروعة والجال . وقد

الطربقة التى انبعها مهندسو قصر الحمراء بغرناطة فيا بعسد ، ونجعوا فى تطبيقها فى قصور بنى نصر كلها . ويبدو هـذا الباب من عدوة القروبين كقوس نصر فخم ، تنفها ال بجانبه مئذنة الجامع مع ارتفاعها عنه (١) .

وعقود بيت الصلاة كلها متجاوزة منكسرة ماعدا عقود بلاطة الحراب، للعنجاوزة على هيئة حدوة الفرس، وتتكي، هذه العقود على مناكب بسيطة تعوج دمائم أكثر ارتفاعا من التعقود، ويحيط بالعقود طرر مستطيلة بارزة. أما العقود المتجاوزة بالبلاط الأوسط، فأكثر تجماوزا من عقود جامع قرطبة، وتتكيء على دمائم قطاعها يشبه زهرة ذات أربع ورقات نصف دائرية، وهو طراز من الدعائم كان شائعا في العائر المسيحية باسبانيا. وصحن الجامع شبه منحرف، نتوسطه خصة مفصصة من الرخام الأبيض، تحيط بها مسقية مربعة، مزينة بالفسيفساء، وتدور حول هذه الفسقية قناة رفيعة. وعقود مجنبات الصحن غير متساوية الارتفاع والاتساع، ويتوسط بغينة الثهالية عقد خشى منقوش، يحمل ظلة (رفرف) خشبية قائمة على كوابيل خشبية ، ويسود المجموع طابع أندلس خالص (٢).

# ٧ - جامع القصية الكبير بأشبيلية:

لم يعبق من مساجد الموحدين الجامعة في الاندنس سرى آثار المسجد الجامع بقصبة إشبيلية، وهو الجامع الذي آمر ببنائه الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في سنة ٧٧ه هـ، وشرع في بنائه في رمضان من هذه

Terraste, la mosquée des Andalous à Fes (1)

<sup>(</sup>٢) . الليد عبد العزيز عالم، بوت الله مساجد وهناهد ، ج ٢ ص ١٨٧-١٨٧

السنة ، فهدمت الديار في داخل القصبة لذلك الغرض، وحضر شيخ العرفاء أحمد بن باسة وأصعابه العرفاءالبناؤ وزمرن أهل إشبيلية وجميع عرفاء أهل الاتندلس، مع من قدم من عرفا. البنائين بمراكش وفاس والعسدوة (١). وهــــذا يوضح لنا كيف أن بناء الجامع وزخارفه قد جمعا بين بساطة النن الموحدي وبين المفلوالزخرقي الذي اتسم به الفن الا ندلسي ، فأسس الجامع من الماء بالآجر والجيار والجض والأحجار ، وامتدت أسس الدعائم في جوف الأرض. واستمر بناء الجـامع حتى كل بالنسقيف، وأصبح يقــارب فى الانساع جامع قرطبة . وكان جامع إشبيلية مثل جامع الكتبية بمراكش يضم ١٧ بلاطة تتجه من التهال إلى الجنوب، ونتسع هـذه البلاطات لأربعة عشر أسكوبا ، كل بلاطمة يصل عرضها إلى . وردمترا. أما البدلاطة الوسطى المؤدية إلى المحراب فيبلغ عرضها ٧٠٠ مترا . كذلك كان أسكوب المحراب في مثل انساع البلاطة الوسطى (٢) . ومن المرجح أن عقسود جامع إشبيلية كانت نستند على دعائم أو أرجل من الآجر على نفس صورة دعائم الصحن. آما العقود فكانت متجاوزة منكسرة!نكساراطفيفاءوكانت مخارجها تنطلق من مناكب الدعامم كما يتجلى ذلك في عقود الصحن. وكانت أسقف بلاطات بيت المهلاة هياكل هرمية تقوم على سماوات مسطحة بين جوائز السقف.ويغاب على الظن أن قباما ثلاثة كانت تقوم فوق الا"ساطينالئلاثة الناشئة من تقاطع البلاطات التلانة الواسعة بأسكوب المحراب، وكانت هذه القباب مقربصة كافى جامع

Antuna Molchor, Sevilla y sus modumentos arabes, p. 134 (1)

Elsayed Abdel Aziz Salem, l'Architecture à Seville sous les (7) Almoindes, Thèse du Doctorat és-Lettres, presentée à l'Université de Paris en 1957 (sous presse)

الكتبية بمراكش استنادا على القبوةالمقربصة الفسائمة اليوم بالمدخل الشرق للعبين ، واستنتاجا من قيرل ابن صاصب الصلاة : ﴿ وَاهْتِبِلُ الْعُرْفَاءُ ، واستفرقوا ، وتحذقوالي بناء الفية التي على محرابه أعظم الاهتبال في العمل عِيمِنعة الجبس » (١) ، أو كانت على النحو الذي نشاهده في المصورة سان فرناندو بجامع قرطبة ، كما يرجح الأستاذ توريس بلباس(٢) ، واستنادا على قول أبن صاحب ألصلاة : ﴿ وعقد الا قواس منه بالأقباء ﴾ (٣). وكارز يحف بالمحراب إلى الحين باب معقود يؤدى إلى قبوكان يحفظ فيه المنبر، وإلى البسار باب آخــــر معقود للساباط الموصل إلى القصر (١). وكان يدعم الجدران الخارجية ركائز ضخمة للدفع، تماثل مانشاهد. منها اليوم في الجدار الشيالي للجامع . وكانت تنفتح في جدران الجامعالخارجية تلانة أبواب تؤدى إلى مجنبات الصحن: واحد في امتداد محور بيت الصلاة يعرف اليوم بباب الغفران Puerta del Pardon ، وبابان آخران في المجنبين الشرقية والذربية، ثبتى منها اليوم الباب الشرقى فقط، وهو باب يابيه أسطوان تعملوه قبوة مقربصة من نفس طراز قبدوات جامع الكتبية بمراكش (٠)، ويطل على الصحن بوائك من عقود آجرية منفوخة منكسرة ، ويحيط بهاعقود أخرى

Antuna Malchor, op. cit. p. 135 (1)

Torres Balbas, Ars Hispaniao, t. IV, p. 168 - Torres (v)
Balbas, la Mezquita de Cordoba y las ruinas de Madinat al-Zahra
Madrid, 1953, p. 166

Antuna, Mekhor, p. 136 (v)

Ibid. p. 135 (t)

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز ما لم ، المساجد والقدور بالاندلس ، القاهرة ١٩٥٨

بارزة ، من أرجل العقود إلى رؤوسها الأمر الذي يكسب دعائمها شكلا مصليا .

وما حفظ منزخارف جامع إشبيلية قليل، ومع ذلك فهو بالغ الأهمية إذ يكشف عن أتجاه الزخرفة الا ندلسية المغربية في عصر الموحدين، ويقتصر على بعض الزخارف المحفورة في الجص بباطن العقد الداخلي لباب الغفران ، والعقدالكبير المطلعني الصحن في امتدادهذا الباب. وزخار ف عقدهذا المدخل قوامها أشرطة بارزة ترتسم فيها مستطيلات ومربعات قائمة على رؤوسها ، وهي طريقة بيزنطية الا'صل لما نظائرها بجامع قرطبة ومدينة الزهرا. . أما الشريط الا وسط من زخارف هذا العقد فيتألف من مراوح النخيل الملساء التي تخلو من السيقان، تطوقها خطوط محزوزة، وأطرافها تنحني في تجمدات، وتتلاحم في تناسق و إيقاع . وترتمم في بعضهـا خطوط لولبيــة محزوزة ، وقد حفرت التوريقات على طبقتين ، نما يضني عليها نوعا من التبساين الشديد بين الظلمة والضوء، وقد سمى الا ستاذ مارسيه هذا اللون من الزخــرفة باسم الزخرفة الكثيفة ( decor compact ) (١) ، وتشبه إلى حـــد كبير زخرفة عراب جامع توزر بافريقية ، وهو مسجــد ينخرط في سلك أأنن الا ندلسي، ويعاصر المسجدالجامع باشبيلية، إذ بني في سنة ٧٠٠ ه.

أما صومعة الجامع المعروفة اليوم باسم لاخيرا أندا الم الم فقد تم بناؤها بعد انتصار للوحدين في موقعة ألا رك، وارتفعت في رشاقة، مشرفة على فحص إشبياية وما يحيط بها من المنطقة المصروفة باسم الشرف. وقد

Marçais, l'architecture musulmane, p. 253 (1)

كانت تنافف من طابقين الأول وهو الجزء الاعظم منها ينتهي بالإفريز الاَّذَا اللَّذِي تعلوه فتحات النوافيس، والثاني برج صغير الحجم يعلو البرج الاَّدَنِي فِي امتِدَادُ نُواتُهُ الدَاخَلِيةُ . وكَانَتُ تَعَلُّو هَـٰذَا الطَّابِقُ بِدُورِهُ قَبِيبَةً مقر مدة يترجها سفود بارز ، ركبت فيمه تفافيسع أربعة تتمدرج في الصغر كَمْمَا إِرْ تَفْعَتْ، فَتَنَاسَقَ تَمَامَا مِمَ الْقَبِيبَةِ ، وتَفْصِحَ عَنْ إِيقَاعُ وَتَنَاسَقَ ، تؤكده رشاقة المئذنة وسموقها ، وتدعم اتجاهما النصاعدىالذى يزداد قوة بالتقسمات الثلاثية الرأسة لزخرفة العينات. وتتألف هذه اللعينات من ثلاث شبكات نقوم كل منها على المراثة عقود . وقاعدة الصومعة مربعة الشكل ، طول كل جانب عنها ه٦ر١٣ مترا، بداخله نواة مربعة الشكل، يبلغ طول الجانب،منها ه٣ر٦ مترا ، يدور حــولها طريق منحـدر صاعد مؤلف من ٣٥ مقطع ، و تعلوه قبرات متقاطعة صفــــــــيرة متصلة ، خمسة منها في كل مقطع ' وتشغل النواة الدَّاخلية للبرج سبع غرف، مربعة الشكل. وزخارف الجير الدا تعبر عن فَنْ يَخْتَلْفُ عَنْ فَنُونَ الْمُغْرِبِ الْمُعَاصِرَةُ لَهُ ، فَقَدَأَثُرَتُهَا عَنَاصِرَ أَنْدَلُسِيةً وَفَدت عليها من قرطبة وسرقسطة والمرية ومالقة (١).

ب ـ للكشاآت الحربية :

## ١ أسوار المدن :

كانت الاسوار الاولى التي أسه الوحدون في بعض مدن الفرب مثل رباط تازى و تينملل ما نزال تخضع من حيث طريقة البناء و الاسلوب للنظام الذي كان شائدا في عصر المرابطين ، فالسور الغسري من تازى يتألف من

<sup>(</sup>١) ارجع الى منانى : لاخيرالدا باشبيلية ، الحبلة، العدد التاسم ١٩٥٧

مغوف مبنية من قطع حجرية ضخمة غمير مهذبة القطع ، تتخللها قطع من المجارة مسطحة ، هذا النظام يشبه نظام البناء في قلمة آمرجو . و فلاحظ أن عرض السور في الصادة يبلغ ، ١٩٨٩ مترا ، وعرض بمشاه الأعلى ١٩٨٠ مترا ، وترتكز عليه أبراج مستطيلة الشكل تبرز عنه بنحو ثلاتة أمتار ، ويصل طولها إلى محمة أمتار تقريبا همذا السور يتوج حافة أخدود عميق . ويتعمب في الزاوية الجنوبية الغربية برج أسطوان الشكل مرتفع ، تغييل جدرانه قليلا كلما ارتفع (١) . ويتغير نظام البناه في الواجهة الجنوبية من السور ، فيصبح من الطابية ، ويحد بحذا، هذا السور من أدناه خدق متلور في المعخر ، ويحتقد الاستاذ تراس أرف هذا السور متأخر من البناه المجرى ، ويرجع أنه من عصر بني مرين ، ويرى أن الجزء الباقي من أسوار الموحدين لايعدو الواجهة الغربية من باب الربح حتى البرج ، أما الأسوار الامامية في السور الغربي الموحدي ، وفي السور الشرق فترجع إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجع إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجع إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجع إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجع إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجع إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجع إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجع إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجع إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجع إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجم إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجم إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجم إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجم إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجم إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجم إلى عصر بني مرين ، وفي السور الشرق فترجم إلى الموروب إلى الموروب

أما سور مدينة تينمال ، فالمعروف أنه من إنشاء المهدى أبن تومرت ، ولكن عبد المؤمن أعاد بنامه وجدده ووسع المدينة في سنة ١٩٥٨ ه ٢٠٠٠ ولم تكن المدينة تحتاج إلى نظـام دفاهي معقد إذ أن أطرافها كانت مزودة بعصينات طبيعية رهيبة ، فهي تقوم على الغنفة اليسرى من وادى شيس ، عند مدخل السهل الأعلى ، وفي موضع بضيق فيه هذا السهل المفاية ، ثم إنها

Marçais, l'architecture musulmane, p. 221, 222 (1)

Terrance, la grande Mosquée de Taxa,p. 17, Note 2, p. 19, Note 1 (v)

<sup>(</sup>۲) الرطاس ' ص ۱۲۱

تستند من النبال على الجبل، ومن الجنوب على الوادى الذى تنتصب فى صفته المقابنة أجراف متوعرة شديدة الانحدار، ولذلك فانها لم تزود فى هـذه الناحية بأسوار. ولم يتبق من أسوار تينملل اليوم سوى آثار قليسلة، ومن هذه الآثار استطعنا أن نلم بتخطيط أسوارها، فقد كانت هـذه الاسوار هـنمة، وكانت ترتكز عليها أبراج بين كل تلاتين أو خسة وثلاتين مترا. هذا السور مبنى حتى ارتفاع قامة من قطع الحجارة غير المهذبه، أما بقية السور من أعلى فن الطابية (١). وينفتح فى سور تينملل باب و احد مرتفع، ينحنى فى شكل المرفق، والباب مثل باب قلعة آمر جو عقـده من الآجر منفوخ، و يكننفه من الجانبين بدنتان بارزتان من الحجارة.

\* \* \*

ثم أخذ بناه الأسوار في عصر الموحدين يتجه نحو البناه والطابية ، وهي طريقة عرفتها الاندلس منذ القرن الرابع المجرى ، وكانت هذه الطريقة معروفة في المغرب أيضاقبل عصر الموحدين ، ولكن إذا كانت بعض المناطق الجنوبية من المغرب قد اعتبادت منذ عهد بعيد البناه بالتراب، فإن استخدام الطابية القوية التي تدخل فيها الجيار والنورة كان يعتبر من طرق البناه التي تقلت إلى المغرب من بلاد الاندلس (٢) . ولكن البناه بالطابية لم يتم دون مقدمات ، فإن رباط تيط الذي بناه مولاي عبدالله من أسرة إساعيل الآمغار المنجاهدين ، ويقع على ساحدل المحيط الاطلبي ، على بعد نحمو ١٩ ك.م : جنوب غدر بي العبويرة (٣) ، قد زود بأسوار تجمع بين طريقتي البنساه جنوب غدر بي العبويرة (٣) ، قد زود بأسوار تجمع بين طريقتي البنساه

Terrasse, sanctuaires atforteresses, p. 38 (1)

Terrassa, Parth ispano-mauresque p. 292 (r)

<sup>(</sup>٣) يدر أنه أتم في منتصف النرزالسادس الهجري ' التصدي المزوات النصاري =

المذكورتين . فالأسوار من الطابية تقوم على قواعد من الحجر ، بينها أقيمت الأبراج جميعا من الحجر . ويمتاز رباط نيط بوجود أسوار أمامية وبرج برأنى مثمن الشكل قائم على البحر ، بتصل بالسورال ثيسى الرباط عن طريق ستارة من البناه ، والدبرج مع كونه مثمن الشكل ، إلا أنه يقوم على قاعدة نصف كروية (١) . وينفتح في السور ثلاثة أبــواب ، جدرانها مكسوة بلوحات من الحجر المصقول: منها بابان يتقدمها سور أمامي ، والباب الثالث يتيع في مدخله طريقة المرفق .

أما في مراكش فأسوار المدينة كلها من الطابية ، وفي الرباط يسودالبناه بالطابية باستثناه واجهة الابواب التي أقيمت من الحجر. وفي فاس أقيمت الأسوار المسوحدية في عصر محمد الناصر من الطابية. ونلاحظ أن الطابية التي كان يستخدمها الموحدون في الأسوار تتميز بصلابتها الشديدة.

# ٧ - الأبواب ذات المرافق:

تعتبر أبواب المدن من التحصينات الهامة في عصر الموحدين، فقد كانت الأبواب القديمة تتبع النظام البيزنطى وقوامه عقدان متقابلان أحدهما ينفتح إلى داخل المدينة ، والآخر ينفتح إلى خارجها ، ولكن المرابطون ابتدعوا نوعا آخر من الا بواب ، وهي الا بواب ذات المرافق ، ونعني بذلك أن المدر الواصل بين فتحتى الباب ينحنى بزاوية قائمة في شكل المرفق ، ويمتاز

على الساحل المغربي · وكانت تيط قبل ذلك مركزا الجهاد ضد برغواطة المراطقة حتى أيام عبد المؤمن ( أنظر البيذق ، س ١٦١ ) ولكن بناة هذا الرباط أقاموم لحراسة البحر خوط من تؤول النصارى بهذا الجزء من الساحل .

Terrassa, Sanctuaires et forteresses almohades, p. 349 - (1) Marçais, l'architecture, p. 222

هذا النظام بأنه بضع العرافيل والعقبات وراء الممناه الممرأهام المهاجين، وقد عقد الموحدون من هذا النظام، إذ أنشأوا أبوايا ذات مرفعين وأخرى ذات ثلاثة مرافق، ولم يسقفوا أجزاه من المرات الواقعة بين مداخل الابواب و مخارجها حتى يساعد ذلك المدافعين على قذف المهاجين بالنبال أو النار الإغريقية (١).

ومن بين أبواب الموحدين ذات القيمة المعاعية الكبرى سوله من حيث التصميم أو الزخرفة بأب الرواح بمدينة رباط الفتح التي اختطها أبو يسقوب بوسف على الحيط الاطلسي ، وأكلها المنصور ، ولا يفصلها عن سلا العتيقة سوى وادى الرمان (٢) ، وهو الرادى المحروف الآن ببورجرج . هذا البساب مبنى من قطع حجربة متوسطة الحجم ، متنظمة الشكل ، ويسؤلف الباب نظاما دفاعيا شديد الإتقان ، إذ يكتنفه برجان مربعان محميان مدخلا ويقصرا الدخول إلى المدينة على بمر ذى مرفقين . وعندها مجتاز للمره مذا المدخل قادما من خارج المدينة ، يصل إلى الاسطوان الاول ، وهو دهليز مرج الشكل تعلوه قبة مضلمة قائمة على جوفات مقببة بأنصاف قبوات متعارضة ، ويتصل بهذا الدهليز المرج دهليز تاني مرج الشكل أيضا ، نعلوه قبة نعمف كروية ، ويؤدى هذا الدهلسيز بدوره عن طريق بمر إلى دهايز قات ، مكشوف من أعلى ، يتمر شحنده المهاجون لقذائف المدافعين بأعلى سطح الباب ، ويتصل هذا الدهلسيز الثالث بدهليز رابع ، تعلوه قبة نعمف مطح الباب ، ويتصل هذا الدهلسيز الثالث بدهليز رابع ، تعلوه قبة نعمف

<sup>(</sup>۱) السيد عبد الوزيز سالم ، وسائل المعاج الاسلامى فى المعمور الوسطى ، بجة كليش عدد ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ بسالمساسيد والتصور بالاندلى ، ص ۲۲

<sup>(</sup>۲) المراکي، س ۲۰۹

كروية ، ينتهى منها المداخل الى المدينة (١). وكان يتعين لإنامة هذه الأبواب ذات المرافق المزدوجة زيادة سمك الباه (٢).

وكان يقوم فيا بين مصب وادى بورجرج والبحر رباط قسديم كانت مهمته بمحاربة برغواطة ، ثم تحـــول عند بناء مدينة الرباط إلى قصبة سميت يقصبة الودايا نسبة إلىءرب ودىوهم بطن من بنى المعقل الملاليين ،وكان السلطان مولای أبو النصر اساعیل العـلوی (۱۰۸۳ –۱۳۲۱ه/ ۱۲۷۲ – ١٧٢٧ م ) قد استعدم من الودايا العرب فرقة في جيشه (٢) ، وهذه القصية تعد من أروع أمثلة القلاع الحربية في المغرب الإسلامي . وأهم ساتبقي منها يأب يعرف باسم باب قلعة الودايا ، وهو باب من الحجر المصقول . ومدخل الباب يكتنفه بدنتان صغيرتان ، وعقد المدخل منفوخ منكسر ، يعوجه عقد زخرق مفصص، قد تجــاوز نصف الدائرة تجــاوزا قليلا، وتتناوب فيه فصوص صفيرة مدبية الرؤوس ، وأخرى نصف دائرية ، وتزينه شبكة زخـرفية من معينات متصلة ، وتزدان بنيقتاء بتوريقات رائعة تتوسطها في كل بنيقة محارة زخرفية في غاية الجمـــال . وعندما يجتاز المرء مدخل هذا الباب، يصل إلى ممر طوبل من ثلاث غرف مربعة الشكل، متصلة فيأ بينها ، يعلو الغـرفة الا ولى منها قبة على جوفات مقوسة ، والثانية تعـلوها قبة على جوذات مثلثة ، والثالثة تعلوها قبة نصف أسطوانية ، وعلى الجانب الا ْ يمن من كل من الغرفتين الثانية والتالثة ،ينفتح باب معقود بعقد متجاوز منكسر،

Marçais, l'architecture p. 223 (1)

Terrasse, l'art hispano-mauresque, p. 295 (1)

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم ، المغرب الاسلامي - ٢ ص ١٨٨ ، ١٨٩

و يؤدى كل من هذين البابين إلى داخل قلمة الودايا (١).

و بقصبة مراكش باب يسمى بياب أجناو ، ومظهر هذا الباب من الحارج رائع للغاية ، وهو يشبه إلى حد ما فى زخارفه باب الودايا المذكور ، ولكنه فقد بدنتيه .

خاتمة ورثة الموحدين فى المغرب أ ـ بنو مرين فى المغرب الأقمى ب ـ بنو عبد الواد فى المغربالا وسط ج - بنو حفص فى المغرب الا دنى

## خاعة

## ورثة الموحدين في المغرب

شهد المغرب الإسلامى فى الفرن السابع المجرى انقساما سياسيا جديدا إلى ثلاثة دول بربرية مستفلة، ويذكرنا هذا الانقسام بنظيره فى القرن النائى المجرى، ويرجع سبب قيام هذه الدول إلى انهيار دولة الوحدين، فقسد استغل بنو حفص المصامدة ، ولاة إفريقية فى عصر الموحسدين فرصة احتضار هذه الدولة ، وأعلنوا استقلالهم عنها فى أيام أبى زكريا الحفصى، واعترف بسلطته أهل طنجة وسبة وبعض مدن الا ندلس، بينا اقتسم بنو مرين وبنو عبد الواد الزناتيين بقية بلاد المفرب فيا بينهم ، فاختص بنو مرين بالمغرب الأقصى ، بينا استقل بنو عبد الواد بالمغرب الأوسط، وتم انفصال بالمغرب الأوسط، وتم انفصال المغربين الا دنى والا وسط عن دوله للوحدين دون جهد كبير بذلوه في هذا السبيل ، بينا دفع بنو مرين ثمن ارتقائهم إلى السلطان غاليا ، فكان عليهم أن يخوضوا مع خلفاء الموحدين فى عصر الاضمحلال حروبا ومعارك طاحنة استغرقت ما يزيد على نصف قرن من الزمان ، وانتهت بدخول بنى مربن فى النهاية مدينة مراكش ،

#### ا \_ يتو مرين في للقرب الاقمى:

قامت دولة بنى مرين منذ أن تمكن السلطات أبو يوسف بعقوب ن مد الحق من دخول مدينة مراكش عاصمه الموحسدين فى سنة ١٩٨٨ م. ويتصل نسب أبى يوسف يعقوب هذا عرين بن ورتاجن بن ما خوخ الزناتي، وكان مركزهم بأرض الزاب من جبل يقال له ايكجان وقد سميت

دولتهم بالدولةالمرينية حينا نسبة إلى مرين هذا، وبالدولهالوطاسية حينا آخر نسبة إلى وطاس بن فجوس بن جرماط بن مرين . وكان أمير بنى مرين في عهد يعقوب المنصور هو أبو غالد محيو بن أبى بكر بن حمامة بن عجـــد ابن ورزیر بن فجوس بن جرماط بن مرین ، وقد ساهم بنو مهین فی غزوه الاً رك عندما استنفرهم أبو يوسف يعقوب إلى الجهاد، فشهدوا هذهالغزوة، وأبلوا فيها بلاء حسنا ، وأصيب محيو بن أبي بــكر إصابة قاتلة أدت إلى وفاته فی صحرا. الزاب فی سنة ۹۹۵ ه ( ۱۹۹۵ م ) ، فخلفه علی رئاسة بنی مرين ابنه عبد الحق ، وفي عهده ذخل بنو مرين بــلاد المغرب الا قصى ، وأقاموا يبـلاد الريف في سنة - ٦٦ ه عندما لمسوا ضعف خليفة الموحدين يوسف المتنصر ، وسوء تدبيره واختلال حال الدولة ، وتهـاون أمراه الموحدين في الدفاع عن الثغور، فأخذوا يغيرون على النواحي، ويهاجمون يوادي المغرب، ويعيثون في البلاد فسادا، وشكا الناس إلى المنتصر الموحدي، فعزم على محاربتهم، وأعد لذلك الغرض جبيثًا يتألف من عشرين ألف فارس بقودهم أبو على بن وانودين وأبو ابراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن والى مدينة فاس . والنقى هـذا الجيش بجيش بني مرين بوادى نكور في سنة ٦٩٣ هـ ( ٢٩٦٦م )، فدارث الدائرة على الموحدين، وامتلاث أبدى بني مربن بالا سلاب والفنائم . وزحف الا مير عبد الحق بجموع هائلة من بني مرين إلى رباط تازي ، وانتصر على جيوش الموحدين فيها ، فضاقت نفوس بني عسكر بن محمد من عشيرتهم لانتصارات بني مرين المتواليه، وأكلت الغيرة صدورهم، فتخالقوا الا مـ ي عبد الحق وظاهروا الموحدين وأتهاعهم من عدرب رباح أشد قبائل المفسرب قوة ، وتحالفوا

ممهم ضد عبد الحق في جموع بني سربن ، والنبي الفريقان بالقرب من و ادي سبوعل بعمد أميال من تافرطاست سنة ١٩٦٧ هـ ( ١٧١٧ م )، وفي همذه الرقعة قتل الامير عبـ الحق وأبنه الالكر إدريس. فقضب بنو مرين لذلك، وأقسموا على التأر له ، وما زالوا بقاتلون بـــــــــى رياحــــــــى انتصروا عَلَيْهِم ، واستولوا على ما كان في محلتهم من السلاح والحيــل . ثم خلف عبد الحق ابنه أبو سعيد عبَّان . واستغلُّ عبَّان ضعف الموحد في وأخذ بدعو قبائل المغرب إلى الدخول في طاعته، فبايمه من قبائلهم هوارة وزكارة وتسول ومسكناسة وبطوية وفشتألة وسدرانة وبهلولة ومدبونت ففرض عليهم الخراج، ووزع عليهـم العال ، وألزم أهـل فاس ومكتاسة وتازى وقصر كتامة بضريبة معلومة يؤدونها إليه في كلسنة اتقاء لغاراته. واغتيل أبو سعيد عَيَان في سنة ٢٠٨ ﻫـ ( ٩٧٤٠ م ) وخلفه أخوم أبو معرف محد، فاقتنى أثره في مقاتلة الموحدين والتغلب على بلاد المغرب وجباية المفاءم ، واشتبك مع الموحدين في عدة مواقع، وأنتصر على جيش الرشيد بن المأمون بقيادة أبي محد بن وانودين بالقرب من مكتاسة . فلما تولى السعيد بن المأمون خلافة الموحدين سنة . ٦٤ صرف جهوده لمحاربة بني مرين، وأعد لذلك جيشًا ضخم يتا لف من المصامدة والعرب والروم، والتقوم جيش أبي معرف في أحواز فاس سنة ٦٤٧، فانهزم بنومرين وقتل أميرهم أبو معرف، ولاذوا بجبال غيانة من نواحي نازي .

وفى إمارة أبى بكر بن عبدالحق تمكن بنو مرين من التغلب على مكتاسة في سنة جهه، وافتتحوا أعمال وطاط وحصون ملوبة سنة ٦٤٦ ه(١٧٤٨م) وافتزعوا مدينة فاس من الموحدين ودخلوها في ٢٦ ربيع الآخرسنة ٢٤٦ ، ولم

تلبث مدينة رباط تازى أن حقطت فى أبديهم . ولكن أهل فاس افتهزوا فرصة غيابه عن المدينة وانتقضوا عليه ، وقت لوا عامله عليها ، وبايعوا المرتضى الموحدى ، فقدم اليهم أبو بكر، وحاصر المدينة فى سنة ١٩٨٨ ، فلما يئس أهل فاس من نجدة المرتض لهم ، استأمنوا أبا بسكر على أنفسهم ، فدخل فاسا وقتل الخارجين عليه ، فانقادت له البلاد ، وأذعن الناس له بالطاعة . ثم تابع فتوحانه بعد ذلك فاستولى على سلا ورباط القتح سنة ١٩٤٩ وأقام عليها ابن أخيه يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق ، ثم افتتح سجاماسة ودرعة سنة ١٩٥٠ ه . وأقام بناس ، واتخذها حاضرة لدولته .

ولما تونى أبو بسكر فى سنة ٢٥٦ ه ( ١٢٥٨ م ) خلفه عمه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ، وفى عهده حاول النصارى الإسبان الاستيلاء على سلا فرده عنها ، وبنى سورها الغربي . وتمكن أخيرا من افتتاح مراكش سنة ١٦٨ ه ( ١٢٦٩ م ) . ويعتبر استيلاء بنى مرين على مراكش بداية لتاريخهم كدولة ، وقد ركز بنو مرين نشاطهم بعد ذلك فى مجالين كتب لهم فيهما النصر : مجال الأنداس حيث خفوا لمساعدة بنى نصر أصحاب غر ناطة ضد الفشتاليين ، ومجال المغربين الأوسط والادني حيث حدث بينهم وبين بنى هيد الواد ، والحقصيين حروب كثيرة .

ولعب بنو مرين دورا هاما في مساعدة بسئى نصر ، فخرج السلطان يحقوب بن عبد الحق سنة ٢٦٨ ه من فاس وجاز إلى الأندلس، واكتسح يجيوشه الفحرص والزروع، ووزع كتائبة في البسائط والوديان تنسف الزروع وتخرب العمران، وعاد إلى فاس في سنة ٢٧٨ ه. وفي هذا العمام شرع يحقوب في بناه للدينة البيضاء لعمق فاس وجعلها مقرا لسلطنته وجاز

إلى الأندلس للمرة التانية سنه ٢٠٦ ه و حاسر إشبياة ، وبت سراياه في كل نواحي الشرف ، و دخل حصن قطنيانة و جليانة والقليمة عنوة ، وغزا شريش ، واكتسع حصن روطة و حاصر قرطبة ، و خرب حصن بركونة و أرجونة و هاجم مدينة جيان . ثم جاز للمرة الثالثة سنة ٢٨٦ ه (٢٦٨٢م) وللمرة الرابعة في سنة ٢٨٤ . وفي هذه الغزوة الأخيرة مرض مرضا شديدا و توفى بقصره في الجزيرة الخضراه في أول عرم سنة ٢٨٥ ، و دفن بجامسع شالة من رباط الفتح . و بوبع ابنه أبو يعقوب يوسف بن يعقوب .

جرى أبو يعقوب يوسف على سنن أبيه فى العدل وفى الجهاد ، وأجاز إلى الأندلس عددة مرات ، وغزا تلمسان . ثم خلقه ابنه أبو ثابت عامر ( ٧٠٨ - ٧٠٨ ه ) وإليه ينسب بناء مدينة تطاوين .

وفى سلطنة أبى سعيد عبّان بن يعقوب استطاع بنو مرين الاستيلاء على المغرب الأوسط، إذ سار على رأس جيش إلى تلمسان سنة ١٩٥٥ هـ موانتزعها من موسى بن عبّان بن يغمرا سن سلطان بنى عبد الواد بها ، كا أجاز إلى الاندلس حمين استصرخه سلطان غرناطة . و توفى أبو سعيد عبّان سنة ١٩٧٨ ه ( ١٩٣٠ م ) ، وخلفه ابنه أبو الحسن على بن عبّان الذى امتلك تلمسان سنمة ١٩٧٧ من ابن أبى تاشفين سلطان بنى عبد الواد ، كا استولى على تونس وهزم أميرها أبا يحبى الحفصى فى جادى الآخرة سنة ١٤٠٨ ه (١٣٤٧ ) ، وانصل ملكه ما بين برقة إلى السوس الا فصى و الحيط الا طكسى واستمرت سيادة بنى مرين على الغربين الا وسط و الا دني قائمة فى عهد البنه أبى عنمان بن أبى الحسن ، الذى استولى على بجماية و قسنطينة عقب ابنه أبى عنمان بن أبى الحسن ، الذى استولى على بجماية و قسنطينة عقب تنازلى الا مير عد بن أبى ذكر با الحقصى عنها .

ثم ضعفت دولة بنى مرين، وتولى الحكم سلاطين ضعاف، ففقسدت الدولة المرينية المغرب الأدني، ثم فقدت بعد ذلك المغربالا وسط، وعادت إلى حدودها الا ولى، وكان استيلاء البرنفاليين على مدينة سبتة سنة ٨٩٨٨ (٩١١٥) نذيرا بانهيار دولة بنى مرين. وهكذا انقلب الوضيع بالنسبة المسلمين، وتحولت الحرب للقدسة من أرض الا ندلس إلى أرض المغرب، واحتلوا و تمكن البرتفاليون من الاستيلاء على جزء كبير من ساحل المغرب، واحتلوا آصيلا سنة ٢٨٨، وصافى و آزمور وطنجة سنة ٢٨٨ ه. وهكذا اختلت دولة بنى مرين، واقتصرت أملاكها على فاس، بينا خرجت مراكش و تأفيلات و درعة والسوس والريف عن طاعتهم، ولم تلبث دولة بنى مرين أن سقطت على أيدى الا شراف السعديين، بسقوط مدينة فاس سسنة

#### ب \_ بنو عبد الوادق الغرب الاوسط :

كان بنو عبد الواد في الاصل من أمراء القبائل الرحل التي تجوب في صحراء المغرب الارسط، ثم أتاحت لها الظروف الاستقرار وتكوين دولة استمرت ما يقرب من ثلثائة سنة تقريباً. فلقد رحلت هذه القبائل إلى سواحل المغرب الاوسط، وهي منطقة لم تتأثر كثيرا بغزوات بني هلال، وفرض بنو عبد الواد أنفسهم فرضا على أهالي هذه البلاد ، وما لبثوا أن أصبحوا سادة هذه البلاد وحمائها، واتخذوا تلمسان عاضرة لهم.

وقد لعب يغمراسن بن زبان دوراهاما في تأسيس هذه الدولة ، إذ تم أه ذلك بموافقة الموحدين أنفسهم ، فلقد كان بنو عبـــد الواد وأقاربهم من

القبائل الأخرى بتركون الصحراء، ويستقرون في سهول وهران ، وبضعون رجالهم في خدمة عامل الموحدين بطمسان. ويمرور الزمن ساهم بنوزيان مداهمة قمالة في الدفاع عن منطقة وهران، وتلقوا نظير ذلك بعض الامتيازات، إذ عين خليفة الموحــدين منهم يغمراسن بن زيان عاملا على تلمسان وبلاد زناته سنة ٦٠٤ ﻫ (١٢٢٧ م) واستقل هذا الحاكم بالبلاد عقب سقوط دولة الموحدين . والواقع أن استقلال بني عبدالواء ، بالمغرب الا وسطم يكن كاملا من جيم الوجوه ، فلقد كان الخطر يحدق ببلادهم شرقا وغربا ، وكان لموقع المغرب الاوسط أثره في التنبؤ بمصيرهم ، فلقد كان العرب يسيطرون على وديان الساحل الثبالى للجزائر ، ويفرضون الإناوات على سكانه، ولم تكن حـكومة الجزائر بالقوة التي تمكنها من إخضاعهم، وبينها كانت هذه الصعوبات الداخلية تكاد تشل نشاطها ، كان خطر جيرانها من الشرق والغرب يهدد استقلالها، فمن الشرق كان بنو خفص بتونس يزعمون أنهم ورثة الموحدين، وأن لهم الحق في بسط نفوذهم على المغرب الاوسط ، ومالفعـل اضطر زعيـم بني عبد الواد إلى الاشتراف بسيادتهم ، وأصبحت البلاد الجزائرية تحت وصاية بني حفص. ومنالغرب آخــذ بنو مرين يترقبون الفرصة المواتية للتدخل في المفرب الأوسط ، وضمه إلى حوزتهم، وقدمت جيوش بني مرين إليه من فاس في عهد أبي سعید عبّان ، وحاولت انتراع تلمسان من صاحبهـا موسی بن عبّان بن يغمر اسن ، ولكنه لم يفلح أمام أسوار تلمسان الحصينة . وفى سنة ٧٣٧ ه ( بههه م ) سار أبو الحسن على من عبَّان إلى تلمسان وشدد عليها الحصاره وأقام معسكرا ثابتا أمام تلمسان يكون قاعدة هامة لعملياته الحربية ،

وانسع نطاق هـ ذا المعسكر فيا بعد فأصبح مدينة كبيرة سميت بالمنصورة واستمرت جيوش بنى مرين تحاصر تلمسان حتى مقطت فى سنه ١٩٣٨ هـ (١٩٣٧ م) فى أيدى بنى مربن ، وتمكن أبو الحسن المرينى من قتمل الأمير ابن أبى تاشفين.

وظلت تلمسان مدة ١٩ عاما مركزا لحكومة مرينية ، ثم خرجت سنة .٧٠ همن سلطان بني مرين ، واستعادها بنو عبد الواد . ولم يلبث أن قام أبو عنان بن أبي الحسن المريني بالاستيلاء عليها في سنة ٢٥٠ ه. ولم يدم ملك يني مرين بتلسان ، إذ شق أهلمها عصا الطاعة على سلطان بني مرين ، فلخلها السلطان أبو سالم ابراهيم بن أبي الحسن بالامازستة ٧٦٩هـ(١٩٥٩م)، وأقر أميرها أبازيان من أحفاد بني عبد الواد وعاد إلى فاس. ثم تولى أبر حمو على بن أبي زيان امارة تلمسان، وأخذيمكم المغرب الأوسط أمراء من تلمسان خاضعین لحکومة فاس، وازدهرت مدینة تلمسان فی عهدهم رغم هذة العواصف والأنواء ، وكانت تحظى بموقع ممتاز ، وكان لمياهما الجارية فضل كبير في إحاطتها بالجنان والبسانين ، فاستعادت بذلك مجدها القديم ، وكانت مركزا تجاريا هاما يقصده تجار المسلمين والمسيحيين على السواء، كما كانت مركزا للقوافل التي تمريهـا إلى تافيلت والسودان . وأبتني فيها بنو عبد الواد وبنو مرين القصور والمدارس . تم بدأ عهد من الاضطَراب والفوضى منذ أواخر الفرن التاسع الهجرى، فقــد تغلب السلطان أبو فارس عد العزيز بن أحد الحفصى على السلطان الوائق بالمملك تلمسان ، واستمر غزو بني حفص لتلمسان في عهد السلطان إلى عمروعتمان ين عمد المنفص. فن سنة ١٨٧٠ ﴿ ١٤٩٥ م ﴾ نجح عنَّان بن عمد في حدم أسوار تلسان، ومع ذلك عقد نللت حكومة بنى عبد الواد ماكة ، إلى أن ظهر الإسبان على السرح السياسي ، و كانت حركة الاسسترداد الإسباني للا ندلس وقتلد على أشدها ، فدفعت غارات القراصنة المسلمين على سواحل إسبانيا الشرقية الإسبان إلى الاستيلاء على بعض المدن الساحلية بالمغرب الا وسط ، فسقطت بجاية في أبديهم سنة . ٩١ ه ( ١٥٠٤ م ) ، ثم استوثوا على وهران سنة ١٩١٤ ه ، ثم سعوا بعد ذاك إلى الاستيلاء على مدينة المجزائر . وعاشت هذه المدينة تحت تهديد المدافع الإسبانية التي كانت تعييبها من قلعة بنيون المشيدة في جزيرة مجاورة الساحل المجزائرى ، وفكر أهل المجزائر إلى الاستنجاد بعروج أحد القراصنة الا تراك المشهورين ، وأخيه خير الدين بربوسة. و لم يحض وقت طويل حتى خضعت الجزائر ليربوسة . و لم يحض وقت طويل حتى خضعت الجزائر ليربوسة . و لم يحض وقت طويل حتى خضعت الجزائر ليربوسة .

## ج \_ بنو حلص في الغرب الادني :

ينسب بنو حفص إلى الشيخ أبي حفص يمبى بن عمرو المتناتى من هنتاته أعظم قبائل مصمودة، وكان الشيخ أبي حفص مكانة المية فى دولة الموحدين السابقتهم فى الجهاد، وكان الأولاد أبي حفص من بعده هذه المكانة، فقسد تداولوا الرئاسة، وتقلبوا فى مناصب الإمارة فى المغرب وألا ندلس.

ويعتبر أبو زكريا يحيى الحدين المؤسس الحقيق الدولة الحقصيين بتونس الفقيق الدولة الحقصيين بتونس فقد استقل با ماره إفريقية في سنة ٦٧٥ ه بعد أن عزل أخاه أبا مجد عبد الله ابن أبي محدين أبي حفص وكان سبب استقلاله بافريقية استياءه مما تام به الأمون الموحدي من قتل الموحدين بمراكش، وخاصة هنتانة وتينملل ومن

بينهم أخوا للأمون أبر عمد عبد اقد المخلوع وابراهيم، ومن طعن لعصمة المهدى، وتغيير لرسوم الدءوة الموحدية .

وقد حكمت درلة بنى حفس زها، ثلاثة قرون ونصف على الرغم من الا حداث الخطيرة التى اجتازتها . وقد بابع أهل شرق الا ندلس واشيلية والمرية الا مير أبى زكربا ، عندما ركدت ربح الموحدين فيها ،وإليه وجه الا ديب أبو عداقه بن الا بار قصيدته السينية التى بستصرخه فيها للسلمين ومنها الا بات الآتية :

أدرك بخيلك خيسل الله أندلسا
وهب لها من عزيز النصر ما التمست
وهب لها من عزيز النصر ما التمست
وحاش مما تمانيه حشاشتها
فطالما ذاقت البلوى صباح مسا
باللجزيرة أضحى أهلها جزرا
للنائبات وأمسى جدها تعما
في كل شارقة المام بائقة
يعود مأتمها عند العدى عرسا
وكل غاربة إحجاف نائبة
تقاسم الروم لانائت مقاسمهم

إلا عقبائلها المحبوبة الانسا

وفى بللسية منهـا وقرطبـة ما يذهب النفس أو ما ينزفالنفسا

مدائن حلها الإنسراك مبتما جذلان وارتمل الإيسان منهسا

وضيرتها العوادي عائثات بهـا يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا

ما للمساجد عادت قلعدى بيعا وقلندا، يرى أثناءها جرسا لمفا عليها إلى استرجاع فائتها مدارسا للثاني أصبحت درسا

فأباب الأمير أبو زكريا داعيتهم، وبعث إليهم أسطوله مشعونا بالأقوات والأساحة. وقد تأثرت حضارة بن حفص في إفريقية في عهده بالحضارة الأندلسية ، وفتح أبو زكريا أبواب مدنه للمهاجرين من أهل الأندلس، وقد بلغ تأثير الأندلس في الدولة المفصية ذروته في عهد أبي عبد اقه المستنصر خليفة أبي زكريا عيمى ، وكان من أعظم بناة هده الأسرة ، وكان بلاطه يزخر بأهل الاندلس الذين هاجروا إلى جواره ، وفي عهده أقيم قصر الطابية فيا بين على ( ١٤٠٧ - ١٧٥ ه ) ، وكانت بسائين هدا القصر تتبع نظام بهو السباع بقصر الحراه ، وإلى المستنصر المنفسي تنسب جنة أبي فهر وتبعد كيلو مترا واحدا جنوبي تونس ، وإليه ينسب أيضا بناه مسجد باب الدرب بالمنستير ، وكل أبنيته تأثرت بالاسلوب الاندلسي .

وجنوة وبيزا وصقلية والبندقية ، وأنشت الفنادق للا جنبية بمونس. وفي أواخر مهده تعاقبت الفتن على البلاد بسبب طمع بعض الامراه السيطرة على السلطنة ، وقد أضعفت هذه الفتن من مركز السلطات ، وتولى بعد وفاته في سنة هه الا مير أبو عصيدة ، وبوفاته خرج الحكم في تونس من فرع أبي زكريا ، فقد حكم أن ثالث المستنصر هو أبو حفص ، ثم إبن عم أه هو أبو يحيى بن اللحياني ، وأخيرا استقر السلطان في أعقاب ابن من أبناه أبي زكريا هو أبو اسحق ابراهيم . وازداد ضعف بني حقص بانقسامهم وخروج بجاية عن طاعتهم . واستفل بنو مرين فرصة ضعف المحقصيين ، واستولوا على تونس في عصر السلطان أبى عنان المريني ، ومع ذلك فقد حاول أبو اسحق ابراهيم إعادة وحدة البلاد بعد أن خرج جنوبها عن سلطانه ، وظهرت دويلات مستقلة في تلك النواحي مثل يني يملول في سلطانه ، وظهرت دويلات مستقلة في تلك النواحي مثل يني يملول في توزر ، وبني الحلف في نعطة ، وبني مكى في قابس ، وبني ثابت

### في طرابلس.

وفي عهد أبي العباس استعادت المدولة الحفصية بعض عظمتها، و تصدى الا مير لجماعة من النصارى هاجموا المهدية في سنة ١٣٩٠ م، وه زمهم، وقام ابته أبو فارس بالاغارة بحراعلى هالطة وجربة، واستطاع أن يستولى على تلسان . ولقد عرفت دوله بنى حفص في عهده بازدهارها وقوتها، وتمكن أبو فارس من ضم الإمارات التي كانت قداستقلت في حياة أبيه أبي العباس، فني سنة ١٩٩٨ ضم مدينة طرابلس إلى دولته، وفي سنة ١٩٠٠ م (١٩٠٠هم) استولى على بسكرة ، وفيح استولى على بسكرة ، وفيح في سنة ١٩٠٠ في سنة ١٩٠٠ م مدينة الجزائر . وفي عهد أبي فارس قدمت

السفارات من سائر أنحاء العالم إلى تونس تهادنه وتخطب مودته، ومن هذه السفارات : سفارة سلطان غرناطة ، وسفارة سلطان فاس ، وسفارة سلطان مصر . وتوفى أبو فارس فى سنة ١٩٣٤م وخلفه ابنه الاصغر المستنصر، وكان شابا عليلا تفليت عليه الامراض فمات بعد ١٤ شهرا من توليه الامارة ولى عهد أخيه أبى عمرو عنان اشتملت نيران الفتن فى البلاد بسهب طمع أعمامه فى السلطان ، و نجح أبو عمرو فى المنضاء على هذه الثورات سنة ١٤٤٦م بعد أن هزم عمه أبا الحسن .

وازدهرت البلاد التونسية في عهد، ازدهارا تشهد به المعاهدات التجارية التي عقدها من ملك فرنسا لويس الحادي عشر ، كما عقد معه سلاطين مصر والاندلس معاهدات بماثلة ، لكن هذا الازدهار لم يطل أحده يعد وفاة أبي عمر و عنان ، فما لبئت وحدة الدولة المفصية أن تمزقت بعد وفاته بسبب انتقاض القبائل عليها ، ومهاجة الإسبان السواحل التونسية انتقاما من القراصنة الاتراك الذين اتخذوا هذه السواحل أو كارا لهم .



مراجع الكتاب

أولا - للعبادر العربية ثانيا - المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة ثانيا - المراجع الأوربية

# أولا: المصادر العربية

- ١ ابن الا بار ( أبو عبد الله محد ) : كتاب الحلة السيراء ، جزءان ، تعقيق الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ١٩٦٣
- ٧ ابن أبى دينار القيروانى: المؤنس فى تاريخ إفريقية وتونس، تونس،
   ١٧٨٦ ١٧٨٦
- ۲ ابن أبى زرع (على بن محد الفامى): الأنيس المطـــرب بروض القرطاس فى أخبار علوك المفرب وتاريخ مدينـــة فاس، نشره تورنيرج Tornberg ، أبسال ۱۸۱۳
- ه ابن الأثير (على بن أحد بن أبي الكرم): كتاب الكامل في التاريخ،
   بولاق، ١٣٩٠ ه والقاهرة، ١٣٥٧ ه
- ه ... : أحد الغابة في معرفة العبحابة ، القاهرة، ١٧٨٠ ١٧٨٦
- ٦ ابن الاحمر (أبو الوليد إسماعيل): روضة النسرين في دولة بني مرين
   تحقيق الاستاذ عبد الوهاب بن منصور ، الرباط ، ١٩٦٧
- بن الخطيب ( لسان الدين محد ) : اللمحة البدرية فى الدولة النصرية ،
   القاهرة ١٣٤٧ هـ
- ۸ ـ ... : الإحاطة في أخبار غرناطـة ، الجزء الا ول ، تحقيق
   الا ستاذ محمد عبد الله عنان ، القاهرة هـ ١٩٥٥
- ه ـ ... : كتاب أعمال الاعلام ، فيمن بويع قبل الاحتلام من
   من ملوك الاسلام ، نشره ليفي بروفلسال ، بيروت ١٩٥٦

العبادي ، والأستاذ محد ابراهيم الكتاني ، الدار البيضاء ، ١٩٩٩ المدرب المفطيب في بسلاد المفرب و ١٩٠٠ ابن المحطيب في بسلاد المفرب و المخطيب في بسلاد المفرب و الأندنس ، مجموعة من رسائله ، نشرها وحقفها الدكتور مختار العبادي ، الاسكندرية ، ١٩٥٨

١٧ .. أين ألصغير المالكي: سيرة الاسمة الرسعميين، باريس ١٩٥٨٠

۱۳ ابن النقیه الهمذانی ( أبو بكر أحمد بن ابراهیم ) . مختصر تاریخ
 البلدان ، لیدن ، ۱۸۸۵

۱۹۰۸ : فیل کاربخ دمشق ، بیروت ، ۱۹۰۸ ها با الفلانسی (أبو یعلی حمزة) : فیل کاربخ دمشق ، بیروت ، ۱۹۰۸ ها بیروت ، ۱۹۰۸ ها بیروت الفتاح الاندلس، نشره این الفیرطی ( آبو بکر محمد ) : تاریخ افتتاح الاندلس، نشره دون خلیان ربیرا ، مدرید، ۱۹۷۹

- ١٩ ابن بسام (أبو الحسن على الشنترين): كتاب الذخيرة في محاسن أهل
   الجزيرة، الفسم الأول، الجزء الرابع، القاهرة، ١٩٤٥
- ۱۷ ابن بلقین ( الامیر عبد الله الزیری ) : مذکرات الامسیر عبد الله
   الزیری ، المسهاة بکتاب التیبین ، نشره وحققه الامسستاذ لین
   بروفنسال ، القاهرة ، ۹۹۵
- ۱۹۸ ابن تغری بردی(آبو المحاسن یوسف) : النجوم الزاهرة فی دلوك مصر و القاهرة ، نشر دار الكتب المصریة ، القاهرة ، ۱۹۵۹
- ١٩ ابن حبيب (عبد الملك): أخبار في فتح الاندلس نشرها الدكتور
   محود على مكى في مقاله:

Bgipto > los origines de la historiografia arabigo-Espanola, معجد الدراسات الإسلامية في مدريد، المجلد الحامس ، ١٩٥٧

- ۲۰ ابن حزم ( آبو محد على بن أحدد ) : جهرة أنساب العرب ، تمقيق
   الاستاذ ليفي بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٤٨
  - ٢١ ـ أبن حوقل النصبي : صورة الأرض ، طبعة بيروت ، ١٩٦٢
- ۲۷ ابن خلدون (عبد الرحمن بن محد): التعریف با بن خلدون ، ورحلته غربا و شرقا ، تحقیق محد بن تاویت الطنجی ، القاهرة ، ۱۹۵۹
- ۳۴ ... : کتاب العبر و دبوان المبتدأ و الحبر ، سبعة أجمدزاه ، طبعة بولاق ، ۱۲۸۶ ه ( ۱۸۷۰م ) وطبعة بيروت ، ملشورات دار الکتاب اللبنانی ، ۱۹۵۸
- ۲۶ ابن خلکان ( أبو العباس أحمد بن ابراهيم ) : وفيات الاعيان ،
   وأنباء أبناء الزمان ، نشره الاستاد محمد عميى الدين عبد الحميد ،
   القاهرة ، ١٩٤٨
- ه ۲ ــ ابن رسته ( أبو على أحمد بن عمر ) : كتاب الا ملاق النفيسة ، تشره دى غويه ، ليدن ، ۱۸۸۱ ــ ۱۸۸۸
- 77 ــ ابن صاحب الصلاة ، مدونة عن أعمال خليفتى الموحدين أبى يعقوب بوسف ، وأبى يوسف يعقوب المنصور ، نشرها الاب أنطونية ملشور بعنوات : Sovilla y sus monumentos arabas الاسكوريال ، ١٩٣٠
- ۲۷ ابن طباطها ( عمد بن على ) : كتاب الفخرى فى الآداب السلطانية ،
   طبعة ببروت ، ۱۹۹۰
- ٧٨ ــ ابن عبد الحكم ( عبد الرحن بن عبد الله ) : فتسوح مصر والمغرب ،

تعقیق الا مناذ عبد المنحم عامر، القاهدرة ۱۹۹۹، وطبعة كومية Conquete de l'Afrique du Nord et بعندوان Albert Geseau

۱۹۵۰ ابن عذاری ( أبو العباس أحمد ) : البیان المفرب فی أخب ار المفرب ، ۱۹۵۱ - ۱۹۵۱ میرون عقیق لیفی بروفنسال ر کولان ، جزآن، لیدن ۱۹۵۸ - ۱۹۵۱ و طبعة دار صادر ، جزآن ، بیروت ، ۱۹۵۰

٣٠ ـ ... : البيان المغرب في أخبار المغرب، الجزء الثالث، باريس١٩٣٠

٧٩ ـ ابن قتيبة الدينورى (أبو محمد عبد الله بن مسلم): كتاب الإمامة والسياسة ج ٢ ، القاهرة ٧-١٩ ، والنصالحاص بفتح الاندلس من كتاب الإمامة والسياسة الوارد في كتاب و تاريخ افتتاح الاندلس ، لابن القوطية ، نشره خليان ربيرا ، مدر بد ، ١٩٧٩

٣٧ ـ أبو العرب تميم : طبقات علماء إفريقية ، طبعة ابن شنب ، الجزائر، ١٩١٥

۱۹۵۳ أبو الفداه (اسماعيل بن على): المختصر في أخبار البشر، بيروت ۱۹۵۳ متد - الادريسي ( الشريف أبو عبد الله مجمد ): صف المفرب والاندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق نشره دى غويه ودوزى، ليدن ۱۸۲۱، ونسخه بعنوان صفة المغرب وأرض الهودان ومصر والاندلس، ليدن ۱۸۹۹

٣٥ ــ الاصطخرى ( أبو اسحق ليراهيم بن عمد ):المسالكوالمالك ، تمقيق الاستاذ عمد جابر عبد العال الحين ، القاهرة ١٩٦١

- ۳۱ ـ البكرى ( أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ): المغرب في ذكر بلاد ٣٦ ـ البكرى ( أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز ): المغرب في ذكر بلاد و المعنوان : إفريقية والمغرب، نشره دى سلان de Slane بعنوان :

  | المغرب عبيد الله عبد الله به المعنوان : Description de l'Afrique Septentrionale
  - ٣٧ ١٠٠٠ : معجم ما استعجم ، مادة تاهرت
- ٣٨ ــ البلاذرى ( أحمد بن يحيى بن جابر ) : كتاب فتوح البسلدان ، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ، ٣ أجزا. ، القاهرة ، ٩٥٦
- ٣٩ البيذق (أبو بكر الصنهاجي): كتاب أخبــار المهدي بن تومرت، تحقيق الاستاذ ليني بروفنــال، باريس، ١٩٢٨
- ٤٠ الجزناءى (أبو الحسن على) : كتاب زهرة الآس فى بناه مدينة كاس ،
   ١٩٧٧ نشره الفريد بيل ، الجزائر ، ١٩٧٧
- ٤١ الحميدى (أبو عبد الله محمد بن فتوح): جذوة المقتبس فى ذكر
   رجال الا ندلس، حققه محمد بن تاويت الطنجى، القاهرة، ١٣٧٩هـ
- ۱۲ الحميرى ( ابن عبد المنعم ) : صفة جزيرة الاندلس، من كتاب الروض
   ۱۸ المعطار فی خبر الاقطار ، لیفی بروفنسال ، القاهرة ، ۱۹۳۷
- عه ... الدباغ (عبد الرحمن الا" تصارى)؛ معالم الإيمان فى معرفة أهلالقيروان، تونس ، ١٩٠٩
- ٤٤ السلاوى (أبو العباس أحد بن خالد الناصرى): الاستقصا لا تحبار
   المغرب الا قصى، الدار البيضاء، ١٩٥
- ۵۶ السیوطی ( جلال الدین ) : حسن المحاضرة فی أخبار مصر والقاهرة ،
   جزوان ، مصر ، ۱۳۲۷ هـ

- ۲۹ مـ العمقير (عمد): كتاب نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحمادى ،
   نشره Houdan ، باريس ، ۱۸۸۸
  - ۱۹۳۹ ما الطبرى ( عمد بن جرير ) : تاريخ الائمم والملوك ، القاهرة ۱۹۳۹
- ۸۶ الطرابلس ( أبو عبد الله محمد بن خليل ) : تاريخ طرابلس الغرب المسمى التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الاخبار ،
   نشره الاستاذ الطاهر أحمد الزارى ، القاهرة ، ۱۹۶۹ هـ
- ٤٩ سعيد الله بن صالح: نص جديد عن فتح العرب للمغرب ، نشر الأستاذ
  ليق بروفنسال ، وطق عليه الدكتور حسين مؤنس ، في صحيفة
  المعهد المصرى للدراسات الإسلامية عدريد ، ١٩٥٤
- ٠٠ ــ الغزالى ( أبو حامد ) : إحياء علوم الدين ، ج ١، طبعة مصر، ١٣٠٧هـ
- ٥٩ القلقشندى ( أبو ألعباس أحد ) : صبح الأعشى فى صناعـة الإنشاء ،
   ح ه ، طبعة دار الكتبالمصرية ، القاهرة ، ١٩١٩ ١٩١٩
- ١٤٥ المالكي (أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله): كتاب رياض النفوس،
   ١٩٥١ المالكي (الدكتور حسين وفنس، القاهرة، ١٩٥١
- ۵۳ مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الاندلس ، نشره دون لافونتى القنطرة العنطرة المجهول : أخبار مجموعة فى فتح الاندلس ، نشره دون لافونتى القنطرة المجهود المجهود المجموعة فى فتح الاندلس ، نشره دون لافونتى القنطرة
- ٥٤ مجهول: كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية، طبعــــــة
   تونس، ١٠٠٩ هـ
- عه عبهول: كتاب الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المربنية ، تحقيق محد
   ابن أبي شنب ، الجزائر ، ١٩٧٠

- و عجائب الأمصار الكائب مراكتى من
   كتاب القرن السادس الهجرى، نشره وعلق عليه الدكتور سعد
   زغلول عبد الجميد، الاسكندرية ، ١٩٥٨
- ٧٥ ـ مجهول: فتح الا ندلس، نشره دون خواكين جنثالت، الجزائر ١٨٨٩
- ۸۵ مجهول : مدونة تاریخیة عن عصر عبد الرحمنالناصر ، تحقیق الا ستاذان
   لینی بروفنسال وغرسیة جومث ، مدرید ، ۱۹۵۰
- ٥٥ المقدسي (شمس الدين أبي عبد الله ): أحسن النقاسيم لمرفة الا "قاليم، ليدن، ١٩٠٦
- ۹۰ المراكثي ( هيي الدبن عبد الواحدد بن على ) : كتاب المحجب في تلخيص أخبار المغرب ، تحقيق الا ستاذان محمد سعيد العربان ، تحقيق الا ستاذان محمد سعيد العربان العامرة ، ۱۹۱۹
- ١٩٥ المسعودي (أبو الحسن على): كتاب مروج الذهبوءهادن الجوهرة
   ١٩٥٨ تحقيق الاستاذ عيى الدين عبد الحميد، القاهرة ، ١٩٥٨
- ۱۹۳ المقرى ( أحمد بن محمد ): نقح الطيب من غصن الا ندلس الرطيب،
   وذكر وزيرها لسان الدين بن الحطيب ، تحقيق الا ستاذ محمد
   محى الدين عبد الحميد ، القاهرة ، ١٩٤٩
- سه المقريزى (تى الدين أحدبن عنى): الخطط المقريزية ، المسهاة بالمواعظ والآثار ، بعروت ، منشورات مكتبة والآثار ، بعروت ، منشورات مكتبة العرقان .
- عه ... : اتماط الحنفا بذكر الاشمة الخلفاء نشره الدكتور حسائه الدين المشيال، القاهرة ، ١٩٤٨

- ه ٦ المفريزي : إغاثة الائمة بكشف الغمة ، نشره الله كتور محمد مصطنى زيادة ، والله كتور جمال الدين الشيال ، القاهرة ، ١٩٤٠
- ٦٩ النويرى (أحد بن عبد الوهاب): نهاية الأرب في فنون الادب،
   القاهرة، مطبعة دار الكنب المصرية، ١٩٧٣
  - ٧٧ ـ الواقدى: فتوح الشام ، ج١ ، طبعة الفاهرة ، ١٣٦٨ ه
  - ٣٨٠ ... : فتوح إفريقية ، ج ١ ، طبعة تونس ، ١٣١٥ ه
- ۹۹ الونشریشی : أسنی المتاجر فی بیان أحكام من غلب علی وطنه النصاری ولم بهاجر ، تحقیق الدكتور حسین مؤنس، صحیعة المعهد المصری بمدرید ، ۱۹۵۷
- ۷۰ ساقوت (شهاب الدین آبی عبد الله الحبوی) :معجم البلدان ، هجملدات
   بیروت ، ۱۹۵۵ ۱۹۵۸
- ٧١ ــ اليعقوبي ( أحمد أبي يعقوب بن جعفر ) :كتاب البلدان ، ليدن ١٨٩١

ثانيا: المراجع العربية الحديثة والأوربية المعربة

- ٧٧ أدهم ( الا متاذ على ): المنصور بن أبي عاص، مقال بدائرة معارف الشعب، عدد ٧٧ ، القاهرة ١٩٥٩
- ١٣٩٧ مصر، ١٣٩٧ هـ أرسلان ( الا مير شكيب ): تاريخ غزوات العرب، مصر، ١٣٩٧ هـ
   ١٣٩٠ أشاخ ( يوسف ): تاريخ الا ندلس في عهد المرابطين والموحدين ،
   ترجمة الاستاذ محمد عبد الله عنان، القاهرة، ١٩٥٨

- ٧٧ ـ ... : كتاب الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية ، بدون
   تاريخ
- ۱۲۵ مالنثیا ( آنخل جنثالث ) : تاریخ الفکر الاندلسی ، ترجمه الدکتور
   حسین مؤنس ، القاهرة ، ۱۹۵۵
- ٧٨ ــ التازى ( الا'ستاذ عبد الحادى ) :نظرية جديدة فى بناء جامعة القروبين، صبحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية ، مدريد ، ١٩٥٨
- الحروف المنقوشة بالقروبين في خدمة الآثار، المؤتمر
   الثالث للاثار في البلاد العربية، القاهرة، ١٩٦٦
- . ٨ ـ حسن (دكتور حسن ابراهيم) وشرف ( الاستاذ طـــه ) : عبيد الله المهدى ، إمام الشيعة الإسماعيلية ، القاهرة ، ١٩٤٧
- ٨٦ ــ حسن (دكتورحسن ابراهيم): تاريخ الدولة الفاطمية ، القاهرة ١٩٥٨،
- ٨٧ ـ دبوز (الاستاذ محدعلي): تاريخ المفرب الكبير ، ج ٢٠٤٧ القاهرة ١٩٦٢٠
- جهر الرشيد ( الاستاذ اسماعيل ن محمد ) : جلاء الظلام الدامس في وجز
   تاريخ المغرب إلى عصر محمد الحامس ، مطبعة فضاله ، ١٩٥٧
- ٨٤ ــ الزاوى ( الا ستاذ الطاهر أحد ) : تاريخ الفتح العــــربي في ليبيا ، القاهرة ، ٩٦٣
- ۸۰ زامباور : معجم الا'نساب والاسرات الحاكة في التاريخ الاسلامي ،
   ج ۲ ، القاهرة ، ۱۹۵۱

- ۱۹۷ سالم (دکتور السید عبد الهزیز): طارق بن زیاد، مقسال بدائرة معارف الثعب عدد ۷۷، القاهرة ۱۹۵۹ مرسیة، مقال بدائرة معارف الثعب عدد ۲۹ المهدی بن تومرت، مقسسال بدائرة معارف الثعب رقم ۱۹۹۰ الفنسون والصناعات بالأندلس، مقال بدائرة معارف الشعب، عدد ۲۹
- ۸۸ ...: المسجد الجامع بالقيروان ، وجامع الزيتونة بتونس: مقالان بكتاب بيوت الله مساجد ومعاهد ، القاهرة ١٩٦٠ ، كتاب الشعب عدد ٧٨
- وهر ... : المساجد والقصور بالاندلس، سلسلة إقرأ، عمدد ١٩٠، القاهرة، ١٩٥٨
- . به ... : أثر الفن الحلاق بقرطبة فى العارة المسيحية بأسبانيا وغرنسا ، المجلة ، العدد ١٩٥٨ ، ١٩٥٨
- وه ... : مسجد المدجنين بطليطلة ، مقال بمجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية ١٩٥٨٠
- ه به ... : روائع الآثار الإسلامية بجمهورية الجزائر العربية ، الجبلة، المجلوبية المجلوبية ، المجلوبية المجلوبية ، المجلوبية ،
- مه ... : المفرب الإسلامي، كتاب الشعب عدد ١٩٦٥ ما القاهرة، ١٩٦٩
- عه ... : الما ذن المصرية ، نظرة عامة عن أصلها و تطورها منه الفتح العبّاني ، القاهره، ١٩٥٩
- ه و ... : تاریخ الاسکندریة وحضارتهافی العصر الاسلامی، الاسکندریة العسکندریة وحضارتهافی العسر الاسلامی، الاسکندریة وحضارتهافی العسر الاسلامی، الاسکندریة وحضارتهافی العسر الاسلامی، الاسکندریة وحضارتهافی العسر الاسکندریة و العسر الاسکندری و العسر الاسکندریة و العسر الاسکندریة و العسر الاسکندری و الاسکندری و العسر الاسکندری و الاسکندری و العسر الاسکندری و العسر الاسکندری و ا

- ۱۹۹۲ سالم ( دکتور السید عبد العزیز ): تاریخ المسلمسین و آثارهم فی الائندلس ، بیروت ، ۱۹۹۷
- γه ... : طرابلس الشام: تاريخها وآثارها فى العصر الإسلامى ، مجلة كلية الآداب ، جامعة الاسكندرية ، ۱۹۹۳
- به الحالية في فن العارة الإسلامية ، من محاضرات الموسم
   الثقافي بجامعة بيروت العربية ، ١٩٦٢ ١٩٦٣
- ه بي تغطيط مدينة الإسكندرية وعمرانها في العصر الإسلامي ،
   مكتبة المدن الإسلامية ، العدد الأول ، بيروت ، ١٩٦٤
- ... : إحدى روائع الغالمي: لاخير الدا باشبيلية ، المجلة ، العدد التاسع ، ١٩٥٧
- ۱۰۹ ... : وسائل الدفاع الإسلامي في العصور الوسطى ، مجلة الجيش، عدد ۸۲ ، ۸۲
- ٠٠٠ ... : الآثار الإسلامية في دير سانت كانرين بطور سينا ، مجــلة العلوم ، العدد الاول ، يناير ١٩٦٥ ، ص ١ ٩
- ٩٠٠ ــ سرور (الدكتور حمال الدين): مصر فى عصر الدولة الفاطمية، القاهرة، ١٩٦٠
- ۱۰۶ ... : النفوذالفاطمى فى بلادالشام والعراق فى القرنين الرابع والحامس بعد الهجرة، القاهرة، ١٩٥٩
- مرح \_ الشرقاوى ( دكتور عمد عبد المنعم) ، الصياد(دكتور عمد عمود): ملايح المغرب العربي ، الاسكندرية ، ١٩٥٩
- ٩٠٩ ـ الشيال (دكتور جال الدين): مصر في العصر الفاطمي، بحث في المحر الفاطمي، بحث في موسوعة تاريخ الحضارة المصرية ، المجلد الثاني، الجزء السادس، القاهرة ١٩٦٣

- ۱۰۷ الطنجى (الاستاذ محدین تاویت): دولة الرستمیع عصحیفة المهد
   ۱۹۵۷ المجلد الحامس ۱۹۵۷ ۱۹۵۷ المصرى بمدرید ، المجلد الحامس ۱۹۵۷ ۱۹۵۷
- ۱۰۸ العبادی (دکتور أحد مختار): سیاسة الفاطمیین نحسب المفرب
  والاندنس، صحیفة المهد المصری للدراسات الإسلامیة بمدرید،
  مدرید،۱۹۵۷
- ۱۰۰ ... : الصقالبة في إسبانيـــا وعــلاقتهم بحركه الشعوبية ، مدريد، ۱۹۵۴
- ۱۹۰ نظام الحملانة في المغرب الإسلامي في العصور الوسطى ،
   فصلة من كتاب فلاسفة الإسلام في المغرب العربي .
- ۱۹۱ ... : مؤلفات لسان الدين بن المحطيب في المغرب، مقال في مجلة Heaperia, 30, 40 trimestres, 1959
- ۱۹۷ م. . دراسة حول كتاب الحلمسل الموشية فى ذكر الا خبار المراكشية، وأهميته فى تاريخ المرابطين والموحدين ، مجلة تطوان، العدد الحامس ، ۱۹۹۰
- ۱۹۴ ــ العبادى ( الا'ستاذ عبد الحبيد ) المجمل فى تاريخ الا'ندلس ، سلسلة المكتبة التاريخية ، العدد الا'ول ، القاهرة ، ۱۹۸۸
- ۱۹۶ عبد الحميد (دكتور سعد زغلول): العلاقة بين صلاح الدين وأبى يوسف يعقوب المنصور، مجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية المجلدان السادس والسابع، ۱۹۵۸
- ۱۱۵ ... : فترة حاصمة من تاريخ المغرب، عجــلة كلية الآداب والنتربية بالحامعة الليبية، المجلد الأول، بنغازى ، ۱۹۵۸

- ۱۹۹ ـ عبد الحميد ( الدكتور سعد زغلول ) : فتح الدرب للمغرب بين المقيقة التاريخية والاسـ طورة النعبية ، مقال في مجلة كلية الآداب، جامعة الاسكندرية ، ، العدد ١٩٦٧ ١٩٦٣
- ۱۹۸۸ ـ عبد الوهاب ( الاستاذ حسن ) : الإسكندرية في العصر الإسلامي ، عبلة الكتاب ، ۱۹۶۹
- ۱۹۹ مـ فشل ( و لنز ج. ): نشاط ابن خلدون فی مصر المملوکیة ، مقال فی کتاب دراسات إسلامیة ، ترجمة الا ستاذ أنیس فریحة و آخرین، بیروت ، ۱۹۹۰
- ١٩٠٠ فكرى (دكتور أحمد): المسجد الجامع بالقيروان، القاهرة، ١٩٣٩ الاسكندرية ، ١٩٦٩ ١٩٠٠ ١٠٠٠ : مساجد القاهرة ومدارسها ( المدخل ) الاسكندرية ، ١٩٦٩ ١٧٠ الكماك ( الاستاذ عبّان ) : مراكز الثقافة في المفرب ، مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية ، القاهرة ، ١٩٥٨
- مهه ــ لويس (أرشيبالد): القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط، ترجمة الاستاذ أحمد محمد عيسى، القاهرة، ١٩٦٠
- ۱۷۶ ليني بروفنسال : مجموعة رسائل موحدية، من كتــاب الدولة المؤمنية، الرباط ، ۱۹۶۱
- ١٧٥ : نص جديد عن فتح العرب للمغرب ، مقال بصحيفة المعهد
   المصرى للدراسات الإسلامية في مدريد ، المجلد الثاني ، ١٩٥٤

- ۱۹۲۹ ــ لينى بروفلسال : الإسلام فىالمغربوالاندلس،ترجمةالدكتورالسيد عبد العزيز سالم والإستاذ محمد صلاحالدين حلمى ، القاهرة ،١٩٥٨
- ۹۲۷ ــ ماجد (دكتور عبد المنهم): التاريخ السياسي للدولة العربية ، ج٧، المقاهرة ، ٩٩٠
- ۱۲۸ ـ محمود ( دكتور حسن أحد ) قيام دولة المرابطين ، صفحة مشرفه من تاريخ المغرب في العصور الوسطى ، القاهرة ۱۹۵۷
  - ١٧٩ \_ المرزوق ( الا سناذ محمد) : كابس ، القاهرة ١٩٩٧
- ۱۳۰ سالمشرق ( الاستاذ محمد محيي الدين ) : تاريخ إفريقيــة الثياليــه ،
   ۱۹۵۰ مالر باط ، ۱۹۵۰
- ۱۳۱ ــ مكى ( دكتور محمود على ) : النشيع فى الأندلس ، صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ، المجلد الثالث ، ١٩٥٤
- - ١٣٣ ـ مؤنس ( دكتور حمين ) فتح العرب للمغرب، القاهرة ١٩٤٧
- ۱۳۶ ـ ... : سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم فى الأندلس، صحيفة الممهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد، المجلدالتانى، ١٩٥٤
  - ١٩٥٩ ١٠٠٠ غير الأندلس ، القاهرة ، ١٩٥٩
- ١٣٦ ـ النجار (الاستاذعبدالوهاب) : الخلفاء الراشدون ، القاهرة ، ١٩٩٠

# ثالًا- المراجع الأوربية الحديثة

- 1. Bermejo (Joaquin Vallvé): Suqut al-Bargawati, ray de Ceuta, al-Andalus, vol. XXVIII, 1963.
- Bleye (Aguado): Manuel de la historia de Espana, t. I,
   Madrid, 1947.
- Boigues (Francisco Pons): Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y géografos arabigo espanoles, Madrid 1898.
- Codera (Francisco): Limites probables de la conquista arabe en la cordillera pirenaica, en Estudios criticos de la historia arabe espanola, VIII, Madrid, 1919.
- Codera (Francisco): Decadencia y desaparicion de los Almoravides en Espana, Zaragoza, 1899.
- Creswell (K.A.C.): A short account of early muslim architecture, Pelican Books, 1958.
- 7. Dishl (charles): Histoire du moyen âge, t. III, Paris, 1932.
- Dozy (R.): Histoire des Musulmans d'Espagne, ed. Levi-Provençal, Leyde, 1932.
- Fikry (Ahmad): La mosquée Az-Zaytoûna à Tuni; : recherches archéologiques, dans Egyptian Society of historical studies, II, le Caire, 1952.
- Julien (André): Histoire de l'Afrique du Nord (Jusqu'à la conquête arabe), Paris, 1951.
- 11. Julien (Andri): Histoire de l'Afrique du Nord (depuis la conquête arabe), l'arie, 1952.

- 12. Lambert (Elie): l'Architecture musulmane du Xe siècle à cordoue et a Tolède, dans Gazette des Beaux arts, t. XII, 1925.
- 13. Les coupoles des grandes mosquées, de Tunisie et d'Espagne, au IX e et Xe Siècles, Hesperle, t. XXII, fasc. 2, 1936.
- 14. ... : Les Origines de la croisée d'ogives, Offices des Instituts d'Archeologie et d'histoire d'art, No 8-9, 1936 193'.
- 15. ... : Les mosquées de type audalou en Espagne et en Afr que du Nord, al-Anda'ue, voi. XIV, 1949.
- 16. : La grande mosquée de Cordoue et l'art byzantin, Actes du VI e Congrés International, Paris 1951.
- 17. : L'art de l'Itslam Occidental, Annales de l'Université de Paris, 1953.
- Lavi-Provençal (E.): La politica africana de Abd al Rahman
   III, al-Andalus, vol XI, fasc. 2, 1948.
- 19. ... : Islam d'Occident, Paris, 1948.
- 2C. : Extraits du historiens arabes du Maroc, Paris, 1948.
- 22. : Histoire de l'Espagne Musulmane, 3 vols., Leiden-Paris, 1950.

- 23. Lévi-Provençal & Garcia Comez : Una Cronica anonima de Abd al Rahman III al-Nasir, Madrid, 1950.
- 24. Makki (Mahmud) : Egipto y los origines de la historiagrafia arabe espanola, ravista del Instituto de Estudios-Islamicos en Madrid, vol. V, 1957.
- 25. Marçais (Goorges) : Article Ribat, dans l'Encyclopédie de l'Islam.
- 26. : Coupoles et Plafonds de la grande mosquée de Kairouan, Tunie, 1926.
- 27. : Les faiences à reflets metalliques, de la grande mosqués de Kairouan Paris, 1925.
- 28. : La Berberie musulmane et l'Orient an Moyen âge, Paris, 1948.
- 29. ... : L'architecture musulmane d'Occident, Paris, 1954.
- 30. Maslow (Boris): La Qoubba Barudiyyin a Marrakech, al-Andalus, vol. XII, 1948.
- 31. Millet (René): Les Almohades Paris, 1923.
- 32. Miranda (Ambrosio Huici): Invasion de los Almoravides y la batalla de Zallaka, Hesperis, 1-2 trimatres, t. XI, 1953.
- 33. : Al Hulai al-Mawsiyya, cronica arabe de las dinastias almoravide, almohade y benimeria, Tetuan, 1953.
- 34. ... : La Campana de Alarcos, revista del Instituto Egipcio de Madrid, vol. II, 1954.
- 35. Moreno (Manuel Gomez) : El Panteon Real de les Huélges de Burgos, Madrid, 1946.

- 36. Moreno (M.G.): Ars Hispaniae, t. III, arte espanol, hasta los Almohades, Madrid, 1951.
- 37. Péllegrin: Histoire de la Tunisie, Tunis, 1942.
- 38. Pidal (Ramon Menendez) : Espana del Cid, 2vols., Madrid
- El Cid. Campeador, Coleccion Austral, Buenos Aires, 1950.
- 40. Remiro (Mariano Gaspar): Murcia musulmana, Zaragoza,1205
- 41. Saavedra (Edouardo): Estudio sobre la invasion de los arabes en Espana, Madrid, 1892.
- 42. Salem (Elsayed Abdel Aziz): L'architecture à Seville sous les Almohades, Thèse du Doctorat ès-Lettres, presentée à l'Université de Paris, 1956 (sous presse).
- 43. Terrasse (Henri): Les Arts décoratifs au Maroc, Paris, 1925
- 44. ... L'art hispano-mauresque, des origines au XIIIe Siècle, Paris, 1932.
- 45. ... & Basset: Sanctuaires et forteresses almohades, Paris, 1932.
- 46. ": La grande mosquée des Andalous à Fés, Paris, 1942
- 47. ...: La grande mosquée de Taza, Paris. 1943.
- 48. ...: Histoire du Maroc des origines à l'établissement du Protectorat français, Casablanca; 1949.
- 49. " & Meunié : Recherches archéologiques à Marrakech, Paris, 1952.
- 50. ": La forteresse almoravide d'Amergo al Andalus, vol. XVIII, fasc.2, 1953.

## -- 114

- 51. Terresse: L'art de l'ampire almoravide, ses sources et son évolution, dans Studia Islamsica, t. III, 1955.
- 52 ...: art falmoravide et art, almohade, al-Andalus, vol. XXVI, 1961.
- 53. La reviviscence de l'Acanthe dans l'art hispanomauresque, sous les almoravides, al-Andalus, vol. XXVI, 1981.
- 54. Torres Bálbas (Leopoldo): Arquitectos Andaluces de las épocas almorávide y almohade, al-Andalus, 1946.
- 55. : Atarazanas hispanomusulmanas, al-Andalus, vol. XI, 1946.
- 56. ... : La primitiva mezquita mayor de Sevilla, al-Andalus, vol. XI, 1946.
- 57. ... : Ars Hispaniae, t. IV : arte almohade, Nasiri et Mudejar, Madrid, 1949.
- 58. ... : La mezquita de Cordoba y las ruinas de Madinat al-Zahra, Madrid, 1952.
- 59. ... : El arte de al-Andalus hajo los almoravides, al-Andalus, vol. XVII, 1952.
- 60. : Almeria Islàmica, al-Andalus, vol. XXII, 1957.
- Le Tourneau (Roger): Fès avant le Protectorat, Casablanca 1949.
- G2. Turk (Afif): el Reino de Zaragoza en el siglo XI, de Jesu cristo, tesis para el grado de Doctor, presentada en Madrid, 1956.

|   | !        |  |  |  |  |
|---|----------|--|--|--|--|
|   |          |  |  |  |  |
|   | •        |  |  |  |  |
|   | •        |  |  |  |  |
| ; | :<br>•   |  |  |  |  |
|   | <u>:</u> |  |  |  |  |
|   | :        |  |  |  |  |
|   | :        |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   | :        |  |  |  |  |
|   | :        |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   | :        |  |  |  |  |
|   | į        |  |  |  |  |
|   | :        |  |  |  |  |
|   | <b>V</b> |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   | •        |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   | ·        |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   | •        |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   | •        |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   | •        |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |
|   |          |  |  |  |  |

الصـور



(شكل ١) المسجد الجامع بالقيروان : منظر عام من أعلى المئذنة (عن كروزل)



(شكل ٧) المسجد الجامع بالقيروان : حوفة المحراب (عن كرزول)



(شكل ٣) المسجد الجامع بسوسة : منظر عام (عن كرزول)

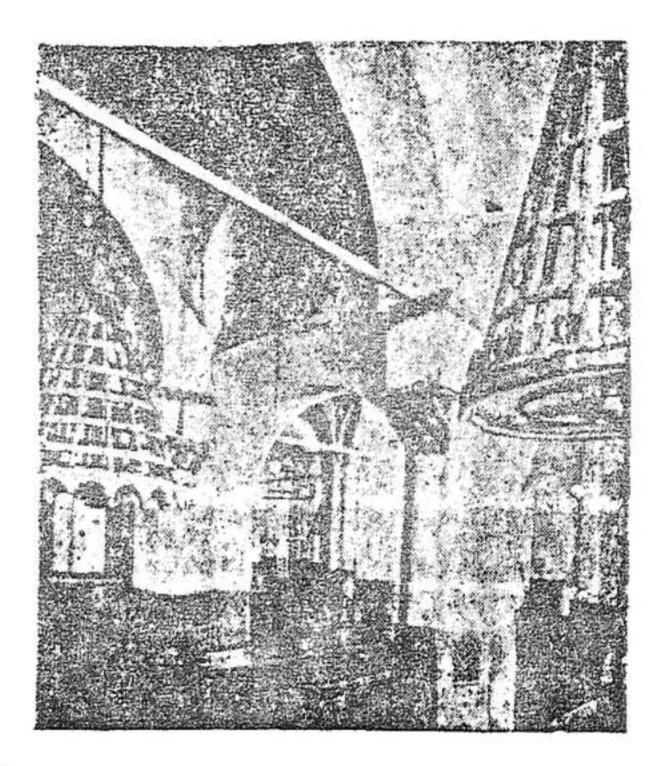

(شكل ؛ ) المسجد الجامع بسوسة : منظر لعقود بيت العبلاة أدني القبة ( عن كرذول )



(شكل د ) أنسجد الجامع بسوسة . أحد العقود الق تذوم عليها القبة (عن كرزول)



(شكل ٣) مسجد الابواب الثلاثة بالقيروان تفصيل لزخارف واجهة المدخل (عن كررول)

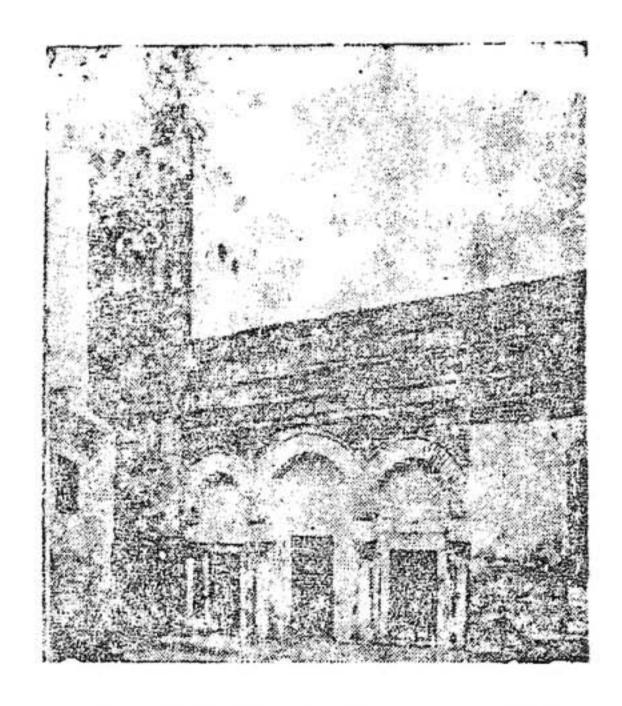

( شكل ٧ ) متعجد الابواب الثلاثة بالقيروان منظر عام للواجهة ( عن كرزول)

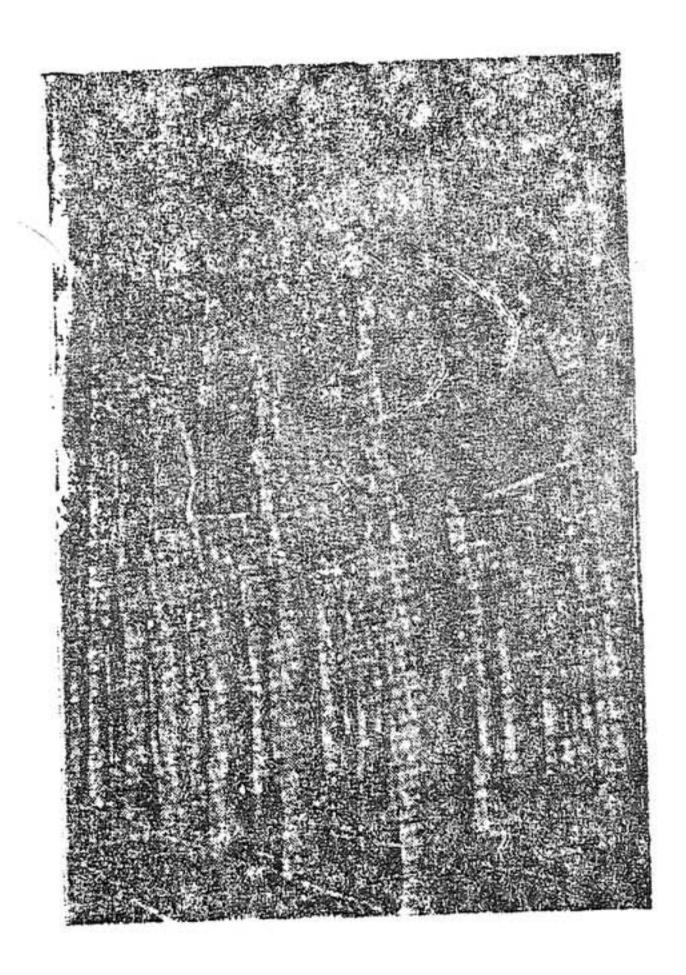

( شكل ٨ ) جامع الزيتونة بتونس : عقود بيت الصلاة ( عن فكرى )



(شكل ٩) جامع الزيتونة بتونس: قبة الهراب من الداخل (عن فكرى)



(شكل ١٠) المسجد الجامع بسفاتس رسم للمئذنة (عن مارسيه)



(شكل ١١) قبة البروذبين بمراكش (عن مارسيه)



(شكل ١٦) قبة اليروديين بمراكش (عن مارسيه)

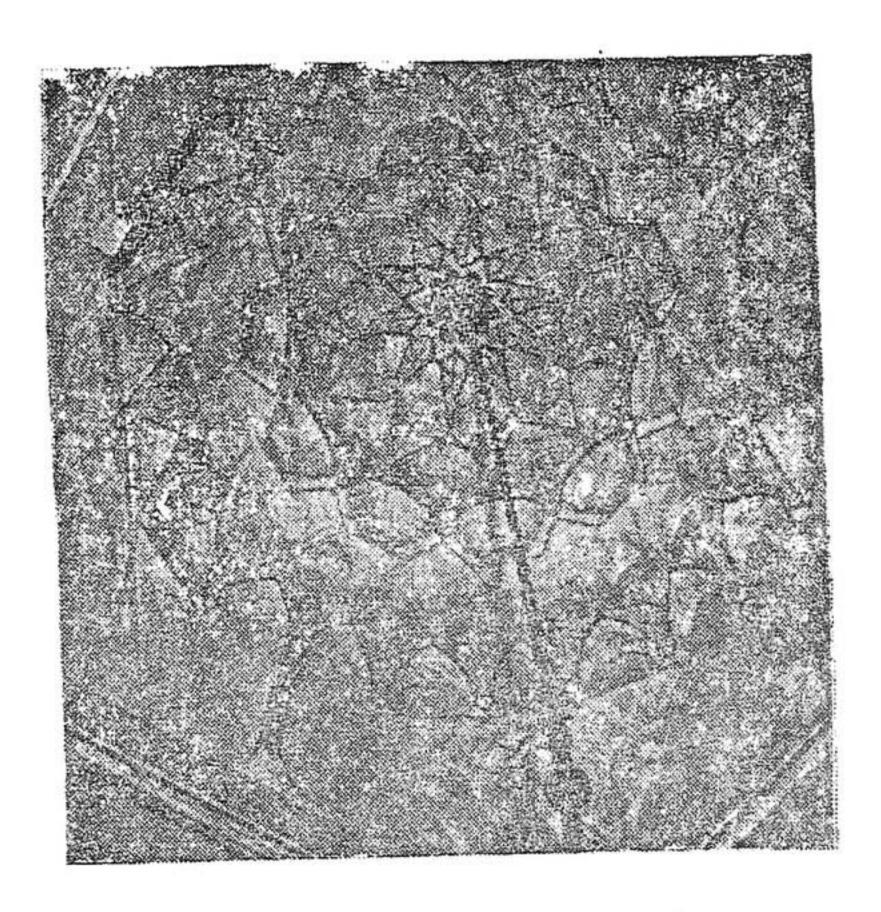

(شكل ١٣) جامع القروبين بفاس : قبة المحراب (عن مارسيه)



(شكل ١٤) جامع القروبين بفاس : البلاطة الوسطى (عن مارسيه)

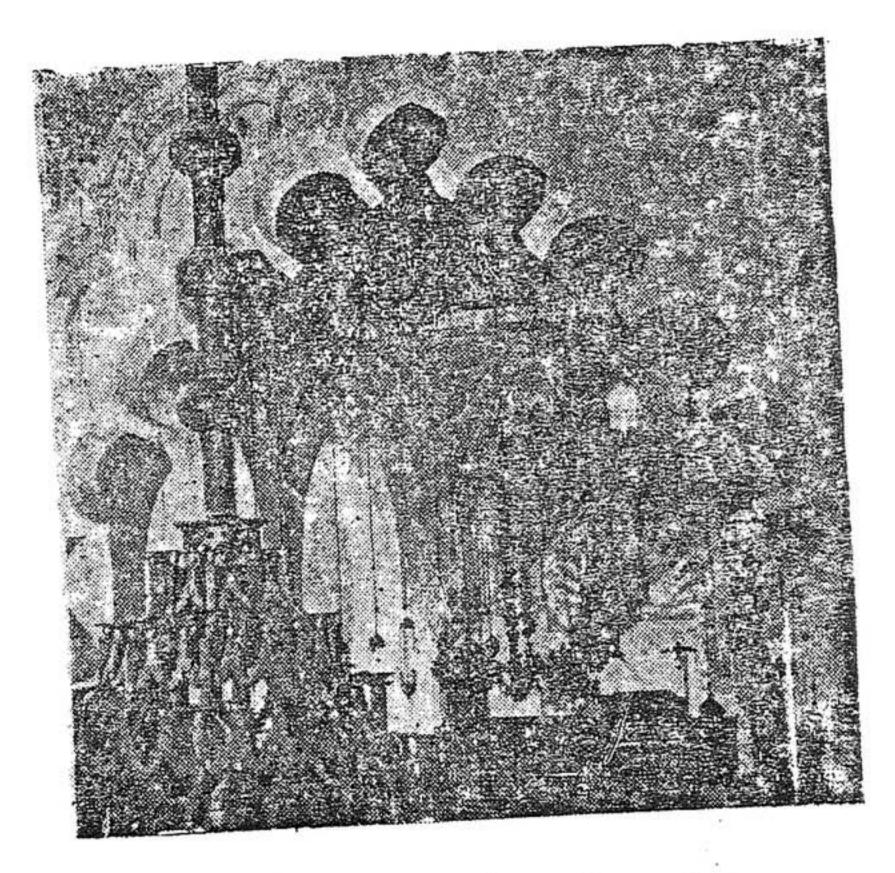

(شكل ١٥) المسجد الجامع بتلمسان: البلاطة الوسطى (عن مارسيه)



(شكل ١٦) المسجد الجامع بالجزائر : عقود بيتالصلاة (عن مارسيه)

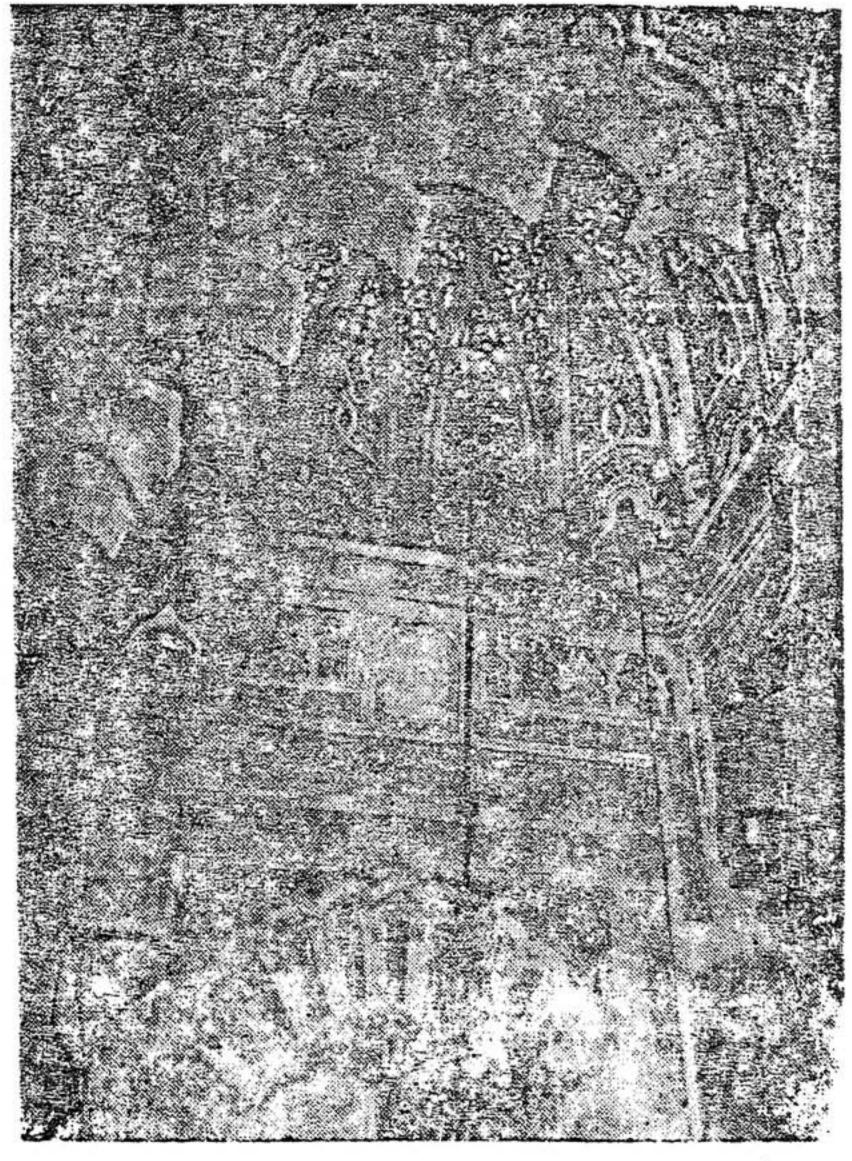

( شكل ١٧ ) المسجد الجامع بتلسان : واجهة المحراب وجانب من اللقبة ( عن مارسیه )

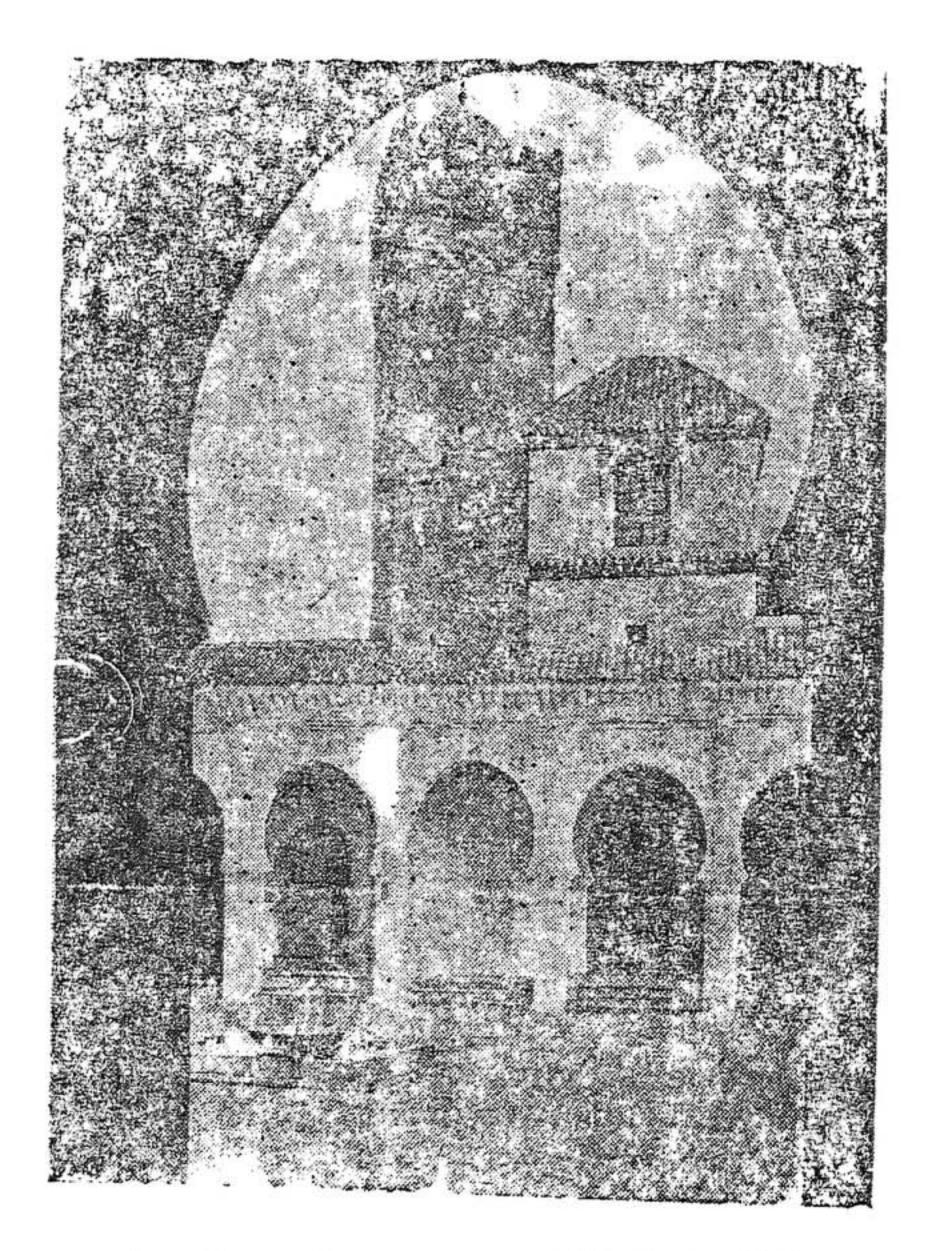

(شكل ١٨) جامع الانداسيين عاس عنه الصنعن والمومعة ( شكل ١٨) والمع الانداسيين عاس عنه الصنعن والموامعة



(شكل ١٩) باب الرواح بمراكش (عن مصلحة الآثار)



( شكل ، ) المسحد الجامع بر داط الفتح والعمومعة ) ( عن مكتب السياحة المغربي بالر داط )



(شكل ١٠) المسجد الجامع راط الديح أعمدة بيت الصلاة (عن مصلحة الآثار)

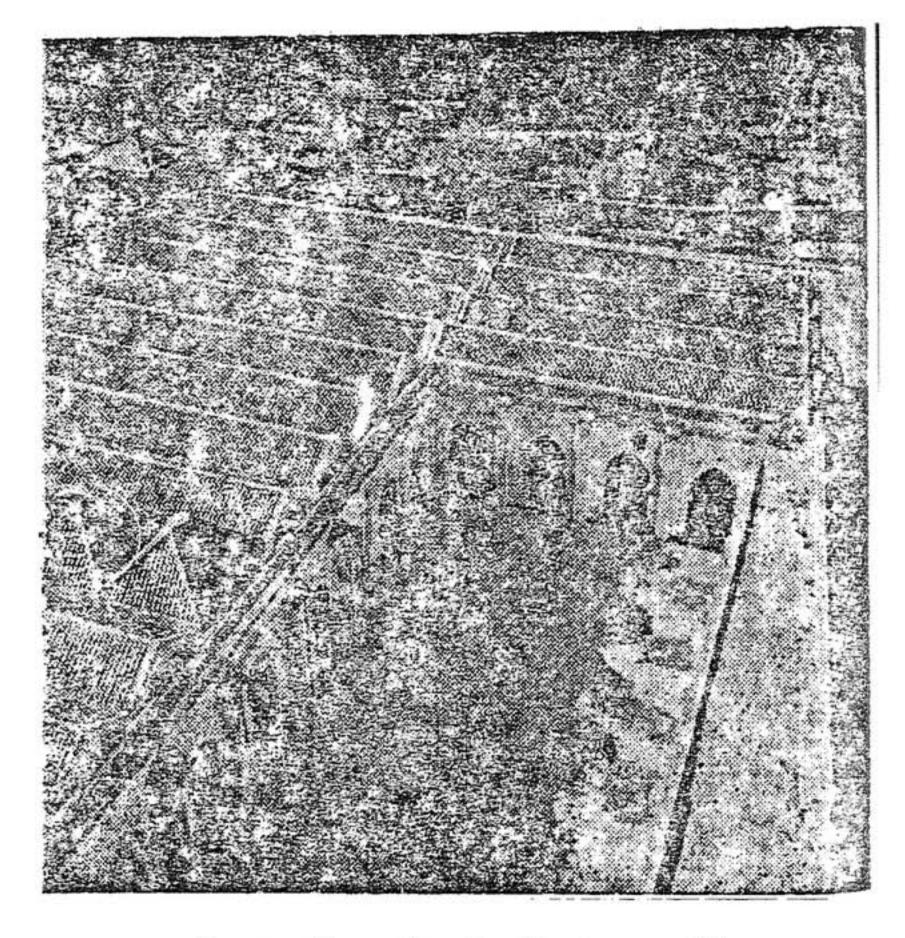

(شكل ٠٠) جامع الكتيبة عراكش · الاستمف والصمحن ( عن مكتب السياحة المغربي مالرباط )



( شكل ٢٣ ) جامع الكتبية عراكش : السومعة ( للمؤلف)

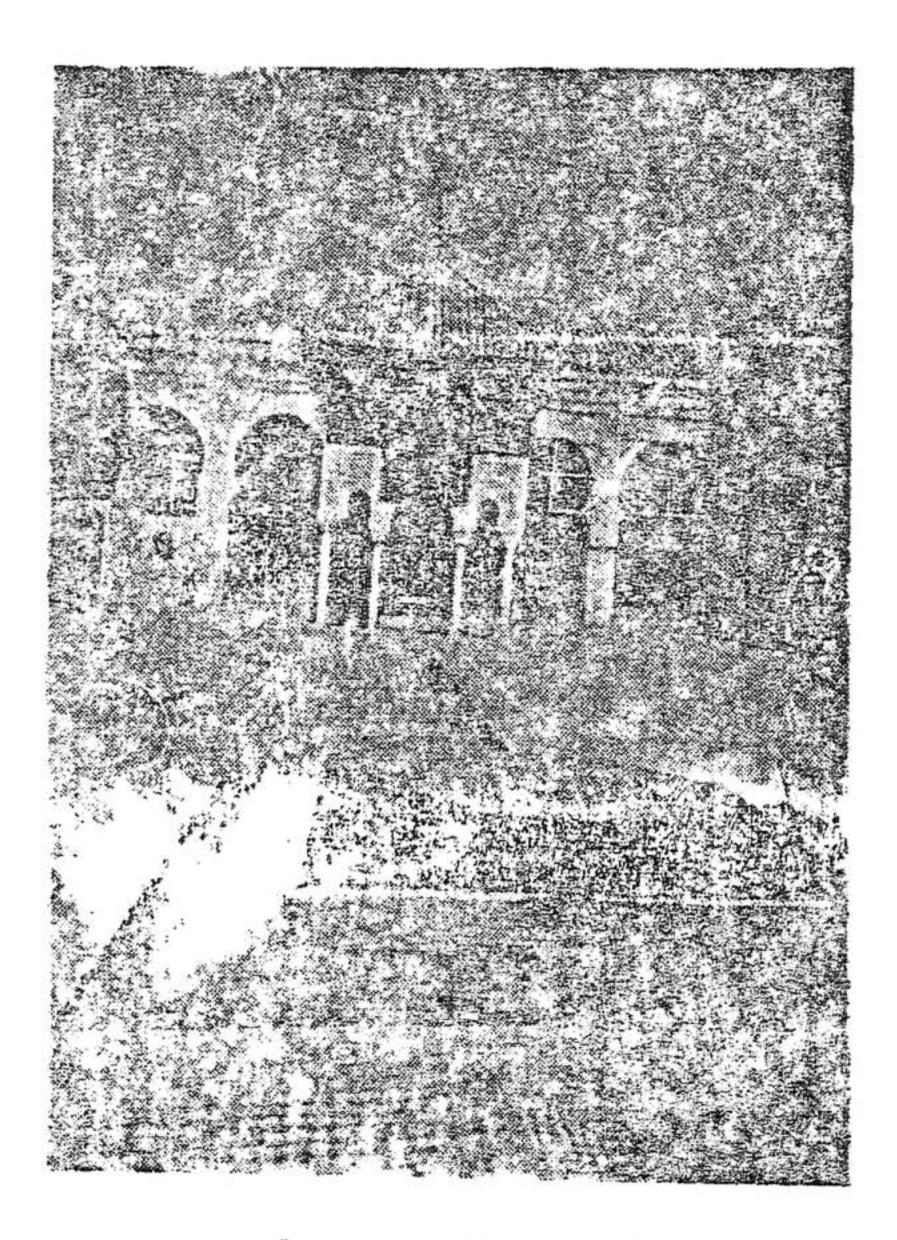

( مكال ٢٥ ) حامع اللفروبين عاس العدس ( عن مصلحه الآثار )



( شكل ٣٥ ) تعطيط لجامع القرو بين بفاس ( عن مارسيه )

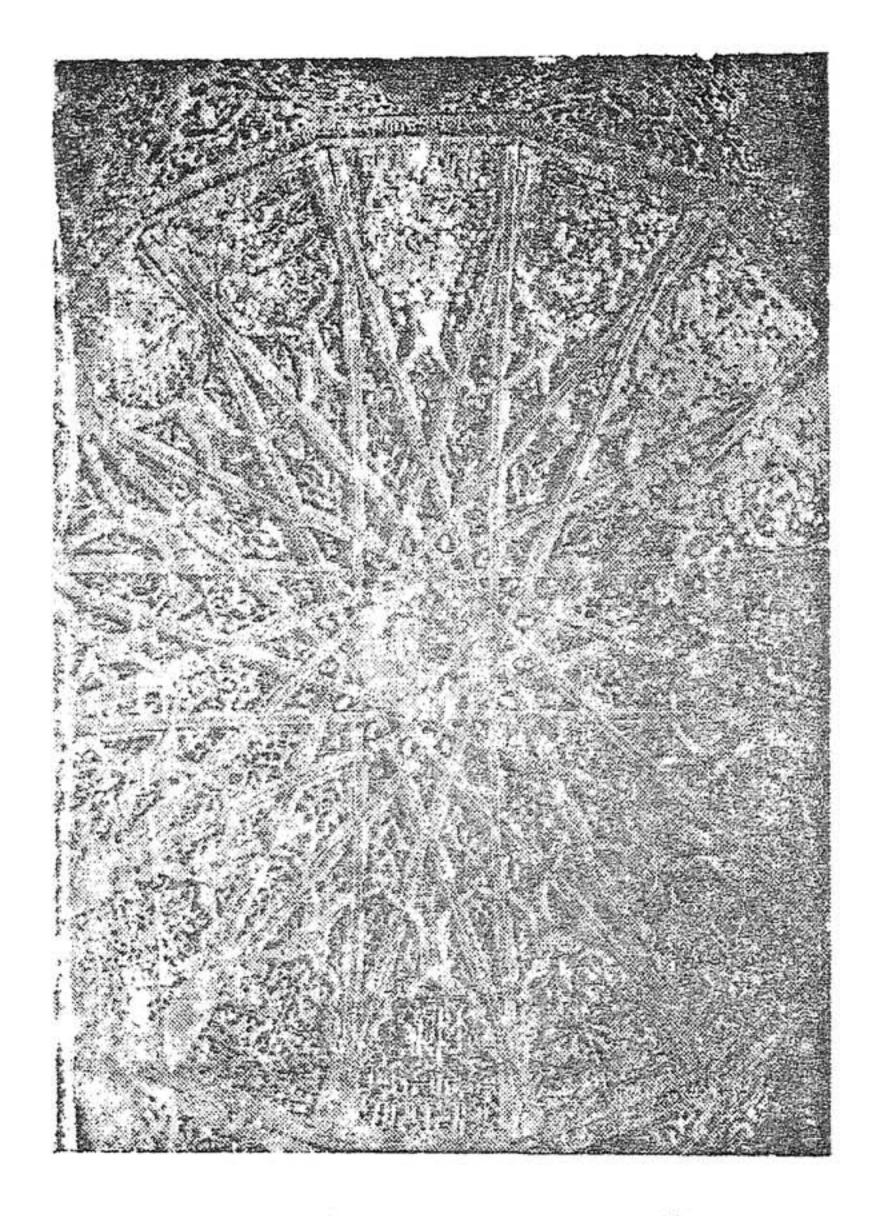

(شکل ۲۹) جامع راط ناری فیهٔ انجراب (عن نوریس ساس)





( شكل ٢٨ ) المسجد الجامع باشبيلية : قبرة بأعلى أسطوان المدخل الشرقى ( شكل ٢٨ )



ر شكل ٢٠٠) لمسجد الجامع فاشبيلية · جانب من الزخ



ا باطن عقد الدخل إلى الصحف ( من رسم المؤلف)



( شكل . ﴿ ) برج الذهب باشبيلية ( للمؤلف )



( شكل ٣٦ ) المسجد الجامع باشبيلية : زخارف تملا واطن عقد المدخل الى صحن الجامع (الدؤ اف)



( شکار ۲۰۰ ) سوق مقار به ماشبیله ( نامؤ ام )



(شكل مهم) صحن المدرسة بوعنانية بفاس (للمؤلف)

الخسرائط

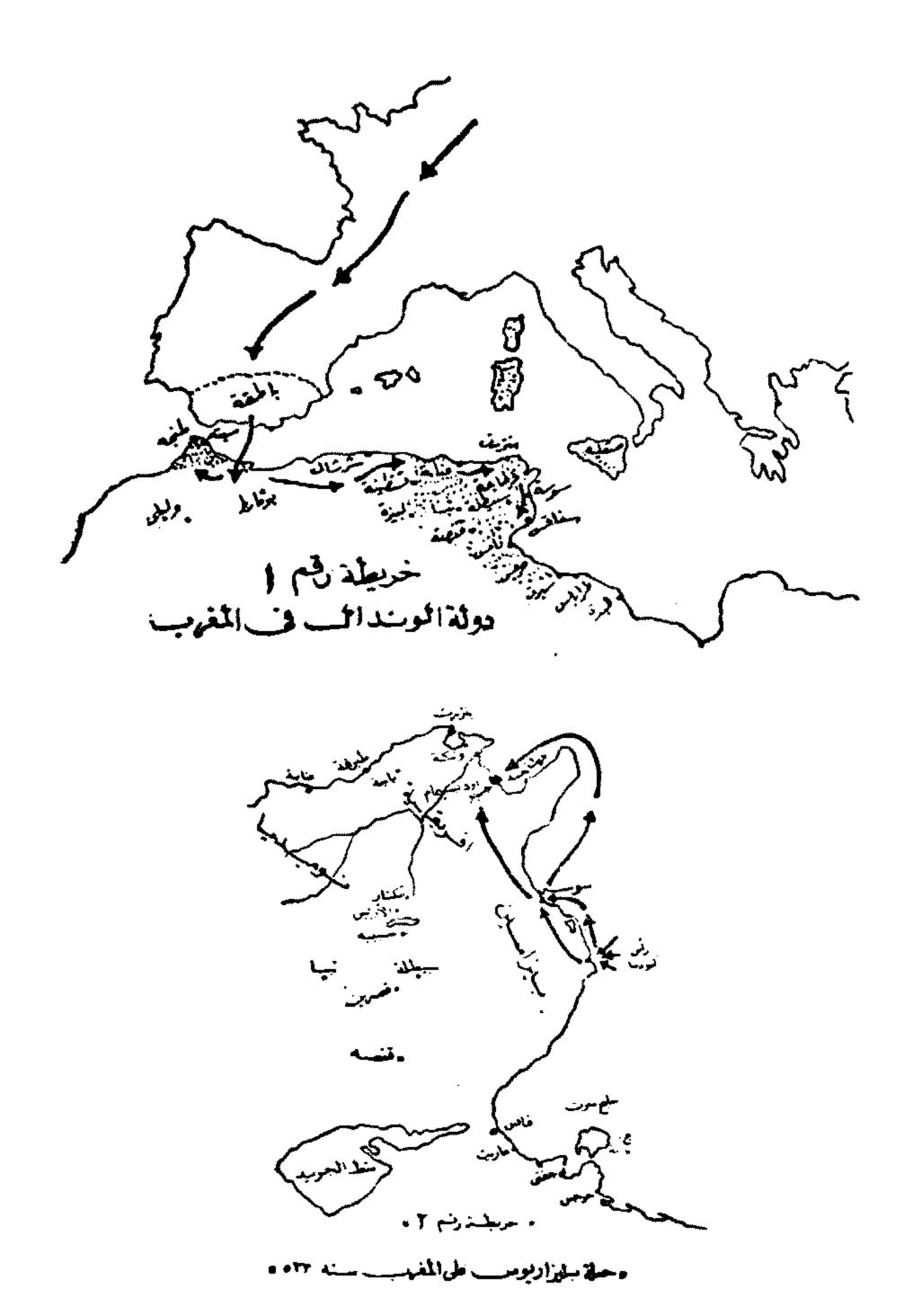

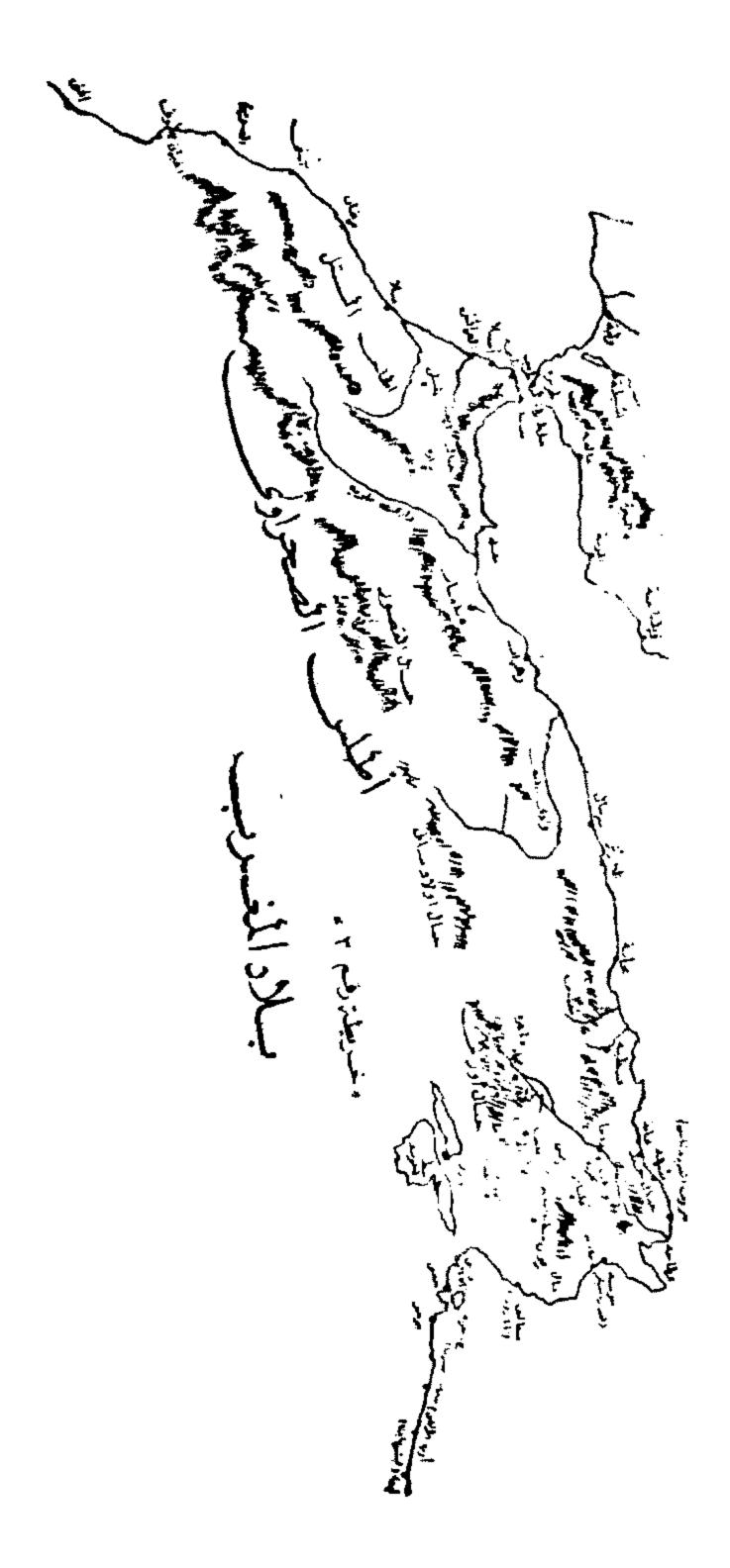

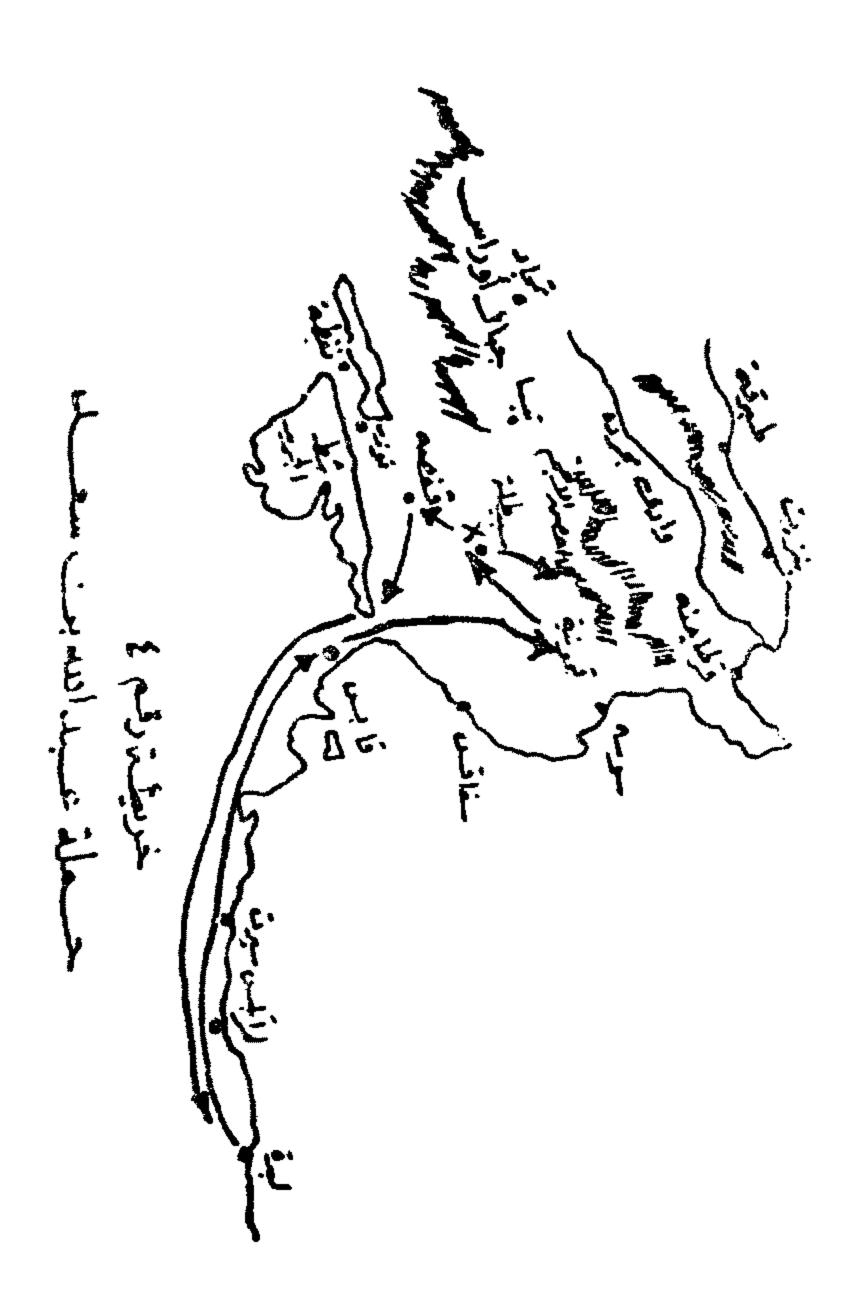

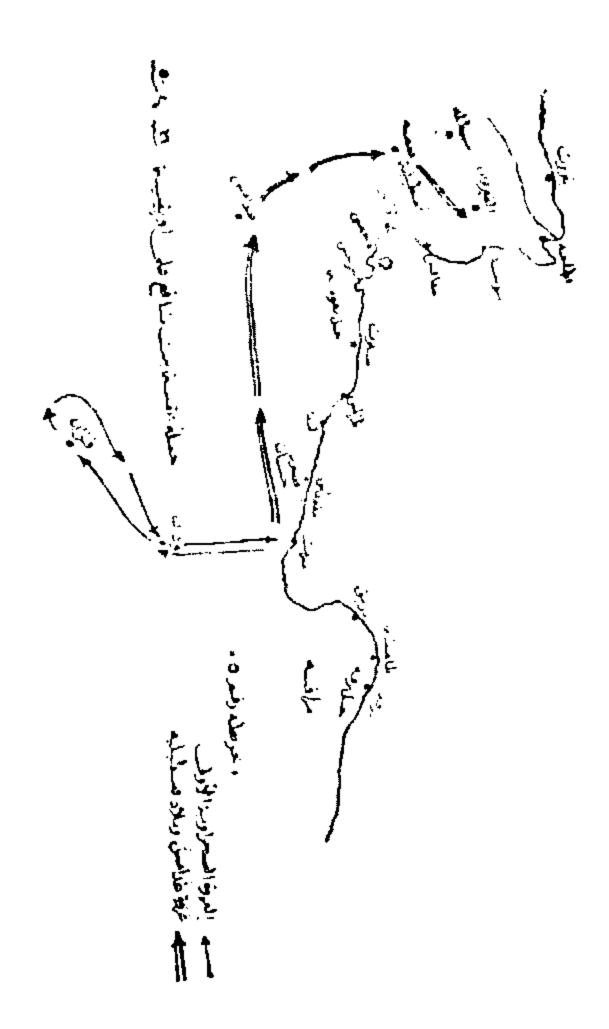

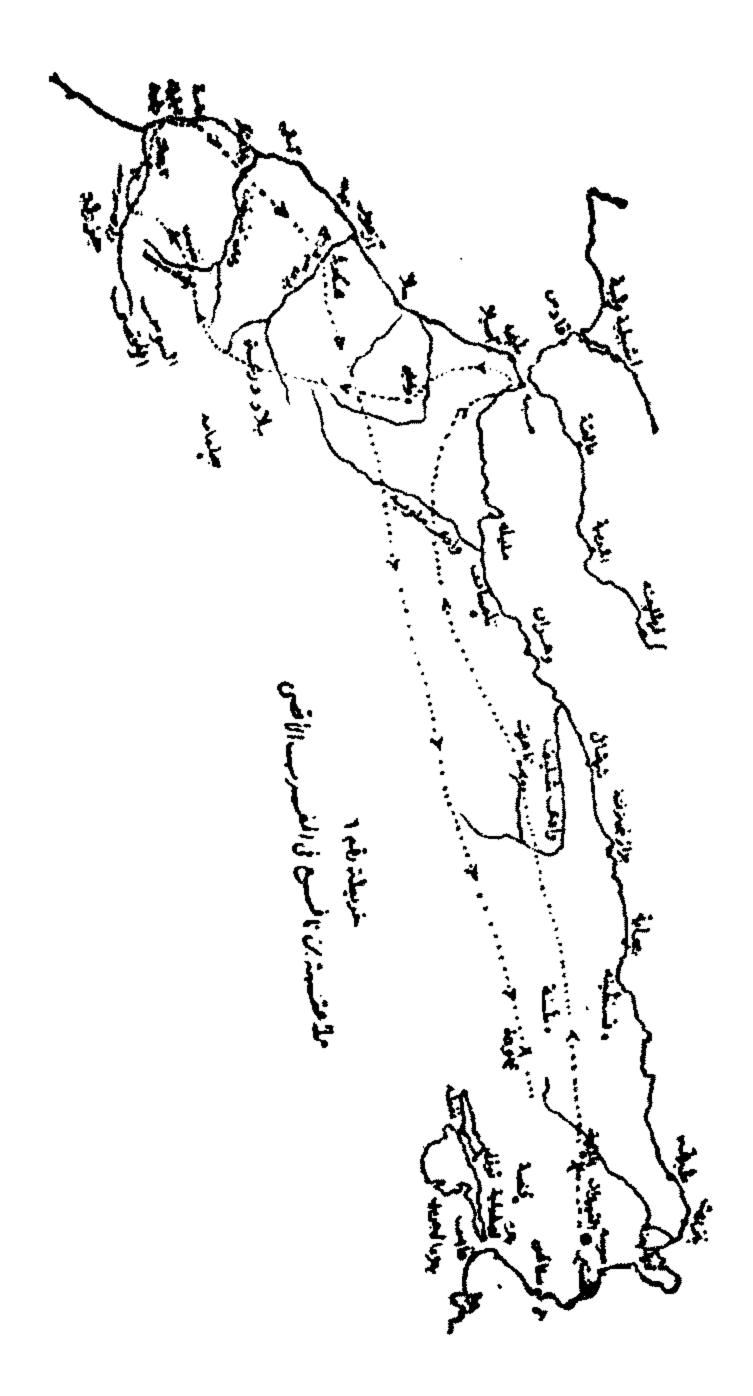

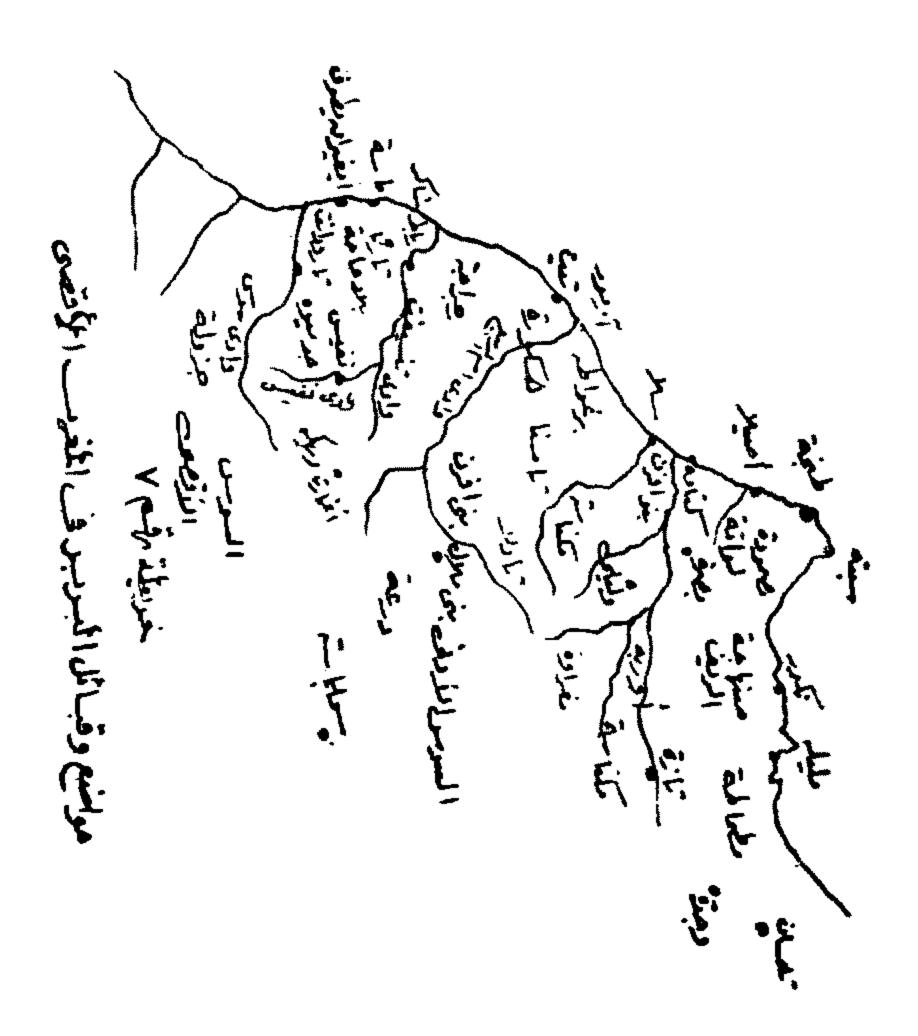

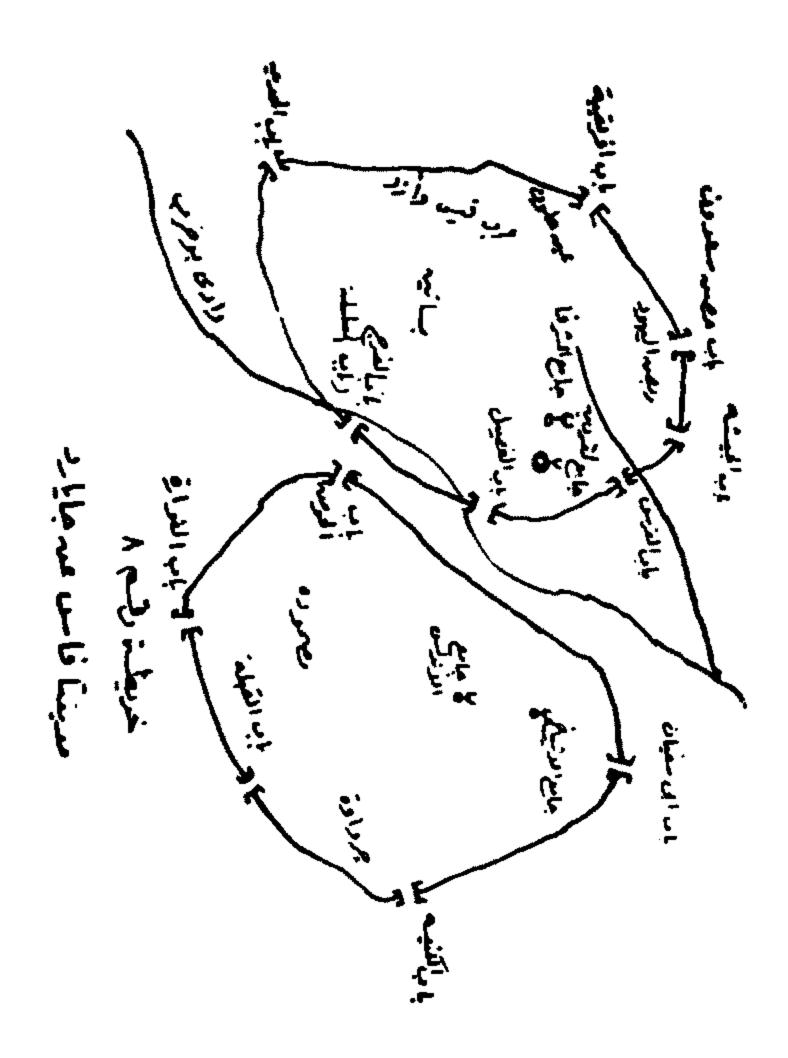







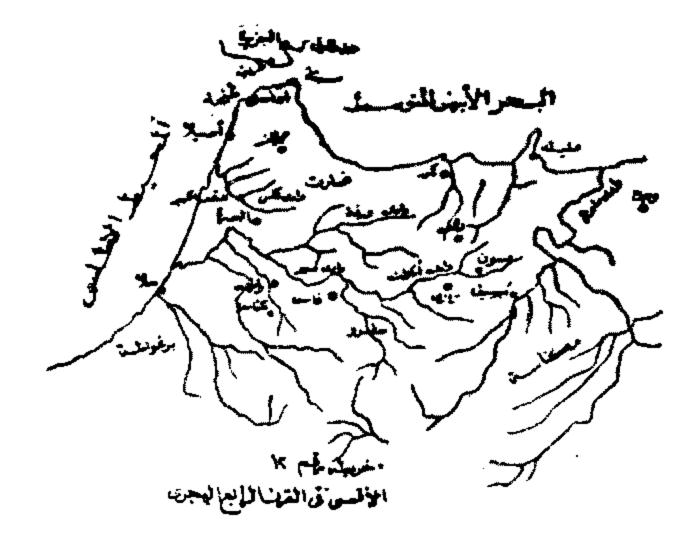



فهرس موضوعات الكتاب

# فهرسيس

| منية |                |                |          |            |                  |                  |          |               |        |
|------|----------------|----------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|---------------|--------|
| ۱_ز  |                | •              | ***      | ***        | •••              | ## <b>*</b>      | * * *    | •••           | مقدمة  |
|      |                |                | 1        | لأول       | القسما           | <b>k</b>         |          |               |        |
|      |                | زنطي           | ل واليه  | الو ندا    | صرين             | ف الم            | المغرب   |               |        |
|      |                |                |          | الأول      | لغصل             | 1                |          |               |        |
|      |                |                | JL       | لل الوقد   | ِب ق             | كلغر             |          |               |        |
| •    | ( tv           | /- <b>£</b> Y. | رب ( ۸   | ، في المغر | الو ندال         | ر دولة           | مؤسس     | نصريك         | ÷ (+)  |
| •    | •••            | لغرب           | لغزو اا  | تطلعهم     | الس و            | ، الإن           | الوندال  | - غز <b>و</b> | 1      |
| •    | •••            |                |          | المغرب     | اق إلى           | ل الزة           | ِ الوندا | ۰ - عبور      | ب      |
| ١-   | ***            | •••            | ***      | إفريقية    | ىيديا و          | ل لتو.           | ِ الوندا | عزو – غزو     | 5      |
|      |                |                |          |            |                  |                  |          | _ التفو       |        |
|      |                |                |          |            |                  | -                |          |               | (۲) خا |
|      |                |                |          |            |                  |                  |          | _ حو نع       |        |
| TT ( | 0Y <b>T</b> —8 | و(۲۲           | اسامو ند | 1)وتر      | <b>17-8</b> A    | ندو(ه            | جنتامو   | - عمر         | ب      |
| YY   |                | •••            | •••      | غرب        | , ق ال           | الو ت <b>دال</b> | عصر      | ا بهاية       | ٤      |
| ٣١   | •••            | •••            |          | لغرب       | ب <b>لاد ا</b> ا | FLI              | ال ق     | لم الوند      | فة (٣) |
| 77   | ***            | •••            | •••      | ***        |                  | ی                | וצבו,    | _ النظام      | 1      |
|      |                |                |          |            |                  |                  |          | ـ النفاا      |        |
| rt   | ***            | ***            | ***      | ***        | ***              | ئى               | م القضا  | ر ــ النظا    | ε      |

| ٣ŧ             | •••      | •••    |          | •••            | •••        | شع               | ام الإقطا       | د _ النظ       |              |
|----------------|----------|--------|----------|----------------|------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 70             | •••      | رد     | مل البلا | لبكو أ         | الكاثوا    | ال نمو           | سة الوندا       | ه، سيا         |              |
|                |          |        |          | الثاني         | لفصل أ     | 1                |                 |                |              |
|                |          |        | ز نطی    | عر البي        | ب في الم   | دد الغر          | با              |                |              |
| 44             | ***      | •••    | •••      | •••            | المفرب     | لبلاد            | جستنيان         | استرجاع        | <b>( \ )</b> |
| <del>ቸ</del> 人 | •••      |        | ***      | جليار          | م تحدی     | إن أما           | ن جستني         | ا _موق         |              |
| ٤Y             | •••      | •••    | •••      | المغرب         | لية نحو    | الدرنط           | <b>ئ</b> القوات | ب۔ تحوا        |              |
| ŧŧ             | •••      | •••    | •••      | (              | للغرب      | زنطيين           | جاع البيز       | ج _ استخ       |              |
| 91             | • • 3    | ***    | ***      | المغرب         | لميوزفى    | ا البيزنه        | ني واجهها       | للشاكل ال      | (Y)          |
| •1             | •••      | •••    | ***      | ***            | •••        | •••              | ت البربر        | ا ــ ثورا      |              |
| 04             | ***      | • * •  | ***      | ***            | ***        | ***              | ) الدينى        | ب_ الزاع       |              |
| <b>0</b> Y     | ***      |        | •••      | متني <b>ان</b> | عصرج       | ِب <b>ق</b> ل    | لة فى المغر     | ولاة بيزنه     | (٣)          |
| 84             | •••      | ***    | •••      | •••            | ( 247      | 3 <b>r</b>       | رمون (؛         | ١ _ صوا        |              |
| ٦٠             | •••      | ***    | ***      | (071           | - tm3      | .س (             | تجرمانو         | ب ولايا        |              |
| 31             | ~**      | • • •  | ( 0 % t  | ۳۲ –           | انية (٥    | ون الع           | به صولوه        | ج - ولا        |              |
| 75             | ف البلاد | الفرخى | : حكام   | الريال         | يو بندر    | س،وأر            | <b>أسرجي</b> و  | د ولاي         |              |
| ٦٥             | •••      | ( 957  | - oty    | () 35.         | خهاد النثو | لة وإ            | تروجليط         | ه <u>- جان</u> | 1            |
| ٧٠             | -••      |        | ستثيان   | بتن چ          | بالغرب     | . نعا <i>ی</i> ؤ | النفو ذالبيز    | ضمحلال         | 1(*          |
|                |          | (0AY   | -670     | الان (         | جستين      | اطور             | بر الأمير       | ا ــ في عم     | ١            |
| y.             | •••      | •••    | •••      | •••            | Y.\$ )     | ئې∀2 سا          | یوس ( ۱         | ر طیبر         |              |

| مغمة       |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ٧١         | ب ـ في عصر الأميراطور موريس (١٠٢ - ٢٠٢)               |
| ٧٢         | ج ــ المفرب قبيل الفتح العربي ( فيما بين ٦٠٣ ــ ٦١٧ ) |
| <b>∀</b> ¶ | (ه) نظام البيزنطيين الإدارى والدفاعى فى للفرب         |
| ٧٩         | ا ـ النظام الادارى                                    |
| 4.         | ب النظام الدفاعي بي النظام الدفاعي                    |
| Aŧ         | مراجع العصرين الوندالي والبيزنطى                      |
|            | القسم الثاني                                          |
|            | المغرب في العصر الاسلامي                              |
|            | تمهيد                                                 |
|            | دراسة لأهم معبادر تاريخ المفرب في العصر الأسلامي      |
| *          | أولا: الآثار الاسلاميه في المغرب                      |
| •          | تانياً: أهم المصادر العربية                           |
| 7          | ا ــ مصادر تاريخ الفتح العربى للمغرب                  |
| ١,٤        | ب أهم للصادر العربية فى تاريخ للغرب فى العصر الاسلامى |
| 1.         | ج ــ بعض للصادر العربية في وصف مدن المغرب             |
|            | البابالاول                                            |
|            | فتح العرب لبلاد المنرب                                |
|            | الفصل الأول                                           |
|            | للرحلة الاولى من فتح للغرب                            |
| 7'0        | (١) صموبة البحث في تاريخ الفتح العربي للمغرب          |

منحة ( - ) جفرافية بلاد الغرب الطبيعية والسكانية ... ... ... .٣9 ا ... حدرد إفريقية والمغرب ... ... ... -ب. جفرافة بلاد الغرب الطبيعية والسكانية ... ... 24 (٣) مرحله الغارات(٢٩ بـ ٤٩ هـ) ... ب. ... 00 الحاولات الاولى فى زمن عمرو بن العاص : غزو برقة ب حملة عبد الله بن سعد : غزوة سبيطلة ... ... 11 ج ـ حملة معاوية بن حديج عنى إفريقية سنة هه ه ... ٨٨ الفصل الثاني مرحلة الفتح للنظم (١) الفترة الاولى (١٠٠-١٠٤ هـ) ... ... ٥٠١ ا ... عقبة بن قافع قبل توليته إمارة إفريقية ... . بـ تأسيس القبروان وأثره في تثبيت قواعد الفتح ... 141 ج ــ عِزَلَ عَقِبَةً بِنُ قَافِعٍ وَتُولِيَّةً أَبُوالْمِاجِرِ دَيْنَارِ (٥٥-١٠٤هـ) ﴿ ٣٠٠ د ــ ولاية عقبة الثانية ( ٣٠ ــ ١٢ هـ) ... ... 14.1 (٧) الفترة الثانية (٦٩ ـ ٩٠ ـ ... ... ... ¥6. ا \_ انسحاب العرب من القيرو ان في سنة ع.٣ هـ ... 121

هـ. موسى بن تصبير واستكمال فتح المغرب ... ... و ١٩٥

1015

ب- حملة زهير بن قيس واسترجاع العرب للقدوان ... ١٤٧

د ــ حملة حسان بن النعان الابولى ، وتخريب قرطاجنة ــ

سنحة

## الباب الثاني

## المغرب الاسلامي في عصر الدولتين الأموية والعبارية

## القصل الثالث الغرب في ظل الدولة الأموية

| 1 7 7        |       | •••     | •••    | •••     | •••      | دلى        | <b>, للا</b> | المسليز   | ( ۱) فتح |
|--------------|-------|---------|--------|---------|----------|------------|--------------|-----------|----------|
| 177          | •••   | •••     | •••    | •••     | •••      | ₹          | ات ال        | _ مقدم    | 1        |
| 148          | •••   | ندلس    | وح الا | رب ق ن  | ربر المق | م قام به ب | ر الذي       | . ــ الدو | ب        |
| 1 10         |       |         |        |         |          | ی بن نص    |              |           |          |
| <b>T - T</b> | •••   | •.•     | •••    |         | ن نصير   | . موسی ب   | ب بعد        | اة المغرو | (۲) ولم  |
|              |       |         |        |         |          | بن يزيد    |              |           | •        |
| 7 • 7        | •••   | •••     | * * *  | لإسلام  | ، نشر ا  | ٠١٠) ق     | ۱ - ۱        | ···)      |          |
| T • Y        | ***   |         | •••    | نتائجها | البربر و | تبداد مع   | الار         | ـ سياسا   | ب        |
|              |       |         |        |         |          | ورة البري  |              |           |          |
| Tto          |       |         |        |         |          | 144 5      |              |           |          |
|              | سبو   | وادی .  | رة على | ة بقدو  | ( موقع   | لى المغرب  | لمبر أ       | ـ تورة ا  | د .      |
| ۲۲.          |       |         | •••    | ***     | . ***    | (          | - 17         | ستة ع     |          |
| •            |       |         |        |         |          | ف الا"ندا  |              |           | . 🛦      |
| 771          | * * * | •••     | ••     |         | * **     |            | يين          | والشاء    |          |
|              | و 🕏   | عصر الد | ة من   | الاخير  | ، الخس   | الــنوات   | ب في         | ۲ ) المفر | • ).     |
| TTE          |       | ***     | •••    | •••     | •••      | •••        | بة           | الا"مو    |          |

| ملية        |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|             | ا ــ فشل حنظلة بن صغوان في مواجهة الفتن في المغرب               |
| ***         | وخروجه إلى المشرق                                               |
|             | مد تورات البربر في المغرب في ولاية عبدالرحن بن حبيب             |
| YTY         | المقهرى                                                         |
|             | القصل الرابع                                                    |
|             | للفرب في فترة الافتقال بن سقوط الدولة الاموية                   |
|             | وقيام الدولة العباسية                                           |
| 710         | (١) الزّاع بين بني عبد الرحن بن حبيب                            |
| 710         | ا _ مقتل عبد الرحن بن حبيب ورلاية إلياس                         |
| A F Y       | ب- انقراض بني حبيب الفهرى في المغرب                             |
| TOT         | (٧) المصراع بين الخوارج الإباضية في تونس والصفرية في إفريقية    |
| Yor         | ا ــ غلبة المحارجية على المغرب                                  |
| Y           | ب موقف الحلافة العباسية من الحوارج في المغرب                    |
| ٠, ۲۷       | ج - ولاة إفريقية ف <b>ىال</b> مصرالمباسى حق قيامدولة بنى الاغلب |
|             | ١ - الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجه التعيمي                     |
| *1.         | (* 10. – 184)                                                   |
|             | ٧ - أبو جعفر عمر بن حفص بن عبّان بن قبيصة                       |
| 37.4        | المعروف بهزارمرد                                                |
| <b>TY</b> • | ٣- يزيد بن حاتم وقضائره على تورة للربرالاباضية                  |

ع - روح بن حاتم بن قبیمیة ... ... عاتم بن قبیمیة

```
هـ.. أبو الفرانيق عجد بن أحمد ( ٢٥٠ ـ ٢٦٩ هـ ) ٢١٦
٢- إبراهيم بن أحد(٢٧٩ - ٢٨٨ هـ) ... ٢١٦
٧- أبو العباس عبد الله بن أبراهيم (٣٨٩ -٢١٦ هـ) ٢١٦
      ٨ - زيادة الله بن عبد الله آخر أمراء بني الا غلب
TIY ... ... ( > Y47 - Y4.)
(٣) ازدهار الحياة الاقتصادية في المفرب الادني في عصر الا عالية ٢٢١
( ۽ ) سكان إفريقية في عصر الا ُغالبة ... ... ... ٢٢٩
٧ ــ العرب ... ... ... ... ١٠٠ ٢٢٩
    ٧ ــ العجم الفرس ... ... ... ٢
TTI
    ۳ سالع بر ... ... ... ...
TTT
ع ــ الروم والا<sup>م</sup>فارقة ... ... ... ٢٢٦
ه ـ الفتيات والعبيد ... ... ٢٢٤
    (ه) منشآت الانخالبة في إفريقية ... ... ...
777
TTl
       ا_العارة الدينية ... ... ... ... ...
 أ - المسجد الجامع بالقيروان ... ... ٢٣٦
تاريخ المسجد ... ... تاريخ المسجد
    تخطيط الجامع ... ... ...
۴٤٠
         قباب الحامع ... ... الحامع
TEE
    زخارفالجامع ... ... ٠٠٠ ٠٠٠
A37
      ٧ ــ جامع الزيتونة بتونس ١٠٠٠ ٠٠٠
```

| منسة         |              |                 |             |          |            |                |           |            |            |   |
|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------|------------|----------------|-----------|------------|------------|---|
| 5 - 1        | * • •        | ***             | •••         | •        | رسة        | الادا          | حاضرة     | ة فاس .    | م ) مديناً | ) |
| <b>( - )</b> | •••          |                 | •••         |          |            |                |           |            |            |   |
| ŧ • y        | •••          | ***             | ***         | • •••    | •••        | ية             | دلة للاد  | וצ".       |            |   |
| £ • A        | ***          | •••             | •••         | •••      | ***        | نيذ            | دلة الحار | <b>!</b>   |            |   |
| £ 1 0        | ر ب <i>ن</i> | ر بن <b>ی</b> م | نهايةمم     | سها حتی  | تأميد      | اسمتذ          | مدينة     | ـ تاريخ    | ب          |   |
| 110          | ***          | ***             | •••         | ارسة     | וצינו      | ل عصر          | ۔ فاس ا   | -,1        |            |   |
| EIA          | •••          | •••             | ي العافية   | ن أي     | . موسو     | ق عمر          | ـ قاس     | <b>- Y</b> |            |   |
|              | أمية         | لمقاء بنى       | とは別         | س ومو    | عنی فا     | ِ قَ زَنَاتُهُ | ـ ميطر    | ٠٣         |            |   |
| ٤٢.          | ***          |                 | •••         |          |            |                | بقرط      |            |            |   |
| £ T 1        | • •          | حدين            | لين والمو   | المرابط  | دو لتي     | في ظل          | ـ فاس     | 4          |            |   |
| <b>٤ T</b>   | * * *        | * * *           | •••         | ىرىن     | :<br>بنی م | عاصعة          | ــ فاس    | •          |            |   |
|              |              |                 | (           | الياب    | لقصل       | i <b>i</b>     |           |            |            |   |
|              | 1            | سلهلجد          | ارین ب      | ت والدر  | بتاهرن     | ستميين         | لتا الر.  | دو         |            |   |
| ₹ <b>₹</b> Y | ***          | ;··             | •••         | •••      |            | •••            | نميعن     | بة الرس    | (1)        |   |
| £ £ Y        | وسط          | ، والا          | ع الائدة    | المغربع  | نمية في    | ة الإباء       | ار دعو    | _ انتث     | 1          |   |
| <b>€ ○ T</b> | •••          | ***             | <b>مر</b> ت | میس تا   | تم وتأ.    | بن رسا         | الرحمن    | ۔ عبد      | ب          |   |
| € o f        | ***          | • • •           | ين          | الرست    | م إمام     | بنرر           | الرحن     | ج _ عبد    | _          |   |
|              | ريداية       | رستم و          | من بن       | عبد الر- | ب بن       | الوحار         | ة عبد     | إماه       | 3          |   |
| € Y <b>0</b> | •••          | • • •           | لاباضية     | ة عند ا  | الذميا     | سامات          | ر الانق   | ظہو        |            |   |
| £YŦ          |              | •••             | ياً         | ن بنر-   | . الرحم    | بن عبد         | الوهاب    | فاء عبد    | (۲) خا     |   |

| ملحة             |        |                  |           |         |          |          |          |          |              |   |
|------------------|--------|------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|--------------|---|
| 5 - 1            | •••    | •••              | •••       | •       | ارسة     | וצינו    | حاضرة    | نة فاس   | ( 4 ) مدا    | Į |
| ( • )            |        | ••               |           |         |          |          |          |          |              |   |
| ŧ٠γ              | •••    | ***              | •••       | •••     | ***      | ية       | 'دلة للا | IK'      |              |   |
| ٤ • ٨            | •••    | ***              |           | •••     | ***      | ريخية    | 비친       | AI.      |              |   |
| <b>E10</b>       | رين    | پر بن <b>ی</b> م | نهايةعم   | سها حتی | . تامید  | فاسمتذ   | مديئة    | ۔۔ تاریخ | <b>ب</b>     |   |
| 110              | ***    | •••              | •••       | ارسة    | ر الاثدا | نی عصر   | ــ فاس   | .1       |              |   |
| EIA              |        |                  |           |         |          |          |          |          |              |   |
|                  | أمية   | لملقاء بنى       | E LFYI    | اس ومو  | ه على فا | رة زناتا | ـ ميطر   | ٣        |              |   |
| £ Y +            | •••    | ***              | •••       | ***     | •••      | بة       | بقرط     |          |              |   |
| 173              | • •    | وحدين            | لين والمو | المرابط | ، دولتي  | ، في ظل  | ــ فاس   | ŧ        |              |   |
| £TA              | * * *  | ***              | •••       | ىرىن    | ة بنى م  | , عاصما  | ــ فاس   | •        |              |   |
|                  |        |                  | C         | الياب   | القصل    | 1        |          |          |              |   |
|                  | 1      | ساجلهاسا         | ارین ب    | ت وللدر | بتاهرن   | ستميين   | رلتا الر | 3        |              |   |
| ξŧγ              | •••    | :                | ***       | •••     |          | •••      | تميعن    | لية الرس | (۱) أو       |   |
| £ £ Y            | ومط    | ن والا           | ن الائد   | المغربع | ضية في   | ية الإبا | ئار دعو  | ا _ انت  | ŀ            |   |
| ( o T            | •••    | ***              | اهرت      | ىيى تا  | تم وتأ.  | بن رس    | الرحن    | برعبد    | ,            |   |
| ( o <del>1</del> | •••    | •••              | ين        | الرست   | ثم إمام  | ن بنرر   | د الرحمز | ج _ عبا  |              |   |
|                  | ربداية | رستم ا           | من بن     | عد الر  | ب بن     | الوحاد   | مة عبد   | د ــ إما |              |   |
| € Y Þ            | •••    |                  | لاباضية   | ة عند ا | الذميا   | سامات    | ر الانة  | ظهو      |              |   |
| £YT              | •••    | • • •            | ئم        | ن بنر-  | د الرحخ  | , بن عبا | الوحاب   | عيد ءلفا | <b>∸</b> (۲) |   |

| متعة         |        |         |        |                    |          |                  |          |                   |          |
|--------------|--------|---------|--------|--------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|
| <b>EYT</b>   | •      |         | •••    | . * *              | •••      | أفلح             | الأمام   | <b>ـ خلافة</b>    | 3        |
| £YT          | ***    | •••     | ***    | فلح                | ر بن آ   | أبي بكر          | أذعام    | _ خلافة           | ب        |
| (jo          | ***    | ***     | ***    | •••                | * **     | ظان محد          | أبي الية | _ إمامة           | E        |
| £ YY         | +#•    | ***     | •••    | <b>ل</b>           | ، ين€    | م يوسد           | أبي حاء  | ـ إمادة أ         | د. د     |
| <b>{ Y 9</b> | نميين  | : الرسن | ة دواة | ن ونهایا           | اليقظار  | بن أبي           | ليقظان   | ـ إمامة ا         | •        |
| <b>EA1</b>   | •••    | **.     |        |                    | ¥        | بة بجيرا         | الرستم   | الدولة            | ( علاق   |
| <b>EA</b> 1  | ***    | ***     | 4      | إفريقيا            | بولاة    | الرستىية         | الدؤلة ا | _علاقة            | . 1      |
| £ A ¥ .      | ***    | * * *   | دلس    | ى <b>الا</b> أن    | ىو يىن ف | יַ אָציי         | لرستب    | ــ علاقة ا        | ب.       |
| 6 & 3        | ***    |         | ***    | ***                | ۰        | يين عم           | الرمتم   | ـ علاقة           | ٦        |
|              | ار مین | والمدرا | اسول   | ً بن <i>ی</i> و    | بدولة    | لرمتىية          | لدرلة ا  | ـ علاقة ا         | ©_       |
| £ & \        | ***    | ***     | ***    |                    |          | - > 4            | ة        | بسجلما            |          |
| YA3          | ***    | •••     | •••    | دان                | بالسود   | لرستمية          | لدولة اا | . علاقة ا         |          |
| 443          | ***    | •••     | ***    | •                  | ئے       | ن <b>ی</b> تاهرد | عميين ف  | ارة الرس          | ( ٤ ) حض |
| <b>.</b>     | •••    | ***     | •••    | ***                | ***      | •••              | العلمية  | - الحياة          | . 1      |
| ٤1٠          | •••    |         | **-    | ***                | •        | دية              | الاقتصا  | . الحياة          | ب۔       |
| <b>{ 1 r</b> |        |         |        |                    |          |                  |          | الحياة .          |          |
| <b>٤</b> ٩٧  | •••    | •••     | • • •  | •••                | ;        | سجلماسة          | درار بـ  | ة بن <b>ي</b> الم | (ه) دو   |
| £ 1 Y        | يون    | المدرار | اسول   | <sup>؛</sup> بنی و | م دولة   | وقيا             | يجلماسة  | . نشأة ــ         | _ 1      |
| ١٠٥          |        |         |        |                    | •        |                  |          | . خلفاء ا         |          |

منط

# الفصل الثامن

# الفرب في الفاطميين

| ۵ • Y           | (١) قيام الدولة الفاطمية في المغرب                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| y · c           | أ ـ دور أبى عبد الله الشيمي في تأسيس الدولة الفاطمية             |
| ٨٠٨             | <ul><li>١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠ - ١٠٠٠</li></ul> |
| 017             | ٧ ــ مرحلة الصدام المسلح                                         |
| 010             | ب خلافة عبيد الله المهدى                                         |
| 010             | <ul> <li>۱۰۰۰ التخلص من الشيمي و أصحابه</li> </ul>               |
| 0 1 Y           | ٧ ـ القضاء على ثورة الإباضية بطرابلسسنة ٣٠٠٠                     |
|                 | ع ــ رد الفعل الا وى ضــد وطامع الفاطميين في                     |
| ۰۲۳             | الا*نداس وأثر ذلك في تعولهم تعو مصر                              |
| <b>&gt; " T</b> | ه ـ فتح برقة ومحاولة فتحمصر                                      |
| T0              | ﴿ ﴾ ) تورة أبي يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الخارجي                |
| 40              | ا ـ قيام الثورات في مدايه عهد القائم                             |
| rı              | ب تورة أبي يزيد مخلد                                             |
| 7.7°            | ، _ المرحلة الأولى ( ٢٢٢ ـ ٢٣٢ هـ )                              |
| ٥٢٨             | ٧ _ المرحله الثانية (٢٣٣ _ ٢٣٣ ه)                                |
| 0 { }           | ٣ ـ المرحلة التالثـة ( ٢٣٣ - ٢٣٤ هـ )                            |
| 0 E T           | ع ــ المرحلة الرابعة (٢٣٥ ـ ٣٣٨)                                 |
| 6;1             | س خلافة المعز أدين الله الفاطمي                                  |

مفحة

| •६२            | ا ـ يسط نفوذ الفاطميين على المغرب الا قصى                |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Λβο            | بــ استيلا. المعز على مصر ، وانتقاله إليها               |
|                | القصل التاسع                                             |
|                | المغرب الادتى والاوسط في ظل بنى زيرى                     |
|                | وبني حماد الصنهاجيين                                     |
|                | (۱) أسراء بني زيري منذ قيامهم بأمر المفرب حتى استقلال    |
| ٥٥٥            | الحَماديين بالمغرب الاوسط                                |
| ٥٥٥            | ا ـ دولة أبى الفتوح يوسف بن زيرى                         |
| 6 0 Y          | ب درلة أبى الفتح المنصور بن بلكين                        |
| ۰۱۰            | جـ دولة نصير الدولة بادبس بن أبى الفتح المنصور           |
| ٥١٢            | د ـ انقسام دولة الصنهاجيين                               |
| ۰ly            | ( ٧ ) علاقة الصنهاجيين بالخلافة القاطمية                 |
|                | ا ــا لدور الا ول منا نفصال بني زيرى عن الحلافة الفاطمية |
| • <b>1</b> Y · | عصر                                                      |
|                | ب ــالدور الثانيمن انفصال بني زيري عن الحلافة الفاطمية   |
| AFO            | عصبر                                                     |
|                | ج ــالدور الثالث من انفصال بني زيري عن الحلافة الفاطمية  |
| 0 Y 1          |                                                          |

| فند          |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | د ــ الدور الا خير من انقصال بني زيرى عن الحلافة الفاطمية                                                       |
|              | عصر عصر                                                                                                         |
|              | <ul> <li>انتقام المستنصر بالله الفاطمي : غزو عرب الملالية وبني سليم</li> </ul>                                  |
| ٠٨.          | لبلاد المغرب بين من من                                                                                          |
| ٥٨.          | ا ـ دخول قبائل بنى هلال وبنى سليم فى أرض المغرب                                                                 |
| 0 A T        | ب_ هزيمة چيوش المعز على أيدى العرب                                                                              |
| 0 A 0        | . ري باير ما و الملالية للمغرب                                                                                  |
| 0 A A        | ع بي المتيلاء النورمانديين على المهدية                                                                          |
| <b>4</b>     | ري المسيرة المورد للدين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها<br>الم غارات الزيريين على سواحل إيطاليا وصقلية وآثارها |
| <b>-1</b> 1  |                                                                                                                 |
|              | ب_ سقوط المهدية فى أيدى النورمانديين                                                                            |
| <b>01</b> Y  | (ه) انقراض دولة بني حماد انقراض دولة بني حماد                                                                   |
|              | الداب الرابع                                                                                                    |
|              | المغرب الاسلامى فى ظل دولتى المرابطين والموحدين                                                                 |
|              | القصل العاشر                                                                                                    |
|              | قبام دولة للرابطين في للغرب                                                                                     |
| <b>ገ•</b> €  | (١) تأسيس دولة المرابطين ٠٠٠ ٠٠٠                                                                                |
| 3 - 6        | ا _ أصبل للرابطين ١٠٠ ٠٠٠                                                                                       |
| <b>1 · γ</b> | بدرباط عبد الله بن ياسين ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                                           |
|              |                                                                                                                 |

| مئنة |              |          |                       |                                |                    |                           |                  |
|------|--------------|----------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| 11.  |              |          |                       |                                |                    | ق المر                    | <del></del>      |
| 715  | • • •        | • • •    | • • •                 | اشفين                          | ف بن ت             | لهور بوسا                 | 3                |
| 111  | * * *        | • • •    | ابطين                 | دولة المر                      | ر وقیام            | ں مراکثو                  | (٧) تأسيد        |
| 171  |              | • • •    | • • •                 | * * *                          | *ندلس              | لون <b>ق</b> الا          | $(+)$ $H_{C}$ is |
| 171  | • • •        | بطين     | دولة المرا            | عند قيام                       | <sup>4</sup> ندائس | أحوال الا                 | _1               |
| 147  | • • • .      | • • •    | • • •                 | • • •                          | ΨŽ                 | وقعة الزا                 | ب_ ه             |
|      | فى قاك       | دخولها   | أس منذ                | <b>ن</b> ى الا <sup>ء</sup> ند | لر أبطين           | مساد ا                    | 2                |
| 18.8 | * * *        | • • •    | •••                   | • • •                          | لقرب               | ولتهم في ا                | د                |
| 70 f | • • •        | •••      | يارها                 | طين وانه                       | لة المراء          | ضعف دو                    | ( ۽ ) أسياب      |
| 11.  | •••          | •••      | • • •                 | رب                             | بن في المغر        | ت الرابط                  | ( ہ ) منشآن      |
| 13.  |              | المغرب   | <b>خ</b> اری <b>ق</b> | می و الح                       | عامين السيا        | ور المراب                 | اہد              |
| וו ד |              | ب        | ن في المغر            | المرابطع                       | مساجد              | راسة لائم                 | ے۔د              |
| 171. |              | • • •    |                       | • • •                          | يعن يفاس           | نامع القرو                | -                |
| ٧٢٢  | • • •        | • • •    | - • •                 | ر ۰۰۰                          | زالا*سوا           | نامع القرو<br>نار القلاع، | 1                |
|      |              |          | ) عثر                 | ل الحادي                       | الفصا              |                           |                  |
|      |              |          | الرحدين               | اق عسر ا                       | الغرب              |                           |                  |
| 145  | •••          | • • •    | • • •                 |                                | •••                | لموحدين                   | ( ۱ ) ظهور ا     |
|      | ن ع <b>ل</b> | المؤمن ب | ِس وعيد               | نقيه السو                      | ومرت ا             | ہدی بن ت                  | 11 _ 1           |
| ገለተ  |              | •••      | • • •                 | • • •                          | دين                | اج الموح                  | <b>م</b> ـر      |

| متعة         |                                                                                 |     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 117          | ب. الاشتباكات الاكولى مع المرابطين من المرابطين                                 |     |
| 7 4 7        | ) فتوحات عبد المؤمن بن على ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                          | • ) |
| 797          | ا ـ المرحلة الاولى: إسقاط دولةالمرابطين • • • • • • • • •                       |     |
| 111          | یا ۔۔ فتع تلمسان و دران ۲۰۰۰ ۲۰۰۰                                               |     |
| 7 <b>1</b> Y | الله فتح فاس                                                                    |     |
| 7 9 9        | سرم _ فتح مراکش ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠                                                     |     |
| Y - }        | ب المرحلة الثانية: فتح الا ندلس ٠٠٠ ٠٠٠                                         |     |
| Y • 7        | جــ المرحلة الثالثة: فتح المقربين الادنى والاوسط                                |     |
| Yij          | ﴾) عصر أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ٠٠٠٠                                        | ٠)  |
| Y } }        | ا ــ الصعاب التي واجهته في المغرب والاندلس                                      |     |
| YıŢ          | ب جهاده في الانتداس واستشهاده في شنترين                                         |     |
| 717          | ع) المنصور بطل الاثرك                                                           | .)  |
| Υtη          | ا ــ حروبه مع بنیغانیة ۰۰۰ مند مدد                                              | ·   |
| Y 1 4        | ب حوازه الاول إلى الاندلس واسترجاع للسلعة لشلب                                  |     |
| Υ.           | ب بانتصار أبي يوسف المنصور في موقعة الاثرك                                      |     |
| YFl          | ع د. غزوة طليطله (سنة ۹۲،۵۰۰)<br>د ـ غزوة طليطله (سنة ۹۲،۵۰۰)                   |     |
| YTA          | هـــ الغزوة الثالثة ··· ··· ··· مـــ الغزوة الثالثة ···                         |     |
| Y            | (ه) محد الناصر وهزيمة المؤحدين في العقاب ···                                    | )   |
| Yr.          | ر<br>ا ـــ تدرات المفرف في عصر عجد الناصر     • • • • • • • • • • • • • • • • • | e   |

| مفحة        |       |         |         |                                           |
|-------------|-------|---------|---------|-------------------------------------------|
| YTT         | •••   | •••     | •••     | ب. هزيمة المسلمين في العقاب               |
| YET         | •••   | رك '    | ق الا   | جــ انهيار دولة الموحدين بعد هزيمتهم      |
| 787         | • * • | ***     | •••     | (٦) مساجد الموحدين وتحصيناتهم في المغرب   |
| 7 3 Y       | ••,   | •••     | •••     | ا ـ الاثمر الائندلسي في القن الموحدي      |
| Y £ 1       | •••   | ***     | •••     | ب اهتمام الموحدين بالبناء                 |
| YoY         | ندلى  | بوالا": | بالمغرب | جـ أهم مساجد الموحدين و تحصيناتهم قي      |
| Yot         | •••   | •••     | (       | ٩ ـ جامع الموحدين برباط تازى              |
| Y 0 T       | ***   | •••     | •••     | ٣ ــ جامع تينملل                          |
| YOY         | • • • | •••     | •••     | - جامع الكتبية بمراكش                     |
| YlY         | •••   | •••     |         | مراكش جامع القصبة بمراكش                  |
| Ylr         | ***   | ***     | •••     | هـ جامع حسان بالرباط<br>-                 |
| 778         | •••   | •••     | • • •   | الاندلس بفاس بفاس بفاس                    |
| A,f Y       | •••   | ***     | •       | <ul> <li>القصبة الكير ماشييلية</li> </ul> |
| YYY         | •••   | •••     | • # •   | المنشآت الحربية                           |
| YYY         | ***   | • • •   | •••     | أسوار المنن                               |
| <b>YY</b> 0 | ***   | ***     | •••     | معمل الابواب ذات المرافق                  |

#### خاتمة

### ورثة الموحدين في المنرب

أ ـ بنو مرين في المغرب الأقعى ... ... ... ١٨١٠

| منط          |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>     | ب بنو عبد الواد في المغرب الا"وسط                               |
| Y Y 1        | جــ بنو حفص في المغرب الأدنى                                    |
|              | مراجع الكتاب                                                    |
| <b>Y1</b> Y  | أولا ــ المصادر العربية أولا ــ المصادر العربية                 |
| A • E        | تانيا ــ المراجع العربية الحديثة والاوربية المعربة              |
| A 1 1        | نالثا ــ المراجع الاوربية الحديثة                               |
|              | فهرس الصور                                                      |
| A 1 1        | (١) المسجد الجامع بالقيروان: منظر عام من أعلى المئذنة           |
| ۸۲-          | (٧) المسجد الجامع بالقيروان: جوفة المحلراب                      |
| A Y )        | (٣) المسجد الجامع بسوسة : منظرعام                               |
| ( <b>7</b> ) | (٤) « ﴿ ﴿ مَنظُرُ لَمَقُودُ بِيتَ الصَّلَاةُ أَدْنَى الْقَبَّةُ |
| ATT          | (٥) ﴿ ﴿ ﴿ أَحَدُ الْعَقُودُ الَّتِي نَقُومُ عَلِيهَا الْقَبَةُ  |
|              | (٦) مسجد الا'بوابالتلائة بالقيروان : تفصيلازخارفواجهة           |
| A T T        | الدخل الدخل                                                     |
| አ <b>ፕ</b> ሞ | (۷) د د د نظر عام للواجهة                                       |
| ATE          | ( ٨ ) جامع الزيتونة بتونس : عقود ييت الصلاة                     |
| ATÓ          | (٩) و و : قبة الحمراب من الداخل                                 |
| ATI          | (١٠) المسجد الجامع بسفاقس: رسم للمئذنة                          |
|              | (۱۹) قبة البروديين بمراكش:                                      |
| ATY          |                                                                 |

```
﴿ ﴿ ﴿ جَامَعُ الْقُرُوبِينَ مِفَاسٌ : قَبَّةُ الْحُرَابِ ..
人工人

    البلاطة الوسطى ...

AT1
                   (١٥) المسجد الجامع بتلسان: البلاطة الوسطى ...
人T·
                    (١٦) المسجدالجامع بالجزائر : عقود بيت الصلاة
人工士
        (١٧) المسجد الجامع بتلسان: واجهة المحراب وجانب من القبة
人TT
              (١٨) جامع الا ندلسيين بفاس: عبنبة للصحن والصومعة
ለተተ
                                      _(١٩) باب الرواح بمراكش
ለ٣٤
                       ﴿ ٣٠) المسجد الجامع برباط الفتح والصومعة
人下。
              (٦١) المسجد الجامع برباط الفتح : أعمدة بيت الصلاة ...
ለ٣٦
                 (٢٢) جــــام الكتبية بمراكش: الأسقف والصحن
XTY
                         د د : الصومعة
ATA
                          (٢٤) جامع القرويسين بفياس: الصحن
AT1
                                  (٢٥) تخطيط لجامع القروبين بفاس
.3 A
                         (٢٦) جامع رباط تازی : قبة المحراب ...
L3 A
                              (٢٧) المسجد الجامع باشبيلية : الصومعة
AET

    ا قبوة بأعلى أسطوان المدخل الشرق

A E T
          د د : جانب من الزخارف التي تعن يعقد
                                     المدخل إلى الصحن ...
 J3X
                                    (٣٠) برج الذهب باشبيلية ...
 13A
         (٣١) المسجد الجامع باشبيلية : زخارف تملا بواطن عقد المدخل
AYE
                                     (۲۲) سور مقارنة باشبيلية إ...
 A É Y
                                 (٣٣) صحن المدرسة بوعنانية بفاس
  A & A
```

## فهرس الخرائط

| . منط        |       |       |       |          |          |           | li.ă                | له ندال       | ) در4 ا   | 1)             |
|--------------|-------|-------|-------|----------|----------|-----------|---------------------|---------------|-----------|----------------|
| XO }         | ***   | ***   | ***   | ***      | ***      | عرب       | ., 6                | <i>و ــان</i> |           | • •            |
| 101          | ***   | y 4 + | ***   | 041      | ، سنة م  | والمغرب   | ں علی               | يزاريوم       | ) حمله بط | ۲)             |
| 10 T         |       | •••   | ***   | ***      | ***      |           | ***                 | المغرب        | ) بلاد ا  | ۳)             |
| APT          |       |       |       | •••      |          |           |                     |               | ، حلة ع   |                |
| λoί          | •••   | •••   |       | દ ફ ૧ વે | بة في سا | إفرية     | افع مل              | بة بن نا      | مل عة     | (•)            |
| You          | • • • | • • • | •••   | *قصی     | ئرب الا  | على الم   | . نافع              | بة بن         | āc āļa    | (٢)            |
| አ <b>ቀ</b> ገ | ***   | +++   | 4 4 B | تمی      | ب الا أ  | فى المفر  | للب <sub>ر</sub> بر | قبائل ا       | مواضع     | (Y)            |
| Yox          | ***   | ***   | ***   | *-•      |          |           |                     |               | مدينتا أ  |                |
| <b>,</b>     | ***   | •••   | ***   | •••      | بال      | بروفت     | ا ليني              | اس عن         | مدينتا ف  | (4)            |
| <b>X01</b>   | ••-   | ***   | ***   | •••      | ***      | رين       | بنی م               | عصر           | فاس فی    | <b>(1·)</b>    |
|              | •••   |       | • • • |          | لمجرى    | لرابع الم | ن                   | فی القرر      | المغرب    | (11)           |
| 411          | ***   |       | •••   | جر ي     | إجالم    | فرن الر   | , في ال             | الا مقصى      | الغرب     | ( <b>1 T</b> ) |
| £ F A        | •••   | ***   | ***   | ***      | حدين     | سر المو.  | في عد               | ( فصی         | للغربالم  | (17)           |

( تم بسوب اقد)

